









الفادرون قديما فافرا الداكون وضع الاناعلى بند ويقول المنظر الملاء الكيري الذي يجبك المناطق والمنطق وا

نيوم منافر الذاع والمراونة واحق فريسته والقال سنه وما اعزاد عليه و كلفين و واستيق التيوال مبدنان الم منافرة الم المرادة و المردة و المرادة و المرادة و المرادة و المر

الفسراط يعم أزل فيدالافذام واجتر سبي فها أرضات عن ان الجاذل والكرام فادافي من وسفوه

فَالْكُوَّيْةِ رَبِّ الْعَالَمَيْنِ وامْا النسل فوج والخية الأشاء الْقِقْ مَنَا ذَكُما وَعَنْ فُومِكُونَهُمْ

سن دلك يا يامغ والنشأ الماصة معالى فصل في دكر الجنابة وكيفية الفي المنها الجنابة تكون

ومغرقة اغداد الصلوة معانعي الصلوة فيدوعكيد من المكاد واللياس واكا أبير والنطال عد الوجه وابنها ادنثاءاته نصل فكفيته الظهارة وببان احكامها الظهارة عاض يعطانة بالملاء وطفارته بالتراب فالمقلها وه بالماء على مريب احدها وضوه والإخرية سلفا المحب المعضود عشرة انبياء البول والغابط والنج والنوم الغالب فالتمع والبضور كلما ازل المقل ن سكر وجنون واغاء وغيرفلك والجنابة والخف والنفاس والاستفاضة ومس الاموات مرالنا ربيد بزوهم بالمؤت وقبل والهيوم بالنسل والموجب للعسل خسته اشياء من فذوا الاشياء وهي المثابة والميض والنفاس والاستخاصة علعين الوجوه وسوالاطوان بسالنا سط ما ذكرناه فالموسود لك ستناث ومواتداذا وافات يخلفها الالبت والنحول الحالاه فلينط داسه ويبغل جله اليري فبلالننى وليقل بإيمالة وبإلله أغوز بالقوس الزجرالقي كنديث ألخيث القيطان التجار وأذافعد للحابته فلايستقبل لقبلة وكاليشد برغام الاختياد ولايستقبل لزيج بالبؤل وكالنتمس ولاالتر وكابولن فحجرا الخيوان وكابطغ ببوله فخاخوا وتينب المنسائ والنفواع وافتية الذأوب فالسأل وتخفا لانتجا وللفرو فلابول وكالنغوط فيالما الجادي ولاالكلا ومكرة لدا لكاوالنرب عندالت والسواك والكلام الإبدكرالله فمالبنه وبإيان ما وفدعوه الزيل ضرودة فاخافع سراعا مناه فلسنيغ وضا فاجدا بثلثة الجاد والدغشل الموضع كاجا فضل لنحم معوانجارة والمناءكان افضل وآف اقضر الخارة فاما جرى المؤل فالإي فيدين الماءم المدوى الاللمون في الاروكيد ونواب فام مقام كارة ولاستنج بالدين مع الانتياد وليقل ذااست الفرن مسين في وأعقا وآستُرْعَوْدَكِ وَيَحِوْنِهُمُ الْحَالِمُ الرَّوَوَفَقِينِ لِما يُغَرِّضِ فِلْدَ الْفَلْالِ وَالْكِوْلِم فَيْ يَعْرِطُهُ وَلَيْد وبربه على المنافظ الله الماطعة الكوريمة والمعالية والمالية والمالية فاذااردا كوري موللوضع الذي كلفيه كوج نعله المنح بمالليدي فاذا تعييج فالأكر في الذي رَدُّتُنِهَا اعْتَدِيْنِهِ وَعَلَيْهِ لَنَهُ فَيَعْ فِحِبَ عَفْقَةُ وَالْمَعَ عَنِي المَا ذَاهُ بِالْمَانِيَةُ الْمَقْدِيد

برالجام

9

المحالفا عما

المنفاضة

• آد

لخقدم

e line

وغسل وم النسف من ج

وضاليلة الانتئ ومُسال والمُالِعَثْ العُدابِرِي

والالمينقط كألو مكها حكم الاستفاشة والالات الماس ثلثة أيام كالالفساش الخلك فالالنفطع بعدالثلثة وقبالافترع أيأم استبرك نفشها بقطنة فالاخرجث ملوثة فهويع خايفع والاخرجث نقية كالتعليها الغسل مكيفية عشالها شاغسل المنابة ويزيده ليها بوجوب فقديم الوضوك النسل ليفقه لحاالة فول فى الفداق واما المستعاضة وفي المقي والما الصفر الما وداف الدمة بجدا لعشروس أبالخيض والنفاس ولمنا ثلاثه اخوالان لاوت الدّم تليلاوم وما الايظه على العُطاب الماختشف بمغيكما تحديدا لوضو ولغب القطنة والخقه عن كأصلو فان واف اكتون ولل ولهو ك بظهر والجانب الافرولاب ل علماء ل واحدادة الفداة وجويدا لوضوعه نفيرال في والقطنة لباق الصلوات والدرات اكنزين ذلك ومواك ليساح زغلف القطفة فعلما ثلثة اغال فاليوم والليلة عساللظه والمصريح مجها مقلط للغرب والمشاء الأخرة فجويقهما وغسال صالأليل وضلوه العناة ولصلوه العنداة وحدها الالمشار صلوة النياوحكم للستحاضة ويكم الطفاه مسؤالذا فعلف ما ففعله الستعاضة لايخر عليها ما يحرم على ايض بالداما النضاء فما لتح فرى الدم عندالولادة فاذاران التج عندذلك كالاحكم المانيس وارتجيع ماذكرناه موالح يات وللكر فعادب والخر ايام التفاش عشرايام ودوى اغانية عشروما والافلاخوط وليربغ ليله حديبوذا وسيكون ساعة وتت الطهيع ودلك فيلزمها العسل والصلوته فعسسل فحذكا لاعسال المستوند الاعتبال للسنونة غانية وعشر فضط اعسل ومالجفة وليلة النصف ف رجب ويوم الشابع والعشين منه عليلة الفف سن شغياد واولليلذ من شهر مضاد وليلذ الضّف منه وليلد سبع عشرمن له وينع عنرُ منا وليُلاَد شعة عشرة منذ واحدى وعنين من و فلف وعشين منه وليلذ الفطرويوم الفطر ويوم الأ منسل لأخرام وعنده خلالخ فرودخول المنجدا كام ودخول الكبنة ويخول المدينية ودخول سيخا معندنيات التبي عندنيات الائة على ترميع وما لغدير ويؤم المناهلة وخسل التوية وغسل المولود فعساقاضى صلوة الكسوف اذااحنرق الفهن كأن وليزكها منعدًا وعنصلوة الحاجة

بشير احدا اتل الماء الدافة كالخالية التور والفظه بشفرة وعيز في عض كالمال والكان اواسلة والفائن الماع في الفرج حي فنيب العشف سواء الرا وله منزل وحكم الماة في ذلك منار عكم. لرتيل سؤاه ومتى حسل الانشاف بنبا فلايخ زلد وخول فنى سالسا جدالاعابر سباح مالف ويده كابينع فيهاشينا مع الاختيار والاعيركتا به للحفف ولانينا فيه فيه النم متح اسفاه فغالى ولسا أغياته وانتنه مجفوف لدخلان الغرائي الأعندالضرعة فضندفلا العيصف واستنفق فلكواد له التعيم الابعد الوضور ويوكر المنظاب فاذا الدالفسل فالفل جسعا لرحل الدين ويركز بالدؤا وليس دلك وطيعب على النساء وعجب إن يفسل فعيد وجيع المواضع التحاصل بفائع الناليا تم يفسل بديد تلث مرّاث استنبابا وينوع المعسل ذا الدالاعتسا ويقسد بذلك المباحد المسلق متكراكيناية ويستحب الايشم النمضة والانتشاق وليسار فيخبر فتهدندك فيفسل باسديمه ويعضل المناء الحجرنيع اصول الشعرو يتبق الشعرابالمله وتيطال ونيد باصيعيه تتويفسل بالبدالانموي ثل دلك أم يسل إلمائب الاسترضل فلك ويربع على فيع بدند تولا بقى وضع الاحصل لفاء البدوافل طانجزي وللانطأ يكون بدما مكوب بدغاسلا والاساع اتبناع فالادمليد ويستق ان يقولهن والنوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِلِي مَاشَحِ لِي صَدِيدِ مَلْجِ كَلِيالِي مِنْ مَثَلَ وَالشَّاءَ مَثَلُ اللَّهُ بَعْلُ وَلَهُ وَا صففاء كعملا والتكافي فكر فكر فكر المان المناب والتنيب واجت غسالها إدوالوالداليث ولجدة فصلسل في وكاليف والاستعاضة والنفاس المابقرج القائدا المدود كالمرج علا وتعلق به اسكام يخضوصه ولغليل لأسمه وذاذالات مذااللغ فانديخ وعليما المقوم والقبلي وتسا كما وخول الساجدا لاعابرة سيل وكاليج منها الاعتكاف ولاالظواف ويرم عازوجا وطفها فاب وطيها عيده كالمتعقوبة ويلزمه كفارة ولاجوزها فراء ماعداها ولاستصلافها وجب عيما فضاءالقيوم دون الصلوث ويكرمها سرائصف ويزجيلها سكنابه الغران ويكرمها الخضاب واقل لخض تلنة كالشروع في ما منها منها العادة فاذا لغضاء عنها المعجد المبترة المرام الما المام الما المام الم

لين من المعلق ا

بغيا

كفعا

بانه پانه

يَّدُنَّ لِمُنْ

14

اَلْمُرَامِّ مُنْكِنَّاً اَلْمُرَامِّ مُنْكِنِّ الْمُرَامِّ فرادت مِنْ

أيَّام أيَّام

لَكُنْ ا

مامقا

مارها

الحاصل

الخاسة

سع بناسة على المنوب اوالبدن الاجدان النبا والبناسة على بين صوب يجب الالذهارة و
كذيره وفدلك مشاره ملي فن والاستماسة والنفاس والخروكل فراب مسكوالفقاع والمنوي فك 
خيران والبول والفايط مل الأدمي وكل الايوكل مد ومنايوكل مد فاوياس بولد و درفه و
دوقه الازرق الدباج خاصة فاند بخر والعزب الاخراجية الله ولاكتبره بالمومعة عنه هد وهم وصوبا في النهاء ومن المخيول والعزب الاخراجية الاله ولاكتبره بالمومعة عنه عنده البني والمارة في المنابعة وما النهك العرب الاخراجية والمالة والمالية وما الايكن الخراجة والمنابعة وما المنهك ووم المنهك ومن المنابعة والمنابعة ومن المنابعة ومن المنابعة ومن المنابعة ومن المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة ومن المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وينسل المنابعة والمنابعة والمن والمنابعة والمن

ان أعَمَالِينَ أَيْ أَنْ لاللَّهُ الْأَنْتَ وَعَدَك لافْيَالَ اللَّ وَأَنَّ مُمَّا صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ ول المعَنْك ورسُولَك

فِهُ اسْ الْنَهُ فِي وَلَكُ أَيْ وَالْنَكُ إِلَى وَالْفِكُ الْ يَحَدُّ وَأَقَالُمُ اللَّهُ وَلَكُ الذِّبْ كُلُوصَةً

وَاتَوَالانسِلامُ كُلْشَرُعِتَ وَلَتَ الْفَوْلَ كُمَا فَلْتَ وَلَوْ الْفُلْمِةُ كُلَّ الْمُثَلِّقَةُ وَلَتَكَ انتَ اللهُ الْحَلَّ المُسْبِ مُن

فَلَغَ أَعْهُذُ الَّذِكَ فَهُ اللَّذُ يُمَا آنِي رَضِيكُ مِكَ رَبًّا وَبِالْإِسِافِيدِينًا وَتُحْتَنُ مَا أَلْ عَلَى وَلِلهُ نَيًّا وَيَعْ

مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

ومنعصلونا لاستخارة فسيسل فخ كراحكام الميآه والمكاميا الماء طخ ويرم وللؤ ومشاف بالطلق على من المواقف فالجاء عامر مطعرالم نغلب عليه بخاسة مغيرا حداً وشافه لوزدا وطف م ملايخه والوافف عيض بين ماءالاباروما وغيرالابار فاءالابارطاه وطهرما لمنفه فيديخاب فافاحصل فيها منفى والنجاب بين ولايجووا سنعالها فليلاكان ماء فها اوكيترا عيداند يكز بظهما بنزح كلباك وبعضها وقلفكرنا نفهيدا ذلك فأكناب النهاية والمبسوط وغيرد للنع كيننا وما وغيرالاماد على تبين تعليل كنير فالفليل لما نفوج ريكر والكنير ما بلغ كافا ذا دهليه والكرما كان فدره الغاوما بني بطلها لعراقيا وكمان فلاره ثلغة اشهار ومضيفا لمولا فيتمض فيحق فالدكاف اقل وكنيخ رياا بفع فيندم التجاسة ككافال ولاجوز استفاله بغال وبإكاف كيل ضاعدًا فانة لاين بنا وتع فيدمينا لفاسة الوراع بإيدا ومثا مالوندا وطغدا ولليخه وإما للضاف والمالياه فهوكامالصناف البداس أذا وكال مرفد خوناء الوث وماالخلاف وماالينلوفر ومأء الناقلا وغيرولك فإحذه صورته لايوز استفاله فالوضوولا النسل واظلة الخاسة ويجوذ استماله فناعداذ للسالم نقع فيد بخاسة فاذا وقعث فيد بخاسة فاديجوز سنغا لما بخال فليداكان المكنول فصنسل في وكراليَّ مَسْ واحكامه التيمَ مع والتلهارة والتراب وليوز للمتمالات عدم الماا وعدم ما يتوصل بداليد موالة ذلك او ينده اولغ في عواسله الداماع النقر وللالد فلابيخ التبت كاعندا فينى وقت الصلوة وكايتجاب التها لتهاه الإبالسان وضايا لاسادف ويكون طاورًا من تُراب اصدوا ويج وإذا الدد البِّيم فان كان عليه وضوض بديه على الدوض دفعة ولعدة وتنفيها ويني بفا وجده من قضا ص فع الاس الخطرف انقد وببطن بده اليذي ظهر تقد المفع فع الذن الخطراف الاصابع وبيطركف المنحظهكية اليسك موالزندا كالحلف الاصابع واتكان علية عشل ض بيديه ضربتين احديما للوجه والاخرى الدربن والكيفية وأحدة وكلها نفض الوضونفض التقسع سؤاه وينقضه ابض التمكن سناعال الماء كالهاب بأباح بالوضو وبالااح بالتماعل مدوا مد منسل في وكروجوب الله الجاسة من النياب والبدق لايسة الدخول المتلية

الإموان البين م در دناكد

الله الله

وخيف و المراد على

البتى البتى المائلة ا

:168

لزنظوى المتيحفة وتطبع وتخفرنج أجم الشقهود وخافراليت وتوضع زييس المست مع لجيته وتكتب المقيفة وبكا فور وعود علي بهنكه غير بطبب انشأ والقه ويه التوفيق وصراً الله على ين المختا التبى ولله الاخيا والابرا ومستلم لتيكما ويتبغى أذاحض الموث الديشقيل ساطن قدم إيقبلة ويكون عنده ان بقام الفران سونة يس والصّافات ويتكلق تعالى وبلقر المعتفادئين والاواربالائتة عليم السلم فاحكا فاحقا ويلقن كلات الفيج وهى لاالمدالكا الله أفكالم الكويم الله الآلة العوالم المنظيم المناه المتموات التنبع وتتب الأتضين السبع وما فيهت فعابَنَهُنَ وَمِا يَعْهُنُ وَيَدِ الْعَرْ الْعَلْهِ وَمَالُهُ كَالْمُ الْمِنْ فَاغَلْهُ وَعِدَ الْعَالَمَ وَالصَّافَ غُلُهُمَّ يَعَلَيْهِ الطَّيْبِينَ وَلا يَض حِنب ولا حايض فاذا قف يحد عَنْ فَي عَلَى الله وعل و ويلت في منتسافاه ويشدكيك معوض فخط فصل كفاد فيستالله مل الكفاد الفروضة ثلث قطع ميز فيض والاروبيتي النيفا فالخفال حبره يبته اماظ اخريخ ومفاسته يشيها ففاه وويك ويتي ان بهُ وله عان زاية عادلك ويحتولد عن والكافووالذي لمن والذار واضلها وزن النا عشنددها فنك واصلفا العدمنافيل واقله اززن درج فالمنفذة فاسهل وينبغى لايكتب على لاكنان كلها خلاف فينهذان لا إلداخ الله والله والله والنام الما المرافضيت وَالْأَيْثَةُ مِنْ وَلِينَ فَلِحِنَّا فَلِحِنَّا الْمُتَالُ أَيْتُهُ الْمُدَى الْمُزالُ فيكتب ذلك بتريد لك بن على الله وبالطبع ولاكيب المتؤاد وميسل لليت تلفة اعتسالا ولهاباء السدروالذان باء اجلال الكافوروالذات عاء الغل وكيفيته غند شاخسا الجنابة سؤل ساء أولايفسل يدى الميت ثلث مزان فيجم مقيل علىدرة كاذلك باءالتدرز ميسالاواني ويطنح ماأخر ويطح فيد فليلام الكافورة بفسله بناء الكافوره تداخلك على لتنواء ويقلب بقيته الماء وعفسل لاواني فيطوح الماء القرح وينسا الغسان المثالثة مشاذلك سؤله ويقف الغاسل عائمانيد الاين ويقولكا ماغسال معقواعقوا فأداف

الطاهرين

12

الميقدد

五五十

وبغوة السدا

جيع ۽

كنبق وَعَدَكِ عِنَالُامُ عِلْكُومَ مُنْ لِلْهِ وَأَنْ مَلِيْهُ فَي الْلِهُ اللهِ صَرَاعِ الْجَيْمُ اللهِ كَلْكُونُ الْأَنْسَيْحُ فَا عَيْنِ اللَّهُ كُلِينَ فِي زِي وَلِحْتَى وَلَجُعَلْ لِمُعِنْدُكَ يُومَ لَقَالَ كَنْفُورًا فَمُنَاعَ بَالْلِيْسَرُومُ مِوسِ بِلْحِنْهُ والوسية حقط كالسلم البعين لماقه طلاتكم خفافي ووصره قول الشتباول وتتنا لايلكوالتنا ألله فأعندا لتخرجه داوعناه والمهدوقا لالتبصل العاليا لمتعلماات وعلما اصلابتك وشيعنك قال وفال البُرِّي في المنطقية، والدعلية الجدر في المنطقية الكياب الذي يوضع عند الجديدة مع ا يقول جَبَل نَ مَنْ بِنِم إِلَهُ الْرَجْنِ النَّحِيمِ النَّهُ دُاتُلُالِهُ الإِلَّالَةُ وَعَنَّ لا مُرْتَاتُكُ المُعْلَامِ وَالْتَالِيمُ اللَّهُ الْإِلْهُ الْإِلْمَ الْأَلْمُ اللَّهُ الْمُرْاتِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال مَعُولُهُ صَلَّى الشَّاعَةُ عَلَى وَالْمَالِمَةُ تَعَقُّ وَلَهُ النَّا يَعَقُّ وَأَنَّهُ الشَّاعَةُ أَيِّمَ لُارْبَ فِهَا وَلَرَّاكُ بِمِنْ يَنْ فِي الْتُبُورِينَ مِنْ إِنْهِ إِلِمَا التَّحْزُ التَّحِي شَهِ مَا التَهُوُ اللَّمَوُنَ فِهِ مَا الكِتَابِ أَنَّ آخَامُ فِلْهُ عَرَقَهُ مَا مَا وَنَ أَن فَاوِن مِن كَالِمِ الرِّحِل مُن مُولِسَدًى عَنْ مُؤَلِّدُ عَنْ ذَا لَا يُعَلَّمُ اللَّهِ الْأَلْفَ لِالْتَهِالَ الْمُعْلَى الْمُنْكِلُهُ مَانَ يَعُمُّ مَا صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلِهِ عَبُنُ وَيَسُولُهُ وَلَكُهُ مِقَتَّتِهِ عِلَا لَا يَعْلِمُ السَّالَمُ وَانْتُكُمَّا وَيَا لَهُ وَلِينَا لُدُ وَاتَنَا الْأَيْرَينِ فَلِهِ الْمَتَلُّدُ فَلَنَا أَفَكُ الْمُسْرِينَ وَلَا يَنَا لُكُ عَلَى وَمُوسَى إِنْ جَعَهِ وَيَكُمَ إِنَّ مُوسَى وَعُمَّانِ عَلَى وَعَلَى اللَّهِ مَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَلِنَّا لَجِنَة حَقَّ وَالتَّا رَحَقُ وَالشَاعَة البَيْدُ لارْتِ فِهَا وَالْفَالْفِيدِة فَالْتَبُورِ وَالْتُحَمِّمُا صَا أَشَعَلَ وَاللَّهُ رَسُولُهُ جَاءً مِا كُنَّ وَأَنْ عَلِيًّا وَلِيَّا فِهِ وَالْحَلَّ فَانْ مِنْ فِيكُ رَسُولِ إِفْدِ صَلَّ إِنَّهُ ، عَلَيْهُ وَالد وَمُسْتَخَلَفُهُ فِي النَّذِهِ مُؤَمَّا لا مُرْدَبُهِ تَبَارَكَ فَكَا لَيْ فَأَنَّ فَاحِمَ بَيْتَ رَسُولِ اللِّهِ وَلَيْهَا المستفلج ين ابنا وسول الشري المفتقلية والدوسيطاء والماما المدى وفايكا لفقة والتنقيات وَلَكُمُّ اللَّهِ مَا يَا مُعَلِّمًا مَعَلَمًا مَعَلَمًا وَعَلَيًّا وَحَمَّا وَلَجْةَ مَكِيمُ السَّادُمُ آيَةٌ وَعَادَهُ، وَدُعَالًا فِي اللَّهِ عَنْ وجُل فَجُدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا ثُمَّ يَقُولِ التَّهُولِي إِلَى الْأَنْ وَإِفَلَانَ وَيَا فَلَانَ المَدِينَ فَي هُذَا الكَنَامِ الْبَشَوَ الى منهالتها ويُعنَنك حِن لِلقَون بهاعند للحوض تم يقول النهود إذا والدن منتود عل الله والتهاد والاقراد والإخار ووعودته عندانسول الصحل الشعلينه وللد فتفرأ عيك السالة وكظ ألفي المكالة

ولي في منتى عَبْدًاء مراد ولك ديك م

المهدم

عبداق

المولي

مودوعة

رائية بدار الغير فقول، واسكان

الالا

عندوضعه فخ القبرف النِّف اللِّبَى عليه فيقول الملقن يا فُلات بن فلايا ذكر المهدا لَذَى تَرَجَّتُ كَلَّهُ مِنْ ذاراللُّهُ النَّم ادَّة آلَ لا إِدَاكِ اللهُ وَخَدُهُ لا شَرِيكَ لَا فَرَاتُهُ عَنَّمُ اعْبُلُ وَمَا وَلَهُ وَكَنَّ عَلِيتًا سَبِرَلَلْهِنْ مِن والحدَّ والحدِينَ ويَذَكِ الإنهَ وإِنَّ الحَالِقِ اللهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ المُنَاعِ اللَّهِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ الللْمُولِمُ اللْمُعِلَّا اللِمُنْ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمِلْمُ الللْمُلْمُولِمُ الللْمُلْمُولُولُ اللْمُلْمِ ذلكُ أَيَّا فِيهِ مَا نَاهَ الْمِهُ طَحِمُونَ مَنَا مَا وَعَدَمَااهُ وَوَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَيَسُولُهُ اللهُمَ زِوْنَا إِمَا وتقتلها فاذاا والخزوج سالقبرخ وسيقبل رحليه فقيطم القبر وبيغم مالانض مفادا واحارام فلايطوح فيدس غنوترابه وبجعل عندواسه لبنه افلؤ فتريصهب المادع القرابالضب سعندالأم فهيدارسن ربعة جوانب القبر حي بود الح وضع الراسوفان فضلهي الماء غيى صدعلي وسط القبر فأذا سري القبروضع يدياء علق والدادل ويفرج اطابعه ويغرها فيدوي ويلتولليت أللهم النس وخشية وانتج عُربيَّة فامِنْ يفعننا وصل وحديَّة وأسكن المدون وعيل وعالا تبيتن بهاعن رَغَة مَنْ بِيوَالِدَ وَلَحْشُرُهُ مَعَ مَنَ كِلَّاكُ يَتَّوَلَاهُ فَإِذَا آمضِ النَّاسِ عِلْفَارِيَا لنَّاسِ بِالمِينَ ويَوْم عليه وينادى باعل ويعدان لمزيكن في وضع مقينة يا فالان الشريك والمعدنيك والمتدريك والتدريك والتاريك كِنَالِكَ وَالْكَفِيَّاهُ فَيْلَنْكَ وَعَلَيُّ لِمَا مُكَ وَلِحَسِّنَ وَلِحُسِّينَ مِيذَكَ لِلاقَةَ وَلِحبًّا وَلَحَمَّا أَيَّفُكَ أَيِّسَهُ المُدَى الأبرار منجعي الله يكون حوالقبر ووغامة اوالى المالترق والله وينغ إن يكون واسعًا بقرار مايتمكن فيد من الجلوس واللِّدا فضر والفقى والنق بالزواذ كان الموضع نديا لما ذاك يفرض بالسَّاج ولاينقل للبّ سن بلدالي ملد فات نفل الى بعض من كان فيه فضامًا لم يدفن فاذا دفن فاديح زغفام بعددفنه وقدرويت روايته بجازنفا الخاجض للشاحذ والاول افضل ويكرم تحبئ للتبعد والثلا عنها والمقام عندها ويجدما بعدا ودلاسها ويجوز الينها ابتداء ولايجوزان يحفر فبرويه ويتنافيا فيدسيت اخرك عندالضرورة فامام الاخثيار ووجيد للواضع فلايجوز دلك بخال وفروع ذلك وفقه استوفينا ، قالتهاية وغيرها لاخلول بكره مهناكتاب المصلية ضافية كينطوالمانة

لتتفد بتوب تطبف ويغتسل لغاسل فرضا اما فحاكا لأوغما بغدو فبنحب فقدم العضوي النسادى فريكننه فيعدالخ لخرقة التوجل كاسته فبنسطها ومضع عليها شيئا موالفطن وينترعلها شيئا موالذيرة للعرفة بالفحة وعضفه على حجيه قبله ودبره ويختود بره شنينا اس القطر فتركستوفق بالخزفذ الميتبه و نخذيه شاويتقافه يوزوه ساسنه الخبث ببلغ للنزو ويليه القيص وفوق القيد الاذار وفيق الذار الحبرة افها يقوم مقامها ويضع مع جريد تين صلافتل وس توغيره بعداك بكون وعليا ويفارا وامترار عظيم المفراع بيضع واحدة منهما في بالبعد الايس بلتسقها بجلده مريع ندحقوه والنخرى مثل لايسريون القييس والازارويضم اككا فريخ ساجر جهنه وعاطوين ووكبتره واطراف صابع رطيه فان فضامته شحجد واصدره ويردمليد اكفانه ويعقد فأمز أحية واسه ووجليد الم التسوف فاذا دفند وابتنه عقداكفاندن يسابط سريرة الحالصا فصاعده عاشات يتعاففاءا فدوافض لهايشى الانفاسطف الجنازة اومين جنبيها ويستجب فريع الجنازة بالالاغطبانيا الاين فرجلها الايرفر منكها الادبيرور خلفها دورالوى فأذاجي بها الحالفير فزلنج فازة الرط متابع بحا الفيرويقدم الحاشفير القبر فظف دفعات والتكانف جذازة امراءة تركت فدام القبرعة إيا القبداة فهنزل الح القبر ولحاليث اوسن ماسوال مبكون نزوله منعندوجا الفبرو يقولها ذاانزله اللهم الجكلها ووصد من ديافز لكنَّة والمجتلها الفرَّة سن خَوَلِفَارَة مِينَهَى مَنِلِ المقبرِ عَا فِيا الكَنْوَ اللسِ عِلْوَالاَوْارَةُ يَدُنَا وَلِ اللَّهِ فَسِل الوَيْدار براسه فيوخذ ونيزل بدالفهرويقول ونفاعل ولدنمافة وبالفروف سيالف وتعليلة وكالقسكاف عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ مَا يَانًا بِكَ وَمُصْدِيقًا بِكَابِكَ هَذَا الرَّهِ وَنَسُولُهُ وَصَدْدَ اللَّهُ وذناا فأأوا وتشلما فبتحد وفالبدالاي ويستقبل بدالقبلة ويماعك كنندس قبل الدوديل يضع متاه على لتراب ويستحب ال بحرار عد شي مزترية الحدين عليات فريد ي على المان ويقول فأيريه لله ترسا معددة كاف وحدة لد وتحرابه واسكن البدس وتعيل تحة كستني يفاعن مَلْ مَرْسال لتنظر ماست التهاد المالية الفاحرين ويتقب الفاضالة التهاد ناف والانتة

وَلَمْنَا وَأَمَا وَلَمْنَا وَأَمَا ينترُور

معد

ينير كفيله

مُرجلها الإين حِلْمَا

النيرك

وكذلك فضادالتو فعاما المتجل

سلوء

فقبلتد الحرمن

بلافاصلة: مان عن كان

> ء د الراحلة

وجلها وكالحدع

اونجام

منسط ع كالحال في المناعظة والفريض غلصالها من قلط في الدين الما المنتقعة وقد فعيد خاضرة مصلوة الكنوف وصلوة الجنازة وصلوة الأخرام وصلوة الطوف ويكروا بنناء النواغ فخ ف وغات بعدفريضه الغداذ الحان تبسط التقن وعنعطلوع النقروعند وقوق الفتشق وسطالها والأو لجفة وس بعدًا المصروع من خروط لختر المنورة المنافرة قبل وخوار وضا وجد وجرالوق مكان فضا مقطيف تكوياذاء وامآ القبلة فعالكتبة لمن كان في المنهد أنظ ومؤكان فالمن فقيلة المنهدون كان غايم الخور واحرالعرق بتوفيون الحالكو الغراق وحوالركو إلذي فيدائج واحراله فرالح الكالك الكالما الحاكون للغرخ واحالفناه الحاكورالشامى فينبغ لإحرالعراف ان بيذا سراقلها وولذ وليذر لغيثر فرذلات واحل لغاق يغرفون قبلنهم بال بجعلوالجدي خلف صنكهم الائيس ويجعا الشفة محاذ ما لايك الاعز إوالفقط للتكبالانيدا وعيوالتقرع والزوالغوغاجكين ومرخذه فالاما الوث عنداطيا فالتفاء العنم ملالحان جات صلوة فاحن ايجرد فعات فالبالم يقدر على للا الحاجة شاءفا والمنظه النبل وفذكان صاالالقبلة فصلونه صحيته والأصليبيا وينمالاوالوقث باقاعاد ملواللفي الفظ فلااعا دفعينه فأبن صلى الى سندباط لقبلة اعاد ع كلهال عجوز صلوة النافلة على الرحلة فينفيل بتكين الاخل القبالة فتبيعوا للخالس لطائه كيف ماسادت وصصاع فحالسفيته وفادت بيعضا الحصدوالسفينة بعدان بستغيل تكبرة الاخلم الغيلة وكذلك مصليصلوة شأة الخوف استقبا ليكيتر الأخراج القبلة وسأكيف ماتك الااء وإما يجوز الضلوة بفده واللباس والغطر والكنان ويعماينت سالاوض وانولع النبات والمثيض وعزاعا لصوالصوف والشرابوراة اكان مايوكالخذاذ كالمامزك فالستهلا مطهوعننا مالدماع ويتبغى في يكون عالياس بخاسة ومنا والنصر ويده فال الغف لايخ الصلوة فيدولاما فبدغاسنه الأمالج الصلوة في مفوامثل التكدوليون الفلذي والنف والنزو عزدلك افضل واما الكان الذي يسافيه فيعالاض الاماكان سفسويا فاعنا نكده الصلوة منة مواضع مخضوصة كوادى جنان ووادى النفرة والبنا ودام الساهسل وسيسالفا برواض القبلوة سترفط تنقتهما وع الظفات وعدة بمنا ذكرها ومعزة الوقث والقبلة وستالعوذ ووا بجوز الصلق فيه مزاللياس وللخان وماالابخوذ وما بجوز التخودعينه وماالابجوذ ومبان اغداد المتملق وفدكر وكفاها فالحضر والشفرفية فأوط فحقة الضلوة واساالاذان والاقامة فتتها وتذكوها النفاءاة فعسل فحذكرا فاشروط المتلو التفديد لما الصلوة فاليوم والليلة خسرصلوات وتنم إعلى بع عشرة وكعند في لحضر واحدى عضرة وكاث في الشفر فالظاهور والعشاء الاخرة ادبع مكعات فالخذر يتشهدين وشليمة فالتّلبعة ومكعنان فالشغريشنية والعشاء وتشله بعدوه والمغرب تأثث تكعاث بتنهد وتشليقه طعتى فالشفرو لحضر وصلوا الغراؤ كعثان تبثهد فلعدود لليوبعده فخالخا ليزن والنوآفل وبع وفلتون مكعند فخالحضر وسنبع عشر وكذفي للتو غنان دكعاسة بالغوضة الظفركا بجنين بتنتيده لالميده وفأن بعدف فيضة الظرم الظار وليقط وللث فيالسفر واوبع ككاث بتنب كليت والمستمين في الشفر ولكف يعند صلوة المغرب ومكمنا مزجلوس بعدالمنا الاخرة تعذان بركة فالخضر ودغقطان فالمتغر ولعدي عنز وكعذصلوة الكياب بانتضاف الكينك كأركفنين متنهدون لميميع والمغرنة مسالون يتنهدون أبيربنين وركتنا مطاخل الغذاة فبنب وللساجع فالسغو كمضروام اللواقيت فلكل بالمغاصرة فالمسكل الخافظ اقل فأخر فالا قل وقسص لاعذ بلد والفاجي وقت صاحب المندد فاقل وقت صاحرة الظهاف فالث لنقش فيخفره فأاطويع وكغائب الظفروج وولك مشاؤك مجذوب العضض لخافقه القلم واخروف الظهاف الاهالق ادبعه اسبأع النقش إعساد مشاره وأقيل وقث العصرعت الغراف وفرجت الظور فاخره اخاصا فطاكا أخى مذلك موعندالفروق اذابقه عذا دخاب والناع وكمناك مترالقاد ما قدل وقت الغروب اذاغابت النقس والعرف والك يدارال الحرة من تأجيد المشرق واحريفينية رول» التّنقّ ومولغ وطُواحِدَ المغرّب وهواوقت المُما والاخرة والغرة للمتعالليل ودوى مضف اللّيل واقد وقت صلوه الغذا ذطائع التّأني وهوالدَّى يتشفِّه المافق والمره طليع النَّمْن بحرْصالوك

متملة،

الله خانين

الفي

سه طالخد

الماعد الماسكة

أَنْ بِيرُهُ لَهُ }

عَنْ: ر مُنْذَبْذَيَّنَاكِ الْمُتَنَاكِلا وَلَجُوهِ

تَامِّعُونِ والعَدَّهُ، فَأَيَّامِ النَّهْا نَمْ مُوَوَّلِهِ

سَ مُوَ مَكُنّا لِاصْكُنّا غَيْرُهُ وان كان الاذان لصلوة الظهيليث بكذات بن فافل الزوالة آذب الم ما المناس والمام بعدها ويستقيك يقول بعد الافارة قبل سنفتا - الصلوة اللهم روب فين الدَّغِيَّةِ النَّامَةِ وَالصَّلْقِ الفَافِيَةِ لَلْفِي مُنَّدًا صَلَ أَشْمَلِيهُ وَالدِالدِّيْرَةَ وَالْوَسِلَةُ وَالْفَضْلَ وَالْفَصْلَةُ بَاقِدُ اسْتَفِيُّ وَعِافِدُ اسْتِيُّ وَيُحِدُّ مَسُولًا فِي صَوْلًا فِي مَسْكًا فَمُعَلِّهُ وَللد أَتُورُهُ ٱللَّهُ مِسْلَعُ فَيْهَا وَلا عُنِيَّ وَاجْعَلْنَ مِهِ مِعِنْدُا وَجِهَا فَالنُّيْ اوَالْاجَةِ وَمِيَّ الْفَرِّينَ فَهِ يَعِولُ بِالْحِينُ قَرْا بَالْ اللِّيقُ مَقَالَ أَرْتَ الْمُدِيرَ أَنْ بَجُا وَوْعِيلِ السِّبِي وَلَنْ الْحُدِينُ وَأَنَا السِّيقُ فِي الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلَا الْمُدَاتِ وتُجَا وَزُعَنْ فَيْجُ مَا مَقَلَمُ مِنِي ولِسِنْعِ لِي يَعُولَ فِي النِّينَ مِينِ الإدَانِ والأَفَامَة ٱللَّهُ مَا الْعَمَا وَأَلِيهَا أَزَاقَوْدُ مُ اللَّهُ وَاجْمُوا فِي عَنْ مُعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مُسْتَقَّلُ وَقُولًا فَسَل في سياقة السَّلَة الحدى وتعنبن وكق فاليوم والليلة افلصاؤه افتضها القعزج إصادة الظه والذلك ستيالا ولم فاذاذ التالنة الم وعمول الانسان لا إله الآله فالفاكر وسناها الم وأورية الذي كم فقد وكلا وَلَهُ رَجُّنُ لَهُ شَرِكِ فِالْمَالِي وَلَا يَكُنُ لُدُ وَكِنَّ مِنْ الْمُنْ وَكُنْ أَوْتُ كُبُرُونَ كُبِيرًا فَي مِنْ لَا لَكُونَهُ وَمُنْ اللَّكُ الْمُنْ جُلَكُ وَنَفْضِلُهُ كَالْمُحْدَثَ بِعِ الْحَامِلِ الْذَينَ عَلَقَتُهُمْ وَلَهُ مَلْكُ لَلْمُكُمُّ اللَّهُمْ مَثَالًا كَلُكُادُ اللَّهُ مَنْ التَّالْحِدُمُ جُمُلَتَ الْمُدَارِضَا لَتَحْنَى الْجِدَرَ تَصْدِثَ عَنْدُ لِيَسْكُرُمَا بِهِ مِنْ عِينَاكَ اللَّهُ مَ تَبْاللَّ الْمُكُلِّكُم الصِّبْتَ بِدِلْتِفْكَ وَفَشَيْتَ بِمِ عَلِيما وِل مَثَامَ عُمَّا فِهِ عِنْدَا فَلْ أَخْفِ مِنْك لِمُهَاتِيكَ وَمَرْمُومًا عِنْكَامًا إِفِيزَه بِلَ لِسَطُوالِكَ وَمُسْكُورُ اعِندًا هَوْالْإِنْدَامِ مِنْكَ لِإِنَّا اللَّهُ فَأَلْكَ رتناسكي في نزلة فتكفف أبسا الفاظين مغترت عفول حن المعاطات الكتب مَنْ وَلِكَ الْعُلَى كُلِّهَا مُتَقَدَّتُ فِي الْلادِ الْمُرَاتَ فِهَا مِا أَمْلَ الْكِذِي الْالْدَاكِ اللَّهُ الْمُدَالِكُ الْمُدَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِكُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّالِيلَا ال وَكَنْتَ الْخَائِثُ لِلْبَعَاء فَالْفَنْنَى وَلَابَعَى وَلَنْتَ الْمَالِمُ بِنَا وَيَحْنَ آمَلُ الْفِرْةِ وَالنَفْلِ عَنْ فَالِنَ وَلَنَظُلَّةً لاَفِفُلُ وَلاَ الْمُنْ السِّنَةُ وَلَافَةُ مِعِينَا السِّيفِي صَرْافِقَ وَالْمُولِينِ مِنْ الْعَبْرِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى المدين وَالْمُنْيَا إِلَكُمُ ويستماع بقول إنه الأله الإله والله كالم يُعَظَّمُ المُقَدُّ المؤوَّ كُمُ وَالْعَلَا والبيغة ومعاطرالا إوقويالنمل وجوف الخابي وجوادا لطرق والخامات فتكره الفرنينة خاصة جوف الكيُّة ولينتج إن بجعل جنه وبنن ما يمرُّيه سألزا ولوعتزة ولما النبودة الايجوزا الاعلَ يض اصاا ابنه الابض فالايوكل ولايلين غالب الغادة ومن شطه ان يكون مناح النصرف فيه خاليًا كمن فاست والما وقوف والما والمناس المناس المناس والمناس والمناس والمناس المناس فىذكرالاذات والافامة هامسنونان فالصلوة الخرشتيات وليربغ ضؤس ولجالنعف للخيع واخترها فاكبًا فحالصَّلوة التيجُهُ فها بالقراء ومناصة صلوة النَّاة والمغرِّب ولايودُن ولايقام لنَّحُ والنَّوافل كجال وغاخسة وتلنوفض لاالاذان بنانية فنأينة عفرضلا والافامة سنرته عفرض لافضولكا بع مزانت القاكبروالفهذان لاالدالاالق مزئين واشهدان مخال ولقد مرتبن مي كالمصلوة مزين حصال المفاجع مؤين وعلى فيرالعل مؤين القد كمرستين والالعالان فدمنيين والافاسة مغاود للالالاة ليقط من التكبير مرتبين مناقله وليقط مرته والمق الالقالا القدمن النع ويزاده في أي من وي المن وي المرا ونفاست الصلوة مرؤين والباقح شل الالتك وروع سبعة وقلنين فضادعي الحاول الافارة الدكر اربع سنزات ورمك اثنان واربع فرفضها فبكون التكبيرات اربع تلهت في المالاذان واخره واواللأفالة ولخها والنهليل ونبر فيها ويجبت فبالفصولغهما ويستجاف يكون المود وعطفارة وليتتباالذاة والبيكا فح خلاله ويكون فايتام الدخينا وكاليكون ماغيا ولاذكها ويبالالاذان ويحدوالافاه، لابعرب اولخرا لفضول ويفصرا ببرالاذان والاقارة بجلت اوسيرة اوخطوة اونفس اولتدذ المت تاكبدا فالافامة ومس شرط صفياء وللوفث ودخص ففدم الاذان قبل غيراد دبغ إن ماد ب مطلوعه وأذا حدمين الاذان والأمة قال فيها لا ألة الأكتاب وتبتر تنبي التناف التناف في المانية المانية المانية ذلبِلاً ولذا وفع داسة قالسسنجا عَسَى بَيْدَ مُعَالِدُ سُنِهِا عَسَلَى يَدْنَى مِنْ دَرَّهُ سُنِهَا عَمَلْ عَبْد سْانِلُهُ سُجَانَ مَنْ لَيْنَ كُدُّ عَاجِبٌ بَيْنَى وَلَاجُوابٌ يَرْفَى وَلا أَيْنَا فَابِنَا جِي إِناسَ إِنْ ال سَنَ الْمُمْ اوسُهِا مَنْ مَلْقُ أَجُرُ لُوسَيْ عَالَ سَنْ يَرْدُ الْعَظِّ الْمُكُونَّ الْمُطْالِ الْأَكُوبَا وَجُودُ اسْتِهَاتَ

الفرايض

الحاعت

智 為

نید

والباكاتام

الغيء

وطين

فالمنيفوك

دليلات،ر

قَلَاقِبَلُ عَنْكُ مَدْيِلُ

ولعد

الشيكالية

نافلة ور

لَّسِفُكَ يَجِدُ وَكُوْمِيْفِ بِإِنْ أَلْتُ عَلِيْكَ مِن الماتِكَ غِالْمِوْرَسَتْطُ عِلْمُنْكِرُ وَكَجُدُو لِأِنْ سَهَا مَنِالْمُونَ والأرضوق ومايتهما فطرته فهوالشايغ الكى بالتعياليكية فلافتى كثيله وأشهداق التمالي والآنضين وَمَا يَهِمُ الْيَاتُ وَوَلَالاتُ عَلَيْكَ مُؤْتِي عَنْكَ أَلَيَّ وَكُنَّهُ لَكَ بِالرُّونِيَّةِ مَوْتُونًا بيرهاك فزريك ومالي تزبيك فأفضلت الخارب المونين مزيء فينك ماافتها من مخت والفر ووسوسة المشادوقات كاغترافها بالشاءة بالتات فاكالقرا بالخفرا وتعكا لعدبا وتنز والحفد المُقَطِّمَةِ الْعَالِاتُ وُمَنَّكَ عَنْكَ فَسَعانَكَ لائتِياتَ لك سَعَانَكَ الودَرِلكُ سُعَانَكَ لايدُول الكَ سُجْانَكَ لاصِنَهُ الكَ سُجْانَكَ لايذَلكَ سُجْانَكَ لاَنْ أَنْكُ يَسَنَّهُ وَلاَتَوْمُ سُجْانَكَ لاَنْتُوكُ الْأَلْا النَّجَانَاكَ لاَنْفَقُولُ بِكَ الْمُعَوِلُ السَّجَانَاتَ لالمِينِ كَفَيْ النَّجَانَاتَ لايقُولُكَ فَعَ النَّالَ الْاكْفُامِينَ القَالِينَ الْإِنْفَقْلِي وَقَرَّمْنَ كُنْ مِنْ الْعَالِينِ اللَّهُ مَا عَلِي مُنَاكِينًا فِي وَسُؤلِكَ وَنَدِيْكَ وَصَيْبًا وتجيبك وخاطيك وآسيك وتخيك وخازيك فغلات ألمادى الكك بإذناك الضارع بآميلة عَن وَخِيلَ الْفَافِيرُ عِنَيْكَ فِي اوِلْ النَّاعِ إِلَيْكَ الْمُولِي وَلِيَا وَكَسَمَكَ وَلَلْفَادُى اعْدَارك دُومَكَ النَّاالِيُّ جَدَةِ النِّشَادِ النِّكَ الْقاصِدِ مَنْهُ الْغَيْخُولَ ٱللَّهِ خَصَّائِلَنْهُ وَالدَّكْرُةُ وَأَفْسًا وَاكَا وَاشْتُ وَلَعْظَهُ وَ طَيْتَ وَاثَمُ وَلَعْمَ وَأَفَى وَلَكَ وَأَوْفَ وَأَكْبَرُ وَلَكْزُ مَاصَلِتَ عَلَيْتِ فَلَيْدِ إِنْ وَسُلِكَ وَيَهِ ماصَلَيْتَ كَلْحَيْعِ أَيْمِاء لَ وَمَ الْفِيكِاكَ وَدُسُلِكَ وَعِبادِلَ الضَّالِحِينَ إِنَّاكَ مَنْ كَبُكُ اللَّهُ مُ الْحَدَ إِصَافِة يهم مفيولة وَدُنوني رهم مغفورة وسعني بنم سنكورا ودفاه بنم استحابًا ورَدْق بهم مبدولًا وأنظ للتَ منيالساعة بيخوك الكبيم تفلق تشكيل بها الكل تكفينك فالافق فاعتى الكارت فيات الذخر الأجراب أتيق وبالخالصلي وديقي التوجه دئيم تكبرات فيسعد مؤضع الاولة مؤكل فروضة واول دكفنون خافا لزوال واقلد كقتمن فأفالغزب واقلدكعة سصلق الليل والونرواول ركف الإخرام واقل وكعتى لوئازة فأذا ادادالتوجه فأم مستقبال لقبلة وكبرفقال القاكبر مرفع بيفا يديدا لي تحديل فيد الااكثر مزدلك فتيوسل مافريك فابنه وفالثة شاذلك ويقول الكفتر آفت الملك لمخ للبول الاالة الأانت الَّذِي مَ نَغِيْ وَكُنَّا وَكُرِّيَّ لِدُسْرِكِ فِاللَّلِ وَلَيْكُنْ لَدُ وَكِنَّ مِّ وَالْتُلِ وَكَيْرًا مُكْبِرًا اللَّهُ أَكْبُرُ أغل كنبرياء مالعنكمة فالخرم كفيد والقناء والتغديج لالداؤات والفا كنركم بلز مايد مَقْرَبِكُنْ لَهُ لَهُ وَاتَّحَـنَّا أَهُ ٱلْبُرِلانَ إِنِي كُهُ فِي كَلْبِي إِنَّا مَلِ عُلِمَّا لَهُ الدِّينَ وَجَنَّ خَيْمِي للكبيلك كأرتب العالمين وأعود بإيقالعظه مرج واليق ووسا وسيهم وكيله فيكناهم وحسيم مبايدك لاشيك الت الت العراة والسلطان فأعجاون والكرل ص على والعالم والعالم والعالم والعالم والعالم والمعالم سُبُكُ لَا يُسْافِع مَا مُبْلِحًا - يُوسِنِها مُن الكُرِم ويستقين الديدلهندالوالعدم النا الزاداء ومبدالة وكفات احدى وعشين مرؤنم ليتوقية الحالسيد فادصلوه الغربيت فالمنفذا فسافاذا الددخول المنجدةدم وجلدالبمنى قبرالينيء وفاكينيم الله وتبايف وسيتالله وكيالة وتكيرا لأنداء كالمالية فكك كَالْهُ لِإِخْذَ وَلا تُوَدَّ الْإِيافِ اللَّهُ مَرَاعً لِمُنْ وَالْمُعَنَّدُ وَالْحَنَّةُ وَالْحَالَ الْمُعَلِّدَ وَقَافَتُ أتؤب منعيدنك ولغملني وأفارك وغارسه لجيدة وتين بالجبك بالليا والمهار وتوالمنزأن فحصلونهم غاينعون وأصرعتي النيظات التجيم ويدود البلس أجمعين فاذا فوجبت المتدلة ففالألأم البَلَتُ فَوَّضِكُ وَمِضَالَ طَلَبُ وَخُلِبَكَ ابْتَقَيْكُ وَكِلَ ٱللَّهُ مَا عَلَيْكَ تُوَكِّلُكَ ٱلْأَهُمَ مَا عَلَيْ وَكِلَ ٱللَّهُ مَا عَلَيْ وَكِلَ ٱللَّهُ مَا عَلَيْ وَكِلْ اللَّهِ مَا عَلَيْ وَكِلْ هُو وافتح سَامِع قابِ لِلَوْلِ وَكَثِنِي لِمِينِكَ وَلا يُنْغُ قَابَى إِنْهَ مَنْ بَنِي وَهَبِ مِن لَا يُنْكَ رَجُنّا لَا أتنتأ لوَهُا بُ فاذا الله الشريع في فوافل الخواليستي الله يقولة الله الله مَّد إِنَّاكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ التحدثنان ولايرت بيدنوك ولاكان معك أركاء يقنون معك ولاكان قبلك وللمعتبدة مَنْهُلَكُ وَلَا مَا نَكَ عَلَى خُلِفُ السَّدُ مُعَنَّفُ فِيكَ لَنَتَ الْفَالْمِ يَعِيدُ وَلَا مَا لُكُنَّ فَ اقُذَا الْأَوْلِينَ الْخِرَالْخِرِينَ وَدُيَّا أَنْ بَعْمِ الذِّينِ مِنْفَاكُلُّ بِي عَنْبِهِ وَهِمُ كَ الْمُكْرِمُ لِاللَّهِ الْأَتْ أَوْسَلْهُ فتكون فباليزمنا دكا فكرنولد فتكون موروكنا هالكا وقد نديكات الإنسار فتفروك بجواما فالهر تَتَعَا وَرَكَ إِلَاهُ وَلَنْفَتَمَانٌ وَلِاوَسَتُ بِاللَّهِ وَلَا لِمُ وَلا تُتَكَادَكُم إِن جَلَتَ فِي فَيْلِفِ الْأُمُودِ وَ عَهِرْتِ فِي لَمْقُولِ مِنْ مَلْقِكَ مَزِيكُ فِي إِن التَّهْمِرِ لَنْ الْمُعْدِي الْاَيْدِاءُ عَلَيْهُمُ السَّافُمُ مَنادَ عَلَمْ

دونوا

اللُّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ

از گُونگ انگلت نیکنگ انگلت

مُعَكُ نَالُ كَارِيْدُ أَنَّالُ كَارِيْدُ

المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ ا

باني

انف وكبنا

(3)

يقنت

ماعلمن

الأمنى المابئي

وَفُرِتُ وَسِلْنَاهُ ا

مرأت . مبائل

فترقع دانسه وينتضبك فيفول سكاف كتربجك كأكناف وتي الفالمين اخرا الكيرياء والغظك وألجرد فألبتروت فنربغ بكنيد للجيالاذ نبد ويضوى الحالتجرد فللق الارض يذبه فتبخده ليجال عظم كخبهة والبذين والتكيتين وطرف الاصابع التجلين ويرغها الانف سنة موكأة ومكوت منها فيًا لأبضع سُنيًّا مزجع على في ويكون نظرُ والحطرف انفه ويقول للمُ مَلِكَ بَجُدِثُ وَلِكَ من ولك الله وعليك توكك والنه عن سحدال سنع وبدي وسنعي وعصبي وغطام عليه وَجُوالِفًا إِنَالُهُ الْمُلْكِ مُلْقَدُ وَسُورُ وَسُورُ مِنْ الْمُلْكُ اللَّهُ وَبُعْرَاتِهَا لَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَبُعْرَاتِهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَبُعْرَاتِهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِم سنجات كيكا أكفا وكغير سنعمزات اختسا اوغلفا والعزاريقع طاحة خريقع السد بتكبيرة والمنكي بالسًا ميقول ٱللهُمَ اغفي وَلَنَعَني وَاجْرُن وَاحْدِن الِخِيلاا أَزَلْتَ الِتَكُورَةُ بِمِعْدِمْ إِلَيْ عِلْكَ بالتكبير ويعود الحالتجاة النانية فبنجعها شاللائك سؤادة يرفع داسه وعبلرخ بقوم المالثانية فيصلبها كاصل لاولة سؤاء فأذا قرغ مرتزاة المؤدو الشورة فنت برفع يدنيه وبدغوا بالحصافضل مه كلات الغير ومخ لألِدَ الإَاشُالْكَا إِلَّهُ الْكَيْمُ لا لِدَ الإَاسُّالْعَ إِلْكَا الْمُعْالِدَ الْمُعْالِكَ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِمُ اللَّهُ وَالْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ وركت الانصب التنبع صافهين مماكونهن فكي الغي المنط والمناه ويتالعا لمين وانقت بغيرة كانجا يزا والتنوت منعبغ جيع الصلوة فرايضها ونوافلها والدما فحالفريف وكدا لغريفيها بجه فينها وكددلك صلوة الغذاة وللغري أمساع الكحة النائية عا الصفة الحرة كأناه أفيكن المنهد والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتع والأعما والمنفئ كلها في الفه كأفالا لِد ركا فه وَعَن لاسْيِل عَلَا مَا الله الله الله ويسولا اللَّهُ وَصَلَاعِ مُحْمَدٍ وَلِلْحُرِّدُ وَتَقِيَّلُ شَفَاعِنَا فِي أَنْيَةً وَلَفَعُ وَتَجَنَّهُ وان افضط النّها ويُن و الضافة عاليت والدكاد بانزا تقرسلم غامالقباه بوجه وغضينه الحبينه فيقول لتأفر عليكم وكاخذاف وتبركاناه فهكرفك مكبرك لفكاها بديه فهيتم النيا الفارعليها الساه معايج وثلفوز تكيبة قعفلت وفاش فتطبق وتلث فللفواضيجة ويقوليه كالإسليمة موبالأفال

سنجانك وتجويلة على سوة فكلت تفنى فأغفر في إيَّه الانتفيالة ويسالا أشاقة بمكبر تكبر والدخرين مغاذلك ويقول لَيْنِكَ وتَسْعَمُلِكَ في وَلَغَيْرُ فِي بَيْكَ وَالْتُنْفِيزُ لِكَ وَلَهَ بِعُنْ مَنْ فَكُنْ مُن والمنفه بذيك مَنْ يَكُنْكُ مِنْكَ فَلِكَ وَلِكَ وَالِنَّ كَالِيْكَ لِمُنْفِأَ وَلَا تَجَالَ لَا لَكُ عَنَا يَنْكَ سُنِهَالِكَ مَتِبَالْلِإِنْ الْحَالِمَ مُ مِكْمَرِنَكِهِ مِنْ الْمُصِفِّاء مِنْ الْمُحَالِكُونَ وُلاَتُعْمَالِيَّةِ الْمِلْمِةِ وَمِن فَيْهِ وَنِها إِن عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الله وَلَكِي فَعَيَاكَ فَعَانِ فِي تَعِي الْعَالَةِ فَالْاَيْرِيكَ لَدُ مَغِلِكَ وَأُمِرُتُ فَكَا مَرَالْسُولِينَ اعْوَدُ بالشَّمِرِ الشَّمِ السَّفَان الغضم والواحدة من هذه التكبيرات فض والباقيفا والفض مُنا هُوي ماينوي بدالدّ بولْ في السّاوة و الافكاك تكون الاخبرة ثر يؤا الخدوسون فأنج ناوس للغضل ووك أنعريخ يك بقراء في لاولى منظ لزوال كذوقوله وإيشا خدوفالغانية الخدوقل بالنها ألكخ فركون وفحالبنا فح ماشاء ووعك الذيفاري الغالثة توله والقداحد وابتدالكنهي وفحالرا يعتد فلهمؤلة احدوا توليقي وفابخاسته قام ولشاحذ والاراد التحق الخراصوات القفط فالمتكون كالأضاف فولد إلك لأغلف البعاد وفحال استعلموا مَدُولِيَدَ النَّحَ وَعَيْلَتُ إِياكُ سِيْلِاعُ إِنْ النَّهِ مُلْفًا لَنْهِ خَلْقًا لِتَمْوَاتِ وَالْأَضَّ فَفُلِما تَدِجْ لَشَعَّتِهِ والضننين مفالسّابعة تلمواشاحد والايات الفيفا لأنعام وتجالوني أسركاء كين ومكنكم المفولدوهو الطيف الجيروف لفاسنه فاصوالله احدواء للفزكو أتوكناه فاألفون فالجيكوا لياخرها وووى اندبيتان غِلِقَكِلُ كَغَالُخٌ، وإذا انزلنا ، وقل مواهنا حدوا يُدالكُرُسي ويَدْعَلُ صُديكُونَ نظره في عال فيا مدالي في ع بجود ولامانف عببا وشاكا لأولان تفاوغ برالشاف ولايعل ماولين صافعال المسلوة ويغمسل بكث فعنيدمنا داريع اصابع المنتبرة فيطاطئ ويسم يديده عايني كبنيه ويلقهماكشيه مفرقا اسابد ويَسْتِي عُلَقُ ويدعنفَه ويَنظَ لِلْمَالْبِين وجلِيه أَتَهِ فَلِكُمْ لِللَّهُ مَلْكَ وَكُلَّ مَسْتَبِينُ وَلِكَ أَسْتُ وَكُلَّ اللَّذِينَ وَعَلَيْكَ وَكُنْ فَكُنْ عَيْنَ مَنْهِ مُنْتَعَ لِكَ مَعِي وَيَهِرِي وَفِي وَعَتَهِي وَغِيظامي وَما أَقَلْنَهُ فَكُما عَيْدٍ حت العالمتين فريقول سبع مزلف مُنهان مَقِيَّ العَظِيمِ وَيَقِنِ احْدَثُنَّا الثَلْنَا وَالعَزَا وَعَم بن واحدة

در اد اد

تَارَّتُكُ كَنِّالُهُمَّاءُ مَاءِ

التبيع ألعليم

rli.

ولسده طيوكع م

الأض

أَوْنَارِكُومِ لِلْبِينَّةِ مُنْفِعِينَّةً وَلَابِطُرُا والدوم

تَلْلِمُ ۗ فِهِكَ عَ

النبويقار

ينيار ورضوانگ م يات،

خاجتئاس

北道道

يَيْانِ وحَمَلَاتَ عَنْ وَزُنْكِ وسَعَنْتَنَى جَيَع حَاجُ فِالذُّنَّا وَالْذَيْ وَلَهُ مِنِكَ وَعَافِي ٱللَّهُم صراعا فالرالية وكالقلط وتنام وعسل كالإنا تقريبا يداليات والباء ولاسمة فلاأشرا وتجنان والعانية اللهُ وَمَدِّلُ عُوِّدُ فِلْ عُوِّدُ وَأَعْدِلُولِ مُنْ فَا مِنْ فَالْشِيمَةُ فِي مِنْ فَالْفِيَّةُ فِي الْمُعْتَلِكُ وعَبادَوَك وَلَعْلِيْ مِن تَعَيِّل وَيضُولِنك مَعَافِيَكَ مَالْتَكِيَّى مِنْ كُلِيَا الْهَرِّ وَالنَّبُ وآذ فُلِي الْرَفِيَّةُ مِنْكَ وَالْحَبْمَةُ الِّيكَ مَالْتُنْجُولَكَ وَالْوَفَارَ وَالْجَارِمِيْكَ مَالْتَنْظِم لِلْكُوكَ وَالنَّفْ دِينَ إِنِّهِ إِنَّا ٱمَّامِ وَانِهِ مَنْ مُنْوَفِّانِ وَٱنْتُ عَنِي لَاضِ ٱلْلَهُ، وَلَمَا السَّمَة وَالدَّعَةُ ظُلُهُ مَا والكِنَايَة والسَّافِيَّة وَالشِّفَة وَالْقُنْعَ وَالْعَيْمَة وَالنُّفَّة وَالْعَفْرُ وَالنَّافِيَّة وَالْمَعْنَ وَالنَّفِيّ وَالْتُكُرُّ وَالِيْسَا وَالشَّبُ وَالْمِلْمُ وَالْمِسْدَى وَالْمِيْرُولَ النَّوْي وَأَيُّلُمُ وَالْفُرْمَ وَالْمُسْرَّ النَّوْفِي الْمُلْمَ سَلَ اللهُ عَنْ وَالْمُنْ وَاعْمُم بِذَالِتَ آصَلَ مَجْنَ وَالْمِانِي وَالْعِلْانِ فِلْ وَمَنَا حَبَيْنَ وَمَعْنَا وَالْمُ تعكنه منعتبع المنينيين فللخصائب فلنسلط فالشياب وآسالك يادي عسوالظن باع القيا فِالتَّكُولِ عَلَيْكَ وَآعَوْدُ بِكَ يَا مَتِ الْهُ تَبْتَلِينِي بَيْلِيَّةً تَعْيِلُ بَضَدُودَتُهُا عَلَيْكَ وَتَعَوْدَ فِي فَيْنِي مُنْ عَاصِكَ وَآعُودُ بِكَ بَا رَبُ الْأُونَ فِهَا لِعِسْ إَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي طَلِيمَ مِنْ طَاعِيْكَ وَعُودُ بِكَ مَنْ تَكُلُّونُ مَا لَهُ مُعْلِمُ فِي مِنْ قَا مَا فَكَنْ عَلَمُ مِنْ فِي مَنْ فَلَكُمْ مُثَالِكُمْ اللَّهِ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مَّهَا يَهِ بِالنَّمُ اللَّحِينَ فَعَلَى عَنِ سَلَعَ مُثَّا وَلَهِ مَلْغِنْ مِنَ السِّيفًاتِ مَاسْتَغِلْتِ كَالْمُ الْمُؤْلِثُ وآدفة وتنجتى يختئيات لاالله يادت بالبخائ بالخجم بالخنائ باستفائ بالااتجاري والتخولي آسا النترا ويتنك وأعود من نايك ومعطك أسجر بالفريج الناد عرف بفاصوف فه مخسا بكاو تعواللهم يْ أَنْهُا لِيكَ يُجُودِكَ وَكُمُوكَ فَأَنْتُ اللَّهِ فَيُعْتِدُكُ وَأَنْفَرُ لِللَّهِ الْمُعْتَمِدَ وَانْهِا إِلَا الْسِلِينَ النَّهُمُ وَالْحُدُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَيْوَةً بِقِضَاءِ حَوَائِحُ وَلاَنْكَ يَنِي بِقِيجٍ مَا كَانَ مِنِي إِلاَقِيلِ القَوْفِ وَقَعْلَ المَقْفِعَ البَرُّ بِالْكَيْدُ النَّاكِيُّةِ صْ أَبِي وَأَتِي وَمِنْ لَنَهِي وَمِينَ الْمُنَاسِلُ مُعَرِينِهِ الْكِلْ وَأَبَّهُ وَقَدْ وَمَا فَذُ وَلَنْ عَنْ فَيْ أَسَالُكُمْ

للهنم الخضيف تقوفه بطال صفع وغذالي لخيرينا جيتني واجتل لايا تتهني فيضاى والإلفاجها فكمن وتلفني والمناكك للناكم والموامنات وانتعال وقا وسرو الكوفين وكها اعتال ودف نْديقول عقيف الرَّكَفِيل لاوَلِين اللَّهُ حَالَفَ الْحُرُمُ مَا فِي وَكُرُمُ مُرَوْدٍ وَكَيْنُ مِنْ لَكِمْ الحاجاتُ وَالْمِوْدُونِ النَّهِ } لَذَا فِي اللَّهِ وَالْأَفْ مِنْ عَلْمَا وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي ملك عندى طلبات من ونوي المامنية وكا وقرت ظهري والمنتنى والانوجي وتغفي الماكن سِينَ اللهُ وَاعْدَدُ اللَّهِ اللَّ وَ وَوَ مِنْ إِلَيْ الْمِنْ الْمُوالِثِينَ احْفًا مَا وَعَلَيْهُا صَعْبِرُها وَكُبُرُوا وَكُلَّ نَبِ أَذَبَذُ الْأَلَالُ ذَبُهُ مَعْفِرَا عَنْ الْجُذِيّا لانْفادِدُلْ وَنَبْأُولَا ٱلْمِنْصَافَاتُهَا اللَّهُ وَقَلْ مِنْ أَنْسِكُمْ مِنْ فَاعْدَادُ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ متعندتك ياعظم إذلا يغفراه كالمارالا العظم كسنك أنها التشاب والانفرك ليجوم مكف خناه باستاه كُلُّيعِم فَشَاكِ مَن كَالْحُنَّ وَلِلْهِنَّ وَلَعَمَلُ فَشَالِكَ مَنَا مَا خَتِي فَا فَضِ فَهِ شَالِكَ عَاجَي وَعَاجَي هي كان مَعَنَى ظِلْنَادِ وَالأَمَانُ مِن مُعَلِّكَ وَلَفَوْزُ بِرِضُولَكَ وَجَنِّنِكَ فَصَلَاعًا مُنْ وَالْفَي عَا وَيَكُمْ مِنا فِنه صَالِحِ إِسَالَكَ بنوُوكَ النَّاطِيرَةِ الظُّلَابِ ٱنْ تَصْرَاعِلُ مُنَّارَ الْفَرْ وَلا مُغْرَبُ بَعْنَاكُمْ فِالنَّيْاء الْإِنَّ وَإِنَّاكُ مُلْ كُلَّ فِي مَا يُللُّهُم وَكَذُ عِنَّا مِنَانًا رِمَدُولًا ولَتِعَلَى مِتِالْنُبِمِنَ الِّلْكَ لتَّابِدِينَ لِمَرْكِ الْفَتْدِينَ الدَّيْنُ وَكُوتَ وَعِلْتُ فُلُونُهُمْ وَالْمُنْتَكُ لِلْيَنَ مَنْ السَّكُمُ والمَثَّا بريْنَ فَالْبَلُهُ والشاكوين فالزغاء وللطيعين لافرائفها أشرفه شهد وللقيدي المستاوة وللؤنين لكروة والمتوكيان عَلَيْكَ ٱللَّهُ وَاصْفِينِي الْكُرْيُ كُلِّونِكَ وَلَجْزُلِ عَلِيَّنِكَ وَالْفَنْسِيدَ لِلَّذِكَ وَالْأَعَةِ مِنْكَ وَالْوَسِيلَةِ اللَّكَ وَالْمَنْوَلِةِ عِنْدَلْنَهِ التَّلْفِينِي مُ كُلِّمُولِ ، وُنَ الْجُنَّةِ وَظُلْنُي فِطْلِعَ بِنِينَ يَوْمَ لاطْلَ الْوَظِلَ وَيُعَلِّمُ مؤدى وتعطين كفابي يتميني وتخفض حساب وتخفائي فياقضكا الحافيدين الملك ستالمنقدر ولليتبكي فعلين وتخفلني من تنظر البد بوصل الكيم ويتوفان والتستعي داض والمفنى بساول الضالجيز اللَّهُمْ سَرَمُ عَلَيْ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعْلِدَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مُعْلَقًا مُعْلَقًا وَالْمُعْلَقِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مُعْلَقًا مُعْلَقًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وأيدا

وَاخِوَلُهِ فِي شَا يُلِنَّ فَصَاءَ خَاجَق مُعَاجَق فِي السَّرِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي اللَّهِ مَا عَالِمُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي

مِنْ عَنْفَايْكَ

elal

طيعة القِيدِيَّالِيَّالِوَالْاَفِيَّاتِ تَشَيَّعُ تَخْتِهِ الْفِياتِ تَشَيَّعُ عَلِيْرِي فِلْاَنْ

بالِنَّانِيُّ وَلَفْهِبُنَى عَ وَالْهُ وَالْهُ وَانْعَلَى مُ

وآلداد اَلْنُتُمْ إِنْ كُنْتُهُ إِنْمُ الْعِلَادِ مُسَلَّمُ الْمُنْتَمِّلُونِهِ

للهُمْ صِلَعَا عُدُ وَالْحُدُ صَلَوْ كَتَبُرَّ مَكُن كُو لَهُ مِنَا وَلِحَقَ مُنْ وَلِيْ عَلَيْهُم التّلم أَدَاءٌ وَقَسْ أَنْجُول منيك وقوي ارت العالمين الله مرياع في والعرا الدين احد بحقاد ومود ته و وصينطا منه وَوِلا يَتُمُ ٱللَّهُ مَصَاحِنَا مُقِدٌ وَلِيمُولَ وَعَلَيْ اللَّهِ الْعَيْدَاتَ وَلاغْتِمْ مِينَاكَ وَلززُفَق مُولِساةَ مَن تَكْتَكَلِّيدُ مِنْ رِزِقِكَ فِأَ وَتَعَدَّيْهُ مَنْ أَصْلِكَ فَالْمَائِينَا كَالْفَةَ وَلَسْتَغُولَةً مِنْ كُوْدَيْنِ وَلا حَلَ وَلاَفَوْءَ الإ بالله من نُعَيْدُ كُلُ مُؤِل ووقى الله يقول عقيب القسلمة الأولى الله الذي اعُودُ بعضول من عُقُورَ لك وكفود رِضَا لَ مِنْ يَخْطِكَ وَكَعُودُ بِرَقِيْكَ مِنْ تَقِيْكَ وَلَعُودُ يَغْفِيَّاتَ مِنْ عَلَيْكَ وَغُودُ بِلَقِيْكَ مِنْ عَصَّبِكَ وَآعُودُ بِنَ مِينَكَ لَالِمَهُ الْإِنْفَا لَهُ مَنْ يَعَنَكَ وَلَا النَّاءَ مَلِكَ آنَ كُا أَنْفَدَنَ كُل عَين كَ اسْالُكَ آنَ مُسَلَّى عَلَيْ وَالْتُورُ وَلَنَا مُعَلَمِهِ فِي لِيادَةً فَكُلْخِيرِ وَقَفَا فِي لِعَدُّ مِنْ كُلْ مُوهِ وَلَسُدُ فَا فَنَي هِمَاكَ وَتَوْفِيقِكَ وتُفَوِّيَ عَنِي فَطَاعَيْكَ ثَوْنُفُنَى اللَّهِ وَلَكُلْيَةً وَفَتَالْعَيْنِ وَاللَّنَّ وَيُوالْعِيْنِ مِنْ بَعِيلَا لُونِ وَنَقِشْ عَنَى الكُرْيَةُ بِوَمُ لَلْشَهِدِ الْعَظِيمِ وَآرَمَنَي فِيمَ الْقَالِ وَوَاهِنِ مَنْسِيلٌ للنَّ سُعَتَ فُ بِدَيْنِ مِعُ الظَّالِ عَلَيْنِي مارف بفضلا عَنْ فَهُوجِكَ الْكُرِيم السَّالَكُ مَنْ الصَّحْتَ عَنِها اللَّهُ مِنْ دَفْقِ وعَصْمَتَ فَهَا بَعْ مُنْ عُر وَعَنَ عَالَيْنَ وَكُنْ وَنُونَ مُنْفَلَهِ كُنَا وَكُنَا وَفَرْتَتِ صَلَى كَالْمُنْ وَلَهُ فِي وَلَتَنْهَا إِن وَاسْتَغَايَّةً لُو يطاعيَّك والفَّخ دَدَيْتِي يَتِفَيْكَ يَا أَهُ يَا دَبُّ بِالْحَوْرُ فِل يَعْم احتَاقُ مِامَنَّا أَم اذَا أَبكول والأفرام أَلْهُ يصال وَجَنَّكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّ وَتَعَلَىٰ آسَجَدُراهِ مِنَ لَذَادِ مُوْمَهُا شَرَّكَ ومُقُولِهِ لِلْمَاهِ للَّهُ يَمُ تَمَا إِلَا الْعُلُوبِ وَالاَبْصَالِ صَاعَا فَيْدٌ وَلَا يُؤَدُّ وَنَبَيْتُ فَلِي عَلَى بناك وَمِين بَدِيك وَلا يُغِيُّ قَلْهِ عَبْدَ الْهِ مَكَنْ يَبْنِي وَمَنْ لِمُ مِنْ لَكُنْكَ مُوَالَّا إِنَّكَ آنْتَ الْوَهْابُ وَلِيَوْفِ مِنَالْنَاوِمِ عَنْلِكَ ٱللَّهُمَّ صَلَقًا فِينَ وَالْحِنُةُ وَلَجْمَلُني مَعِمًا فَأَيَّاتَ عَنُواما دَشَاءُ فُلْفِتْ وَعِنْدَانَ أُمَّ الْإِنْ وفَعَلَا غَبْ السَّاد سَدَ ٱللَّهُ مَ إِنَّ أَنْفُرُ إِلَيْكَ يَجُودِلَ وَكُرْمَكَ وَالْفَرْبُ إِلِّكَ يُعَلِّمَ إِلَى وَرَسُولِكَ وَانْقَرْبُ النِّكَ بِدَاوْلِكِيكَ لَلْعُرْبُ وَلَهُما لِأَلْمُ الْمُعْلِينَ وَبِكَ ٱللَّهُ الْمُوعَى وَجَالْفاقَهُ النَّكَ فْلَنْتَ الْنَنَيُّ وَٱنَا الْفَقْيُرِ الَيْكَ ٱقَلْنَهُ عِنْرِيْ وَسَتَرْتَ عَلَى دُنُونِي فَافْضِهِ الشَّاحاجَيُ النِّك

نْ سُمَا عَلَيْ وَالْمُو وَالْمُ فَعَرِي وَتَعْجِي مُعَالَى وَتَكَيْفُ عَوْ الْمَاعِ الْمِلْ وَالْ عَفُولَ وتبؤوك يسكاني فرضنا كعنبن فاذاسل عبدها فلف أللهم إلة التماد وألد الأرض وفاطر لتَمَاءِ وَفَاطِرًا لَأَيْنِ وَنُورَالتَمَاء وَنُورًا لَأَيْنِ وَزَيْنَ التّمَاءِ وَزَيْنَ الْأَرْضِ وَعَادَالتّمَاءِ وَغِنّا لأنض وَوَيْجَ الشَّمَاءِ وَيَوْجَ الْأَضِ دَالْجَلَالِ وَالْأَكْلِمِ مَهِجَ الْسُنْصَرِجْبِنَ وَخَوْفَ الْسُنْفِيدِينَ وَ النُّنكى غَايَدُ الْعَا بِدِينَ آنَتَ الْفَيْجَ عَنِ لَكُوْمِينَ وَآمَتَ الْمُرْفِّ عِنَ الْغَوْمِينَ وَآتَ أَفَالِرْحِينَ وُمُعِيَّجُ الكُّرِبِ وَنُحِبَ دَعْوَهِ الصَّطَّرَقِ وَالْمَالْعَالَمِينَ الْمَذُولُ إِيدُكُلُ الْمِي ياعْظُمُ يُعِي الْمُحَالِمِ وطاعينك وآنغ دكتبى يتنينك باآته إديث بادت بالرجم باحذاك يامناك ياقا أجاول والألام أسألك يضاك ويجتك وكفوذيك من نادك وتفيك أستية رايد من النار فرقه لما صوفانة تفل تكنين ونقول بغدها ياعل اعطيها كثايا كأبراعكم العكريا وكالمربع بالمبكريا وليد بالكد باحمَدُ ياسَ لَهُ يَكِن عَلَا يُوكَ وَكُمْ كُنَّ لَهُ كُنُوا َّكُنَّ يَا حَنْ يَارَجُمُ إِنْ فُوَالتَّمْ إِنْ وَلَا وَنِ الْأَوْنِ الْمُؤْدِقِيلًا لْنُهِ النَّهِ اللَّهُ النَّمُولَ وَلَا مُنْ مَا إِيمَ النَّهِ مِلْ النَّهِ الْوَادُونَ وَهِ مَدِّنَ وَإِلْمُ إِنَّ به اعطيت ويَعْنُ وَلِلْتِهِ فَالنَفَاهُ مُونِعَلَيْكَ وَلَيْفَا ٱمُلِهَ إِذَا لَكَ صَدْبَ النَّهُ وَلَدُ كُنْ فِيكُونُ تَنْ شَيْعَ لِيجُدُّيْدٌ وَالْحُقِيلَ مُنْعَلَى كُنَاوَكُنَا وَفَانَعَتِ صَلَّعَلَى وَالْجُلُّوْ وَيَجْزِيهِ وَالسِّمَانَ أَنْفُولِي مُلَّا يِطَاعَيْكَ وَافَعُ دَيَجِي يَوَعَيْكَ لِالْهُ لِاحْتُ بِالْتَعْنُ لِالْرَجُمُ لِاحْتَاقُ لِامْنَا الْإِلَا لَكِلْالِ وَلَلِكُولِ سَلَكَ يضال وَجَنَّكَ وَيُقودُ بِكَ مِن نارِكَ وَتَخَلِلَ الْبَجَرُ ما فِي سَالْنَازَ فَضَلَى كَعْنَيْنَ فاذا سلف قلف ٱلله يحسرا على مجرة والحكمة المجرة والناسة والمسالة وففالمو العالم ويتمذن نِيدٍ مَ لَفِلِهِ فِي الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُسَالِقًا عِلْمَنْ يَوْلِيُعُكِدُ الْشَالِ الْمَارِيَةِ فَالْجُؤَ الْفَارِيِّ إِلْمُؤْكِدُمُ ا وبغرق من مُركها النُقيم خشمارة وكلتا يَرْجَهُم المِن اللهُ مُسْمُ المِنْ اللهُ مَسْلُطُ فَاللَّهُ مَسْلُطُ فَا إِلَّهُ والكهف المصبن وفيان الضطرالة تكبن وملاافارية وتجانافين وعمالانون تكني المناه

لأعظمام

باعقوم اسْئلا سُويخها الاعظم الاعظم

وماسولات

الم

الهداة ٢

علاق

المرابعة

وَمُسُلِدِ السَّاعُ مِنَا لَا يَتَالُفُا وَبِمَا لَهُمْ فِينَ السَّالُمِ مَلَيْنا وَعَلَيْنَا وَعَلَى الخالفِي العكال المامًا الصنفر إنجاما لنبلة يؤى بَهُ تَعَمَيْنُهُ الى ينه والعكال ماسومًا فيلم على ينه و سان الكان على المداد المرككة الذاليط بينه في منه والتكبير الحيالاتها فكبرتك تكير في من الحدة بقول ما يذي إن يفال عفيه كالفيضة وصولا المدلا الله الا لْتُعَبِّدُ إِنِّا وَاحِمَّا وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِونَ لَا إِلَهَ الْإِلْهُ الْفُرْيَعَبُ الْالْأَلْ يُخْصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْكُو النَّيْرِيكُونَ لا إِنَّه الْإِلْهُ رَبُّنا وَرَجُ ابَّا نِنَا الْوَلْبِيُّ لِا إِنَّهُ الْإِلْهُ الْوَالْمُ وَعَنَّهُ وَعَنَّهُ لَيْخُرُوعَنَّهُ وَ عَرَّضَ فَكُوْرَ جَنْ وَهُمُ الْمُوبِ وَعَالَ فَلَا الْوَلِ الْلَكُ وَلَا لَكُنْ وَهُوعًا كُلْ مِنْ قَارِسٌ المتعنول استغفراه الذي لالد الإمرائ المبنوع واتوب اليد فيتقول الله ما المدين عبدك وَأَضِوعَ مِنْصَلِكَ وَالشُّرْعَ كَالْمِنْ حَمْيَكَ وَأَنْرِكُ عَنَّ مِنْ يَرَكُونِكُ سَجَانَكُ الْالدَّالِا أَنْ الْعِينَا دُنُوي كُلُّها جِيعًا فَازَدُ لا يَعْفِر الدُّونِ كُلُّها جَبِعًا الْأِرْتَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اسْمَالُ مُنْكُلُ فَيْرِ الْحَالَةُ بعظت كَعُودُ بِكَ مِنْكُلْ فِيرَ أَعْالَمَ بِعَلْكَ ٱللَّهُمّ إِنَّ ٱسْأَلَكَ عَافِيَّكَ قَامُورِ كُلْهَا وَعَوْلِمُ سنغزي الذُنيا معَذاب النِخِيِّ وَعُودُ بِوَهِكَ الْكَرِيم وَعَزَلِكَ النَّهُ لِأَنَّم وَعُنْدَيْكَ النَّهُ لِمُعَيِّدُه مهانتني من ترالنبا والافرة وتقرالا وجاع كلها وسي فتركا واته انت الخارينا ويدنه الأنب عُلْ صِرْطِ مُسْتَقِيمٍ لِإَجُولَ وَلا فَوْةَ الزِّباشِ الْعَلِي الْعَظِيمِ مُوكَّلُتُ عَلَى الْفَي لايمُوت وَالْمَالِيةِ الدِّي أينجذ فكأ فكريكن كذ فوصي الفل فكين تكبيرا فاستحتب الفرامال وقدفه شعِه وتَقولِ عَقبِ ذلك الألِد الإلا أله الوّافة ومَا إليكُدُ دُجُد لُون عَلَى لَتِهِ إِلَّهُما الذَّبِن المَّنوا صَلْوَعَلِيْهِ وَسُلِوْاتِ لِمَّا لَبُّنْكَ اللَّهُ مَهِ لَبُنَّكَ وسَعَدَيْكَ اللَّهُ صَلِعَ فِي وَالْمُؤَوَّ وَالْوَالِمِيْعَةً لَم فَعَلْ فُنِيَا فَيْ يَكِيدُ وَعَلَيْهِ السَّافَمُ وَوَحَمَّ الصَّوْمَةُ كَانُهُ وَأَشْهَا لَأَنَّ السَّلِيمِ فَالْمُهُ وَالْإِنسَامَ بهم والتصديق كم مرببا المنايات وهي السولاك وسلنا التلها وتبا المقايا الزلت والتعنا لتُسُولَ وَلَالرَسُولَ فَاكْتُبْنَاسَ الشَّاهِدِينَ فَهَقُولُسُجًا قَالِيكُلَّاسِيَّةَ اللَّهُ تَنْ وَكَالْحِنْكُ أَنْ

وَلاتُعَنِيَّتُ مِنْ يَعِينِهِ مَا تَعْكُرُ مِنِي فَاقِ عَفُولَ وَجُودَكَ يَسْعَنَى ونَقُولِ عَفْ النَّامَة بالوَّل الوّلين وما لْحِرَالِهِ فِي مَالِدَا الْمُقَوَّالِمُونِ مَا طَنِقَ الْسَاكِينِ مَاالَّمُ النَّاحِينَ سَلِّعَامُ وَالْمُعَيَالَكِينَ وآعفي جذب وقزلي وخطاب وتكذب والسافي فإنتنبي ككا دنيا أذبك واعدن وافتران سفيله إِلَيْنَكُولِ التَّفَاءُ وَدَبِرُ فَهُوْسِ اجْدًا وَفَقُولَ يَا أَهُوا التَّفُوى وَيَا أَهُوا لَلْفَقَرَ يَا بَرُّ يَا رَجُم لَنَا إِنَّهُ إِنَّ الْمُؤْلِدَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ آي وأبح مَن جَيع الْمَلُا مِوْ أَجْمَعَ نَا الْمُلِنِي مِعَضَاء طاجَعَ لِمُنَا بَادُعًا فِي مَرْجُومًا صَوْفَ مَرَكَ مُنَا لَهُ فَعَ البكاء يختى خ تقوم الحالطين بعبداك فؤدن وفقيم على أمضى وكوه ولشفقي الصلوة على اذكرناه بسبع تكبيرك فتخبر طلغراءة فالظهر بالثيف موالسود لفسا ووافضلها أنا انزلنا مفالأول مفالنا نيكة قل موافقة احد فاذاصك وكعني فض بعدالفاءة نزفع يديك مالتكبير على مامنة فيا والمنتهد بالذكاماء فرنفوم المالنالند ونفولي للمة وقوند واقدارا وقالد وخدما فالركفنين وان شنف بدلامن دلل عشر شبخات نفول سنان الله وأفراله ولا إلد الكاالله والله والله بفالناافة والله اكبرات مخترفي دلك فاذاجلت للقنهد فالأربع وعلما وصفناه فلتدينمالة وَبِالِيهُ وَالْأَسْفِ الْمُلْتَفِي كُمُّنا فِي الشَّهُ فَانَ اللَّهِ الْمُلْتَ وَالْمُمْ الْمُثَوِلَ لَكُ وَالْمُمْ الْمُقْتَعِلَّا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ صَلَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ أَنْسَكُهُ بِالْهُدِي وَدِينِ لِيْقَ يُنْفِهِ عَلَى لِيْرِينَ كُل وَكُوكِي لللَّهِ فِي الْقَيْنَاتُ فِيهِ وَالصَّلَوْكُ اللَّيْنِاتُ النَّاعِلِ النَّاكِينَاتُ الزَّلِيَّاتُ اللَّهِ إِلَّ النَّاعِ النَّاءِ اللَّهِ اللّ وَعَهُمْ وَذَكَى مَعَلَمُ وَمُناجَتَ فِلْفَرْ إِلِيهِ أَهُمُ أَنْ لا إِلَّهِ اللَّهِ مَعَنَ الْفَرَابُ لَدُ وَأَفْهُمُ أَنْ يُحْتَمُّنا عَبَانُ وَمَسُولُهُ أَصْلَهُ بِأَيْقِ بَسْبِرًا وَمَذَبِرًا مِنْ بِذِي النَّاعَةِ وَلَهْ مَدُانَ أَلِحَنَّا كُنَّ كُنَّ وَأَنَّالْ أَلِحَى وَانَهُ السَّاعَةُ اليَّدُ لارَبُ فِهَا وَلَكُلْفَ مِعَنْ مَنْ فِالْقُرُووَالْفَالُوَ وَيَعَالَقُ وَيَعَالَقُ وَاللَّهُ مُلَّا يُمُ لَيْسُولُ أَنْسِلُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ مَاعِكَا لِرَسُولِ الْإِلْدَالْفِي اللَّهُ سَرَاعِ عُنْ وَالْحَيْدُ وَمَا لِينْطُ ثَعَلَّا والفلة وانع تخذأ والفوكا فسلما ملك وبالكت ويحث وفيقت ومخذ بكا بلهم وال برعيم إناك ميلايم الترافع المتياك الفي وكفة ألف وكلا فالكارم في ما تنايد الله والم

رَيا أَجْرَدُ الْأَجْدِينَ إِ

سَجِّالبًا و

र्गिटिंड रिक्टि

ثلث للن الله

24:14

المُعَلِّنَةُ وَلاَهُ اللهِ

ية وَالله

باعزن كأبي

ئىڭ ياقۇم باقۇم ئىكىنىدە

رِدا وُلَةَ ٱلْمُحْسِرَ عَلَى وَلَا تَعَيْدُ وَالْعَلِي وَالْعَلِي مِنْفَةً وَعَرِيا الْمِنْ الْأَنْفَا وَلَا تَعَيِّبُ بِعَلَى عِلَا ورا وعافن منافاة لانبيت ومناها الكارات مكالاات كالمتراك والمتنافية مِاعْلَنِي لَلْبَعْلَة لَجَدَّ إِلَامَلُ وَأَوْفِي فِصَلِكَ مَثَّاصَةً كَمْنَا فَاكْمَا فَا وَيَضِيعُ إِلَيْناهُ وَتُمْعَكُ لِالسُّ بِارْحُنْ يَارَجُمُ صَلَّ عُلِكُ كُلُّهِ وَلَتُنَّى وَلَهُ فِي عَلِلْتُهِ بِالْوَبُ وَاحِيالْتَهِ بِوَالسُّطْ فِيعَيْهِ رِزْتِما تَكُنَّ مَا مَدِدِ إِمَّالَ وَلَغَيْني بِعِيْالَ وَأَرْضِنِي بَقِيضًا لِأَ وَلَجَنَا إِنِ الْفَلِيدِينَ وَلَيْظَ مُّدًّا وَلَدُّ عَنْ يَجِنَّهُ لَا بُنِيٌّ مَسَافِمًا وَهُوفِيهِ إِلَا أَخَيْدَ فِيهِ سَلِّحَقِّى إِذِيكَ إِنَكَ مَعْ وَعِ مُخْتَاكُ ليصراط سننقيد وتفيشن وزائله وكظها ومزالت فايالا لتيم است وكالعالمين فزنقوك نلف مرات الله حراع في والعُي وأسالك خير المريط الك وليسة والعود بالمن مرا النَيْرَ يَعَلَىٰكَ وَالنَّالِ وَوَلَغُلْثَ مِزَّانَ وَلَهُذَا أَخِذُ لِكِينَاكَ بِدِوْلَالِمِنَى وَلِينَالِيسَ مَدْ طِلْوَالِنَّا صابل لسنهاء ياذاً الجافل والكلم مَسَلَعًا حُكِنَ خُلِي كُلْ عَيْنَ وَرَحَىٰ وَكَرِين مَزَالِنَادِ فَرَارَ فِي وَارْتُوْلُ باطنها ممايل لنمأد وقل فلف مراف ياعزين كاكريه ياعقون ياحيم تفاقلها واجدانا وصلا مُ إِلَا لِسَمَاء وَقَائِلَتْ سُرَاتِ ٱللَّهُ مَرَاعِلُهُ وَاللَّهُ وَالْحَدِّ وَكُرُونِ مِزَالُعِ غَابِ الالد فَإِنْفُطُهُما وقل للهُ وَسَلِ عَلَيْهُ وَالْهُ مَنْ وَقَيْفِنْ فِي الذِينِ وَكَيْنِي إِلَيْ الْسَابِينَ وَلِيمَا إِن صِلَةٍ في الاجرين وَازْفُني مَنِينَة الْمُتَقِينَ لِمَا أَنْهُ لِمَا أَنْهُ إِلَا اللهُ السَّالَكَ عَقِيمُ وَعَنْ مُسَاعِطً عُدُدٌ وَالِحُدُّدُ وَلَن نَشَعْلُنَى لِمَاءٌ فَنَن وَخِفْكَ وَلَنْ مَدُّلُطُ عَلَى مَا حَظَفَ مِن رفيال وَالْمَثْ مَرْبِهِ آخْهَ كُلُّ لِالْهَ الْأَالْهُ وَلَئُوكُ لَاخْهَاكُ لَذَكُواللَّكُ مَلَهُ الْخُرْجُيِّ وَيُبِكُ وَيُبِكُ وَخُيْطً لايُوت بين الخيرُ ومُوكِ كُلُ فَي فَرَيْرِ وقِلْ لَنْ مِلْ اللَّهُ يَاسَيْ بِي مُعَمِّلُ السَّفَيْف، وقالَ نَف نِعْتَى فَكُلُ كُرِيدٍ وَلَنْتَ رَبِالِي فِي كُلِيدٌ وَلَتَ فَكُلُ مِنْ لَكِ يُعْتَدُ وَعُرُونَا فَاغْفِر لِ فُنُونِكُمُ واكنيف منى وقية في والفيدي إوالم عن المعلى ومفضيل عقر سؤالة وعافين أمود وكلا وَعَافِنِي يَخْرِي الذُّنيا وَعَذَابِ الأَخِرَةِ آجُودُ بِكَ مِن شَيِّرَهُ بِي مِنْ سَيْغِيرِي وَمَثَرَأُ مَناك

لِسَيِّةُ وَكَا مُوَاهَلُهُ وَكَا يَسْعَلِكُمْ وَحِيهِ وَعَرَجَالُهِ وَلَيْنَ شِكَا إِحَدَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَكَا هُو صلة وكالنبغ يكرم وخيمه وعرج الالدولاالدالااللكا مكل السنتى وكالجشاف الدفالا مُوَامَلُهُ وَكُمَّا يَدِبُعُ لِكُورِ وَجَهِهِ وَحِزِيَهِ إِلَّهِ وَاللَّهُ الْبَرُّكُمُ الْبُرَّاللَّهُ عَنَا كَالْجَيْنَا لِمُاللَّهُ وَكَالْمُولَمُلُ وَكُوا يَدْهَ فِي كُمِّر مَجْدِهِ وَعِيرِ جَالِهِ وَيَجَالَ اللَّهِ وَلَكُنْ أَيْ وَلَا لَدَالِا اللَّهُ وَلَلْ الْكِرَافَةُ وَلَلْمَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَكُوا لِمَا لَكُوا لَهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللّلَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الل وَالْحُوارِينِولِينَا مَا تَا وَيَكُونُ إِلِينِوالْفِيمَةِ اللَّهُ عَلِينَ السَّالَكَ أَنْ مُصَلِّ عَلَى وَالْعَلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل ما أرْجُووَخَيْرِما لا أرْجُوا وَلَعُودُ بِلنَّيْنِ شَرِّعا أَحَدُّرُمْ الأَخِذُ وْ فَهِ إِلَى وايْمالكُوسي وشهدا هُ وليَّه للك وايد النخة فرنفول فكف مرَّك سُنجاك وَبِأ كَوْتِ الْعَوْرَةُ عَلَيْهِ عُوك وَسَاوٌ كُمَّ كَالْرِيْكِ وَالْم ونفول تَك سُرات اللهُ مَرَصَلَ عَلَيْدُ وَالعُسَرَّى ولَجَعَل دِمنْ فَرَجًّا وَتَوْجُّا وارَدْفَعَ ن جَيْنُ كَخَيِّرُ عُنْ حَيْثُ لاَحْقِيْتُ مَ مَفُولِسِيعِ مَرَاتُ واسْ اخْدِيلِيشْك بيدك الْبَعْني ويدك الاَحْرَى مِبْسُولة باطْهَا بْلِّي لنَمْاء يادَبَ مُولَى وَالْمُعَرِّصَلَ عَلْيُ وَالْمُعَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ وَسِبْعِ مَرْك وَلْك سُرايا ورَبَّعُنَيّا وَاللَّهُ يُسَرِّعُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ يُوكَعَنِي وَقَبْتِي مِزَالْمَالِدُ وَقِلْ دَعِينِ مرهُ سُنظات اللّه وَلَيْ دَاللّه اللّه وَأَهُ ٱلْبَرُ فُوْقِلَ إِلَا مُعَمَّ السَّامِعِينَ وَعِالَفِينَ وَإِلَا الْمُرَاكُ الْسِبْينَ وَيَا انْجُرَالُ حَبِينَ وَعِالْعَمُ الْحَاكِينِ وَيَاصَهِ عِ ٱلْكُرُورِينَ وَيَالِحِيبَ وَعَيْ ٱلْمُنْطَنَّينَ آنَتَ اللهُ لا إِلَا آنَتَ وَبُ الْعُا لَمَيْنَ وَآنْتَ اللَّهُ لا لِدَانَتَ العَلَيْ الْعَلِيْمِ وَآنَتَ اللَّهُ لا لِدَالِا آنَتَ الرَّفِي الرَّفَ السَّالِي يَعْ الذِّبِي وَآنَتَ اللَّهُ الْإِلْدَالْيَاتَ سِيْكَ مِكَاءَ لَكُنَّ وَالْكَ مِوْدُ وَآتَتَ اللَّهُ الْالْدَالْا الَّذَاكَ مَرْاللَّهُ وَلْأَوْلُ وَلَنْكَ اللَّهُ الْإِلْمَ الْإِلْمَ اللَّهُ لَلْمَيْرِ فَالنَّبِي وَلَنْتِ الْمُلا إِلَهُ الْمَاكِنَةِ وَالنَّارِ فَانْ الله الدالة الأرات الأحد العَمَدُ لَهُ مَلْ وَلَوْ لَوْ لَكُرُ لِلْ كُنُوا آحَدُ وَآتَ الله لا الدَالا أَتَ الأَلْتَ علا الغيب والنَّها وَ النَّخِ النَّحِيدُ وَكَنْ اللَّهُ الْإِلَالِالْتَ الْمُلُّ الْعُرُولِ السَّالْمُ الدُّونُ الْعَرْمُ الْعَرْمُ كَيْنَا وَلَلْتَكَبُّونُ مِنْ إِنْ اللَّهِ الْمُؤْمَنَ وَلَنْتَ اللَّهُ الْمَالِينَ الْمُسْتَوْرُ لِكَ الْأَسْفِ الْمُسْتَوْرُ لِلَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَوْرُ لِلَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَقِيدُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِن مَا فِي الشَّوْاتِ وَلَا دَضُ وَلَتُ الْعَرَيْزُ لِحَكِمُ وَأَنْتَ الْهُ لا إِلَمَا لِا انْتَ الْكَبُرُ لُتُعَالَ وَلَكِبُواهُ

وَيُنْ اللَّهِ وَمُنْتِهِ

تلك المرات المنظمة ال

الدلالية لإالتان

ب ؟ اِنَّدُ مُوَالْعَفُورُ النَّيِّمُ ؟

فینسین دری ا انداشتگافرداً افزانشا فوت انتخابه بینده بخریشکان میکونهای دمیکونهای ترخید ان کیجونداً گاکدا

وَلاَئِيَّهِوهِ وَالْمُلْكِنْفِهِا وَلاَئِيَّهُوهِ وَالْمُلْكِنْفِهِا

عَنْ فِلْنَاذِ الْمُنْفَى لَ

يارخن ناركيم

جَعَالَتُهُ مُوَلِّعَتُورُ الْجُمَلِيَّالَ وسَعَدَيْكَ هَادَنْكَا بَنَ الْسِرِّعُ فَيْغَنِي وَلَنْ الْفَائِلَ بِإِيادِي الذبن السركوا فل النسب ملائقة طواس ويحتواف القالة يغفر المتحوب بجبعا فزنده وإياعت وتعلق ابندا للهُ مَنِ اللهُ وَالِيُعَدِّلُ للهُ وَإِنَّا للهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا لَا لِمَا اللَّهُ مَا لَذُونَ فَ فَا إِنَّا اللَّهُ مَا لَا لَكُمَّ مُنْ اللَّهُ مَا لَذُونَ مُنْ فَإِنَّا اللَّهُ مَا لَذُونَ مُنْ فَالْمُؤْمِنُ لَا اللَّهُ مَا لَذُونَا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُلُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّذَالِقُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ كَنُودُون فِي فِي رُوحِ عَبِد الْمُون يَكُونُ الْمُؤتُ وَكُونُ مِسَاءَ لَذَا اللَّهِ وَصُرَا عَلَيْ كُول كُون وَعَالِمُولَاكُ لفيج والعافية والقصر والاسوي فينس الافاكيان المني وانت الاسبه واعما والماوات شنت فخفوين وادشث ادمن دعاج فاالقاء وواظب عليه عفيب كافريضة فانوحي والليوة وينعب ايفوان يغول فبلان بنني مكتبه النَّه كَانَ الألِدَ الدَّالَّةُ وَخَانُ الالتَّرَالَ لَمُ الْحَالَ الْمَا وَلَيَّ الْحَدَّ صَمَّالَمْ يَتَخِذُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَكُمَّا عَشَرِ فِن وَكُوْلِ العَلْقِينِ وَمِعِينِهُ السَّلَامِ يروعُ وعَلِيلْفُرْفِ بعول اللهم بين الفتري مَعْلَيْل بَيْرَيُّكَ اللَّهِيَّةِ وَسَعَقَتِكَ جَسْنَيْكَ الْعَلَّةِ وَقُرْيَاكَ بِيْنَ كِيل سَلْ عَلَيْهُ مَا لُونَا وَالْحَوْدُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُونَا الْمُعْدُونَةُ مُسْتُودَةً وَكُولِيسًا مَسْكُودَةً وتوافلنا سروكة وكلوبنا وكرك مورة ونفوسنا بطاعيك مسرورة وعفولنا فلمتهودة أَسْلَا مُنْ فَخُواضِكَ مَنْهُورَةً وَمُعْلِعُ الْكُنْبِكَ يَمْسُورَةً وَكَنْ أَقَنَا مِنْ فَلِينِكَ مَلْمُورَةً النَّالْمُ اللَّهِ الالد الاكت تقذفا ومن والاك وسيدكاس ناجال وعزش فادال وظفي ودال وعم منصد مَنْيَعَ مَنْ الْجَرْلُ وَقَالِفَ ٱللَّهُ عَلِينَ أَدَينُكَ بِطَاعَيْكَ وَوَلَا يَنْكَ وَفِلْيَهُ وَسُولِكَ صَلَّىا هُ مكنه قاليد قولايكوالايتزمين أقلية إلى المرغ ونبيه وامكا واحكا فنظول أللتم كفا دينال بالعقية وولاتين والزف عافقتانه بهفرونك والاستكبر فاستى ماانزك وكالبا كالحدوما انافا فِه وَعَالَمُ يَأْيُنَامُونَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ إِنْ اللَّهُ وَاضِ عِلاَصْدِتَ بِهِ إِلَيْتِ الْمُؤْدِيةِ وَحَمَلْ وَالنَّاوَ الْمُؤْوَ مُهُوعًا وَمَنْ فُوا اللَّهُ فِي وَآخِنِي فِي اللَّهِ وَالنَّيْ فِي اللَّهِ وَالمَّتَّا فَاللَّهِ وَالمَّا وَان كَانَ مِنْي نَفُصْبُرِيولاينَلِيَّةُ مُصِينِكَ وَلاَيْكُولِي نَسْبِحِلْ فَدَعَنِيا لَبِنَالاَقِلَ مِن وَلِكَ وَلا أَكْثَر إِيَّالنَّفَي كَيْنَارَةُ بِالسُّوهِ الْإِمَا وَيُتَ لِالرَّحُمُ الزَّاحِينَ وَلَسْالَكَ ٱنْ فَضَيْنَ وَلِمَا يَتَكُفُّ فَوَفَا فِي عَلَيْهَا لَوْتَ

والسلطاك وفسقة الجي والاثير وفسقه العريطيع وركوب كخارم كلا ومزنت لاولالهاف الميزيقاني بالله مؤكل سوء وكلية محكلت ومورك العرف العظيم وقالله فاب استوعالة لْعَلَّ الْمُعَالَجُلِلَ الْعَطْمِ ويني وَيَعْسِي فَلَعْلِ صَالْ وَوَلَاكِ وَالْخِواتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَج ما دَكَّتِي رَبِي وَجِيعِ ما يَعْنِينِي أَمْرُ واسْنُوعِ اللَّهُ لَمُ وَرِبُ الْخُوفَ النَّفَعْنِ عِلْمَا مِكُمْ عَيْ ديني ونفسي و تعلى ومالى وكلك وأخواي للؤمنين ويميع ما دكيفنى في ويجيع من يَعْنِين لَمَوْ وَوَاللَّهُ عَلَيْ المسلامة ووين والمل والملك وولكت ولغوان فيدين وما ود فق وي ميني والم لاتحالص ألم بلدولة بوك ولو مرت الفاق من الفاق من المالكة ومن الفاق من المالكة ومن الفاق الله وقب وتين والنفافات في لعقد وتين فتريط إيدافات ووجب الفار ملك الناس العالقا مَنْ تَتَرَالْوَسُواسِ النَّمَا اللَّهِي الْوَسُوسُ في صُلْ عِلِلنَّاسِ مَلْكِيَّةَ وَالْتَاسِ وَتَعَولَتَ بِي اللَّهُ وَفِي لالله الأموكية وتوكلت ومُورَبّ العرفي العظيم الذا والله كان والماة ديّ الريك الفهد وعَلْ الله كُوُّلُ فَيْ فَكُرُّ وَالنَّكَ عَالَما لَمَ يُخْلِقُ اللَّهُ مَا إِنَّ الْمُؤْمِلِ الْمُوْتَرِيْضِي وَفِي تَرَكُمُ اللَّهِ النَّالُوْلُ بناجيفهاالية وبع كاصراط مستعم فونقراه انتدع شومرة فاصواها سك وتفول اللهتداية اسكاك باسك الكفوا فخؤ والطاور لتلفر للبارك وسالك باليدك العظيم وسلطانك المديم باطوب العطايا قيام كطيلق لأسادى قياتخاك الزفاب عزالتك اساكك أت تُعيَّ فالمُحَسَّدَ عَالِمُعَيَّدَ وَلِعُيَّدُونَ المنيق تعجم والفاء وتغيخ والفيا سالكا وتنعلف لبنة لينا وبعملها والأفاذ والعا وكوسمة تجاشا وليخ صلاحا إنك اتف علام الميوب الله تداليك وفي الأضواف كالت عني المهجرة ولك خصّعيد الزفاب وللياسا المخارك في القوال إلى يرتن سُيل وبالحد رس العظيام ولا المصاد يامناش الميفاء وعما المنابة باستفال ادعون أخف ككر باسفال كذاسكات عِباديَّة فَى فَاذِنْ فَرِبُ الْجِبِ دَعْوَةَ الْمُلْعِ إِذْ ادْفَاقِ فَلْتَدْ عَيْدٍ وَلِيُونِ لَلْكُمْ رَضُك المَنْ فَالَ بَاعِنَادِكَ اللَّهُ مِن السَّرُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لِلنَّفَظُولِ مِن تَحَدُّوا اللَّهِ النَّا اللَّهُ مِنْ فُولِلْذُوبَ رم براسه مادم

وَٱلْمُؤْمِينَاتِهُ عِ

الَّذِي الْوَاحِدُ الْ

وَالسَّمُ كَالْتُهُ كُلُّهُ الْهُ تَنِيلُ مِ رَبِينُ اللهِ اقرادات رَبُّهُ اللهُ ال

ولفول ايدمع

بالإجابيون

ومنن بنياب النار وتسراب الفطار و فالنكب المريح السوالا المايا المندوع الفيات فقنا وتوفيك فالضاعين فأذخانا تفطيعين فأدنفنا وكين كأبرمعين وسكتبها فأسفنا وكين النوالعين يخيلا فَكَيْجِنا وَيَنَ الْوَلْدَاتِ الْخُلَدِّينَ كَانَهُمْ مُؤْلُونُ مَكُونٌ فَأَخْرِمِنَا وَيَزِينًا لِلْجَنَةَ وَكُومِ الطَّيْوَأَخْفِنا وَمِن بْنَا بِالْحَرِيرِ وَالسُّنْدُي وَالْأَسْنَبَرَقِ فَالسُّنَا وَكِنَالَةُ الْفَيْرِفَازَحَنَّا وَيَجَ بَيْنِكَ الْخَامِ وَأَرْفَعْنَا مسكيدنا مقرنينا اليّلك وُلغ وصَالِح النُّعاء وَللسّنكَاذِ فاسْجَيْنَا يَا فايقنا السّمَرُلنا وَسَجَّيْنَا وُلَوْ لاَولِينَ وَالْأَخِينَ بَوْمَ الْقِيمَةِ فَانْحَنْنَا إِلَا رَبِيعَنَ الْمَاكِنَ وَعَلَيْنَا وُلِدَ وَلا لِلْمَعَيْلُ لَمْ تَفَوْل عَنْ مِلْ اللهِ اعْتَمَدْ في وَاللهِ آفِقُ وَعَكَالِهِ آفَوَكُلُ مُنْفُولِ ٱللَّهِ مَ إِنْ عَظْمَتْ دُنُونِ فَاسْتَظْفُمُ وَانِ كَثَرُ نَفْرِهِ عَانَ ٱلَّذِرُ وَانِ دَامْ نَهُ فَا فَانْ ٱلْمُوافِقَةُ اللَّهُ اغْفِرْ عَظِيم وَفَي بِعَلِي عَفِي وَكَبَر نَفْرِطِ نِهَا مِرِكْرَيْكَ فَاقِمْ غَلِيفِفْ لِجُودِكَ ٱللَّهُ مَا يَنَاسِيَقَهُ فَيْكُ لَا لِلَّهِ الْأَاتَ اسْتَغِفُكَ وَآتَوُبُ الدِّكَ دِعَا أَحْدُيعَ مِصلوهِ الطَّفرووايَه معاويَه بنُ عَالَّهُ السَّاسَعَ السَّامِدِينَ وَإِلاَّ سُرّ لناظرين ويااسَرَع الحاسِبين ويا اجْوَد المَجْوِب ويا اكْرُه الأَرْمَين صَاعَ فِي وَلِيهُ وَكَا كَافِيلًا وَأَجْزِلِ وَأَنْ فِي أَحْسِنَ وَأَكُلُّ وَكُومُ وَأَطْهِرُ وَأَنْ كَانُورُ وَأَفْلُ وَأَسْنَى وَأَدْوِمُ وَأَعْمَ وَابْفِي السَّيْلَ وَبِالكُت وَسَنَتَ وَسَنَتَ وَسَلَانً وَعَلَا بِرْصِيمَ وَاللابِ فِيمَ إِنَّكَ مَينًا يَعِينُ ٱللَّهُم اللَّهُ وَكُلَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَعَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَنْ عَلَى مُوسَى وَعُرُونَ وَسَيْمَ عَلَى عُدِي كَالْعُدُدُ كَاسِكَ عَلَى فَيْعِ فِالْعَالَمَيْنَ اللَّهُمُ وَأَوْدُونِ وَوَيْنَاهِ وكذاحه وكفرانجنه وتضايه وكثباعه ستنفز بهيقتك وأجلناه وويظ فنفيذ ويكاسه ووث حَوْضَة ولَدَيْنَا فِي زُمْرَيْهِ وَلَجْعَلْنَا مِنْهُ مِنْفَ لِوَالِهِ وَلَدَوْلُنَا فِي كَالْحَيْلَ فِهِ مُعَلَّا وَالْحَيْلُ والغريبا منكل والنرجت منذ والعلا ولانق بهذا وتبن فلا والثيكر والثيكر وتدعن الباكالأ مِن دِلِلَ وَلَا لَفُ اللَّهُ عَلِي مَا كُوْ وَالْتُدُو وَالْتُدُو وَاجْلَانَ مَثْمُ فَكُلُونَ وَوَا وَاجْلَى فكالمأمن وكوف واجعاني على فكل عافية وتباد ولجعاني علم فكل منوع وسنقلب الله كيفي تخيا فروكمفنى تماتك والجعلف محفه في الوافي كلفا ولجعلن بمعيدات وجيمافي الذيا والانز

عَنى لَضِ وَان يُعْتَمُ لِمِ السَّمَا لَوْ وَلَا تَعْتِينُ عَنِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا إِنَّا الْمَدِّرَةِ وَجِمْتُ الكريم ويجريد البيات العظيم ولخيفة وكوالت كالفعلية وأله ويجبه أضارت وسواليكوم النَّافِم ويسبيم أَن مُسْرَعُ فِي وَالْعَيْدُ وَأَنْ مُنْعَلَ فِي كَذَا وَكُذَا مُ فَعُولِ فِي إِلَيْهِ الْتُخذَا لِجُلِعَ مِنْ فَا لدينى وتخبير فالله يؤبداي وتخبير فالملاقية ويخبيط لماامكم ويحبيط للهنا فالا وتخبيرا ألاف وتخبيتي الشينكسنا فكؤ الفبروكنيكالشينكالضراط وتحنيكالله لاألدا الأمتومكن وتكلف فكو مَبُ العَرْضِ الْمَفِلِمِ ومِنْ الْجَنْسَ عِفْينِ الظَّامِ إِلَّا اللَّهِ كُلِّ صَوْبٍ ثَيَا إِلَى كُلَّ فَوْتِ الْإِلَاجَ كُلِنَفُيْنَ مَنَكُ لَلْوَتْتِ بَالِمَاعِثُ بِالْمِلِيثُ لِلسَّيِّدُ الْتَأْلِقُةِ الْمِثْلِمَالِيَّةِ الْمَلْكَلْقُهُا وَالْفِيَّةِ إِدْ رَبِّنَا لَازْبَاجِ بِالْمَلِكَ لِلْكُولِ إِلْمَاشِ إِذَا لَكِيْنِ النَّهِ إِلَيْ فَعَلَى المُعْفِيَّ عَدَدَالْاَنْفَاسِ وَتَقِلُ الْاَفْلِمِ مَاسِ الرِّيءِينَ عَلَايَتُ يَامِينِهُ يَا مُعِيدُ اسْأَلُكَ بَحِيْلَ تَعَلَيْهِ مِنْ مين غَلَفِكَ ومُنْفِكَ ومُجْفِطُ والنَّهِ مَا وَمُبِنَكُ لَمْ يُعْلِينَ اللَّهِ مَا مُؤْمِنًا وَاللَّهِ وَاللّ الناعة المناعة بينمان دقيق مرالفار وأنج أوليات واند تينك الناعي باذيات وأسيات فطفا وتمنيك فبعياول وتخييك كم مَلْفِل عَلَيْه صَلَوانُك وَبُرُكُانُك وَعَنُ اللَّهُ مَ إِيْنَ بِيَوْلِ وَلَفُرُ جَنِيكَ وَقِوْاتُهَا بَهُ وَصَرُّوهُ وَأَفْحِ لَمُنْ مِن كُذُنْكَ سُلِطَانًا صَبِّراً وَكِيَّا فَرَجَهُ وَٱلْكِنْدُمِينَ أَعْلَائِكَ وَ أعَمَاءِ رَسُولِكَ يَا رَبِي الرَّحِينَ حِداد إلَّهِ لِإِلْهُ الْإِلَا الْمَا الْمَالِدُ الْأَلْفُ وَيُحَالِمُ فِي الكَدِيرُ فَأَنْهُ فِي دَيِّ الْمَالَمِينَ اللَّهُ مِ إِنِي اَسْأَلْكَ مُوجِنا فِ وَلِيَكُ وَالْفُرِيدَةُ مِن فِي بِيرَ وَالسَّاوَيَةُ مِنْ كُولُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى لَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَدُ ال وَلا يَتَالُو سَدُونَهُ وَلا يُزِمُّونُ وَالْمُ الْمُرْتُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ فل صَلَ كَا يُعْتَدِينَهَا إِلَا يَتُكُمُ الْزَحِينَ الْعِينَ الْعِينَ وَمَهَا الْدُاسِينَ فَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَ مُسَالًا وَالْمُعْرِينِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فَاكْتُ لَنَا مُرَاء مِّنَا فَفِهِمْ مَلَا عَبْدُنَا فَفَعَنَا مِكْ وَعَوَائِكَ مَلا مَثَلَلْنَا وسوالعقريع والزفومة لأظفونا وتع النباطري فالنا وكالتمنا وجوينا فالماز والمتكرين

والمنع عِندم وَحَدِّ الْمُعْلِمُ الْمُرْادِمِ وَحَدِّ الْمُعْلِمُ الْمُرْادِمِ

الله تالية النفويل

المُلِيَّةِ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكُمُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمُ مِنْ الْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلِكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِلْكِيلِمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِ لِلْمِلْكِمِلْلِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْكِمِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمِلْكِمِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِل

with

- 2000

والايتاالاقتيلة

سِيَّالِثَادِيْ

The state of the s

الفتياد

عَلِيكَ ، د

عرابعبداهم المتالية

وكبوية البيالة

وألمنيء

1

عكنه

a della

صَلَوَّةِ مَلَوَّةِهَا حِلنِهِ ال بَشَّا

جراء لده

الايسام

البربهاد وكالهنياد

والفقياء

مِن سِوال وَكُولُون وَعَلِي الصَّالِدِ الصَّالِحِينَ الْمُؤْرِينِ اللَّهِ وَصَلَّى عَنْ وَكَانَ الصَّلُوعُ كَانَتُكُم المؤسين كيا بالموفورا فالمعدسينة السكروفل فهاماكا حابولكس وسعال المفورة عَمَّيْنُكَ بِلِيانِ وَلَوْشِكَ وَقِرَاكَ لِمُوسِنِينِ وَعَصَيْنَ بِمُونِ وَلُوشِنِكَ وَوَزَالِ لا كَفْفَى وعَصِينُك بِمِهِ وَكُوشِنْتَ وَعَزَالُ الْمَمْنَى وَعَصَينُكَ بِيَكُمْ وَلَوْشِنْتَ وَعَزَاكَ لَكُمْنَةُ وَكُلْ بقرج وكوسات وعزبال لعقبني وعصدال بإجل وكوشات وعزبك كالمنني وعصدال جَنَا يُتِحَالَتُهَ الْعُنْ بِهِا عَلَى كُلُّرِيكُ فِي إِخَا وُلْ مَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنَا المَعْوالمُفُو والحتى خده الابين بالادض ولما ل جبون خزين المشقرك بوزف اللك بذبي كفف سُورٌ وظَّاف كَفْسِيقًا عَظْمَ فَايَّهُ لا يَغْفُرُ النَّهُوبُ غَنُوكَ يَا مَوْلاَى ثَمَ السَّوْ خِدَ الارض وِفِل فِلْافْقِ إِنْ ازْحَمْ مَن السَّاءَ والتنزق وكستكان واغترف فرخ واسه ولينعث الايفول في يجود ايض بالخيرس رفين المبدأ بذى السَّا لِلِّينَ مَنِ الكُرْمُ مَن مُنَافِّ أَلِينه أَعْنَا قُالُوا عِنْدِي مَنْ الكُرْمُ الكُرْمُ مِن مَناا رُحْمًا التلميين مَسْ أَعَالُهُ مُلِيد وَلَامِ السِّيِّينِ وَالْمُفْخُ بِلْفِفِلَ الْيَعْقِي فِيسَنَا فَكُلَّه وَ فَ السَّالِيمُولِ الخواندللونينين في يجُوده ويقول اللهُمّ ريّ أنه وَاللّه إلى المنز والمؤرّ واللّمال المنزوريّ كُلْ فَيْ وَاللَّهُ كُلِّ فَيْ وَخَالِقَ كُلْ فَيْ وَمَلِيكَ كُلُّ فَيْ صَالِقًا لَهُ وَلَقَلْهِ وَوَلا إِما النَّا مُقَوى وَاصْلُلْعَقِيمَ مُ اصْعُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ به تَضْيِمُ لِمَا فِي اللَّهِ عِلَمُ الْمَاءُ أَفِي الْعِيْمِ عِنْ الْمُزْقِقِهُمْ ولاستنة ومستفى كالعبدة لمخالف عنكانكبدي مريعت بهري وليدى الريك ندرا مقول الله لك ألاك المفائق ولوال سنية المكولا دَجِت آعِنْ عَلَى خَوْلِ الدُّنْيَا وَتَوْلِغُوا الدَّكُرُونَكِيَّافِ الزَّمَانِ وَكُمْيَامِ فِالْغِرَةِ وَمُصيلِفِ اللَّيْسَالِي وَالْأَيْلِمِ وَكَفِينَ شَرَّما يَعُلِّ النِّللِي فَ فِالْرَضِ وَفِي سَمَّتِ فَأَحْدِنِي وَفَيْ أَعْلَفْنِي وَفِها رَفَّفْنِي تَبَارِكُ لَى وَفِيْنَدِ لِكَ فَكَالَّنِي وَفِي آعَبُرِنَا لِنَاسِ فَتَلِقَتِي وَلَكِنَ فَيَتَى وَيُؤْفِي فَلا مَنْتَعَيْدَ يَتَكِيطُ

ومَنَا الْمُتَرِّيِّ اللَّهُ مَ سَاعِا لَهِي وَالْحِنْدَ عَنِي إِيمُ كَارِّبِ وَنَفِينَ فِي الْمُكَافِم وَيَسِعَنِي إِم كُلُغُمْ وَالْفِنِي بِهُمُ كُلُخُوفٍ وَلَصِّ فِي بَيْ مَعْادِ بَرِكُلِ بَادُ وَسُوءَ الْفَضَاءِ وَدَكَ الشَّفَاءِ وَيَعْانَهُ الأمثاد الله وَسَاعَا فِي وَالْ يَحْتُ بِي وَاغْفِرْ وَنِي وَطَيْبَ كَنِي وَقَيْنِي عِادَوُفْنِي وَالِلْفِيهِ وَلا نَوْ مِنْ يَغِينِهِ إِلَيْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ اللَّهُمَ إِنِياً عُوْمِيلَ مِنْ دُيًّا لَمْنَعُ خَبِرً للخِرْةِ وَمِنْ عَالِمِكِ مَعْ تَنْ الْكِرِل وَتَمْنَا فِي مَنْعُ خَيْرًا لَمَّا إِن وَأَمْلَ يَنْعُ خَيْرًا لْعَمْرًا لِكَ الْمَا الْفَاسْتُل الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسْتُلُ الْفَاسِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّاللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والتنبيخن مغييكنك والفيام يجقيك وآسالك حفايق الأيمان وتبذق اليفين فجالمواطيب كُلًّا وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْمَا فِيَّهُ وَلِلْعَافَاةَ فِالنِّينِ لِلنَّبْنِا وَلَا خِزَعًا فِيتَهَ النَّبْنِا مِزَلْبَافِهِ وَعَا فِيَهِ الْخِزَةِ وَلِلنِّقَاءِ ٱللَّهُمَّ إِنِّ آسَا لُكَ الْعَافِيَةُ وَتُنَامَ الْعَافِيَةِ وَالشَّكَوْكَ الْعَافِيَةِ إِلَّا العاقية وَآسَالُكَ النَّافِي وَالسَّاوَةَ وَحُلُولَ ذا لِأَكَّرَامَةِ ٱللَّهِ وَإِجْدَا لِي فَصَلَوْن وَمُعَاجُ رُفَرِيَةُ مِنْكَ وَرُنْفِيَةً اللَّهِ وَلَاحَةً مَنْ بِهَا عَنَّ ٱللَّهِ مَا لِأَوْفِي عَلَيْكَ وَسُوعَ نِعْنِكَ وَكُو ما فيناته ويجزيل عنا بال ويتية سواهيات ليدوه ماعيدي والأنجازي بفيجه على ولاتضي وخل الكر عَنَى لَلْهُ مَلِا عَيْنِي وَلَنَا الْمُعُولَ وَلا عَيْنِي وَلَنَا الْمُحِلَّةُ وَلا تَكِلْمِ لِلْ حَدِينِ عَلَيْكَ فَيَعِبَى وكِسْنَا فِيرَعِي ٱللهُمَ إِنْكَ تَعُولِما تَشَاوُ وَتُغَذِّفُ وَعَيْدَانَ أَمُّ لَكِيابِ السَّالُكَ بَالِيسَ خِيرَنْكَ مِنْ خَلِفِكَ وَتَشْفَوْلِكَ مِنْ يَنْكَ وَأُقَدِّهُمْ مَانِ يَكَخْحُولِي وَخَبْنَى عاجبى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَقَانِ وَحَرِمانِي وَلَغُنني عِنْدُل مِيدًا مَرُودُوا فَايَّابٌ يَخْدُ الْمُوثُونُ وَمِيدُكُ أَمْلُكُ اللهُ خَرانِي لِنَا ٱنْزَلْتَ إِنَّ سِنَحَرِ فِقَارُ وَأَنَّامِنْكَ خَانِفٌ وَبِلْ مُنْجُرٌ وَكَا حَذْهُ رَسِكُمْ أَدْعُولَ كُلا مَرْنَيْ وَاسْتَمِينُ كُل وَعَدْبَى أَيْلَ لاَنْفِل البعاد ياسْ فَالاد فِي اسْتَقِيفُ مُوتَم الْفِيانَةَ باستدى ويقالت ونع النول ويد المبذأ أوينامقام العانديك ويا لتاريا فا ويج المتريا كالنف التكية بالجبِّر وَعَنَّ الشَّلَيْنَ وَإِلْرَضَ النَّيْا وَالْهِنَّ وَوَجِهُمُ الْعَنْنَ وَجَعَ الْمُنْفِق الْحَالَقُ , والمان

والماد

و الدور موندعنی

عاجبي د

والمادرني

المفطوا

المُعَيِّدُ وَلَكُورٌ وَلَنَا لَلْجَيْبُ كَالْجَيْبُ فَالْمُعُونَ بِالْمُفَالَ وَيُولِ الْفُرُونَ فَالْأَلِي ستى الفنز وكت أدم الزايدين فأسجي كد وكتفت ما به من وليتند العلا وفيام مهم فايَّهُ دَعَاكَ وَهُوْعَبُدُكَ وَآنَا أَدْعُوكَ وَأَنَاعَبُدُكَ وَتُسْلَكَ وَهُوعِبُلْكَ وَأَنَّا اللَّهُ وَلَنَاعُبُدُ تَنْصُلِ عَلَى عُلِيدً عَلَيْهُ مُثِلًا وَأَنْ نُفِي عَنِي لَا فَيَتْ عَنْدُ وَأَنْ نَسْتِي كَالْسَبْتِ لَكُولُونُونَ عِمَا مَعَالِمَا بِهِ بُوسُفُ إِذْ فَرَقَتَ مَيْنَهُ وَمَنَى الْفِيلِهِ وَإِذْ هُو فِي السِّيرِ فَانَةُ مَعَاكَ وَهُوَيَعَنَالِمَا وَأَنْالُكُمْ وَآنَا عَبْدُكَ النَّا شُكِيَّ عَلِي عُلَيْدَ وَلِلْعُقِدُ وَلَنْ نُفِرَجَ عَنْيَ كَافَتَدِتَ عَنْدُ وَأَنْ فَلَتَعِيدًا كَالسَّقِينَاكُ وصَلَاعُ مُنْ يَدُولِلِهِ وَلَفَكُوبِ كُذَا وَكُذَا وَنَذَكُوعِلْمِنْكِ النَّفَاءِ مَثَى النَّسَلَمَ الأَمْ مِنْ مُامَّةً أَفَهُ إِلَيْ وَسَنَوْلَ فَهِي السَّفَةُ وَلِيزُ مِلْحَيْرَةِ وَلَهُ مَعْنَاكُ السِّنْرَ بِاعْظِيمَ الْعَفُونِا حَسَرَالِهُ الْوَيْدِالِيطَ لْمَكَيْنِ الزُّحَيْدِ بَاصَاحِبُ كُلِحَاجَةً بِالْحَاسِعَ لَلْغَفِرَةِ بِالْمُفَرِّرِ كُلُكُمْ إِلْمُتَسِ الْمُغَرَانِ الْكَيْمِ النَّفِي باعظهم أليَّت بالبُسَدِة الماليقيم مَبللَ سَخَفًا فِهَا باكِتَاهُ بالسِّيِّعَاهُ باغامَة رَضْتَناهُ أَسَالكُ مِلْ فَحُدُّ وَعَلِيْ قَفَاطِمَةً وَلَكُونَ وَلَكُ بَنِي وَعَلِ إِنِ لَكُ بِنِ وَهُوكِيَّا لِنِ عَلَى وَجَعَفَرِ بِن أَكِ وَمُوسَى بْن جَعْفِر وكان بوسى ويُحَدُّ وَمِن وَكُلُ مِن صُدَّيِّ وَلَحْسَرُ إِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّافُم أَيْ تُصَلِعً لِي عُنِيدِ وَالْمُحُدِّينَ السَّالُكَ لِمَا هُمُ اللَّالْتُوْمَ خَلْقِ بِالْفَارِ وَانْ فَفَعَلِي ما آمنت آهلُهُ وَيَذَا مَا وْنِ وَقُولْ فِيهِ اللَّهُ أَنْ وَجَنَعُنَّا حَمَّا اللَّهُ مَرَّاتَ كُولِ عَلْمَهِ وَلَنْ يَلِي لا مُؤرِفَسًا كَالْحَمَّةِ. والدر أكفنها باكر البكاء عندى ياقلة العفوي بالمز الغف المناه عنه ياس لابكر كم الم عَيْرَكَ أَحَدًّا مِن فيرارِ خِلْف وَكُاخَلَفْنَى فَاوْتُقَيْنِينَ لِلْلُهُمَ إِنَّ أَمُولَ لَمِينًا لِيُعْرَافَ عَبُلُ وَلِحَاتِهِ النيال الإل وكرم في بكيفه سوال ويعفي الأملة الإلى وعاجولا يقضيه الأات الله مُعْلَكُ انْ مِنْ بَعَالِكَ الْمُنامِ لِكُمَاءَ مَلِيكُنُ مِن شَالِمًا الْهِابُدُ فِمَا عَوْلُكَ لَدُ وَلَيْ أَوْفَهُا وَعَنْ المنات منك الله عدان لااكن أصلا ان المغرز عنك والتركيك المال والمنه والمتها وي

明显完

عَلانَبُ إِنِّى وَيَسِرِينَ عَلاَ هِي وَيَن سَرِّا لَجِن وَلَائِس صَلَى وَقَالِسِ الْخَلاقِ وَوَفَى وَيَسْلِقَ الْ مَلْ وَي عَيْنِي إِلَى مَن عَظِيدًا لِمَا مَتِ السَّنَعَدُ مِن وَلَكَ وَهِ الْعِنْ وَيَسَلَقَ وَقِالِمِ الْمَعْلِقِينَ الْمَعِينَ الْعَيْنِ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْعَلَى اللَّهِ وَالْعَلِيمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهُ ال

مَالاَفْنُ وَيِهِ عُنِي المَّوْفُ وَيِهِ وَوُفُ الاَخْلِاءُ وَلَيْنِ وَالاَفْنُ وَيِهِ عُنِي المَّوْفُ وَيِهِ وَوُفُ الاَخْلِاءُ وَلَيْنِ مَنْ الرِّالِ وَوَدُونَ الْجِيالِ وَكِيلَ الْجِالِ السَّالَتُ الْمَا

هِ كَذَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَالَمُ وَعَادَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَعْدِرَ عَلَيْهِ وَعَادَ عِنْ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

كنائئ

للنيئ

والعليات

والعراف

معاد الخالعد

ٳ ٳٷ۩ؾٵۿڎڴڶۣڎؙڴ ڗۺٵۿٷٳڵۿ ٷڶۺؙٲڎ

التفائه

فَعَفُوتَ أُد الْمُضَلُّاد

الِحَادَ

1

عَلِير

وتغضائها آنت الله لاألية الأآت عَلَقتَ خَلْفَكَ بِنَيْرِ عَنْ السِينَةِ لِنَا وَلا البَيْد الْمِهُمَ اسْتَالَهُ الالة يُلاآنكَ مِنْكَ لَلَيْنَيْهُ وَالِمُكَ الْبَنُّ وَانْتَ اللَّهُ لا إِلَمَا لِأَلْفَاكُ وَبَالْ لَعَبْل وَخَالِحُ الْمُتَلِمَةُ لاللة الأآنث تبتكانيت وخالق ابتدائت ألفالا أيه الإثت تؤلما تشاء وتغيث وتيتك أكليخا اتت الله الألمة الأات لايغرب عنك الدَّوق وكانجد أنت الله الدالد الأات لا تفع عكف الله وَلاَتَفُا إِدُ مَكِيْكَ الْأَصُولَ كُلِّيوُم اَنْتَ فِي شَافٍ لاَيْغَلَكَ شَاقٌ مِن شَاكِ عَالُمُ الْغَبْبِ وَتَخْفِيَّاكُ الذين مُدَّةُ الأَمُورُ بِاعِثُ مِنْ فِي الْقُبُورِيُ الْمِنْلِمِ وَهِيَ يَعِيمُ ٱلْسَالَكَ بِالْمِكَ الْمَكُنُونِ الْحَرُّوبِ الْحِينَ الْعَيْمُ الْذِي لانْحَيْثُ مَنْ سَالَكَ بِهِ ٱسْاللَّ إِنْ نَصْلِ عَلَى كُذْ وَاللهِ وَأَن نُعِلَ فَيْ النَّقِيمِ النَّيْنِ اعْدَانِكَ وَتَغِرُلُهُ مَا وَعَانَهُ بِإِذَا أَجَالُ لَ لِلكُلْمِ وَعُولًا مِعْ تُولِكُ فَهَدَيْ فَلَكُ أَكُلُ كُلُكُ عُلَمَ خلك فَعَفْرَت قَالَ أَلَيْ وَيَسَلَت بَرْكَ فَأَعْلَتْ قَالَ أَلَيْ وَجُلَكَ أَكْرُمُ الْوَجُوهِ وَجَاهُكَ خَيْرِ لِغَاءِ وعَلِيَّنُكَ اعْظَمُ العَظَامِ الأَجَازِي بِالإنِكَ اللَّهِ الْعَيْدُ مُوكِنَكَ فَولُ فاضل ويتُولِين اللَّهْ مَنْ كَلَّى إِنَّا لِمَا يَهِ وَاجْعَلَى فِي زُمْرَةِ النَّيْحَتِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْدِفِي الْعَاجِلَةِ وَالْجِلْةِ وَكَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْدِفِي الْعَلِيمَةِ وَالْجِلَّةِ وَكَلَّهُ وَكُلِّهُ اللَّهُ اللّ وفي المامات والافات وافنيه بالحسنة أمودي كلها واغرول بالتشاد ولاتكليك لفني الكاناذا الماول والكفل الله مركة في السّعة والدّعة ويجنين المرتب على وتجدل بالما في والمقالات والتركية ولانتنبت الأعداء وقضع عنى للاب والمع عنى فعنات وساية الحرث فيالهاج لاتوليزن ودنناى وانتهابى سالماس كماسود ساقام الضروة فاستكوالشكروالعافية وصكالة عَلَيْكَ يَجَدِد وَالِهِ وَسَكَامُ مُ تَعَوِلُ إِسْ لَنَهُ عَلِيهُ الَّذِي لَا إِلَهُ الْأَصْلُ لَيْ الْمُعَال وَالْآلِيمِ وَأَسْالُدُانَ يَتُوْسِ وَيُعَاجِينُهُ لِدِلْغَاضِعِ فَنْبِرِالِيْنِ مُسْكِدِنَ سَجَوِرُلا يَلِأَلْكِينَ نَفَعًا وَلاَنَدُّ وَلَا يَوْنَا وَلا يَسُورُ وَلا لِنَوُلَّ مِنْ الْهُمَّ إِنَّا عُودُ بِلْ مِنْ فَلِي الْمُنْعُ وَمِنْ فَلِيجَنَّعُ وتضغ لم لاينفع ومن دفاد لاكت مُ الله الله المنات المنابعة كالمن والفيج بمكالكن والفاد بعَدَانِيْنَ وَاللَّهُ مَا يَامِن مُعَمَ وَيُك لا إِلَّه الْإِلَّاتُ ٱسْفَنَهُ فِي وَكُوبُ اللَّكَ مَاء الح

لَأَيْنَ وَأَنْكُنُّ فَالْتَنْفِي خَنْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مَا لِيَاكُمُ ٱللَّهُ مَا أَنْكُمُ أَللهُ مَ وَآنَ تُعْلِينَي تُعْلِلَ وَكَبْنِي وَلِلْقَالِ وَخُوجِنِكِ الْجَيْنَةِ مِرْجَيْكَ وَتُرْجَعِينَ كُول الْمُثْنِينِ بِنَصْلِكَ وَ تعبذبي مزالفاء بدلولك وتخبري من عقبات في وترفيني عاقشة بنا وكتاب فيا أعليته ويجلك لأفيك موالف وي الله خصر الله على الله عند الله الله والله والله والله والله والله والمنافقة والمنافق كل مَرْتَكِينَ وَحَدِّ كُلُومَ لَيْ يَرِينَ إلى حَيْلَ وَسُومَانَ التَّكُلُ مَلِكَ وَالفَوْجِ الْمِلْ وَالرِّفِ يقفاعات والتسليم لاترائ يحنى لالنيت تغيرانا أتخرف ولاتأخير مانتجلك بالدعم الخويس تكوكات عَلَيْهُ وَلِد وَاصْلَ فِي كُنَّا و كَنَا مِنْ الْمِنْ الْمُفْسِرُ والْمِنْ الْمُلَّا الْمُلَّالِكُ الْمُنْ المُعْسَرُ والمُحْلِقُ الْمُلَّالِمُ الْمُنْ المُعْسَرُ والمُحْلِقِ الْمُنْ المُعْسَرُ والمُحْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّلَّ الللللَّمِي الللَّمِي الللللَّمِ الللللللل المناعظة الماسكاع المل والمنافذة وكرو سنجان من الاجتداك المستالة المناعظة ا مَرَ لِاحْتُ سَانَالُهُ مِنْ إِنَ مِنْ لِكُ لَهُ خَاجِتُ فِنْفِي وَلِانْوَاكُ مِنْفِي وَلاَنْتِ أَنْ إِنَّا بِي سَجَادَكُ مِنْ عُنَا تُلِقِينِيهِ السِّسَى الاسِّمادِ سُنِهَا نَ مَن مَلَقَ الْجَرَادُ مِن سُجَاتَ مَنْ يَزَفادُ مَلَ كَذَرَةَ السُّولُ الإَدْمَا وَحُودًا سُنْهَا نَاسَرُهُ وَهُكَذَا وَلِاحْكَنَا عَبُرُهُ مِلْ أَمْرِهُ لِللَّهُ مَ وَبَعْ هِنِهِ الذَّهُ فِي التَّامَةِ وَالصَّلْقِ الفاغة بكغ عن صلاً لله كليد والدالد وجد والوسيلة والفضل والعصلة بالماستغير و استنا والارسوليان والعب كانتونا الله مساع في والعد والمناه وعبدا فالنا وَالْإِيْرَةِ وَمِينَ الْقُرِّينَ وَقُلِ الْمُعْرِيِّ وَكَا كَالْتَ اللَّهِ فِي وَقَا أَمْرَتُ الْفِيرِيَ الْمُعْرِالْمُ فَي وَكَالَ اللَّهِ فِي وَقَا أَمْرَتُ الْفِيرِيَ الْمُعْرِالْمُ فَي وَلَكَ الْهُيْنِ وَإِنَّا اللَّهِ فَيُسْرَعُ فِي وَلِلَّهِ وَيُغَا وَزَعَنْ فِيهِماعِنْدِي بِحُسْنِ ماعنَدِكَ بِالأَرْمُ الزَّاحِينَ مُصَا العض فاذاسل فادع بالمع عد بعُقْب كل في منافعه نا . ذكره فرف الما يخنق بصلاة العصرورى عن الجعيد القعل المتلانعة فالمستغفظة فعافي عد صلوا العصرسيعين فترة غفالله كدُسبعانة ذنب وري عن الحجيفرالذا في السِّل المن قالة المائداد في الماء المفرد بعدالعض شرف من لداعال كالافهوم الفية وكالى ابوك بهوي المراجعة العصر نَتَ اللَّهُ لا إِلَهُ لا آنَكَ الْآوَلُ وَلَا يَرُولُ النَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ لا إِلَهُ لا أَن الْأَوْلُ

والله المالة المالة

المتاور

T. 1

....

りなもり

الفنكال المانة

عفر المالية

ساغ

آفيئزي اس

مُوْالِود مُوْالِيّاءد

عَنَاءد

عَنَدًا الْعَالَيْهِ وَ عَنْرِكَ وَدِ الْعَالِيْهِ وَ عَنْرِكَ وَدِ الْعَالِيْهِ وَ

如仁。

والمحد

وتشريكا ببنا يعنيد وتشطان تريد وسلطان حافر وتكنف المو وعاليه معاند وباغ أرايد وتَتَرُّلُت اللهِ وَالْمَا مَدِ وَمَادبَ فِي اللِّيلَ وَالنَّهَا رِوَنَتِرُفُنا فِالْعَبِي وَالْتَحْ وَقَتَمَا اللهِ الإنس وتفود بلاعك المصينية الذكائرامان ليتنفأ أوفا أأوفدها أوردما أوخرها أوسروا وَمُنْتُوا وَصَنْبُرا وَمُزِيّا وَالْجَلَّ سِبِعِ وَفَا رَضِ ثُبُهِ وَمَنْهُ سُورٍ وَمَنْ عَلَى فِالْخِ فَالْفِيهِ وَحَدْ الشِّيفِ الذِّي نعَكَ آخلَهُ فِي خَالِكَ فَقُلْكَ كَانَهُ مُرْبُدا فُمُرْضُونُ عَلَا الْقَيْلَ وَالْحَدُ وسُولِكَ منبة أوعل مذكون متزكزه وعناه فالجاعيف تتترجان لإلالات ولغاي ولوليايات ولاما الكنوا يَاكُونِهُ ٱللَّهُ مُن الْجَعْلِهُ عَلِي قِلْمُ فَعِي السَّيِّعِ السِّيِّعِ السِّيِّعِ السِّيِّعِ السِّيِّعِ السَّيِّعِ السِّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّعِ السَّيِّي السَّيِّعِ السَّيْعِ السَّيِّعِ السَّيّةِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيِّعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السّيِّعِ السَّيْعِ السَّاعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّلِيقِ السَّلْمِي السَّامِ السَّاعِ السَّلِي السَّلِيقِ السَّامِ السَّمِي السَّاعِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلْمِي السَّلِيقِ السَّمِي السَّاعِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّ الذبر الخفف عليف والافريخ وكالفيل والليك مناوكا وماوكات والوالداء المؤمنيين والتوعيات بالمتنبر الفافين التهافي الذع تعني صلوة كانت على المويي كالمام وقا المسترجية التكرف المقالقة موكرة والدشك المتكاما ووعال المالية المتكري المستراطية كان يغوله فا فدكان بقولم المنهزة المرتشين كما وكلا فالعفظ فالمنسكر اللي في يقول وَالمَنَّ الَّذِي لَا يَقْطِعُ أَبُّنّا وَلا يُحْمِيدُ وَعَيْنَ وَيَا وَٱلْمَدْ فِي الَّذِي لَا يَفْ فَالْكِنَّ الْحَرْثُ وَالْحَبْ بِالْكِيْمِ فَهْ يُوعِلُ ويَنْفَقِع ويَذِكُر طاجنه مَ يَعُولِ اللَّهُ مَالِكَ الْجَدُ إِنَّ إِضَّا فَكَ الْجَدُ أَنَّ عَمَّيْنُكُ النَّنْعُ وَاللِيْنِي فِي خِيانٍ مِنْكَ إِنَّ عَلِلْأَمْسَةِ إِلْكُمْ لِأَكْمُ سَاكِعُ لِمُعَلِّ بينية وصليجيع ماسكالنك من في مكارو الكرف ومتعاويها بيتالخونيين وَلْمُوسِّات وكبذا بهير ويؤونه بريخيزات فريضع خده الاين طالاف ويقول الله م لاتنكين ااتعمت بِهِ عَنْ مِن كَلَيْكِ وَولِا يَهِ مَعُ مَرْيِكِلِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالسَّارُهُ فَمِن عَدالا بسرا الدَّعِل الاض ويقول مذلذك واذارضت واسلنه والتوكو اسريدا على وضع سجود ل واستريها و جمك ثلنا وقل فحكل واحدة منها الله م الله م الله الإانت عالم العبيب والتنهاية

بَسَالِهُ مَعْضِهُ إِيرَبُرُغُ اللَّهُ كَالَّةِ مَعِيدًا لَمُهَا لَهُ مَن وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمَةِ وَعَلَى اللَّهِ الْعَلَامِيّ اللهُ مَرَيِّ فَهُنَّذِي فِي لِلَّذِيلِ فِي مُثَنِي وَتَنْزِئُ فَيْزِ فِي لِنَهَا رَاذًا كُنَّى وَشَرِّ فَا هُزَ فَالْحَرَى وَلَاوَف وصَرَاعَلْهُ مَنْ وَالْهُمُ إِنَّا مَالاَحَ أَبْنَعِلَافِ وَمَا الْفُرْوَاكُنا فِينَاكِ وَمَا حَدَاكُنا دِياكِ وَمَا عَسْعَتَ لنا وما الدهمة طاوم والتنقيضية وما الما يتج اللهم بعد المنا عطب محاد عفا الوسيان اللَّكَ وَالْكُشُوُّ لِمَا اللَّهِ إِلَا أَوْقَفَ مَانِ مَيْنِكَ وَالنَّاطِقَ إِذَا يُؤْرِّ فِالْأَلْسُ وَالنَّا وَعَلَيْكَ اللَّهُمَّ اعَلِمَنْ لِنَهُ وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ وَاللَّهِ عِجْنَهُ وَتَقْتَلُ شَعَاعَتُهُ وَلَعْنَهُ لَلْعَامُ الْحُودُ الذَّى وَعَلَقُهُ وَلَغَيْر عَنَّ مِنْهُ ﴾ الغَيِّيَّة. وَالسَّافَمَ إِذَا لِكُلُولِ وَلَاكْلِمِ وَالْفَصْلِ وَالْأَيْدَا وَاللَّهُمُ إِنِي اَعُودُ مِلْ يَرْصُكُمُ النينى ماظهمة نها وما بطن والأنيم والبغي فيبرائي وآن الترك بك ما أنتزل به سلطانا وآت الحُولَ عَلَيْكَ مَا لَا عَلَمُ ٱللَّهُ مَا لِنَا ٱسْأَلَكَ مُوجِبًاتِ وَخَيْكَ وَعَلْ مُعْفِرَكِ وَالْعَبْمَةُ مِنْ كُلِّيتٍ والسَّادُيَّةِ مِنْكُوْلَ فِي وَاسْالُكَ الْعَوْرُ مِأْجَنَّةِ وَالنِّمَا وَمِرْلِنَا وَاللَّهُ مَنْ مَلْ الْمُ نى صلونى ودُماك بَرُكَة مُطَةً مِنْهَ أَعْلَى وَتُومُن مِنْها وَعَنَى وَتَكْنِفُ مِهاكُرْنِي وَلَغُفُر مِها ذَنبي تُعْلِمُ بهاآمري وَنُغْني بِها فَفْرِي وَنُرُهِبُ بِها ضَرَى وَفَقِيجُ بِها مِنِي وَلُتِكَا بِهَا عَنَى وَلَنْفي بِها المُفَرِّقُونِ بها تخرق وتغلابها خرف وتفضى بهادنبي وتغيع بهافتها وتثييته بها وجه والعقارا عندل تحثوا للقظ صَيْاعِلِهُ مَنْ وَالْعُيْنُ وَلاَتَتَعْ فَيَ دُنْبًا الْعُفَرْبُهُ وَلاَكُيَّا الْإِحْشَنْهُ وَلاَحْوَا الْأَامْنَةُ وَلاَسْفَسًا إِلاَ سَنَيْنَهُ وَلاَمْقَا الْأُوْجَدَهُ وَلاَمْالِوَادَمْنَهُ وَلاَحْزَالِوْسَيْنَهُ وَلاَدْنِبَا الْأَصَيْنَهُ وَلاَعْمُوالْكِلْفَيْهُ ولاعاجة الإفتينة باولازغوة الإاثينها ولاستكذا الالغلينها ولاامانة الوازينها ولافينة الأمخفأ اللهنة اض عَنَالُا فات وَاللَّا هاتِ وَالبَّلِينَاتِ وَمَا أَجِنُ وَمَا الأَلْحِ وَصَوْدُ الْإِبلَ ٱللَّهُمّ أَسْبَحَ الله يجير الذالك وصبح فغرى سنجر لينان وسيولي سنجر لوائه والمياصدي بجرايع وَمَنْ وَهِي لِللَّهِ لِللَّهِ الْمُعْمِدُ الرَّحِيلَ اللَّهِ إِلَّا مُنْ الْمُؤْتِنُ وَمِا الْكُونُ كُونُ وَا

الْعُنَّادِ وَالْعُنَّادِ وَالْعُنَّادِ الْعُنَّادِ الْعُنَادِ الْعُنَدِي الْعُنَادِ الْعُنَادِ الْعُنَادِ الْعُنَادِ الْعُنَادِ الْعُنْدِ الْعُنَادِ الْع

الأينانء

11:5

2013

منولة وَاصِّعَتُ دُنُوبِ شَيْرًا عِنْهُمُ إِلَيْ وَاصِّعَ خَوْلُسُعِيرًا خَوْلُسُعِيرًا

66000

77.

فَالِنَ وَدُ

مينك أدم

والليادة

وتواته علها

كُلُّهُ أَمْ الْفَوْنِ وَيَتَقَوْمَ الْفِيَّةِ إِلَّكَ الْمِنْعِ كَرَّمُّ وَتَشَالِهِ الْكَ غِنْدِ الْفِرْقِ وَتَعَمِيرًا الْمَ

- Lent

والعدم بالأله عدم

مَرْجُولًا مُعَالِمُا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وتنتزكيها فضي وتفالله خرسزع محسر والدوانخط بهاوزفت وتعتلها عناك حبرك مِنَا يَتَقَلِمُ عَنَى كَذَا لِلَّهُ الَّذِي فَضَي عَنَى الدِينَ انِّ الصَّلْوَ كَلَّ يَعْكَلْ الْمُومِنِين كِنَا مَا مَوْمِينًا لَكُونُ يهِ الَّذِي مَا لِنَا لِهِمْ أَا وَمَا كُنَا لِنَهَنَّدَى كُولا آن مَا رِينَا اللَّهُ وَالْخُرُولِ ا لَهُ اللَّهِ عَمَّ كَا أَكُونَ وَجِي عَمِ النَّهُ وَإِذِلاكَ فَسَارَ عَلِي مُنَّا مِولالِهِ وَمُناهُ عَمِ السَّلَاةَ الْإِللَّ اللَّهُ صِّلَ عَلَيْ عُمُّ مَّا وَاللهِ وَتَقَبَّلُها مِنِي إِحْدَرَةُ وُلانُوانِزُك بِنُفْسانِها وَمَاسَها عَنْهُ فَلْيَ مِنْها فقينه في يتخذل الأنظ الناج وكالمفهم صراع المستدولة فيذا ولا لاطالين أمن بطاعتهم وَ وَلِي الْمَصْلِمِ النَّذِينَ المَنْ بِيسِلَتِهِم وَدُوى النَّذِينَ النَّذِينَ امَّرْتَ بُورَة نِهِ وَ وَاللَّذِينَ النَّذِينَ امَّرْتَ بُورَة نِهِ وَ وَلَقِيلًا لَكُنِينَ النَّذِينَ امَّرْتَ بُورَة نِهِ وَ وَلَقِيلًا لَكُنِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ المَّرْتَ بُورَة نِهِ وَلَقِيلًا لَكُنِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ المَّرْتَ بُورَة نِهِ وَلَقِيلًا لَكُنِينَ النَّذِينَ المَّرْتَ بُورَة نِهِ وَلَقِيلًا لِكُنِينَ النَّذِينَ المَّرْتَ المُونَالِينَ المُرْتَ يَسْكَلَهُمْ وَلِلَّوْانِي الَّذِينَ أَشَرْتَ يُوالْانِقِ ومَعَرَفَ حَقِيمٌ وَلَقْ الْجَرْبُ الذَّيْنَ ادْفِيتُ عَنْهُمُ النيْجَس وطَهُ رَهُ وَمُ عَلْهِ بِرَاللَّهُ مَ صَالِحُهُ مِن وَالْحُمَّ وَالْحُمَّ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّ وتغاب تغلى بضال ولينة وخملفك غالصا تغلقا وافق منك رحة وعابة وففان جيح ماسكانُك مِزْحَتْ وَوَفِي مِنْ فِسَلِكَ ابْنَ الْمِلْكَ مِنَ الْرَّغِيرِينَ بِالْحَالِكَ الْمُ المُنْقَطِّهُ ابْكًا وَيَادَ الْمُعَرُوفِ الْمُجَالَا يَنْفُدُابَكًا وَيَادَ النَّمَا إِلَيْهِ مِنَا كَيْمُ سَاعَلَى كُنَيْدَ وَالْفُرِيُّ وَلَجْعَلَى مِنَ اسْنَ بِكَ فَهَا يُنَاهُ وَعُكَّا عَلَيْكَ فَكُنَّيْنَهُ وَسَالَكَ فَاعْلِمُ وتنفيت البّل فالضّيفة وتخلص لك فأخيث اللهم والعلي على والدورة الدارللمان مِزْفَضْكِ لاَيْمَتُنافِها مَنَدِّ وَلاَيْمَتُنافِها لَنُوبُ اللَّهُمَّ إِنِي ٱسْأَلْكَ مِّسْنَالَةُ الذَّلِيل الْمَغَو ان شَهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَانَ مَعْفَر لِيَهَ عَ دُنُونِي وَنَعْلَى وَقَصْلَ حُولِعٌ اللَّهُ اللَّهُ اللّ للهُ عَماقَتُ رَبْعَنْهُ مَثْلَتَهِ وَيُرْبَعْنُهُ وَيَنْ عَلْهُ فَالْمَالُهُ فِلْمَتَعَظَّمُ فِيهِ صَلاح آمِر فينا أَوْفَقُ فَصَرَاعَلَ عُنَدَ وَالِدَ وَاقْدَا وَاللَّهُ الاللَّهُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ الْأَلْدُ اللَّهُ اللّ لا حول وَلا فَرَوْ الإيارة فَرَقُلْ يَا آلَهُ المَانِعُ بِعُنْ رَنِهِ عَلَمْ وَلَفَالِكُ بِهِ السَّاطَانَةُ وَلَلْتُسْلِطُ عِنْ فِي مِذَيْهُ كُلُّ مُخْود وُمَاكَ يَجُبُ اسْأَلُكَ يُخُلُ رِضَى لَكَ مِن كُلْ يَنْ أَنْتَ فِيهُ وَكُلُ فِي يَجُبُ

لتَّقَنُ التَّخِيمُ اللَّهِيمُ إِنْ هِيسَعَجِي الْمُنَّمُ وَلَكُونَ وَالْفِيمُ وَمَا فَقَرَيْنِهَا وَمَا بَصَلَ فَافْ كَاسْتُ بِلْ علا فاستعموض سيودك سبعا واستعاعل لعلا وفل استكثر لانض ككاللاء وستك لملوء بالتماء وآخنا كليقنيه آخست الاتماء ستطاغ يكاواليحسمة ووافعل بكذا وكذا وارزفنى وَعَا فِيْ مِنْ كَنَا وَكُذَا مِبِكُونِ احْرِمَا نَدْعُولِيدانُ نَفُولُ ٱللَّهُ خَافِيْ وَجَنَّكُ وَفِي ٱلْيَاكَ وَلَقَلْدُ بإعاب عكذك لعيما إجائيك طامعا في تغفي فالتطاليًا وَلَيْنَ بِمِعَافِينَ الْمُعِيَّرُ وَعَذَلَ إِذْ نَقُولُ ادْعُونِ ٱسْجَبْ لَكُمْ فَصَلَاعَاتُ مَيْدِ وَالِدِ وَأَقْبِلَ ثَلَّ يَوْجِكَ وَاغْفِرْلِ وَاوْمَنَى الْجَبَّ وُمَّاكِ يَا إِلَهُ الْعَالِمِينَ ويستح: آفَ يُدْعُوا الانسان بعُدا لفُرْاغٍ صَصّافِهِ ٱللَّهُ مُرَسَلًا مَيْرَالْوُمْنِينَ وَعَادِ مَوْعَادًا فِ وَلَعَنْ مَرْظَلُهُ وَأَقْلُ مِنْ قَتَلَ لُمْنَ وَكُنْ مِنْ وَلَعَنْ مِنْ مِرْكِ فيدمانيها وصَّراعَا فاطِهُ مِذِت وَسُولِ اللهِ والمَنْ مَن إذَى نِينَكَ فِها وصَلَعَل مُقِنَّةُ وَوَيْبُ وَالْعَنْ مِنَا أَذَىٰ نَبِيتِكَ فِيهِمَا وَصَلِعَل إِنْهِيمَ وَالْقَاسِمِ ابْنَ نِيْنِكَ وَعَيْعَ كَالْأَيْةِ مِنِ اَجَيْلَ يَيْكَ آيَنَا الْمُدْف وَاعْلِيم الذين آيَّة اللهُ مندي وصَرْعَلْ فُرْزَنْد مَيْدَكَ صَمَّى اللهُ عَلَيْه وَعَلَيْم السَّافِمْ وَدَحَةُ اللَّهِ وَيُكِكُا نَهُ مَهُمُ لِللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَكُ صَلَّيْتَ وَإِيالَ دعَوْثُ وَفِي صَلَونِ وَيُعانِي ما مَنْظَيْ مَزَالْفُصاكِ وَالْجَلَةِ وَالسَّهِ وَالْمَعْلَةِ وَالْكَيْلِ وَالْمَثَرَّةِ وَالْفِيداتِ وَلَلْا أَفَرَةُ وَالْزَاء والنمقة والأب والفيكية والقلك والمشفكة والخفلة للكيداء عن إقامة خواضيات فسياعلى المُحَدِّدُ وَاللَّهِ وَاجْعَلْ مُكَانَ نَفْسُ إِنِهَا أَجْعَلَتِي نَجْنًا وَمُسْكًا وَسَهُوي بَيْقَنُا وَعَفَلَيْ نَكُرُّ وَكُنَى تَتَفَاظًا وَفَنْزَيْ فَوَةً وَتَشِيلًا فِي كَمَافَظَةً وَمُنَافَتَتِي فُواظَّةً وَرِثَا فِي الْخِلْصَ الصَّعَبَعَ لِمُنْزًا مَدَّنِي ثَبَاتًا وَفَكِرْى خَنُومًا وَشَكَى بِفَينًا وتَنَاعُلَى لِنَّا وَإِنَّا لَكِ الْخَيْدُومًا فَانِ للَّ صَلَّيْكُ وَ إِلَاكَ وَعَوْفُ وَعَجَلُكَ الْوَقِّتُ وَلِيْكَ نَوْجُنُ وَبِكَ أَمَنَتُ وَعَلَيْكَ وَوَكُنْ وَمَا إِنْ ذَكِ طلب فَصَيْلِ عَلَيْهُ مُدِي وَلِيحُمِّي وَلَجْمَلِ فِصَلَوْنِ وَيُعَالِى ثَمَّةً وَيُرِكُّ نَكُونُ بِها سَنِاب وتضاعف بفاحسنان وتؤفؤ بهادكتني وتكرم بهامعاى وتكيف بطاق وتحفظ وزرى

مقول . ووشاعله ١٠

مَسُولِكَ و

منكفاءد

تفاق

وَيُرْكُونِهِ الْعَلَى



معك م الَّذِئِ د الضِّكُ ا

سِنَدَلَهِ مُعْ الْمُنْلَةُ

وَلا حَوْلَ وَلا قَوْقَ الْإِباقِ العَلَا فَعَلَى سُنَّا قَ اللَّهِ أَنَا وَالَّذِيلَ وَأَخْلِفَ النَّهَا وسُنَّجَا فَاقِيمِ الْفَكِّ والاصال سُنِّيانَ الله بالعَنِينَ وَالْمِكَارِسُنِّيانَاللَّهِ مِن النَّوْنَ وَحَمِن النَّبِينِ وَالْمُكَالِ في المنه وايت والادف وعَنينًا وحبى تُظهُ ون يُخي الني سَراليَّ ويُخيرُ البُّ عَرايي كُفِ لاَرْضَ مِنْ الْمُوتِهَا وَكُذَٰلِكَ كُوْرُونَ سُنَّانَ زَيْكَ وَيَسْلُعُونَ مِنْ الْمُعْلِلْ لَوْرَ وَلَكُلُولِي رَبِّ الْعَالَمَينَ سُنْهِ إِنَّ دِي الْمُلْكِ وَلَلْكُونِ سُنَّا قَ دِي الْمُوْوَ وَلَيْدُ وَسُنَّانًا دى الكبرياء والعظمية الكليالجة الله يها أفري سنهات الكليالي الديك سناما الكليالي تخ الْمُتُدُونِ سُنِهَا وَاللَّهِ الدَّامِ الدَّ سُجانَا فِي الْفِيْرَةُ سُجَانَ الْعَلِيَ لَعَلَى سُجَانَا وَيُعَالَّمُ وَلَا اللَّهِ مَا لَيْحَةً وَالنَّحَ سنهان الذائع غيرالفا فالمنفان العالم بقيز تقيلم شفاق خالق مابرى ومالابرى سنهاى الذب يُدرِكُ الاَتِضَارَ وَمُ الْأَنْدِكُ الاَتِضَادُ وَمُوَ لِلْطَيفُ لَغَيْرُ لَلْهُمَّ إِنَّ اَصِّفُ شِكَ فَيْعَدِ وَكَذَير وَتَرَكَّدُ مَا فِيَةِ فَصَرَّعُ الْحِسَدُ وَلَهِ وَلَقِهُ مَنْ يُعَنَّا وَخَيْرَكَ وَتُركَا ذِكَ وَافِيَّكَ بَعَا فِي الْمَارِ وَالْفَعْنِي مَثَكُولُ وَعَافِينَكَ وَقَضْلاتَ وَكَلْمَنْكَ إِبَدَّاما الْفَيْفِي أَفْهُمْ يَوْدِكَ الْمَدَّتْ وَتَعْضِلا استنت وتنعيل المتعد والسيف الله خابي النهان وكفيات شهيدا والنها والكيا وكندانك ووسلك ومحدع نبك وسكاى سموانك واعتبيك ويبع خلفا أالمسانك الأ لاالمة الأاتف وخلة لاخريات الت والدّ تحتّ كمَّعِنْكُ ورَسُولَكَ وَالْكَ عَلَا كُوْ إِنْكَ عَلَا عُلْ عَيْنَ وَتَبْتُ وَتَجْتُ وَتَجْبَى وَلَنْهَا كَانَا الْجَنَاكُ فَقَ وَلَا الْتَارِحَقُ وَالْسُلُورِيَعُ وَأَنْسَاعَتَهُ اللهُ لارتِبَ فيها وَكَا اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُورِ وَآسُهَ لَاكَ عَلَيْنِ طَالِبُ الْمِيرُ لْأَوْسِينَ حُمَّا حَمًّا وَآجًا لَا يَرَةً الْمُناهُ الْمَدْيُونَ غَيْرُالضَّالِينَ وَلَاللَّفِيدَلِينَ وَأَثَّمُ ٱلْفِاؤْلِ الْمُطَاتُّ وَيَزِيكَ الْعَالِبُونَ وَصَفَوَنُكَ وَخِيرَفُكَ مِنْ خَلَفِكَ وَنَجَاؤُكَ اللَّيْنِ الْعَبْتُمُ لِوينِكَ وَنَدُّتُكُ مِنْ خَلِفِكَ وَأَصْطَيْتُهُمْ عَلَيْمِهِ إِدِلْ وَجَعَلْهُمْ جَدُ عَلَى لَعَالَمِينَ صَلَوْنُكُ عَلَيْهِم وَالسَّالْمُ وَوَ

الْنَانُكُونَيْهُ وَبِكَ لِمَا أَلَهُ فَلَيْسَ بِعِيدُلِكَ عَنَّى أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهُ مَنِ وَالْمِوانَ عَلَيْ وَالْحِالَةُ ووكدى وتحفظ بخفطك وآن متفني الجتي فكذا وكذا فادااردت الحروب طاليجد فقل اللهم معوي فاجبت وعوفاك وسليت سكوينك وانتشرت فاضل كالمني فأسالك يزفضات العمل بطاعيك وتجذاب معيديك والكفاف والزفي يخيك الأعا عناغروب الفنس باستخم النيق بحسرسا لأمكيه وللواغيم لح فتوي معاعير ومنفه يجبئ وتستنيخ يندوه كم يجيم رك عاء آخث الله يمقلب الفاثوب والآبضا يكتفف على دينك ولانزنغ غليعة كاذه مكيتني ومكب سويلكمك وحجة أنك آت الوهاب و مِيَالنَّادِ مِرْجَمَيْكَ اللَّهُمَّ أَمْنُهُ فِي فَعْمَى وَلَوْسِعْ فَلَ فِيْفَ وَلَتَنْفِقُ دَمَنَكَ وَلَيْك عِنْدَكَ أَمْ الْكِذَابِ سَيْمًا فَاجْعَلَىٰ عَبِدًا فَالَيْكَ يَخُولِما لَذَاءُ وَتُؤْكُ وَيَذَكَ أُمُ الْخِاب ومَهْ وَلَيْنَ عَلِكَ ٱللَّهُ مَهُ مَا ٱصَّبَحِهِ مِنْ فِعَةٍ أَوْغَا فِيكَةٍ فِهِمِن أَوْدُنْنا تَذَكَ وَمَكَ لا لارَبِكَ الَّ لتَ أَنْهُ وَكَالَ التَّكُرُ مِناعَلُّ حَقَى تَرْضَى وَبَعَيْ إِنِضًا ويقُولِ النَّهِ الْإِلَّةِ الْإِلَّةُ وَخَنَّ النَّهَ إِلَيْكَ لَمُلَّةً الْمُلْكُ وَلَدُاكُمُ يَنِي مَيُتُ وَالْحَقْ لِالْمُونِ بِينَ الْخَبْرِ وَمُوعَى لَا يَعْ عَلَيْهِ المغرب وبعَ ذالغي مِيقُول الشَّحِيَّةُ الْعُودُ بالقُرس السَّعِيعُ الْعَلِيمِ وَهَزَّاتِ النَّسَاطِينِ وَلَعُوْدُ بالقِ ان يخذر الله الله موالتهي العليم فاذا السخف وآنسين فضع يدل على اسك فهامها على وجفك فغ خذ بحامع لخيفك وقل مخطف كل تفلي وكلا وكلاى و تفاييد وشاميد بالقدالَةَ كِاللَّهُ وَالْمُومَالُمُ الْعُبَبِ وَالشَّهَايَةِ الزَّفْزُ النَّحِهُ الْخُوالْ لَعَبُومُ الْمَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَفْعُ لَدُ مُنا فِي النَّمُولِيِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ وَاللَّهِ كَذْفَعَتُونَ الْإِبِاذُنِدِ يَعَلَّمُ مُنابِرَقَ اَ مَدِيغُهُ وَمَا كُلُّفُهُ ولليك طون بشاف الإمالفاء ويتكرسينك النهوات والارض ولايود معفظها وقت المراأل كار وينتعة إن يذع ويلعاء الشار عن القباح والمساء وافضا مع العنا يوم الحمد وموديم الله التعز التي سُنان الله وَلَهُ الله الإالله الأالله وَلَهُ اللَّهِ

اَضَعِتْ الم

lile

ميوم

مُ نَفُولُ عَشَا لِالِدَالِالْهُ وَحَنُ لاسْرَالَ لَدُكُ الْمُلْتُ وَكُو الْحَيْدُ وَهُوَ الْطَيفُ لَحَبُرُ وَمِفْعِل

عِنْ الْالْدُ إِذَا اللهُ وَحَدُو لانترياتَ لَهُ لَدُ اللَّكُ وَلَهُ الْوَرُجُنِي وَكِيْتُ وَكُيْتُ وَكُنِي وَصُوْحَنَّ

لابُوت بين الخير وهُوعَلَى كُلِّن قَلَ يُر ويقول عنس السَّغَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِيُّ الْفَقْ

وَكَوْبُ الَّذِهِ وَتَفُولِ عُنُدًا مِنَا أَلَّهُ مِا أَنَّهُ وَيَقُولِ عِنْرًا مَا ذَخِنُ مَا وَكُنَّ وَفَوْلِ عِنْرًا مُا وَجُهُمُ

ڽا رَجِهُ مِيغُولُ بَابِكِيمَ النَّمَواتِ وَالْأَرْضِ مِيغُولِ عَثْلَ الْمَالْفِلْ وَالْكُولِمِ مِيغُولُ عَشَّلَ بِاحْتَانُ بَاسَتَانُ مِيغُولِ عَنَّ إِيَاحِيُ بِالْقِيُّورُ مِعْمُولَ عَثْلِياحُ بُالْوَلْمَ الْمَاتِ

عنسًا باللهُ لا إِنَّهُ الْإِلَدُ الْإِلَا الْأَلْفَ ويقول عَسَّمُ إِنْ اللَّهِ الْمُعْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ المُ

صَرَاعَلَيْ مُدَدِ وَلِلهُ مَدِّهِ ويقُولِهِ اللَّهُمَّ افْعَلْهِ ما النَّكَ آمَلُهُ ويفولِهِ النَّب

امبن ويفولغ مُرَّفَلُهُ وَلَقُدُ احَدُّ ويفول مِن وَلِكَ اللَّهُمَّ اصَّعَ فِهَ النَّعَ اصَّلُهُ وَكُ مُتَنَمِّ فِي مَا اَنَاصَلُهُ وَأَيْلَ اصَلُ النَّعُونُ وَاصَلُ النَّفَقِ وَآثَا اصَلُ التُنْفِي وَلَيْضَا إِنَا وَهُنِي

يامولاي وآن أرحمُ الراحِينَ ويفول عن والاحول ولافؤةُ الإيالة مُؤكِّلُ كَالْحَ الدَّي

لَا بَوُتُ وَالْحَدُ بِنِهِ الذِّي مَ يَتَخِذُ وَكُنَّا وَلَمْ يَكُنُ لَدُسْرِيكٌ فَالْمُلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَدُ فَلِي مِنَ الذُّلْ وَ

كَيْزُهُ نَكْبُورًا ومِفْولِ فَعِنْ لِلنَّعَاء اللهُ تَدايِّ اسْالَكَ انْ مُسْتِحَ الْحُسَيِّرِ وَالْفُرِّ وَاسْالْكَ عَنْ

لَلْنَهُ حِينِ وَتَخْتِرَمُنَا فِهِمَا وَلَعُودُ بِلنَصِ نُتَرِّلُكِيْنَ حُنِنِ وَتُسَرِّمًا فِهِ اللَّهُ مِّ إِنَّ الْعُرْدُ لِلنَاكِ الْتَكْفُ

مَا يَخْلِينَهُ أَوْانِيًّا اللَّهِ وَسَلَّمَا يُحْبَدُ وَالْحُرِّدُ وَالْفَيْحُ خَلِينَهُما وَافْهَا وَاغْلِي أَمْهُ أُورُكُمُ

وَيُؤِدُ هَا ٱللَّهُ مَ نَفْسِي مَلَنَهُ الْوَيْتِيلِ كَجُوفُها وَيَوْفُها ٱللَّهُ ٱسْكَنْهَا فَالْي وضوايك فَلْجَنَّة

وَانِ ارْسَلْتِهَا فَسَرَا عَالِحُمْتَ وَالِدِ وَاغْفِرْهَا وَانْحَهَا وَعَلَى عِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ

تُوكِّلُكُ وَهُو دَبُ الْعَرِيْنِ الْعَلَيْمِ وَلِحُولُ وَلاَقْعَ الْإِباقِ ماشَاءَ لَهُ كَانَ آبُهَ لُواَعَلُم أَسَّلَكُ

عَلَيْ فَيْ عَدَيْرُ وَإِنَّ أَهُ فَذَا لَمَا لَمَ كُلِّ مَنْ غِلًّا وَتَحْمَى فَلْ يَعْ عَدَّدُ اللَّهُ مِلِقِ اَعْوُدُ مِلْ الرَّفِينَ وَ

عَنَى وَمَن نَتِزُكُوا دَابَةٍ اَنْ أَعِدُ بِناصِوَيْ الاَّ وَجَعَلُ عِلْطِ اسْنَقِدِ الْحَالَسَحُ وَيُ سَعِفَ بِكَا

يَكُونُ اللَّهُ مَاكُبُ مِنِ النَّها وَمَعِن النَّحَى وَلَن عَلَى اللَّهُ مَالْنَا وَفَد اللَّهُ مَ للهُ مُلكَ أَخَارُمُنَّا يَصَعَدُ أَوَلَهُ وَلا يَعَدُ أَنِي اللَّهِ مَلكَ أَخَارِمُنَا الشَّاءُ لك السَّاءُ كُفَّيْها حَ لتُتَخِلِكَ الأَوْفُ وَيُرْعَكِبُهُ اللَّهُ مَا لَكُ لَحَدُ السَّرِيَّا البَّالِا فَفِطَاعَ لَهُ كُلْ نشأ وَ وَلاَ يَنْفِقُ البُلْتَ يَذِيكُ فِي وَكُلُّ وَلَكِنَّ وَمِعَ وَفَهُمْ وَعَبْدِي وَأَمَالِي فَقُوْفِي وَتَحْنِي وَأَوْلُمِكُ وَبَعِينُهُ وَقُ مَعَينًا لَا تُعَنُّ وَلَكُنَّا لَهُ الْوَالْمُنْ وَمُعَيِّنُ بِالسَّالِي ٱللَّهُ مَلَّكُ الْحَدُ وَالْتَكُولِيمِ تَعَامِدِكَ كِلْمَا مُلْهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا لِلْمَا لَحِينَ وَيُنَّا وَلَوْهِ وَاللَّهِ مُثَّرِيَّهِ وَمُنْ وَوَضَدُ وَكَيْطَةً وَهُكُلِ مُضِعِ شَعْرَهُ ٱللَّهُمَّ لِكَ أَكُلُهُمًّا غَالِكًا مَعْ خُلُولِ وَلَكَ المتحدد وكاعلت والتالحد حكالا استدكد دوكا سنين والتالك كاحكالا المد لفاظه الأيضال وللك أتماثل ليك بمنطيك والك أفاتع في عَدَ مُعَدِّ فَالْ الْمُنافَ باعت الخروال الخارك الزوق الخروال الماريج الخروال الخراشة الخرولات الخراسية والمستدو مك النياسة بي الميذ ولك الميذ وي الميذ والتالحذ فدم الميد ولك المؤد صاد قالتعدد وفي المهرية وَالْجُنْدِ عَامِ الْجَدِ وَلِكَ أَكُنْ رَفِيمَ الذَّهُ إِن يُجِبَ الدَّعُواتِ مُنْزِلُ لا بالصين فَوف سَنع مَمُواتِ عَلَمَ البَّرُ عَلَيْ عَنْ النُورِمِ الثَّلُاتِ وَتَغَيْرَة مِن فِي الثَّلُاتِ إِلَى الثُورِمُ عَلَى التينات كنات وطام التناف وتبات الله ملك التنافر المني وفابر القويدة اليفاب دعالتكول الدالوات البات المستبر اللفة مك الترافي البسال المتشى والتالخون النَّهَ إِلَيْ الْجُلِّي وَلِكُمْ أَلِي الْلَهِ مِنْ وَالْوَلِي وَلِكُ الْمُؤْمِنَةُ كُلِّهِ مِنْ الْإِن فَالشَّمَاءِ وَالسُّلْخُونُهُ عَكَةَ النَّذِي وَلَحْتَى وَالنَّوِي وَلِكَ الْمُؤْعَدُمُ الْحَجُوفِ الْمُلْارِضُ وَلِكَ الْمُؤْمَدُ أَوْزَانِ مِسَاء المخار وللتالخ أعكة آؤل الأنخار ولك الخذعكة ماتل وجد الاض ولك الخدعكة ما احضى كأنك وللتأخ وكالماخاط بدغلك ولك الخذعكة الان والمقالع والظيروالبقالغ والساع ملاكتبرافي الساكا فيدكاني ريناوتن وكالتنويكر فغيك ويجداك

لَمْنِيْفُولُو

وخُلِفِي الْنِيْرِيُّ الْ

والتماء وكالتألخ

فان م

وَأُجانِبُ مَنْ جَانَبُوا فَصَلَّ عَلَيْ مُ إِلَا وَلَعِنْ بِينَ اللَّهُ عَدِيدُ مِنْ نَتَرُكُمُ مَا المَقْيد فاعظم يج ون الأعادى عنى يديو السَّمَات والدَّض إنَّا حَمَلنا مِن مَن الديمة سَمَّا وَمَن خَلْفَة سَدًا فَأَغَسَيْنا فَمُوفَ وَلا يُصَرُونَ دعك إن اميرالنوسين عليه السّالم دعالهذا المتعاليلة لبنت على فراض التبي عليه السّال مُعالم النَّال مُعالم اللَّهُ مَا إِنَّ السَّنْفُ السَّفَعُ لَا يُعْفِ اللَّهَالَةُ مَنْ مَنِ الْيَوْمِ كُمُولِ حَمْدَكَ وَابْرُاهُ الْمُكْسِن الْمُلْتَمَالَ اللَّهُ مَانِي أَسَيْدُ الْرَاهُ الْمُلْتَ في في اللِّكَة وَفِي هُذَالْكُومُ وَمُنَالِكًا وَمِنْ فَيُنْ ابْنُ مُطَالِّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وَمُناكُمُ وَلَيْدُ فَي نِقُونُ كَانُوا فَوَم سُومِ فاسِقِينَ اللَّهُمَ اجْعَلْمَا النَّزْكَ مِنْ النَّمَاءِ الْيَالَافْنِ مَرَكَمُ عَلَى فلِيلَا وَعِفَانًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ مَ وَالْمِنَ وَالْالْ وَعَادِسَ عَادَاكَ ٱللَّهُ الْعَيْدِ فِي الْمُرْبِ وَالْمِيانِ كُلَّا طَلَعَتْ نَمْسٌ وَفَرَّبَ اللَّهُ مَا غَفِر وَلُولِلِكَ وَزَحْهُما كَا رَبِّيانِي صَنْبِرًا لَلْهُمَّ اغْفُلُلُونِينًا وَالْمُونِينَا فِ الْآخِياءُ مِنْهُم وَالْإِمْوَاتِ إِنَّكَ تَعَمَّى مُتَعَلَّمُهُم وَمَنْوَهُ وَالْلُمُوا حَفَظ مِلْمُ الْمُسْلِحَ عفظ الأيمان ولفتر ومفراع ويزا وافقي كدفق اببرا ولجعز لدك للشابي وكناس كالسلطا مصَبِّر اللَّهُ الْعِيلِ لِمَا لِمَا الْفَرِقَ الْخَالِفَةُ كُلُهَا عَلَى رَسُولِكَ وَوَلَافِ الْآمِرِ فِيعَ لِدَسُولِكَ والانتكة سنجده وتشبكته أسالك الزيادة ميزفضلك والافتاة بالجاءيش عندان والكلكم وَرُكُ وَلِكُمَّا فَكُدُ عَلَى الشَّرِي لِالْبُنِي بِذِلِكَ بَهِ لا كَلَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَالْمُ مَا فَعَيْن مَدَيْتَ وَفِي نَشَرُما فَمُنَدِّتَ إِنَّاكَ نَفْضَى كَلِايقْضَى مَلِيْكَ أَنَّهُ لايمَزْمُ فَالْمَيْكَ ولايمُؤْمُ وَلِيَّةً فهيئا ركت وتعاليت سنحانك بادت البنت تنقتل ينى دُعاني وَعَالِفَعَ بَنْ المِلْكِينَ خيزقضاعة كمجاضا فافافق فكنك تتراعظها ديت مااتنس ماأبليتني وكفظهما أبنق وَأَطْوَلُ مِاعًا فَيْقَنِّي وَأَكْذُ مَا سَيْرَتَ عَنَى فَلْكَ أَغَمْ كَنْ بِوَالْطِينَا أَبِارَكُاعِكَ ف مِلْ السَّمُونِ ومَالْ الْأَضِ ويَلامالسَاء رَجِن كَالْحِبُ وَيَضَى وَكَالَمْ عِلْمَوْدِ دَيْ وَعَالَمَ لا لِوَلا لِأَلْمِ وَ صياً إنهُ عَلِي مُ مَد ولاد الطّاهِرِينَ وَسَلَّم مُعَاء النَّفُ وَبِيدِه اللهِ وَمَزَلِقَهِ وَفَي سِلًّا

بآمانات مُصَنّاعًا مُحَدُّدُ وَلَيْحُسَّدُ وَلَيْنِي فَانْكَ لِالْخُذُكُ مِنْ مُنْكُدُ ٱسْتِي فِيلَ سُنْحَةً الجلك فَصَّلَ عَلَيْكُ مَنْ وَلِلْهُ وَعُلَّمَا يَجْلِكَ وَقَضْلِكَ إِلَى الْمَاسَى فَقَوى سُنَجَيِّرًا بِغِنَالَ فَصَلَّعَلَى عُنَّ وَالِدِ وَادْزُفْنِي مِنْفُطِكَ الْواسِعِ الْمَنْهِي لْلَرِي الْعُلَّسْنِي نَبِي سُنْجَيَّ الْمُعْفِرُكَ فَسُلْ تَاجِئَةُ وَالله وَلَغَفُلِ مَنْفَةٌ يَّكُومُ الأَنْغَادِ وُلِي ذَبِيًّا وَلِأَلْفِكُ بِعَدُهُ الْحَرَبُّ اللهِ إِنسَانِ ذُلِّي سُجَيِّرًا بِعِزْلَ مُسَلِّعَ فِي مَلِيهِ وَلَعِرَى إِلَّا إِذَلَ بَعَنْ أَبَّدًا الْحِيْسَ فَعَيْسَجَيَّرًا بِفُوَلِكَ فَصَرَاهُا مِحَنَّدُ وَلَا وَقُونِي مِنْ الْ صَعَمَا لِلْهُ أَسْمَى وَهِمَ إِيَّا لِمَا أَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّلْمِلْم الَّذِي لَا بِنِي وَلاَيْفَى فَسَلِّ عَلَى حَدَى وَالِدِ وَلَجْرِي مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَمَنْ شَرَّاللَّذِيا وَالاَجْرَةِ اللَّهُمَّ سَلَعُهِ عُندَ وَالله وَافْتِهَ لِما إِسَالُامْ فِي الْذَى فِيهِ الْذِيْرِي وَالْعَافِينُهُ وَالْجَاحُ وَالزَّفُ الْكُيْرُ الظِّيبُ لَحَافُلُ الْوَاسِمُ اللَّهُ مَّ يُعَرِّي سَيهِ لَهُ وَيَيْ لِيُعَرِّجُهُ وَمَنْ فَذَدْتَ لَهُ مِنْ خَلِفِكَ كَافَةً وَأَنْ بسوء فصاغلى يك والد وخذاعتي من من بكيد وص خلفه وعن يمينية ومن فوفد ومن عَنْهُ وَأَخْرِلِمَا نَدُ وَقِضْرِينَ وَكَخِرْهِ صَدَّدُهُ وَلَمْنَعُدُ أَنْ يَصَلَّعُكُ إِلِيُّ ٱ فَإِلَىٰ اَحْيِينِ آمَا وَمَنْ مَنْنِي أمرُ الأفَيْ مِنَا خَوْلَتُنِي وَدَّدُ فَنِي وَلَعْتَ بِمعَلَى مَنْ فَلِيلِ وَكَثِيرِ لِمُوءِ إِلَى مُوَاقَرَكِ إِلَيْ مِجْل الوريد باسن يُولُ مَن المَرْ وقَلْيهِ باس مُومالِنظر العَلْياس لِمَن يَنْ وَمُولَلْمَهِمُ البَصَيْرِ بِالْإِلْدَالِيَّالَتَ يَجِيُّ لِالْمَالِأَاتِ الْصَاعِبِي بِالْالْدَالِيَّاتَ يُسْتَكَ بْ لَالْمَالِأَاتُ يحَىٰ لا الصَّالِينَ الْرُفْقِي ما لا الدَّالِا الدَّالِا الدَّالِدُ اللَّهِ الْمَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَتْ جِي ولِد الأَانَت نَقْفَ أَعَلَى بِقُضَا وَجِيم حُولِي فِي دُنْيَا كَ وَلِيْرِي الْمَاكَ كُلُ فَي قَلَيْر مُناء الْحَدْر آسَيْنُ ٱللهُ مَنْ مُنْقِعًا بنيمايك الْمَنِيع الْدُى الأَيْما وَلُ وَلَا إِنْ الْمِنْ فَرَ كُلْفانيم وَطارفِ سابرِمِن خَلَقْكَ وَما خَلَفْكَ الْصَامِية مِن كُلْحَوْفِ بلباسٍ سايعة ولوملوب بينك تحريكه السلام تخبيا منتل فاصدل اذيته بجاار حصالفاك فالأعتراف يخفف والقناك تجهلهم وقنا أتناكح كفه ومعهث وفهيد وبهذا والمعتوالأ

وَالِهِ ٢٠٠٠ وَالِهِ ٢٠٠٠ وَالِهِ ٢٠٠٠ وَالِهِ ٢٠٠٠ وَالْمُوَادِ وَالْمُوادِ وَالْمُودِ وَالْمُوادِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُوادِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْ

بدائد ب

الأيراد وسَرْيَة لَا يُخْلِفِكَ: وسَرِّية اللهِ الله

أوسأةاد

انت

كالله وكها من كل من الماسك المستغل الله وعالانتياء وأعود بالفع الله من كالمود سنعات لعالم باخلق الكيف في المحدية الفاد رُعِلَ مناساء الله المقوة الإيالة استنفارة واليه المصير ومذه فيشكر التغميفا لكاعذق وعثيته اللهمة إقدكم يسرك أمزخ لغاب آنث اليده تَحْسَن صَيْعًا وَلَالَهُ أَدْوَمُ كُوانَةُ وَلِمُكِيدُ البِّن فَضَارٌ ولايد الله أَن وَقَا ولامكية السَّانُ حِياطَةً وَلَاعَكِهُ الشِّدُ تَعَفَّا مِنْكَ مِنْ وَكَانَ مِهَا لَعَلَوْمِينَ مِعَادَهُونَ فِرُولِكَ مِسْلَ نَعْنَدِيدِى فَاشْهَدُ يَاكُا فِيَالْمَهُ الرِّهِ بِآيَ النَّهُ كُلَّ بِيَتَ فِي صِدْقِ بِإِنَّ لِكَ الْفَضْلَ وَالطَّولَ فَ اتُعَامِلَكُنَّ مَعَ فَلَدَ شَكْرِي لَكَ فِهَا إِنَّا فَإِكْرُا إِلَادَ مَسِلَعَ فِي مَنْ وَالِهِ وَطَوْفَيْ أَمَا نَامِن عُلُولِ التَّخَطِ لِقِلَةِ التَّكُرُ وَأَوْجِ لِي زِيادَةً مِن إِيتَامِ النِّعَيَّةِ بِسَعَةِ الْمُفَوَّةِ لِنَظَرِي حَيْرِكَ فَسَرَا على المرالة والمناابن بورس ورود والمغيرة والمغيرة الماك والمعالية والمارة والمارة والمارة والمارة والمرارة في بنك خالصًا وَلاَجْعَلُهُ لِلزُّومِ شُنِهَةِ أَفْغِرْ أَوْرِيا و بِالكِّيمُ وَخُلْطِدانُ لا يَحْفِظ وَالْفُل يًا أَنْ الْمَاغِ قُوْدُونَهُ خَلْفَهُ وَلِمَا لِكَ بِهَا اللَّهَ مِنْ اللَّهُ لَكُمَّ اللَّهِ بِلَفِي رَفَيْ وَكُلُّ مُؤْدُونَكَ يَجَبُ رَجَاءُ رَاجِيهِ وَرَاجِيكَ مَسَرُودُ لايجَيْ آسَالُكَ بِكَايِضًا لاَيْمِزْكُ لِثَيْ اَسْكَ فِيهُ وَبِكُلّ نَيْحُجُتُ اَنْ نَنْكَيْدِ وَبِكَ يَا اللَّهُ فَلِدَى عَيْدِلْكَ ثَنَيَّ النَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ وَتَقَوَّظَنَى لَنُوا وآهلي ووكذى وتخفظني يخفطك وآن تقفى عاجتي كذا وكذا وتذكر ما تأويل فه فالله ماقصرف عنه مشكلي وعيد عنه فوي ولايتلف فطابي علفيه صلاح الزادون و

دُنْيَايَ فَصَاعَ إِلَيْهِ مِنْ وَلَا وَلَعَمْ إِي اللَّهِ الْإِلَيْكَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمَ الْمُ سُنا يَا وَيُكِ وَيَهِ الْعَزْدُ عَالِيَهِ هُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْرُسَلِينَ وَلَكُونَا وَرَبِ الْعَالِمِينَ فَاذَا

وحَنُورِ صَلَوْ إِنْ وَأَصَالِ دُعَالِكَ وَتَسْبِعِمَالْوَكِكَ أَنَ نُسَاعَ الْحُدَّرُ وَالْحُدَّرُ

صنعاء

المُطَافِي مِ

كأموجود

والماتا كيخ افسا وروقا السقا كالفائا بلشك وكادينا بيجنبي الخارث كأمت مودية

وَلِيَافِهِ وَعَلِمِلَة رَسُولِ إِنَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِمِ اللَّهُ مَالِيَاتَ اسْلَتُ تَفْسِي الِّمال فَوَضَّتُ أمرى وَإِلَّاكَ وَهُنْ عَنِي وَعَلَّاكَ تُوكِّكُ يَادِيَّ الْعَالَمِينَ الْلَّهُ الْعَظْنَ عِنْظَالِياك مَانِن يَدَى وَمِن خَلْفِي حَسَن يَبِهِي وَعَن شِمالِي وَمِن فَوْقِي وَمِنْ غَنِي لا اللّه الإلاّت لأفَوْدَ الأبرالية آسَالًا العَفْوَ وَالْعَافِيَّةُ مِنْ كُلُونِ فَاللَّهُمُ الْأَلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُمُ إِنَّا عُرْدُ مِكَ مِنْ عَلَا الْقَبْرِونِ جِية القَيْرِ وَعَرْضَعُطَهِ الْقَبْرِ لَعُودُ بالله من اسطَا تِالْنَبْرُوفِ اللِّيلُ وَاللَّهَ مَا وَاللَّهُ مَ النيزاغ إم ورَبّ البَيْن الحُرام ورّمت البكل أنوام ورَبّ الحل والخيرام أياذ تُحمّا عني السّال الله مَ إِنْ أَعُولُهُ بِدِيْعِكَ الْمُصَيِّدَةِ وَلَعُودُ بِعِيلَ أَنْ لانْبِنَيْعَ فَأَ وَلا مُزَّا لَا فَوَا الْمُصْبِرًا فَلا مَنْهَا وَلِالْكِلَالَيْهِ وَلِامْوَتَ الْفِياءَ وَلِانْتِهَا مِنْ يَنْتُهِ السُّورُ وَلِكُنَّ الْفِي فِلْ عَنِكَ وطاعة رسُولكِ صَلَوانك عَلَيْه وَللِهِ مصُبِيًّا للْيَحْ غَيْرَغُظ عِيدُ نَفْسي وَمَالِ وَصَلَّى وَلَكَب وَمَا وَوَقَنِي دَجْنَا مِرَتِ الْفَلِقِ مِنْ شَرِّما خَلَقَ وَمِنْ نَتِرَعْ استِي اذِ اوَقَبَ وَمِنْ فَتَرَ النَفَا نَا يَثْ لْعُفْدِ وَمِنْ شِرِّحَ السِيادُ احْدَى الْعِنْ دُهُنسي وَأَهْلِ وَمَالِي وَوَلْدَى وَمَا دُدُقَى وَتِ النَّاسِ اليه النايس فترالوسواس الخفايس الذي يُوسُوس في صد والنايس يا يُعَاقِرا لناس ويفل المدنية عدة ما خلق الله على الأما خلق والخدية منادكيان والحراية وندع المناهة والخذافي بضانف والدالاالاالكالكالكالكالكالكالكاله كالدكاله المكي العظيم سنجان الفدوي المتموَّات والأرضين ومَا بَجْهُما ومُؤْرِبُ الْعَرَق الْعَظِيم اللَّهُ وَالْحَ اعْوُدُ مِكَ مِنْ دَكِيتُ لشفاء وكفوذ بالم من شمامة الكفاء وكفود بك من الففر والغور وكفود بك من المير النفل فالأمل فللال والوكدي ونصر كالتبيئ كالذعك والدعشران وخطاء الشعذ التساع وللنام ليخفظ فينف وعالن است بوق ومُوَالْدُكُلُ فِي وَمُوَالْدُكُلُ فِي وَيُسْتَصْعُ كُلُهُمْ وَوَارِقُهُ وَرَبُّ كُلُ دَيْتِ وَأَنْهِ كُلِلْتَكُلِ تَسْبَى بِالْمُبُودِيَّةِ وَالْفِيِّفَارِ وَلَعْنَزِفُ يُجُنِي سَالِعِ اللهِ النَّ وَالْوَ عَلَيْمَ مِن عِلَةِ الشُكُورِ وَلَسَالُاللَّهُ فِيَوْمِي مِنا وَلِيْلَيْ مِنْ يَغِيمَا لِلْمُسْنِي لَهُ رِنْكًا

وانساء

de la le En

لِحَنَّةُ بِحَيْثِكَ وَأَسْبَعِنُ مِلْ مِوْلِفًا رِيقًا دَيْكَ وَأَسْالُكَ مِرْلُحُولِلْعَيْنِ بِعَ فِلْ وَلَجْعَلْ فستع دني عنكورسنى وكنس مكاعندا فيراب أعلى واطلف طاعيك وما يغرب بذلا وتجفاع يذك وزلف لكبك عمرى وآسين فيجيع الخوالي والمؤدى معونقي ولاتخلف الماسعد مِن خَلْفِكَ وَنَعْضَلُ كُنَّ يَفِضا وَجَمِيعِ خَلِي فَيْ النَّيْا وَالْفَرْهُ وَلَيْنَا بِوَالدَّي وَوَلَاعَ وَجَمِيع نِعَالِهُ المُؤْمِنِينَ فِي بِمِعِما سَالَتُكَ لِنَعْسَى بَرَعَيْكَ بِالْرُحِمَ الزَّاحِينَ ويُقُولِ بَعَ الْرَكُونِين لاعرنين اللهمة بيريك مفادبرالكيل والتهايد وببريك مفاديرالنتمس وألقر وببرك العنى وَالْفَقْرِوبَيِكَ مَعْادِبُوالْخِنْلاكِ وَالنَّيْرُوبِيكِ مَعَادِبُولْوَفِ وَلَكِيْرِة وَيَبِيكِ مَفْادِبُولْكِيْر والنيروكيدك سفاد برلجنة والنادوكيك مفاديرا لكنا والاخ الله كالمفي كالعصير واله وَبَالِيَّ أَفِينِهِ وَدُنِّنَا يَ وَالْحِرِيِّ وَبَالِنَّا لِي فَأَمْلِ مَنَا لَى وَقَلَتِهِ وَلَيْولِهِ وَيَعِيعِ مَا مُعَلِّفَيْ ورد فنتي نفت يدعل ومن اخارت بدي ورجند مرجد من المؤسيان والمعد الله وتجبنك لمي وتبعك أنفكنا جبعا اليخدول بموقعيم لاتزول اللهر صاعل يحتب وللدوافضار الله عن عالمة أجلى والشعُل قلبي النَّخِرة عرالدُّنيا وَلَعْفَ عَلِما وَظَفَ نَكُنَّ سِزِطاعَ فِي كَلَّفْفَيد ين رعاية حفال واسالك فواج بكيرو فواينه وكفود يك والفير والواعد خفيد ومعاليد للهُمْ صَلِ عَلَيْ مُنْ وَالِهِ وَنَقَمُنُ عَلَى وَضَاعِفُهُ وَلَجَمَلُنْ عِنَى لِمُنَارِعَ فِلْكَيْرِانِ وَيَنْعُولَ مَعْبًا وَرَهُبًا وَرَجَعَلَى كَالِهُ الْمِينَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى الله مُعَلَّى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ عَلَى مَن دِزِفِكَ لَكِلالًا وَادْرَاعِنَى سُرُفَ عَني الْمُرْفِقَ إِلَى الْإِنسُ وَفَتَرُفُ عَنَّهُ الْعَرَب والْعِيَّ وَمُسَرَّ كُلُّ دَى سُتِرَالْلُهُ مَا أَيُّنَا أَحَدِمِنْ خَلَيْكَ آلَادَى ٱلْأَحْدَامِنَ أَهَا وَوَلَدِى وَلَخُوانِ وَتَعْهَا خُلِنَى لِيسُود فَانْ اَدْلَا يُلِكَ فِي خَذِهِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ نَشِره وَأَسْنَعَ بِن بِكَ عَلَيْه فَصَرْ فَاعْ مُ مَرَا الله وَفَا عَنى مِن بَيْنِ بِيَرَبُه وَمِن خُلِفِه وعَن يَبنِهِ وعَن بَمالِد ومَن فَوْفِه ومَن تَخْفِه وَلمُنتَعْ أَن يصَل الِيَّ مِنْهُ سُوًّا أَبُّنَّا بِمِيمِ اللهِ وَبَالِيِّ تَوَكَّلْنُكَا لِهِ إِنَّهُ مَنْ يَوْكُونَا كَا هَ مَهُ وَسُهُ اللَّهُ أَن

والعكاد

الظيب

من و وآمنعا ومن آن و

وَكَانُ نَنُوْكُمَا أَلَكَ أَنْكَ التَّوَابُ النَّكِيمُ مِنْ مُفُولِ بِالسِّيكِينُ مَعَالُهُ وَبُ يَلْحُكُمُ الْحِيرِةِ وقنه فقدَّم ذكره فراقه وفل الله مُعربي منه الدَّعْوَة التَّامَة إلى إخره وفعصى ذكره من صركم الغرب على امضى وصفه فاذاسلف عفبث بيب بأودث بيوت بيح الزفراعليات المعليات مضى شيرحه ونفول إنّ الله وَمَا (فكنَّهُ سُمِّلُون عَالِلْبَيِّي إِلَيْهَا الْدَيْنَ امْنُواصَلُوا عَلَىٰ وَسَأُ اِسَالُهُمَا اللَّهُ وَسَرَاعُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي وَعَلَى دُينَيْهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَا الله وَسَلَّ اللَّهِ وَسَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ الرَّغْزِ الرَّحْيْم وَلاَحْوَلُ وَلاُفَوَّهُ الْإِيافِ الْعَلِي لَعَظِيمِ سَبِعِ قُلْتُ لِمُفُولِ مُلْفَظَفُ الْحُنْفِيرِ الْبَكِ يَّهُ عَلُ مَا لِينَاءُ وَلا يَفْعَلُ مَا كَيْفَاءُ عَيْرُهُ مِنْفُولِ سُنِهَا مَكَ لا لِلَهَ الْأَلَتَ اغْفِرلى وَمُؤْفِكُمُهَا جَمِعًا فَإِنَّهُ لا يَغَفُّر الذَّهُوبُ كُلُّهُ الْالنَّتَ والافضل الخيرسيان النكرالي جَدالنوافل فهتقوع فضا الاربع الزكفاف ويتحت أن يفراد في الكعة الاولي الحروع وفل مواهد احد تلتغاث مفالناتية الخدواناانزلناه في لئلة الفدر وفي للنالغه الخدوامع إياحفاقل المبقة ومن وسط السوده وَالْحِكُ مَالِلٌ وَاحِدُا لِي فَوْلِه بِعِنْلُونُ مُنْ فِرَاحْتُ صَرَّفُ فَالْمُقَّةُ احُد وفي الرابعة الحدواية الكرسي واخرسورة البفره مريق الخرعشرة مرة فله والقاحد مدوى المديقراء في الركعة الاولى سورة الخير وفي الفاكنية سورة الاخلاص وفيما عدا مااخذا وروى ان إبا الحسن العسكرى عليه التافيم كان يقراه في الركف الذاكنة الخدوا والالحريد اليافؤلدا يَدُعِلِيمُ بناينالصَ دُور وفي الرابعة الندواخ الحنرون عيد الله يقول فاخريجن سالنوا فلكليلة وخاصة ليلذ الجفعة الله تداني أسالك يوفيك الكريم وانبها للغلم وُمُلَكَكِ القديم أَن نُصَاعَ فِي مُحْتَبِي وَالِهِ وَأَن نَغَفِلِ ذَنِبَى الْعَظِيمِ مِعَالَى الدّعا بع الكيفنين الأوليني اللهمة أيك مَرى ولانوى وآن بالمنظر المخل والاراك الربعي وَلَلْنَهُ فِي وَانِّهِ لِكُ الْمَاتَ وَلَكِينِي وَانِّ لِكَ اللَّهِ وَالْوَلَى اللَّهُ مَرَازًا نَعُونُ بِكَ مِنْ أَن نَكِلَ وَخُذِي وَلَنَ نَافِي مَاعَنَا مُشَغُى لَلْهُمُ وَإِنْ ٱسْأَلَكَ أَنْ تُصَمِّعُ فِي مُرَدِ وَالْعُزُولَسْلَكَ

نصلي د



.: ))

<u>آوُلِياائِلنَوَ</u>

وَالِهِ ۚ وَانْتَنْتُهُمْ ۚ ا

آمَلَ لَيَنِ ا

ا ذهب ا

مِنْ الله الله الله والله وال

4

تَشَالُكَ جَنَافٍ وَأَفِهَا لَا وَنَعَمَّا دَاعًا مُبارَكًا وَصَيَّةً الأَبْرادِ وَيُرافِقَنَّهُم وَلَكُومِنا ذَلِكَ ٱللَّهُمَّ الخيينا متح الكنياسا لمبن في ديننا وكغلنا ألجنة اسين بخفيك وأصل كنا الداتنا المرة الإجين ما اخرف في المناب من المنابعة الرابعة الرابعة المنابعة ال المنفورالفام ليكترانفاض فاتم أنبدانك وسيتدراف فيالنا وفاليرا فالواك دى التيد الجير والترو المهرا والنبر النيرا والقاء الخدر والتهرا المنهود والخوا الورود اللهة سل عَلِي الله عَلَيْ وَمُ اللَّهُ وَسَالالِكَ وَجَامَكَ فِي سَيِمِلْكَ وَفَقِدُ لَأُمَّنَّهُ وَعُدَالِكَ وَمَا لَا اللَّهُ مِنْ وصَلَعَالَهُ مَن عَلِهِ الطَّامِ مِنَ الْكَغْيارِ لْأَنْفِياءِ الْأَبْرِارِ الْذَيْنَ الْتُعَيِّفُ لديناكَ وَطُفَّيْهُ مِنْ خَلِفِكَ وَانْفَنْفُهُ مَا وَحَيْلَ وجَعَلْهُمْ مُذَّلِكَ عَلِكِ وَعَلِيمَةً وَخِيكَ وَلَعَالُومَ نُولِكَ وعَفظَهُ سِرِلَ وَادْفَبَ عَنْهُ الْجِسُ وَهُوَ تُنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا انْفَعَنَّا الْجَهْرُ وَاخْذُ الْخَافِ وتخت لوانهن ولانفزت بننا وكبنهم وتبعنن فهمنيك وجها فالننا والاخرة ومين الْقَرَّمِينَ الذَّبِيَ لِأَخُوفٌ عَلَيْهِنِ مَوْلاَهُمْ يَخْرُفُونَ الْخَرَاثِ الذَّبَ ذَمَّتَ بِالنَّهَ إِنهُ وَيَعْدُ وَجُاءً بالكيال يتحينه خلقا حديدًا وتجعَلَ لِبالسَّا وَسُكَّنَّا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا وَابْدَنِ لِيُعَلِّيهِا عَكَدُ السِّنينَ وَلِيسَابَ الْمُنْفِعَلُ فَهَا لِاللَّيْلِ وَذِيا لِاللَّهَ اللَّهُ مَهِ وَالْحُمْدُ وَلَلِهِ وَ أضل ديني الذي مُوعِيمة أمرى وتصل لع بني دينا كاللح الني فها معينتي وتصل لى انترين التّي أيِّها المُنفَكِي وَاجْمَلِ النِّيوةَ فِي ادَّةً لِي كُنْ يُرِو الْجَمَلُ الْوَفِيّ عَلَيْهُ الْمُنظّ سُود وَكُفْتَى مَرَدُنْياى وَاخْرِفْ مِلْكَيْكُ بِدِ أَوْلِيانِكَ وَخِيرَنَكَ مِنْ عِنادِكَ السَّالِحِينَ وَاصْرِفَ عَنِي تَنْتُهُمْ الْوَيْوَفُنِي لِلْأَيْضِيدَ عَتَى بِالْكَيْمُ آسَيْنًا وَلَلْكَ بِفِي الْوَبِيرَا لَهُمُ ال وَمَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ خَلْفًاكِ مِنْ خَلْفِكَ فَاعْمِمني فِيمِنا بْقُوْنِكَ وَلِانْوَصِنَا جُرِيَّ مِنْيَعِلِي مَعَاصِيكَ وَلَاكُومًا مِنْي لِخَارِيكَ وَلِيَعَاجَا فِهِمَا مُنْكِ وسعية مشكورًا وسقل ما الخاف عسرة وسق ما حنب على أمره واقف لي فيداكني

فَلَجَعَلَ اللهُ لَكُلِ فَهِي فَذَرًا لَلْهُمْ صَلِحُ لَيْ وَلَاهِ وَجَمَلَتِي وَلَمِلِ وَلَكِهِ وَالْوَاتِ فَكُفَّكَ وكيفظك وتوزك وكيباطيك وكبارك وأنيك وأمانك وعباؤك وكتعافك وكتعل عرجا تَنَاوُكَ وَاسْتُنْ عَايِّدُكَ وَلَا الْمَدَالِا الْمُنْكَ مُسَرِعًا عُكُمْ وَلَلِمَ مُلْجَعَلْنِي وَإِنَّامُ فِي خَيْطِكَ وَمَا يَفِيكَ وَذَا نِهِكَ الْمُحَافِّ مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُوالْتُنْفَافِ وَالشُّلْفَافِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ إِن كُنْكُ مُنْزِكًا مِاسًا مِن بَالِيكَ أَوْفَةً مُنْفَقِيدًا كَبِيا أَوْفُهُمْ الْرُفُ أَوْفَى أَوْفَى مُفْرِيلِمُونَ مَسَاعًا عُمَّيِّ وَللِهِ وَلَهُمَلْنِي وَأَهْلِي وَكَلِي وَلَيْوَافِي أَوْمِينِي فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْأَلُكَ بِنُورَوْجِكَ لَلْنُرْوِلِيَّ الْقِيُّومِ الْبَاقِي ٱلْكَرِيمِ وَٱسْأَلُكَ بِنُورَوْجِكَ الْفُتُورِ الَّذِي اَشْرَوْنَ لَذُ النَّمُولِ وَالْأَرْضُونَ وَصَلَّمَ عَلَيْهُ أَمْرُ لِأَوْلِينَ وَالْمَرْدِينَ الْنُصْلِ الْمُحْتَى وَالدِ وَإِنْ فُسْلِ لِي شَانِي كُلِّهِ وَغُلِينَةٍ غَلِينٍ خَلِيدٍ كِنَّهِ وَتُشْرِعَ عَنِي النَّر كُلَّهُ وَتَفْنِي خُولِيكُمّا وتشنف ك دعابي وتريائ بأبائه طولامنيات وتجبري والناك ونزوجني والحوالعين وابدا بغلاق كانفوك المؤسين وكغل لأفينات فجيعما سالنك لتقسى برجنك الزعا فعادا خرالكه والتي آسالك بنوروجيك المشروالي المباني الكريع وأسالك بنوروم حات المُتُرُوسِ لِلَّذِي آشَرُونَ بِإِدَالمَّهُواتُ وَالأَرْضُونَ وَلَكُنَّفُتُ بِدِ الظُّلَّاتُ وَصَلَّحَنْ عَكِبْ الووالأقلين والاختيان تفساع المجمد والفكر وآن تفيله فناف كأدنفاءا ونفول ففرات ماشاءاله لافرة كالإبالية استغفرالة فتفول لله مَواني اسَالُك مُوجانِ رَحْنَانَ وَعَزَلِهُ مَعْفَرُنِكَ وَالنَّهِ أَنْ مِنْ كُلِّلَيْنَ مَالْغَوْرَ بَلْكَنَّة وَالرَّضُون فعا والسّافِم حَوَلَدَ بَيْدَكَ عُيِّوَكِيْهِ وَالِهِ السَّالُهُ ٱللَّهُ مِّمَالِنَامِينَ مُنْ فَيْنَكُ الْإِلْمُ لِا أَنْتَ ٱسْتَغُولَ وَكَتُوبُ الْيَكَ عادان واللهم يجقع والغينة فالغينة فالنائنا وتقل بنالنا وأفاحنا واسترعوان وَطَهُ وَلُونَا وَكِنِي أَخَافُنا وَأَدْرُ وَلَوْلَقَنا وَلِحَفَظُ أَمَا فَإِنَّا وَنُقِيَّا أَكِمَا وَخُوسِينا وآصية ذان بنيا وانع دكها الناوحمين فركهنا ولحفظ دبتنا ولاتحكم سابنا اللهم الخا

ومنافعك العدوكمانك

، فعالمة

المراجعة الماءو

تكلي

الزخال

کاءد کاءد کاءد

فينا

ابن وَالِهِ اللهِ لَمَانِهِ

عليالم

كَنْبُكَتِثُ المصلحينُ اخرابينُ

عَا لِا نَضِ وَنَعْوِلِ ٱسْأَلُكَ بَعْ جَيْدِكَ ثُمَّ إِنْ عَلَيْهِ وَلِهِ الْأَكْفَيْدَى وَنَدُ الْذَيْنَا وَ كُلَّ مَوْلِدِ دُونَا أَكِنَاذِ مُرْتَضِعُ دَلِمَا لَا شِيعِ الدُف ويَفُولَ آسًا لَكَ يَخْ جَبِيلَ تُعْزَضَوا الله عَلَيْهِ وَالِهِ لَنَا عَفُونَ لِلْكَنْبُرُ مِي الْدُوْبِ وَالْفَلِيلَ وَقَيْلَتَ مِنْ عَلَالْمَ مَرَ مَ هُوالا النَّيْدِ ونْقُول ٱسْأَلُكَ يَوْجَدِيك مُ كَيْهِما اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ لِمَا أَدْخَلْتُهُ إِنَّهُ وَحِيلَتَهُ مِنْ كَانِهَا وَكُمْ الْجُنَّةُ مَن سَعُماتِ النَّارِيَوْمَنِكَ مُ الْعِ رَاسُكَ وَاسْتِ مُوضِع بعددل وَالْمُ مِلْ اللَّه الله الأموعالم الغيب والمقهادة الزَّمْنُ الْحَبُمُ ٱللَّهُ مَ الْمُعِبِّ الْمُعَ وَكُوْنَ وَمِعَ النَّفُو مبن المغرب والعشاء الأخرة بنا ينكره الصلوة وهالتي يشتى ساعد الغفالة فأروى س الضلوة فهذا لوقف ما دواه مشام بن سال عبد الجعبد المتدعين والسّالم وَالُّ مِجَلِّمُ بين النشايُّين وكعنين قراء في الأوكم الحر وفوله وَذَا النَّوْن ا دُدْهَبَ مِعْ احْسًا الْحَوْلِهِ وكذلك بنح للؤملين وفحالناته الخدوفولدوعنك مفاتح النيب لايبلها الأمو الحاخرالاية فافافغ مرالغراء فدفع مدنيه وفال للم مُراسَالُك بَمْفاتِ الْغَيْكِ عِلَيْنا الإانت آن تُصَلَّى تليك مُن وَالِهُ مُن وَان نَعْمَل فِكَاوَكُنا وَتَقُول اللَّهُ مَ انْ وَلِي عِنسَى والفادِ رُعَلَ طِلْبَقِ تَعْلَمُ حَاجَتِي فَاسْتُلْكَ بَحَةِ مِحْمَةً وَالْدِعْلَيْهُ وَعَلَيْهُ السَّافُ مُنَا فَضَيْنَهَا لى وسالالف الحادة اعطاءا قدماسال صافة اخرى دوي عزالصادق عن المدعى باحه عن مبرلانومنين صلوات القعليم عن رسول القصلي لقه عليه والداند فال اوصِكم، بركعنيين مبن العشاتين بقراء فحالاولخا لخدواذا ذلزلت ثلثتعشرة فوفح الفاتية والحريب وقل موالله احد من عشروع فاند سرف عل ذلك فكال فه كان صل المنفين فأن فعل في كل سنة كان سل العُسندين فان فعلُ في كل مُعن من كان سل الصّلين فأن فعل في كل ليلة راحني فالجنة ولميض فأيدالاالقه مقالي معنين المرياق يعاوفي لاولى منها المر وعشالات مراول البغة وابداليني وفوله والمكم الدفاحذ لاالدالا موالة فزالن يم

واستى تذكرن ولاتفنيك عنى سنزل ولانفيني ذكرك ولاعليني ومكن حولك وفونك ولا تَلِمُنْنِي الْحَفْسِي طَزَقَدَعَيْنِ آبَكًا وَلَا الْحَلِيمِنْ خَلَفِكَ بَا كَرِيمُ ٱللَّهُمَّ صَلَحَكِ عُسَرَ مسايع قليلكول كفي اع يحيك والبع كنابك واسترق وسلك وافين بوعول وأخات وتعيكان وافق بغفال وأتبع آش وأجنب نفيك أللهم صراعا يحسير والمولاقي عَنَى وَهِكَ وَلا مُنْعَنِي فَضَلْكَ وَلا تَخِينِي عَفُولَ وَاجْعَلِني وَلِي ٱوْلِيانَكَ وَأَعَادِ كَاعَلْاللّ وَا ذُرُقْنِي الرَّفِينَةُ مِنْكَ وَالرَّغِينَةُ الِّيكَ وَلَخْنُوعَ وَلُوَفَا رَوَاللَّسَلَيْمُ لِوَمِكَ وَالنَّصْدِيقَ وكالك والتباع سنة ببيتك صلى الله عكيه والد الله تم الخ اعود بك من نفي لانفت ووتلز لاينبغ وعمين لانفه وكلب ينع وصلون لانزفه وعمل لاينفع ودعاء لالبهة وتعوديك من سُووا القضاء ودَّرك النَّقاء وتَعَمالية الأعذاء وتخد البادة وعم الأرضي وتعود بك مِنَ الْمَقْرِ وَالْقَهِ وَالْكُنْدِ وَالْفَرْدِ وَسَدًى الشَّارِ وَسُوءًا لَاَرْ وَمِنْ بَلْاءِ لَكُنْ عُكْرَ صَرْ ومَيْنِ الْمَاءِ الْمُضَالِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ إِلَّ وَكُبِيَّةِ الْنَقْلِي وَسُودِ الْنَظْرِ فِالنَّيْسِ وَالْمُولِ اللَّهِ وَالدِّينِ وَالْوَلِدِ وَعَنْكُمُعا يَنَّهِ لَلُونِي وَاعْوُدُ بِاللَّهِ مِنْ السَّالِي سُوعٍ وَجَادِ سَوْءٍ وَهَرِينَ سُوءٍ ويَوْمِ سَوْدٍ وَسَاعَةٍ سَوْدٍ وَمِنْ نَيْرَما لِلْإِفْلِ لَالْأَضِ وَمَا يَخْرُجُ مَنْها وَمَا يَنْزِلْ يَ السَّمادِ وَمَا يَغْيُرُ فيها ومَنْ سَرِّطُوارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِالْاِطارِقَ اَعْدُولَ يَخَيْرُ وَمِنْ سَرِّكُمُ وَ اَبَدِ وَفِي الْخَيْبَامِينَهَا اِيَّ دَبِي عَلَى وَلِطِ مُسْنَفِيمِ فَسَيَّكُفِيكُ أَهُمُ اللَّهُ وَمُوَّالْتَمْهُمُ الْعَلَمُ أَخَذَتِهِ الْذَي قَضْيَ تَنِي صَلَّوْ عَانَتُ عَلَى النُّونِينِ كِنَا بَامَوْ قُوتًا وَعَا وَاخْدِ اللَّهُ مَا إِنَّى اسْأَلُكَ بَحِقْ مُعَرِّدُ وَالْفُرُ عَلَيْهِ وَ عَيْنُهُ السَّالِمُ أَنْ تُصَلِّي لِي عَلَيْهِ وَالْحَيْدُ وَأَسْالُكَ أَنْ جَعَدًا النُّورَ فِيصَرِي وَالْبَصَيْرَةُ فِي سَيْ والنيقين في فلبي والإخب الصراك في على والته الأمانية فينسى والتعالد في درْفي والتُسكراك الله مَا اَبْغَيْتُنَى فَاسْجِ السِّحِينَ السَّكَرِقِ فَلَ مَا نَقَدْمُ ذُكُوهُ وَافْ شَذْتَ قُلْتَ اللَّكَ يَخْفَ جَبِيمات ويحكا الأمكية والعلا بكات تشاب كشاب وعاسنتن حياباك يرافه بنع علالكم

اعتاج اند

وَالْكُنْبَالِطِيمِ الْمِلْكُنُّةِ تَنْهَالْنَائِثُمُ

رَدُّهُا فَإِنْكَ غُوْمًا نَعْنَاقُ وَأَمَا فَفُرُولِي رَحْنَكَ فَصَلَ عَلِحُ مَّدِي وَلَلْهِ وَجُرَعًا عِبَدِلَ بَفَضْلِكَ يِّكَ دُونَصْ لِعَظِيم وليستمك يُعراد مبع فل انا الزلنا ، في لماذ الغذ و في فول اللهُ وَيَ التَمُولِ النّبِيعِ وَمِا أَطُلُ وَرَبّ الْمُضِينَ النّبِعِ وَمَا أَمُكُ وَرَبّ الشّياطينَ وَمَا أَسُكُ ورَبّ الزياح ومَا ذَرَفَ ٱللَّهُ مَ وَيَكُلُّ فَيْ وَالْدُكُلُّ فِي وَيَلِلْكُكُلُّ فِي ٱلنَّ اللَّهُ المُنْكَرُ عَلَى كُلِّ يَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْلُ فَالْأَشَاقُ مِلْكُ وَلَنْتَ الْمَالِمِينَ فَالْفَتَى وَفِيلَا مَن كَالْ وَاسْرافِيلَ وَالِدَ الْمِرْجِيمَ وَالْمِحْنَى وَتَعْفُوتَ أَسْأَلُكَ أَنْ فُسَلَّعْ لِمُحْسَدُ وَلِهِ وَأَنْ تُولِافْ رَحْيَاك وَلا شَيِلْمَ كُنَّ أَمَّكُ مِن خَلِفَكَ مِنْ لأَطَا فَكَدَّل بِهِ أَلْلُهُ مَ الَّيْكَ غَيْنَي مَعِل فَتُرَالنَاسُ فَعَرْنِي رَمِن تَسَرَ شِيا طَبِن لَجِن وَالْالِيشِ فَسَلَمْ فِارْزَتِ الْعَالْمَيْنَ وَصَياَّ إِنْ يَعَالِحُ مِنْكُ وَلَا وَادْعُ مِا أَجَيْتُ دعاه انحسواللهم بجق محت دوالغبر لانومينا متكرك ولالبينا ذكرك ولانكيف عنا سنتك ولاخ منافضلك ولاتجا عكناعضيك ولانباء نامن جوادك ولانقضا استحفك ولاننزع مينا بكركت ولانفضاعا فينك وكضلا كناما اعطبتنا وندناون فضيلك المباوك لظَّيْهِ الْحَيْنُ أَجِيلُ وَلاَفْتَرُونَا مَا مِن يَعَنَّاكَ وَلاَيُونِينَا مِن روحِكَ ولانهُمْنَا بَعَدُكُ لَمِنْكَ ولانفيلنا بعنداذ مكنينا ومب كنام وكنك تحة إنك آث الوماب اللهم اجعل تُلُويَنا سَالِكَةً وَأَرْوَا حَنَا ظَيْبَةً وَأَذُواجِنا مُطَهِّرَةً وَكَلِينَكُنا صَادِفَةً وَلِيانَنا وَايَّا وَعَيَنَّا صادقًا وَيُحَارِثَنَا الاَتَوُورَ اللَّهِ مَا يَنَا فِالنَّانِيا حَيْنَةً وَفَالْأَخِيْ حَسَنَةً وَفَا بَرْحَيَاكَ عَذَا بَ النَّادِينَ نَقِزًا فاعَد الكَتَابِ والاخلاص والمعُودُنيل عَشَّاعِشًا فَهُ إِجِدُ اللَّهُ سُنامانه وَأَكُونُهُ وَلا لِدَرُكَا الله وَلَالْ أَكْبَرُ عَنْما وَتُصَاعَلَ عَنْدَ وَلا وَصَالَ الله عَلَيْهِ والدعشرة ف فل اللهمة القول الوات وَهَيْك وَاسْبِعِمَا مِن مَاول رِزْفك وَمَتَّفِي بالفاقية ماآبقيتني فيمنع ويتبرى وتبيع جوارج بكث اللهة مايناس نعد فيلكالد الأآن آستَنفُول كَاتُوب الدُك باأزُم الزّاجين م ننعوفتُقول ما نظامُ ابن عَسَّاد

لى فه لد بعقلوى فلموالة احد في عفير مترة وفي الثانيد الخدولية الكرني واخرسور والبقن ولله ما في النَّمُوات وما في الارض الحاخرها وفل مواهة الله عن عَنْ وَقَوْ ويوعوي وها بما حَنْ مَرْمِهُ لِ ٱللَّهُ مُنْ مُقَلَّ الْقُلُوبِ وَالْإِنْ إِنْ يَعْتُ قُلْمِ عَلَى دِينَ وَمِينَ بَعِينَكَ وَوَلِيْكَ وَلانْزُعْ فلي يَعْدُ ادْمَدُنْتِي وَعَنْ فَلْكُنْكَ رَحْدٌ أَيْكَ أَنْ الْوَهْابُ وَلَجْرِي وَالنَّابِ يختلك اللهمة الله فغرى ولفنعل يحتلك والزلغان ويكاف وأيكث عندات مفأغ الكِ : أبِ سَمِيًّا فَاجْعَلْنِي سَعِيدًا فَأَيْلَ تَكُولْنَا النَّاءُ وَفَيْنَ وَعَيْدَكَ أُمُ الْكِمَاب ويفول منرُ فران أستجيرُ ما هُ مِرَ النَّارِ وعِنْهُ فإن اسْكُلُ اللَّهُ لَكِنَّهُ وَحَشْرَ فِي ٱسْكُلُ اللَّهُ لَكُورَ العين اربع كفاف اخريقوا فككل ركعة الخرورة وخسين سرف الموالق الحدوم ووك قُسْ فِعا زَدُلك انفتا مِنْ صلونه ولين يَنْه وبين الله فالذنب الاوفى عفراد وروى فيركعات بقراء في كل ركف الحروخ وفل مواهدا خدمة واحدة فيلان تبكلم اذافوع من وافل للغرب كأن ذلك يعُدل عَنْ عَشِيرُ فالإناف فا ذاغاب الثَّقْفيِّ فالسَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفَلْ افْدُهُمَّا ذكره واسجده فالحصي دل لاالدالاات كتب سجان ولل واصافان عان عام منول مافلهذا وسنقوك بنجافك لاتيك كمعالية لالنوه خرافه ويفول عدمنا فلمنا وذكره تول لَلْهُ مَرْتَ مِنْ الدَّغُوة التَّاتَيْهِ الحاخر المتفاء ضيقوه فيصا المناء العُشَاء الاخزة عَلى مال خناه فاذا وغمنها عفب بالذكرنا وموالنعقيب بعدالغرايض وما يخنق منع السّللة نُ نقولِ ٱللهُ مَ إِنَّهُ لَيْنَ لِمُ غِلِّم مِوضِع رَدْق وَإِنَّا ٱطْلَيْهُ يِخَالِن عَظْرُ عُلَّا عُلَقُلْم فيطلبته البلاات وآنافها أناطالب كأعيراب لادوى فيسهل موام في كلم في أدنب تَمْ فَ سَمَاء لَمْ فَيَرِلَمْ فَي حَلَى يَكُنَ مَنْ وَيَن يَهِلَ مِن وَقَاعَلْنُ أَنَّ عِلْمُعْفِيدك واسْلاما بيدك وَآنْكَ الذَّبَ نَقْيْمُ لِلْفِفَ وَتُنْبَيْهُ بِرَحْيَالَ ٱللَّهُ مَ فَسَرَاعِلَ عُنْدَ وَاللَّهِ وَلَجَل باديت دنيفك واسعا ومطلك سها ووماخك فيسا ولأنفتني وطكطاكم ففذني فيه

ملعقته الانتراه

15

والغداد

النبئ

ونفول

للله وسن نصب كنانخنا باروب آخذ غريز مُقند رالله م صرفه عند والعُقد والمُعلا والمُعلا والمُعلا والم صَ إِنْكِيْنَافِ وَالْفافِ وَالْعَاهَافِ وَالْفِيِّمَ وَلُوْمِ السَّقَمِ وَوَالِالْتِيمِ وَعَوْلَةِ لِلسَّلَف مَّالْمَنِّي بِدِلْنَاءُ لِفَقَيِكَ وَمَاعَتَكَ بِدِالْحَجُ عَنَ آمِنَ وَمَا أَعَمُ وَمَا الْأَعَمُ وَمَا أَخَافُ وَمَالِا أَخَافُ وَمِا أَحَدُرُ وَمَالِا أَحَدُرُ وَمَا آنَتَ بِدَاعَلَا لَلْهُ وَسَرَعًا عُبُ وَالْحَدُ وَوَيْهَ عَي وَيُقِسْ مَنِي وَسُلِخُنِهِ وَالْفِي مَاضَاقَ بِهِ صَنْدِى وَعِلَ بِهِ مَبْرِي وَقَلْ فِينَا حِلَةٍ وَحَفْفَنَا عَنْهُ نُوتِيْ فَيْرِبُ عَنْهُ لِمَا فَنَي وَرَدَّنِي فِيهِ الفَسُرُورُ وَعَنْدَانِهُ فِي الْمَالُ وَفَيْ الرَّحَامِ تَ لَقَلُونِين (لَيْكَ فَصَرَاعُ لِمُعَدَّيَةِ وَالْفِيدِياكَ إِنَّامِنُكُنْ مَنِي وَلَكِفِيدُ فَتَقَا كَفَنَي كُلَّيْ تتىلابىغى تَنْيُ بِاكْرُهُ ٱللَّهُ خِصَاعِ لِحُدَّيْهِ وَلِيحُدِّ وَارْدُفْنِي يَعْ بَيْنَكُ مَلْبُهُ السَّالُولِمِوْزًا فَيْرِينِينَكَ عَلَيْهِ السَّالْمُ مَعَ التَّوَيْهِ وَلَنْتُهُ ٱللَّهُ لَيْنَ ٱللَّهِ وَعَلَى مَسْنِي وَدِنِي وَأَهُم وَمَالَيْ وولدى والخواى وأستكنيك مااهمتني ومالنها يمني وأسالك يغرظك من خلفا الذي لاَيْنُ بِهِ سِوْاكَ بِالرَّمُ كَنَّ أَيْ الْدَى فَعْنَى مِنْ اللهِ كُلْ مَنْعَى الْوُمِنِينَ كَذَا المَوْمُومَّافَ سي يعين التنكر في للهُم كَنْ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالُ اللَّهُ النَّالْمُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللّ لَهُ يَا أَحَدُ مَنْ لِا أَحَدُلُهُ عَيْرُكَ يَا مَن لايزيد كَتْزُو النَّهَاء لِأَكْرُهُمَّا وَجُورًا السّن لا فيذاد مَلَى كَنْزَة النعاء الأكريًا وجُودً اسَلُ الحُسَد وَمَعَامِنيهِ صَالِحَاتِكُ وَمَا مِنْدِ صَالَعَاتِهُ مَا وَاصْل يئتيه وانشاخاجنك لفضع خدك الاينوعلى الاض فففول مفاذلك ونضع خدا الاينز وتفول مذل ذلك بغ تعيد وهذك لخالاض ومني وففول مذاذلك فهضا الونيره وفئ وكعنان من حلوس نتوجه فيهما بالفتد وذكره ونعدان بركغة واستحتيان يقل فهما ماللاية سل لقران وثيني أن يقرافهما لؤاقعة والاخساص وروى سورة الملك والاخساف التفاءعفيهما أسينا وأمسي لخرا والعظمة والكبرنا وكبروث وليلم والعلم والحاول و أبهاء والنقدب والتغليم والتنبي والتكبير والتهل والتي والتمام الود والكروا

حرالله الرِّيز الرُّي الله مَ مَلْ عَلَيْ مَدُولُ مُرْصَالُونُهُ بَيْلُنا الله السُّولَالُ وَلَجْنَاءُ وتنجينا بهامين يخطك والنار اللهة ترصل عايح تبد والدوكون التحكيف عني التعد وكوف الْبِاطِلَ بِالْمِلَاحَتَىٰ الْجَنْدَةُ وَلَاجَعْلُوكُمْ فَأَيْتُمَ مُواى بِعَثْيِرِهُ رَقَى مِنْكَ وَلَجَدُلُهُ وَكَنْبَعَا لِرَضَاكَ وَطَاعَنْكَ وَخُذَلِيَمْنِيكَ رِضَامَا مِنْ نَفْهِي وَاحْدِقِ لِلْآخُنِكَ فِيهِ مِنْ لَحَقَ ماذُنِكَ إِنَكَ فَهَدِي مَنْ تَشَاءُ لِلْصِراطِ مُنْ تَقِيدِ ٱللَّهِ مُرَاعِلِهُ مَنْ وَأَلِهِ وَالْعِينِ فِمَن مَانَ فَ وَعَافِي فَهُمَنَ عَافِيْنَ وَتُولِي فِيمَنَ وَلِينَ وَبِالِلَّهِ فِهِمَا أَعْلَيْكَ وَفِي نَتَرَما فَعَيْتَ إِنَّكَ نَقَفَى وَلا يُفْنِي عَلَيْكَ وَجُبُرُ وَلَا جَالُ عَلَيْكَ ثَمَّ نُوكَ ٱللَّهِ مَ فَهَكَيْكَ فَلَكَ الْحَدُوعَظُم إِلَى فَعَنْوَ فلك الخذوبيطات يذك فأعطيك فلك الخداد طاع بينا فلنسكر وتعصى ويتنافق ويعفن تَفَكَ كَا تَنْتَ كَلْ يَشِيلَ بِالكِرْمُ وَلِجُود لَبْنَكَ وَسُعَكَ بِإِن مِنْ وَعَا لَيْتَ لَا لَكُولُا ومنى سنك الأركيك الله الالتك سنهانك اللهنة ويجذك عَلْتُ سُوةً وَظَلْ مَعْسَعًا وَفَا مَانَ ادْمُ الرَّامِي كَالِد الْأِلْتَ سُجَانَاتَ الْيَكُثُ مِلْقًا لِمِنَ لَالْمِدُ الْإِلْدُ الْأَلْدَ لَلَّهُ مَ تَتَخِيلَ مُنْ أَنْ سُومٌ وَظَلَكُ مَعْسَجَ فَاغْفِلِ بِالْخَيْرِلْفَا فِينَ لَا لَدَ الْأَآتُ سُنَم إِنَا تَالْلُمَّ وتجيك عَلْتُ سُوءً وَطَلَتُ نَفْسِي فَتُسِكِلُ إِنَّكَ أَنْتَ النَّوْابُ الرَّجُمُ لِالْدَالِالْتَ النَّانَ سُمْ أَنَّكُ سُّجَانَكَ الْحِنْكُ مِزَّالْقَالِينَ سُّجَانَ بَنِكَ دَتِ الْعِزْدُةُ الْجَيْفُونَ وَسَالْعُ كَالْمُرْسَلِينَ وَلَكُنُ اللَّهِ وَيَتِ الْعَالَمَةِ مَا لَلْهُ مُرْصِراً عَلْ يُحَدِّينًا وَالْعَبْدُ وَمِنْ الْعَالَمَةِ وَمَعْفَى مِنْكَ في عافِيَةٍ وَاسْتُرْفِ مِنْكَ بالْعَاقِيةِ وَامْذُعْنَى قَامَ الْعَاقِيَّةِ وَدُوامِ الْعَاقِيَّةِ وَالشَّكْرَ كَالْمَالِيَّةِ الله َ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنِي وَاهْلِي وَمَالَى وَوَلَدِي وَآصَلُ زَانِي وَكُمْ فَهُمَ المَّنَ فَصَلَ اللَّهُ مَنْ وَلِهِ وَلِجْعَلَى فَكُمِّنَكَ وَأَنْفِكَ وَكِلْ فَيْلَ وَمِنظِكَ وَخِيا لِمَنْكَ وَتُعْلَيْكَ وَيَعْلَى وَدِيْنَاكَ وَجُولِكَ وَوَالِيُولَ مِاسَخُ نَشِيعُ وَدَانِهُ وَلَاجِبُ سَائِلُهُ وَلَيْمَوْمَا عِنْكُ اللَّهِم 

مَالِهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

متشايتاء

فغفرت

فاغفرلي لاحتفاد

آوج

كالأبتيك

كناد

فكره

واللعد

والانفطية فالمالان

انت ميلك مينك

على لانضاد

अंदेश

نيتك<sup>ار</sup>

الِّلْكَ مِنَالَدُين شَبِّهُوكَ تَجَلُوكَ لِإلْحِلْ أَلْابِي مِنْ الدِّين بِصِفَاتِ عِنْ اولَ وَصَفُوكَ مُلَّالًا برِئُ مِن الَّذِينَ بِحَدُوكَ فَلَمْ يُعِبُدُوكَ وَأَنَّا مِنْ صِيالَابِنِ مِن أَفْعَا لِمُرْجَوْرُوكَ لَلْمَ أَنَا مِرَثُ سِ الذَّيْنَ بِقِمالِجِ أَفْعِ الْحِمْ خُلُولَ وَلَنَا بَرِيٌّ مِنَ الْذَيْنَ عَلَا نَوْمُواعَنْهُ آبَاءَهُمْ وَانْتَهَا إِنْهُمُ النَّوْمُ وَأَبْرُاوُ الَّذِكَ مِنَ الْمُدَينَ فَي كُالِفَةِ بَيْنَ وَالِدِعَلَىٰ وَعَلَيْهُ السَّافُ فَالْفُوكَ وَأَنَا بَرِيُّ الَّيْكُ سَ إِلَيْهِي فَخُادِيَدٍ أَفِيا إِنْكَ خَارَجُكَ قَلْنَا بِرِينَّ الْيَكَ سِوَ الْذَيْنِ فَهُمَا نَذَهُ الْمَ السَّوْلِ عَلَيْهُمُ السَّالْهُمَانَدُولَ ٱللَّهُمَّ مَسْلَعُكُ مُرَالِد وَلَجْعَلْن مِنَالَّذُينَ عَرُولَ وَوَجَّدُولَ وَلَجَعَلَى يَوَالْدُينَ لَهُ يُورُولَ وَعَزُدْلِكَ نَزُمُونَ وَلَجَعَلْنَ مِنَ الْذَينَ فَي طَاعَةِ ٱلْلِيالِكَ وَآصِفِيالِكُ الماعول ولجملني من الدِّين في كَلُونهُ م وفي الماللِّل وَأَطْلِي النَّهَ إِدِلْ مَكُونُ وعَيْدُكُ الحَجِّنَ يَاعَلَيْ بِكَابِكَا ٱللَّهُمَ لِيَّ ٱسْأَلَكَ فِي مِنْ اللِّيلَةِ بِإِسْمَكَ الَّذِي الْوَافْضِعَ فَإِي اللَّهِ اللَّهِ أبواب التماء لانفناج انفقت وأسالك بليمك الذي اذا فضع كالمباساء للتسوينيين وَآسًالُكَ باشِيك الَّذِي إِذَا وُضِعَ عَلَالْفُهُولِللَّهُ ولِنْفَرْثُ أَنْ تُصَاعَ لَحُدِّيدٌ وَلِيُعُدُّ وَأَن مُتَرِّعَ كَيْ مِفِقِ دَمَةَ مِزَالِتَا لِهِ فِهِنِ اللَّهِ لَهُ مَرانِ فَأَغَلِ كُنَهُ مَتَى عَطَيْفِهما وَفَأَغِلَالِيَهِ حَقَ اعْلَنْهُما اللَّهُمَّ صَالِ عَلَيْ مُلِي عُلِيكَ وَعُلْعَا عِلِيكَ بَعِطَانِكَ وَدَاوِدُكَ بِيرَائِكَ فَاتِّ ذا في دُنُوبِ الْقَبِيَّةُ وَدُوا وُلَ عَفُولَ وَحَافَقُ تَغَيْكَ ٱللَّهُمِّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ أَنْ فَفَعَى بَبْنَ بحوع بسريري وآن الفال بخزي عمل التمامة بخطيتني وآعوذ بك من ان مُظهّر سيفان على مَنانى وَآنَ أَعْلِى كِنَادِ فِيْمَالى فَيْسَوْدُ بْنِلِكَ وَهِ فَيُسْرَ بْلِكَ حِنَادِ وَيَزَلَّ بِإِلْكَ قَالِي وَيَكُونُ في مَوافِفِ الأَتَارِيمَوفِفي وَأَنْ أُصِيرَ فِي الْأَشْقِبَاءِ الْعَلَيْبِ كَفْ لَا مَهُمُ الْمُ وَلاَتَهُ مِنْكَ نُلاَّكُنِي فَاهِوِي فِي هَاوِي الْغَاوِينَ ٱللَّهُمَّ فَصَلَّى عُجُمَّدٌ وَلَا وَعَنْ فَغُلِكَ كُلِهِ ٱللهُ مَعِزَفِكَ الْفاهِرَةِ وَسُلْطَانِكَ الْعَظِيمِ صَلَعْ لِيحَةً يَدِفَالِدِ وَيَدْلِكُ ٱللَّهُمَّ الذُّنْبُ الفائمة بالذا واللخرة الناقية وكفني رؤحها وركانها وسادمها وأسفني باردها وكلفا

وَلَكَنَّ وَلَكُمَّا لِلْخَيْرُ وَالْفَضَا وَلَلْتُمَدُ وَلَحُولُ وَالْفَوْءُ وَالْفَكَ وَالَّافَ وَاللَّهِ وَالْفَادُ والظَّلَاتُ وَالنُّورُ وَالْأَنْمَا وَالْمَيْنَ وَلَقَانِ يَعَا وَالْمُركُلُدُ وَمَاسَمَيْتُ وَمَا لَأَسِمَ وَمِنا عَلَتْ قَمَا أَوْ آعَلَمْ وَمَا كَانَ وَمَا هُو كَالِنَّى فِيْهِ رَبِ الْعَالَبَينَ أَخَيْلِهِ الْذَي آدَهُ مَا لَنَهَارَ وتطاء ماللِّيا ويُخْنُ في نُعَهِ منهُ وَعَا فِيهِ وَقَصْلِ وَطَيْمِ أَخِوْلِتِهِ الذِّي لَهُ ماسَكُنَ فِاللِّسْلِ وَاللِّهَا مِ وكموَّالتَّمَهُ الْعَلَمُ الْخَدُيثِ الَّذِي يُوجُ اللَّهَا فِي النَّهَارِ وَيُوجُ النَّهَارَ فِي اللَّيل وَيُخرِجُ الْخَيْرِينَ الميت ويخيرج الميت مرانج ويزدف وتفاف بغيرجاب وموعلة بغان الصدور اللَّهُمْ مِنْ شَبِّي وَلِكَ هُوْمُ وَفِكَ كُيًّا وَلِكَ مُؤَثُّ وَالْمُكَ لَلْصَبُّ وَالْمُمْ الْمُ افاصل اذكافا فيمل فاختل فاظر أفاظم واجهل افط كالأسامية فالفلوب والابضار صَالَ لَهُ مَن وَالِهِ وَيَفَ عَلَى طَاعَيْكَ وَطَاعَةِ وَسُولِكَ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّالَامُ ٱللَّهُ مَلْ لَؤَغُ فُلُونَا يَعِدُ إِذْ هَكَ يَمَّنَا وَمَبَ لِنَامِنِ لِكُنْكَ رَحْمَةً لِيِّكَ أَنْكَ الْوَهَابُ اللَّهُ مُ إِنَّ النَّكُ كُلَّ لأَنْ الْوَيْ خَبَا الْاحْرَجَا عَلْيَ يَي بَصَيَّرًا مِينُونِ بَرَانِ مُوَوَقِيدًا مُنِ حَيْثُ لا أَرْفِ مُ اللَّهُمُ صَلِعَلَى عُمْ مَن وَلِيهُ وَاعِنْمِنْ لُمُ أَنْفُ مُنَا وَكُمالِينًا وَأَوْلادُنَا وَيُغِولَنَا وَمَا أَغِلْفَ عَلَيْهِ مُوابْنا وتعاطف عكنه دوونا الله حصاع بحثي واله ويحفنا مكيه كاحتيث عكيه الجنة وباعد يِّذُنَا وَيَذِنَا كِمَا إِعَانَ مَنِي لَلْشَرِقِ وَلَلْعَرِفِ وَعَنِي الشَّمَاءِ وَلَا رَضِ وَلَعِنَ مُزْلِكَ اللَّهُ مَرْأَعُلِي مُرَافِلِهِ وَأَعِنْهُ مِنْهُ وَيُن مَرْهُ وَأَنْ وَوَثَلَيْهِ وَوَ وَالْمِيدِ وَعَلَالِهِ وَسَعِ وَنَغَيْد اللهُمَّ وَاعَذِي مِنْهُ فَالْنُنْيا وَلَلْخِيرَة وَفِي لَخِيا وَلَمَانِ بِاللهِ انْفَرَما الْمِنْ وَمَا الألفِيقُ وَمِنَ الْهِ الْفُوَّةُ وَلِنَّةُ فِيقُ يَامَنَ تَنْسِيرُ الْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَفًا لِسِيرُ لِلْفُرَةُ لِمَ التَّلْلُالِي وَيَا سُفِقِ الرِّوَابِ اَنْ اللهُ اللَّهِ الأَنْوُلُ وَلانْتِيدُ وَلاَتَعَيَّرُكَ الرُّهُ وُلِالْزَمانُ مِلاَتُ فَلْرَيْكَ بِاللَّهِ وَفَرْسُكُ مَنِينَا فَنَبْهُونَ بِالسِّنْدِي وَلَخَنُوانَعِضَ إِنَا يَاكَ رَبِالًا بِاللَّ مُعْ أَمْ يَعْرُفُونَ يَا اللهِ وَلَنَا يَا اللهِ رَخُ لِللَّكِ فِي هٰذِي اللَّيْلَةِ مِنَ الْذَيْنِ مَا لَتُنْهَا فِ طَلَّمُ لِنَّ وَيَكُ

دَمَالِمُهَاكِنَ

ائة مِنْ اَذِي كَا دُرِ اَوْ كَاذِكَا وَازَلَهُ

والعكاد

والجلاد

المعالم المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ الماكة المريخ المريخ

1)

وكَغِنْدِي مِنْ سُودِعُفُومَيْكَ أَلْلُمُ ساقطني لَيْكَ دُنُوبٌ وَأَنْ نُرَحُمُ مَن يَوُبُ فَسَاعًا عُنْدُ وَاللهِ وأغفي بجي فأفضع مترين وكيب دعون وأفاع فزي وامن مك بأبكته وكجرب مي الذار وَدَوْجِني مِن لَكُودِ لَعَيْنِ وَلَعْظَني مِنْ فَضَلِكَ فَاقِيا لَيْكَ بِكَ اتَّوْسَ إَفْسَ كُمْ الْحُسَدُ وَالِهِ وَآفَلْنِي وَقُوْلِكُ مِنْ الْمِنْ الْوَالْمِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا قاليه الظاهرين وسلم تشلكما وبالشغث فعادمة بالفشاءالاخ والضادء ويتعاقبها وكعنين يقل فحالاولي المؤرواية الكريبي وقل بالنضا الكخافرون وفحالفانيد الهري تكت فنفرغ قلهوا شاحدٌ فاذاسكُ فادخ بديك وقِبا لَلْهُمَ لِينَ اسْلَكُ يَامْ لِلنَّوْا الْعِيُونُ وَلَاقَالِطُهُ لطَّنُونُ وَلايَصِفُ الْواصِفُونَ بِمَامَنُ لانْغَيَرُ وَالدَّهُ وَوَكَلا نَبْلِد الْزَمَّنَةُ وَلا تَجِيلُهُ الْهُورُ ياسَ لا يَذُونُ اللَّوْتَ وَلا يُعَافُ الْعَوْتَ يا مَن لا فَصْرُوهُ النَّهُوبُ وَلا تَفْضُ لُهُ المُعَوِّرُ صَالِعًا محتيك والدومت مالانيفك ولغف مالايشك وانعزب كناوكذا ونشا واحنا اربع ركعا فرقينه وللنتح سالله عليه حاكث مفاز فحالاولي كدوفا بالنقا الكاافؤون مفالنانيه المدوفاه والقداحك وفالتالندائ والمنتزيل وفالرابعه الن وتنارك الذي بين الملك فاذا اوى الى فراشه فليفل عُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَاعُودُ بِقُرْدَة اللهِ وَلَعُودُ كَاللهُ وَآعُودُ بِسُاطَاكِ اللهِ وَاعْوِدُ يِجَرُقُوا إلله وَآعُودُ بِمَلَكُونِ اللهِ وَاعْودُ بَرُفِ الله وَاعْودُ بَعِمالِه وَاعُونُهُ مِلْكِ اللهِ وَاعْوُدُ بَرْحَهُ اللهِ وَاعْوُدُ بِرَسُولِ اللهِ صَبِّ إِنْدُعَكِهُ وَلِيدِ مِن سَرِّما طَلَقَ وَدُرُكُ وَيَرْاءُ وَمِنْ الْمُعْدَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ سَيِّ الْحِنْ وَلَانِن وَمَنْ سَيِّرَفُكُمْ الْعَبَ وَلَعِيمُ وَ مِن سُوِّكُولُ اللَّهِ فِي لِلَّيْلِ وَالنَّهَا دِ اَنْتُ أَخِذُ مِنْ مِينَ النَّ دَجْ كَلَّى صِرْ إِطْ مُسْفَقِيمِ فَإِذَا فلنوسد بينه وليفا بينيم إيله وفايله وفي سب لله وعلى ملة ديولالله صكافة عليه والماللة اى اَسْكَ نَعْنِي اللَّكَ وَوَجَفْ وَجِهِ لَيْكَ وَقَوْضُ أَسْرِي اللَّهُ وَلَجُاتُ ظَهْرِي اللَّكَ رَفِيهُ سنال ورَغَيَّدُ النِّلَ لَامْلِمَا وَلا يَعْنِي مِنْكَ لَا اللَّهُ اللَّهُ السَّنْ مِكْلِ كِنَّا بِ النَّوْلَ وَيَحْلِي وَل

فنقة

فى ظلاها وزَّفِهِ فِي خُورِها وآخِلِ فَي لِيَسَرُونِا وَآخُذِهِ فِي وَلَمَا نَهَا وَآخِفَ عَلَيَّ عِلَا نَهَا وأسفني من ضلطها وكؤدف انفادها وهَيْلُهُ بَنَادِهَا وَأَنْفِي فَكُلُّونَهُمُ الْخَلُّ الْخُوصِينَ ولانصَبُ يَتَنِي وَلاَدُنُّ يَعَنَى وَلاَمُ لِنُفَالِي قَدْرَضِيكُ قَوْلِهَا وَآمِنْ عَقَالِهَا وَأَطَأَنْكُ فهنا زيطا وقلجعلنها ليتلجأ وللننى سرا أشكله والدرفيقا ولأومنين أضابا ولليساليين إَخُولًا فِيغُرُفٍ فَوْقَ الْفُرْفِي حَيْثُ النَّدُونُ كُلُّ الشَّرِّفِ ٱللَّهُ مَّدَ وَآعُودُ بِكَ مَعَا دَسَ خَا فَكَ وَلَكِنا أُد إِيِّنكَ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُرِّبَ وَالِيِّكَ مِنَ النَّاوَالَّتِي الْكِنَا فِرِينَ آعَدُهُمُ الْفِياطِيدِينَ آوَقَدُهُا اللِّفَالِّيَّ بَرْنَهُا فَانَ لَمِ وَسَعِيرُوسَهِيق وَسُرِدِكَا نَهُ لِلنَّ صَعْ وَعَوْدُ بِكَ اللهُ مَا أَن تُصَلِيها يَها وَجَهِ وَنُفِعَها لَهَ فَا فَنُوفِنَها بَدِن وَلَعُودُ بِلَ يَا الْمِي مِنْ فَيَهَا فَسَنَاعَ لَا عُسَرَاد وَلَجْعَلْ ومنك لحزوامين عذابها حنى تضيري بهامين عبادك الضالحين الذين لايتمعون سبم وَهُ فِهَا اشْنَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَلُهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ وَافْعَلْ إِلَا مَاسَالْتُاكِينَ سِ أَسِلِلنَّيِّنَا وَالْعَرِهُ مِمَّالْفَوْدِيالْجَنَّةِ وَامْتُنَكَأَةٍ وَفَيْ مِنْ اوَفِي سَاعَفِهِ فِي وَقَيْكُمْ أَسِرُ شَفَعَتْ فِهِ اللِّمُكَ وَمَا كُمْ الشَّفَعُ إِيِّكَ فِهَا مِنَا لَهِيهِ النِّحَاةُ مِزَالِنَّاهِ وَالصَّالُومُ فِالذَّبُ إِل وَالْمِيْوَ وَاعِنْيَ فَأَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا وَانْ فَصُرُوعًا فِي عَنْ الجَي أَفَكُم عَنْ طَكِمُ السَّانِ فَالْفَقُطُ فِي مِنْ جُودِكَ وَلا مِنْ كُولَ إِلَيْ السِّيْدِي فَأَنْتَ ذُوا لَفَضَلَ لَعَظ اللَّهُ صَلَعْكِ مُنْ وَالدَ وَكَفِينِهِا أَمَنَن مِنْ الْفِيني وَعَاحَتُرَن وَعَاعًا بِعَني وَمَا آتَ أَعَامُ مِدمنتي اللهنة ومناعظا فُك وَمِنْكَ وَمِنْ الْعَلِمُكَ وَنَاديبُكَ وَمِنْانَوْفِيْكَ وَمِنْ رَعَوْنِ رَعَوْن مِنْ عَاجَتِي فِيحِيْكَ ٱللَّهُ تَوَاحَن سَالَكَ وَيَحِق ذَحُ الْحَقِّ عَلَيْكَ مِنْ سَالَكُ وَيَعْلُ وَلَكَ عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَيَجِعُ لِالْإِلَهُ الْإِلَا لَكُوا مَنْ يَالْحَيُ الْمَعْ لِلْمُعْ لِلْفِي لِلْ عِ السَّبِفُ أَنْ اللَّهُ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى وَالدِّوانَ نُعْنِقُ مِ النَّادِ وَتَكَاوَى مِنَ الْمَادِ وَتُعْطَلَى المناق عَمَّا الْمَرْادِ فَالْمَا يَحْدُرُولُلْهَا عَلَيْكَ ٱلْلَهُ مَسْلَعُلْهُ وَلَا تُعَدِّدُ فَلَعِنْ عَلَا

علينهام فلنقضب

الخياء بكآيياد يندنيا

في منامه فليفل للهُمَ آنَ الذِّ البؤيمَ فُ وَالإِمَا لَ يُعرِفُ بِآنَ النَّيْ ازْ وَإِلَّاكَ تَعُورُهُا البُلُ مِنْهَا كُنْ مُنْهَا أُو وَمُنَّا أُورُونُهِما لَمَ يَكُنُ لَدُمْلِها كُلْ مَنْهِ مِنْكَ الْأَلْكَ مَا الْدُرُونِينِها لَمُ يَكُنُ لَدُمْلِها كُلْ مَنْهِ مِنْكَ الْإِلَاكِ وَاللَّكَ مَا الْدُرُونِينِها لَمُ يَكُنُ لَدُمْلِها كُلُومِينَا لَا اللَّهَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الإاتث وَلَسْأَلُكَ بِدِنْمَ إِنَّهِ الرَّضِ الرَّحِم وَجَوْجَ بِيكَ عُرْبَكًا أَنْهُ كُلَّ وَلَا سَيتِ النَّبَتِ مَن تَحَقَّ عَلَيْتَمْ الْوَصِيْدِينَ وَجَعَى فَاطِمَةُ سَيِّكُ لِنَا الْعَالَمَينَ جَوَّا كَتَرَ، وَلِيَ إِنِي الْذَبِنِ حَدَلَهُما سَرَي شَباب آهُلِ أَجْنَدُ عَكِيْهُ آجْمَعِينَ الْشَالْمُ أَنْ تُسَاكِمَ لِحُنَّدَ وَلَلِهِ وَآنَ نُوجَى يَتِنَى فِالْخَالِ اللَّهِ مُوَ بها وفاط دالانتباء لصلوة البلوخاف القوم فلفل غط متماس فل يَنا أنَا فَشَرُ مُثِلِكُمْ بُوحِفْ اِنَّ لِلهِ اخرالسُّورَه فَهِ مُقعِولَ ٱللَّهُ مُمَّ الْأَنْسِنِي بَكُولَ وَالْانُونِينِي مَكَرِكَ وَلاَ يَخْلَمُ مِوَالْغَا فِلدِي وَكَنَّهُ فِي لِأَحْتِ السَّاعَانِ الِّلُكَ أَدْعُوكَ فِهَا فَكُنَّتِي لِلْمَ اللَّكَ فَغُلِيهِ وَلَسْنَيْوُكَ فَتُغُفُّ انَّهُ لاَيْقُوْلِ الْأَنْ يَاالَكُمُ الرَّحِينَ مِفْ وَلِيزَالِمَقُولَ مِحِيَّةٌ عِنَ الْكُ غُلِلْ مِلْ اللهُ لَمُ لانتُونِي مَكُلُ وَلانْفِينِي كُلُ وَلانُولِعَيْ وَهِلَ وَلاَنْفِيلَ عَنْ مِنْزِلَ وَلاَنا خُون وَتُجُبُكَ وَلا نَهْنِيكَ عَنْي عَلَيْمَ وَكُو كُلِكُمُنانِي مِنَ الْفافلينَ وَالْفِظْنِي مِنْ رَفْرَيْ وسَهُمْ إِلَالِقِيامُ في هذه اللَّهُ لَا فِلَجَيْ الْأَوْقَافِ اللَّهُ وَادْدُفَى فِيهَ الصَّلَوْةُ وَالشُّكُووَالْفَاءَ حَمَّا أَلْك فَتُعْلِينَ وَاذْعُولَ فَلَنْ يَجِيهِ وَاسْتَنْفُلُ فَعُولِ الِّكَ انْ الْعَفُولِ الرَّمُ فَاذَا انْفُلِ عا فولت وانتباء فليقا لاالما لأافة الخالفيك لفيكر وموكك كأنثى فليوسيان افد ركة النبيتين فله المُرْسَكِينَ وَسُخَانَ اللهِ وَمَسِالتَمُوانِ السَّبِعِ وَمَافِهِنَ وَرَحَتِ الْاَصَبِينَ السَّبِعِ وَمَافِهِنَ وركب العرف الغطيم وسالام عكالم سكن والخافة رحب العالمين واذا واي رفيامكن فليتة إعن سقه الذي كان عليه وليفر إيَّنا الغِّيني من الشَّطَانِ لِيَوْنَ الْدَيْنَ اسْتُوا كَلِيْنَ بيضًا يَهُمْ شَيْمًا اللهُ بادُن اهِ أَعُودُ بالله وَبَأَعَادَتْ بِهِ مَلْ فِكَدُ الْفِلْلُقِرَوْنَ وَلَبَيْهَا فُهُ الْمُرْكِقُ وَالْآيِنَةُ الْأُنْفِرُ وَنَ الْهَرِيْرَةِ وَعَبادُهُ الصَّالِحُ وَمِنْ الْرَبْثُ وَمِنْ فَيْرُوفِا يَافَتُتُمْ في دبني أودنناي وكي الشِّطاكِ الرِّحِم فاذا المرته سل المراتي الله النَّاك أني المنا

وسكنكه خ بينيات بيرا المراعليها الساهم فتبقل فلهؤالقا حد وللعود ثوق فلقفل وايته النخوم وشهدا هدوانا انزلناه فالبلذ الفدواحدي عشرة فأليفا لاألداكا الله وكعن لانبرك لَهُ لَهُ اللَّاكُ وَلَهُ الْخَرِيجِي وَبَيْنَ وَهُوجَيَّ الْهُوثُ بِينِ الْغَيْرُوهُ وَكُوكًا إِنَّى فَارْبُر خَلِيفًا أعُود بالله الذي يُسِكُ الشَّمَاءَ أَن تقع عَلَى الأرضِ الأبانينيد مِن نَيْرَ ما خَلَق وَدُرَا وَرَا وَانْفَ أَ وصَوَّدُ وصَٰ نَيِّوالشَّطَانِ وَنَسْرِج وَنَزْفِ وَصِٰ نَيْرَتْهُا لِمِينَ الْأَنِي وَلَعِنَ وَأَعُودُ بَكِيارَا لِشِّا النَّاقَ مِن شَيرِ السَّاعَةِ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ الْعَاصَةِ وَلَعَامَةِ وَمِنْ شَرِّمَا لَيْزِلْ يَ المُمَّاءِ ومَا يَعَدُونَ مَيْن نَتِرَمْلَ يَلِي فِالْأَرْضِ وَمَالَحُرُجُ مِنْهَا وَمِن نَتِرَمُوارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهْ إِدَالْا طَارِقًا يَطْرُفُ يجبر يافد التخت استفث وكالفية توكك وهوسني ويغم الوبل ودوى علانت كالله مليكها تدفالهن قراء ألميك التك أثرعنها لتؤم وقى منتد القبروع الجالحسين مُولِي عَالِيْظِل فِه قالانفخير إن يقراء الاشاك عندالنوم احديمة ترقرة انا انزلناه فيلدة. القدد ومنفض بالليل ينختك الايفراه اذاأوى لل فراشه المعونيين وايدا لكرسي مخيكا للصوم فلقل عندمنامه فالدعوالة اكافعوالركن إياما نكعوافله الأسماء الحسني الماذعا مغ المنافعة المنطق المنافعة والتناوية والتناوية والمنافعة المنافعة المنافعة لُبُرُهُا يُكُلِّيَ وَمِ مُوَفِي شَانٍ مُنْفِقِل لِامْنُيعَ الْبُطُونِ الْجَائِدَةِ وَلِأَكَاسِ الْخَنُوبِ الْعَالِيةِ وَبَاسْكِنَ الْمُرُوقِ الضَّالِبَةِ وَإِسْتُومَ الْمُيُونِ السَّامِرَ سَكِنْ وَمُقِ الضَّالِبَةِ وَأَدَثُ لتبنى تؤماً عليه لل ومناف المخذار مليفل عندم المراكلة مّا إني اعُودُ بالترك المخذافي ويَرْتُ لتعليم مَنْ يَلِعبُ فِي الشَّيْطَانُ فِي لِيَقَطَّةِ وَلَلْنَامِ مِفَالِعِلْ الرَّفْ عَيْدِ لِلْمَام لَلْهُ مُ آتَ لأقَلْ فَالْغَنَّى تَبْلِكَ وَلَنْ الظَّاهِرُ وَالثَّنَى فَوْفَكَ وَانْتَ الْبَاطِنَ فَالثَّنَى وُرَكَ ٱللَّهُ متبالتموات السبع ورب الأضبن الشبع وربت التوريد والإنجل والتأور والفافا المكيد العوفيات مين فتركل دائد أستناف المؤلف الماليك على مراط مستقيم ومزارا ورفيات

المنا عالمة

وبالقياء

الله الله

العيام اللاجء

ويقولا

والفرائ

المالية

wire

ومتاءد

مؤسئ

وَالْفَلُوْء

لقلياد

آيِدِ وَد

لكَءد

عَلَّيْهَا وَثِيَاجُ لِلْمَالِخِيَّةِ مَعَلَّمَا وَتَنْفِئُهُا \*\* الحياظا

أبواب ا

ليالسّادتية وألعاقية وبسغيايض يفول ذانظرالي لشماء ياس بناوالمها ويأوكيكا ستفقا مَرْفُوعًا يا فاسِعَ الْمَغْفِرَةُ يَا إِبَاسِطَ الْبَكَدَيْنِ بِالْزَجْدِ لِياسٌ فَرَثَقُ لِلاَضْ وَتَبَكَّمُ المِهادُ اليا سَن خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الدَّكُّرُوا لأنفى المِعْلَىٰ عِمْلِينَ الذَّكُونِينَ الدُّكُونُ الْفُورَ واللَّهُ مُ انْزُلُ عَلَّ مِن بَرُكاتِ النَّمَاءِ وَأَفْتَلِهُ إِبُّوابَ رَحْيَكَ وَٱلْفَعِنَّى أَبُوابَ نِعْمَلُ وَعَافِيهِ فَ نُتَرَفِسَقًا سُكًّا بِالْمُواءِ وَيُسكِّانِ الْآرْضِ إِنَّكَ كُرُمْ وَهَابُ سُنها زَالَ مَا اعْظَمُ مُلكُكُ وَلَقْهِ سُلْطَانَكُ وَآغَلِبُ جُنَدُكَ وَسُجُالِكَ وَتُجَدُّلُ مَا آعَرَ عَلْفُكَ وَمَا آعَلَهُ عَيْ عَظِيمِ إِلَيْكَ وَكَثِيرِ خُزَلِيْلً وسنهانك ماا وستع خزاينك وسنهانك وتخدك سلغائ يكالموت وَلاَجْعَلَنِي رَالْفاغِلِينَ وَفِوقَ لَمَنْ الدَّارِ الْحِلْوةِ وَالقَوْلِيَوْنَ فَضُاءِ الْحَاجَةِ فالحَاجَدُ لَتَكُلُّ فاذااط د الوضواء فليعم الحالت والى وليسلط فانديستحت عندكاصلوفي وخاصة فالنح فهرلتوضاءعلى مامضى شرخه والادعية فيه فاذا فرغ من وضوئه فال اكركف ريتالعاليًا الله تم اجملني من التوابين ويجملني من النظمة بن فرلف ليم الله وبالله اللهم صل على عبد وَالْحَيْلَ اللَّهُ مَا اجْعَلْنِي مِينَ يُحِبُ الْغَيْرَانِ وَيَعْسَلُ مِنْ اللَّهِ وَاعْتَى الْخَاعِيْكَ وَ طاعة وسُولِكَ مَكُوانُكَ عَلَيْهُ مُولِدِ وَاعْوُدُ بِكَ سِ النَّرُوعِلَةِ بِهِ وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ يَخَطَّكَ وَالنَّارِ فَاذَا الْ وَمَحَلِ السِّجُدُ فَلِيفًا بِنِهِ إِنَّهِ وَبَالِيلُهِ وَلَيْافِهُ وَمَالِنَا وَاللَّهُ وَكُيْرًا لَاسْمًا وِيقِهِ تُوكِّتُ عَلَى لِللهُ لَاحُولَ وَلا تُورِّدُ الإبالِيهِ العَيلِ المُعَلِيمِ اللهُ مَا الْجَلِينَ عَلَى المُعالِ يُوزِلَ ٱللهُمُ إِنِّي عَبُدُكَ أَبْنُ عَبُدِكَ أَنْنَ امْتِكَ افْقَرْتُ لِلْمَثِيْكَ وَلَنْتَ غَيْجُ فَى وَعَن عَلَا بِي يَحَلُّ مِنْ خَلِفْكَ مَنْ تَعَيِّرُ بُلُهُ وَلَا إِيدُ مِنْ يَغَفِّرُ لِغَيْلُ طَلَفْ نَصْلِي وَكِلْكُ مُوقَاً عَقَم وَادْمَنِي وَيْبُ عَنَّ أَيِّلَ ٱلنَّالِقُولِ الدَّيْمَ ٱللَّهُ مَا نَعْ لِمَا بُولِ دُعْيُكَ وَأَغِلْفَ عَني المُ معصينك اللهمة اعطني فمعناي مناجيع مااعطت الطاءك والفرطاعينك واطفيجي جيمَ ما صرَّفَ عَنهُ من سَرِيتَنا لا مُؤلِفِنْ مَا إِن سَينا الْمُخْطَافِنا رَبِّنا وَلا عَلَيْكُ

مَعْدَمَا آمَاتَنِي وَالْمَدُ النَّفُورُ الْخَرْتُهِ الذِّي وَدَكِلَّ وُحِلَّا مَنْ وَكُولُونَ وَلَعْبُكُ وَالْحَاسِمُعِ اصْلُوك الذبوك فليقل سُبغُ عُنْ وَسُ وبُ المَلاَئِدَةِ وَالرَّفِ سَبَقَتْ وَمَنْكَ عَسَبَكَ لَا إِلْمَالاً اَنْتَ عَلْتُ سُوعٌ وَظَلُّ نَفْسَى فَاغْفِلْ إِنَّهُ لا يَغْفُواللَّهُ وَالْأَنْتُ فَنْهِ عَنَّى ٱنَّا لْغَفُوكُ الرَّحِيْمَ أَكُولُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ مَنْامِهَا الْخَرُيْفِ الَّذِي عُنِيكُ السَّمَاءَ آنَ نَقَعَ كَلَّ الْأَرْضَ الْإِبَاذِينَةُ وَلَيْنِ وْلَتَا إِنَّ أَشَكُهُما مِنْ اكِيسِ بَعِنْهِ ايَّدُكَا نَحَلِمًا عَفُورًا الْكِنُ اللَّهِ الْذَجِهُ يُرِيِّ فِمَنَاسِ وَقِيَالِمِ سُوءًا أَخَذُ فِي يُنْ لأخياة وكيني للوني وموتلي كماتني فديرا لمرافي الذب يتوقى الأنفش جبن مونها والتي أم مِّنُ فِيهَنامِها فَيُمْنِيكُ الْفِي قَصٰى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَبَرُسِلُ الْأَخْرِى إِلَىٰ اجَلِ سُوَا إِنَّ فَخَلِكَ لِإِنَّا بِ لِغُومٍ مِنْفَكُرُونُ ٱلْخَرْلِيُّةِ الذِّي ٱلمَانِي فِهَا فِيهِ وَصَعَيْهُ عَلَيْهَا سَا كِنَدَّعُ وَقِي سَالِمَا بَدُقِي سَوًّا خَلْفِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كُلِّوا فِي بَلِيَّا وَكُمْ يَفِظُ عُفِي رزقًا وَأَنْ لِيلَا عَلَى عَلْوًا فَلَا حَسَى بِي وَكَحْسَنَ إِلَيَّ لَوْمَ عَتِي آبُوا بُ الْبَالُو كُلَّما وَعَا فَانِي مِنْ حَلِهُا الْالِدَ الْاَمْوَالْحَالِقَنُومُ وَمُو عَلَى إِنْنَى فَدِيرٌ وَسُنْفِاتَ اللهُ دَيْ النَّفِيدِينَ وَالد الْمُسْلِينَ وسنجا فاالله دبني المتموات المتبع وما فيهن وديث الافضين التنبع وما فيهن ودي التنب الْمُخَلِّمُ وَلَكُنْ إِلَيْ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ وَاوْانظر اللَّاسْمَاء فليفا اللَّهُمُ آيَّةُ لاَيُوادِي مِنْ اسْتَكُنْ لَاللَّهِ كَلْسَمَاءٌ ذَاتُ ٱلرَّاجِ وَلِا ٱرْضُ ذَاتُ مِها دِ وَلِأَغْلَاتٌ مِنْهَا فَوْيَ مَعْفِ وَلاَجَرُّ فِي يُلْجَ اللهج مين خلفك مُذيخ الرِّحَة عَلَى مُؤتفاع مين خلفك مَعَالمُ فاليِّمَة الْأَعَيْنِ وَمَا نُخفاضُ دُورُفادكِ لَعُومُ وَالسِّ اللَّهُونُ وَكَنَ الْحَيْلِقِومُ لاَ الْعَالِيِّسِيَّةُ وَلاَفَعُ الْعَالَالِيِّدِتِ الْمالِمَينَ والد المسلبين والخذافيري العالمين وليقل خرافات من اخرال عدان من قولدا يَ في خلق المتموّات والأنف وتخياف الكِيا والنّها إلى قولد إنّات لأنُّول الميعاد ويتعليف أنقوا يًا فُوَالتُّورِ فِالْمُرْبِيِّ اللَّهُ وَلِياسَ عِلَى التَّنْبِرَ وَيُشِي الْمُفَادِيرَ آمَنِهِ مَقْ أَدْبِرى فِيجِي هُنَا

كَرْمِ الْغُولِيهِ مُعْلِماهِ آنَاكُنَّ غُواللَّهَ يُسِيلُ الشَّعُوكِ وَالاَيْمَ الْسَرُولُاهِ

پَسَلِيَّهُ وَ وَلَهُ اَضِهُ فَالْفَهُ وَ انْفَاعِهُ ا خَلِهُا اللهِ مَا بَنْفَائِ، و الإِنْفَائِينَ، و الإِنْفَائِينَةً النَّالُونِيَّةَ النَّالُونِيَّةَ النَّالُونِيَّةَ النَّالُونِيَّةَ النَّالُونِيَّةَ النَّالُ

مقادر توى

النظمة المائة والمائة والمائة

خُلِسُها وَنَجِيُّوْعَنَ لِنَاكُمُ عَاجَةً وَلِنْجَعَ مُنْهُ فِائِنَّ قُلْنَ الْحِجَّةُ فَيُومُ لِأَاخْذُكَ سِنَةُ طَلَخَمُ والمُسْتَعَلَّ عَنْ مَنْ فَعَ إِخُوابِ مَنْ وَإِلَى لِينَ مَعَالَ مُعَمَّاتُ وَخُولِتُلَ عَيْنِ وَعَلَالٍ وَلَوْلِ وَعَنِيْكَ عَيْرَ يَحْوِيانِ وَفُولُولِكِ لِللَّهِ اللَّهِ اعْرَضُولُولِ بَالْحِيَّةُ اللَّهِ الْأَرْدُ سايلاً مِن المُوسِنين سَالَكَ ولاتَحْفِي عَن احْدِيثُهُم وادل وَمِنْكِ وَيَا (لكَ لا فَتْرَا كُولِيُهُم دُونِكَ وَلا يَفْضِيها آحَدُ غُرُولَ إلى وَعَنْ تَوْلِي وَيَحُوفِي وَذُلُ مَقَاء بَنِنَ بِأِنْ بِرَكَ بِكَ وَتَعْلَمُونَا وتَطْلِحُنَّ مِا أَمَّلِي وَمَا يَصْلُمُ مِهِ ٱسُرَاحِكِنَ وَمُنَّاكُ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْوَقُونَ بَيْنَ بَيْكَ نَعْضَى مُطْعَى مِسْلَحِي وَاعْصَى بِدِقِي كَالْكُنْي عَنْ وسادى وسَعْنَى وَفَادَكُ لِمُصَالِمً سَىٰ يُغَافَ بَيَاتَ مَلَكِ للوَفِ فَهُوارِقِ اللَّيل مَطَورِقِ التَّمَاكُ لِكُفَّ يَنامُ الْعَاقِلُ وَمَلكُ للوَّفِ لاَيْنَامُ لا اللَّيْلَ وَلا النَّهَا يُرْجُلُكُ فَضَ رُوحِهُ الْمِنَاتِ أَفِي الْالسَّاعَاتِ مُنْجِي وعلصْفَ خد بالنّراب ومويقُول آساكُ الرُّوح وَالزَّاحَ عِنْكَ الْمُونِ وَالْفَوْعَيْ عِينَ الْفَاكَ وكوركمتين قبل طوة الليل روىعن النبى صلى الشعيد والداند فالمامن عبد بيفوم الليل فيستلى كعنين ويرعوا فتتجود لاربعين سوالخاره يستياسا أنه اسماء الاهر وليسالا المتتا شيئا الااغطاه وكان في الكيس عليات لم يصلى مام الصلوة الليل وكمذب خفيذندن يقرافهما فُلِمواد احْدِفا الأولى وف النَّا نيدَ مَل النَّهَا الْكَافِرون خَرِضٍ بِدُلُه مالتكم وبقول اللَّهُ اتَكَ الْمَلِّلُ الْحَقُّ وُواللِّهِ الشَّالِخِ وَالشَّلْطانِ الْبَافِحَ وَلَجَدِ الْفاضِلَ نَتَ الْمَلِكُ الفاعِ الْمَدَ الفاد والغني الفاقرينام الميهاد ولاتنام ولانتفل ولاستشام كذابي الفير الفير الفند المنع النفه النفا دى الجادل والكالم وذى الفوانس الفطام والنقم الجسام وصاحب كالمستة ووكا كانتية لَمْ يَنْ لَعِنْدُكُلِّ شِيْنَ وَكُمْ يَفْضُو بِسَرِينَ وَلَوْنُسِلِي يَرِهِ وَلَمْ يُخَرِفِهِ مَوْضٍ وَيَنْ هُوَلِنا الْمُلَالْمِينَ عَنَ وَيَدُمُّ عِنْ كُلِّعَهِ مِرِمَكِهِ مِرِحِكُ كُلُ الْمُلْوَكُومُ الشَّاءِ عَلَيْمُ الْمُفْوِعِنْ السيما الايمنياك دُ الْ حَرْشَنَا وَلَا يَنْسُنَا مِنْكَ آحَدُنْ إِنَّ أَوْدُ مَنَا فَالْحُرُمِينَا فَضَلْكَ لِقِلْةِ شَكِينًا وَلا تُعَيِّينِ الْكَلْوَةُ وَ

ضِّرُكُمَّا مَلْنَهُ مَكَالَّذِينَ مِن مَبْلِنا رَبِّنا وَلاَعْمَلْنا مَالْاطافَةُ كُنَابِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْنِا وَرَعَنَا مَنْ مَوْلا فَانْصُرْ فَاعَلَا لْفَوْم الْكَافِينَ ٱللَّهُمُ أَفَةً مُنَامِعَ قَلْبِي لَذِكْ لَ مَنْذَى وَأَرْزُعْنَى نصَرَال محمد وتَنتَى عَلَى مُرِهُ وَأَصْلِ ذاتَ بَدِيهُ وَاحْفُلْهُ مِن بَيْنِ أَبَدَيْهِ وَمِن عَلْهُ مُ وَعَلْمَالِيْهُ وتكن فتما المهيد واستعفته التابوسل اليزمد وقة واياى اللهمجارك ووارات وفي بذل كا كُلِّمُ أَيْ الْإِنْ الْمُرْفِي الْحَيْرَ مَنْ فِي الْمُلْكَ مِنْ مُنْ الْمُلْكَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَتُونِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الصَّفْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الصَّفْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الصَّفْرُ اللَّهِ اللَّ بِرَحِيْكَ الَّتِي وَسِيعَ فَكُلُّ مِنْ وَكِي الْوَلِيَدِ الْنُصْلَ عَلْهُ مَنْ وَالْعُيْدُ وَانْ تُعْطِبني فَكَالَ رقبتى بن التار اللهُ مَا لِنِ الوَيْمَةُ المِنْ بَحِقْ لِمُنْ وَالْفَيْرِ وَأَوْرَمُهُ مُوسَى بَدَبَ وَلِيُحَاكِمُوا عِنْكَ ٱللَّهُ مَوْجِيمًا فِي الْمُنْيَا وَالْمَرْزِةِ وَمِنَ الْقَرْبُونَ ٱللَّهُمَّ اجْمُلُ مَلْوِيْ بِمِمْ مَقُدُولَةً وَدُعالًا بهند سناياً و دَنْني هي مُعْفُورًا ورَنْقي هِندميدُ والوَي بهنم مَقْفِيدَةً وَلَظُ إليّ بَحِيلَ الْكُيْمِ تَظْرُهُ رَجِعَةُ السَّوْفِ بِهِا الكَّرَانَةُ عِنْدَالَ لْأَنْفُ فِلْعَقِي فِيم الْبَالْيَوْفِكَ يامقيك المقلوب والأبط اينتث قلي كلي بينك وبيأ سلائيك والأزع قلبي يعكا إعتني وعَبَيْ مِن لَكُنْكَ رَحَةً إِلَكَ أَنْ الْوَهَا بُ اللَّهُ مَا إِلَى تَوْجَتُ وَرَضَا لَكَ طَلَّكُ وتَوْيَدُّك مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكَ مُوحَلُكُ اللَّهُ مَوْاللِّي وَعِيكَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَ الْحَسابَع عَلَى لِذَكِرَكَ وَأَمْعِ فَيْ فَعَنْكَ وَفَصْلَكَ فَيْ فَإِلَّا الْحَقِّ لَلْيْعِينَ اَنْ يُتَمِّ فَيَشَّكُ وَفَصْلَكَ فَلَالًا لِدَالْا آنَكَ مْ فَعْلُوا يَد الكُرْسَى والمعُودَيْنِ وسَيِّيَّا له سَبِّعًا واحدالة سبعًا وكَيْرالفسنمًّا ومِلْل هَ سَبِعًا فَمْ نَفُولِ اللَّهُ مِلْكَ الْحَاتِظُ مِا مَكَنَّفِي وَلِكَ الْحَزْعُلِ مِا فَسَلْنَنِي وَلَكَ الْحَذُ عَلَى المَّرْفَقِي وَلَكَ الْمُرْمَعُ كُلِّ الْمُحْسَنِ إِنْكِيْفَ كَالْلَّمْ مَثَنَّالُ الْمُوفِي وَدُماكِ وَحَلَّى فَلِيْنِي أَنْسَ صددى وتبنكا للك أشكالتواب التحم وكاصطفن المسرب والالالم يعوابها فا المتعلمة في بَوْف اللِّيل أَذَا مِنا ف العيون المع غَادَتُ بُحُومُ مَنا يَلْكُ وَمَا مَنْ يَحُونُ أَمَا مِكَ وهكات أضوات عباول وتغامل وعلقت ملوك بني أتية عكيها أبواتها وطاف علما

والمان

ينيزود بناه وطليخ

K

فأنظر

وتولكناد

اللَّتَنَّ و

مَوْالِكَ الله

الكوك

صن الد

الخسا أشد

القائا المناشق ومفامًا

رتينا مب كنامين آرطحنا وتنيناننا فرة أعين وتجعلنا للتقين إمامًا الله وتعليم عني وَالْغُنَّةِ وَصَلَّعْلِهُ لَائِكِيكَ الْمُعْبَدِينَ وَآنِها ولا وَالْصِينِيةِ مِنْ وَافْطَالْعَزْمِينَ الْأَسْلِينَ الْذَيْن ونا فيجنيك وعامدكافيك حقيهاوك فالمواباس ووعافك وعبدك كحقاناه الفأسا اللهم عندي الكفرزة الذين يصدفون عن كذابات ويكريون سلك وليع المليم والدومال واغفرانا والمؤنين والغينات والوزعه وان يتكروا فعمك الموعيف الداني المياللة وْجُمِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ مِن آخِلِ النَّمُوانِ وَالْأَرْضِينَ بِارْتِ الْعَالِمَينَ سَعَانَ الْمَوَ وَلَكِنُ وَوَلا لِدَ الْإِللَّهُ وَلَهُ ٱلْكُرْعَشُرُونِ ويتجد صلوة الماجة فصافحوف الأيلاد أكان فحوف الأيل فظه للصلوة طهوراسا بفا واخل بنشبك ولجف بابك واسراس فراد وصف فدينك مين يدك سولاك وصل كفنين عنس فيلما القراءة نفراء فيالاوليا الخدوسوت الاخارص وفي الثانيه الخرفيل عايتها الكافؤون وتخفط ومن مهويه خاطيلك فاذاسلت عدم اضياطة تلثا وغلنين في المنافقة والمنافقة والمنافعة من المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المن مُلُوبُ الْجِيابَةِ فَيَهَمَنِهِ وَكُلُالْهُ وَلِلْمَنْيَعُ مِنَ الكَوْيِ عَنْ الْمِلْدَيْدِ بِكَرُهُما يَتكونيه إذا فا كَيْفَ شَاءَمَانًا ءَاللهُ كَانَفَ آمنُ اللهُ مَا شِنْكَ مِنْ أَمِرِكُنْ لِأَحُولُ لِلْأَقَةُ ٱلْإِيافِهُ فَكَدَمِهِ فَي ما فَيْعَلِيَّ وَغَنْهَ فِي مالَمُ بِغَبْ عَنْكَ فَانِهَ ٱسْكَنِّي مَكَكُ وَانِهَ عَرْبَنَي سَلْكَ لَلْهُ إِنَّا كُو باللواد بك كلك كركيروك وأبخوامن مهاوي الثنيا والأخرة بذكري لك فاناء الليل والملف النَّهَا دِالْيِي لِلْ ٱلْعَوْزُ عَلَى كُلْعَزُ مِزْوَمِكَ أَصُولُ عَنْ كُذِينًا إِعَنِيدِ وَالنَّهَ لُ أَنَّكَ اللَّهِ وَلَلْمَالًا وَالْدَ الْعَالَمَيْنَ سَيْدِي آسَتَ ابْنَكَاوَتَ بِالْغِيرِ السِّخْمَافَةِ افْأَخْصُصْنِي تَوْفِيرِهَا وَلِيكَا بِكَ اعْتَصَافُ وَعَلَيْكَ عَوَكَ وَمِكَ وَنَقْتُ وَلاَ وَكُمَّانُ اللَّهُ وَلَيْكُا الْمُراكِيهِ مَتَنَّا وَلاَ عُنَّا سِن دُونه وَلِيًّا أَنْهُ وَسِالِهِ مَا وَفُولًا وَالْأَوْلُو تُعُومِنُ فَالَهُ وَلِيَلْ لِنَطَوْنَ فَلِيحَالَ مُنْ أَنْفِيلًا سَى الطَّيْرِ فَصْرُفُنَ اللَّهُ لَيْكُ لِمُ الْعَلَى كُلْ يَكِيلُ فِي فَيْ رَافُهُ النَّافُ اللَّهُ

وَمَا قَنْهُ لَا يَعِنَا سُجِانَ وَجَالُلُكِ وَلِلْكُونِ سُجَانِ وَيِ الْفِيَّةِ وَلَجْرُونِ سُجَانَ لَحَ الْأيَ البَوْتُ شِيرًا ويُوكِمْ شِيْمِلِهِ فِالرَّكَفُ النّاينة فِيفَلِيفًا غِدَالكَنَابِ وسورة فاذَا فَعُواللَّهُ إِنْ سُطُ مِدِيْدِ وَكُلْ اللَّهُ مَا كُلُكُ وَعَتْ آيْدِي السَّامَلِينَ وَمُكَنْ أَعْنَا يُ الْحُنْ عَرِينَ وَهُلّ فَنَامُ أَخَانِفِينَ وَتَعْتَصَفَ آبِضَا لُلْعَالِينِ وَأَفْضَتْ مُلُوبُ الْنُفَينَ وَطَلِينَ الْحُولِيُ المجيب المُضْطَرِينَ وَصُعِينَ لَلْغَلُوبِينَ وَعُنِفِسَ كُوافِ الْمُرُوبِينَ وَالْدَ الْرُسَلِينَ وَرَبَ النَّبَتِينَ وَالْكُلُّ الفرين الفرين ومعني ومعنو المعالم والتانايوا ليظام اسالك الأمرا استمك به من فام بالمركة وعانكَ عَدُفُكَ وَاعْتَمَمْ يَعِيلُكَ وَصَبَرَكَ الْأَغْدُمِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِكَ وَسَبَرَكَ الْأَغْدُمُ الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكَ وَسَبَرَكَ الْأَغْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللّ وَهُل مَعْصِينِكَ كُاهِ مِكَافِهَكَ حَقَّجِها ولَهَ نَاعُنُهُ فِيكَ لَوْمَهُ لا يُرْمَ تَخْتُهُ مِاسْتَكَ عَلْيه فَأَيَّا كَيْرِيدِكَ وَلَنْكَ تَخِرَى الْمُصَلِّ وَمِنْكَ عَنْدُ وَكَنْعِتَ لِدُفِي قَيْرِهِ لَيْ تَعَيْنَ لُم سِيضًا وَهِدُ قَالَ النَّا سَتَالْفَيْعَ الْكَابِرُ وَهُولِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَهِيرِكُمُ فَاذَا الْكِبْرَفِلْنَا فَيْ مِوْلِ اللَّهُ مَا الْمِن فَعَرْمَانَ فَي وَعَافِي فِمْنَ عَافِثَ وَتُوْلِقَ فِمِنْ قُلِيْكَ وَبَاوِلَ إِلَى فِمَا اعْطَيْكَ وَفِي مُثَوَمًا فَشَيْكَ الّل نقضى عَيْنَكَ وَلايفُضْ عَيْنَكَ إِنَّهُ لايدَ لَاتَ والنَّ ولايعز من عاديث تبارك ولايك مُسْجِانَكَ وَبِّ الْبَنِيُ ٱللَّهُمُ لِيَكَ مَرَى وَلا تُرِي وَاسْتَ بِالْتَظْوِ الْوَالْ وَالتَّ بِيرِلْ ٱلْمَا وَتَلْحَيْن وَاتَالِيْكَ أَلْنَهُ وَالْجُعَى وَالْمُحْمَى وَالْمُحْمَدِ وَالْمَالِيَّةِ وَاللَّكُونِ الْمُلْكِ نهالينيَّة لَلْجَبُرُونِ الْخَيْفَةِ الْحَالَيْهِ لاَيُونُ أَخَذَاتِهِ الْعَزِيزِلْجُنَّا وَلَكِيمِ الْتَفَارِ الْوَلِيوِالْهُأَ لَلْمَيْرُ لِلْتُعَالِسُهَا اللَّهَامُ اللَّهِ اللَّهِ كَلْيَعْدُ صَاحِيةً وَلَا وَلَكُمَّا وَلَوَكُمُ لَدُشْرِكُ فَاللَّكَ وَلا يَبْلُ وَلا يَبْدُ وَلا عِنْدٌ مِا أَشْ يَا رَحْنَ لا يُولِيْنَ الوَاسْسِنَا الْوَلْحَالَ الْمُ الْمُعْلَ ضِرًا كَأَحَلْنُهُ عَلَالْتِينَ مِنْ يَلِنَا رَبُنا وَلِأَقِلْنَا مَا الطَاقَةُ لَمْنَابِهِ وَلَعْفُ عَنَا وَلَغَفِلْنَا وَ انتفناأت مولانا فأضرناهم القوم الكافري مبتالان فالحرباب كادمكيتناوب سِن كُذُنك مَعَة أَيِّكَ أَنْ الْوَهَابُ رَبِّنا الْسِف عَنْاعَذابَ عَنْمُ اوَعَذَابِهَا كَانْ فَإِمَّا

واحدالله تعا

یگون ال

اللهمة

الله الله

عَلْدِهِ اللهِ اللهِ

بالخيم

State of the state

للهُمَّ إِنَّ فَالْآنَ بْنَ فَالْآنِ قَلْ تُمَّكِّي وَتُوْمِي وَعُرَّتُهُ لِلْكِلِّرِيُّ فَأَصْرُ وَلَعَتَى فَعَ المراجِيَّ فَلَا عَنَى ٱللَّهُمْ وَقُونِ اجَلَهُ وَأَضْغَالُوا وَعَجَالُهُ لِكَيَادَتِ السَّاعَةُ وَعُطَلِ الْعَافِيةَ عَلِفًا فِهِنَ المتجاة بأعلى باعظيم بالأخس باحجم باستمع التعولية بالمعط كذاب صراع محد والمحكرات أغطنى ويخدر الذنبا والأخرز مااست آملة وأذهب عنى هذا الويج وليفيه بعننه فانه قذا غاظنى وآخرتنى والخ فالنغاء فاند بعال صلد العافية ان شاءً الدوية في بعق عفي ما نين الركدنين بهذا المفاء أللهُ تماني أسالك وكريش في أنت سوفي ستركة التاللة وَيُسْتَعَى مَغَيَّهُ الرَّاغِينِ آمَعُوكَ وَلَهُ يُدْعُ مِنْكُ وَآمِثُ إِلَيْكَ وَلَمِرْخَبُ اللَّهِ مِثْلُكَ آتَ بمجيب متعوة للضطوين وآدمم الزاحين آسالك بأفضل أتسابل والجفها وتعظمها باأشيأتن ويآسمانك ألخنني وآمنالك ألعلبا ويقيك التي لانخنه وبالزم تسمانك علمك وليخفا وَآفِيهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَانْشِ فِاعِنْكَ مَنْزِلَةً وَأَجْفِالْكَيْكَ تَوْلُبا وَسَعِفا فَالْأُو والجالِيّة وَإِنْهِ لَ الْكُنُولُ الْكِيْرِ الْأَعْلِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْأَرْمُ النَّبِي يُخِنُّهُ وَفَرَيْهُ وَنَرْضَعُ مَنْ دَعَالَنِهِ ا فَاسْتَجْتُ لَدُدْعَادُهُ وَتَعْفِعُلُكَ ٱلْأَخِرَةُ سَالِكَ وَلاَزْدُهُ وَيَكُل سِيمُولِكَ فَالْتُودِيدِ وَالْأَجِيل والترفور والفراد العظيم وبكل ببهمالة بدحمات وشات وتداديكات وأبذاؤك ورساك وَآمُلُ طَاعِيْكَ مِنْ خَلِفِكَ أَنْ نُسْلَعَا لَهُ مَدِي وَالْهُ عَبِدُولَانُ نَعِمَ وَرَجَ وَلِنَكَ وَابْنِ وَلِنَكَ وتعكذي أغاايه وبدعو بالبح وينجت المايعولعنيث كارهنان عالنكرار لاالله لِلْهِ الْأَافَةُ وَحَلَا لاسْتِراكَ لَدُ لَهُ الْلَالُ وَكَذَا أَوْلَكِي وَيَبْتُ وَيَبْتُ وَيُجِي وَهُوَيْ لايُوثُ يتده الحَبْرُ وهُوعَالَيْنَ فِي فَلَيْزًا لللهُ مَرَانَ الله نُورُالنَّهُ وإلاَّ وَالأَضَ وَمَا فِهِنَ وَمَا الْهُمُّنَّ وَمَا تَغْفُنَ قَلْ لَا لَا لَلْهُ مُلَاتَكُ لَعَي وَعَلَا لَكُي وَكُونَا لَكُنَّ وَلِكُنَّا كُنَّ وَلَنَّا مُكُنَّ لائب فها والك باعتص فالفبول الله ملك اسك ويك است وعليك توكك وا عَاصَنُ وَلَيْكَ بَادِبَ عَاكَثُ ٱللهُ مَصَلَعْ عُدَدُ وَلِيْ يَالْاَيْكَ الْفَيْدِينَ وَابْغَانِهِ فَعَلَ

عَنَوْفِكُمْ فَمْ نَعُولَ لَلْهُمَّ الْمُلْتَ يَوْمُ ذُوا الْمَالِ وَإِيِّلَ بِلِمَاءُ الْمُسْتَصَامُ وَلَنَاهُ الْمَالِكَ الْلُوْكُ ورَدَبُ كُلِلْخَارُفِي آمُوكَ مَافِكَ يُعَيْرِعانِ فِي لَيْكَ اللهُ دُوا السَّلْطَانِ وَعَا لِتُوالانِّسِ لِلْخِيِّ سَّالُكَ ٱسْمُلَكِ عَنَى يَنْفَطِعُ النَفَى فَرَفَقُولِ ما آنَفَ اعْلَمْ فَقُولِ اللَّكُ كَانْفِي فَدَيْرُ فَمْ نَقُولِ لَلْهُ مَنْ يَسِرُونِ الْمُؤَكِّرُونَ وَيُونِ النَّهُ إِجَ الْسُنَعَيْمُ وَأَنْكُ الْمَمْ عُالْعَلَيْمُ مَنْ فَالْحُكُونَ وَالْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وروفني للأفر المنبي فنفول فعلى كذا وكذا مسلوفه فترى للنابته دوع سالمسادة عالماته مدفاله وكاست لدالح الله فعالى حاجد فليفهروف الليل ويغنسل وليلم كالهرنها بدوليا فذقالة جديدة ماذن منها اءو يفراو عليها الأانزلذا فالملذ الفدوعة فزات فيأش حواصفيان ومؤضع ميكوده فنصل كفنيف يقراؤ فهما الحدواذا نزلنا مذليلة الفدوف الكفنور جينا أخرب الغاف فأنذح يحاف نفضى إن شاداقه مآينيغ إن يغعل من غفل عرض لمون اللّن ل و و ي عن الشاقين عليه الشلام اندمن غفاع تصلوة الأسل فليصلع شريكات ببشر سور ويفارق الأولى الحدواله ننوبل مقالنا يمالئ ويس مق الذالنه الفاغة والنبان مق الرابع الفاغة وافني وفحائخامسه الفاغة والواغة وفحالسا دسة المفاغة ونباوك الذي بيده الملاء وفحالثا المدوالمسلاف وفا المناسته المروع بيناء لؤن وفالناسعه المرواذا النمس كورث وقالفاشره الفاغة ووالمخرفا لواعليهم السلام منصله ماعله فالصفة لميغفل غفا ويقوم الى صلغة الليل وينوجه في ول الرَّكَمَةُ على الدرينا ، ويتحرُّك يُفرا في الكين الولينين في كل وكفرًا لحذ وغلنين مترزة فلمواهد احدوان لم يكذد فراء في الاولى الروعا فل هوالله وفحالفا بدالحدوفل بالضااككا فرون ويقراد فالسف البوافي ماغام الموجي الايقراء فبنما موالسورا لطوال متلا لانعام وألكمف والانيماء وين وللحامد ومااشيه دلله الكال عليد وف كيروان شاق الوقف المفسط الروفاه والمارية بالقرادة يصلوه الليل وهركا صالمعدو يوديه فيلفراني البنيان التانيد مس المكعنير لأكلين

اللهمة

الله المنظام ا الله المنظام ا

بدرني

ويليئ<sup>ر</sup> نيهاور

عَالَهُ

المدوالرس وفي وأية الدخان و المحدود

ببعتكيرك كذيد

50

كَنْبَغُ لِلْمُلْدُودُ خَلَعُالُهُ

وَالْحُدُود

وَالْكُولَادِ وَنُدْعُوا اللَّهِ

ين وشاي

مخيني أبريى المرا

غنانهد

عَمَّالِكَ الدُّ وَلا أَرْدَىٰ مِلْدُ وَلاَزْرَدَىٰ

وَلاَنْفَرَقُ بَيْنَ أَوْصَالَ فِي النَّارِياسَيْدِ وَصَرَّاكُ عُنِّينَ وَالْهِ وَلاَصْلِحَتُ عِي النَّارِيَاسَيْدِي صَلَّعْ يُحَنَّيِهِ وَلَا يُدَالِنِي عِنْدَاعَيْرَ فِيلِينَ فِي النَّادِ مِاكْتِيدِ بِي صَلَّعْ فِي مُثَيِّ وَلِلهُ وَلا نُعْتَنِينَ بالتارياسيدي صراع محتمد فالد وانخم مذب الضعيف كطها لذفبق وخلائ القيف وكزكا لَقَى لاَقَوْءُ لَمَا عَاجُ زَلنات الْحُوطًا يَلَكُونِ النَّمَوانِ وَالأَرْضِ صَرَاعًا حُمَّةً وَالدُوطَ وَاصل لِينها وتصلحني ملى واصلحني ليخوان وتصليلي ماختولن واغفرل خطايات باحتاك بامنان صراعط عُمَّلِي وَاللَّهُ فَا لَكُ يَرِّحُنِكَ وَالنَّنْ عَلَيْ بِإِبالَيْكَ وَأَضَا فِي كُذَا وَكُلُو مَا نعو باللَّمَاء الاول الذي موعفي كالكفئين وفلانفلام ذكره ومنالخ نف عفي الترابعة اللهم المكاف فَلِي جُمَّا لَكُ وَخَذَيْنَةُ مَنِكَ وَتَصَدِّيقًا أُوا بِالَّا بِكَ وَفَرَّقًا مِنْكَ وَيَفُوقًا الْبِكَ بِاذَا الْجَلَالِ وَالْكَرْلِمِ ٱللهُمَّ عَيْبُ إِنَّ لِعَانَانَ وَلَجِبُ لِعَايْ وَلَجْمُلُ فِلِفَالِكَ غَيْرَ الزَّمَةُ وَالتَّرَكَةِ وَ وَكُوْفُنِي الصَّالِحِينَ وَلانْخُزِينَ مَعَ الْأَشْلِدِ وَلَكِفِنْ بِصِالِحٍ مَنْ مَضَى لَجَعَلْنِ مِن صالِح مَزَ عَقَّ وأختط كالخسنيه وخذب سبرا المشالحين وآعين كاغشى بالغبن بدالسالحين كالنسم وَلاَ تُرْوَى فِي مَنْ وَاسْتَ فَكُنَّا فِي مِنْ لُم يَارِبَ الْعَالَمَةِنَ ٱلسَّالُكَ الِمَالَا الْأَجَلَ لَهُ بِدُوهِ ولِفَا عِلَ وَعُولَيْ عَلَيْهِ وَتُوفِّني عَلَيْهِ إِذِا نُوَّفِّني وَتَبْعَنِي كَلِيهِ إِذَا بَعَنْنَى وَأَبْراً قَلْبِي رِيَالِزِناء والشَّمْعَةِ والتَّمَانِ في دينيكَ اللَّهُمُّ اعْطِلْي فَضَرَّا فِي دِينِكَ وَقَوْهُ عَلَى عِبْدادَيْكَ وَفَهُمَّا فِي كُلْكَ فَأْتِ مِن وَغَيْكَ وَبَيْضَ وَجِهِي بِنُورِكَ وَلَجْمَلُونِا كِي فَنْسَى وَلَجْمَلُ عَبْنَى فِماعِيْكَ وَتَوْفَيْ فْي سِيلَاتَ عَلَى مَلَيْكَ وَمِلَّةِ رَسُولِكَ مِلَوْلُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُ ذَالِيَاعُودُ بِكَ مِنَ ٱلكَّيْلُ اللَّهِ والنفل والمنفلة والذائة والقسوء والعيلة والسكنة وكفوديك بن تغير لانتباء وقلير لتخفع وثفاء لالمِنْ عَلَوْنِ سَلَوْدُ لانُزْقَ مُونِعَ مِنْ لايَنْفَعُ وَلَعِبْ بُلِكَ مَفْسِي وَلَهْ إِجْدِبِي وَوُيَتَنَي وَالْفَيْطَانِ لتَجِيمِ اللهُ مَا إِذَٰهُ لَنْ يُحِبِّنِي سِٰلِكَ السَّمَ مَن اجِرَهِن وُولِكَ مُلْقَدًّا فَالْاجَمَّلَ إَهَ فَيَ مِنْ فَاللَّهِ وَلاَنْوْدَىٰ بِمَكَّدُ: وَلاَ تَوْدِبني بِعَنَابِ إِسَالَكَ النِّبَاتِ كَلْيدِينِكَ وَالتَّصَدِيقَ بِكَالِكَ وَالنَّا

خير وآخيم في كنير والحيال عندة عمر من الدين وليح من الدكون والنودي والفي لناما فكه ما ويا المنا وَمَا ٱسْرَنَّا وَمَا ٱعْلَنَّا وَاقْفِ كُلَّهَ الْجَوْهِ فِيكَا إِلْفَهُ اللَّهُ مِنْ السَّهِ الْحَالِينَ الْمُعَالِقَةُ إِلَّكَ النَّهُ اللهُ مَيْنَا الأَلِدَالِا آتَ صَالِعَ اللهُ عَيِمَ الْفِيْدُ مَغَالِحَوْدِ مِنْ يَجِيعُ النَّهِدِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَلِّى على الويكينات المفرِّين وتخسُص فهذا وآصل بين عمر وإفسرا السّلوات والحيِّرَة والسّالم واجعًا لِينَ أَمْرِي وَجًا وَيَحُها وَرُوْفِي حَلا لِأَلْتِي أُولِيعًا مِن يَبُ أَخَلَبُ وَفَرْجَنْ لَأَخْلِبُ يَالِنُذَ كَيْفَ شِنْتَ فَالْمَدُّمُونُ مَا شِنْتُ كَاشِئْتُ مَنْ سِيْحِ الْعَلِيمُ السَّلُ مِنْ عُولِمَا لَعْتِ مَ يبخدسين التتكروفي ولفها اللهيم آنث الخالقيوم العرفي الفيامة الخااف الزف الفي فكن الْمِينُ الْمَرِيُعِ لِكَ ٱلْكُرِّمُ وَلِكَ الْمُؤْوَلِكَ الْتَنْ وَلِكَ الْمُرْوَعِينَ لِأَسْرَبِكَ لِكَ يَاجَالِفُ ياظ فِرْ فُكِيا تُعْجِي يَامُسِتُ يَابِدَكُ يَابِدِيعُ آسَالَكَ آنَ فُصَيِّقًا لِحُسُدَ وَالْحُرِي وَانْ فَرَحُ وَلَيْ فِي يَكَيْلَ وَنُصَرِّي الْيُلَ وَوَحْنَهُ مِ وَالنَّاسِ وَالْجِي لِلَّذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنا اللهُ عُنْظِ إِنْ سَلِهَ الْمُحَنَّدُ وَاللهِ فَاغْفِ وَأَرْجَى وَيَتْنَوَ فَا مِينِكَ وَدِينِ بَيْنِكَ وَلا يُزْغُ فَلْمِ عِنْكَ إِذْ مَكَنَّتِنَى وَمَنِهُ مِنْ لَكُنْكَ وَمَدًّا زَلْكَ آنَ الْوَصَّابُ فِي نَاعِلُ الْعِيدُ لَكَ بِالسَّفَ فَ فيصلى وكعنين اخريين يقراع فبهما الماشاء وخصنا بقراءة للزفيل وعيت الأون فأذا سلمعق نسبج الزمراملها السلا ومذعوا بعدد لك فيفول إلى أناس فاعرف سرعب الأوغير وكالروا آسَ بِالْحَفْظَ الْانْفَقامِ بِالْحَرْف الْمَخْدِيا مَرْصُوبَ أَيْطِيْرِ الْحَيْدِ فِي بالْمَعْدُ الْمَانِحُور بالقارالاً بالصَّوابِ أَنَاعَبُ لُكَ الْسَنَوجِيهُ جَمِعَ عَقُونِيْكَ بِإِنْوْبِ وَقَرْعَفُونَ وَكَوْنَقِيهِ اللَّهِ الكوم فكنت شيع بالمنفا ب النايام تُتَمَ فِعَنَا سَعَى مَارَجًا فِي فَمَّا مُعَفِّولَ وَتَمَا لِمِسْ إِفَاتُحُ التا والجي المخ حَشِيك أَن تَكُون عَلَى الخِطَّا فَالْوَيْلِ مِن صَفْعَ يَغَفُّ عَلَى عَلَيْهِ الْمُعْدَدِ باللي تُسَلِّ وَاللَّهِ وَنَكُمْ صَهُولَ عَنْهِم عَهُولَ عِنْهِى وَنِعِنَاكُ وَعَا فِينَاكُ إِنْ وَعَنْ وَلَا يَتَنَ كَيْنَ من الناه استيدى صَرْا وَالْ مُنْ الله وَلا النَّوْه وَاللَّه الله الله والنَّا مِنْ السَّبِيدِي مَن وَالله مُن

والتشليم

المناع المناعات

لعود

Lie .

نَ ٱللَّهُ خَلِيثُ عَلِيهُ فَا

مَيْعَتُكُ ال

142

الفافلين وَالِهُوَدِه وَالِهِ وَ رُلُفُ يَخْتُهُ الْمُ

ڔؙٙٳڸ؞ٵ ؙػؙڷؙڠٚڕؙؠٚۮۣۏٙؖۿۣٙٵۮ

البلاد وتغفر لحالتنوب البحد بألاكماء وتغفرا للغوب التحب عبت التماء وتغفها النُهُوبُ النِّي مَكَّنِفُ غِطَاءً وَاغْفِلُ النُّهُوبَ الْيُغَظِّمُ لَمُواءً وَاغْفِلِ النَّهُوبَ النَّيْجُطُ لْعَسَلَ وَأَعْفِرُ لِمِ الذَّهُ وَبِ التِّي لاَيْعَلَهُما الْأِلَتُ ٱللَّهُ مَا لا إِلْدَا الْإِلْتَ الْعَلَى لاَيْعَلَمُ اللَّهُ مَا لا أَنْدَالُوا لَتَاتَ الْعَلَى وَلا لِلهَ الْإِلَاتَ لَكُلُّمُ الْكُرُمُ أَدْعُولَ دُعَاءَمُ سُكِينَ ضَعِيفِ دُعَاءَ مَنَ اشْنَدَتْ فَاقَنَاهُ وَكُنْفُ ونوبه وعظم جزيله وصفف فوناه دعاء سن لايكلفا فيدسادً الالفلفيه مقويًا وَلالْأَنْيِهِ غَافَرًا وَلالْيَثْرَيْهِ مُعَيِّلًا فَغَيْرِكَ آدَعُودكَ مُتَعَيِّلًا للكَ غَاضِمًا ذكباللَّعَ غَرَسْنَيْكَ وَلا مُسْتَكِدُ يُل مِا نِس فَفيرِ فَصَلِ عَلَي حُكَمَ يَ قُالِهِ وَلاَ فَذَى غَلِيَّا وَلاَ تَعَلَىٰ وَلا فالنَّافَ ٱللهُ تَمانِيُ ٱلسَّالُكَ الْمَفْوَ وَالْمَا فِنَهُ فِي دَنِي وَدُنِياً يَ وَلَخِرِيْ ٱللَّهُمَّ صَلَّى فُيِّلَ وَلِلْمُ وَاجْعِلْ لُمْ اللَّهُ مِنْعُادِي وَدِنَّادِي وَلَمَانًا لَى مِن كُولِ مِنْ اللَّهُ وَصَلَّعَا مُرَّبِّي وَالْتُحْلِّدُ وانظُوالي فَقَرى وَلَجِبُ مَسْئَلَتِي وَقَرَبْنِي الْيَكِّ وَلانْبِاعِ دُيْ مِنْكَ وَالْطُنْبُ وَلَا خُنْقًا وَاكْنِينَ وَلاَنْهُنِي أَنْكَ دَقِي وَيْقِتَى وَرَجِاقَ وَعَضِمَ لِيْسُ لِمُعْتَصِمُ الْأَبِكَ وَلَيْسَ فِي رَبِّ الا آنتَ وَالمُقَرِّ لِمِينَ لِمَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَمْ مَنْ اللّهُ مَنْ وَالْكُولُ وَالْفِينَ فَتَرُكُمُ وَمُسْتِدٍ وأكف بالكالمة وأجب كالمنقوة وتقسقني كالمية ووجفي كالغيم وأبدا بوالدت والنوائ واخوان والنوسيين والمؤمنات وتنزي بخفيك بالتقالز مرية تنجية سيتالفك فنفول فيها انخناعتران الهدشكاخ نفول الله مصراع الكارك الله وصَالَعُ إلى الله والله والحسن ولحسن وعلى وها وجعيم وموسى وعلى وها وعلى ولحسّن والحشعلة به السافع الله م لك الخراع ما مسّن بيعكي مِن مَعْ فِي م وَرَفَّيْدٍ س حقيم وأفن به مركولي و الكرمانم نغول الحرالة شكرا سبع قان فن نقوص فنصل ومنون فاذاسان سبعت مشبي الزفراء عليما الساهم وقرات معاء للفدم دكره فعفيت كأركفتين وليعت الفنفاء في مانين الركفتين في الاولى تبارك الذي

سُنَةُ يَتِيكَ صَلَوْلُكَ مَكَبِهِ وَلَاهِ ٱللَّهُمُ نَقِيَّلُ مِنْ وَآسًا للَّهَ أَنْ فَيَرَكُ بِحَيْكَ وَلاَنْذُكُ بخطيئنى وَنَقَبَّلُ مِنِي وَوَدِي مِنْ فَصَالِكَ إِنِي الْيِلْكَ وَلِعَبُّ ٱلْلَّهُ ٱلْمُكَالِّمَ فَوَابِ مَثَقَلَقَى وَ وتواب مغلبي يضاك وكبعل عملى وصلوف خالصالك وتجعل فوالجناة ورتفيل والمع ليجيع ماساً لَذُكَ وَزِدِي مِنْ فَضَلِكَ إِنِي اللِّكَ وَلِعِبُّ ٱللَّهُ مَا فَإِلَا لِيَحْرُمُ وَمَا مَنِ اللَّهُ فَ وَكُنْ أَلِي الْقِينُومُ لِأَيولُوكِ مِنْكَ لِللَّهِ السِّيعِ لِلسَّاءُ وَاللَّهِ وَلِأَرْضُ ذَاكُ مِهَادِولًا بجرين ولاطلان بضها فرق بعض تعكم غاينة العيومة الخفالصدور وأفها بالتهاب به عَنْ مَسْلِكَ وَمَا لَا يَصَالُوا لَوَلِمُ إِنَّهُ لَا لِمَا لَكُ الْمِلْمُ اللَّهِ الْمُلْلِكُ الْمُلْأِل تحبلم اقالذبن عنكاها لانسافه فتركة لتفهد مياسه فينسو فانغساك وستهد دسيهما لككا وَاوُلُوا لِعِيْمُ فَاكْنُبُ شَهْ ادَقِي سَكَانَ شَهْ ادَيْهُ اللَّهُ مَ آنْتَ السَّلَامُ وَيَذِكَ السَّالُانَ يافا الجاول والكوليم أن فصيا على يحسَّد والعُدُو مَن نَعُكَ وَفَيْ مِزَاللَّا وَمُعَدِّم النَّارِ قفول فبهما مانذمرة ماشاءالله كغ نفولعفيك يادت انت الله مانينت من مركون عكر كُلِي كَنِي وَالِهِ وَلَجُمُلُ فِهِمَا لَمَنَا وَأَنَا يَعِمَا وَرَجَ الْحُمْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَوَجَ خوان مقرقًا بَقِيمُ وَنَفَعَلَ فِي كَذَا وَكَنَا وَيَرْعُونِ الْجِبُ فَهِي فَصَالِ وَعَنِينَ الْمُرْيِنِ وَنَقَ فهما مالنناء وينفئ كانتماء فهما بسوالتفاق والوافعة والمتغروان احبغيرها كان جأبزا فانستم سيخسب الزفراعلها السارم ومنعوا المتعاء الذي نقام دكوه متاكدون كل وكلنين فريد والما يخف عفيث الشادسة اللهائة اليتما أتُدُورُ يا تُدُورُ يا تُدُورُ إِلَّا تُدُورُ إِلَّا تُدُورُ الحقيمص اأول الكولين ماانز الخرين بالشاه باحذر احتم بالشارة واحدا يَا أَهُمُ مَا أَهُ مِنْ إِلَى مُعَمِّدُ وَالْمُعَمَّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاغْفِي اللَّهُ وَالْمُعَمِّدُ اللَّهِ وَالْمُعَمِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّالَّالَّا لَمُوالل نَازِلُ النَّهِ وَلَغُولِهُ النُّهُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّكُمُ وَلَغُولِي النَّكُوبِ الْقَعْدُ الْفِي وَغَفِي الْمُغُوبَ اللَّيْ تَفِيْكُ الْمِيمَمَ وَلَقَفِلِهِ النَّانِحُوبَ الْمُعْفِي الْقَمْاءُ وَلَقْفِي الأَنْوُبُ تُنْزِكُ

مَثَّالِهُ وَمَثَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ ول

فينم! تُألِّه جدنه الحادالله المناء الحاداله العادل

كنلا :

وأصلت كليد آمر لأولبن والاخرين من ان يخاع عَضَيْك آو فيزل يستحلك أوابست مَوْيَ بِعَيْرِهُ رِيَّ مِنْكَ أَوْلِيْ الْتَعَدُّقُواْ وَلَعَادِيَ الْتَوَيِّيُّ الْوَلْمِيْدَ الْتَصْبِغِشَا اوَلَيْمِيْلَ يُحِمَّا أَوْاتُولَ لِحِقَهُ ذَا بِاطِلْ أَوْاتُولُ لِبِاطْلِمُناحَقٌ وَاقُولُ لِلَّذِينَ كَثُوا مُولاء آهندي مَالِّيْنَ سُواكِ اللهُمَ مَلَعْ عُهُمَ يُولِ فَي كُنْ فِي رَفْظًا كُنْ فِي حِمَّا لَكُنْ فِي خِيبًا لِكَمْ ال لى وُدًّا ٱللهُ تَماغُفُولِ بِاغْفَارُ وَيَبْعِلُ الْقُولِ وَرَحْنِي الْحِنْ وَلِعْفِوعَقِ الْعَفْدُ وَعَانِي يَاكَوْمُ ٱللَّهُ وَسَلْعَا مُحْمَدُ وَالْمُعَدِّي وَادْوُنِي فِالنَّيْنَا وَعَادَةً وَالْجَعْمَادُ وَكُفُوا مَالَّا على شها دو سنفادة لتبغى بنظرها وجعها وقريها نزها وصبرها بحفها الخابت الفنهند الكون بَنْهُمَّةُ وَتَضَرُّهُ وَقُرْهُ عَيْنِ وَلِلَّمَّةُ فِلْكُونِ آكَارِتِ لَقَمْ فِقَرْي ثِنَاتَ الْمَنْطَ وَسَعَلَّا في لَلَهٰ وَفِفْ بِي يَوْمَ الْقِيمَةِ مَوْقِقًا ابْيَضُ بِهِ يَجْعِ وَيُذِينُ بِهِ مَقَامِي وَيَبَلُغُ بِهِ شَرِكُ لِأَسْأَ فالدُنْيا وَالْاخِرَة وَانْظُولِكَ تُظُرّةٌ وَحِمَةٌ كُونَةٌ ٱسْتُحْ بِهَا الكَرّابَ عِنْدَكَ فِالنّفِع الأعْلاف اعْلِيمِلْتِينَ قَانَ بِنِعَيْلَ تَتُمُّ الشَّالِحَاتُ اللَّهُ مَالِيْ صَبِيفٌ فَصَيْلًا لِمُعَلَّدٍ وَالْحُمَّةُ وَقَوْفِي ضَالًا مَنعَفِي وَخُذُا لَا لَكُيْرِينَا عِينِي وَاجْعِلْ لالهَانَ مُشَنَعِي بِضَائِ ٱللَّهُ إِنْ صَعِيفٌ وَمِن ضَعِف كُلِيْنُ وَاللَّ سَعَفِ الصِرُ وَالنِّكُ فَصَلَّعْ لِحَسِّرِ وَالْعَيِّدُ وَعَفِفِي الدِّبِ أَنْ السَّفِيمُ اللَّهُ مت جنوئيل وميكا بنول وكسراف كوسل علي علي وكل في الفائن كالبالحنة ويجنى ن ورّوننى مِنَ الْعُورِ الْحُورِ الْعَبْنِ وَآفِيعَ عَنَى مُزْضَطِكَ الْوَاسِعِ الْلَهُ صَلَّعًا عُيُّ وَالْحُسَدُ وَالْخُصَل الثنيا أكبرتمني ولايختل صيبني فيدبني وسن لاتب يسود فاطرفه عنى وليف وسكرو والث كَنْ فَيْخِرُهُ وَخُلَّمْنِي وَيَدِنَا وَكَلَيْنِي بِخُولِكَ وَقُولِكَ وَيَنْ أَوْدَى بَخِيرُ فَيْزَ إِلِكَ لَهُ وَ المنزعة في ما وكيشه كل فيفاك وافي المطابح في في الساليات والسالك ليفسي ولفا والمادين الوينين والمؤناات وأشركم في الإدعائ وأشركن في المراد المالية وأبكابه في فأخير وتَرْد ب الكيم في فيعوا باللها المروع والرضاعليه السلام عبد

بين الملك وفي القانية مرافئ كالانساك وين عوافي اخريجة من هاني الرهني ياحً مَنْ وَ إِلَيْ الْمُدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُعْلَى الْمُؤْرِثِ الْمُؤْفِي وَالْسِعِ عَلَى مِن رِدْ فِكَ وَسَيْب لى رُنْقًا وليسَّا مِنْ فَصَلْكَ إِنَّا عَلَيْ فَايَرُ وَإِنَّ الدَّانِ يُدِعِواعِ عِدْو قِلْمُعَا في هُنّ النبعان إعلى العظامة باحدال بالحيم آساكك من عيرالدنيا ومن شراطا اللهمة افيض كَلُّ فُلانٍ بِينَ فُلانٍ وَلَنْ بُرْغُنْ وَتَغَرِّبِ وَلِحِ فَالنَّهَا فَانَا لَقَدْ مِكِيدَكَ امره المنهاء الخاص مُنْ الْمُنْ الْمُؤَلِّدُ وَلِي مَنْ مِثَلِثُ الْمُنْ الْإِلْحَاقُولُهُ وَمَنْ مَرْجُوا الْمَنْ وَمُؤَلِّد سَيَنَتُعُ الْمَبْدُ الْإِلِي فَالِفِدِينَ مَنْ مَكُودُ الْمَبْدُ الْإِمِيْدِ إِلَى مَنْ لَكُلُوا لَعَبْدُ الْإِلِي وَافِدِ اللهم عليان خير فكومنيك لاحكام عليه وماعلنان فيرفق درويد والعندا فيه آسالك سُول الخاضع الدّليل وآساكك سُول العائين السُنقيل وَلَسالك سُوالَ وَكُ بفُن بِذَيْهِ وَمَعْتُرَفُ يَطْلِمُنْهِ وَاسْالَكَ سُوالَ كَالْتِيْدُونِهُ مُعْدِلًا وَلالنِّيْدُوكَا لَيْفًا وَلا لِكُورِهِ مُفَرِّلِيًا وَلا لِغَيْدِ مُرْقِعًا وَلا لِفا قَيْدِ سَادًا لَضَغَفِهِ مُقَوِّاً غَبْرِكَ بِالنَّهُ الرَّاحِينَ اللَّهُمْ مَسْ إِعْلَيْحُ مَدِّ وَالْحُمَدِّ وَلَجْعَلَنِي مِنْ نَصْدِتْ عَلَىٰ وَقَصَّرْتَ اللَّهُ وَكَلْكَ أَجَلَهُ و وَأَعْلَيْنَهُ الْكُنْبُرِينُ فَضَلِكَ الْوَاسِعِ وَأَطَلْنُ عُنَ وَكَيْمَانُهُ مِنَا ٱلْمَانِ عَنَوْهُ صَلِيدً سِزَانَفِينانِ وَإِسْأَلْكَ سَيْدِى نَعِمًا لاَيْنَفُ وَفَيْعَةُ لايْبَدُ وَمُرافِقَةٌ بَيْدَكُ عُدُ وَالِ عَيَّا الرَّصِيِّ عَلَيْهِ حَالسَالُهُ فَأَعْ عَلَيْتِين فِيحَنَّةُ الْخُلِيالْلَّمْ سَلَّعْ الْحُسَيِّ وَالْفَقِينَ وَانْدُفِينَ شْفَاتًا سِنْعَالِلِكَ يَتِكُلُهُ فَلِي وَنَوْمَعُ لِلْعَيْنِي وَيَفْقِيدُ لِلْجَلِي وَيَعْلَقُ لِلْجَنِي وَلِيدُ نَفَعَهُ فِي قَلِي ٱللهُ مَصَلِحُ المُحَدِّدُ وَالمُحَدِّ وَطَيْنَا فَهُ مِنْ النِفْافِ وصَّدَى مِنَ النِفر وَ وَلَهُمْ إِلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَينِي مِنْ الْخِنْ اللَّهِ وَلِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِدِي وَفُرْ تَنَ القُولِ الْحِيمُ اللهُ مَا إِنَّ الْمُؤْدِينُور تَجِلَ الكَرِم الذِي الشَّرْفَ لَدُ الفُلاتِ

لِهٰا قَاعُودُ يَاعِلُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يلعواء

4,

والاساهم

والمحن

مناي الرفعات اللهمة إين إسالك بجرمة من عنايك وكجاء الحيوك واستكل بغينات

وَاعْتُصْرِيجُهُ لِلهِ وَقَرِيَتْ فِي الأَبِكَ بِالْجُرِيلِ الْعُطَأَيْلِ بِالْمُطِلِقَ الْأَسْادَى بِاسْنُ سَوْ يَفْسَهُ مِنْ

جُودِه وَهَا يَا أَدْعُولَ رَعَبُنَا ورُحَبُنًا وَخُوفًا وَطَمْعًا وَأَيْامًا وَإِيَّا مَّا وَأَيْا

وَفَاعِدًا وَذَاكِنًا وَسَاجِدًا وَزَاكِبًا وَمَا شِياً وَذَاعِبًا وَجَانِيًا وَفَاكِمُ الانِي وَمَسَالُكَ

أَنْ شَيِّكَ عَلَيْ عَيْدًا وَالْحُيُّواَ نَعْمَلُ إِيكُا وَكُنَّا وَفَاعُوا مِالْحَبْ فَالْتِهِ الْسَكِ

وتفول فها بإغادس لاعادله يانخرس لانغرك ياستكاش لاستكاله باسادة المادة

لَا كَهِفَ مَنْ لَا كُهْفَ لَهُ يَاغِياتَ مَنْ لِلغِياتَ لَهُ يَاجًا رَمَن لِلْجَارَلَهُ يَاحِزُ مَنْ لِلْحِرَفَةُ

ياحِرُ وَالضَّعَفَاءِ يَاكَثُرُ الْفَقَالِمِ يَاعَوْنَ آصَلِ الْبَادِهِ يِالْكُرْمُ مَنْ عَفَا مِاسْفَا لَغَرَى بَاضِي

لَكُلَّى لِأَكَا سِيْفَ الْبُلُوي يَا يُحِينُ بِالْجُنِيلُ إِلْمُنْفِمُ بِالْمُفْضِلَ لِنَتَ الذِّي سَجَدُلِكَ سَلِادُ

اللَّيْلِ وَنُوُدُ النَّمَا رِرَ وَمُنْعَاعُ النَّفِي وَشُوهُ الْفَيْرِ وَدُوْمِ الْمَاءِ وَحَمْدُ النَّبِي إِلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ ا

الانجهاك الك ولاووير والاجتدار والتصبر لسالك النافسي العيدي والعثروان فعليني

مِنْ كُلْخَيْرِ سَالَكَ مِنْهُ سَا يُلُ وَلَنْ خِيرَةِ مِنْ كُلْ وُواسْتَعَادَبِكَ مِنْهُ سُخَمَّ أَمْلَ عَلَى

فَدَيْرُ وَفُلِكَ عَلَيْكَ سَعُلُافِ بُرُ فَفُو مُ فَضَلِي كِعْنِي الشَّفَعِ فَفُراء فَي كَلُ وَاحْدَهُ مِنْهُ النِّي

وعُل مواهة احُد ودوى اند يَعل في الأولى المُهروفل عود برب النَّاسٌ وفي الغايند الحُدُ

وفل اعود برب الفائي ويسلم بعدالركمنين ويتكلم بالمشاء والاضسال للمبريج

مؤمصاره حتى بصال لوفرفائ دعئت ضرور فالحالقيام فام وفضي خاجنة وعادضلي

لونودوي احالني المائز كم كان يسال لثلث الركفات بنسع تسوره في الارتفاطيكم

لتكافروا فاانزلناه واذا ذلزك وقالنائية الخدوالعضرواذ الجاد فسراقه وانااعطيناك

الكونروفى المفرض الونزفل إيها الكافرون وتبث وفله والقداحد ولبنيات يذمل

بهذااللغاءعفيب الشفع الخ تعرف للتخصفاالليل المنعضون وقسكا فبداف

العطاءياء

3

دكفاد المنيد الفلقءد المثان دعناداد مالتى تاسالى المالية 2016

وَأَمْنَ فَضَلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِيونَ وَلَكَ فِي هَذَاللَّيْلِ نَعْمَاتُ وَجُوايَزُ وَعُطايًا وَمُواعِمًا مُنْ يَهِما عَلَى الشَّفَاءُ مِن عِباول وَمُنْتَعُما مَن مُ لَشِّبُ لَدُالْعِنالَةُ مِنْكَ وَما وَتَكَاعَبُ كات الفقةُ برالِيْكَ الْلُوْمِيلَ فَضَلْكَ وَمَعْرُوفِكَ فَانِ كُنْ يَامُولانَفُضَّا لَنَعْلِ كَدِينِ خَلِفِكَ وَعَذَلَ كَاللَّهُ بِعَائِينٌ مَنْ عَطِيفَ فَصَلَّ عَلَيْ كَالْحُمَّةُ وَالْفُعَّةُ الطَّيْدِينَ الطَّاهِينَ الْخَيْرِينَ لْفَاصِلِينَ وَجُدْيَلَ يَغَصِّلُك وَمَعْ وَفِكَ إِلْرَبِّ الْفَالْمِينَ وَصَيْلَ لَلْمَ عَلَيْقِلَ وَلِيحَسَيا لطَّيِينَ الطّاهِرِينَ الْخَارِينَ الْفَاصِلِينَ الذِّينَ أَدْهَبُتَ عَلَيْمُ الرِّجْسُ وَظَفَّهُمُ مُنطَّهِ برًّا نِلَتْ حَبِنُد بَيْنُ ٱللَّهُ مَا لِينَ أَدْعُولُ كَمَا أَمْنِي فَصَلَّا لِللَّهُ وَالْحُمُّ الطَّيْبِينَ الطّاهِينَ وآستج لي عَلَيْ فَيْ إِنَّاكُ لا يُخْلُفُ للْمِعادَ فَهِ نَقُوهُ إِلَى الفرَّةِ مِنَ الونوفينوجِ مِافَاتِهُما من التنبع التكيارات فم تعراء فيها الحروف لموالله احد الله فالم والمعود فين فرفع يزيَّدُ بالدِّعَاء فيدعوا بالحب والدعيدة في لك لا يحص غيرانا نذكر وفلك جلة مغنعة فنفاءافة وليش فخ ذلك عنى وقت لايحوز خلافة وبسنجت لدبسكى الانسان في المنوف مرختيه الله والخوف من عفايدا ويتباكى ولايجوزا بكا لذي سؤسطال التناياً وستتيت أن يُنعوامها النّعاد وجولاا لِدَالِاَ أَشُاكُهُمُ كَالَكُمُ لَالِدَالِاَ اللَّهُ الْعَلَيْ الْفَلِكُ لا إلدُ الْأَاللهُ وَبُ السَّمَواتِ عَمَا فَوْقَهُ قَ وَرَبُ الْعَرِينِ الْعَظِيمِ وَسَالُومُ عَلَى أَلْمَ لِبن وَلَحَلُ فِيْدِرِبِ الْمَالَدِينَ بِالْأَلْقُ الْدَى لَيْسَ كَنْبِلِهِ فَنَي صَلَّ فَايْ عَيْدِ وَالْفَحْيَدُ وَالْفَكِ عَنِيد وَمِن نَيْرُكُمْ يَشْطُ إِن مُومِدِهُ مَنْ نَيْرَيْنَا الْحِن الْجِينَ وَالْأَيْنِ وَمِنْ فَيْرَاتُنَا الْعَرِي وَالْعِيم وَمَنْ نَوْتُكُوا لِمَا لَهُ صَعْدِي إِلَيْكِمَ لِيُلِ إِلْفَهَا رِمِنْ كُلِ تَعْلِينِ فَلْفِكَ وَضَبِيفٍ فَتَنِ فَسَر المتلطعين والنبرد وشن تنيز للاامد والعامية واللامية والمامية الملاحة اللهمة منكان السي المَنْ وَلَدُ ثِقَالُ أَوْدِهَا يُعْيِرِكُ فَإِنَّ أَصَبُونُ وَأَسْبَدُ وَلَنْ الْمُعْتَى وَبَانِ فَالْمُورِكُمْ اوْقَضْ وَكِمَا فَيْهِ الْأَرْمُ مَنْ سُيْلَ مَا الْجَوْدُ مَنْ اعْلَى عَالَاتُمْ مِنَ الْمُرْجُ مَسْلِ عَالَمُ مَيْ وَالْحُمْيِد

y)

ألخضيلك وكمع فيك الما

وگرمان ا

التَ اللَّهُ ولا

الغاديد بعق ومالخين وما

נפוניונ

هَٰنِي، د کنبَنْ و مِنِي الرِينَا وَد

> العَفُورَة دَفُلكَ وَ مُنْكُ وَاللهِ

THE WILL STATE OF THE STATE OF

وألدع

الحجث م ذرقًا اللهم صلَّعَافِي يَعَيدِك ورسولت بأفض صلَّوانِك وَعَلَيْتِه الْحُدَى الزلفيدين ألمه ديين فتريغوا لاخواند المؤمنين ويستحت أن يذكر وبعين بفشًا فازلوا علىهم فان سن فعُل ذلك استجيف دعوناه اختاءات ويدعوا بالجيف فترك تعقالله سعنا ستَ وروى ما لذَهُ في فُول آسَنَ غُفِراته وَاتُوبُ الله ويقول بنع قلف آسَان الله الله الالدالأمولكي الفيوم يي فلم ويُرى والرافي منه على ولدن الله المنفول ولا الله وظلت نفسي ونبس استنك وفين يلاى باوي الاستار والمستا وفي والم عاضِعةً لَمَا أَنَيْثُ مَعَاءَنُنَا مَنْ بَكُنِكَ فَخُذُ لِنَصْلَ سَرِيْفَ الضَاحَةُ مُرْفَعُ لِكَ الْغُنُولِ لااعُودُهُ نَقُولِ الْعَفُو الْعَفُو تَلْمُانَهُونَ وَفَقُولِ رَسِاغَفِلِ وَاحْتَى وَنَبْعَلَ لَكَ لَكَ التوات الرحم في كع فاذا وفع داسه يقول منامقًا مُرَحَسُنانُهُ فَعَدَّمِنْكَ وسَيَّنَاكُ بَعَمَلُه وَدُنبُهُ عَظِيمٌ وَشَكْرٌ وَلَيْلُ وَلَيْلُ إِذَٰكِ الْإِيفَالُ وَوَثَنْكَ الْمَ طُنُولُ الْأَمَالِ فَنْ خَابِثَ الْأَلْيَالَ وَمَعَاكِفُ لَلْمِيمِ قَنْ مُعَكَلَتْ الْأَعْلَيْكَ وَمَنْ الْمِثُ الْفُولِ فَلَاسْتَ الْأَ الِيْكَ فَأَنْتَ الرِّجَاءُ وَالِيَكَ أَلْلَهُا إِلْأَكُمْ مَقَدُود وَبِالْجُودَ مَسْدُول مَّرْبُ الَّيْكَ بَنْسَى باسكياً الماريبين بأنفال المنوب أجلها على فقرى لا إحداليات شافعال وي معرفني إِنَّكَ أَوْرُكُ مِنْ يَا الْكِيدُ المُصْطَرُونَ وَأَمْلُ مَالْكَيْدِ الرَّاغِيُونَ يِاسَ فَتَوَالْعُفُولَ يَوْفِيهِ وَٱطْلَقَ الْأَلْسُ بَهِن وَجَعَلَ مَا اسْتَنْ بِمِعْلِجِبَالَّهِ فَكُمَّا إِنَّا وَيَهْ حَقَّه صَاعَا يُحَنَّى وَالِيحُسَّى لاَغِمَّا لِلْهُمُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ إَنِكَ عُلَى خَعُكُم كُنَاكِ الْمُذَرِّ لَهُ فِي مِنْكَ الْمُرْسِكِ عَلَيْهُ السَّلْ كَانُوا مَلِيكَ مِنَ لِلَيْلُ إِمَا يَجْعَنُونَ وَمِالْأَهُاكُ يَسْتَغُورَتَ طَالِهُوعِي وَقَلَ فِيامِي وَهُ ذَالنَّيِّ وَأَنَا ٱسْتَغُولِ لِدُنُويِ اسْتَغَفَّا مَرْ كَيْلُك لنَّتُ مَفَعًا وَلاَضَرَّا وَلاَسَوْمًا وَلاَ حَيْقَ وَلاَسْنُورُ وَسِنْعِتِ انْ يِزْادِهِ فَاللَّهُ فَالْوَلْكُرُالِيّ مُكُرًّا لِتَعْ إِنهُ وَاسْتِهُ عَاءً مِّنْ مِن وَاسْتِهِ أَوَالْزِفْهُ وَاسْتِهُ وَمِسَالَةُ وِبِهِ دُونَ عَيْنِ وَعِمَالَابِ

وأتضفنه وفألحباتي والمنوك بأيحته وفك وتبنى والناد وعافن فبنسى وفيجبيع امُوديكُمُا مِرْجَيْكَ بِالْحَمَّ الْزَاحِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنْ وَلاَدَى وَانْتَ بِالْمُثَوِّ الْفَاعِ لِلْكَ الْمُرْجِي وَكُلُسُنَا فِي وَلَكُ ٱلْمَافُ وَلَكِينِي وَكَنَ الْمُرْدُهُ وَلَا وَلَا اللَّهُمُ الْإِن مُؤْدُلِكُ مِن النَّا نُولِ وَتُحْزِي اللَّهُمُ الْمِينِ فِمَن مَنْ مَنْ عَلَافِي فِمَن عَافَيْتُ وَتَوْلِني فِمَانِ وَكِيْنَ وَجُن فبمن ستالنا وفيمن كجنت إنك نقضى ولايقضى عكيات وتجبر ولانجا وعكياك وتسننين فينظ الِيَكَ مَلْصَبُر وَلَلْعَا وَالِيَكَ وَيَعِزُ مُزَالِينٌ وَلاَيْعِزُ مُزَاجِبٌ وَلاَيْوَلُكَ بَالْكُ وتخاليت امنت بك وكوكك مكيك والخول والأفرة الإبايد المال مفيم اللهم إياعة بِكَ مَنْ يَعْدِ الْبَالَةِ وَمَنِ سُوءِ الْفَضَاءِ وَدَرُكِ الشَّفَاءِ وَتَنَابُعُ النَّمَاءِ وَمَثَمَا إِذَا لَكُمَّاء وسوالتظر فالنقس والمفرا والمال والكيد والكيثاء والانواب والافاياء وعيدانعا يت مكك الكؤن وعيندا للوافف الخزى فالثنيا والإنزه منامقام الما يزبك والبناد لتايب الظالم الزاغ يلح الله ويمول فلذا استخياء ماية والتزوم يرض دنيك وتدا وتغول ويجنك ويجي للأي فطركت كوا لانض حبنقا مساكا وماانا موالذرين يْ صَلْوَى وَنُشْكِي وَتُجْاى وَمَانِي فِيْدِرَبِ الْعَالِينَ لانْزِيكَ لا وَيَعْلِكَ الْمِرْونُ وَآنَاسِنَ السَّلِينَ وَصَلَّعَ مَا لَيْكِالَ الْتُرْبِينَ وَلُولُوالْفَرْمِ مِنْ أَيْهَانِ وَالْاَفْدِاء النجين والكفظ الزاشدين مأن وكلهم واخرفم اللهم عنزب كفزه اعطا ليخاب كايم لنُفْرِيدِن وسَنْ ضَارَعَهُ حُرِينَ الْمُنا فَفَهِى فَاقَدُ مُ يَقَلَّمُونَ فِي نِعَيْكَ وَجَعَلُونَا لَهُ لِغَيْرِكَ تَمَّعَا لَيْنَ عَالِمَهُ لِمُولِونَ وَتَمَا مِصِفُونَ عُلَوًّا كَبِيرًا اللَّهُ مَ الرُّفساءَ وَالفّادَة والأنباع مين لرولين والاجرين الكرين صدواعن سبيل اللهم أفراره ماسك وقفا فانق مكذبولغارسولا ويكالوا فغيلك وأفسدوا عبادك وتتر فولكذاتك وعيروا سنة بينك الله العنهم وأتباعه وأوليا وفم وكعواض وتجيب واختر فمواناكم

لايق

مَنْكُمُّنَا وَ الْمِنْفُلُونَ الْمُفَقِّمُ الدِ الْمِنْفُلُونِ

ر المالية

الم ا كُلْتُ وَكُلْتُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَعْ يَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

المنينادور المنيناية

وتجرع مرائد دينختم الباطل يثبي حلينه ويَظِمُ الحَيْ يُسْرِفُونِهِ اللَّهُ لِلنَّاعِ لِكُور رِعَاسَةُ الْأُوفَقَة مَا وَلَاجْنَةُ الْوَاصَلَكُمُ وَلَاكِمَةُ عَجْمَعَةُ الْأَفْرَفَقَ وَلَاسَرَةً فَعَ الْع حنتها ولأخط أبذنها الله وكورتها وكانوه وأم بالجه كاسة وقف جوشة وَآوِغِ قُلُوبَ آمُلِهِ ٱللَّهِ مَا لِانْتَاعُ مِنْهُ بَقِينَةً الْإِلْفَيْنَ وَلَانَفِينَا ٱلْإِسْوَيْنَ وَلَاخَلْفَهُ لِإِنَّا فَصَمَتَ وَلاسِ احَّا الْإِ اَفْلَكَ وَلَاكُومًا الْإِجْعَتْ وَلاَحَامِلَةً مَهَ الْإِنَّكِتَ ٱللَّهِ مَ إِنَّانْشَا عِبَادِيدَ مَبْ كَالْأَلْفَيْدِ وَيَتَنَى بَعَدَا لُاجِمْاعِ وَمُفْنِعِ الرَّوْسِرِيَّةِ كَالظَّهُ ويتَكَالْأَسَّةِ اللَّهُ وَأَسْفِرُ كناعتن مَها بِالْعَدَلِ وَلَيْناهُ سَرَمَا لاكِنلَ فِيدِ وَلَعْظِ عَلَى أَيْسَيِيَّنَهُ وَكَوْلَهُ فَيْنَ فا وأه وَأَجْفِح يد فيغسَّق الظُّلَةِ وَمُنِهَم لُحَيْرَةِ ٱللَّهُمَّ وَآخِيهِ الْفُلُوبُ الْيَتَةَ وَلَجْعَرِدِ الْأَعُوا لَعُنْلِفَة وَآفِي بِهِ الْخُدُودُ لَلْعَظَلَةَ وَالْحَكَامُ لَلْهُمَلَةَ وَأَشِعِ بِدِلْخِاصَ السَّاغِيَةَ وَأَرْجٍ بِهِ الْأَبْدَاكَ لليفيّة اللهُمْ وَكُمّا الْجَنّا بَهِينِ وَلَخَطَنْ بِبَالِنادُعَامَ لَذَهُ وَوَقَتْنَا الْإِمَاءِ لَهُ رَجّا مَل الْعَفَلَة عَلَيْهُ وَلَسْكَنْ فَلُومِنَا لَحِنَا لَحِنَا لَحِنَا لَعَنَا وَلَا لَمُ مَا لِقَلْنَ بِالْ لَوْالْمَيْ إِلَّالْمُ فان كنابة منه على ن يقينا يالي كالفير كالفلتورا عسك ويا مُصرِّق الامال البطولة الله وَاكْذَبِ الْمَتَأَلِّينَ عَلَيْكَ فِيهِ وَكَعْلِفْ ظَنُونَ الْقَانِطِينَ مِنْ رَخْيَنِكَ وَالْانِينِ مِنْ مُن اللهمة وتجعلنا سببا مواسبابه وتعكاس أعلامه وتعفلان معافله وفضر ويومنا بتعلينه والرمنا بتضريه وكبعل باخترابكة إلاتفيتن بناخاسب النقيم بالاداليقيم فلنترتصيب بناحلول وتزول المفرفية الوالقيم فقذ ترى براءة ساحيننا وعَالَهُ وَرَعِنا مِنَ الْإِمْ الِيَهُمُ عَلَيْنَا إِنَّالِيَّةُ إِلَّا لَمَّنَى لَمْهُم وَفُوعَ عَلَيْكَا وَمَا لِيَمْنَا فَلْ سِن عَسْدِيزِم بِالْعَافِيَةِ وَمُا أَضْبَوُ لَنَاسِنَ أَيْنَكَا إِلْفَوْمَةِ وَكَلِّي أَنْفَأَةِ اللَّهُمُ وقالع فتناس انفينا وبكرتنا ويعكننا خلالكنني كانقعك بناع الفيهار بنابيك وَأَنْ الْمُفْصَرَاعِ لَعَيْنِينَ وَلَلْمُنْكِذُ بِالْمِحْدَانِ فَاغْفِرُ لِلسَّائِلِينَ فَانِنا مُلِيّ

سِنُ كُلُانِهِ وَالْإِنْ اللَّهِ فِعَلَيْهِ فَكِبْرِيانِهِ حَرْسَ فِلْ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ فِعْهِ فَيْنِ عِنْدَدَتِهِ وَمَا منك من عفوية فلبوء جناية من وصكاله على منارعين ورسوله وخيرند من خَلْفِهِ وَدَويِعَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْيُ رَجِينِهِ وَعَلَىٰ لِهِ الشَّاحِرِينَ مِنْ عِنْرَضِهِ اللَّهُمَ إِلَّكَ فَلَكُنَّ لى فَعَلَيْكَ وَأَمْرَةً بِكُمْ إِنْكَ وَضَمِنْتَ الْإِجَابَةُ لِيبِيادِكَ وَلَأَخِبُ مِن فَرَعٌ البَّلَ عَاجَنِهِ ق لَمْ مَعْدِهِ بِنُ طَالِيَةُ صُفِرًا مُعْطَالِكَ وَلَا خَالِيَةٌ مِن يَخِلِ هِلَا لِكَ وَكُنْ لِعِلِ مَلَ لَيْكَ فَلِمْ جِنْكَ قَرِبِبًا أَمْ أَيُّ فَلِفِدٍ مَقَاعَلِنْكَ فَافْظَعْتُهُ عَوْلِقُ الزِّدْدُ فَنَكَ بْلَاتْ يُحْفِي سِن فَضَيْكَ مَا يُهِا لُهُ فَيَضْ جُودِكَ وَأَيْ مُسْتَنْهِ فِي إِزَيِكَ أَكَّدَى وُقَ اسْمُا عَدِيجًا لِ عَطِيِّينِكَ اللَّي وَفَا فَصَدُفُ الِّيكَ يَرْغَبَى وَقَعَتْ بابَ فَشَالِكَ يَرُمُسُكُمِّي وَنَاجَاكَ يُختُوع الأسِتَكَانَة قَلْبي وَوَجَلْنُكَ خَبْرَغَنِيعٍ لِمَالِيُكَ وَفَدْعِكَ بِاللَّهِ بِالْخَمْالِيِّدَ فَكُ فِلْ آن يُخْطُر بِعَكُرى آفيقَعُ فِحَكَدى فَصَيْلَغُ يُحْسَدُ اللهُ مُدْعًا فِي إِنَّالَ بِإِجَائِكَ وَآشَفَعُ سِّتَكَنِي نِيْحِ طَلِيَتِي لَلْهُمُّ وَقَدَّهُ مِلْنَا زَيْعُ الْفِينِي وَسَتُوكَ عَيَّنَا غُشُوةُ الْفَيْزِهِ وَقَا رَعَنَا الْذَلُّ وَالصَّغَا وُوكِكُمْ عَكِنَاغَيْرُ الْمُؤْمُونِينَ فِي دِينِكَ وَابْنَ الْمُؤْمَنَا مَعْادِفُ الْأَبْنِ مِنْ عَلَوْمُكُلُّ وَسَعَى فِحَاتِلافِ عِبادِكَ وَاقِسادِ مِلادِكَ اللَّهُمَّ وَقَنْعَادَ نَكْنَادُولَدٌ مَعِنْ الفِّندَة وَإِمَانُنَّا عَلِكَ مَعِدَ الْمُشْوَدَةِ وَعُكَانا سِبْوَلَنَّا مَعِ كَالْخِينَا لَالْأَثْمَةِ وَآشَنْزِينِ الْمَارِي وَلَمُعَا ذِفُ يستع البكيم والانملذ وتعف الياطة سنالترعي لأخرية وحكم فانشا والمؤسيب مَلُ الذِّنَةُ وَوَلِي َ الْفِيامَ مِارُورِهِمْ فاسِقُ كُلِ فَهِلَةِ فَاوْلَائِدٌ بَرُودُهُمْ عَنْ مَلَكَةٍ وَلا لاع يَنْظُرُ النِّهِم بِعَيْنِ الرَّحَةِ وَلادُوسُ عَقَدَ إِنْشِيعُ الكِّبُدُ الْحَرَى مَن مَسْتَبَّدُ فَلَمُ اوُلُوصَيْع بذا يعضيعة وأسراء مسكنة وخُلفاء كابته وَدُلَّة اللَّهُ مَوْ وَقَالِ سَخَمِي وَرَجُ الباطل وَبَلِغَ نِهِا يَنَهُ وَاسْتَعَامُ عُودُهُ وَسَجْعَ طَوِينُ وَخَذَرَفَ وَلِينُ وَكُبِنَ وَلِبَقَ بِإِوْلَهُ وَصَرَبَ بِحُرانِهِ اللَّهُ مَ فَأَيْحِ لَدُسِينَ لِحَقَّ مِدَّا عَاصِكَ مُصَنَّعُ فَاعِدُ وَكُنْدُ سُوفَادُ وَتَجْزُلُ سَنَامَهُ

ئاينية خالينية

مَّةِ أَلَّمُّ أَلَّمُّ أَلَّمُّ أَلَّمُّ أَلَّمُ أَلَّمُ أَلِّمُ أَلِيَّةً أَلِيْمُ أَلِيْمُ أَلِي

نیاد ونیناد

وعِلْمُ

نَصْوَلَ الْ

لِتُرْوَّهُ و فَعَنْ فَاءِ الْغَوْثِ وَالْفِرْلِقَاءِ وَظَلِيْنَا مِد

بمعاليهم

وَأَمْدِلُهُمُ اللهِ وَمُرْجَى أَمَاد

وآ تَغِره د وَصَلَوْلُولِيهِ السَّولِيةِ ا

منتظات ال

الزاجيل فيصيراد

عَلَيْه وَالِهِ بِرُوْمِينِهِ وَمَنْ مَبِيَّا مَعْلِي عَوْلِهِ كَلْجَزْلَ كَالْمَالُولَيْنَهُ وَابْدُا مِن آمَرِل تَوْلِيهُ وكابن فرب دفوع منك فح الدواحم استكاندًا من بعين واستخذاء ما يكن كتانفيعه به الحا فَقُانَنَا وَجُمَّهُ وَكَبُطَكَ أَبَائِي فَكُنْ كَبُطَكَ آيِدَينَا عَلَيْهِ لِيَرْدُ مُعَنَّ مَعْمِينَك فَا فَنْزَوْنَا بِعَدُ الْأَلْفَةِ وَالْإِجْمَاعُ عَنْ ظِلَّ كَنَّيْهِ ، وَيُلْهَفْنَا عِنْدَالْفُرْخِ عَلَى الْعَنْفَا عَنْ صَلَيْدًا وَمَلَكُنَّا مِنَ الْقِيامِ بَعِقًا للهُ مَا لاستيالَ الْيَحْدَيْدِ فَأَجَعُلُهُ ٱللَّهُ مَعْ أَصَى مَا نُشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَرُدَّعَنْهُ مِن سِهامِ الْكَائِيدِ الْيَحِيُّهُ آمَلُ النَّنْدَانِ الَّيْهِ وَالْتُكَاثِيهِ في آئرو ومُعا وَينهِ عَلَطاعَةٍ رَبِّهِ الذَّبِن جَعَلْمُ سَافِحَةُ وَلَنْسَةُ وَعَفْرَعَهُ الذَّينَ سَكُوا عَيَالاَ مَل وَالأولادِ وعَطَلُوا لُوبَرُسِ لِلهادِ قَذْرَفَ وإيال نِهِم وَاَفْتَرُوا بِعَا إِنْهِمُ وَفَقَدُوا أَنْدِينَهُ مِغَيْرِعَيْبَ عِنْ مِنْ مِنْ أَفُوا الْبِعِيدَ مِنْ عَاضَكُهُ عَلَى مُوفِمُ وَقَلُو لقريب وتن حكوم وخفايم والنكفوا عنكا لتعابروا لتقاطع في دمره وقطعوا الاسابا لْتَصِلَةَ بِعَاجِلَحَةِ مِن النُّيْنَا فَأَجْعَلُهُ ﴿ اللَّهُ مَ فِي آمَيْكَ وَحِزْدِكَ وَظِلْكَ وَكُنِّكَ وتعنفن بالسّ من قصكا لِيَهِم بالعَمْ أَقَ سِنْ عِبْ الْحَدُ كَنْ لِكُمْ عَنْ يَهْمِن مِنْ لِمَالِمَا ومَعُونَيْكَ وَأَيْلُمُ بِتَصْوِلَ مَنَّابِيدِكَ وَأَنْفِيْ يَتِهِمْ بِالطِلَّوَ الطِّنَاءَ وُوفِي اللَّهُمَّ وآملاه بيد كُلُ أَفِيْهِ مِنَ الْأَفَاقِ وَمُطْرِسُ الْأَطْارِ فِيطًا وَعَذَلًا وَرَحْمًا وَصَالًا وَالْمَكْرُم على ما مَنْكُ بِهِيمُ بِدِهِكَ لَقَالِينَ بِقِيلِهِمْ وَلَنْكُولُ وَسِ فَوَالِكَ مَا نَرْتُهُ لَمُ إِللَّهُ إِل يِّلَ نَفْصَلُ مَا كَثَاءُ وَتَحَكُّمُ مَا فُرِينُ وَصَلَّى أَشْعَلَ خِيرَ فِيهِ مِنْ غَلَفِه مُعَيَّ وَلَلِهِ الْحَهَا إِلِلَّهُمَّ بْ آجُده في النَّائديَّة المعَّن ولالنَّها ودَدَّيتُ أعلامُها وعَفَ الْأَدْرُهُ ا وَلِأَقِ أَلْحَ أَ بِهَا ٱللَّهُمَ إِنِّي ٱجِدُيَةِ وَعَلِيْنَاكُ مُشْتِيهًا بِنَ تَفَطَّعُنِي دُومَانَ وَيُبْتَلِينَا فِ نُفَعِيدهِ مُوالِمَا عُلَا اللَّهُ اللّ دُونَكَ وَفَا عَلَيْ اللَّهُ وَالرَّاخِلِ لِلنَّاعَرُمُ إِلاَّتِهِ يَعْنَالُكُ إِلَا وَيَصْرِينِها اللَّما يُونَّى

عَلِحَسِيكُونِكَ وَجُودِكَ وَفَضَيْكِ وَالشِّنانِكَ لَيْكَ نَفْعَلُ مَا لَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُودُ إِنَا لِيك للغيوى ومين يجيع دُنُونِها مَا يُبِونَ ٱللَّهُ وَلِدَّاعِ لَيْكَ وَالْعَائِمُ بِالْفَيْطِ مِنْ عِبادَكَ الْفَعْبُر لِي رَجْنَكُ الْخَناجُ اللَّهُ عُونَيْكَ عَلِطاعِنك المَّا ابْتَكَالْنَهُ بِنِعِيْكَ وَالْبَسْهُ ٱفْوابَ كَالْفِكَ وَيَدُكَ وَطَانَهُ قَالْفُلُوبِ مِنْ يَجَيِّنُكَ وَوَفَقْتُهُ لِلْفِيامِ عِالْخَنْصُ فِيهِ أَصْلُ وَمُا إِنْهُ مِنْ مَرِكَ وَجَمَلَكُ مُتَعَمَّا لِظَاوِي عَبِادِكَ وَنَاصِرًا لَايَدُكُ أَنَّ نَاصِرًا غَيْرَكَ وَجَيِّزًا لِاعْظِلَ مِن الحَكامِ كِيَابِكَ وَمُنْتَهِدًا كَمَا وَرُدُمِن اَعَالِمِ سُنِن بَيْنَكَ صَلَّى اللَّهُ وَالِدِ والجَعَلْهُ اللَّهُ فيحسانية من بايس المنذكين وكشرف بدالتلوب المخليفة من بفاة الذيب وتلفه أفسَل مَا بَلَنَكَ بِهِ الْقَاعُينَ مِقِيطِكَ مِنَ آمُهَا وَالنَّبَينَ اللَّهُمَّ وَأَذِلُ مِهِ مَنْ لَمُ تُنْهُم كُدُ فِالرَّخِيرَ لى تَجَيَّاكَ وَتُصَبِّى لَمُهُ الْعَمَاقَ وَارِمْ يَجَرِكَ مَن الرادَ التَّالِبَ تَطْحِينَكَ بِالْمِلالِهِ وَكَنْنَيْ يَجْعِدُ وآغضَب لِنَكُ فَقَ لَهُ وَلَاطانِلَةَ عَادِيَ الأَمْرِينِ وَلَاَبَعْنَ بِنَ فِيكَ مَنَّامِنْكَ عَلَيْهُ لَامْنَانِهُ مَكِنْ اللَّهُمُ كُلُ مُصِّبُ مُفْكَ فَعِلْ عَرُضًا لِلاَبْعَةِينَ وَعَارَبُهُ لِي مُعْلِيدُ لِكَ فَالدَّبِ عَنْ السُلون وَوَدُنْسُرُنُهُا إِذَا الْمُؤْكِنَةِ لَيْنَا فِي الْمُؤْكِنِينَ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْأَوْلَةُ للهُ وَيِعْ فِمَا الْخِذَ مِنْنَا فَهُ مَعَالَ نَهِيَنُوهُ لِلِنَاسِ وَلَا كَتَنُونَدُ وَدَعَا إِلَى الْفَرَارِلِكَ بِالشَّاعَةِ وَآنُ لَا يَجْعَلُ لَكَ شَرِيكًا مِنْ خَلِفْكَ يَعْلُوا أَمْرُهُ عَلَى مِنْ لِكُونَا بَيْجَةٍ لَهُ فَيْلُ الْفَيْفِ الخابجَةَ بَحَوْلِسَ الْفُلُوبِ وَمَا عَنُونُ مِنَ الْفُرُورِ وَيَفْغُ عَلَيْهُ مِنْ آمَالِ الْخُوابِ وَيُنْفُ بِدِمِنَ الْعُصَوِلِلَّةِ لِانْبَاكِهُمَا الْحُلُونَ وَلا يُخْتَوِي عَلَيْهَا الشُّلُوعُ عِنْدَةَ فَلِن الْحَارِ وَلَا مَرْوَلْ أَرِكَ ين اطِلُوا الزُّلْعِينَ في خِالدَ وَزُدُهُ فَ فُوزُو كِسُطَةٌ مِن نَاسِيكَ وَلا نُوعِنْ لُمِن النَّه وَلا غُنْرِينُهُ دُونَ آمَياد سِرَالصَّالِحِ الْفانِي فَيَ مُلْمِلَيْدِ وَالْعَدَالِ الْفَاهِرِ فِي أَمَيْدِ ٱللَّهُمَّ وَ سُرِفَ بِالشَّيْمُ لِمَ رَزِلُولِنَا مِ مَرِكَ لَدَى مَوْلِفِ أَلِياتِ مَقَاتُهُ وَيُرَدِينَكَ صَرًّا لله

ساونتك ا

مَلَوْلَ الْمُعْمِلُونِهِ الْمُعْمِلُونِهِ الْمُعْمِلُونِهِ

القدر تركماد

وَانِفَادِهِ ا

عديقية الخاعي

فأغدد الله

اسْتَعَلَوْد مَحْلَوْد

عَفُولَ عَفُولَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّخْالَجُهِمِ المَّخْالَجِهِمِ المَّخْالَجِمِيّةِ المُعْلِمِيّةِ المُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ المُعِلِمِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِي

المَيْنِ المَّارِدِ الْقِيْومِ:

وبَيْن دُنْيَا قَذَهُ رَيْكُ لِي وَمِن نَفِس لَمَا رَفَهِ بِالسُّودِ الْإِنارِ مَرْجِق وَلاي بِالمُولاي الْكُن يَجْفَ منيلى فَالْحَدْي وَان كُنْتَ مَيْكَ مِنْلِي فَافِيكُني يا فَابِلَ السَّوْرُ الْمُلْفِيلُ الْمُؤَلِّدُ وَلَا تَعْرُفُ فَيَ يامَن يُعَذِّبني بِالنِّعِ صَبًّا مَّا وَصَاءً الدِّمَني يَوْمَ أَنِيكَ وُدًا شَاخِصًا اليِّكَ بِصَرى مُعَلَّلًا عَلَى قَدْ نَبْرُ أَجْمِيعُ الْخَلْفِ مِنْي تَعْمُ وَلَي قَلْنِي وَمَنْ كَانَ لَدْ كَذَى وَسَعِينَ قَانَ لا نَزْحَنْ فَيَنْ يَوْمَنْنِي وَمَنْ يُولِنُ فِي الْقَبْرِ وَاحْتَتِي وَمَنْ يُبْطِقُ لِيالِخِ الْحَاوَثُ بَعَلَى وَسَالَكُ عَمَا النَّ اللّه منى قَانَ فُكُ تَعْمَ فَأَيْنَ لَلْهُ إِنْ مِن عَذَلِكَ وَلِن فَلْكَ لَمُ أَفْعَلُ فَلْكَ ٱلْمُ آكِنِ الشَّا مِنعَلَيْكَ فَتَعْوَلَ عَفُوكَ بِالْمُولَاكَ بِالْمُؤْلِكُ فَبِلَ اللهِ الْقِطَارِي عَفُوكَ عَفُوكَ بِالْمُولَاكُ فَبَلَ آنُ تُغَلِّ الْأَيْدِي الْيَالْأَعُنْ إِي يُا آتُكُمُ الرَّحِينَ وَكَيْرُ الْغَافِينَ مِعَامًا فِيجُعُوا لِنَّا فِن علل المعقيب صلوة اللِّلَ لا إلْه كَاللَّه وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْلَّكُ وَلَهُ الْحَرْثِي وَيُبِثُ وَيُبِثُ وَيُجِنِي وَهُوَيِّيُ لاَبُوكُ بِينِ الْغَيْرُومُوكِ الْبَقْ مَرْزَالْلَهُ لَلَّالُمُ لارت آنت نؤرالمتمولي والأرض قلك ألحد وآنت قوام التمولي والأض فلك أَكُولُ وَآنَكُ جَالُ لِسَمُوا فِ وَلَا يَضِ فَلَكَ أَكُونُ وَنَكَ ذَيْنِ السَّمُوانِ وَالأَيْضِ فَلَلَّ أَخَدُ وَلَنْكَ صَرِيحُ الْمُنْتَصَرِّحِينَ فَلِكَ الْحِدُ وَلَنْكَ عَيِاتُ الْسُنَفَيْدِينَ فَلِكَ لَكُو وَلَتْ عَيْب وعَوَو الْمُضْطَرِينَ قَالَ أَخِرُ وَأَنْ أَرْحُمُ الْرَاحِينَ قَالَ أَخِرُ اللَّهُ مِنْ أَنْزَلُ كُلُّ عَالِيَ فَاكَ فَكَ أَمُّنْ مَيْكَ يَالِهُ فَأَنْزُكُ عُولِجُ لِللِّمُلَّةَ فَاقْضَاهَ إِنَّا فَاضِيَ لَكُولِخٌ ٱللَّهُمَّ ٱلنَّاكُونُ وتَوَلُّكُ كِيُّ وَكَذِلُ الْحَقِّي وَآنَكَ سَلِيكَ الْحِيَّ أَنْهِ كُواتَ لِغَاءَكَ حَقُّ وَاتَّ لَكِنَّهُ حَقَّ وَالنَّاكِ فَي والشاعد حَقّ إنه لارتب فها طَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورَالْلَمْ لِكَ اسْلَتْ وَبِكَ اسْنُ وَعَلَيْكَ تَوَكِّكُ ثَبِكَ خَاصَتُ وَلَيْكَ خَاكَثُ فَاغْفِرْ مِنا قَدَّتُ وَمَا الْتَحْرُثُ وَمَا السَّرَ وَمَا آمَلَنُ الْحُولُا الْمُلَا آتَ فَرْضِي بِنْ عِينَ عَلَى مِضَانِعَ مِا وَلَهُ الْمُومِيرِعِينَ فِي عِبُ الْمُعَلِيْلِ لِمِعْدِيبِ كُلُّ وِيْرُومُوسُنِهَا نَالْقِ النَّهِ عِلْدُوكُ لِينَ يَنْ المُعْمِيدُ لِمُعْمِي

الِيَكَ ٱللَّهُ وَقَدْنَاذَاكَ عِنِمِ الْأُولَةِ قَلْمِي أَسْبَعْ فِعَنَّكَ بِمُهُم جَيَّكَ لِسَاكِ وَمَا أَيْكُمْ ا مِلْ لِيَكِ اللَّهِ مَ فَاوْ الْخَدُّلُقَ عَنْكَ وَأَنَّا أَوْمُكَ وَلاالْخَلِقَ عَنْكَ وَأَنَّا أَخُولُ اللَّهِمَّ وَآيَدُنا مِمَالنَّنِيَّةُ بِهِ فَافَدَّا النَّيْنَا مِنْ قُلُوبْنَا وَمُنْقَشْنَا مِنْ مَصَادِعٍ مُوانِهَا وَنَهَيْهُم بِدِعَنَا مانيُة رَمِنُ بُذِانِها و كَنَفْهِنْ اجِكَاسِ السَّلُوانِ عَنْها حَنْيُ كَلِّصَنَا لِعِبَادَ فِكَ وَتُوبِتَالمِيلَةُ أَوْلِيانِكَ الَّذِينَ ضَرَيْكَ لَمُ الْمُنازِلَ الْمُعَمْدِيكَ وُلِنَكَ وَحَنَيْهُم حَتَى وَصَلُوا الِّيفَ اللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَ هُوكً مِنْ هُوكَ الْذُنْيَا أُوفِيْنَةٌ مِنْ فَيْهَا عَلِقَ بِقُلُوبِنَا حَتْيَ طَعَنْا اعْنَلَا وَجُنَّا عَنْ رَضُوا نِلْتَ أَوْقَعَكَ مِنَاعَنُ إِجَالِيْكَ ٱللَّهُمّ فَأَقْطَعُ كُلَّحِيْلِ مِنْ جِنَا لِمَاجَزَبُنَا عَظَاعَتُكَ فآعرَضَ بقُلُوبِناعَنَ أَدَاءِ فَلا مِنِيكَ وَأَسْقِنَا عَزَدُ لِكَ سَلَقَ وَصَبَّرًا يوُدُدُناعَا عَفُولٌ وَيقد عَلِيرَضْانِكَ وَلِيُّ ذَلِكَ ٱللَّهُمُ وَاجْتَلْنَا قَائِمِينَ عَلِينَفُسِنَا بِٱخْفَامِكَ عَنْ يُسْفِطُ عَيْفُونَ المُعاص وَافْسِع الأَهُواءَ أَنْ مَكُونَ مُناورٌة وَعَبَ لَنَا وَعَلَى أَنْا دِفْقًا وَالدِصَالُوانَات عَيَّنِهِ وَعَلَيْهِمْ وَالْخُوْقَ بِهِمْ حَتَى عَزْقَ لِلَّذِينِ آغلامُهُ أَبْغِنَاءَ الْيَوْمِ الْذَى عِنْكَ اللَّهُ مَ وي عَلَيْنَا بِوَفِي أَنَّا رِسَكِفِنَا وَآجَعَلْنَا خَيْرُ وَكِلِينَا تُمَّ فَإِنَّكَ كُلُكُلُّ فَيَ قَلِيرٌ وَذَٰلِكَ عَيْنَاكَ سَهُ لُ يُسَبِّرُ وَأَنْكَ أَرْجُ الْزِجِينَ وَسَكَّى اللَّهُ عَلَيْكُ مِّذِ وَالدِّالْزَبْلِ وَسَنَّكُمْ فَاذِاسُلْم من المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَادِينَ الْعَرَيز الْحَكِيم يَاتَيُّ لِا قِيْوُمُ لِا بَرُ لِا وَحَيْمُ لِاغَنِّى لِلْكَرِيمُ إِذْ وَفَيْ مِ الْتِجَارِهُ ٱعْظَمُهَا فَضَلا وَأُوسِمُها وَفَا وتَخْيَرُهُ الْحَافِيَةُ فَائِلُهُ لاَخْيَرُفِهُ الْعَافِيَةُ لَدُنْ مَي يَعْوِيرُهَا الْحَدْرِينَ أَنَا الْمَ فَكُلِ مَكَ أَنِ لَمُلَكَ تَشْمَعُ نِمَانَ فَقَدْ عَظْمُ جَنِي وَقَلْ حِمَانِي مُولِي بَامُولِا يَ أَقَ الْمُورِ تَنْكُرُ وَأَيُّهَا النَّنِي وَكُولُمْ يَكُولُونَ الْعُلْمُ لَكُونَ وَمَا لِمَنْ الْمُونِ الْعُظْمُ وَادْفَرَانِي با مولاي حَتَى مَنى وَالْيَامَىٰ أَقُولُ لِكَ الْمُنْلِي مَرَّةً بَعْكَالْحُرِي أَمُّلَا يَكِيلِعِيدِي صِدْقًا وَلا وَفَاءً يَبَاغُونًا أَنْهُ وَلَقُونًا أَمِلَ إِلاَّ لِللَّهِ مِن عَوِيٌّ قَدْفَلَتِنِي وَمَن عَلْدِ وَلَاسْتَخَلِيظًا

ويقومناهد

طُلِهِ وَمَا اللّهِ المنتخار مُسَلّمُها اللهِ وَمَا اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ

رَتِ النباع المُدُلِيَالِف بياح المُدُلِيَافِ الرَّدُولِعِ ؟

ووزينا

ومواد

النجاء

15 (SA)

لَارِيْ النَّيْءَ مِسْجًانَ مَالِكِ الْمُلْكِ مُونِي لَلْكُ مِنْ فَتَاءً وَفَيْ لَمِن بَسَنَاءً بِيلَ الْخَيْرُ لِّلَ عَكُلَّ فِي فَدُبُرِيُوكُ اللِّيلُ فِي النَّهَارِ وَتُوجُ النَّهَا دَفِي اللَّيْلِ وَغُوْرُ الكِّي مِنَ المَّيْب وتخرج لليت مين لي ومَرْدُق من لتشاء بغيرحاب سنفان إلله بايعاللي منظ عَالِيهُ اللَّهِ عِنْدُهُ مَفَاعَ النَّبِي لاَيْعَلَمُ الْإِمُووَيَعِنَا مُا فَالْبَرَ وَالْتِرْ وَمَا تَتَقَلُّم وَيَعِنَّا مُن فَالْبَرَ وَالْبِرْ وَمَا لَتَقَلُّم وَيَعِنَّا مُن فَالْبَرِ وَالْبِرْ وَمَا لَتَقَلُّم وَيَعِنَّا مُن الْفَالْبَرْ وَالْبِرْ وَمَا لِتَقَلُّم وَيَعِنَّا مُن الْفَالْبِرُ وَالْبِرْ وَمَا لِتَقَلُّم وَيَعِنَّا مُن الْفَالْبِرُ وَالْبِرْ وَمَا لَتَقَلُّم وَيَعِنْكُمُ مِن الْفَالْبِرُ وَالْبِرْ وَمِا لِمُنْفِيلًا مِنْ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ مِنْ الْفَالْبُرُ وَالْبِرْ وَمَا لِمُنْفِقُ مِنْ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ مِنْ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ مِنْ النَّفِيلُ وَمِنْ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ فَي النَّبِيلُ لِللَّهِ وَمِنْ النَّفْلُ مِنْ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فِي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ لِللَّهِ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ فِي النَّفِيلُ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ النَّفْلُ اللَّهِ فَي النَّفِيلُ النَّفِيلُ فَي النَّفِيلُ النَّفِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّفِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لأبعكها ولاجتيه فظلاب الأوض ولأوطب ولابابس الذفي كياب سبين سنا تلف يادى التَّيَّةُ سُنِعانَ اللهُ الذِي يَعْكُمُ البَائِ فِي الأَرْضِ وَمُا يَخْرُجُونُهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَاءِ وَ مَا يَعْيُ فِهِالْالِنَفَالُهُ مَا لَهُ زِلْيَنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْنِيُ فِهَا غَلِيمُ فِالْآفِقِ وَمَا يَخْفُ مِنْهَا وُلابَشْعَلُهُ عِلْمُ شَيِّعً نَظِيمُ مِنْ وَكُمْ لَكُ شَيْعَ مِن مَلْفَ نَتَي كلاحِنط مَنْ مَنْ عَرَجْ فِط فَي وَلالله اوعا يِهِ نَنَى وَلاَيعَ لِلهُ نَنَى لَيْسَ كَنْلِهِ تَنَى وَهُوَ النَّمِيمُ الْبَصَيرُ سُجَانَ اللَّهِ بادِي التَّسَيِّم سُجًا تَالَةُ لايحنونَهُماء المادُونَ وَلا يَجْدِ بالايد التَ الرُونَ الْمُنْتَبِدُونَ وَهُوكَا فَال وَفُوقَ ما مقول والله كالني في مقيه ولايحطون بنتي وعليه الإيمان وسيم كريب التموظ وَالْاَصْ وَلاَيُودُ مِقْلُهُما وَمُوالْعَلِي الْعَلَىمُ سُنْعَانَ اللهِ بالرِي التَّيم وذكر ابن خابه الله يتعبنان يكعوابم بالوفرفيقول سنجان دي الملك المتذفوس العزيز للكريم فلفافل فَهُ نَقُولُ الْخُنْفِ الذِّي آلِجُنِّذِهُ مَلَكًا وَكُومِكُنْ لَدُّ مَرَيكُ فِي لَمْلُكِ وَلَمَ كِلْ مُنَ الذَّكِ وَكَبْرُهُ تَكِيرًا أَلَهُ ٱلْبُرُكِيرًا وَالْمُنْ كَنْبُرَاسُهانَ الله بَكْرَةٌ وَأَصَارًا أَنْهَ دُاللَّهُ الأ الله وَعَلَيْلًا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْتَ وَلَهُ الْخَلْجُنِي وَكُيْتُ وَكَيْتُ وَكِيْ وَهُوجَيُّ لايُونُ يده الْخَيْرُ وَمُوتِكُمْ كُلْ يَنْيُ قَدَيْرٌ وَلاَحُولَ وَلاَقُونُ ٱلْإِبالِيِّهِ الْعَلَى مِسْنَهَانَ اللّهِ ذَب الملك والملككون سنجان الفذوى العزرة والعظمة والجبرون سنجان القدوى الكزيار وَالْعَنْسَةُ سُيَّانَ اللَّهِ اللَّكِ الْجَالْزَى لاَيُونُ سُجَّانَ مِنَ الْأَتَى سُيَّان رَبَّ الْعَظْبِهِ سُنِهانَ وَقِي وَجَن يا اَسْمَةُ السَّامِعِينَ فَيَا اَنْظَالْنَا ظِينَ فِي السَّعَ الحاسِينُ يَا اَنْجَ الْأَحِينَ

عَرْشِهِ ما عُنْ سَبِعَ أَرْضِينَ وَكِبْمَهُ ما فَيْظُمُ إِنْ الْبَرُولِي وَكِيمُمُ الْمَهِنَ وَالشَّكُويُ وَ يَنْهُ السِّرِّ وَكَنْفَى وَكِيْمَ وَسُاوِسَ الصَّنُورِ وَيَعْلَمُ خَالْتَذَا الْمَيْنِ وَمَا يُخْفِي الصَّدُورُ وَمَا مِنْ يُمْ مَمَعَدُ صَوْتُ سُجانَ لِشَجاعِلَ الظُلَابِ وَالتَوْرِسُجَانَ اللهُ فَالِوَاكِبَ وَالنَّوى سُجُانَ الله خَالِفَكُلِيَّيُّ سُجَانَ الله خَالِفِ مَا يُرى وَمَا لايرى سُجَانَ الله مِنا وَكِلا نِدْسَجَا نَ اللهِ رَبِي الْعَالَمَ بَنَ سُنْجَانَ اللهِ بَارِئِ الثَّيمِ سُنْجَانَ اللهِ الْبَصِيرِ لَذَى لَيْنَ مَثْنَ آجْتَرَ مِنْهُ بِيُصِرُمِنِ فَوْجَ رَشِهِ مَا يَحْتَ سَبِعَ اتْصَبِن وَبُصِرُما فِظَانِ الْبَرَوَ لِحَ لِلْفَرِكُ لُلْجَسَأُ وَهُوَيُوْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَاللَّفِيفُ لَجَيُّرُ لِلْغَشَّى بِجَدَرُ ظُلَدٌ وُلَايَسَنَيِّرُ مَيْدُ يِسْرُ وَلأُولِ مِنْهُ جُلاَّ وَكَانْتِ مِنْهُ جَرِّمَا فِقَعِرْهِ وَلاَجِيلُ مَا فِي أَسْلِهِ وَلاَقَلْتِ ا فينه والكيني وأسياه صغير ليعنوه وكليفوعيذه تنتى فالأدي والافالتماء موالدي وكيو فَالْأَرْخَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ الْأَمْوَلُمْ عَرُلْكَ كَيْمُ سُعَانَ اللَّهِ مِنْعَالَ النَّهِ مِنْعَاقُ الذَّى يُعْنِينُ النَّمَابَ النَّقَالَ وَتُنْبَعُ الْزَعْلَ عَلَيْ وَلَلَائِكُ مُوزِعَفَ وَيُسِرُ السَّواعِ وَعَيْدِك بِهَا مَزَيْنًا وُ وَيُسِلُلُونا - نِشَرًا مَهَنَ مِدَى رَحَيْهِ وَيُرَزُّلُ الْمَاءَمِ الشَّمَاءِ مِكِلَانِهِ وَلَيْظًا الورق بطياء وتنبث النبات بيتوزير سجان الفرباري التكيم سجان الفالك لاحذا عِنْمَا لَدَنَّةِ فِي السَّمُوانِ وَلافِالْاَشِ وَلا آصَعُ مُزلِكِ وَلا أَكْبَرُ الْآهَ كِيَا مِنْ إِن سُجادًا له الإي التَّتَيَم سُجانًا الله الله كالعِلمُ ما فالسَّمُواتِ وَما في الأَضِ وَمَا لِيكُونُ مِن بَحِنَ تُلْتَةٍ الأموطيعة ولانت والأموساد سرولاات وفالير الأمومع الماكانوا لْمُنْدُونُ مِهِ بِاعْلُوا مِوْمَ الْقِيمَةِ انَّ اللَّهُ مِكْلَةً مُنْ عَالَمُ سُنَّا نَ اللَّهِ الدّ يَعْكُمُ مَا يَحِلُ كُلُّ مِنْيُ وَمَا نَعِطُ الْأَرْضَامُ وَمَا لَرُدُادُ وَكُلُّ فَيْ عِنْدَا كُمِفَا إِعَالَمُ الْنَبْ وَالنَّهَاوَ الكبير القالدسواة منيظم من استرافعول وسنجهره وكن موستيف بالكيل وساوت بالتهار يك الكياة وكي اللون ويُعرف الارام ماينا الليكاست في المات

مَيْدُ وَالرَّرِقَ

المنظمة المنظ

न मुस्यूर

والفياياد

والمنعلعناء

تالِه وَمَنِ إِمَانًا لا ابْدَلَهُ دُونَ لِفاولَ آنَيْما مَكِهُ وَأَفْفَى لَلْهُمْ سَرَاعًا مُسَمِّدًا ولا مَلِيق عَلَيْه ما آخَيْنَتَى وَامِنْنَى عَلِيْهِ إِذَا آسَّنِي وَالْعَنْنِيكِيةِ إِذَا مِتَنَدَى وَالْمِطْي الزارة والنَّعَيْد وَانْتَكْ قَوْمِنْكَ ٱللَّهُ مُ كَاكِلُهُ مُ كَالْمُ مُ كَاللَّهُ مُ كَاللَّهُ مُعَالِمُ لِلَّهِ مُنافِئِكًا وَقِنْهَا فِي كُلِكَ وَكِفْلَينِ مِنْ رَقِيْكَ وَيَضْ وَجْهِي بِنُولِ وَلِعَمَّا رَغِبَتَ فِمِلْ عِنْكَ وَفَوْقَيَ في سَيِيال عَلى مُنتَيْل وَكُنتُورسُولِكِ صَلُوانُك عَكِيدُ والْد اللَّهُ مَ إِنْ أَعُودُ بِلْ مِن الْحَيْر وَالْخُرِي وَالْعَبَازَ وَلَجُنِي وَالْغِلِ وَالشَّيْلُ وَالْفَعْلَةِ وَالْفَنْيُ وَالنَّبَرُ وَالْفَنْ وَالْفِلْوَ وَالْفَلْفَةَ وَآعُودُ بِلَ مِن سُوعَ النَظرِ فِي التَعْسُ وَالْهُ بِن وَالْآصُلِ وَلِمَالِ وَالْوَكِرَا لَلْ مُسَرَاعًا حُجُدُ ولاتنني ولااحكامن اصل ووكدى وليواحو فبالتع فاولاحقا ولافؤدا ولاسترا والمفس ولا كل الناع ولاعَنا ولا هُو العَطَنَ ولا شَرَةً ولا جُوعًا ولا فِي اللهِ وَالْمِينَةُ وَلا مِنهَ اسُوا وَلَيْغِيْ سَوِيًّا وَكُلِّي لِمِنْكِ وَسُولِكِ صَلَوا لُكَ عَلَيْهِ وَالْوِجُو فِي اللَّهِ نَمَتَ أَمْلُ فِي كِنَايِكَ فَقُلْتَ كَأَنَهُمْ بَيْنِانُ مُرْضُوضٌ عَلَى طَاعَنِكَ وَطَاعَةِ وَسُولِكَ صَلَوْلُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ مُفِياً وَعِلْ عَلَيْهِ مُذَيِعِتُهُ مِا أَنْكُمُ الْرَحِينَ ٱللَّهُ مُ صَلَّحْ مَ يَعْلَمُ و لانتفع لِيَ لِلْمَلَةُ وَنَبَّا الْمُعَمِّنِهُ وَلَا مُا الْعَرْجَنَهُ وَلا وَزُرَّا الْإِحْلَمَانَهُ وَلا خَطِينَةُ الْإِلْكُونَهُمَّا ولاستينة الإعونها ولاحسنة الااتكها وضاعفتها ولاقبعا الاستوفد ولانشبنا الأنقفة وَكُنْ عَالِكُ مُنْتَالُهُ وَلاَفْقُرُ الِأَعْنَيْنَهُ وَلاَفَاقَدُ الْحَبَرَيْنَا وَلاَدْيَنَا الْأَفْفَيْنَهُ وَلاَامَاتَهُ فِادَّيْتِهَا وَلاَكْنِيَّةَ الْإِكْتُفَنِّيَا وَلِقَمَّا الْإِنْفَتِنَكُ وَلاَمْعَوَّ الْوَاجِنَهَا اللهُمَّ مَا يَعْ فَيْدَوْلُهِ والحقظ منى ما المخفض كال بعقينا وكل ولينا واجتلني بضيا وارد فني وين الحيا ومنتني لاحقب واحفظان مزكت احفظ وسرجي لاحقيظ والحرسن مرج حَذِينُ وَمُزَكِّنَةً لِالمَنْزِسُ لِللهِ مَوْمَزَلُونَا إِدُوهِ فَصَلَ عَلَيْءَ وَلا وَاسْعَنَا عَنْه بِعِنْ مُلْكِكَ وَشِيْنَ فُوْنِكَ وَعَطْسُوْسُلُطَا يَلْ عَزَجًا كُلَّ وَجَلَّ مَنَاهُ وَلَ وَلَالْمَعْمُوكَ

وَبِا الْحَكُمُ الْحَاكِمِينَ وَياصَرِيُّ الكُرُومِينَ وَياعَجِبِ دَعَوْ الْضَطَّرَينَ آسَ اللَّالِه الْأَلْفَ رَجُ الْعَالِينَ وَآنَتَ اللهُ لا لِلهُ لِأَلْدَالُوا مَنْ الْعِينُ الْعَلَيْمُ وَآنَ اللهُ لا لِلهُ الْأَلَاكَ الْعَرِيزُ لَكِينَ وَانْتَ الله لا إِلَهُ الْإِلَنْتَ الْعَفُورِ النَّجِمُ وَانْتَ اللَّهُ لا إِلَّهُ لِأَلْتَ الرَّضَ التَّمُ وَأَنَّا لَقُلْالِدَالْإِلَىٰتُ مَالِكُ الْلَكَ بَعُم الدِّبِ وَآتَ اللَّهُ الْإِلَا ٱلْإِلَّاتُ مِنْكَ بَكَأَلْكُكُ وَالِيْكَ يَمُودُ وَكَنْكَ اللَّهُ لا إِلْدَالْإِلْدَالْإِلْتَكَ ما إِلْكَ أَنْفَرُوالنِّيرُ وَانْتَ اللَّهُ لا أَلِدَ إِلا أَنْتَ فالفَّى لَجُنَّةِ وَالنَّارِ وَآنَكَ أَهُ لا الْمَالْوَ آنَكَ الأَمْدُ الفَّهُدَ مُ يَلِدُ وَلَا تُولَدُ وَلَا يَكُنْ لكَ كُفُوا اسًا وَانْ الله لا لِدَالِا أَنْ علمُ الْعَبْ والقَهْ إذِ الرَّحْنُ الرَّحْمُ وَأَنْ الله الله الله المُنْ الْمُلُكُ الْمُتَدُّوض السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْلِ الْعَزِيْزِلْجُبَّا الْمُلْتَكَبِّرُ سُجَانَ الْمِيَعَ الْفَرْضُ وَانْتَ اللَّهُ لا إِلدَ لِا أَنْ أَلِمَا لِنَي الْبادِئ الْمُسوِّدِ لاكَ الْأَمْا وَلَعْنَى كَيْدُ لاكَ ما إِف التَمُوانِ وَالأَرْضِ وَأَنْتَ الْمُرْفِرا لِحَكِيمُ وَآنَ اللهُ اللهُ الْإِلْدَ الْمُؤْرِدُ الْمُعَالِ وَالكِيرِياهُ رَدَا وُكَ يَامَنُ مُوَا قَرِبُ إِلَى مِنْ عَبِلِ الْوَرِيدِ يَاسَ يَحُولُ مَنِنَ لَكُونُ وَقَلِهِ فِياسَ هُوَ بِالْمَنْظِير الْعَظَى إِلَّنَ لَيْكَ يَنْ فِي مُعَوَالْسَيْمِ الْبَصِيرِ اللالْلَةُ الْأَلْتُ يَجِولُوا لِلهَ الْأَلْتَ صَلَكَ الْ مُ يَدِوَالُهُ مِنْ وَافْتَ عَنِي وَتَجَنَّى عَلِلْنَادِ ٱسْأَلْكَ ٱنْ تُصَالَعَ لِحُسَّنَّهِ وَأَلَهُ وَأَنْ مُلَا فَلَهِ عَا لك وَإِمَانًا بِكَ وَحَدِغَةً وَتَحَذِّيَةً اللَّ وَتَصَدِيقًا إِنَ وَمَشُومًا الِيُكَ مِاذَالَ إِلَا وَالْأَلْواع سَلَوْ الْمُسَدِّدُ وَلِلْهُ لِلْهُ وَجَبِنُ الْيُ لِنَاءَكُ وَجَبِنِ لِنَاءِي لِجَمَّلُ فِي لِفَائِكَ الزَّلَ والزعة والكرامة فكفني بصالح من على واجتلف بصالح من بقي ولانفية وف فالأرام وآخيم إعلى بإخسنيه وأجعر للجنوابة ألجنة برتنيات وأساكك بسسالك المشالجين وآعني لصالح ما أعطيتني المأون المؤون وتلي صالح ما أعطبته ولانتزع متى صالح أعطبتنيه ابكا ولانزذى في وواستفائق شدابكا ولانتفيك بيعلة اولاحاسكا ألكا ولانت لني الى نفسى في يُؤمن أمرى طرفة عين أبَّا يا رَبِّ الْعَالَةِينَ صَاعَلْ عُسَالًا

الواياة

المام

والعلاء

وأغفركماد

وَٱلْمُعَا فَاتَّهُ مِ

وَهَبُ الْعَافِيَةُ حَتَى فَهَيْنِي الْمَعِنَةُ وَلَدَّمَنِي كَالْأَثُمَرِي الذُنُوبُ وَعَيْدَيْنِ جَمْلِيلِا الذُّيْنَا وَعَنَا بِالْآخِرَةِ ٱللَّهُمَّ آغِفِي فِي بِكُنِيا يَ وَعَلَا خِرِينَ بِنَفَوْقَ ٱللَّهُ مَ احْقَظَيْهِا غِنُ عَنْهُ وَلانتِكِ لِنِي الْي نَسْنِ فِمَا حَشَرْنُهُ مِا مِنْ لانَصْرُو الدُّنُوبُ وَلا تَنْفُ الْفِقْرُ صَرَاعًا عُ مُدِيدً وَالِهِ وَاعْطِهُ مِا الْأَينْفُ مُكَ وَاغْفِلِ مَا الْأَيْثُ لِدَ ٱللَّهُمَّ مَرَاعًا حُمَّ وَالْدِ وَلَعْلَوْ لَتُتَكَّةَ وَالذَّيْعَةَ وَالْمَنْنَ وَالفِيْعَةَ وَالْقُنُوعَ وَالْعِيْمَةَ الْيَعْبِنَ وَالْعَفُو وَالْعَافِينَةَ وَلَلْغَفِرَّةُ وَالنَّكُرُ وَالنِّضَا وَالنَّقُوى وَالصَّبْرُ وَالتَّوْاضُعَ وَالْقَصْدُ وَالْعِلْمُ وَلِخَلَّمُ وَالْبِرُ وَالْفُرْخِينَا فيتبيع المؤدب كليفالأوقرة والذنيا وأعلم بنإلت أهل قولت ولغوان ومزلخ لنفاه وكجني وَوَلَدُنْهُ وَوَلَكَهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُونِياتِ اللَّهُ مَ مِنْكَ الْفَعَةُ وَآنَكَ مُؤْدُفُ شَكُرُمُا وَقُوابَ مَا مَفَظَلْكَ مِنْهِ مِنْهَا فَسَلِ عُلْحُ مَدِّهِ وَلَيْهِ وَلَيْنَامَا سَأَلْنَاكَ عَلَى مَبِ كُرُمِكَ وتضيلك وقذيع إيسانك وماوعكت فبنا بتيبك تحلاصكا لاعلب والدخ اسخت وقل لَلْهُمْ صَلِّعًا يُحْدُمُ وَالْمِدُ وَالْحَرُولُ لِمَرْتَكُمُ لِلَّهُ وَنُصَّرْعِي الْمِلْكُ وَوَحْشَتِي النَّاسِ أَلْفِي بِكَ وَلَيْلَتَ يَاكُونُمُ بِالْخَافِدُا قَبَلَ كُلِّ بَيْ مَيْامُكُونُ كُلِّ يَيْ وَيَا كَا يَنَا بَعَدُ كُلِّ بَيْ لَامْفَتِحَنِي فَايِّكَ فِيعُالُمْ وَلَانْفُيْنِ بِنِي فَايِّكَ فَإِنَّا لَهُ أَوْلُوا لِنَّا أَعُودُ بِكَ مِنْ كُرْبِ المَّوْتِ وَمِنْ مُودٍ لْرَجِعِ فِالْفَبُورِ وَمِينَ النَّا امْدَيْوَمُ الْقِمَةِ اللَّهُ مَ اسْأَلْكَ عِبْشَةٌ مَنِينَةٌ وَمَيْنَةٌ سِوَيَّةً وَ ومُنقلَاً كَرْبِما عَيْرُ يُخِزِولا فاضِ اللهُم مَنفِزَلْكَ اوْسَعُ مِن دُنُوبِ وَرَهَنُكَ ارْجَاعِنْدِي سِنعَلِ فَصَيْلَ عَلِي مُدَدِ وَلِيهِ وَلَعَفِلِ بِالرَّيَّ الايَوْتُ فَا وَفَرْصَيْكَ فَلِيلا سِغِيرا جَهَا ا وقا لاالدالاًا الله حقًّا حقًّا منه أسكي نك الكياري منبكًا وريقًا ياعظيم في مراصعيف فَضَاعِفُهُ لِذَ وَاغْفِرِلِهِ وَنُوْبِي وَجْرِي وَنُقِبَلُ عَلَى بِالْكِيْمُ بِاحْتَانُ أَعُودُ بِكَ أَنَا أَحِب الْمَا حَمْلُ اللَّهُ مَما قَصَرَتْ عَنْهُ مُسْلَكَي وَعِيَّاتُ عَنْهُ فَوْقِ وَكُرَّبُلُغُهُ فِطْنَتِي مِنْ الرّ تَعَدَّ فِيهِ صَالِحَ آيَرُونُ بِنَايَ قُلِحَرَيْ فَصَلَعْ الْحُسُيَّةِ وَلَلِهِ وَلَعْكُمُ بِالْالِدَالِا الشَّيِّخِ

اللهة صراعل محسمة والدوستغفى فجيع ماسالكاتها أأسالك منافيه الصارك إكر اْخِرَفْ وَدُنْيَاى اَيْكَ سَمِيعُ اللَّهَاءِ بِالْرَحْ الْرَاحِينَ وَالْخَا وَعُرِيدَاكَ وَقُلْتَ كُنْيَكَ وَعُر غُرِدٌ مُوعِكَ وَقُلْ إِلْ مُؤلِكَ مُنْتُوعِنِهِ أَمَا وَخُيْرُوتِ اَنْكَ إِلسَامِ الْأَصُولِ إِلْمُجُرِبَ اللَّغُوانِ لِلْسَعَبْلُ مِنْ عِيدِ إِنَّ السَّفَوْجِ بَعِمْ عَفُونِيْكَ بِذُنُوبِهِ عَبْرِي فَأَخْرَفُهُ بِهَا إِلْمُولًا وَفَهُ خَنِينُ أَنْ مُكُونَ عَلَى سَاخِطًا بِالْحِي الْعِي الْعِي مِنْ الْعِي اللهِ عَلَى الْعِيدِ وَالْمُعْ وَالْمِي الْمُعْلِقِيلَ وَعَا فِيِّلَكَ كُلُّ الْجُلِّاءِ وَإِلْمَا إِلِهُ الْالْتَيْعِ، خَلْقِي النَّادِ لِمَا أَلَّهُ لا مُعْلَمَ عَصَبِي النَّارِ لِلسَّلَا لا مُعْلَمَ عَصَبِي النَّارِ لِللَّهُ لا تُعَرِّى مَهِنَ آفصا لِي فِي النَّارِيا آلَهُ لا بَيْنِي طِلاً يُعْتَرَجِلاي فِي النَّارِيا آللُّ لا يَعْمَلني فَيَا المميل الناد باأطة انتم عظامي النيفاق وبكن الضيف وجلدى الزقيق وأزكان التي لاُفَقَةَ لَمَا ظَحِرَالنَّايِهِ إِلسَّيْدِي ٱلْاَعْبُولَ فَسُرَاعًا فِي وَلَلِهِ وَلَحَتَى إِلَالَهُ بِالْعُطا يَلَكُونِ التقواب والأنض والماع يرواله وأغفي وانتنى باحنان باسنان مساغا ع كاله والمنتن اليحنة وافتل فهكذا وكنا وخلعوا بالخت فرنقول وتقيفظ النقس يارينيا ريب لاناخد كالعروة ولاناخذ كالخافية ولانجعل عواقب أعال عدة الارت يا رَبِّ حتى ينفَطع النفس ما دا مَلَيْكَ كُوْ آرضَيْكَ عَنِي فَانْيَّا مِنْفَرْ إِلَّ كُلُ مِنْ لَدُ سَعَةً وَ عَقَرِتَ لِي وَتَعِنْنَي وَرَضِيتَ عَنِي فَا يَنَا مَعْرَبُكَ لِلظَّالِينَ وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ فَاغْفُلِ وَيَعْ يادتنيادي ختى ينقطع النفس اينكات عالى القحا أعكمها في كيلي وتفادي التَّارِينا فَسُلُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْفَهَا لَى وَزُدْنِي مِنْهَا وَمُ فَصَلِكَ وَازْكَانَتُ عَالَ فِي أَرْضَى لَكَ مِن خَالِيا لَتِي نَاعَكُمُها فَصَوْلَ فِي عَلَيْهِ وَانْقُلْنِي إِنَّهَا وَخُذًا لِينَهَا مِناصِينَي وَقَوْمَلْهَا صَعْفِي وَتَتَيْعِ عَلَيْهَ الْجَبْيِ ثَنِي لَيْلَتِي مِنْها ما يُرْضِيكَ عَتِي اللَّهُمَّ إِنِي ٱسْالُكَ الصَّبْرِ عُلِما عَلَّا مًا لْقَبْرَ وَمُعْطِينِكَ وَالصَّبْرِكُلِكَ وَالصِّدْقَ فَيُولَ وَعِلْي وَالشَّكُلْنَيْنِكُ اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ مَدِ وَلَا وَاعْطَى عَافِي اللَّذِينِ وَعَافِيكُ لَلِذُنْبَا وَعَافِيكُ لَلْأَنْبَا وَعَا فِيكُ لَلْأَنْبَا وَعَافِيكُ لللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ والعداد

奶蓝

عَفَلَةً عَلَيْدً

والغدار

اَخِلُطُالِيّاء وَ اَخِلُطُالِيّاء وَ

المنظمة

وَالَّبِينَ

الَّتِيَّ الْمُ

كَتُوكُلُ

الْحُذُلِيَةِ وَد

لتَّغَامِيّنَةَ فِصَدِيْتِي اللَّهُ مَا الْفَيْقَنِي عَبِنَتَهُ اَفْرَى بِفَاعِظِ لَيْنَكَ وَلَيْلَتُ بِهَا لَضُوالْكَ وَلَيْرُ بها يَنْكَ الْخَارِكُ وَإِن عَمَّا وَلاَ فَرُزُقَنَّ مِنْ قَالطِنينِي وَلاَبْنَكُنَّى فِقُولَ اللَّه عِلْمُ سَقَّاعًا عَلَّا وتقطني حظًّا والحِرَافِ إِنْ فِي ومَعَاشًا مَنِينًا سَرِينًا فِيهُ يُناي وَلا يَعَلِ النِّبَا لِي يُجُّنًّا وَلاَ يَكُمُ فِلْ قَهُا عَنْ تُزَنَّا ٱخْرِجِي مِنْ فِنْفَيْهَا سَلِمًا وَلَجَاعًا فِيهَا مَشُولًا وَسَعْيِي فِهَا سَسَكُورًا لَلْهُ وسَن أدادت فيها السُور فصَرَاع المستدر والد وارداه منولد وسَن كادب فيها فكن والمكون سَكْرَي فَاتِّكَ خَيْرُ لِلَّاكِينَ وَاصْرِخْ عَنِي مَنَّمُ مَنْ أَدْخَاعَتُ مُنَّدُ وَافْقًا عَنْ عُيُونَ الكُورْةُ وَالْجُرِّةُ التُلْفَافِ الظَّلَةِ لَكَ يَنِ وَانْزِلْكُ مَنْكَ السَّكِينَةُ وَأَدْرِشْنِي دِّرْعَكَ لَحَصِينَةُ ولَخَفَظَ فَيْزُلِ لُوْلِي وَجَلِلْنِ عَافِينَكَ النَّافِعَةَ وَلَجْمَلْنِي فِي وَدَا نِعِكَ الْثَيْلِافَيْمُ وَفَجُوا لِكَ الْأَوْكُغِفُرُ وَفِي إِلاَ الَّذِي لاَيْسَنَبَا أَ وَصَّيْفَ قَوْلِي وَقَعْالِي مِا رِلْ لِخِينَشْبِي وَكَلَبِي وَآهَا إِمَّا للهُمَّ وَمَا قَلَهُ وَلَغَرِثُ وَاعْمَلُكُ وَقُولِدُكُ وَلَخْطَاتُ وَنَعْمَلُتُ وَلَسَرُونُ وَلَعَلْنَا فَسَرَاعُلِهُ كُنَّدِي وَاللَّهِ وَاغْفُرلِي بِالنَّهُ الزَّالِينِ فَمْقُومُ فِصَالِحَ كَفَالْغِيرُ وَفُنَّدُ فِلْ إِلَيْ القّائي بعبر العراغ منصلوء الليراز اكان فرطلع الغي التّابي الاول فان طلع الغي التّاب وُلا يكون قَيْضًا لاها أللا ان يجز الافق فال المرول ميكن فيصال خرفا اليعبّ لالفريت و يَعَرَفُنَا لَأُولَىٰ الحَرُوفِلِ يَاا يَهَا الكُافِرون وفي النّانية الخروف لموالله احدفا ذاسيل اصطيع لمبينه ووضع خدم الايمز على المنى وقاك اليم تسكن يُغِرَوه الله الوفق لأنفصام كما واعنصمت بجبالافه المتبن واعود بايفه من تنزفسقة العرب والجيم تنزفسفة الجن والانس منالله منالله منالله من الله استنك بالله عَوَكُلُ عَلَى لله لاخول ولافوة الناليف وَمَنْ كِمَا لِلهِ فَهُوكَ بِهُ إِنَّ اللَّهُ بِالنُّرْ أَضِ وَلَحِمَلَ اللَّهُ لَكُلِّ يَنْ فَارْكَ بَعَ الْفُرْد اللهُم مَن أَجَدُّلُهُ حَاجَدًا إِلْ يَعْلُونِ فَانَ حَاجَى وَرَغَبْنَ لِيَلْ وَحَلَّ لاَشْرِاكِ للَّ أَلْحُدُ فِيهِ ومَبِ الصَّبَاجِ الْحَيَالِيْ الْوِسِالَ كَنَ لَيْا شِوالْوَوْجِ الْخَدُلَةِ البِيمَ لَمَا شِلَ كُنْ فَيدا إِلَّا

91

الله الا الذك يوحيف في عاقيمة الله لل ألحق في الطَّنْك وَلَكُ الْحَدُ لِدُونَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ولالتنبى فاخساب منك فاحال المستة اكوم كوالاعتبية والد مصفا يميم ماسالنك وكنوستنا وقالانض وتتغاديها فألخضين والمؤمنان وابذا يزه ونين بيرع خنك بارت الْعَالَمَةِيَ فَرَافِعُ طُسُكَ فَعُلَاثِ عِلَيْهِ النَّفِيزِ النَّفِيمَ انْتَهَاكُانَ لَا الْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ وَعَنَّ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللَّ لاستربات كذا استن بالف ويجبع مسلاله ويجبع ماجاءت به أندياءا أفي وكنهكان وعلاف حَقُّ وَلَسَاعَةُ حَقُّ وَلَلْرِسَلِينَ قَرْصَدَةُ وَلَكُمْ لِنِي رَبِّ الْعَالَمَينَ سُنَّانَ اللَّهُ كَالْسَيْطَةُ نَتْ وَكَا حِبْ اللهِ أَنْ كَبَيَّ وَكُمّا مُلْهُ وَكَا لِبَغِي لِكُرْمِ وَجُهِدٍ وَعِيْثِ لِإلْهِ وَكَيْ اللّهِ فَكَ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَكُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَّهُ اللّهُ الللّهُ حِدَاللهُ مَنْ قُلْا كُيْ اللهُ أَنْ يَهُ وَكَالُمُوا مَلُهُ وَكَالِبَهُ فِي كُرْمَ وَهُيهِ وَعِيْجَ الله وَلا الدَالِّا أَشْكُما مَلَا لَنْهُ مَنَى وَكَالِحِبُ اللهُ آن بُهَلَلُ وَكَاهُ وَالْمُلُ وَكَامُلُ وَكَا جِيه وَعِزِجَ اللهِ وَاللهُ ٱلْمُرْكَ لَمَاكَ بَرَاللَّهُ ثَنَّى وَكَمَّا يُجِبُ ٱنْ يُكَّبِّرُوكَا مُوَافِّلُ وَكُمَّا بَيْبَنِي لِكُورِ وَجِيهِ وَيَزِجَبُ اللَّهِ ٱللَّهُ مَ إِنِّ ٱسْأَلْكَ مَفَائِجَ لَكُورُ وَخُوانِينُ مَا بَلْغَمْلُوعِلْ وَمَا تَصْرَعَوْ لِحِصَائِد حِفْظِ لَلْهُمَّ انْجَلِها بِمَعْرِقَنِهِ وَانْقِلَا بُوابَدُ وَيُنْعَلَى بالعضمة عزالانالة عن دينك وتله تلبي مين القاك ولانشفنك بدنياي وغاج لهما نيف عَنَ إِلِمَ وَإِنْ أَيْرِفَ فَعَلِلْ لِكُلِّ مَن يُلِياكِ وَلَهِّن الزِيَاءِ قَلْبِي لَاجْرُهِ وَفِي مَفَاصِلَ بَعَلَ عَلِي السَّالِكَ ٱللَّهُ مَانِيَ اعُودُ إِنَّ سِنَ النِّيرُولُ وَإِنَّا عَلَيْهِ الْمَامِدِ ا وعَفَلا فِيهِ نِهَا حَبِّيعِ مَا يُرِي تَجْعِيدِ التَّيْطَافُ الرَّبِيمُ مِيًّا أَخَطْتُ بِعِلِهِ إِنَّالَ أَنْتَ الْقادِرُ عَلَيْمَ فِيهِ لله م إن اعود بل سن موارق الان وكين وزوايس وتواسيم وكليم وكاندم مكسا مين الفسفة سيف والناسة والمناسة ويكون دلك ينهم طراعي في معايفا وي مَالَهُ مُصِدُفِ مُم لاَفُوَّ عَلِيهِ وَلاَصَبْرَا عَلَا خِمَالِهِ فَصَيْلَ عَلَا مُلْكِ وَلا تَعَالَيْنَي للطي عُقالاً: مَنْ مِلْفَ عَنْ ذَكِرِكَ وَكَيْفَكُونَ عِبالْ وَلِكَ اللَّافِمُ الْوَاتِي الْوَالِي عَيْدِ اللَّهُ مَلِي أَللًا

، مَنْ مِنْ الرَّفِيَّةُ الرَّفِيِّةُ الرَّفِيِّةُ الرَّامِيِّةُ الرَّامِيِّةُ الْمُ

تعواني د تعواليك اد

وَلانَشْغَلْني مِنَاد

تَبْعَلَمْ اللهِ رَّنْنَ العَاصِمُ مِهِ

الحِنَّىٰ للَّهُ د

والغرانية د

ويتخذك والمنع فل بالجنزة بجودك وتشكف بفاعلى بالمرك والغوي كالموالهي وتبتها يِعُدَيْكِ مَنْ وَجِهِ فِي الْحُولِلْعَنِينِ مِقَصَٰلِكَ بَاسَ مُوَاوَّرُ الْخَصِينَ جَبْلَالُورِيد بَاسَ يُحُولَ مَنِي لَلْرِهِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بِلِلْنَظْرِ الْفَغْ لِاسْ لِلنَّاكَيْنَ كُنِيلٍ مَعْ وَهُوَالْمَهُ وَالْبَصْيُرُ بالفالق لقيت والنوى بابادي التسيم بالدائقاني ربت العالين لاشراك لألآ الرميم فاسمعيل والنيخي وتكفؤب والكساط ومؤسى فعدى والنكيين عكه مالساله ومنزل لتُوَرِّيدِ وَالْإِنِيلِ وَالزَّيُورِ وَالْفُرَانِ الْعَلِيمِ وَصُحُفِ الرِّمِيمِ وَمُوسَى اسْالَكَ أَنْصَا عَلَيْ مَن يَدِينَكَ بَينِ التَّحَدُ عَبُوكَ ورَسُولِكَ وَعَالِدِ الأَخْدِ الْأَخْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنْهُ الزِجْسَ وَلَهُ فِهُ مُ نَطْهِ بُراصَلُوهُ أَنْبَرَهُ عَنِيهُ مَا الكُدُّ ذَلِيدٌ وَأَن بُبَالِكُ فِهَا اتَقَلَّتُ فِيهِ وَتَاخُذُهُمْ الصِّبْمَ لِلْهُوا فَقَيْكَ وَيَصَّاكَ وَتُوفَفَنُو لَهِ مَا وَتُوشِكُ فِلْلَّهُ وَلَشَيْدَةَ فِ لَذُ وَتُعْبِثَنَى عَلَيْهِ فَا يَذُلُانِوَفَتُ فِي يُرِولانُونِينَا لَيْهُ وَلَايسُودُ الله ولايعُسِنَ مَلِّهُ الْأَانَ وَأَسْالُكُ آنَ تُرْضِعَى بِفُدَرِيْكَ وَقَصَّانِكَ وَمُصْرِق عَلَى إِلَاكَ وَيُارِكَ لية مَوْفِي مَبْنَ بَكَيْكَ وَأَعْطِني كِنَابِي بَيْنِي وَخَالِبِنِي حِلاَبًا لِمَبَرَّا وَاٰمِن وَوَالْفَ وَلِنُهُ عَوْدَتِ وَلَكِفِنِي بَنِي بَنِي الرِّجَرِيحُ مَي صَلَوْ لُكَ عَلَيْهِ وَالْدِو وَأَوْدِدِي حَوْضَهُ وَاسْفِني بِكَاسِيهِ شَرَبَةٌ لاأَطَاءُ بِعَنْهَا ٱبْكَا رَبِّ صَرَّعُلِي مُرِولِيهِ وَأَصْلِلْ وبني الذي مُوّ عِيضَةُ أَصْرِي وَأَصْلِيُّ دُنِياي الَّي فِها مَعِيشَتِي وَأَصْلِها خِرِيْ إِيَّا اسْتَلَى إِسْالُكُ كُأَفِلًا بخودك وكرميك وسنفاعة بحل والمصطفئين الكيا ومن المرين وسكوانك عكب وعكينه أجعبن باازعم الراحين اللهم عليه عك واليه وأغنني بحلالك عن رايك ويَفَضُلِكَ عَتَن سِواكَ وَاغَفْرَلي دُنُونِي كُلَّهَا وَالْفِينِي مِا اصَّمَني والطَّفْ فِي عِلْمُود وأرزفني وفضاك مالتكفييه امكى ومناى فاللك فغنى وكبان دج من رجا عَيْرِكَ وَوَفِي لِسُواكَ فَإِيَّهُ لَيْسَ فِيمَهُ وَلارْجًا عَيْرِكَ فَصَلَّعَ الْحَصْرِهِ للدِّولا فَكُ

اللَّيْلِ سَكَّنَّا وَالنَّمْسُ وَالْقُرْحُسْبِ انَّا ذَلِكَ نَعُن يُوالْعَرِيزِ الْعَلِيمُ الْأَمْرَ سَرَعَا يُحَدِّ وَالْعُرَّدِ وَلَجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَخُبِصَرِى نُورًا وَعَلى لِسِانِي نُورًا ومَن بَهِنَ مِلْكَ نُورًا ومَن خَلِفي فُود وعَنْ بِينِي نُورًا وعَنْ شِمَا لِمُؤَرًا ومِنْ فَوْقِي نُورًا وعَنْ كُنِّي نُورًا وعَظِيم لِالنُّورُ وَاجْعُل لى فُورًا آسْفىي به في لنّاس ولا يَحْرَفني نُورَكَ يَوْمَ الْفَاكَ فَافْرِاهِ ايدَ الكُرْسي وللعود يُس النِّسُ لايات سى العنزل من قولدات في خُلِف المشكوات وَالْأَيْضِ الْحَولد ٱلْكُلْكُ لِلْمُعْلِفُ الْمِعْلَادُ فه نشنُوی جالِسًا ونشِرُون بني الزَّفر إعليْده السَّلْ فرونستغِيُّ انْ يَفُول ما انزُمِرُهُ سُلِّحات مِنِيَ الْعَظِيم وَيُغِينِ أَسَنَّغُوْلِهُ رَبِّ وَأَتُوبُ إِلِيدِ فَيْنُعُولَ الْلُهُمَ أَفْخُ فِها بالسَّالِكُ إِلَيْب فِيهِ الْلِسُ وَالْعَافِيةُ ٱللَّهُمْ مَنِي لِ سَهِكُمْ وَبَعَيْنِ مَنْ عَلَا ٱللَّهُمْ وَانِ كُنْ فَسَيْدَ كَايَدٍ مِنْ خَلِيْكَ عَلَى مَقْدُ رَةً البِسُوءَ تَخَذَى مِنْ مَبَنَّ مَدَّيْهِ وَمَنِ خَلِيْدِ وَعَنْ يَبِيدِ وعَن شِمالِد وَمِنْ عَيْثُ فَأَمَيْهُ وَمِنْ فَوْقِ مَاسِيهِ وَالْفِينِدِيمَ شِلْتَ مِنْ يَثْ شِنْ كَنْ سَيْدُ وَ يسنعب الديفاغ مائن مانتر المترقيرة فلمواهد استكنفر ارفع يدائد الكذي الماه والفراح الما المسقة ونضع النه وفل سُجّان رَبِّ المَّبَاح فالِقالَاطِ العِناو مُفول فانوها فالِق لنيساج وباطا لليل سكنا والتمس والقرخبانا ذلك تقديرا لعزيز لعليم ألهم احمال ا وَلَهُوْمِي مَا إِسَادُمًا وَلَحِرُ مُخَامًا وَوَسَطَهُ وَالْمَا ٱللَّهُمُ مِنَ البَيْحِ وَعَاجِنُهُ لِلْحَفُومِ وَانَّ عَاجَتِهَا لِيْكَ وَكَلِيْنِي مِنْكَ لِإِلْهَ لَوْلَاكُنْ وَحُكَالَ لِانْزِيكَ الْكُ فَإِوْلِيَهَ الكرسي والمعوذين وغلماننهزه سنجادة ويجين تتخين استنفاله دي وكؤب إيك أنفوصبع ظفير إلها المتخزاتي وَلا عُولَ وَلا عُونَ الْإِبالِيلَا لَعَلِي لَمُهَا مُعَلِي الْمُعَلِيمِ الْمُعُولِ بِالْحَيْرَمَدُ وَالْمَا كَنِيرَمُ الْمُولِ بِالْوَاسِمِ مِنْ اعطيا افسكا مريف صراياء مترواله وسنيا درقا مية فسالت الواسيع كالل الزيم الإير ألَّهُ مُخاجَىٰ لِلكَ الْوَافِ اعْتَيْجُها لَمْ يَقْدَى ماسَمَتْنَى وَافِ مَنْعَبَيُّهَا لَمُ يَنْسُومِ الْعَلْبَقَى مَكَا لُدُنَّةِ عَالِمُنْ إِلَهُ مَ صَلِحًا عَمَى كَذِي وَلَكِ مَعَكُ رَعَبَى عَالِنَا مِعِمَّوِكَ وَلَعَنفن مُهَا

وخسايات

- 6

منك

مانو

يرعد المناهد ايفونا

وكسطة فالتا وليزه بخاماد

خطائ

فلك العيوب

الميتسم ال

12%

يَاكُونُهُ بِيسًا وَعِجُلِي وَلاَنْبَيْلِي خَلِيْنِي وَلاَنْدَقْنِي عَنِدَالَوْتِ ٱللَّهُ مَصَلَّهَا كُولُ وَلعَوْلِ خطاى وعنهى وعينى ومزلى والسرافي فانفسي والسكاد فاقنى والمجتى وكفرى بالغناع فأراب خُلِفِكَ مِرْزِي فلسِمِ مِنْ تَضَلِكَ مِنْ عَيْرِكَةٍ وَلَيْ مِنْ أَمَدِهِ رَعَلِفِكَ وَادْوُجْنَيَ مَ بَذِكَ لَكُوم في عامى من الله في كل عام والغفر لى يَمْكُ الدُّنُوب المينام وَإِنْهُ لا يَعْفُرُ ما عَبُرك ما عَلْمَ اللَّهَ اتِكَ مُلْكَ فَكُم كِنَابِكَ ادْعُوبِ آسَجِ لَكُمْ فَقَدْمَوْنِكَ بِالْطِي إِسْمَائِكَ وَاعْتَرْفُ الكَ بُدُولُ وَافْتَيْتُ الِيَلَ بَحْلِجِي وَاَبْزَلْهُما بِكَ وَشَكَوْنُها الْيَلَ وَوَضَعْلُها مَبْنَ يَكَيْكَ فَاسْأَلُكَ بِجَعْلَ الكَدِيْ وَكَلِانِكَ النَّاسَةِ الْوُكَانِ يَعِي كَنَّ وَنَبُّ لَمْ فَغَيْرُ فِلْ وَفُرِيدُ أَنْ فُكِيْرَةِ عَلِدًا وَفُكِ لمُ تَعْفِيهِ المَا وَعَن اللَّهِ اللّ وتغريقة بألى وتنظيتي سؤل وتنقنتني فيجيع خوالج الكاك فالنظم الزاحيين اللهيم انت الآل مَنْ كُلِ يَنْ وَلِغَالِفُ لَهُ وَكَنْتَ الْاجْرِيمَةِ كُلِيَّتِي وَالْوَارِثُ لَدُّ وَالْفَا وَيَمْ كُلُ فَيَ ولن كُلُّ مَن كُلِّ مُن كُلِّ مُن كُلِّ مُن اللَّمَا لُ يِعُدُرَيْهِ وَدُنُوهِ الْنَمَا فِ الْمُلِّ مَنْ فَالْمُعَالِ غَالْقُكُنِ مَنِي وَفَارِغُهُ مُبْدِئِعُ الْقَلْق ومَهُدُلُ لاَبْزُولُ اللَّكُ وَلاَبْزِلْغُولَ وَلا يُومَن كَيْدا وَلا ولانسعف تؤلك ولايميم ملك احد ولايركك في مكك السَّد ولايفاداك ولا تعال ولا المائة والاستنفامة مثل كذلك فهامتني والمتزال كذلك فها بخالا فيشا الآك بالال والتقفية القلوب لعطفيك والبناغ الزعال شكرك أحطف وكراتني علا واسيت كل يمي عكد النفى كُمَا فُلْدَ وَلِأَبُوذَى شَكُلِدَ فَهُنِ عَلَمْكَ وَمُكَدِّكَ عِبَادَكَ مِنْ رَكِ وَلَنْ فَادْوَا كِلِهِ وَمُكُلُّ لعَظْيَاتَ وَيَرْفِ عَلَيْهُ قَلَيْكَ وَعَالَمِهِمُ عِلْكَ وَتَقَدَّ فِيهِ مِنْكُ سِرْهُمْ غِيْلَا عَلَامِيدُ وَعُرِفَقَتُما يَعْمَلُونَ وَالْإِماشِكَ يَعْهُونَ مَا كُونَتْ فِيهِمَ كَالْمَعَدُلَا مَا فَصَيْتَ فِيهُمُ كَانَ عَمَّا اَنْتَ الْخِدُ بناحية وكل دابنة تعالم سنقرفا وسنتودعها كأفي كناب سبين التقيد مساجهة كلافكادم مَ يَكُنْ لَذُ شَرِكُ فِإِلْمَاكِ وَلَمَ يَكُنْ لَدُ شَرِيكُ فِي اللَّهِ وَلَهُ مَكُنْ لَهُ مَا أَن المَالِدَ الْمَاكِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ مَكُنْ لَهُ مَا أَن مُلَّالِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيلًا عِلْمُ اللّذِي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيلًا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَالِمُلْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِيْ

تَبَارَكُتُ يَا وَتِكَ الْعَالَمِينَ مَا شِنْفَتِنِ آيِكُونُ مَالَمَ تَشَالُمُ بَكُنْ مَا أَفَكَ مِنْ فَيْنَ مَتَهُا مُكَّا قُلْتَ وَمِا وَسَعْتَ بِهِ نَصْلَكَ مَيًّا فَكُمَّا وَسُفَتَ لِأَصْلَقَ مِنْكَ حَلَيْنًا وَلا تَحْسَيَعْنَاك مَهِلَّةُ وَانَاعَا خُلِكَ كُلِهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَسَلِّ الْحُكَّالُولِهِ وَنُوْتِقَ كَاهِذِهِ النَّهَادَةِ وَمَعَمَّانُولِي عَلَيْهَا لَجُنَّةُ بِإِذَا لَهُ وَالْكُولِمِ ٱللَّهُ مَ إِنَّا عَنْدَ مِنْ الْمُعْتِدُ الْكُمَّا النَّفَتَ وَلَا تُعْتَ لْيُ ما النَّذِيدَ وَالْمُعْزَاعِينُ مَا فَتُرْسَدَ وَلَا تُعِينَى لِما كَرِمْتَ وَلَا تُعْزِيدَ ٱللَّهُ الْعُودُ يلتان أخذ يضالتاً وألل أعلادك ولعاي أفيادك أوادة منهمة كالاوكاليف الزادي ما أفعر إليك وأغذ التعني وكلاك خلفك ديت ما الخسر الدُخ الميك والنفش والدار والنار والنار والنار ين مَنْ بَيْكَ وَالقّوافَعَ لِمُعَلِّيَكَ وَلَيْجِ إلَّكَ مِنْ قَرَاكَ كُلَّوْقَ مِنْ مَثَالِكَ وَالسِّاء لَوَثَالَ مَعُ مَفْتِكَ وَالْوَقُوفَ عِنْدَا مِرْكَ وَالْفِيْهَاءَ الْمِطاعِنْكَ مَتِ كَفْ آدْ تَعُ إِيِّكَ بَدِي وَقَلْ كَتْطَابًا جَدَى الْمُكِنَّ آنِي لِلتُنْيَا وَقَدْمَاتَ فِالتَنْوُبُ الْكَافِي الْمُكِنَّ الْبَيْحِ لِمِي كَلا الله لِنَهُ عَالَمُ عَلَى الْمُولِدُ إِذَا لَمُ الْمُؤلِدُ عَلَى بِكَفِي أَمْ مَنْ مَنْ لَا لِمِنْ أَنَا حَرِيثُ عَلَى بُنيات آمِنَي التُوبِ مِن دُنوُ فِإِذْ لِهُ أَوْعَمًا مِّلْ وَفِي دَتِ دَعَنِي النَّيْ الْكِيلَا لَهُوفَا سَعْفُ وَدَعَنْنِي الليرة فأبنأت فسيأعله تدولا وكولكان ابلاء ترالاترة سرعة الناوليما سُوعَةً لِكِ الدُّنيا المِطَاءَ عَنها وَيِ مَن النَّهُ وَالدِّلمُ النَّهُ مَن النَّافُ إِذَ المَنْ كُاكُم مَن الملح إذا عَمَيْدُنْكَ آمْ أَنْ كُرُ الْمَا كَفُرْكَ آمْ مَنَ أَذَكُمُ الْوَاسْبِينَ ٱلْمُعْمَ صَلِحَكُ مَ يَوْلُ فَيْ فَأَشْرِكُ فِي فَكُلُ وَعُودُ صَالِحَةٍ كَعَالَ بِهَاعِبُلُ مَوْلِكَ وَاعْبُ الْمُكَ وَعِيمًا سألك سن من وأشركه من وسالي ما ادعوك وتعبلني واصلى الغوادي فد بني في اعلى ربية مِنْ كُلْ خِيرِ خَسَمْتَ بِدِ احْلَاسِ خَلِفْكَ فَاتِّل عَبْرُولانِهَا رُعَلِيْكَ ٱللَّهِ مَاعَا عُمَّا وَلا وَ لِيَيْلِ كُلُّكَ بِمِ فَانِ نَيْسَبَرُ الْعَبِيعِ لِمُنْ تَشَالُ لِيَسْرُ وَانْ عَلَىٰ النَّيْ فَرَيْرُ ويست ابن ان ينعُوابِ ذَا لَنَهَا يَعُول اللَّهُ مَانِي آسًالُكُ رَحُدٌ مِنْ عِنْدات مَهْ رَي بِهَا عَلَى حَجْمَعُ

بناركن

تفاكتاد

وَادْفِي عَطَكَ ع

ا حرقت ع لتُنياء د

دكناد

الخان؛

كۇللەند <u>ئاچۇن</u>لەن آمىيە

وتفطيئه الإماليك

خَفَيْاتُ ال

مخطّل و عنالته

يقف راد اگن اد انتخااي و

غاياك

كنتج بغيرجنود ولاأعوان والبزالها فتكام اللفوروكوالم الكفام وتكواضي الأزياب فآلا بإج وَيُسْلُطَا مُلْتَحِوًّا لِاحْدَالَة لِأَوْلِهِ وَلَهُ مَنْفَعَى لَذَّ مَسْتَعَلَى لَمُكُمَّتَ عُلْوَاستَطِيَّا لِاثْيَارُ دون بُلُوع أَنْ وَكُولِينًا كُولُ مَا السَّنَا فَرْتَ بِدِسِنَ عَلَيْتَ أَفْفَى فِي النَّاعِيْنِ صَلَّتْ فِلْ لصَّفَاتُ وَتَعْتَقَفُ وَبَلَ التَّعُوثُ وَعَادِثْ فِي إِنْ إِلَاكَ لَطَائِثُ الْوَعْلِمِ كَلْكِ آنَ اللهُ فِي أَذَ لِيَنِيكَ وَعُلْهُ لِكَ أَنْتُ وَالْمِ لاَتُؤُولُ وَأَنَا الْعَبْ الضَّبِيفُ عُلَّوْلُكِيمُ السَّافَ وَيَعْفُ مَنْ يَوَى سنباب المحسلان الإقصلة حنيك وتقطع عنعصم المسال إندا المعنوم بمرمعيل قَاعِيْنِهِ مَا اعْتُدُيهِ وَيْطِاعِنْكَ كَلْنُوعِكُمُ الْبُولِيهِ مِنْ مَعِيدَكَ وَلَنْ يَضِوَعُنَاكَ عَفُوعَن عَبْدِكَ وَلِيُ السَّاءَ وَاعْفُعَ فِي ٱللَّهُ مَ وَقَالَ مُرْجَعُ لِعَمْا يَا الْمَعْ إِعْلِكَ وَلَكُنَّ كُلَّ مَتُور دون خبرك ولانظوى عنك دفائق الأور فلانغرب عنك عِبْ أَتْ التَّالِي مِقَوَا تَعُودُ كُلُّ عَنْدُكَ النَّهِ السَّفَلَكِ لِعُواتِهَ فَاتَّلَنْهُ وَاسْتَهَالْكَ الْمِيْعِ الدِّينِ لِإِضْ فَأَمْهَا لَهُ وَأَفْتَنَى وكذ مرين اليك من صفالود نوب مويقة وكما براغ الدردية حرة إذا فادو كالعامة وفارقت معقيدنات واستوجت لوود فعلى خطلك فلكتني غارعترب وتكفان وكالفان وكالدو وَيُوكِ الْبُرَاةُ مِنْهُ وَدِبْرُمُولِيًّا عَنْهُ الْحَيْنِ لِنُصِّبُكَ فَيَمًّا وَأَخْرِنِي لِي فَا إِنْهَ زَلَ لَمِيمًا النفي عَنْ مَعْلِي اللَّكَ وَالمَعْمَةِ وَيُومِنُنِي عَلَيْكَ وَلَاحِمْ يَجَنَّى عَنْكَ وَلَامَا وَأَلْكِأُوالِيَاد مِنْكَ فَهَنْ امتَامُ الْعَالِيْدِيكَ وَتَعَلَّ اللَّهُ مَرْفِ الْكَ فَادْبِضِيقَ يَعَنَى فَضَالِكَ وَلاَ فَصَ عَغُولًا وَلا أَكُونَنَّ أَخَبَ عِبا دَلاَ التَّاشِينَ وَلا أَفْطَ وَفُودِكَ الأبيلينَ فأَغَفْرِ إِنَّاكَ خَيْرًا لَغَا فِرِينَ ٱللَّهُ مَمْ إِنَّكَ ٱمْرَنِّي فَكُرِّكُ وَمَهْلِكُنِي فَكُلِّبُ وَسَوَّلَ لِي الْخَطَأْ بِالْخَاطِ السُّور مُفَرَّطِكُ وَلا السَّيْفِ وَيَل عِيدامي نَها أَزَا ولا استَعِيرُ مِنْكُوري لَيْلاً وَلَا نَفِي بايضا سُنَّةٌ طَانًا وُوضِيُّكَ الَّتِي مَنْ ضَيَّعَها مَلَكَ وَلَسْنُ أَتُوصَّلُ الْمِكَ يَفَضُلُ الْفِلَة مَعَ كُنبيرِما أَغْفُكُ مِن طَائِفِ فُرُوضِكَ وَمَعَكَمْتُ عَزَمْنَا عَالَيْ حُرُودِكَ الْحُرُمَانِ اللَّهَ كَالْكُلْرَاتِ

بِهَا النَّمَا وَكُلَّمْ بِهَا النَّعْنَى وَتُرْوِيهَا الْعَتَى وَتُصْلِلُ بِها دينى وَكَفْظُ بِهَا مَا نِينَ وَخُبُرِهِا الْعَلَى وَعُلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّالَّال وتُزكَى بِهَامًا وَتُلْهِمني بِهَا رَسُدِي وَيُدِيضُ حَجْهِي وَقَصْمِني بِهَا مِن كُلِسُودُ ٱللَّهُمَّ أَعْطِني ا بِمَانًا صَادِقًا وَيَفِينًا لَيْسَ مَعِنَكُ كُفُرُورُورُهُ أَنَالُ بِهِا شَرِّكَ كُرْمَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَلَأَخِيرُهُ الله إن آسالك الفوزيينالفضاء ومنازل العكاء وعيض الشكاء ومرافقة الإنباء وَالنَّفْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي انْزَلْتُ بِكَ عَاجَتَى وَإِنْ قَصْرَعْمَ لِجَمَّعُ بَكَن وَفَا انْفَرْتُ لِيُكَ وَإِلَىٰ دَخَيُكَ فَاسْالَكَ يَا فَاضَالْا مُورِيَا عُنَافِي المَسْدُورِ كَمَا عَبُرُسَ فِالْهُورَانَ ﴿ على مُنْ وَالِد مَان عَبْدَون مِن عَمَالِ السّعير وَيُتَعْوَدُ النّوُرُ ومَن فِنسَدُ الْفُرُورِ اللّهُ ما فَصُ عَنْهُ مَسْلَتِي وَكُرْ نَبْلُغُهُ يَعْنَى وَكُمْ يَخُطْهِ مَعْ فَنْي مِنْ خَيْرِوعَكَ فَلُهُ أَحَدًّا مِنْ فَلِيْكَ وَلَيْعِهُ عِلْم المُنَّا مِزْعِيادِلةَ فَافِ أَنْعَبُ أَكِيْكَ فِيه وَأَسْتَكُذُ ٱللَّهُمُ بِاذَالْكِبْلِ السِّدِيدِ وَالأمرالرَّسْيدِ اسًا الْكَ الْأَسْنَ يُومَ الْوَعِيلَ وَالْجَنَّةُ يُومَ الْعَلَيْدِهُ مَا الْفَهْرِدَ ٱلْرَّتِي الْنَجُو الْوضِينَ بِالْعُهُودِ النَّكَ وَجِهُم وَدُودٌ لِنَّكَ نَفْعَلُ مَا نُرْبُ ٱللَّهُ صَلَّاعًا عَبَّ وَأَنْهُ النَّالَ الم مَهْدِينِينَ صَالِبِنَ وَلا مُضِلْبَنَ سَلَّما كِولِيالِكَ حَرَّا لاَعْلالِكَ عَبْتُ لِجِبُكَ النَّاسُ وَتَعَادى لِعِنْدَ وَيْكَ مِنْ خَالَفَكَ ٱللَّهُمْ مَنَالِلُهُاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَمُنَا إِلَيْنَا وَتَكَيْلَ التَّكُلُونُ ٱلْلَهُ مُ أَنْ الذِّي اصْطَنَعُ الْعِزُّ وَفَازَيْهِ سُنْهَانَا لَذِي لَيْسَ لَهُذَهَ كُرُّمٌ بِهِ سُنْهَانَ الذَّب لاَنْبَغِ النَّلْبُ الْأِلَةُ سُنِهَانَ دَااَ لَعَضْل وَالنَّكِم سُنِهانَ فِي الْعِزْ وَالْكُرَّمُ سُنَّها نَ الذي أَحْمَى كُلَّ عَنِي عِلْمُ ٱللَّهِ مَ سَلِ عَلِي مَنْ وَالِهِ وَاجْمَالِهِ وَالْمَمَالِ وَاللَّهِ وَمُولًا مَنَ يَدَي وتوكّامِن خَلْق وَنُورًاعَن بَيني وَنُورًا عَنْ يَنِمالي وَنُورًا مِنْ فَوْ وَيُورًا مِنْ خَتْي وَنُورًا أسمنى ونورًا في جَرِي ونورًا في سَعْرى ونورًا في المَرى ونورًا في ويُورًا في ويورًا في ويورًا في عِنامِ ٱللهُ مَ ٱعظِم لِيَالنُّورُ وَفِي عَامَانُ الْحُكِينِ عِليْهِ السَّالْوَمِينَ صَلَوْهُ اللَّيال لنف فالأعنزاف بذبه ولطعية المصيفة اللهمة باداللك المناكب بالخارد والسّلفات

خالصًاءد

36

بن

اليّلاِد

الدين والدعات

من أظامكناد

المان المركاد

المهجدارين وُلاَمَا فَعَدِّ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ يُلِمُ إِلَى الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ ا

المُعَدِّدُ اللهِ

الموديك من الريغلك بيما على ترعضاك وتوعدت بهاعلى ضادك وصد كعن ضالا وَيَنْ نَادِنُورُ هَاظُلَةٌ وَعَيْهَا آلِمُ وَبَعِدُمُ الْمَبْ وَمِنْ نَارِيًا كُلْجَفْهُ الْعَقَا وَعِيدًا حِنْهَا طابين ويوناو ككالفطام وبما وتنتي ملهاجهما وسنار ولاتبق عاس فتنتز إيها كانزغ يت استعلقها ماستبسل ليها والتين في المنتبي عمر المستنب كما واستنبا كاليها تَلَقَّى تُتَكَانَهُا بِإِجْرَى الدَّيْهَا مِنَ الِعِ التَّخُلِ وَمَشْدِيدًا لَوَيَالِ وَلَعَوْدِ بِكَ مِن عَفَادِيهَا الْفَاغِرَةِ أَفُواهُما وَتَمْا يَهَا الشَّالِقَةُ وَإِنَّا بِهَا مِثَنَّ لِهِمَا الذَّى يُعَلِّمُ الْمَعْادَ وَأَنْذِنَ سُخَاتُهَا وَيَرْخَ مُلُوبَهُ وَٱسْتَهَ دِكِ لِمَا مِكَ لِمِنْ الْحَدَّيْنَ اللَّهُمُّ مُصَّرِّعُ لِمُ اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ تَعْيَلَ وَاقِلْمِعَ لِنَا يُحْمِلُ فِاللِّكَ لَاتَخَذَلْنِي الْخَبْرَلْهُمِينَ فَاتَّكَ نَعَ الْكَرْبِيةَ وَعُطَالِكَ فَفَعَلَ مَالتَنَاءُ فَكَنَتُ كُلُ فَيْ عَدَبُراً لَلْهُ صَلِقَاعَتُ وَلَا ثُمَّا لَا بَرِاء إِلَيْ الْمُرارُ وصَيْل عَلَيْ مُنْ وَالْحُقِيْرَ مَا اخْنَلْفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وُصَلَّوْ الْيَقْطِعُ مَدُهُ مَا وَلاَ يُصْبَعَ وَدُمُا صَلَّقٌ تشخيل لمراء وتمالؤ الأمض والتماء صلوانك عكيد والدحن تخيض وتصاحك والدمين الينا لاحكاله أفلاستفى باانخة الزاحيين ونستع النيذي بهذا المفابع بصلق الليل المجيت لْعُبُونُ وَأَغْمَضَيْ أَلِحُمُونَ وَعُرَبِي الْكُولِكِ وَدَ بَيْدِ الْقِياهِ بُ وَغُلِقَ وُونَ الْمُأْول كَلُولْ وَحَالَكِنَهُمَا وَمَنِينَ الظُوْلِ فِالْخُواجِ وَأَنْجُنَا فِي تَصَلَّى لَلْمُ فَعِيدًا لَكُنْ فَعَامَ لِكَ لَلْمُؤْنَ وَالشَّعَ مِنَ النَّهُاعِ الْخَانِفُونَ وَدُعَالَ الْشَطَرُونَ وَفَامَ النَّا غِلْوَ وَلَنْتَكَىٰ فَوَثُمُ الْمِلِمَّ إِلَّ الْحَجُوعُ وَانْتَ خَلَفْتُهُ وَكُولِكُمُونِ سَلَطْنَهُ لَقَدُما لَ إِلَيْكُ لِي وَاسْعِلْهِ إِن وَفَعَرُضُ لِلْفِي لاوِ مَنْ صَرَفَ عَنْكَ لَحَاجِنَهُ وَوَجَهُ لَغِيْرِكَ طُلِكُهُ وَكَبِن مِنْهُ فَهِ كَالْوَفِ الذِّي يَنِجَيِهِ كَيْفَ وَلَكْ لَدُ بِالوصُولِ إِلَى ما المَّلَدُ لِحِنْدُيةُ عالَ وَاللَّهِ مَنِيدَهُ وَمَيْدَدُ لِللَّهِ بَحُورٌ وَابُوافِ \_ وسنود ومصكفى دوطنون كوزب ومظامع عدوسوادق بجرعظ الذي المناأ وتَنْاسًا هَا الذي سَالَهُ أَفَنُوا مُلْفَرُودَ لَهَيْ دانَّهُ لامنانِعُ آغطيت وَلامعُط يَامنُعَتْ

ونُوبِ اجْتَرَخُهُما كَانَتْ عَالَيْنُكَ لِمِينَ قَضَالِحِهَا وَصَلَامُ مِنَا تَعَيَّا النَفُ مِينُكَ وَ ستخط عبنها وكضي عنك فتكفأك ينفس فاستية ورقبة فاضعة وظهر بنقل لخطابا الوقشا بَهُنَ النَّفِيدَ الِّيلَ وَالنَّصِيَّةِ مِنْكَ وَلَنْكَ أَوْلَى مَنْ وَفِقَ مِهِ مَنْ زَجَاهُ وَلَيْنَ مَنْ خِتَسُهُ وَلَقًا فَاعْطِنَى بِادَتِ مَا وَجَوْثُ وَلَمِنْنِي مِنْ الْحَذِدْثُ وَعُنْكُنَّ فِيلَانَ وَخِيْكَ إِنَّكَ الْمُوالْسُولِينَ اللهُمّ وَاذِسَ رُنِّي بِعَفُولِ وَتَعَكَّرُ مَن مِفْلِكَ في الطَفْنَاءِ يَحْسَرُهُ الْكُفّاءِ فَآمِ وَبَان عَسَاكِ فالإكبقاء عينكة وفيف الأنفها وسزلكان يتيه المقتين والرسل المكرمين والنه كاوالنا بالإكنت أكاينك سيناني ومنين دى تتحمكت أخفيته مينك في سويلاني وكزائف بهردب في النيتر عَلَى وَوَفِفُ بِكَ فِلْمَغِيْرَ فِي وَكَنْ أَوْلَى مَنْ فَفِيَّ بِهِ وَأَعْلَى فَعِيدًا لِلْهِ وَأَلْفُ مِنْ النَّيْرَ فاَرْجَنِي اللَّهُ مَ وَأَنْتُ آحَدُنِينَي مِنْ صُلِب مُنْضَابِنَ الْعِظامِ مِي السَّلَالِ الْمُحَدِّثَ مَا مُنْفَا الْجُرُفُّتُنَ فَهُ خَالَاعَنُ خَالِحَفَى مُنْهَيْتَ فِي إِلَى تَنَامِ الصُّورَةِ وَانْدَتَ فِي لِخَارِكِ الْعَبَ فَيَكُنْ لِكَ المُعَظَّما أَمُّ كُنُونَ النَّفَامُ كَمَا أَمُ النَّا فِي خَلْقًا الْحُرِّكَ النَّفِيزُ عن فيافِ فَصْلِكَ بَعَلْتَ لِمُعُوثًا مِن فَصْلِطَامٍ وتَعَالٍ أَجْرَيْنَهُ لَامْيَكَ الْمُأْسَكَنْنَي جُوتُها وَاوَعَنْنَي قُولِيَة مِها وَكُوتِكِلْنِي فِيلْكَ لَكَ الْإِنْ الْحِجُولِي الْوَتْسَطِّرُقِ إِلَى قُولِ كُول العُواعِنْ الْعَرْقُ وَكُواتُ الْقُورُ وَمِنَى اللَّهِ مَنْ الْعَلَامِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَطَوُهُ عَلَى إِلَي فابَى هنين لا عَدُمُ بِزَلْتَ وَلا يَبِعلى حُسُن صَيِيْعَكَ وَلا تَناكَدُمُ عَ ذلكَ يَعْنَى بك فَأَنْفَزَعُ لِنَاهُ وَآخُولُ مِنْ لَكَ فَهُ لَلْتَالِقَيْظَانُ عِنَابٌ فِيسُوِ الظِّنِ وَصَعْفِ الْبَقِينِ فَالْمَالْفُكُ سُورَ بُخا وَيَنِه لِي وَطَاعَدَ مَنْسِي لَهُ وَأَسْتَعِيمُكَ مِن مَكَذِيهِ وَأَنْسَرُغُ لِلْكَ فِ صَرْفِيكَ لِي عَنى وَاسَالَتَ ٱن اللَّهُ مَن لَهُ من قَ سَبْهِ أَوْ قَالَ الْخَذَالِّيُ إِنْكَانِكَ بِالنَّتِيمِ الْمِسْامِ وَالْمِائِكَ الْفُكَّرَ عَلَالْمَذِانِ وَالْإِنْمَامِ فَسَراكُمْ فِي مَنْ وَلَا وَسَهَا لَكُ وَزُفْ وَقَيْنِي يَقَدْ وَلِنَا وَكَنْ فَيَ ومنافسة في والمعتلما بقوى ين جسي ويخرى في سير طاعينات إلى محير الأزوين اللهم إن

المناسطة الم

على الكالايالي المنطقة والمنطقة المنطقة المنط

فظاماء العظام

اليَّاد في أَنْ نُشِيرُ ال

عنابات و وَايِنًا \* على ولد عد والدوا

ووكشني

والدند ميت

يتعنين

ات

والعكاد وتفني اللُّغُمَّ ايني ود ونوية وكنوك عيويا وقلت مسالله وعظت سيالة وكنوت عيومة وفلتصالم وعَظْمَتْ سَيِنا أَنَّهُ وَكُنُونَ وَلَائَهُ وَاقِفْ مَنْ يَكَيلُكَ نَاوِمُ عَلَمْنَا فَكُمْتُ مُشْفِقٌ مِنا سَلْقَتْ لَمِولَ الآسَى كُلُوا الرَّكْ مَالِي مِنْكَ تَعْدَيْرُولا عَلَيْكَ مُجَيِّرُولا مِن عَمَّا إِلَا عَسَيرُ فَا نَا الْكَ سُول مَعِلِ عِنَا فَكُمْ مُعِيرِ يَا لَمِينَ وَإِنْ مَوْلاً وَكُونَ رَعِلاً وقَنْهُ وَوَنْهُ عَالَمُعُووَالْفَهُ فَالْجِيهُ عَلَيْهِ الْعَلِيدَ لِلَّالِحَةُ الْزَاهِ وَصَلَّى الْمُعَلِّحُ مَنا القي والدفع تتخديجان التكروفقول فها اللهمة صراع في مدولاد وادع ذفي بوت يَكُنْ لِكَ وَفَضَنْ عِي الْمِكَ وَيَا مِنْ الْفَاسِ وَانْنِي لِكَ وَلِيْكَ أَنَاعَ لُكَ وَابْنُ عَلِيك أَتَعْكُ في بَشَيْكَ بِادَالَيْنِ وَالْفَضِلِ فَالْجُودُ وَالنَّعَاءِ صَلْحَالِحُ مَدٍّ وَالْدِ وَارْحَ صَّدْفِي يَحِيني مِلِلْنَادِ مادين بادي حتى ينقطع النفس إيَّه ليس كيروعنيسك الإطلال ولايرو وعصل المعفول وَلا إِنْ مِنْ عِفْ إِمِكَ الْأَرْحَدُكُ وَلا نَعْهِمِنْكَ إِلَّا الشَّفَرُ عَ إِلَيْكَ فَسَالَ الْحَدَدُ وَالْعُلَادَمَةِ ا يَّا الْخِ مِثِيكَ وَيَّا بِالْقُلْدَةِ الْمَحْبِي بِهَا آمَوْتَ البِيادِّ وَبِهَا نَتَشِرْتِ الدِادِ وَلاَهُ لِكَني باللي منا مني بنجيب ويعرفن الإماية في دعاى وآذ في طعر العافية الاستفالي والمنتف بي عَزْقِي وَلانتَ إِنَّا يُعَلِّي وَلا مُكِنَّا مُن عُنِهَ إِلَّانِ رَفَعْنَى فَنَ ذَالَّذِي بِنَسَعْتِ وَإِن وضَعْنَى كُنَّ دَاللَّهِ بَرْفَعْنِي وَإِنِ امَّنَهَىٰ فَنَ دَاللَّهِ بَكُرِمْنِي وَإِنَّا أَكُومْنِي فَنَ دَاللَّهِ عَيْدَى وَإِن وَحَيْنَىٰ فَنَ ذَالْنَهِ مُعَذِّبُنِي وَانِ عَنَابَتَى فَهُوَ ذَالَدِي يَرْخَنِي وَإِن اصْلَكَ نَن فَهُ اللَّهِ يَعْضُ لكَ فَعَيْدِكَ أَوْبَ اللَّهِ عَنَاتِهِ، وَعَنْعَلِتُ بِاللَّي أَذُكُ لِسَ فَي نَقَنْكَ عَلَيْ وَكُن فَي كُلّ ظُلْمٌ مَا يَعًا يَجُلُ مَن يُعانُ الْمَوَنَ وَلَيْنَا يَخْناجُ إِلَى لَقَلِمِ الضَّعِفُ وَقَدْتَعَا لَكُتُ باالِلَي عَرْفِكَ عُلُولَكَبِيُّوا اللَّهُ مَ صَلَا عُهُ مَيْدِ وَلِلْهِ وَلا يَجْعَلن لِلْبَانِ وَعُرِّمًا وَلا لِتَغَيْل مَنْسًا وتهلينى وتغيبنى وأقلني تزك والجرعتري وففرى وفافتي وتعترى ولانكينف بَيْلِ وَعَلِي فَوَيْلُاهِ فَعَنَا فَرَىٰ صَعْفِي وَفِلْةَ كَيْلَةِ وَفَتَرُعِي الَّذِكَ الْمُؤْكِي إِلَهِ أَعُودُ مِكَ وكالرازق لماحرك ولاناصر لتنجذات أونواه فلتالدى عكاعنك المبدوعول رودنك عَلَيْهُ يَيْلِكُ لَدُ ٱلْفِيْسِهِ ٱوْضَرَّا لِيَسْتَخْسَلَالْ الْمُهَدِّنَا مِنْ الْمُسْتَرِّفُ مَنْ لِمُسْتَل سَن يَسًا لَكَ وَيَغَالُ مَن الْبَيْحُ الْإِيمَةِ يَنِكَ وَلاَعْطِيهِ الْإِما وَمُبَدَّهُ لَا مِنْ فَعِيْكَ فاد وَالله عَنَدُ مَنَّا النَّشِيطَارُ وَمَعَنَ لَذَا الْوَكَادُ وَانشَكُوا الْعِيْنَارُ وَلَحْتَ لِنَيْبِ الْغِينَاتُ فَقَالُمَ الْيَكَ مِنِيَّةٍ مِنْهُ صَادِقَةٍ وَنَفَيْنُ صَطَيْنَةٍ مِكَ وَاثْقَةِ قَنَاجًا لِنَجَاجَنِهِ مُنْكَلِلُومُ اللَّهِ مُنْضِيعًا مَاعَمُدُكُ مَلِكُ فِي إِجَابِيْهِ اسْتَوْكُلُ وَابْعَلَ مَنْ وَلِنَّ وَقَدْ رَقَدًا لِشَائِلُ وَلَكُ وَأُوْبَ لِيِّسِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلْا لَهُ وَلَوْ فَعَلَى عَيْدُونَ عِبْ الدِّلَ النَّبِ اللَّهُ فَالْخِيرُ الْعَيْدُ وَلَا يَرْجُوا لالك ولاسم بخواه الأانف ولايلتش طلك الاس عندات ولايطا الاماعة فأله من وفيا ات مَنِنَ يَدُيْكَ لَفَجْمِيهِ ما جِرًّا وَكِينَ الْفُوضُ وَيِنَ الْفُواشِ بِعِيدًا وَعَنَ لَكُرِي سُكُونُ وَي عَلْقَ اللَّهُ وَدُمُ لَم وَحَمَلُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهُ وَيَعَلَّمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِيهِ الْأَمَالُ وَيَرِيُوا مَوْلِا اللَّهِ مُولِانِشًا وَمَعَالُ مُوثِنًا لَذَكُ مَنْ مَعْدِعَ يُول خاجَنَهُ وَلَيْخَ سِولات طَلِيَّهُ فَمَاكَ وَالشَّالْفَأَيْرُ بِالْجَمَاحِ الْمُؤِدُ بِإِنْدِهِ الْفَلْحِ الْكَذِبُ أَوْلَادُ مِناج منطانك باذا الفتو القوقية والفكرم الذكية وكيالتمادكل ما يوك والانف وتجليب صُعُلَ نَيْنُهُمْ اللِّنَاظِينَ مِلْحَسِن نِينَةٌ وَحَلَّهُمَّا بِإِحْسِيطِيَّةٍ ومَهَاتَ الأَصْ فَقُرْمَهُمَّ وأظلمت النبات والزك ميرالفطران ماء تجاع الفيح ودحثا وتباتا وجنان الفاقات مَتُ اللَّيْلِ النَّهَا رِوَالْمَلْكِ الدُّولِ وَالنَّمُوسِ وَلاَ خَارِوالْمِزْارِي وَالْفِفارِ وَإِلِيمَا وِل وكنجالي ووالغوص والافيطار والبادين والخشار وكلما تكن كذاؤ ويظفر بنفار وكل يَجْ عَنِكَ يَفِنْ رِسُطْ أَنْكَ يَا رَبِّ الْعَلَكِ الدُّوْلِ وَتَخْرِجَ الْفَارِثُوبِ الْكُوْنِ وَالْوَرْ وَالْجِيْرُونِ وَخَالِقَ الْوَلْقِي وَغَالِيمَ الزِنْرِيِّ مُلْكِرُنُ اللَّهُ كَلَّ النَّهَ او وَتُكُوزُ النَّهَ وَكَاللَّهُ وكوالنمس والقر كأبيري لإيل منفئ لاموا لعزير الففائ الهانا عالماد الذي اويقفاه

منْ اوَهِ فِي وَل

فالنود وَالْفِدَمِ وَالْأَذَلِيَّةِ

رخماط

وسنة النفنه والقراد

JE ALILE

ئالىڭ ئارىخى

فصراع فأيوليد وأناله

لطلانتي

لِآدُنا أَنِا رَبَا أَنِيا أَنَ اللَّهِ فَعَلَى مُعَلِّي مِنْ يَدِيكُ وَكُلُّ وَلَابٌ وَعَلِيمَةٌ فَوَقَّ لَا عَقَ الْكَرْبَعَينَ يَبَنى وَلَكُ يُرْعَنَ شِمَالِ وَالْمَيْتُ بُعِلْمُ ويذكر وَاحدًا وَاحدَا حَوِلِي فَم نَقُولُ إِلْ يَتِ مَا خَلُلًا مُلْقًا خَيْرًا مُهُمُ الْبَعَلُ صَلَوى بِم مَفُولَةً وَمُعَافِي مُ اسْتَجَابًا وَعَامِنا فِيهِمْ مَفْسِتَةً وُدُونُو بم معَفُورَةً وَزِنْقِ بِهِ مَنْسُومًا فَمْ صَاعِلَ مَن والد ولتسُالِ فَاجِنْك ولينفُ لَا يَقُولُ ا عقب قراة انا الزلنا وأسَنُ بالفه وَحَدَّهُ وَكُفُرَتُ بالحبّ وَالظّاعُونِ وَكُافِيةٍ وَيَدِّيدُ فِي مِن دُونِافَةِ فَاذَا طَلِعَ الْجَ إِنْتَابَى فَفَلَ لَلْهُمَ أَنْتَ صَاحِبُنا فَشَرَاعًا تُعَرِّو لَا وَفَفَرا عَلَيْنَا اللهمة بنيعنات تَنُمُ الصَّالِحاتُ فَصَلَّ عَلَى مُعَدِدُ للدِ وَالْجِهَا عَكِنَا عَالِمًا بالله مِرَالتَارِعَائِمًا باله مِن النارِعانِيَّا بالله مِن النارِح مُقول لا فالقَّهُ مِن حَتْ لاَرَى وَيُحْزِجَهُ مِزْحَتْ أَوَى صَانَعُ اللهِ وَاجْمَالُ وَلَهُ مَوْمِنا مَا اصَارْمًا وَأَوْسَطَهُ فَارْمًا وَلَيْرُ وَإِلَا مُنْفُول كَذُينِهِ فَالِوَالْأَصِاحِ سُجَانَ اللهِ رَبِ المساء وَالصِّباحِ اللَّهُمْ عَنِهُ الْحُمَّدُ بَرَّكَة وسُرُوه وَتُورِّهُ عَيْنٍ وَرِذْتِ واسِعِ ٱللهُ مَا لَيْكَ أَنْزِلُ فِي اللِّيلُ وَالنَّهَا إِمَا لَتَنَاءُ فَأَنْزِلْ عَلَى وَعَلَا مَا بتنوين بركية السكوات والأرض وزقا فاسعا نغنبي بدعن بيع غليتك خراقي للفي وانتخا وض لا الله الإ الله وفي تعَجِن خُلكُ خاصِمًا خاشِمًا خارض الضارات وفع اللَّهُمَّ إِن أَسَالُكُ بإفيال تفاوك كافياء كبلك ومحشور صكفانك وأصواب دعانك وتنبيه ملايكيك أت مُسْلِعَ إِلَى الْمُعَدِّدُ وَأَنْ مَتُوبَ عَلَى أَلَا مَنْ النَّوْلِ الرَّحِيمُ سُبُوحٌ فَأُوسٌ رَبِّ الْمُلْأِلَةُ وَالرُوْحِ سِنَفَنَة عَنَدَنَكَ عَنَشِكَ خَفُول سُجانَ مَنْ لانتِد كُمُعْ الْمُدُ الْحَارِهِ وَفُذِهُ مَا يَخُ هُ لِنَهُ ونُقُولُ مِدِهُ مَا مَا نَقِيمِ وَكُرُهِ مِنْ قُولَ اللَّهُ مَّرِبُ مِنْ الدَّيْغُونُ التَّامَّة الما خِلاتُهَا فه بتونيه الفرض لم انقدم شرحه ولينت الايفول في سجود الفرض الطلب الزوف ياخيرَ السَّهُ ولِينَ وَيَاخَيُرُ الْعُطِينَ الْدُغِنِي وَادْزُقْ عِيالِي فِضَلِكَ فَإِنَّكَ وُوالْعَضْلِ العظيم ويستعينان يقنف فالفي بعدالقراة أقبل الزكوع فقول الدالا الفالحالي الكالكا المفالح الكراككيم فى هذا اللَّبِلَة مِنْ عَنْسِلْ فَسَالُطُ الْمُسَدِّدُ وَالْمِيْدُ وَالْسَغَيْرُولَ سَرَعَطُكَ فسَرَاعًا وَالِدِ وَآخِرِي وَاسْ لَكُ آمَنًا مِنْ عَذَا لِلَهُ فَصَرَاعًا عِنْ مَدَالِدِ وَامِنَى وَلَنْهَا فَسَرَاعُ اللهِ وَالْمَدِينِ وَاسْتُرْجِلَ فَسَرَاعُ الْحَدِدُولَةُ وَانْفُرْقِ وَلَسْتَغَوْلِ فَسَرَاعُ تحج والدواغفيل واستكفيل فقراع فهروالة واكفني واستعفيات ووالنارفسك عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَافِيهِ كَاسَنُ زِفُكَ فَسَرَاغِ عِنْ مَالِهِ وَادْدُفِي وَاتَوَكَّامِكَيْكَ فَسَلِ عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاعْدَى وَأَسْتَعِيثُ مِكَ فَصَاعَل عُلِي وَلَيْد وَكَفْنِي وَاسْجَبُرِتُ فَسُرِيَّا فَالْحَدُولِ وَفِرِلِي وَاسْتَفُولِ لِلسَّلَفَ مِن دُنُونِ فسراعا فيذ واغفرل واستغيمك بمأبق وغمرى فسراعا فالموالي واغضدها لَنْ اعْوَدُ لَتَنْ فِي كُرِي لَهُ أَنْ عَنْتَ وَلِكَ يَا مَنِ بِالْمَنِ يَا حَذَا فُرِامَنَا فُ يَاذَا لَكُولَ لِلْأَلِم سَلِعَا عُنَادًا لِلِهِ وَاسْتَحِيبُ فِي مِن ماسالناك وَعَلَيْنُهُ مِنْكَ وَيَغِنْ فِيهِ لِلَاكَ وَلَاهُ وَوَلْدُ وَآفَتِهِ وَآمَدِيهِ وَخُرِلِ فِهَا نَقْنَى فِيهُ وَبَادِلِنَا لَى فَهُذَاكَ وَنَفَضَاكَا يَهِ وَلَسْفِ وَلِي تُعطينه وَيْ فِي مِن فَصَلِكَ وَسَعَتِهِ ماعِنكَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَعْمِهِا يَا النَّحُ الرَّحِدِ بِنَ وَسِنْعَ إِنْ بِدُعُوا لِأَعُولُ اللَّهِ مِنْ فِيقُولُ اللَّهُ رَبِّ الْجِي وَاللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّيْقِ وَالْوِيْرِ وَاللَّيْلِ إِنَّا يَسِرُ وَرَبَّ كُلَّ يَنِي وَالدَّكِلَّ عَيْ وَاللَّهِ كُلُّ يَنِي وَسَلِيكَ كُلِّ يَكِي صَلِينَا مُحَالِدً وَالْعَمَانِي وَيُعَلَابٍ وَعَالَاثِ مَا اَنْتَ اَمَلُهُ وَلانفَعَلْ سِنا مُناخَتُنُ آصَلُهُ فَإِنَّاكَ آمُواللَّقُونَ وَآمَلُ المُغَوِّرَةِ مِنَّا وَحُدِلِكُ الْحَسَّدَةُ إِنَّ اطَعُلُكَ وكالكافجة أو عَسَيْنُكَ لاضع لى ولالفي رع فالحساب الزيك منك في الإلحسنة والرا مَ سُولِ عِلْسَاكُنُكَ مَنْ فِيمَشْلُ رِقِ الأَدْنِي وَمُعْلِيكُها مِنَ الْمُونِينِ وَكَرْبَ وَلِبْنَعِيلُ الْ يفليك الفراغ منصلوه التسال نامزلناه فالمذالت ورثلفقك والدبساعا النبق على ترعشر ونقواء فلمواهد اختلفا ويفول في احرفاكلاك القدونيا فلفا ويفول فلفظات

14

طالعدا وادهن وأستقرارً تعويا حد الرق

्रेन अधिरिक्षाः विकास

20/200

1241

خالتىد

ملقاء مكالة على والداد

نِيَهِيد نِيَهِيد الجذاد نَلُهِمَ اللهِ مَاد فَاصَلُ

كُلَالِدُ الْإِلهُ وَأَنْدُ أَكْبُو مُ نَقُولُ أَخْرُنِهِ الْذِي لِاَيْسَى مَنْ ذَكُرُ وَأَخْرُهِا لَذِي لَاَيْبُ مَنْ دَعَا أُ وَلَغَرُهُمُ النَّبِي لَاهُمْ عَادِ مَن رَجَاهُ وَلَحَرَهُمُ النَّبِي لَا يَزِلُ مَن وَالا وَالْحَرْةُ اللَّهِ بَخْرِى بِالْمُحِسَّانِ الْحِسَانَا وَبِالْفَيْرِيِّاةً وَالْمَدَافِي الَّذِي مُوفِقَتْنَا حِن تَقْطِيرُ لِيَكُ عَنَا وَأَخِرُ فِيهِ الذِّي مُورَجًا وُناجِينَ يَدُو فَلَنْنَا بِإِغَالِنَا وَلَكُونِهِ الَّذِي سَنَ وَكُرَّا مِلْهُ كُنَّا والخرافياللك يف لولميكنا ويوف بنع يَعْ مَثَالُ فِها وتَدِيث بِرَحْنِهِ ساكبن وَنْسِيط ينعينية معافين فلك الحركتيرًا ولك الني فاضدًا لكن الله الذي خلفني فأحسر عود فَأَذَنِي فَأَحْسَ أَدَى فَبَعَثَون دينَهُ وَبُسَطَعَلُ رِدْقَهُ وَأَسْعِمُ فَيَ فَهُ وَكُوا فِي لَمَ اللَّهُ مَلَكُ الْهُو يَكُو كُلُو لِللَّهُ لَكُنُ فَاضِلًا وَيَعْفِيكَ ثَمُّ الشَّالِيَابُ ٱللَّهُ وَالتَّأَلَيْنَ الدُّابَ خُلُودك وَلِكَ أَكُرُ مِنَا الْمِنْهَا يَدُكُدُونَ عَلِكَ وَلَكَ لَكُنْ مِنَا الْأَسْكَلُدُونَ مَشْيِقَكَ وَ لكَ الْخَدْحَمَّا لَا الْجَرَلْفَانِلِهِ وَوَنَ الْإِيضَالِ ٱللَّهُ مَلِكَ الْخَدُ وَالَّيْلَ الْفَتَكَى النَّفَا اللهيم النَّ أَكُونُ كَا آنَتَ آهَا وَكُونِ فِي إِينَ كُلُهِا حَتَّى يَدَهَ أَكُونُ الْمِالِيَ مَنَا وَيَضَى اللهيء لكَ أَلِينُ كَانَقُولُ وَقُوقَ ما يَقُولُ الْقَائِلُونَ وَكَالِحُكَ رَبُّنَا انْ يُحْسَمَلُ مَ نَقُول أنت الله لا أنك وتف العالمين وكنت الله لا ألك العلى لعظ و وكنت الله الما الله العلى لعظ و وكنت الله الله إلا آت المعزيز الحكيم واتت الله الإلة الإاتت المنفور الحيم وانت الله الدالد لَتَ مَيْكَ يَوْمِ الْدَيْنِ وَأَنْتَ اللَّهُ الْإِلْدَ الْأَلْتَ مُنْ ذِي كُلُّ فِي وَالْمِكَ مَعُودُ وَإِنْكَ اللَّه والمه الإالف م مرَّل والا توال وآن الله الإاله الإالى خالفا لحدَّة والتار وآن الله الدَالْاَسَ خَالِقًا لَغَيْرِ وَالفَرِ وَآتَ اللهُ لا إِلدَالْا آتَ الواحِدُ الْكَدُ الشَّمُ لَمُرْتِكِ وَكُمْ يُوكِنُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ وَلَنْتَ اللَّالِ إِلَهُ كِلَا آنْتَ الْمُلَكُ الْقُدُوسُ لِلسَّالَمُ الْفُرْسُ المهيئ لعَيْزُلْجَيَا وَلَنَكَبَرُسُ عَانَ اللَّهُ عَالِينَ كُونَ وَآنَتَ اللَّهُ الْأَلْدَ الْأَلْتَ الْكَرِلْلُغَا وَالْكَبْرِياءُ رِدَا وُكَ ٱسَالِكَ يَا ٱللهُ يُحُودُكَ الْذِي آنْكَ ٱلْمِلْدُوِّكَ اللهِ عَالَاللهُ بَرَخَيْكَ الَّق المالد الكائة العلم النجان المدرب السكولي المتنع وكوب الأصبى السنع ما فيه وَمَا أَيْهُمْ وَالْحِهُنَ وَالْحِنْهُ وَرَبِ الْمُرْشِلْهُ فَلِم وَسَلْهُ عَلَالْسَلْمِ وَلَكُلْهِ دَيِت الْعَالَمَةِ مَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسُ كَيْبِولِ وَمُوَالَّتِمِيُّعِ الْعَلِيمُ مَا الْكَ آنَاتُ مَ الْكُونُ مُدِّدِ وَلُوالْحُدُ وأناجم أفرجه اللهم مسكانا أخية وتقنة ورجاؤه غيارك فانتفقى وعجاب في الدو كلها بالبووس سنل فبالعكمين السنج الخرصفي وقلة حبلتي والمنوفل بالجنبة طُولًامِيْكَ وَغُكَ دَبَّتِي مِزَالِنَارِ وَعَافِيْ فِيَفَسْمِي وَفِي مِنْ الْمُؤْرِي يَخْذِكَ بِا أَنْكَمَ لزاحيين فالخاصيك الفوعسب بالفده ذكره عقيب الفرائض فقول مالخص ما الموضيع اللهة صراع لصمتم والعجرة والمرب لما اختلف فيدمونا كخف واذياك إنك تَهْدِي مَرْتَتُكُ الْمُصْرِطِ سُنتَهِمِ فَمُكُلُالِلَا الْأَنْ الْمَا طَحِمًّا وَكُنْ لَدُسْرُونَ لالِلَا الإلف لاأعدن الإلياء كفلصين فدا الذين ولوكرة المفركون لاإلدالا الله بثنا وريث الإنكالأقلين لاالداكان وحن لاشربا كذك لذاللك وكدالخذ وفوعا كافئ فدر سُنا الله كُنَّا سَبِّي اللهُ سَنَّى وَكَا يُجِبُ اللهُ أَنْ لُسِّبِ وَكَمَّا هُوَاللَّهُ وَكَالِدُ عَ كَلَا مُعْمَا وَعِزْجَادِلِهُ وَلَا إِلَمَا لِأَا أَشَكُنَّا مَلْلَ الصَّفَىٰ فَكَالِحِبُ أَلْهُ أَنْ يَكِبُرُوكًا مُواَمَلُ وَكَالَهُ فَي لِكُرْمَ تَجْدِدِ وَعِرْجُلُالِدِ وَسُنْجَانَ أَنْهِ وَلَكُمْ لِلْهِ وَكَا إِلَهُ الْأَلْفُ وَلَهُ أَكْبُرُ عَلَا كُلِيْعَةِ أَنْدُمَ بِهَا عَنْ وَكِلَ عَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْنِ الْمِيْمِ الْفِيدِةِ اللَّهِ مِنْ مُقُولُ سُجَّاتًا إِنَّهِ وَلَيْر ولالدراكالله والله اكبرولاخول ولافقة الإبالية زندع غيد وسلد ومدادكاليه تولد وَعَلَهُ خُلْفِهِ وَمِثْلُهُ وَمَا لِحَسَمُوانِهِ وَشِيلًا وَمِلْكَ أَرْضِهِ وَشِيلًا وَعَلَدٌ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ ومنلة وعكد دلك إضفافا وأضعافه وصعافاه صاعفة المجمع تضاعفها الماعزو وَشَلِلُهُ النَّهَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّ لانْمِلْ لَلْ اللَّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ لَا مُعْرِفُكُ لَا مُعْرِفُكُ لَا مُعْرِفُكُ للمُعْرِفُ لَا مُعْرِفُكُ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْرِفُكُ وَلَمْ لَا مُعْرِفُكُ لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ لَا مُعْرِفُكُ لَلْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ لَا مُعْرِفُكُ وَلَمْ لِللَّهُ وَلَمْ لَا مُعْرِفُكُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَّا لِمُعْلِقًا لِمْعِلَّا لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقَالِمُ لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمِي لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِلْمُ لِمِ لايكون بيرا الخيز وموكا في فكالرعنران ويقول تلفين مرفسهات الدوكان فيد وَمَا يَهُمُّنَ مِنْ وَمُا فِيهِ قَ

عَلَمُ اللهِ مَعِلَا لَمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ الل

ان وقل المؤلفة والمؤلفة والمؤ

آخهاناد

النِّعْ إلى د

فلشاند آدُمَيُكُلِكُ و رَبِينَاه د تُلهِمَنِيْ فَالْهِمَنِّ لَكُومَةً

عَلِيَكِيْهِ السَّالِمِ وَسُنِيْدِهُ فَاللَّهِ دبيوه دبيوه

من أنه الدور بِرَسُوالِعَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِلِدُ عَلَيْلِتِ لِمِ

كَمَالَهُ بِنِ إِنَّ الْخِرِ النَّحِيمِ أَنْهِ كَانَالًا إِلَّهَا فَالْفُوخُونُ لاَ عَلِيكَ لُهُ وَأَنَّ عَنَّا عَبِهُ وَتُمُولُهُ وَأَنْهَا لُمَا أَنَّا الْمِينَ كُلِّفَرْعُ وَلَنَّا الْمِيادُمُ كَاوْمَنَ وَأَنَّ الْفَوْلَ كُلُّ وَكُنَّ الْكِتَابِ كَالْمَالِ كَانَ اللهُ مُولِّي الْلِينِ اللهِ مِلْ اللهِ مِنْ الْكُنْ اللهِ التلام أصَحَتُ لِيجِهِ عامِدًا أَحَتُ لا أَفْرِلُ إلِهُ شَيْنًا ولا أَدْعُوامَ اللَّهُ فَا الْأَكْذُ وَلَه وَيَتَّا اَصْجَتْ الْمُمَّنَّا بِمَا لَصْجَتْ لافتر رَافق الله مُوالْفَقُ الْمُحَدِّيلِيَّة الْحِيلِية السَّي وَيافِيْهُ غَيْا وَبافِيْهُ مَوْتُ وَإِلَى فِيهِ النَّشُورُ اللَّهُ مَ إِنَّ الْعُودِ لِلْ مُولِقِمَ وَلَكُونَ وَلَكِيَّ وَ لْكُلُ وَالْجُرْنِ وَالْجُولِ وَصَلِّمُ الدِّينِ وَعَلَّمَ الرَّهِ الرَّهِ الرَّالِ وَالْجُدُودُ وَالْجَالُ وَالْجَالُ الْوَالْمِهَادُ وَالْمِيَّةُ وَالْفُنُورَةُ وَالشُّلْطَانُ وَالْخَلْقُ وَالْمَرْوَالدُّنْهَا وَالْحِيَّةُ وَمَاسَكَنٌ فَاللَّيْلِ وَالنَّهْ إِن هِ رَبِ الْعَالَمِينَ يقول لَمُا اللَّهُ عَلَى وَتَقُول آكَمُ هِ الَّذِي وَكُبُّ بِاللَّيْلُ وَجَاءَ بِالنَّهَامِ بَرِّعِنِهِ خَلْقًا الْمَدِينَا وَيُحْرَمِنُهُ فَعَالِمَةٍ وَرَحَتْهِ سُجَانَا اللهِ الْفَاكَ وَعُر رَبِّنَا لَفَعُولًا تلفُقُ إِن فَم نقول ٱللهُ مَ إِن وَهُ ذَا لَيْوَمَ أَلْفِيلَ فَالْعِلْمِ مِنْ خَلِفَكَ فَالْالْحِيْدَةِ لَكِوَمَ الْمُعْلِمَ مِن رَكُوبٍ تَخَارِمِكَ وَلَا لِجَرَاء عُلِمَا اللهِ وَرَدُونِي مِعَالَمَ مَرَا مِنْ مَا مَسَكُوا مِقَالًا كَن تَبُورَالُهُ وَإِن أَفَيْم بَنْ بَدَى نِينان وَجَلَق في يَنِي منا بِنِم لِلهِ مانا وَالله كَنولَ ولافؤة الإبرانية أخب بالهد مؤينا موقيا فارين فتإيسا كالمعكمة والدوستنية وفاجين الكريسا عَلَيْمُ السَّاثُمُ وَسُتِهِمُ اسْنُتُ وَمِنْ وَعَلَائِكُونَمُ وَخَامِرِهُمُ وَغَانِهِ مَا لَهُ مَ إِنَّ اسْتَعِيدُ مِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ بِدِهِ عُمْدَةً وَعَلِيَّ وَلَا وَصِالْحَكِيَّةِ وَعَلِيهُ وَالسَّالَ وَارْجَبُ الِيُّكَ فِما وَغُبُوا المِلْتَ فِيه وَلاَحُولُ وَلاَقِوَةَ الْإِلْهِ ٱللهُ مَرْقَقِي قَالَابِاكِ إِنَّ وَالتَّسَدِيقِ بِرُسُلِكَ فَال يَتِيْ إِنِي الْجِي ظَالِمَ وَالْإِنْمَامُ وَالْأَيْدُ مِنَا لِكُنَّ فَالِهِ قَدَرَ مُنِكَ بِإِلَى بَاوَتِ أَصَعَنْ عَلَا فِطَرَهِ الْأَسِّالِمْ وَكِلَةِ الْأَخِدِ الْحِن وَمِلَّةِ الْمِرْجِيَةِ وَدِينِ هُلَّذَ وَالْمُثَمِّ ٱللَّهُ مَ آخِيف ما حَيْنَ عَلَيْه وَتُوفَق عُلَيْهِ وَالْعِنْعِ عَلَيْهِ الْمِالْفِي وَجَمَلُومِ مَهُ فَالنَّيْلَ وَالْعَيْرَ تَتَ أَمْلُها أَنْ فَسُرِّعَ فَهُ مَن وَعِنْ لِلْ وَرَسُولِكِ وَعَلَا لِعُنْدُولَ تَعْلِيدَ مِن وَ بِإِمالَعَك أولياءك ماآس يدمن عذابات وأستوجب يدكراميك فاق فعطانات خلفا منصنع عَيْرِكَ بْالسَامِعَ كُلِّ صَوْبٍ بْالجَامِعَ كُلِ فَوْنِ بالإرِيْ النَّوْسِ بَعَدَ الْمَوْفِ بِالسَّالِ لَعَدُ أَيْهُ عَلَيْهِ الْأَصْواتُ وَلِأَنْفُ أَنْ الظُّلَاتُ يَاسَ لَا يَشْغُلُهُ مَنْ عَنْ مَنْ اَسْلَكَ ٱنْ مُسْرِعَ عَل مُحْلِكُ وَلَا عُمْوَ لِمُ مَاسَلَفَ مِنْ دُنُوبِي وَغُطِيقَ سُؤَلِ فِهُ نُيَا يَ لَا وَجَ المرجيئة فتول اعبدتنسي وأعلي مالى ووكرى ما وروين وي وكاس وينيني أمرا بالفِياللَّهَ كَالْمِدُولُا مُولِّينُ الْمَتَوْمُ الحاخر الابته في تقرُّاه الدين النيخ الخاخر ما وه غلف مِنْ من الدواف إنَّ رَبُّكُم أَهُ الدَّى خَلَقَ النَّمُوانِ والى فولد مِتَ الْحُسِنينَ وابنين مزاخ الكهف فالؤكات الكخ ماادًا ليكلاب دَب لَقِن الْجُرَال خرما وعشا إيات من اول العَمَّا فَاف وَسُنْجِان رَبِّك رَبِّ الْمِزْرَة عَالِمَيْعُونَ وَسَالُهُم الْمَا خرما وتلف اباك موالة من المغدّر لي والإن الحاخر و تلف إياك ولنولج في كُوْلَزَلْنا مُنْ الْقُرْانِ الحاخ السوره مُ نقول اعِينَا مُنظَنِي وَلَهِ عِمَالَى وَوَكَدِي وَمَادَدُونِي رَبِي وَكُلُ مُرْبَعِينِهِ أَمْرُه بِالْحِيدِ الْوَاجِدَالْحَيَالْمَسْ اللَّهِ مَا يَلْدُولُهُ وَلَوْ وَلَوْسُ لَهُ كُفُوا احدٌ وللعود نين فرنقول اعينكفتني كافلي ومالي وكلك وما رَبِّعَي جَب وَكُلُّ مِنْ يَغِيدِي أَمْرُ أُبِعِزُ اللهِ وَعَظَيَّةِ اللهِ وَقُرْرُواللهِ وَجُمَّالِ اللهِ وَمُلطالِكُ وَغُفْرايِ اللهِ وَمَضِ اللهِ وَعَفُوا فِهِ وَكُمْ إللهِ وَكَبْعِ إللهِ وَرَسُول لِهُ وَاضِلَ مَنْ والطِفَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُم مِنْ نَقِرَالْسَامَةِ وَالْمَامَةِ وَالْعَامَةِ وَالْلَافِي وَمَنِي فَيَرْطُوا رِقِ اللَّسْلِ والنهار ومن فيركل مائير دبي اخِزا بناحِين الذرب كل والم سنقيم الجرابض والفلى وملك ووكدي ومن بعنيني أمره وكلاب الفالقا تدمن فتركل فيطاب وَهَانُةِ عَنِي لِانَّةِ نَلْنَاهُم تَقُولُ مُزْجَبًا بِالْحَافِلَةِنَّ وَيَبْاكُمُ اللَّهُ مِنْ كَا يَبْنَ كُتْبَادُ

المات

وديني

神川寺

ويلمادم

وكلا

الملك، واقراء،

عَلْقِلْ ال

عبروداد

1, 500

صالح ما اعطنتيه

وَاتُّوبُ الَّذِيدِ مَانَتُهِ وَاللَّهُ الْمَالَعُ الْمَدِيدُ مِانَتُهِ فَاسْجَبُرُ اللَّهِ مِنَالْنَا أَمَالُكُ الْجَنَّةُ ماننيت أساكانة الحوزالتين ماندس لالإلك الكفئ الكبيث ماننية وقاكم والفات دمانين وَلا فُوَّةَ الإِيالِيةِ العَالِلَةِ لِمِم الدُوعِ اللَّهُ مَ قَدَيْضِيتُ بِفَضَائِكَ وَسَكَّتَ كَامِرِكَ اللَّهُ مَ اغْضَ الخسنى وَالْمِنِي مَا اصَّتَنِي مَا لَهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُسِعَكُ فِي وَيْقَ وَامْلُولَ فِعُرى وَاغْفِطْ فَنِي وكجعلني متن مُنتَصُريه لدينيك مَافِئهُمُ لِأَحُولَ وَلاَقَوْءُ الْإِبالِيدُ مُؤكِّلُ كَالْحَ الْمُهَاكِمُوتُ كَنْ إِلَا لِمَا اللَّهِ وَيَعْنِي وَلَا مُؤَكِّنُ لَدُ عَبِيكَ فِي الْلَّاكِ مَلْكِنْ لَهُ مَا يُنْ مِن الْمَلْ وَكَثِرْ مَكِيلًا عنظن المنقولعف قلت اللهم فيف في لكوب البلاديجيني فيقول ملوب والاض وفي وَالْعِيالِتُبَ فَ قُانُوبِ أَعْلَائِكَ مِنِي وَلَفُنْ يَحَنَّكَ فِأَنْهِمْ فِينَاكَ عَلَى وَجَعَلْنِ صَحْولَةً بِكُلْمَا يَاى وَاوْزِعِني مُنكَرُكُ وَأَوْجِبُ لِمَ الْزَيدَامِينَ لَكُنكَ وَلاَنْفِينَ وَكُرْكَ وَلاَجْمَلُونَ وَالْفاظِينَ وتغول عشرفاك اللهمم يتزكنا ماتخاف عشرته وسهزاكنا ماتخاف حزونتك وتقرعنا ماتخا وللبيدة وكفيف عناما تخاف عند وتضرف عنى ما تخاف بيلتك لاانتظال وين ويتولع فران اللهُم لانتيزومتي صالحًا أعطتنيه ابكًا ولانزة بن فيسود استقد بنومين ابكًا ولانفيت عُنْدًا وَلَا عَلِيمًا أَبْنًا وَلانَكِلْنِ الْعَلْرَفَةُ عَنِي آبَنًا ونَعُولِعِنْ قِلْ ٱللَّهُ إِلِكُ لِمِهَا أَعْلَقُ وبارن لي فعال وتُعَيِّن وَضَالِكَ وَالْجَعَلْ فِي الْزَيدِ مِن كَلِينَاكَ وافراه ايند الكونيع شفر قلت وقالَ فَهَدُ أَقُلا إِلَهَا لِآلَهُ وَأَحَدُهُ لا لِمَينَ لَا أَيْدُ الْمُعَالِمَ عَلَا الْمُعْلَا الْمُعْفَا اللّهُ وَلَالْمُعْفَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُوكَانًا عند عاب مقعل و إنا انوكذا معند خلف ويعول الالله الآافة وَمَن الانتريات لهُ احسالًا سَمَّا المَيْلِ وَلَهُ يُولُدُ وَلَهُ يَكِنْ لُدُكُولًا آحَدُ الْمِالْلِيمًا لَهُ فَعِيدُ مَا الْحِبَّا المُخْفِيدُ المنطقة ولت الله مرا النجوزية والمانية فدين المدنيا فيك وحلا الفرية لكُ لَكَ أَلَّنُ مِلْكَ السَّكُرُ مِنْ الْوَيْ عَنْ يَحْفَى وَعَبْدَ الْإِصْاحْ نَعْولِعَدُ وَلِيْكَ لا لِلْدِكْ

ولانفرق بني وَيَدِيفُ مِ طَنْ وَمُعَنِي وَلا أَقُلُ مِنْ ذِلِكَ وَلا ٱلْذُرِيا أَرْجُمُ الرَّاحِينَ وَضِيتُ الله رَبًّا والأنيافِ مدينًا ويُجْرَبُ صَأَ الله عَلَيْهُ وَالِهِ بَيِّنًا وَبَالْفُولِ كِذَابًا وَبَعْلَ المامَّا وَبِالْكِينَ وَلِينَ وَكُونِ الْحُدَيْنِ وَلَحُكُمْ نِي عَلَى وَجَعَفُرُ فِي فَيْكُرُ وَمُوسَى إِن جَعَفِرُ وَعَلَى أَن مُوسَى وَهُمْ إِنّ عَا وَعَلَيْ بْنِ جَعَفُرُوعَا بْنِ مِحْ مِّنِ وَلَكِيَّ نِي عَلْ وَلَكَافِ الصَّالِحِ أَيْثَةٌ وَسَادَهُ وَفَادَاللَّهُمُ جَمَلُهُ مَ آيْتِي وَعَادَى فِهِ اللَّيْنَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ النَّهُ اللَّهُ مَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُيَّةً فِالدُّيْنَاوَ لَاخِرَة وَفَي كَلْنِيَّة وَتَخَاءِ وَفَي كُلُا فَيْهِ وَبُلْا وَقِ النَّا عِدُكُلُه الْأَنْمَ بَهِني وَيَذِيُّهُ طُوفَهُ عَيْنٍ ٱبَّمَّا لا ٱقلَ مِن ذُلِكَ وَلا ٱلْمَثْرَ فَإِنْ بِذَلِكَ وَاضِ باديِّ فَمُفواعِنْ قَلِي اللهة مَسَاعًا عُدُمَد ولا فَعَدُ الأوصِياء الراضين المضين بأفضل صكوانك وبارك عكيهم أفض بركانك والسّادم ملهف وعلى وليهد وكباديم وتنعثه الله وبوكا تدفه نقول للهم آيين على النبيَّة عَلَيْهُ عَلَيْنَ أَوْطَالِي عَلَيْهِ السَّادُمُ وَاسْتَعَالُمُ اسْتَعَلِيهُ عَلَيْهُ السَّالُمُ مْنْقُولِ ٱللهُمْ مَا يَكُ نُنْزِلُ فِي اللِّسْلِ وَالنَّهَا وِمَاشِئْتَ فَأَنْزِلْتُكُّ وَمَنَّا غِولَ وَأَهْلُ خُوانَّتِي مِن وَحَيْكَ وَرِضُوانِكَ وَمَغْفِرُنِكَ وَرُزِعِكَ الْوَاسِعِمَا لَجَعَلُهُ قِوامًا لِدِنِي لِي وَدُنْبِايَ يا أرَجُمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّى آسَالُكَ مِنْ فَضَيلَكَ الْوَاسِيعِ الْفَاضِلِ الْفُضِلِ رَوْقًا واسعًا حَلَا طَبِيًّا لَهُ فَاللَّهِ فِي وَالدُّيْنَا مَنِنَّا مَرِينًا صَبًّا صِنَّا مِنْ غَيْرِينُ أَعِدَا لِاسْعَةٌ مِن فَضَلِكَ كَيَّا مِنْ دِزْقِكَ وَحَالِالمِنْ وُسْعِكَ نَعْبِينِي مِنْ فَضِيلِكَ أَسَالُ وَمِنْ عَطِيْمَتَكَ آسَالُ وَمِنْ عَلِي لَلْوَىٰ ٱسْأَلْ وَمَنِ خِيزَيْكَ ٱسْأَلْ لِمَاسَ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوَكُلْ كُلِيْنَيْ فَدَبُرُ ٱللَّهُ مَ إِيَّ ٱسْأَلْتُ نَفِيَةُ مِن نَفَاتٍ دِرُفِكَ تَجَمَّلُها عَوَّا لِكَاتَهُم وَدُنْياى وَاخِرِفِ ٱللَّهُمُّ اقْتِبِ وَكِفِلِيقِي ابَ وَحَيْثَ وَدِيْقًا مِن عِنْدُكَ ٱللَّهُمَّ الْمُعْطَرِعُ وَفِقَ وَلاَنْخَمَلِني كُمَارَّا وَأَجْمَلِني مِيْنَ عَالَىٰ مَعْامَكَ وَيُخَافُ وَعِيدُكَ وَيَرْجُوالِقَانَكَ وَيَرْجُواانِامَكَ وَلَجْمُلُهُ ] تُوْبُ الْبُكُ مَوْبَةً 

عاد المجانة

واجلزيهما

منايد

فالسعاق

التوبر

111

كَبُرُكَانِيدِ. العاقبِيدِ،

وكناعه

الماخرة قراللهمة بك يصول الضايل ولاحول كيزاد بحوا الأبك ولافوة وكمنا وهادي فوة لأمنك بِصَفَوَيْكَ مِن خَلَفِكَ وَخِيَرَيْكَ مِنْ بَرِيْتِكَ فَيْ بَنِيْكَ وَعَثْرَفِهِ وَسُاولَتِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُمُ السَّافُمُ صَلَّعَكِيمُ وَالْفِينَ مُتَرَّهُ فَاللَّهِمِ وَضُرُّهُ وَلَازَفِي كَيْنَهُ وَأَفْضِ لِمُ فَيَقُّوا جُسْ لِمُا مِّيَّهِ وَالْمُوعِ الْحَيْدَةِ وَالظَّفَرِيا لَاسْنِيَّةِ وَكُفْلَيَّةِ الظَّاغِيَّةِ الْمُغْوَدِّةِ وَكُلَّافِي وَلَانْتُوتُ عْلَادُيَايِحَتْنَ كُونَ فَهُنَدُ وَعُصِمَةٍ مِن كُلِيلِهِ وَنْقَيْدٍ وَأَبْلِلْهِ فِيدُمِنَ لَقَاوف آمَنًا وَمَن الغوانق فيه يسوحته لايصد وصادع المختل المداد والكاكم كالعادي العباداتك كأخل مَنِي وَرَبُر وَالْمُورُالِيْكَ تَصُيرُ بِاسْ لِيَركَنْلِه وَمُوَالتَّمِيمُ الْبَصَيْرُ وْعَاء الْحَبْ وَلَلَّهُمّ ين أصُحِنُ ٱسْتَغَفُّوكَ في هذَا لَعَبِاح وَفِهِ لِمَا الْبُومِ لَإِفِل رَحْمَيْك وَأَبْرَادُ الَّيَك مِن الفرالعَيْلَ لَلْهُمْ إِنَّاصِيحُ إِبْرَادُ الَّيْكَ فِهِ كَمَا الْيَوْمِ مَنْ هُذَا الصِّياحِ مِينَ يَحْنُ مَنِي ظَهْ إِيْهُمْ سَالْفَيْنِ وَمَا كَا نُواعِبُكُونَ القُهُمُ كَافُوا قُومَ سَوْهِ فاسِقينَ ٱللَّهُمُ اجْعَلْ النَّذَكِ مِنَ التَّما والكَالْأَخِ بَرِكَةَ عَلَى وَلِيانِكَ وَعَذَا بَاعَلِ عَدَانِكَ ٱللَّهُ وَالِمِنَ وَالالدِّوَعَادِ مَنْ عَادَاكَ ٱللَّهُ مَا يَغْمِل بالأنس والايمان كالطلقت تنمش وعربت اللهة اغفرلي ولوالدت وارتحفها كارتياب صَعِيرًا اللهُ عَفِر المُوسَندي وَللْوَمِناتِ المعلادِينة وَالأَمُواتِ انْكَ تَعَالَمُ مُعَلِّهُمْ وَ متويي واللهمة اخفط إمام للسايين بجفط الايمان وأنضره تفتراع وتوكذ فتحاك فتحاكس برا وآجما الإمام الساب من فكنك سلطانًا نصيَّرا اللهمَّ الْعَيْ الْفِرْقِ الْحَالِفَةَ عَلَى رُسُولِكَ وَالْتُنَدِيَّةَ كُولُودِكَ وَالْمَنْ لَفَياعَهُ مُولَسًا لَكَ الزيادة مِنْ صَلَّكَ وَالْافِينَا عِالْجاءَمِن عِنْدُكُ وَالشَّلْيَةِ لِأَمْرُكُ وَالْحَاقَظَةُ عَلَى الْمُوتَ لِأَبْغِيدٍ بَرُلًا وَلَا أَخْتُرِي بِدِيُّتُنَّا اللَّهُمَّ ملى فِمَن مَن مَن مَت وَقَني نَشَرُ ما قَصَيْتَ إِنَّكَ نَقَضِي وَلا يُقْضَى كَلْ يُقْرَسُ عَادَيتُ ولا يَنَ لْ مَنْ وَلِيْكَ تَبَا رَكْتَ وَتَعَالِيْتَ سُخَانَكَ رَبِّ الْبَيْتِ تَقَيَّزُ إِن عُمَالُقَ وَمَالُقَيّ اللَّكَ سِنْ عَبْرِ فَضَاعِفُ لَى أَضَعا فَالْمَاتِينِ لَكُنْكَ الجَلِعَظِمُ الْمَتِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَ

وَخَنْ لا لِشَرِيكَ لَدُلُدُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَيْرِ يَجِينَ وَهُمِيكَ لا يُورِثُ بِمِنِ لَلْيَرْ وَهُوكَا نَتَيْ فَكَيْرُ فَمْ تَقُولُ عَسْمُ فِلْ عَنْ وَلِلْوعِ النَّمْسِ وَعَرْوِيهَا آعُودُ بِالْفِي السَّمِيعِ الْعَلَيمِ وَمُزَّالِي النَّياطين وَلَعُودُ بِاللَّهِ أَن يَحَنُّرُونِ إِنَّ اللَّهُ مُوَالنَّمِيعُ الْعَلِيمِ مَعْ فَعُول ما فَرَمَ وَلِيمَ إِذَا الرَّحْقَالَ لْخُولَ كُلْأَقُوَّةَ الْإِبالِقِهِ الْعَلِي لَعَظِيمِ مُ مُقولِ ما نَدْهَ وَما شَاءاً لَشَكَانَ لَاحُولَ وَلا فُوَّةَ الْإِبالِيةِ العَالِمَظْمِ فَعُولَ اللَّهُ مُنْقَلِكَ الْقُلُوبِ وَالْجَسْا رِنْجَتْ قَلْبِي فَادِينِكَ وَلاَيْعَ عَلَى مَهَدَ الْهُ مَنَيْتِينَ وَعَبْ مِن لَكُنْكَ رَحْمَةً لِتَكْ آنْكَ الْوَفَابُ وَآخِرِينَ مِنَ النَّارِيَجِيْكَ ٱللَّهُمّ امُنْهُ لِي فَهُرى وَأَفْسِعِ كُلُّ فِي رِنْقِي وَانْفُرْكِلَّ رَحْمَنُكَ وَانْ كَنْتُ عِنْدَا فِلْمُ الْكِيابِ فَيْمًا فَاجْمَلْنِي سَمِيدًا فَالْمَاكِمُ عُلُوا مَالتَنَاءُ وَمَعْفِتُ وَعَيْمَاتَ أَمُ الْكِمَابِ شَفْل كَعَلْنَعْنِي وَلَعْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي مِنْ شَاهِدٍ وَغَالِيبِ بِاللهِ الْذَي لا اللهِ الْأَمْرَعَ المِ النَّفِيارَةِ الرَّمَنُ لرَّهُمْ أَيْنُ الْفَيْوَمُ لِانَا خَلُهُ سِينَةً وَلاَقَعُ لَدُمَا فِي السَّمُوانِ وَمَا فِي لاَيْضِ مَن خااللَاكِ أَنْفَعُ عِنْدُهُ إِذَا إِزْنِهِ تَعِكُمُ مَا تَبِنَ أَيْدِيهِ وَمَا خَلْقَهُ وَلاَيُحِطُونَ لِنَيْنِي مِنْ عِلِدِ الْإِيالَاءَ وَسِيعَ كُنِينُهُ الشَّمُونِ وَلَا رَضِ وَلا يَؤُدُ وَمِنْ فَلْهُما وَهُوَالْعَلِي لَعَظَيْمُ فَالْآتِيَ فَ اللَّهُم مُعْقِمًا بقهامك المتيع المتجا لأيلاقل وكأنجا ولنرفط فالغيم فطارق سنسا يرماس خلف وما كلف مِن كَلِفِكَ الشَّامِينَ وَالنَّاطِقِ فِيحَتَّةٍ مِن كُلِحَتُوبِ بِلِبَاسِ سَابِعَةٍ وَلا الفِلَيْفِ بَيْنِكَ مُعَجّاً مِن كُلّ فاصِد لمّاليا وَيَّد بِها يحمد بن الله المعالم عَمّا لويحقوم والمَّسَّال يَنلِينم مُوفِيًّا أَنَّ لَكُنَّ كُمْ مُومَتَعُهُ وَفِيمُ وَهِمُ وَهِمْ أُوالْمِينَ وْالْوَا وَأَجَانِي مَن جَانُوا فَأَعِيدُ الكفتم مغ ميغ ويوري المقبل المطام المتعاني المتعاني المتعالية والمتعالية والمتعالية والمنطالة وين بَنِي البَيهِ وسَكًّا وسَزِحَلْفِهِ وسَكًّا فَأَغَيَّدُنا فَمْ فَهُ مَا لَيْصُرُونَ فَاذَا لَرُوتَ التوجه فيوم فالحيز رسينا لتقسرف فيه فقذم امام توخفك فراداكي والمعود نين فالمواهط وليدالكرنيي ولناانزلناه فليلذالقدر ولندالعراب ولذاتي فيمكنا الشراكالإين

ارحنين الكند باذباؤه

هدوبالعالمين، وسورة القدرون

"

خِنُ وَهُ وَصَّنِيعِكَ الْسَلِيدَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

म्मुर्सिं स्थापुर्दे

مَّا إِنَّ كُلِهَا وَلَكَ أَكُورُكًا فَرَضَى اللَّهُ وَلِكَ أَخَرُكُما فِيلَانِكَ وَصَيْعَيْكَ الْيَ خَاصَّةُ سِيخَلَيْكَ لَكَ خَلَفْتَني بِادَبَ فَأَخَسُنَ خَلْقِي وَمُكَنِيْنِي فَآخَسُكَ هَالِيتِي وَرَزُفْنَي فَآخَسُكَ رِزْقَ مَّاكَ كَنْظُى لِمِنْكَ وَصَلِيكَ عَنْدِي فَدِيًّا وَخَدِيثًا ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَصَيَّتُ عَلْيُ فِلْ وَالْإِلْدِ وكلة النفالص وملة المويم ودين المسكر صلى فه عليه والدما الخرالله المينا المعفية وأفض عكينا مزفضلك وآساده فقزا إغلازيك وانتزعكانا ويحنك واكفف ولجوهشا يَوْلِكَ وَطَوْلِكَ وَتَعَمَّنُ فَلَمْنَا مِعْفِوكَ ٱللَّهُمَ إِنَّا لَنَا أَلْكَ مُوجِناتِ وَفِيْكَ وَعَلَمْ مَعْفِيْكَ وَالْنَبْمَةُ مِن كُلِ وَالْعَيْمَةُ مِن كُلِسُودٍ وَالسَّاوْمَةُ مِن كُلُ إِنَّهِ وَالْفُوْرَ بِالْخَيْرَةِ وَالنَّجَاءُ مَن اللَّهِ اللهُ وَلا تَكَا اللَّهُ وَذَنْبًا الْإِغَفْرَةُ وَلا مِنَّا الْإِفْرِينَةُ وَلا حَاجَةُ الْإِفْفَيْقِيهَا اللّهُ وَإِنَّا لَهُ فَي بك مِن نتر ماسكن في الله فالله فالله في الله في الله في الما في الله ف لايَفْنِيعَ وَإِلَا يُوَكِّلُ مِنَا وُلِدَ وَلا لِيمَغَيْرِكَ وَصَلَىٰ الْمَعْلِيحُ مَّدِيةُ لِلِيهِ فالْحَدَ الكتاب والمعودنين والاخلاص عشراع فسرا وقوا أكرناه وآسة غفرانه عشرا وصا إلتاي والدرام عِنْرُ وَقِلْ اللَّهُ مِنْ الْخُرُونِ بَرَحَيْكَ وَلاَتَكَالَٰذِي بِعُقُوبِيْكَ وَآذُوْفِي يَفْبَدُّ مِيْكَ المُعْبِهِ الْقَصَى رضُوانِكَ وَاسْتَعْلِنَى مِثَاعَيْكَ مِالْآسِيَّيْ مِدِ مِّنْيَكَ وَقَالِيَهُ فَفَرَانِكَ ٱللهُمَّ اجْمَالُكَ بَ ظاعيُك وَنَعْبَى فِي خِدْمَيْكَ ٱللَّهُمْ مَا بِنَامِن نِعَهِ قَيْكَ وَعَلَا لاَهْرِكِ لكَ ٱسْتَغَفُّهُ وَآتُونِ اللَّكَ مَعَاء الخرمن رواية بن معوية بن غارثى اعقاب الصَّلَق ويقول بعث الفي بنيسيدا فيالؤن التجم تصلك فأخلخه منعظا غرابنيه الظامرين الاخيارا لأنفياء ألألي لَذَينَ أَذَمَ اللَّهُ عَهُ وُ الرِّبْسَ وَطُهُمْ مُ تَظْهِرًا وَأَنْوَضَّ أَمْرِي الْيَالَيْ وَمَا تَوْفِقَ الْإِبالِيْعَلِيهِ وْكُنْتُ وَمَنْ يَتُوكُمْ عَلَى إِلَهِ فَهُوكُ لُهُ الدِّيالَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَي الله وَآعُودُ بِاللَّهُ المَّمِيمِ الْعَلِيمِ وَالنَّهِ عَلَى الدَّيْمِ وَمِنْ مَزْادِنِ النَّيَا طِينَ وَآعُودُ بِلَّ آنَ يَحْرُبِ وَلا عَوْلَ وَلا عُونَ الْإِبالِيهُ الْعَلَى لَعَظِيم لَهُ لِي وَتِ الْدَالِدِينَ كَنْبِرُكُمْ الْمُواَعْلَ مُسْتَحَفَّا وَ

وأعظم ماائنيني وأطول ماعا فبقني وآلتؤ ماسترسكا فلك المذكتير كنيرا لمباركا علي مِلْوًا لِنَمُوابِ ومَلِلُوَ الأرضِ ومَلاَهِ مالفاءَ رَبِّ وَكَالِحُبُ رَبِّ وَيُرضَ وَكَالِيدُ فَلِكُمُ وَجَهِ مَنِي وَعِرْجَهُ لالِهِ وَهِ أَكِمَا لِي وَلَا كُولِهِ مُعَاءِلَغُ لَلْهُمَّةُ وَالْحَرَالِيَّةُ وَالْأَرْضِ عِلْلَهُ الغيب والعَيْهادة الرَّفْن الرَّهِمَ أَعَهُ اللَّهَ فَعِنْ الدُّيْنَ الثَّكَ آنَ اللَّهُ الدَّاكَ آنَ وَحَدَلَ لانشريك لكَ وَانْ تُحَدُّا صَكَالَهُ عَلَى وَالدِعَبُ لَا وَرَسُولُكَ ٱللَّهُ مَ فَصَرَعْ فَي وَلِلهِ وَلاَ يَكُلُولُ إِنْ يَسْبِي لِمُوفَدُعَيْنِ وَلِاللَّاحِينِ خَلْفَكَ فَانْكَ إِنْ وَكُلُّونِي النَّفَا عَلَىٰ سِمَ أَخَيْرُ وَلا نُقَرِّينِي مِنَ النَّيْرَاكِ رَبِ لا أَيْقِ الْأَبْرِ مَنِكَ فَصَلْ فَا يُحَدِّرُ وَلِيهَا بعِندَا مُنعَدًا تُودُ يدالِ يَعِيمُ الْقِيمَةِ الْقِلْكَ لانْعَلِيمُ الْبِعادُ دُعَاء الْحَرَاللَّهُمّ إِنِي أَسَالُكُ بِحَقِيحُهُ إِلَى الْمُثَالِّينَ الْمُعَلِّينُ الْمُثَلِّينُ وَالْمُثَلِّينُ وَلَيْحَالُ اللهِ وَفِي بَيْرِي وَالْبِصِيرَةُ فِي بِف وَالْبَقِينَ فِقَلْبِي وَالْاخِلُاصِ فِي مُسَلِي َالسَّالْامَةَ فِي نَفْسِي وَالسَّقَّةَ فِي وَفِي وَالشَّكُرُكُ تُ مَا ٱبْقِينَةِي هِ نَقُولِ لِبِ حِلْهِ الرِّحْوَ الرَّحِيمَ أَخَدُهُ وَبِ الْعَالَمِينَ بَارْكَ اللَّ آحَـُ الْعَالِيْنَ لاَحُولَ وَلا تُعَرَّهُ الْإِبالِشِلاَ عَلَى مَعْظِهِ مُلْنِين مَن شَهِ عَلِما مُنْعَرَهُ لا إِلَهُ الإَاهُ اللَّالَ الْحَقَّ الْمُبينُ دعاء الحريَّةُ كُلَّتُ كَالْكِي الَّذِي الْمَوْتُ الْمُرافِي الَّذِي لِمَ يَكُولُ وَلَمْ كُلُّ اللَّهُ مَرِاكُ فَاللَّابِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الْمُلَكِ وَكَثِرُهُ تَكْبِرًا ٱللَّهُمْ إِنِي اعْوِدُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالْفَقْرُ وَمِرْغَلِيَّةٍ الذَّيْنِ فَصَلِّعْ فَيَّدُّ وَالِدُ وَآعِنَى كَالِهِ مَنْكَ وَلَكِ النَّاسِ فِيقُولِ فَرَعِنْ عِنْ فَإِلَّا إِلَّهُ الْ خَمَّا حَقًّا لا إِنَّهَ الإَاللَّهُ إِبِمَا نَا وَيَضَدِّينًا لا إِنَّهِ الإَاللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرِثًا دُعَاء الْحُر اللَّهِ مَ تَعْظِنِي الذَّبِ الْحِبُ وَلَجْمَلُ خَيْرًا لِمَاللَّهُمْ مَالسِّيثُ فَالْوَالنِّسِي وَكُولًا وَمَا فَعَانْتُ فَالْ فَقِدُ مَوْفِكَ وَمَا لِنَفِّ عَنْ مِنْ فَقِي فَالْاَعَتِ عَنِي وَكَفِظْكَ ٱللَّهُ مَ إِنِي اَعُودُ وِلَ مُنْ فَأَا نَهِناكَ وَمِين زَوْالِ نَعَيَاتَ وَمُرْتَخُولِ عَافِيَكَ وَمُنجِيعٍ مَعَيَاكَ وعَمَيْد ك معاداخر منجان دَيَ الكَانِ الْفُنْوَسِ وَلَكُولُ لِيَتِ الشِّبَاحِ اللَّهُمَ النَّ الْحُدُدُ يُحامِرِكَ كُلُهُ الخلَّ

117

الماديان

المَّان

1.9

المَّا

فانقول ال

وَالْحُيْرَةُ ل

سية قا فد

يعيد لجاؤاد

المَّنِينِ المُنْ ا

المالة

اعطینگ درم

فلف

عَلَىٰالْصِينَ اللهِ وَرُسُلَا اَيْنِ اللهِ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل

> مَفَانِوُد لِعَلِيمٍ، دَوَّا لِهِ

> > زجة

ربار

سَاعِلْيُ مَن وَالِهِ وَاعْفِيلِ مَغْفِرُونَ وَإِلَا فَالْفَادِدلِ دَنا الْاعْطَيْنَةُ وَلَا إِيَّا اللَّهُ يْنَ آسَنَعْفُلَ مِنْ كُولَة مْبِ تُبِكُ الْيَلْ مَيْهُ لَمْ عَلْمَكُ فِيهِ وَآسَنَيْغُلِدُ لِالْعَطَيْكَ بِن تَعْبِي مُّ أَنِ لَكَ بِهِ وَأَسْنَفُولِ لِالدَّدَى بِهِ وَجَلَّ غَالظَّهُ مَالْيَرَ لِكَ فَصَرَعَ خُدُ وَلِهِ وَعَلَ يَبَ وَلِوْالِدَى وَمَا وَكَذَا وَمَا وَكَذِبُ وَمَا تَوَالَدُواسِ الْتُوْمِيْنِينَ وَالْوُمِينَانِ الْكَيْسَاء منهم وَالأَمُوانِ وَلاِيُوانِيا الذِّينَ سَبَقُونا بالأيانِ وَلاَجْعَالِفِ فَلُومِنا فِلْأَلِلْذَينَ مُنُولِرَيِّنَا إِنَكَ رَوُفٌ رَحِيمٌ كُمُلُهِ الذَّى قَفَعَ عَنى صَلَّوْهُ كَا مَنْ عَلَى الْوَمِنِينَ كِمَا يَامُوفُومًا مَةَ تَجْتُلْهِ مِرَالْفَ فِلْيِنَ مْ بِنْعُولِ بِالنِّفَاء الْكُوامِ إِلْمُعْرَفَ بِإِمَّاء الْحَرِيقَ فِقُولَ لَلْهُمَّ إِنَّ صَبِّيكُ النَّهِ لِلَّ وَكُنِّي بِكَ سَهِيمًا وَالنَّهِ لَمَالْوَيْكِكَ وَكُلَّةُ عَرَٰتِكَ وَسُكَانَ سَبِعِيمُ وَلِلَّا وَا رَضِكَ وَأَنْدِاءُكُ وَرَبُّهُ أَنْدِانِكَ وَرُسُلِكَ وَالضَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَجَبِعَ خَلِقكَ فَاشْهَدُ فِي وَكُفِّي لِكَ شَهِيمًا الْمِي اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِالْمَالِا آنْ الْعَبُوهُ وَعَلَا لاتَّمِيك لكَ وَأَنْ مُحَدًّا عَبُلْكَ وَيَسُولُكَ وَآنَ كُلُّ مَعِنُود مِنْ ادُونَ عَرَفِكَ الْيَا وَلِي وَلِي السَّابِعَية الشفا باطل مفتحا ماخلاتها تالكوتم فاتذا تعزواكم وأجل وتعظر منان بصفالواميف كُنْهُ جَادِلِهِ ٱفْضَانَكِي الْقُلُوبِ الْكُنْهِ عَظَيْبِهِ بِاسْ فَاقَ مَرْحَ الْمَادِحِينَ فَيْ مُرْجِهِ وَعَلَا وصَفَ الواصِفِينَ مَا فِرُحَن وَجَاكِمَن مَقالِد النّاطِقين تَعْظِيمُ شَانِد صَبِحَ فَيْ وَافْعَلْ منا ما آنت آمكُ يا آمل التَّعَوى فَامَل لْنَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُنَّ لا فَي لَهُ سُنِهَا مَا أَيْهُ مَيَّغِنِ ٱسْتَغِفُالِهَ مَا تَوْبُ الِّنِهِ مَا شَاءَ آللهُ وَلاَفْقَ ٱلْإِبالِلهُ مُوَالاَوْلُ وَلاَخْر والشاعرة الباطن لذ المكك ولذ الخذي وعَبْثَ وَعَبْثُ وَعَبْثُ وَعَبْدَ وَعَبْدَ وَاللَّهِ وَعَلَيْهُ المَدّون بِين الَّيْنَ وَكُورِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَآتُونِ إِلَيْهِ مَانِاءَ اللَّهُ الْمُولِ وَلا فَعَمَ الزَّبِينِ الْحَلِيم لَكُرِيم الْعَلِيم الْعَلِيم الْمُعِيل الرَّجِيمِ الكك القذور الحقاليس عكة ملفه وزنة عرف وملاة ستواند وأنضيه وعكة مالجى

كأيتن كأرم خجيه وعزج الإرتمان الليل والكيل والخال القاراكي فيرا لذي ومت بالكيل فلك يُتُوكِ وَبِهِ وَجَاءَ بِالنَّهِ الْمِنْصِرُ الْمِحْذِيهِ خَلْقًا أَتَكُنْ فِي عَالَيْدِ وَسَالُونِهِ وَسَائِرُهِ وَكُمْ النَّهِ وَكِيل صَعِدِ مَرْجًا إِخْلِوالْحَدِدِ وَالْيَوْمِ الْعَبِدِ وَلَلْكِ السَّهِي مَرْجًا إِكْانِ مَلْكُونِ كُرِيْنِ وكيناكم الدين كانيين تخافظ وياسوا أنهدكا فانهدال واكتباشهادي مزومكم الخالق بِهَا بَهِ إِنَّ أَنْهَا مُنَالًا إِلَا اللَّهُ وَحَنَّ لا نَمْرِيكَ لَهُ وَأَنْهَ دُانَتُ فَوْلًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَإِلَّه عَبْنُ ورَسُولُهُ آرَسُلُهُ بِإِلْمُنْ وَدِينِ أَكِوَ لِيظْهِرُوعَ كَالدِّينَ كُلْهِ وَلَوْكُوهُ الْفُرُونَ وَالْدَّ كُمَا خَرَجَ وَالْأَسِلَامُ كُمَّا وَصَفَ وَالْقُولَ كَأَحَكَتَ وَلَنَهُ اللَّهُ مُوَالِحَيُّ الْلَهِ فَ وَالرَّسُولَ حَقُّ وَالْقِلْ حَقَّ وَلَمُونَ تَحَقُّ وَاللَّهُ مُنْكِرُونَكِيرِ فِي الْقَرِيقُ وَالْمِنْتَ عَنَّ وَالضَّاطَعَقُّ وَالْمِنْك حَقُّ وَلَجْنَهُ حَقٌّ وَالنَّا رَحَقٌ وَالسَّاعَةُ إِيَّةُ لأَرْبَ فِها وَارْزَالْكَ سَعَتُ مِنْ فِالْقَبُودِ وَسَرَعُا مُحْمَدُ وَالِهُ مُرْ وَكَذُبُ ٱللَّهُ مَ نَهَا دَيْءِنَكَ مَعَ نَهَا يَدُه الْحِلْمِيرُ وَمَنَ آبَ أَن يُنْهَدُ لَكَ بِمِنِ النَّهَادَةِ وَرَجُمُ أَنَ النَّازِفَا أَوْلَكَ وَلِكَ الْأَلْتُ شَاكِمًا وَمَعَكَ غَالِمًا أَوْلَانِقًا فَأَنَا مِنْ مِنْهُمُ لِالْلِدَالِاَتَ عَالَيْتَ عَالِيَوُلُ الظَّالِوُنَ مَلْكُلُمُّ فَاكْتُ ٱللَّهُمْ نَها دَنِي مَكَانَ عَها دَفِيم وَآخِنِي كُاذِكِ وَآمِنِي عَلِمْ وَأَدْفِلْنِي يَحْفِلْت فيعيادك الصَّالِحِينَ ٱللَّهُ مَصَاعَلُ مُنْ وَالْمُعَدِّدِينَ مِنْكَ صَمَاعًا صَالِحًا مُا وَكَامَهُ وَتَا الناريًا وَلا فَاضَّا ٱللَّهُ مَ مَلِ عَلَيْ وَلَلَّهِ وَآجَمَا أَوَلَيْوَى مَنَا سَادًا وَأَوْسَلَهُ فَالْعِسَّا والزرة تخاعًا وَاعُودُ بِكَ مِن يَوْمِ أَوَلُهُ ثُنَّ فَأَوْسَطَهُ جُزَّةً وَالْجِرُهُ وَجُعُ ٱللَّهِ عَسِ إَعْلَى عُد والدوآ دُوْفَة فَيْ مُنْ رَكُونِي مَنْ اللهِ وَكَثِيرُما فِيهِ وَكَثِيرِما أَمِّلُهُ وَكُثِرُما أَمِنا وَكُودُ بِلْنَسِنَ نَذَةِ وَتَنْزَمَا فِيهِ وَيُزَمِا قِبَلُهُ وَيَرَما مِن الله وَصَلَ كَالْحُدَمُ وَالْحَدَدِ وَالْقِرْلِ المركز خَرِيْقَ أَغْلَ إَجِرِهِ فَاللَّهِ وَلَكُيْرُ وَلَا تُعْلِفُهُ عَلَى اللَّهِ مَصْرًا عَلَى وَالْدِ وَكُونَا مَعْ فَيُ كُلِّ وَلِي وَمَسَّهِ مِي وَمَعَامِ وَيَعَالِ وَمُرْتِلِ وَفَي كُلِّ مِنْ وَرَخَاءٍ وَعَا فِي وَرَكُاءِ اللَّهِ

آذهب آذهبالليكان وتشتريان جمهيكان

باعِث

بِكَيْارَتِ

ئىلگەنگەت كېقلىخكىيە

وَالِيهُ مَا لِهِ وَالِيهُ مَا لِمُ

والعتياد

راد معن اد

مُلَا وَاحْسَبُهُ كِنَابُهُ وَعَيْدًا وَكِمَا إِنْهُ وَمِضًا وُلِتَفْرِهِ العِلِيَعَمَرُ فَإِنْهُ وَكُلَاهُ وَمَرَاعًا ثُولًا

وَآخِلَيْكِ ثُولِ اللَّهِ الْكِرِينَ وَصَلَّ اللَّهِ الرَّبِيلُ وَمَهِكُما بِيلَ وَالسِّرافِيلَ وَمُلْكَ عُزِيلَ الْحُمْدِينَ

وَاللَّهُ وَالْفُرُونِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ الرَّضَا وَقَوْدُهُمْ مَعَمَا إِنْ أَلْمُنَّا مُلَّا

بالتنظ المليحين ألله خصطفاعي والمخسكية وقساغا بتلك لتوب وكعوانيروش عاعان

وَحَرْيَهِ إِلَى الْمُ اللِّ وَحَرْيَهِ النَّهِ إِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الرَّضا وتُرباهُ

مَهَا لِرَضًا مِنَا آنَتَ آخَلُهُ بِالنَّحَ الزَّاحِينَ ٱللَّهُ مُسَلِّحًا ٱلْكِرْاءِ ٱلكَانِينَ وَالنَّفَرَةِ

الكوليم البرزة والمحققة ليتحادثه وتسلطي التيكية المتواة والمساويكية الأنضبت الشفاقة أكلية

لليل والقهار والأنض والأفيار والجار وكلانهار والبرادى والقلوان والفناروي

عَلَى مَلْ يَكُوكَ الْكُنِينَ أَغَيْقُهُ عِنَ الظَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَسْجِوكَ وَعِبْدَ وَيْكَ ٱللَّهُ عَرَبَا وَكُنَّا مِنْ

تَغَيْ بُيْكِنَهُ النِّصَا وَنُوبِكُمْ مِنَا لِزَصَامِياً أَنْكَ أَمْلُهُ يَا أَرْجَمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهُ عَسَلْعَ فَيْ

وَالِهُ مُنْدِ وَصَلِ فِلْ بِينَا أَدُمُ وَأُمِنَا حُواء وَمُا وَكُمَا مِنَا لَتَبِيدِينَ وَالشِّيمِةِينَ وَالنَّهُمَاء

والصالحين الله مصر كالميم عنى الملقة والرضا وتربيهم بعكالوضا عاات كفلة الأم

اللاجين الله كحصرا تليم موركم فيله بنياد الطبيبين وعلى خفايد النتيبين وعلى ذواجه

الْمُطَهِّلْ وَعَلَى وَيَدُهُ عُمَّا وَعَكُمَّ فِي مَنْ اللَّهِ وَعَلَى عَلَى اللَّهُمَّا وَعَلَى الْمُراتِيد

طالِحَةِ كُلْكُ عُمِّنًا مَعَلَيْلُ مَلْكِ مَبِدًا لِلْعُرِّرُ عَلَيْكِ مِنْ فِصَلْدُكِ مَكَيْهِ رِضًا لكَ

ورضًا لينينك مُحكِّ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِ اللهُ حَرَضِ لَا يَعْدِمُ حَتَى تُبَلِّعُهُ مُا لِرَضًا وَزُورِكُمُ

بَعْدَ الرِّضَاءِنَا ٱنْتَ ٱصْلُدُ لِمَا ٱوْتُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهِ خَصَرَا فَاتَّهُ وَالِثَهُ وَبَارِكَ عَلْحَمَّة

وَالِهُ مَهُ كِمَا فَضَلِ مَاصَلَيْكَ وَبِالَكَ وَتَرْخَنَ عَلَى الْمِعِيمَ وَاللَّهِ فِهِمَ إِنَاكَ مَهِ لَجَهِمُ

لَهُمُ أَعْطِنْ كُلَّا أَلُوسِلَّةً وَالْفَسْلَ وَالْفَصِلَّةُ وَاللَّهُ مَا الْرَفِيمَةُ وَأَعْطِه مَرْفُر مِورَوْدُهُ

تَبَدَ الرَّضَامِنَ النَّنَ اَمْلُهُ إِلاَ رَجَّ الرَّحِينَ اللهُ وَصَلِيَ الْحُدَّةُ وَالْحُدِّةُ كَالْمُرْتِ اللهُ

نقوله

النكام

ماءد وَالنَّمُولِلِيُّكِانَ وَالاَنْعِبَالِيَّ وَتَعْدَلِيكُ

والتَّحَمُّ عُمَّا وَأَلَّهُمُّ المُّ

عَلَيْهُ اللَّهُ مَسْلِطُ فِي مُنْ وَالْمُعَدُّكُا يَدْعَكُنَا أَنْ نُسْلِعَكِينَا ٱللَّهُ مَسْلِعًا عُرُدُ وَالْمُحْسَدِيد بعدد مناعلية الله مَسْلُ عَامُ الله عَد الله عَد الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَا الله عَلَا عُمَا وَالْخَرْيِعِيدُ كُلِّحُونِ فِصَلْدِ صَلِينَ عَلَيهُ ٱللهُ صَلْعَا ثُرُ وَالْخُرْيُ عِنَوسَ صَلْعَكُ وَمَن أُمْرِيسًا عَكَيْهِ ٱللَّهِ مَسَاعًا فِي أَلْ الْحُدَّ بِعَدَدُكُلُ شَعَرَة وَلَفْظَة وَكُفَلَة وَنَفْس وَسُكُان وصفة وسكون وتحركة من صلاعكية وكن مراعكية وبعدد ساعانه ودكاد وسكونه ويحكانهم وحفايفه وببقانهم وصفانه وأنامه وشهور وتشيهم وكشعاره وَأَبْنَا رِمْ وَيَعِدَدُ نِنَهِ دُوْمِاعِلُوا وَكَانَ مِنْهُ وَاقْتَكُونُ اللَّهِمُ الْقِلْمَةِ وَكَاضَعاف دُلِكَ صَّعافًا مُضَاعَقَةً إِلَى وَمِ الْعِبَدِ الْاَحْمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَصَاعَةً عُلِي الْحُمْرَ بِعَدَه ما مَكُفَّةً وَمَا اَنْتُ غَالِقُه الِنَهُومُ الْفِيمَةِ صَلَوَّهُ مُرْضِيَّهِ ٱللَّهُ مَدِلِثَ الْمُدْرَ وَالنَّنَاءُ وَالشَّكُرُ وَأَلْتُ وَالتَلُولُ وَأَخْذُرُ وَلَخُنَى قَالِيْعَهُ وَالْعَلَيْدُ وَلَجْبَرُونُ وَلَلْكَ وَلَلْكُونُ وَالْقَرُ وَالْمَالُمُ وَالْغُرُ وَالسُّوتُقُولُالِينَانُ وَالكُّرُمُ وَالْجَلَالُ وَالْإِيْلُمْ وَلَغَيْرُ وَالتَّوْجِيلُ وَالْعَيْدُ وَالْغَيْدُ وَالتَهْ لِيلُ وَالتَّكْبُ وَالتَّفُونُ وَالنَّعْدُ وَالنَّفِيُّ وَالْكِيْرِياءُ وَالْعَلَيْدُ وَلِكَ ما ذَكَا وَطابَ وَكُلُهُمْ مِنَ الشَّاءِ اللَّيْبِ وَالْمَرْجِ الفَاخِرِ وَالْقُولَالْكَيِّ الْجَيلِ لَذَى تَرْضَى بِدِعَنَ فَائِلِهُ وَثُونً به فايلُهُ وَمُوَمِشًا للَّهُ لِبَعْدِلُ مَن بَدارًا لللهُ المِينَ فَتُناكِ عَلى بَتِ الْعَالِمَ مُعَدِلًا ولك بنزلك وَ مَهْلِيا بِنَهْلِيلاً وَلِالْهَلِلِينَ وَكَذِيرِى بِتَكْبِيراْ وَلِ الْكُبَرِينَ وَقُولاً يُمِينَ يقوليا قرل الفائلين ألجسَلين المفنين كل بَين العالمين مُسْتَصِلاَ ولِكَ بذلكِ مِن اقباللَّهُ لِي الحِرِهِ وَيَعَكُو زِنَافِ زَرِ الشَّمُواتِ وَالْارْصَابِ وَمَا جَهِنَ وَمَا كِبُهُنَّ وَمِا تَخَهُنَّ وَصَا يَهِنَ ذُلِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ الِي تَعِيمُ الْعِيمَةِ مِنْ لَكُنَّ الْيَافُرُ وَأَرْضِكَ الشَّابِعَةِ الشُّفَا وَعِيمَهِ خر الساحة ملهزة وبدكيد أزمافه مودة فايقه ويقعائوه وساعانه مروينامهم وتنهي ومد وتشنهه وكسكونيه ويحكانهم والفعارة وانفاره وعكد زنة ماعاوا

المنافعة ال

صلت

وللفرا ولافاا فكنوا

وللون ترخام

الله والمعلقة المعلقة

بعدد ما قَرَاتَ مَرَوْكَ ا

والجمال والكاك

بآؤل تناوالنبيت الم

وَالنَّمْتُ الِاللَّمْتُ اللَّهِ

الذَهْ إلياد مَنْ وَاجْهَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

المجالة

مَنِيَةُ أَوْسَنُهَا إِنَّ يَكُمَّا الْهِ أَوْلَتُنْهَا إِنَّ يِمُّالِاتِ

وَالْعُلَّدِ، الظَّامِرَى،

مَا يَخِدُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا فِي بِدِ الأَفْنَا أُوعِينَ نَتِيمًا فِالنَّادِ وَمَنِي نَتِيمًا فَالْأَيْضَ والاقطاد والفكوان والتفار والبجاد والانهار ومن فترالف اب والفخار والكهاد والتعاد والخناد والمنار والانار ووكن فترما يلخ فالارض وما يخزج فنها وما أيزل مِيَّالْمُمَّاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَمِن عَيْرُكُوفِي مُشْرِونِين غَرِكُولَا يَهِ وَمِنَ الْحِدُ بِنَامِينَهُا إِنَّادِي عَلَى الطِهُ السَّنْظِيمَ قَالِ مُوكِّوا فَقُلْ مِنْ الْفُلْ اللهِ الْمُوسَلِيةِ فَكُوكُلْكُ وَهُورَبُ الْعَزْ الْعَزْ الْعَزْ وَآعُووُ بِكَ ٱللَّهُ وَمِنْ الْحِيْرِي وَالْعِيْرِي وَالْكَيْلِ وَلَجُنِي وَالْفِيْلِ وَمِنْ صَلَّمَ الْتَنْف وَمَلِدُهِ الزِيالِ وَمِن عَلِ لاَيْفَعُ وَمَن عَبِ لاَيْدَةُ وَمَن عَلِهِ لاَيْدَةُ وصن تشبكة لأبَّتُ وَمَن تَحَالِمَ لأَزْدَعُ وَمِن إِللَّهِ على وَفَوْدُو عَلَيْ مِلْ أَوْقُوا عَلِي مُلْخُمْتِ وَيَااسْنَعَادُ مُنِيانُ فُكُلُا وَمَلَائِكِيكَ النَّفِيُّونَ وَالْأَنْفِيادُ وَالْرَسْلُونَ وَالْأَعِنْتُ وَالشُّهُماءُ وَالصَّالِحُونَ وَعِبَادُكَ النَّقُونَ وَلَسْ اللَّ اللَّهُمَّ انْ فُسَاكِمَ فَيْ وَإِلْهُمْ والفنيني وينالخ واستالوا فكينة كاستفاء والسنفاء والسالك اللهم والخرك عاجلة فاجله ماعك مينا وما لأأغام وكفود بك ريت من قزات الثياطين وكفود با دَتِ آن يَحْشُرُونِ بِشِم الشِّعَالَ هُلَ مِنْ النَّبِي مُؤَلِّ صَالَى اللَّهُ وَالِدِ لِمِمْ المُعَلَّ فَسْع ودبنى اليم الله على أهلى ومالى اليم الفي كاليقني أعطان دبن ينم الفي على بنتى ووكلا وتحل باندينم فيتلجب بران المؤميون والغوائ وعنن فلكب دعاء اولي كاعينه يكا وَإِنْكَاءَ الْيُ مِزْلُونِ النَّوْمِيْنِينَ كَالْمُومِيْلِ بِيْمُ فَالْمَارَدَقَةِي مَنِي وَيَّرْزُنُنِي نِيما لِللَّهَا لانضرم السيدة فأفا فالأف ولافالتماء ومعالتها الملام الله توسي فالحق والعقل وصلني يميع ماسالك عبادك المؤينوى ان عقيله مرد ين الخيروا في عني ماسالك عِيادُكَ الْوَمْنُونَ آن تَقْرِ فَلْعَنْهُ مِنَ النُّودِ وَالرَّدَى وَزِدِن رَفَضَلِكَ مَا أَنْكَ أَمَلُهُ وتوليه باأزم الزاجين اللهة مسلطاع يتوافل بنيد الطبيات فكال فرجها

مانعكونا تولله والأوا وطنوا أوفيلوا وكان منهم الأيكون المايوم التعدويكرد نِنَةِ دُرِّدُ لِكَ وَأَضَعًا فِ وَلِكَ وَكَأَضَعًا فِ وَلِكَ أَضَعًا قَامُضَاعِمَةً لاَسَلَهُا وَلَجْضِها عَنُوك بِادْكُا لَجَافِل وَالْكِرْامِ وَاصْلَة لِكَ ٱلْتَ وَصُنْتِيعَا لُهُ وَسُنْتُوجُنُهُ مِنْ وَمُنْ يَبِعِ خُلِيْلًا يابجيع التَمُوافِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مُ أَيَالَكُ مَنْ مِنْ اسْتَحَدَّنَاكَ وُلِامَعَكَ إِلَّهُ فَيُذَكِّكُ فِهِ يَكُوبِينَٰكِ وَلاَمْعَكَ اللهُ المامَكَ عَلَيْ لَفِنا النَّكَ رَبُّنا كَمَا تَقُولُ وَقُوقَ ما يقُولُ الفايلُ السَّالَكُ انْ شُي إِينَا فِي مَدِ وَالْفِحَدُ وَانْ نَعْفِي فَهِمَّا الْفَسَلَ ماسَالَكَ وَتَفْسَلُ ماسُلِكُ لَهُ وَأَفْسَلُ مَا أَنْتَ مَا أَنْتَ مَسْتُولُ لَهُ الْمِيْعِمِ الْقِيمَةِ أَعْلَ مَبْئِ فُهُمَّ إِنَّ أَنْعَكُمْ وَالِّهِ وتقنيى وديني وضالى ووكذى وكفلي وكالباني وكفركيني وكلأدى يجرا وفكأفيا لالأ وَيُنْخُلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَخُزَانَتِي وَغَاصِّتِي وَمَن فَلَكِ دُعَاءً أَوَاسْدَى إِلَيْ يَكَا أُورَدُ عَيْغِيدًا أَوْفَالَ فِي كَنِيرًا وَلِكُنْ مُعِنَّا مِنَّا أَوْصَفِيعَةٌ وَجِبْرَانِ وَلِغُوانِ مِلْلَهِينَ وَٱلْكُونِيْنِاتِ بِإِللَّهِ مَهِ كَمَا لِيُوالتَّنَامَيُّوالْعُانِةِ النَّامِلَةِ النَّامِيِّةِ الفَاضِلَة الْبَادِكَةِ النَّمَالِيَةِ الزَّلِيَةِ النَّهِ عَدِ النَّهِ عَدَ الْكُرِّيَّةُ الْعَرْبَةُ الْعَرْزَةِ الْكُنُونَةِ التَّى لَا إِو زُهُنَّ مَنْ وَلَا فَاجِّرُ وَبِأُمْ الْكِمَابِ وَغَالِنَكِهِ وَمَا لَكِمُمَا مِنْ مُورَةٍ شَرِيفَةٍ وايد كالمنج وتنفاد وتنمة وتفوزة وتبركة وبالقورية والانجرا والزبور والفزال وَتُحْفِيا إِلَّهِ مِنْ وَمُوسَى وَيِكُلِ كِنَابِ أَنْرَكُهُ الله وَيُزِكِّ رَسُولِ أَرْسَكُهُ الله وَ يُخْجَةِ آفامها أللهُ وَيِكُ لِي بُرْهَا إِيهُ أَلْهُ وَيُخِلِّهُ وَلَكُوا مُو آنا رُهُ اللهُ وَيَجُل الإدالله وتخليه اعبك وأستع كدمين فيركل دى فيرومين وماأخاف وأخذا ومين فيرمادي مِنْهُ أَكْبُرُ وَمِنْ فِيْرَفُسَقَةِ الْعُرْبِ وَالْعِيمِ وَمِنْ فِيْرَفُسَقَهُ الْحِنْ وَالْإِنِسَ وَالشِّياطِينِ واكستالطين كأبليس وكبنووه وكفياعه فآنباعه وتين فيوطاني التوه والتلكة وتن مَنْ وَالدَّهِ مَا وَالْمُدُومَةِ وَمَنْ سَرِكُلْ ذِي يَجْ وَمَنْ وَلَا فَوْ وَنَكُمْ وَالْفِلْدِ وَمَنْ وَمُن

لِيَّنِ مُنْفِلُ الْمَعِيِّ الْمُنْفِقِينَ مُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِق وَمِنِي وَلَفَنَّ مُنْفِقِينَةً وَمُلِّالُونِهِ وَمُلِّالُونِهِ

دُلگِنَ ور دُلگِنَ ور

Since a

الركية

نقنص

12

مردئ فالقباخ

والتوريز

لايتقلاء

المُلْفِقِينِهِ لغذاء 1

فِي بِرِلطُ المِنْ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ و

وَهُابٌ اللهِ

النَّحَافَاد

مَامُكُهُ الَّذِي مَا كُلِّي فَوْدُ وَدُبُرُ وُعَاء الحسر عِلْ إِلَى مِنْ المِسْكِرِي الْمُسْتِلِكِيدِ المتن التريك لذ وكاورت بالخالق التمس والمترالنير باغتمة الخانف النتي بالطلق الكبرا لاسير مالازى الظفيل لضغير ياجابرا لعظم الكبريا لايج التيخ الكبر يافوراكن يامكريكا لأموريا بالعيت سن في الفُهُورِ يالنا في لصُرُورِ ياغاليا بْذِي الصُّدُودِ بِالسِّيرِ لَ الكِّيابِ وَالنَّرُ وَالْمُرْفِانِ وَالْرَّهُومِ بِاسْمَا اللَّهِ لَدُ اللَّهُ وَكَا الإبكاء وَالظَهُودِ لِالحَامِجُ النَّبَاتِ بِالْحُرَجَ النِّبَاتِ بِالْفُكُهُ وَالْصَالِ بِالْحُبَاكُ وَالنِيلُنَيْنَ ليظام الذارسايف باسامة الصوب باسابق القوي باكاسفا ليظام البالية متكالمي ياسَولان بَشَعَلْهُ شُعُلُون شُعُول اسْرُ لِيَعْدَ مَرْضِ الدالي طالِ إِن اسْ لاَيَعْنَاجُ إِلَى بَعْنَى مَدَركَة وَلاانِيِّقَالِ باسْ لاَ يَنْعُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ باسْ بُرُدُ بِالطِّفِ السَّكَفَةِ وَالنَّهَا وَعَنَ عَنَاكِ ماحكم وكبرتم ميض ود القضاء باسن لانجط يدموض ويكان باس يجتر الففاة بما يشاء سِنَا لَكَيْنَاءِ يَاسَ يُنِيكَ الدِّينَ مِنَ الدَّيْفَ الْعَبِدِ عِلْ اللَّهُ عَالَى الدُّي الدُّفَا لَذَهُ ع مَا غَلَظَ مِنَ اللَّهِ عِلْمَ فَإِ اصَّلُوفًا وَإِذَا نَوْعَكَمُعُمَّا مَا مَنْ يَمْلِكُ مُعَلِجٌ السَّائِلُونَ بَاسْ يَعْلَمُ ما في المنتميرٌ يُاعتلِم لِمُعَلِّم المُفْقِرِيا مِنْ لَدُ وَجَدٌ لاَبَالِي مَنْ لَدُمُلْكُ لاَيْفَى يامنَ لَدُوْد لأبطة ياسن فوق كُل يَوْمَنهُ أَنا مِن فِي لَيْرَ لَ لِيَسْلَطَانُهُ مَيَاسَ فِيَعَمَّ عَمَّكُ يَاسَ فِلْكُم رَحَثُهُ باسَ مَوْاعِدُهُ صَاوِحَةُ باسَ آيَا دِيهِ الصِلَةُ باسَ وَحَنْهُ وليعَدُ باغِياتَ السُنَبْ فَل بالمجبَع حَقِوه المُسْطَرَقِ إِلَى مَن مُوبِ إِلْمُظَلِّ لِمُعْلَ وَخَلْفُهُ بِالنَّرِّ لِ لَافْ يادتِ الأَرْفِ الثَّأْ يادبت الأجناء الماليك لاأبشكوالفاظيبت بالشعة الشاميعين بالشرع ألحاسببن بالتحكم كالبيت كانتم الزاجبي بالافيت الفايا لامطلق الأسادى بادت اليزة بالفرافقة وَآصَلَ الْمَغْفَةُ فِيا مَن الأَيْدِيكُ أَمَّن يَامَن لايُصْلِع كَدُهُ إِلَّا مِن لاَنْفَيِطُ مِكَدُه النَّه را الله الله لى رفعة وَعَنَ وَعَينَ مَهُمْ وَلاطاعة وبَها أَنْجُوا لَفَارَة يُومُ لِمَنْ وَالتَّالَ وَإِلَّاكَ اللَّهُ وَقَعْ وَيَخْ عَنْ كُلِهُ مُومِ مِنَ الْمُوسِينَ وَالْمُوسِياتِ اللَّهُ مَرَاكًا ثُمْرًا وَالْحُسَيِّد وكذرفني تضرفه وكنهري كامها والجنائين وكبهام فالثيا والاخرة وكهاميك عَلَيْم واللَّهِ مَنْ لَيْ لَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م مَعْلَى وَلِيا مِفِيم مَعْلَ يَمِيع المُومِنِينَ وَلَمُومِنَافِ فَازِّلَ عَلَيْ أَنْ يُعْرِضِ اللهِ وَمِن هِ وَالِيَافِيهِ وَلاَعْالِبَ الْإِلَّافَةُ مَاسَاءًا لَهُ لاتُّونُ الْإِبالِفِ حَنْبِينَ اللَّهُ تُوكِّلْ فَكَالْهِ وَأَوْنُ امرى الي في وَالْقِيْ الدَّفْ وَبالِفِهُ أَحَاوِلُ وَأَصَاوِلُ وَأَكَافِرُ وَأَغَافِرُ وَأَعْتَرُ وَاعْتَدُمُ عَكَبْ مُوكِّكُ وَالِيَدِ مِسْابِ اللهِ الْإِلالاللهِ الْحِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِيةِ السَّفْفِ الإلدالإألله وَعَنَ الأَسْرِيكَ لَدُ الْعَلِي الْعَظِيمُ الإلْدَاكِ اللهُ اسْجَانَكَ إِي كُنْ يُعِلِقُالِيذَ ومتاخرج عن صاحب الزمان عليه الشاه زيادة في مذا الفاء الح من المعلب للني معداهة اللهُ مَرْبَ النَّورالعَظِيم وَرَبَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَرَبِّ الْجِيزِ الْسَجِودُ وَمُثِّلًا لتَوْرُينهِ وَالْعِيْسِ وَرَّبِّ الطِّلِ وَالْحَرُورِ وَمُنزِلَ الْوَبُودِ وَالْفُرْفَانِ الْمَطِيمِ وَرَجُلْلَ إِلَا المُقَرِّيِّنَ وَالْأَبِيِّاءِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱمنَ الْدُسِّ فِالنَّمُولِثِ وَالدَّسَ فِالْأَرْضِ الدَّفِيما عَيْرِكَ وَأَنْ كَبِنَّا رُمِّن فِالنَّمَاءِ وَكِيبًا رُمِّن فِالْأَرْضِ لَجَمَّا رَفِيهَا فَغُرِكَ وَأَمْتَ غاليئ سن في الممّاء وَغالِق مَنْ فِي الْأَرْضِ لِأَعَالَقُ فِيهِمَا غَيُرِكَ وَأَنْ مَكُمْ مَنْ فَالنَّمَا وتككم من فالأرض لاتكم فيهما غَيْرك الله خالي اسْالك بَوْجِيك الكُرْيُم وَيُوْدِ وتنجيك المنبير وملكيك القديم يامئ ياقيكو أيانيمك الذي أنشرقف يدالقه لأف والأمضُونَ وَبِانِمِكَ الذَّهِ مَصْلِ عَلَيْهِ الأَوَّاوُنَ وَالْعِرُونَ بِاحِبَّا مَثَاكُلُ حَيْثِ وَيُلْحَمُّ الْمَدَ كُلِيْحِيِّ وَبِاحَيًّا حِينَ لَاحْقَ وَيالْحِينَ اللَّوْفَ وَياحَىُ لا إِلَهُ الْإِلَاكَ يَاحَيُ الفَوْمُ السَّالَكَ أَنْ فَسَلِي عَلَيْ مُنْ وَلِيهِ وَأَنْ مَرْزُمْ فِي مِنْ عَنْ الْمُقَالِدُ وَيَنْ حَيْثُ لاحقب بدفا واسعا كالأطبا وأن بقيه عنى كأغيم وكأفيم وأن تعليق ماأرجو

وقريح كالاب

omin a

171

وعالم فها الما

والحقلي

اً لَنْكَ اللهِ

وَٱلْفُوْلِواطِ السَّمْاءِر

> المنوق عكبة تقليكات الماحثاء وآرزوق الا عاليات على

وأغلنهم

والغافكة

غَفُورًا لَكِينَا الَّذِي ادْمَيْ بِاللَّهِ لِهِ غَلِمَ يَوْلِهِ مَجْلَةِ بِاللَّهِ الْمُرْجُونِ وَكُلُّوا لَكُ مِنْهُ بِيَيِهِ وَجُودِهِ وَكُرِّمِهِ مَرْجَا الْمُاظِينَ وَعَلْنَفَتَ عِن بِينَك وَنْقُولُ وْجِيّاً كُمَالِثُ ين كالتِبَين ونلفف عن شمالك ويفول كُثبًا رَيِّكُمّا اللّهُ بِيم اللّهُ الرَّجْ إِلَيَّجُم النَّهُ ل تَ لا الله الإالله وَمِن لا نَسْرِيكَ لَهُ وَالنَّهُ مُا أَنْ يَحْدَمُ كَاعْبُنُ وَرَسُولُهُ وَالنَّهَ مَا النَّاعَة يَهُ لارتب فيها وَلَنَ اللَّهِ بَعَثُ مِن فِي الْخُبُورِ عَلْ ذَلِكَ آخِيا وَعَكِيدُ أَمُونُ وَعَلَيا لَعِثُ نِ شَاءَ اللهُ اتِّزَا فَهُمَّا صَكَّا لُهُ عَلَيْهِ وَالدِينِي السَّافِمُ اصَّحِفُ فِجُوارافِ الْدَيَ لايضامُ مَ فَكُنْفِ اللَّهِ الَّذِي لَأَيْلُمْ مَ فِي سُلْطَانِهِ الَّذِي لَايُسْطَاعُ مَغْ ذِمَّتِهِ اللَّهِ كُنْفُوخِ إِلْهِ أَلَّهُ لايقه وفح والفي المنبع وفي ودا فيم الفي التي لانضاع ومن أصح الفي الكوا وي محفوظا منجا وَالْمَانُ وَالْمُكَوْثُ وَالْعَلَيْهُ وَأَجْبَرُونِي وَأَجَالُ وَالْأَوْلَمُ وَالْفَشْ وَالْإِلْمُ وَالْفَرْةُ وَأَنْيَ وَالْبُرِهَا لَى وَلَكَمْ يِنَاءُ وَالْمُوبِيَّةُ وَالْعُنْدَةُ وَلَقَيْبَةُ وَلَلْتَمَةُ وَلَتَظَوُّ وَالْزَاعَةُ وَالْحَمَةُ وَالْمَنْوُ وَالْمَا يَهُ وَالشَّالَةِ وَالظُّولُ وَأَلْالُوْ وَالْفَضْلُ وَالنَّهِ الْوَالنَّوْدُ وَالضِّباءُ وَالْمَنْ وانغراث الذنبا وألاج وفيدكت الغالبت العاجدالقها والكلي اجتبا والتوفالة فأواحجن لا أغرك بالشِّفَة أولا أدعُوا مَعُد الِمَّا أَولا أَيَّذُ مِن دُونِهِ مَلِنًا وَلاَصَبَّرًا إِنِي لَن يُجْرِف كَاف عَدْ وَلَنْ إِجِدُ مِنْ وَمِنْ مُلْقَدًا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَحَقًّا لا أَغْرِكُ بِهِ سَبْنًا اللهُ أَعَرُ وَأَكْبُرُ وَأَفَال مِيْا آخَافُ وَأَخَذُرُ وَالْاَحْلُ وَلاَتُوَةَ الْإِبالِهِ الْعَلِيافَظِيمَ اللَّهُمَّ كَادْمَنِتَ باللَّيْلِ وَأَصَلْفَ بالنَّهَا خَلْقًا مِنِينًا مِن خَلْيُكَ فَايَّةً بَيْنَةً مِنِ الْإِنْكَ مُسَلِّعًا ثُمِينًا لِلهِ وَأَذْهِ عَنى فِهُ كُلُّتُهُ وَمَ وَهُنْ وَتَكُذُوهِ وَبَلِنَةٍ وَتَحِينَةٍ وَثُلِيَّةٍ وَأَخِيلًا لِنَّ بِالْمُلافِيَّةِ وَالْمُزْعَلَى بِالْخِيرَ وَالْفُووَالْفُ وادفع عنى لم معرَّةٍ ومصَّرَّة وامن من الرَّحْدَ والعفووالنّوب بجولكِ وتُويِّكَ مَحْدِكَ وَكُونِكَ أَعُودُ بِاللَّهِ ثِمَا غَادَتُ بِهِ مَالْكِيُّهُ وَوَسُلُهُ مِنْ تَتَرَفْنَا الْيَوْمُ وَمَا يَا خِعَبْنَا مِزَالَيْظُ واكنالماك وككوب أنحلع ونلنام وسين توالنا فقة والمامة والعنواللكنة ومن تتركظ اله

لاالدالاتك وخلالالانبك الدوائ فكالخائج ووسولك صكوانك ملبه والدو لَهُ قَدْ بَالْمُ عَنْكَ وَآدَى مَا كَانَ وَلِيبًا عَلِيهُ لَكَ وَأَنَّكَ تُعْفِي لِيًّا وَمُزْزُقُ وَتُعْطِ وَكُنَّمُ وترفع ونضع ونغنى وتفقرونخال وتنصرونكنفوا وتؤخ وتشفي وتجاوز فأنعا والمجور ولاتظام واتك نقيض وتنسط وتخوا وتنبيث ونبيث ونبيث وتغيث وكنبث والنكحث لامُؤْتُ فَصَلَ كُلُّ وَأَلِهِ وَلَصْدِينِ مِنْ عِنْدِلَ وَالْفِي عَلَى مِنْ فَضَلِكَ وَالنَّازِعَ مَنْ مَنْكُ وَاللَّهِ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لِهِ وَاللَّا مَاعَوْدُنَّ لِلَّيْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م عَلَى الْفَيْجَ ٱللهُ مَصَلِعًا مُحَدٍّ وَاللِّهِ وَعَيْلَ فَرَجَى وَأَقِلِي عَنْرَى وَارْحُمْ عَبْرُنِي وَأَرْدُونِي الْ فَضْ لِمَا دُنْكَ عَنْهِ ي وَاسْتَفْيِ لْهِ صِحَةً مِنْ سَمِّع صَنَعَةً وَعِيْرِي وَسَاؤَمَّهُ خَاطِلًا ى بَكَن ويَجَبَرَقُ الْفِكَةُ فَهِ بِن وَمَهَنِ فَلَيْنَ عَلَ السَّفِيفَ الِنَ وَاسْفِفَا لَيْكَ مَبْلَاك يغنى الكبل وتنقطع المتل وتفغ على الموني وكرنباد وتكا لقبر ووخنيد وكالنابا وخفيه وكالضراط وزكيه وكاليوم الفقة ورفينه وأسالك تجاح المرافيل انفطاع الأجُل وَقُوَّةً في منعى وبَصَرى والسِّنع الألسِّ الإسالِ ماعلَنَى وَقَصَلَتَى أَلِلَ أَنْتَ است الرَّبُ الْجَلِلُ وَآنَا الْجَدُلُ الذَّلِهِلُ وَمَنْنَا قَامَةً الْمَنْنَا يَاكُنُونُ فَامَنَّا فَيَاذَا أَجَلُول وَالْكِزُلِم وَسَرِعْنَ مَن إِلَه فَهُمَننا وَهُوَا فَرَبُ وَسَانِلِنَا الْبَلَ رَبَّنا لَحُدُدٍ وَلَلِه وَخِنْوَه الظاهرين فترن فويدغاء المكرات وفلانقدم وكره فاذا فزغ بالذعاء المروع الضاف ملال الخالف المساح بير والله التخرالي المتحفظ المعانية المعترية وَبِالْمُ انِدِعُ انِكًا مِن فَرِّ النَّيْطانِ وَالسُّلُطانِ ومَنْ فَرَكُلِ الْكِدِبَ إِخَدُ بِالْحِيدِ لَهَ يَّ دَبِّ عَلى صِرْلِطِ مُسْتَقِيمِ فَانِ تُوكُواْ فَفُلْ حَبِي اللهِ اللهِ الْإِلْدَالْإِ مُوعَلِّبه وَوَكَاكُ وَهُودَبُ العرض المتغليم فيستخد كالهالله وموالتمين الله تنيزحا فظا ومواتهم الزاجيين اليالله بسك التَمُوانِ وَالأَوْسَ إِنْ نُزُولًا وَلَيْنِ وَالنَّا إِنْ آسَكُمُها مِن أَسُومِنِ عَنْ إِنَّا أَشَكُانَ علما

179

900

وَ الْحُكِيَّادُ عَنْ يَكُ الفسله فيأدنك غامًا بناية الم ونظرة الم

جنوع لمعليه المرام

Established States

وَالْخُرُّةِ وَانْكُ

وَالْغِيَاءُ فِمَا فَرِعْتُ الْمِكَ مِنْهُ كَأَنْ لَوَكُنْ الْمُلَاكَ اللَّهُ وَكَنْكُ يَامُولِي اللَّهَ وَسَرَعُهُ مُنَّا وَالْحُدُوامِنْ عَلَى وَعَطِني فَكَالَ وَعَبْقِي مِنَ النَّادِ فَالْحِيدَ لَلْهُ عَنْ مَرْضَاكَ وَوَقِعِني لُحُولِ الْعَيْنِ بِفَضَلْكَ وَالْجِرِيْ مِنْ غَضَيْكَ وَوَفَتْنِي لِالْرُضِيلَ عَنِي وَلَعَمْنِي مِ الْمِعْطَكَ عَلَى وَرَفِينَ بِالصَّمَتِ وَبَارَكُ لِ فِمَا اعْطَنِتَنِي وَنِعَلِني خَاكِّرُ النِّعَيْكَ وَارْفَى حَبَّكَ وَ كُلِّ مَنْ لَجَبُكَ وَحُبُ كُلِّمُ إِنْ عَلِيْ إِلَى خُبِكَ وَامْنُ عَنْ بِالتَّوْكُلِ عَلَيْكَ وَالتَفْوض البَكَ وَالِيضا بغيضانك والتبليم لوتتوا يحنى لااركب تعيل مااتخرت ولاقا خبرما عكك باالعرا الزاجي وصَكَى اللهُ عَلَيْ وَالله الطَّا عِرِينَا مِن رَبِّ الْعَالَيْنَ ٱللَّهُ عَدَانُ لَكُلْ عَظِيةً وَكُكِّلًا نا ذِلَةِ فَصَلَعْلِي مُ مَن وَالْحُدُّدُ وَالْعَني كُلُّ مُؤُنَّةً وَبَالِمِ بِاحْسَنَ الْبَالِمِ عندى يا فَريم المعفوعتي بامن الاغنى عَنى عَنْ عَنْ المن رِذْ في كُلَّ في عَلَيْه مْ تَوْ باصِيعات خوس وَوالعَلَقَ شرة وانقراد التاجعلناس مبن آيركيفهسنا وين خلفه مسدا فأغنينا فرفه لابنصرون اياجملناقي آغذا وهم أغلالافيقى لمالاذفان فقد مُقَعَى ايناجملنا عَافِلُونِهِ لَيْنَةُ أَنْ يَفْعَهُوهُ وَفِي أَذَا نِهِمُ وَقُولًا وَأَنِ تَدْعُهُ وَلَى لَمُنْ عَلَيْ مِهَنَّدُوا إِذًا أَبَدًا الْلِيالُ لَذَين طبيعً الله عَاقَالُوبِ وسَمْعِهُ وَعَلَا أَصَا رَهُمَ وَاللَّهِ فَمُ الْعَافِلُونَ ٱ وَرَبَّ مَرِيَّانًا لِحُهُ صَوْمِهُ وَأَصَّلَهُ الشَّعَلَى عَلَى وَخَتَمَعَلَى مَعِيدِ وَقَلْبِهِ وَجَعَكُمْ بَصِرِهِ غِشَاقً فَنَ بَهَ بِهِ سِ بَعْدِالِهِ ٱفَالْأُنْكَ مُونَ وَاذِا قَرَاتُ الْقُرْنَ جَعَلْنَا مَيْنَاتَ مَعْنَ الْفَيْنَ الْمُؤْسِيُونَ بِالْاَخِزَةِ حِياً السَّنُولَ وَجَعَلْنَا عَلْفُومِهِ حِلَّيْنَةً أَنْ يَفَعَهُوهُ وَفَيْ أَنْ يَفِعُ وَقُرَا وَأَوْ أَذَكُّونَا رَّبِكَ فِي الْفِرانِ وَحَدُو وَكُواْعَلَ مَا رِعِمْ فَفُورًا أَخُوالِهِ وَيَ الْعَالَمَ مِنَ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلُكُ بالسِّكَ الذِّيدِ نقَوْهِ المتَّمَاءُ وَيدِ نقَوْمُ الدُّفُّ وَيدِ مَنْ أَيْ وَالْمِاطِ وَبِهَ مُعَ بَيْنَ الْنَقِرَقِ وَبِهِ نُفِرُقُ مَنِي الْجَنَّمِ وَبِهِ أَحْمَيْنَ عَزَّهَ الْإِمَالِ وَزِنَّهُ الْجِبَالِ وَكَيْلِ الْجِالِ ان شُهَا عَلَى مُذَوَ إله وَإِنْ يَعْمَلُ فِينِ الرِّي وَيَّا وَكُنِّهًا أَيِّكَ عَلَى كُلِّ فَيْ فَسَاعِدُ

رَجِي الْخِذُ بِنَاصِينَهِما النَّ رَجْعَلِص الطِّمُ مُنْتَقِيم وَاعُودُ بِاللَّهِ وَيَكِلَّا نِنْهِ وَعَظَّيْهِ وَحُولِهِ وَفُونَةٍ إِ وتُلْارَنِهِ مِزْغَفَيَ ويَخْطِه وَعِفَايِه وَكَغْنِهِ وَبَالِيه وسَّطْوَيْه وَنْفَيْدِ وسَنِيجَيْع مَخادِ اللَّيْنَا وَالإِخِيَّةِ وَامْنَتَعْكُ جُولِاللهِ وَقُونِيْهِ مِنْ خُولِ ضَلْفِهِ جَيعًا وَقُونَهِ مَا وَبُرِب الْفَلَقِ مِنْ ثُرّ ماخَلَقَ وَمِنْ غَيْزِغاسِتِها ذِا وَقَبَ وَمِنْ خَيَرالنَّفَا فَائِثِ فِي لَمُعَكِدُومَيْنُ خَيْرَ السِّيا فِاحْسَك وَبَرِبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الِهِ النَّاسِ فِي فَيْرَ الْوَسُولِ الْخَنَّا لِللَّهِ يُوسُوسُ فَصُدُورِ الناس منالجنَّة وَالنَّاسِ قَالِ وَوْلُوا مَعْلَ حَسِيمَا للهُ الْأُمُومَلِيهُ مَوْكَلْ وَمُورَبِّك العرض العظيم بالله أسنفف وبالله استنب وعكافه أقوكل وبالله اعنصم أسنعين وأستجير بينم في تغير الأسماء بشم الذي لاينشر مع الميد متى في الأوض ولا في المتماء ومُعَالسَّهُ الْعَلِمُ وَعِيلِيْ فَوَكَمَا أَنْ عَلَيْكَ وَيِهِ إِنِي فَوَضَفْ آمْرِي اللِّكَ وَيِهِ إِنَّ أَلْجَا ثُ صَلْفَ كَنِي إِيْ فَقِوْ رُكْنِكَ مُسْتَمِنًا بِلَيْكُونِ وَهِ التَّعَزُّوعَ وَالْفَهْرِ رِبِي كَافِينِهِ وَالْأَفْلُمِ عَلَيْكُمْ وَآنَا وَاهٰعِ وَمَالِي وَوَلَكِي فِجُوارِكَ وَكَنْفِكَ رَبِ لاصْقِيفَ مَعَكَ وَلاَضْمَعْ إلا رَبِّ فَا تَهُم قامري بعِزَتِكَ وَأَوْمِن مُسْفُومِني بَفْكَ وَأَقْصِمِ ضَا مِي سَطِيقاكَ وَعُذَلِي ظَالِي بعدُلك وَلَوْذِي مَنِنُهُ بِعِيلَاذِكَ وَلَسِيلُ كَانَ سَوْرَكَ قَالِنَا مَنْ سَخَزُلْهُ فَهُوَ امْنَ تَحَفُّولُ وَلا حَوْلَ وَلانْوَوْ الإِباعِهِ الْعَبَا لِعَظِيم لِاحْسَنَ أَسَافِهِ بِاللَّهُ مَنْ فَى الأَرْضِ وَمِنْ فَيالتَّهُ أَمَامَنَ العنى لتَنَى عَنْهُ وَلاَ بَالْنَكِي مِنْهُ مِاصَ مِصَدِوكِلْ بَيْ اللَّهُ وَوُرُودُهُ عَلَيْهِ صَالَحُ وَالْحَدُّ وتتولّني ولانتولني أحكام نشرار خلفك كالخلفنى وعكونني ورّحنني فلافنينعي امز جُودُه كُلِّ سَائِل وَكُرْمُهُ سَعَبُم كُلِ فِل يَامَن مُوَيالِكُودِ مَوْضُوفٌ أَرْحَمْ مَنْ مُوَيا الأساءة مَعُرُونُ لِلكَثْرَا لَفَقَلَةِ وَيَاسَعُهِنَ الصَّفَا اللَّهُ وَإِنَّ احْمُولَ لِفَيْ لِلْفَرِيدُ وَلِيمَ لائنال الإيك وكياجة لايقض الزاك الله عظاكان س فانك ما ادد نني يدمن وَكُولَة وَأَلْمُنْفِيهِ مِنْ شَكُولة وَدُعَائِكَ وَلَيكن مِنْ شَانِكَ الْأَجَابَةُ لَي فِمَا وَعُوناتَ

والخاذير

وَالْفُوْرِيْنِ وَالْقُوْوِهِ مِنْ

لَيْمِنَوْنَكُ وَالِلِهِ وَ وَرَرَفَتَهَى مَا وسَلَكُمُ الاعظِم الطَّالَةُ كَفْنِهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلمُوالِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

مدين

مُعِنَّاء

اگرمراد بینگذریاده مینگذریاده

كإناالادة

المنتُ يَرِيِّ وَمُوَاللَّهُ اللَّهُ كُلِّ إِلَيْهِ وَمِسْتَهُ كُلِّامٍ وَلَا رَتُّهُ وَرَبُّ كُلِّ رَبُّ وَالْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَل بالنبويية عَالِفَلَة وَالصَّمَارِ وَآمَنَ فَكِنِ مَنابِعِ إِنَّهِ أَذُونُ فَيْسَ مِتِلَّةِ السَّكِرُ وَ سَالُاللَة فِيَوْمِي مِنْهَا كَلَيْلَقِي مِنْ بِيجِ مِنْ الله لَهُ حَفًّا عَلَى مَا يُلا مَنِي لَهُ وضًّا وَا يِانَا وَاخِلْقًا وَيِذْقًا وَاسِمًا لِالشَّالِ وَلَا أُرْتِنَابِ حَنِي إِلَى مِنْ كُلِّ مِنْ دُونَةُ وَأَلَّهُ وَكِهَ عِلْمَ رَمِواهُ استن يريظ الله وعَلانيد وَأَعُودُ بِإِ فَعَلِي اللهِ مِن كُلُ مُو سُعُانَ اللهِ عِلْمَالَى اللَّهِيف بُهُ الْحَصَى لَهُ الْفَاوِرِ عَلَيْهِ مَا سَتَسَاء آللُهُ لَافَقَ ٱلْإِبَائِيةِ ٱسْتَفَعُلِقَ وَالِيَهِ الصَبُروسَنُهُ يامح تمد وس الدس امنك الأبكون لاحدعلينه سلطان بكنايتي اياء المنرور فليفل با فايصنًا عَلَى لَلْكِ لِلْأَدُونَةُ وَمَا نِعًا مِن دُونَةُ يَن كُلُ فَيْنِ مِنْكِدِ بِالْغَيْنَ اصْلِ للقّوف بإياطنيه الأذى فيجيع الأمورعنهم لاتجتل ولابتى فبالذين والذنيا الخاك وسؤال واستنه بترأة مَلِا كُنَيْرِكُ لِهِمُ الْيَحَتَّ أَنَا لَمِن تَعْيِرِهِ خَيْرَةُ وَكُنْ لِمُكَيِّمَةٌ فِيهُ لِكَ مَيْمًا وَقُلْطِ مِنَواسِ تَفِلِ لَنَيْرَكُلِيدِ حَتَى أَعَافِي مِنْ سَرِّفِمُ كُلِيدُ وَكُنْ لِمِعْيِمٌ فِي لِلْتَحَافِظَا وَعَتَى مُنافِقًا وَلِي ما نِعَا حَتَىٰ اكُونَ امِنًا بِأَمَا يُكَ يُولا يَنْكَ لِي نَفِي مَنْ مِنْ لايُؤمنُ مُنَوْ الإِمانِكَ بِالْحُمُّ الرَّامِيْز وصنه يامين قاللذين بربيون النفرب الحاعلوعلا بقيتًا ان هذا الكارم افضل ما انتحر متقريون به الى بعد الفرايض أن يقول اللهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يُعِيِّخُ أَكُنَّ مِنْ خَلِفِكَ آنْكَ الله احَّنَ صَنِيقًا وَلالَهُ أَدْوَمُ كُوامَةً وَلاعَلَيْهِ أَبْيَنَ فَضْلَا وَلا بِهِ أَشَكُ مَوْقًا وَلاعَلَيْهِ أَسُلُعَظُفًا مِيْكَ عَنْ كَانَ كَانَ جَمِيعَ الْخَلُوقِينَ مِهُ كَيْدُونَ مِنْ ذَلِكَ مِيْلِعَ مُدِدِي فَاغَهُ لَ يُكُا فِي النَّهَا عَانِي النَّفِي لِنَّ يَنِينَةِ صِيْقِ بِإِنَّ لِكَ الْفَضَّلَ وَالطَّوْلَ فِأَنِنًا مِكْ عَلَّى وَفَلْةَ شَكْرِي لكَ يَافَالِمَ كُلُّ وَالْمَثَانُ صَلِّعَالِهُ مَنْ وَالِهِ وَطَوْقَى أَمَانًا مِنْ مُلُولِ يَخِلَكَ بِفِكَةِ الْفَكْرُ وَأَوْجِبُ فِيادَةً مِنَ إِيَّامِ النِّعَةِ لِسِعَةِ الْمُغْفِرَةِ وَٱصْطَرْفِ قَيْرَكَ وَلَانْقَالِسْنِي لِسُوءِ سَرَرِفِ وَاسْتَى غَلِي إِضَالًا وآنيَكُ إِمَا تَقَرَّبُ بِدِ الَّهَاكَ في دينكَ لكَ خَالِصَّا وَلاَجْعَلُ لِلزُوْمِ سِنْهَةٍ اَفْخَرُ اَوْيالٍ

وغدعاءالسر فاعتدوس ارادس امنك أن نقبرا لفاهن والنوا فلهند فليفل خلف كل صلوة فريشة اوضلوع باشاعًا لماؤيكيه الذبن الفيتم دينًا وليسًّا يه فينم ليمنية وبالخالفًا شُوتَ أَخَلِقَةَ مِنْ عَلِيْهِ لِلْفِينِاءِ بِدِينِهِ وَيَاسُنَقِتَامِن عَلَيْهِ لِدِينِهِ وَسُأَوْدِينِهِ لِل مَّنْ دُونَهُ مُو رَيْا لَهُا فِي آهُل لدِّين بِاعْلُوا فِي الدِّين اجْعَلْني بِحَقَّ اسْمِكَ الَّذِي كُلُّ فَي يتَ أَخَيُّرانِ مَنْسُوبٌ الِيَهِ مِن أَصَلِ مِينِكَ الْمُوثِرُّ بِهِ بِالْزَامِكُمُ مُجْدُدُ لَقَرَيفِكَ فُلُورُ الْمُؤْثِرُ فَأَوْاءِ تُقَالَ وَبِهِ اللِّكُ لاجْمَلُ وَقِ إِسْمِكَ الَّذِي فِيه نَفَضِيلُ الْمُورِكُمْ فِالنَّبُا الموت دينات عند البرك فضالا ولاالي النكريجينا ولإدلاصقا ولاانا اليدمنقط الكيا المل وهَواك سَوِيرَان وعَلاينِكِي وَاشْفَع بِناصِيتِي الْيُكْلِ مَا تُوالُ لِكَ رِضًّا مِنْ طَاعَيْك في الذين ومنه يا محل ومن الادمن امنك رفع صلونه منضاعفة فليف إخلف كل صاؤ فغوضت عليه وحوط فع ين اخركافيني بالسُبُدِي النَّسْراد وتُسَّيِّن الكِيْسَانِ وسُنارِع الاختام وفاري الأنشام وخالق الأنام وفايض الظاعة ومبلزم المتين وموجب لتَّبَيْ آسًا لَكَ يَحِقَ نُزْكِيَة كُلِ صَلْوِء ذَكِيتُهَا لَهُ وَيَجِقَ مَنْ زَكِيْهَا بِهِ آن يَحْمَلُونِ مَنِ ذَكِيَّهُ مُنْقَلِهُ يَقَدُلِكُما وَتَصَدِركَ بِهادبِي ذَاكِيًا وَأَلِما مِكَ قَلِيحُ مَالْحَاقَارُ عَلَيْها حَتَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِها الذَّبَى دَكُونَهُ مُ مِلْخِنْوعِ فِها آيْتَ وَكِيُّ أَلَى ذَكِلْ فَلْوالدَّالَّا النَّ فَلِكَ أَخُدُ حُنْدُ يُحِلِّ مَهِا لَتُ لَدُ مِنْ مَلْ الضَّجِيكُ إِلَى الْمُدْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ التَّوْجُ دُكُلُهُ بِكُلْ فَرْجِيدِ آتَ لَهُ مَكْ مَاتَ مَكْ التَّهْدِ لِكُلِهِ مَلْ الدَالِدَ الْإِنتَ مَلْ التَّهْلِل كُلُّ بَكِلْ مَنْفِلِ آنَ لَهُ وَكُنَّ وَكُلُ التَّبِيكِي وَلُوالِهَ الْإِلَىٰ الْكَلْفَ وَلَكَ التَّنِيكُ المُعْرِينَ التَّهُورُ فَإِن وَلَيْ التَّهُورُ فَإِن التَّهُورُ فَإِن الْمُدَارِدُ الْمُدَارِقُ التَّهُورُ فَالْمُعْرَفِينَ النَّالَةُ وَلِيُّ رَبِّ عُنْكُ فِي مَالِي هُونِ مِنْ مِرْفِي هَا ذَكِيَّةً مُنْتَبَكَةً اللَّهِ المنالِم وسنه يا مخذوص رادمو امنك الإيكون لاتداعليه سلطان مكابتى اياه المنزونفيفر ۱۲۲ ئقبل<sup>د</sup>

ستون لَمُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله

مالك عالم

المجافى ا

ورفعكمه

المستدام

ياقابضا

النِّيمْ النَّيْرُود

الفاله

فِهِنَاكَ اللهِ الْفَهِنَاكُ اللهِ الْفَهِنَاكُ اللهُ اللهُ

آباية غَايِّنَا الله الله على الله على

> لهم. بوانك د

مِنْ مَا وَكِيَّاكِ ٱللَّهُ مَا احْفَظْفًا مِنْ مَبِنِ ٱللهِ اللَّهِ عَلَيْنًا وَكُنَّ أَيْلًا نِنَا وَكُن تُمَا عُلِنًا ومن بيع تواجنا حفظا عاصا من معفيدنيك هاديًا الحيطاعينك سيع التجنيك اللغ وَفَقِنا فِي بَوْمِنا مُنْا وَفِي مِيمَ إِنَّا مِنَا لَا شِيْمِنَا لِالْخِيْرِ وَجِلْهِ السُّورَ وُسُكِرًا لَيْمَ يَوْ مَا جَبَاعِ الشُّنِي وَتُجَابِيَّهِ الْبِدَعِ وَالْمَرِيالِمَعْرُفِ وَالنَّهِعِيَ الْمُنْكِرُ وَعِياطَة الإنام وآننِفاصِ الْبالطِلِ وَمُفْتِرَهِ الْحِقِّ وَارْشَا وِ الْمُسْلِّ وَمُعَا وَنَدَ الشَّعِيفِ وَمُهْا رَكَيْرَ اللَّهِيف للهُ مَ وَأَجْعُلُهُ مِنا فَضَرَا يَوْمِ عَهِ مَناهُ وَآيَنِ صَاحِبٍ حَيْناهُ وتَخْرُوقَ فَالْلِنا فِي وَاجْعَلْنَا أَوْضَى مِنْ مُرْعَكَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وِسِنْ خَلْفِكَ وَٱشْكُرُهُ لِمَا ٱبْلَيْتُ مِنْ فِتْكُ وَ المُؤمَّهُ لِمَا شَيْعَتَ مِنْ شَرَاعِيكَ وَآوَ قَتَهُ عَلَا حَدَّدُتُ مِنْ دَقِيكَ اللَّهُ خَالِيُّ النَّهِ ك سماءًك وَأَرْفَنَكَ وَمَنَ أَسَكَتُهُما مِنْ مَالْفِيكِكَ وسَا نِرِخَلْفِكَ في وَيَى مَنْ أَوْفِها عَنْ صْنِيهِ وَفِي سُنَعَرِى مُنْالَتِي النَّهِ أَنْكَ أَنْكَ اللَّهُ الْذَي لَا لِلْدَالْ النَّفَ فَايًّا بِالْقِيط عادلافي أكيكم رُونًا بالخلف ما ليكا المُلك وَانَ مُحَمَّا صَلَّ الله عَبْدُك ورَسُولكَ وَجِيرَ فِلَ مِن خَلِفِكَ خَلْنَهُ وِسَالَتُكَ فَاتَّا هَا وَآمَرُنَهُ بِالنَّفِي لِأُمْنِهِ فَقَيْ فَاللَّهُ فَصَلَعَكَبُهُ كَائِمُ ماصَلَيْتَ عَلَي حَدِمِن خَلْفِكَ وَاللَّهُ افْضَلَمَا انْلَتُ احْكَامِن عِبادك وَأَجْزِهُ آكُرُمُ مَا جُرَبُ أَحَدًا مِنَ الأَبْنِياءِ عَنْ أَمْنِيهِ لِنَكَ آنْتَ المَنْ الْحَيْمِ الْفَا وُلْلَيْفِه لأركم من كل رجيم نع است ويعاة الشكروفلها كنب ابوابر عبد عليات الخاعبدالله جندب فقال ذاسجة ففل للهُ مَراقِ اشْهَدُكَ وَاشْهِدُ مَا وَيَكُلُ وَانْهُمُ مَا وَيُكُلُ وَانْهُمَاءَكَ وَوُسُلْكَ وَجَمِيعِ خَلْفَكَ بِأَنْكَ آتَنْكَ اللَّهُ وَفِي وَالْأَسِلالْمُ دِينِي وَكُولًا بَيْنَ وَعَلَيْ وَلِي وَلْحَسَلُ وَالْكُمِينُ وعلى الحسين وتخير بنوعلى وجعفرين عندبن وموسى برجعفر وعلى بن موسى ويتذابر على وعلى تنامخد والحسر أروا والخلف الصالح المطالة المختبرا المفيهم التولى ومن عُذَا مُهُمَّ وَمِنْ عَدْفُمُ التَرَاوِلِيِّ الشَّكُ المُنْ اللَّهُ مَمَّ إِنَّ النَّهَ وَاللَّهُ عَالَيْك

عندالضباح موادعيته الضينة وموأكر فيدالذك خَلْقَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وَيُقِوِّنِهِ وَمَتَزَّعِهُمُ الْمِعْلَ وَيَعَلَّ لَكُلِّ فَاحِدِهِ مُمَا حَدًّا تَحَدُومًا وَلَا أَمَا مُوْفُونًا يُوجِ كُلا مِيْمًا فِصاحِيهِ وَيُوجِ صاحِبَهُ فِهِ وَيَغَدِينِهُ لِلْمِادِ فِهَا يَعْدُونُمْ مِهِ مَنْفِنَهُ عَلَيْهِ فَكُلَّ لَمُ اللَّيْلَ لِيَسَكُونُ فِيهِ عَنْ عَرَا إِنْكُ تَعَفّانِ النَّصَبِ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا وَسَكَّنَا لَيْسَكُو افْيِهِ وَلِيَلْبُوا مِنْ لَاجْذِهِ وَسُنامٍ مَيْكُونَ وَلِكَ لَمُ مَامًا وَقُوْمٌ وَكِينَا لُوا بِدِ لَكُوَّ وَتَمْهُوهُ وَحَلَقَ لَهُمْ اللَّهَا وَالْبِعِلَ لِكِينَتُوا مِن مضله وتعبينوا الي زوفه وكير وكافي مكبالافيدينل العاجل س ديناهم ودرك للجلف الخريف ميكل دلك يشيل شاتف وتبلوا تغبارهم ويتطركفه تدفي وعاب طاعتيف ومَنْ اذِلِهُ وَضِهِ وَمَوْاقِعَ إِنْحُوابِهِ لَهِنِيَ الذِّبْنَ أَسْاوَا عِلْمَ لِلْوَبَخِينَ الْذَبْنَ آخْسُوا مِلْكُنَّى اللهة قلك الخراعل اقلق كذا موالاضاح ومتنتنا بدس ضوء النهار ويشتنانيه مطالب الآفوان ووَقَبْمُنَا فِيه مِرْمَطَامِقِ الْوَانِ اسْجَنَا وَأَسْجَنَ الْمُنْسِالُو لِمِنْ اللّ ستنافعا وكشفا ويا بجثت في وليده بإنماسا كينة والتيكة ومعبدة وخاخيد ومناعل في المواء وما بكان في الدَّى أَحَجُنا في مَنتَكِ وَسُلَكِكَ بَوْبِنا سُلطانك ومَعَمَّنا السِّيَنَاكَ وتتفترف عن آسوك وتتقلب في نذنبوك لكيركام والانسا لوسا فتنبث ولاساليرا ما اَعْلَيْكَ وَمَنْ الْوَمْ طادِتْ جَدِيدٌ وَمُوكَكِنْنا فَأَمِيْعَبُدُانِ اكْتَنَا وَتَعَنَا عَوْلَانِ أشأنا فارتغنا بينية اللهية فارد فناخسن مضاجيد واغضمنا سن سودمفا وكيته بالوكا جريزة أوافتراف منعبرة الحكبيرة وأنجركنا فيد موالحتنات والخلفانيد موالميكان كاندادا ما مَنِي طَرَيْهِ عَلَا وَسُكُلُ وَاجْرًا وَفُخْرًا وَفَضَالُ وَاجْسَانًا ٱلْمَهُ مُرْتِكًا الْكُلِهِ الكاتيين مُؤتَّنَنا وَمَلَالنَّا مِنْ حَسَّنا نِناحَانِفَنا وَلاَ يُزِّاعِنَدُهُم بِيُودَ اعْالِنا اللَّهُ اجتراكنا في كل اعتومن العانية خطّاس عِلْدُلُ وتَعَبَّدُ المِنْ شُكِراكُ وتَفَاهِ مَصِدتَهِ

مَلُودًا وَ وَالْمُوالِدُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُو

وتكوافيعاد

كلهاء

عَلَىٰده م

وَلِجْزِلِكُنَّاءِدِ

عبالتكانا

المالكان

لنظفهم

على نفسك لاوليا تك لنظه بهم على دوك وعدة م ان تصلى على دوعل السخفظين مل ل متدنكفا ونقول اللهم الق انتدك بايوانك علىفسك لاعدانك لفلكذم ولفزينه بايديه وايدى المؤمنين ان فصل على محد وعلى الستحفظ بين من المحمّد فلذا وفقول ٱللهمّة إنى اساكك النيسر بقيدا المسرفلقام مضع خداء الاعراعل الدوض وتفول بالكفي حبت تغييني النَّا مِنِ وَتَصْبِعُ كَالْاَنْسُ عِا تَحْبَتُ وَبَالِادِئَ خَلْفِي رَحْمٌ إِن وَكَا مَاعَنْ خَلِق عَنيتًا صَلِيَ الْمُنْ وَعَلَى الْسُنَعَفِظينَ مِنَّا لَحُمَّةٍ نَلْنَا فَم نضع حَدالًا الابسرعلى لارض ونقول يامنذالُ كُلْ يَبْأُ إِدِ وَبِالْمُعِزِّدُكُولِ وَلِيلَ قَدْ وَعِزَّنِكَ بَلَعْ جَهُودى فَهَرَسِّعَتَى ثَلْنَا فَم فقول ياحتَاكُ المِاسِّنَاكُ يَاكُما شِفَ الكُرْبِ العَظِيمِ لَلْنَا شِعُود المالتَجُود فضع جَيفنا على الأرض مَنْقُولَ شَكْرًا شُكِّرًا مَانْدَسُوه مَعْ مُقُولَ إِلسَامِعَ الصَّوْفِ إِلسَامِقَ الْفَوْفِ إِلَا إِنَّ التُغُوسِ بعَد المون صلَع محد وَالعَرد وافعل في كذا وكذا ومتا يختص بعدة النّكم عفيب صلوة القبيم ال يغول إلما جِذُ يا جُوادُ يَا كُنَّ حِينُ لَاحْتَى يَا فَرُدُ يَا الْمُعَرَّدُ اللَّهِ عَلْ لِاسْ لاسْتَنْدِهُ عَلَيْهِ الْأَصُواتُ بِاسْ لاتَخْفَعَ عَلَيْهِ اللَّفَاتِ يِاسْ مَعَلَمُ ماتَحْلُ كُولُ اللّ وَمَانَعَيِضُ لِأَرْخَامُ وَمَانَزُوا وُ يَامَنَ بَعِلَمُ خَائِنَةَ الْأَعَنِي وَمَا كُنْفِي السُّدُورُ يَامَرُهُو المكريس منى منى بها يامالك الأشاء وَبَلَ تَكْمِينها اَسْالْكَ بالسِمْكَ الكُنُو سِافَةُ فِي لَيْ الْفِتَوْمِ الْذَى مُوَنُونُ مِنْ فُرِوا مَسْ اللَّكَ مِنُولِكَ السَّاطِعِ فِالثَّلْمَانِ وَسُلطَائِكَ الْفَالِي وَمُنْكِكَ الْفَاهِدِلِينَ وُوَلَكَ وَيَقِدُ رَئِكَ الْجَهِمَالِدِ لَكُوْبَيْ وَيَرْحَيْكَ لَقَ وسِعَتْ كُلَّ عَنِي اَسَالُكَ إِنْ تُصَلِّي عَلَى مُدِواَ مُلْ يَدِيدٍ وَأَنْ مُنْسِدُن الْمِنْ الْمِن الفتن وتعين شريحته ماأنخاف أحذون خلفك إنك سبع المناء وآنت أركم الزاحين واستجت الدياده والاخوانه فالتجاه فيفول اللهدة ريسا المجروا لأنالى المفروالنيم مَا لَوْجِوَا للَّهُ إِلَيْهِ الْمَيْرِورَدَبَ كُلِّ فَيْ وَخَالِقَ كُلَّةِ فِي وَأَمْلُكُ كُلَّ فِي صَرَّا لل

لإجواد إاماجد

وَمَلِيكَ ال

وَأَفْعَلْ فِي وَبِفُلْانِ وَفُلَانِ مِنَا آنَتُ آمَلُهُ وَلاَنْفَعَلْ بِنَامَا كَفِي آمُلُهُ فَالْكَ آمْل التَّوْف وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ فَاذَارِفُع رَاسِهُ مِن النِّجِودُ فَفَالَ اللَّهُمَّ اعْطُحُهُمَّا وَالْحُرَّد السَّفَادَةَ فِ لرُسُونَا بِانَ الْيُسْرِوَفَنِسْلَةَ فِي النَّتِيم وَهَنَاةٌ فِي الْمِيْمِ حَتَى أَسْرُونَ مَا كُمْ اللَّهِ مَا أَكُولُهُ وَلِيُكُلِّ نِعَهِ وَصَاحِبِ كُلِحَدَيْهِ وَعُنْلَهُ كُلِّ رَغَبَةٍ لِمَنْفَعَنِي بَسَرِيرِفِيةٍ وَلَمُ يَذُنُ لِعِينَك شَدينَ فَلْسَيْدِي أَخُذُكُ بُولِ فَهُولِ ٱللَّهُمِّ لَكُ صَيِّنَ وَإِيَّاكَ دَعُونُ وَفَصَلَوفِ وَدُعَا بِي مَا فَذَعَلِكُ مِنَالِنَتُصَابِ وَالْعَبَالَةِ وَالسَّهُ وَالْفَغَلَةِ وَالْكَيْلِ وَالْفَيْرَةِ وَاللَّيْانِ وَالْمُنافَعَةِ وَالزِياءِ وَالنُّمُعَةِ وَالرَّيْبِ وَالْعَكْرَةِ وَالنَّيْكِ وَلِكَنْعَكَةِ وَالْكُخْلَةِ الْمُلْهَمَّةِ عَن ا فامنة وليفيك فَسَلِ عُلِي كُلُ وَلَجْنَا وَلَجْعَلِ نَفْسانَهَا تَامَّا فَكُنَّا وَتُكُمُّنَا وَمَهُو نْبَقْظًا وغَفْلَتَيْ ثَكُلًا وَكُسُلِتُنَا طَا وَقَنْرِينَ فَوَةً وَكِيْبانِي نُحَاظَلَةٌ وَمُلاَقَتَهَ فُواظِئةً وَمِنّا خِلْصًا وَسُمْعَة كِنُنْ أُو وَرُنِينَ تِبَالَا وَفَكْرِي خُنُومًا وَمُنْكَى بِقِينًا وَكَنْفَاغُ إِنَّهُمَا وَكُاخِي خُنُوعًا فَايَ لِكَ صَلَيْكُ وَإِيَّاكَ دَعَوْثُ وَوَجْهَكَ أَدَدُثُ وَإِلِّكَ تَوْهِثُ وَبِكَ مَنْكُ وعَلَيْكَ تَوْكُلُكُ وَمَاعِنَكَ لَلَّكُ فُسَلَّعَ فُكِّلًا وَلَيْدُ وَلَجُمَّ إِلَيْهِ صَلَّوِنِي وَدُعَانَ رَحَّا وَبُرِكَةٌ وُتِكُورٌ بِهِا سَيِنَا فِي وَتَضَاعِتُ بِها حَسَنَافِ وَمَرْضُ بِها دَيَّا فِي وَتَكُرُم ها مَقَاي وَتُبِيضُ مِها وَجُي وَنُزَكِي مِها عَمَا وَكُذَا بِها وِزُرِي وَيَثَبِّلُ بِها وَضِي وَيَفْرِ ٱللَّهُمُّ مَلَ عَلَيْ كَالِدِ وَالْحَطْطِيهِ اللَّهِ وَزِدِي وَلَجْعَلِ الْعِنْدُلْ حَيْرًا لِي مِنْ النَّقَطِ عَنَى كَلْمِيدا لَذَب قَضْعَني صَلُونِي اِيَّ الصَّلَّوْ، كَانَتْ كَالْوْمِنِينَ كِينًا بَاسَوْقُومًا الْحَدُفِي مَدْبِنَا لِمَا فَا وَمَا كُنَا لِنَهُنَدِي لَوُلَاآنُ مَدَينَا اللَّهَ الْخَيْرُةِ إِلَّذِي ٱلْحُرْمُ وَجُدْدِي النِّي وَلَالْهُ ٱللَّهُمّ كُلَا كُرُمِنَ وَجُهِي مَن النُّجُود اللَّهُ فَصَلِّل وَعَلَيْ أُولِ الْعَيْدُ وَصَّنْهُ عَلَى السِّيلَةَ الإلكَ اللهُمْ صَاعَاعُ وَلَا وَنَشَيِّلُهَا مِنْ مَا كَنِي مُرُولِكَ وَتُواحِدُنِ بِنُقُصَانِهَا وَمَاسَهَا عَنُهُ عَلِي مِنْهَا فَتَوْمُهُ لِي مَرْكَنْكَ لِالْآرَةِ الْإِحِيرَةَ اللَّهُ مُسْلِقًا كُنَّ وَالْحُسَّرِ الْح

والغايره

وَتَقْبَلُواد

الّذي ا

والداد والمتدادم

قطافيان

مؤخودود

ليتنيه أخس الأسماء صراعلى فقر والفقل وافعلى كذا وكذا ورزفني كذا وكذا ورفها ليتنيا عدد من احب من امنك ان لأيكول مين دعائد ومين طائل ولف لا اجنيه لاى امرشاه عظماكان اوصفيرافالمتروالعلانية الخاوالمعنزى فليقل خردعاته لاالله الماغ فلك خَلْفَهُ وَلْمَالِكُ بِهِا سُلْطَانُهُ وَالْتَكِمُ لِمِافِئِكَ لَهُ كُلّْ مَعْجُ دُونَكَ بَجَبُ رَجُاهُ وَاجِيهِ ق المجلك سَنْ وُلَا لَحَبُ اَسَالُكَ مِكُلِ وِسَّالِكَ مِنْ كِلْ مَعْ إِنْ عَنِي اللهُ مُنْكُرُ بِهِ وَبِكَ يَاأَنَّهُ فَلَيْسَ بَعِيلِكَ فَنَيَّانَ شَنْكَ عَلَيْكُ وَلِهِ فَيْرَوَانَ يَخُوطَنَي وَاخِوان والخوان وكلك وتخفظني فظاك وآن تقفيى لحاجتي في كذا وكذا اللهم إن وتخفي وتخبهي لينك وأقبلك بركفائ عكينك واجتال بابنك طامعًا في مَغَوَيْك طالبًا ما وَأَيْنَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ مُنْفِقًا وَعَدَلَ إِذْ نَقُولُ الْمُعُونِي ٱسْتِحِي كُمْ فَصَلَعْلَ مُلَا وَال مَا فَهِا إِنَّ بُونِهِكَ وَاغْفِرْلِي وَانْتَهْنِي وَاسْتِيْ دُعَانِي بِاللَّهُ الْعَالَمَيْنَ فَاذَّا حُدْج من السني فليقل اللهُ وَهُ وَعُونَنِي فَأَجَبُ دَعُولَكَ وَصَلِكُ مُكُولِكُ وَالْكُولَةِ الْمُعَالِدُ في اَنفِيكٌ كَا المُرْتَنِي فَاسْ اللَّهُ مِنْ فَضَيلتَ الْعَلَّ بِطَاعَيْكَ وَاجْنِناكِ مَعْمِيكَنَكَ وستخطانة والكفاف سيالتيف برخنان معاوان والله عايي صلك ما فنرضك وَقَعَلْتُ مَا الْبِيلَهُ نَكَبْ وَمُعَوِثُ كُمَّا النَّرِيَّ فَصَالِعَلْهُ مُنَّا وَالْهِ وَالْجَزِيْ مَا الْفِينَ وآستجنب كما وتفاف سنجان زنيك رتيب العِزَّة تَعَامِيفُونَ وسَلَامْ كَالْمَالِمِ وَالْمُولِيِّة رتِ الْعَالَمَةِ مَا ٱللَّهُ مُرْصَلِ كُلُّ مُرِّدٍ وَاللَّهُ كُلُّ وَافْتِهَا أَبُوابَ وَخَيْلَ وَفَصْلِكَ وَ غَلِغَةَى ٱبُوابَ مَعْصِدُنِكَ وَتَحَيِّلُكَ صَعْلَ فِهَالِينِي فِعْ لَدَ فَكَالْهِ وَعِلَالْمُسْكَالِهِ د وى عبيدين ذراره قا لهمغت الماعبدالشعلال لم يقول صلى ربع وكفاف في كابنوم قبل لرُّوال بفراء في كل دكعة فائحة الكمَّابُ وسُسًّا وعشر بيرَحيُّه انااترلناه لم بمرز مرضا الامرض الموث الخسر روى أبُوبَّرزه كال فالسد وسول الله صلّالله المالية

الآرِللَّةِ وَالْمُرْتَ بِطَاعَيْهِ وَلَوْلِمَا لَانْعَامِ الْذَبِنَ الْمُرْتَ بِسِلَانِهُ وَدُومِ الْفُرِي الْدَبِي أَسُونَ يُتُودَ تِعِيهُ وَآعِلِ الْكَلِولِ لَلْبَتِ آمَرَتَ بَسِمَلَيْهِ وَالْوَالِيَ النَّبِتَ آمُرتَ بُوالاينِ وتغرقة حقيم واخلالبكب الكبات اذعبت عنه والجب وطفرته مظهبرا اللهمة صَلَ فَاحْدٌ وَالْعُدُ وَاجْعَلْ فَوَابَ صَلُولَى وَفُوابُ رُعَالِى وَفُوابَ مَنْطَقَى وَفُوابَ جَلِين وضالة وَالْجُنَّةُ مَاجْمَانُ لِل كُلَّهُ عَالِمًا النَّ تَعْلِمًا وَأَنْقَ مِنْكَ وَمَدَّ وَإِجَابَةً وَفَعَل بعجبت ماساكنك من كير وارديد وزديد وزايد السائد وستند ماعنك الك والدع كرَبُّ وَسُلُ ذَٰلِكَ يَخِيرِ الْأَخِرَةِ وَتَعْمِيهُا الْمَالَحَمُ الْرَاحِينَ الِيَّ الْمِنْ مِنَ الْرَاغِينَ بَا فَالْلِقَ لَتَجَالُ يَنْفَدُ أَبُدًا وَيَاذَا لِنَهَاءِ الْبَهِ لِمُغْضَى آبُكًا بَاكِرُمُ إِلَّكُومُ صَلِّعًا فَيُؤَلِد ولَجْمَلُهٰ عِنَ أَسَى مِكَ فَهَكَ رَبِنَهُ وَتَوْكُلُ عَلَيْكَ فَكَ يَبِنَهُ وَسَالِكَ وَلَعْطِنَهُ وَيَعْبَ إِلِيْكَ فَأَرْسَيْنَهُ وَأَخْلَصُ لِكَ فَاجْتَبِنَاهُ ٱللهُ حَصِراً عَلَيْجُدُدُ وَأَلِحُدُ وَأَخْلِنا الْمِأْلُقَالَةُ مِنْ فَضَلِكَ لاَيْسُنَا فِها فَصَبُّ وَلاَيَسُنا فِها لَغُوبُ اللَّهُمّ إِنِي ٱسْالَكَ مَسْمَلَةُ النَّكِيا الْعَقَبِرِانَ فُسَلِ عَلَيْ وَالْهِ كَلِي وَانْ تَعْفِر لَهِ عَانُونِي وَتَقْلِبَى عَضَاءِ جَمِعِ عُولِتِي الِيْكَ إِنَّاكُمُ كُلِ يَعْنِي قَدِيرًا ٱلْأَمْمُ مَا قَصْرَتْ عَنْهُ مَنْكُمْ فَعَجَرِتْ عَنْدُ فُوَى وَلَمْ وَلَهُ تَبْلَقُهُ فَطَبْقِي فَعَلْمُ فِيهِ مَسَالِحَ أَيْرُو نَبْلًى وَلْخُرِي فَأَسْأَلَكُ وَأَرْغَبُ الِيَلْنَانَ عُسَنِيًّ عَلَيْهُ وَأَنْ نَفْعَلَهُ فِي إِذَا لِمَا لِأَنْتَ بِالْالِمَا لِأَاتَ عِيْلِالْمَا لِأَاتَ بَرْجَيْكَ فِي عَافِيِّهِ مَاشًاءَ لَقُدُلُا قُوَّةً لِإِبْلِقِهُ فَ امرِيدِكَ عَلِمُوضَع بِجُودُوامِنْ بِفِالْجُبَاءُ مراكان الانبرو عزماع حيبك المالجا شالاين نلنعرت ويفول فكالاحدة ٱللهُمَّ لِلنَّ الْخِدُ لِاللَّهُ الْإِلْنَ عَالَمُ الغيب والبَنْهَا وَهُ الرَّضْ الْخِيمَ ٱللَّهُ مَا ذُمْنِ عَفِي ألمنة والخراقة والفيتن مالحهونها ومابطن وانكانت بكعلة فاسيموضع سجودا والحيد على لعلة وفل بم مرَّت مكرَّة لِلْإِسُ الْأَضَ كَنَّ الْمَاءِ وَمَكَالْفُوا مِالسَّمَاءِ وَاخْدَارً

عَدَّدًا ال

فكخبننك وكخبينك

والهنام

جينيك

....

د کفتُون اُخُراده مِن ليلة عدم

المعلوالة

فى من اللَّيْلَةُ ايضًا ال

استعفرالله الكني عننزهمرة

وكا درسيعون الف بدف وكال بن سبعون الف جارية وكفيّا ف الخرّان وال قال وسولة صاً الله عليه والد من ما ورا الاتنان وكعنين بقراء في كاركف فاغد الكتاب مع مرفرة المعوالة اخدخشع شرؤسترة وفالعود برب الفلق خسع شروسرة وفالعود برب الناس خسعة رومرة ويقراء بعيلالنسلم إيدالكرسي خسوعة واستغفاها خشعة مرة جمالة نفائي اسمه فاضاب لجنه والاكادمن اضاب الناروغفرلد دنوب العلاقة وكتب القدله مكالية فراد فاختة وعمرة وكاعنا اعنفى لنمة سن ولدا سماعنا علنه المنافم وان ما ن ما مين ذلك ما ت صلوة انتساع شرة وكف فيها فال وسول القصا اللعلية والدس صركيكيلة الاننين المنعشرة وكعنه بفائحة الكتاب وايد الكرسي مزة فاذاؤج سن صلونه قراء فلهوا لله احدا منعشرة مزرة وصاعل لنبى صلى للمعاينه والدانني عضرفرة فادمناد يوم القمة ابن فلانس فالان فلتقرفليا خذفوا بدس القد فعالى منام الخبرصلوة فيوم الانتين ووكانس عن وسولالة صلى القعليد والدوسلماند فالمس صايعه الاننان ادبع ركفاف يقراد فكاركف فاغة الكتاب سبعمرات واناانزلناء فى لبلة الفند مرزة ولحزة ويفصل بنها بتسليمة فاذا فرغ يقول ما أذ مرة الله صاع اجتدوال محد ومانة من اللهة وسلط جنرينال عظا والقسيعين الف فصرينام الخبر وكفنان خراوان وعنه عليه التاؤم فالمن صابح ومالانتين عندا دنفاع النها وركفنين يقرآه فى كل ركعة فائحة الكناب مرة وايد الكرسي مرة وه فلهوالة احدُمرة وللعودين مرة مرزة فاذا فرغ من صلونه استغفرانة ربه عشرضات وصاعل لنبي عشرص لت خفراله لذذفو كلها وذكر ينأم باقح الخبرصاوة فيليلة الثاث وفضا فوامها وهاركمنان عند صوالف عليه والمد فالمن صاليلة الثلثاء وكفين بقرافي كاركف فانخة الكثاب وإيد الكرنيي وفلهوالقائدوشهدا للسترة واحتزه اغطاه الشماسا لصلوه فحيوم الثلث اعشرب دكنه

سنصتلي كابوم المنعشر كفذبني الله لديننا في لجنة وروى ابوالحسن موسى إرجعف عن ابهعن ابا بدعن امير الخوسين عليه الناكم فالمنصل وبع وكفامنعنذ ذوال النمس بقراء في كل كغذ فانخة الكتاب وايد الكُرسي عصدالة نعالي في اله وما لدود نه ودنياه فضلغما يعسل طول الأسبوع ليلذ السبث ووععن التبي سأابق عليه والد الله فال وطليلة التبناريع ركفات يقراه في كل كعذا لمرمزة وايد الكرسي تلت والموالشاخدوق فاذاسكم قراء في وبرحن المتناوة ايتدالكر شي تلفظ ف غفراقة تبارك ونفألى ولوالدينه وكان من دينع لدمح دسكا فقعله والدوسك صلوة يوم السبت دوى عن البقى صلى شعلينه والدوسلم اند فال صابوم البنت اربع وكفاف يقراد في كاركف فالخد الكتاب وثلث مرات فالنها الكافرون فاذافغ منها قراداية الكُرْسُي مُرَة كتب الله لديهودى ويهود يذعبادة سند لغبرطولدصلوة ليلة الاحسك روىعن التبى صلى القعلية واله اندفال من صلى ليلة الحدّ ادبع وكفاك يقراه في كل دكف فاغتدا لكاب من وايد الكرسي من وسنجاسم مبالانفل مرؤ باءبوم القيمة ووجهه كالفرليلة البدرومنعه اله بعفله حتى يون صاوة يوم الاحتاد وقال رسول القصالية علينه والدس صابوم الاحداديع وكفاف بفراء في كل دكعة فأغة الكتاب مرة وامن الرسول الحاخرها مزة كتبلية فعالح لك بحل نظر إن وفضرانية عبادة الفسنة عام الخبرصلوة ليلذا الانتين دوى عن الدار مالك فال فال وسولات صلى فدعلينه والدسن صلى لذ الانتين اربع ركفات بقراج فى كاركعة فالخدالكتاب سيعمرات والما انولناه في ليلة الفدومة ولحدة ويفصل منهما بتسلمة فاذا قرخ يفول مالنص اللهمة صرك عندوالتند ومالدس اللهمة صاعلى ببرنيل عطاء القيعل سبعين الف فصرفي الجند في كاف صرسبون الفاء

والمنا

صلى تعطية والد

صا الله عكن والدود

صلى تشعليه والدءده

مَوْتِلًا مُضُوعًا ، ذَ لِيلِ ال

وغلهوالله احدما ندمرة فأذا فرغ من صلونه استغفاله نطائي مائة وصاعا التي علاله مانة سرة لايفوم من مقامه حتى فغفراهة له المبته ولستعت قراة اناانزلنا ، في ليلة الفند المصرة يوم الخير ومثله يوم الاننين وليتعت صوما والخيس فالعفر الاولكل فهراول وبعافيالعفر الفاق ولخرخيس فالعفر الاخير وتبتعت ديقراء مرافئها الإنباد فصلة الفوكذلك يوم الاثنين ومنكان لدخاجه فلبها كرفيها فاد التوعلات فالاللهمة مادك لاستى في بكورها فاذا نوجه فرالح والمعود نابن والاخلاص والفرد وايدا لكرسي والخالايان س اخرال عمران فم فقول مَوُلاى انقطعًا ليُّعاا أيْدِمينات وَخابِيّالأما ل الإدبات آساً لك الحي بَعْ مَنْ حَقَّدُ عَلَيْكَ وَلِجِبُ مِنْ حَجَلْكَ لَهُ الْحَقَّ عَنْدِلْ آنَ نَصَاعَ عُلْحُدُ وَالْحُدُولَانَ فَفِينَ خاجتي وكينتية طأكرك لمفه وفي بوم الافنين وتسخيتان بعراء الانسان فيه هاسورة الكأ وليتجت زبانه النته فاءفه وقبورا لمؤمنين ويكره الابراز فيدعن المشاه رحي فضايخه ولمبتحت لناهب فيه للحقة مقص الاظفار وفرك واسن الماوم الحفة والاخلص القادب ودخولالالم والغسر إلجعتدلن خاف ان لايمكن بوم لجعة ومن الادالخ اندسي تله يوم الخيس وروى لنعيعن شرب التولوفيه ولسعت فيه الصلوة على لتبي عليه السّلام الفيَّة ولينعت الديقولفيه اللهمة صرعاعة والدلا فدويغل فرك واصلا عدوم سرائ والاز س الاولين والاخرين وتستعت ك لينغفاه فعالى بهذا الاستغفاد اخرنها يوم الخيس فرنقول استغفاره الذي لاالية مكالحي القيوم وانوب البد فوتكرة بإداني مسكرين سُتَكِين لانسِنطِه ليَفْسِه صَرْفًا وَلا مَلَّا وَلاَنفَعًا وَلاَضَرَّا وَلاَسَورًا وصَيّاً الله عَلَيْ مَا وَعِيْرَنِهِ الطَّبْبِينَ الطّاهِرِينَ الأخيار الأبرار وسَلَّم كَتَلِمّا ولِيحْبَ آنَ بمعوالخنها ديوم الخبير مهذا المفاء أللهم بالخالف فوالنبّين وفوزع فبوالعالمين وَدُيَّانَ كَتُا إِنْ يَوْمِ الدِّينِ وَأَلْمَ اللِّي الْكِمَ الْأَوَّلِينَ وَالْخِينَ وَالْسَجِّينَ وَالْمَا لَيَكُمْ كَلَّهِ

وضل فوابها عنه صالف علينه والدفاله والمنصلي وم النلفا بعدائصا صالنها وفيت وكعنه يفراء فيكل ركعنه فانخذا لكتاب وايتد الكرسي فرة وغله والشاحد نلك مزات لمتكب عليه حطيته الحسبعون يوم تنام الخبرليلة الارتفا فالمن صفاله عايد فالد من صالى الله الارفيعا ركمنين يقراء في وكفته فانحة الكتاب وايد الكرسي وفيل موالله احدوانا انزلناه فى لبلة الفندوس فرمة غفرالله لما فقدم من دنبه وماناخر صلوة يوم الاربعا فالالني على السعليه والدمن صابع ما الدربعا انتج عنرة ركف يترافى كل ركعة فانحة الكتاب من وفله والقاحل للخاص وفالعوف برب الفلق تَلْتُ مُرَاتَ وَفَلِ عَوْدِ بِرِبِ النَّاسِ تَلْتُ مِرَاةً نَادى مَنَاد مِنْ عَنْدِ الْعَرْضِ يَاعِبُ اللَّه استانف العرافف يغفر لك مأ فقعه من دنبك وما فاخر تنام الخنزليلة الخيروي سى مسعود عن النبي صلى الله علينه والدوسلم أندفال من صلى لذا كنف سبر المغرب والعشاء الاخزة ركسين يقراء في كاركعة فالخدالكتاب متن وايد الكرني خن مرات وقبل ياا يتها اكتأ فرُون وفل حوادته احد والمعود أين كلُّ منها خسُر سُرَات فأذا فرَع من صلونه استغفرالله نعالى ضرعت ومعلى وابضا لوالمعة (دبع وكفايت دوى انت بن مالك فالفال وسولاته علينه وألدمن صاليلة الخيس اربع يقراؤكاركف فالخة الكاب سبع مراك واناا نزلناه مزة واخنة ويفضل فإلمابندلمته فاذا فرغ يفول مائذ مترة للهم صل على قد وما تذمرة الله حرص العلي بدير العطاه الله سبين الف فضرانام الخبريوم لخيرص صلحة الصاوة يؤم لخيركان لدعذا النواب صاؤ يوم لنيش وفضا فوابها وماله بصلحن المناوة سالنواب وعكتبن مسعود فالس فالوسول الشصال الشعليه والدمن صلى فيم الخيس مابين الظهروا لعضر وكمفين يفراد فى الل وكف فائخة الكتاب وابته الكرسي مانة مزة وفي الركف الناينة فائخة الكتاب

دارية نقدادى قاليبر نكمات

مرقاه

تنابه بينه

5.95

بمرافيكل وكعنه فانخدا لكتأب وقلالله موالله احدعش مترات حفظه الله نعالف في اهله وماله ود نياه واخرنه مكنان اخريان عندعينه المسلام اند فالسن صلى ليلة الجئمة وكعنين بعراء فيهما بفاعة الكناب مزز وإذا ذلزل الارض خسرع شرفة منه الله من عناب الفئر ومن المواليوم القيمة صلوة المع ركفات لحرعنه على الم نه فالمن صلى ليلة الجعة اويؤمها اوليكة الخيس ويؤمه وليلة الانتان ويؤمه مع ركفات مقراء في كاوكعة فالخة الكتاب سيعمرات وانا انزلناه في ليلة القاد مزة فاحته ومفضل بنها بتسليمة فأذافرغ منها يقولمانة مزة اللهة وساعل مدوالحة مانة مزة اللهة صرعاج برينز إغطاه الله نعالى سبعين الفقر عنام الخبرصلوة النع وكفاف الخوروى عن ميرالمومناين علينه الساهم عن النبي صلى لله عليه واليواند فالا س صاليلة الجفه اربع ركفات لابغرق بيني بقرار في كاركعة فاعتدالكناب مزة و سورة الجمعة مزة والمعودنين عنه مرات وفلا موالله احد عنه مرات وإيدا لكرسي وفل إا ينها الكافرون مرة مرة واستغفراه في كاركعة وسبعين مرة وبيها على النبي عليه السَّالْ مسبعين مرة ويقول سُنياتا للهُ وَلَهُ للهِ وَلا اللهُ أَكَّا اللهُ وَلَهُ أَكْبَرُ وُكُو وَلاحُولَ وَلا فَوْرًا لِأِيدِ إِن اللهِ لَعَلِم سَبِعِينَ مَرَّا عَفَالْهُ لَدُ مَا تَعَكَّمُ مِن دَبْه وَمَا نَاكَخُر الحاخر كغبرصلون اربع وكفات الخروي عن النبي سالة عليه والداند فالس تواد فيليلة الجمعة اويومها فلهواللة احدمانني مرة أدبع ركفاف فيكل كعة خسين مرة غفرت دنويه وكؤكان مثل دبدالخ صلوة اربع وكعائ أخروو كايضوعن التي صالف عليه والدانه فالمن صلى ليلة الجعة ازبع ركعات بقرافي كاركف قامواله احدالف فكال دكعه مانين وخسين مزة لم ينحتى يرى الجندا وفرى لدصلوة وكعنات خُرِيان دوى ايفوس النبي عليه السّاله مانه فالمن صاليلة الجعة وكعدُ يقرافيكُلُ

أخَهَدُ بِغِزَلِكَ فِهِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَجِهَا بِكَ الْبَيعَ عَلَى مِلْ الظُّنْبِ إِنَّ الْحَالِقَ وُدِي وَمُقَرَّدُ فرى وَالْعَالِمُ إِيرِي وَجَهْرِي لِكَ سِجُودي وَعَبُوديَّتِي وَلِعُدُولِيَّ عَنُودي يامَعَبُودي أَنْهَدُ وَانْتَ حَبِي وَفَعُ الْوَكِيلُ صلوه الحاجة يوم الخين دوع الضادق عليه المتلام اندفال سنكان لدالح الشطاجة فليصابوم الخيس ربع ركفات بعدا لفتي بعلان ينتسار فراء في كالكف منها فانخة الكلب مزة وعشرين مزة اناانزلناه فأذاسك فلك مانذ مزؤ الله تصاعلي مخذوا لثخذخم فرفع مذيك خوالتنماء وفقوليا أنله باأنشع ترتزان فهر غرك ستايينك ونقل عضر مرات باورَتِ باوتِ م فع يديك الفاء وجلك وفل بالله ياكله بالعض مرات ويفولها أنفي عشر مزات فبفول بااكث بااكث بالأفسام من دجي وبالخدر من رجي دي وبالجود مَن أَعْلِمَ وَإِلا أَكْرُمُ مَن سُلِلَ وَيامَن لايعِزْعَكِيد ما فَعَلَدُ بِا مَن حِنْ ما دُي آباب اللَّهُمّ ا فِي السَّالَكَ مُوجِباتِ رَحَيْكَ وَعَنْكُمْ مَغَوْلِكَ وَبِاسْمَاءِنِكَ الْفِظامِ وَيُحْكِلِنِمِ لاتَ عَلِيم وَأَسْالُكَ يَوْجِكَ الْكَرْفِي وَعَفْسِلِكَ الْعَلِي الْمَالْتَ بإنيدكَ الْعَظِيم الْعَظِيم الْعَظِيم دَان مَوْم الدَّبِرِ عُنِي الْعِظام وَفِي رَبِّمُ وَأَسْ اللَّ مِنْفَا اللَّه الْأَلْدَ الْأَلْدَ الْأَلْدَ وَالْحُرِّدُ وَانْ نَيْرَلِ الْرِي وَلاَقْتِرَ فَيْ رَلاسْفِلْ إِمْ طَلْبَ وِنْفَيْنِ فَضَلِكَ الْوالِيعِ يافا ويحالفا خارب يافدير القيل الايقيد وعكر ويكرك ياأريج الخاجيت وبالأكرم الكوبين ليُلة الجُمَّة وهي نَفْنا عَشْرة ركفتَر ووجعن النِّي صلَّا لله عليُّه والدوسلم ندفاك من صلى ليلة الجنمة من المغرب والعشَّاء الافرُّه انْفَيْ عِنْ وَكُعَدُ مَعْ اوْ فَكَارِكُونَ فَالْتَه ككناب وفله والشاحد اربعين مرة لقبنه على المسراط وصالحنه ومن لقنه على لفنراط وصافحنه كيفيته لخاب والميؤان عشرون ركنذ أخرى وروى عن النبى صتى الشعلينه والدانة فال من صلى ليلة الخفة مين المعرب والعشاء الافرة عنزين

بَريَرِي ال

سَايَنُكُ

العَظِيمِ اللَّعِ الْأَعِ الْأَعِ الْأَعِ الْمُعَالِدُهُ عِبِسَتِيمٍ الْبَيْتَ وَالْمَا الْمِيْلِكِ وَ وَلَسَمَّلِكَ الرِيْمِكَ و فيهاءد

فان

التموان وا

التموانياد

يَاحَيُّا الله ناحَيُّا الله

الالنين

يقول في اخرالنجن منها وماروى سل النطوع مين العشاءيين فليعراعليه وصيكانت لدخاجة فليصميوم الذلذا والاربعاء والخير فاذكاك العشاء مضدق فبني قبل الافطار فاذاصلى لعشاء الاخزة ليلة الجمة وفرغ منهاسيد وفال فيسيده ألله يتم ابن أسَالُكَ مَوْجِيكَ الكَوْمِ وَانِيكَ الْعَظْيِمِ وَعَيْنِكَ النَّاظِرَةِ لْلَافِيدِ أَنْ فَسُلَّعَ أَجُولًا وَالِهِ وَأَنْ نَقَيْنَى دِبنِي وَنُوْسَعِكَنَّ فِي رِنْقَ مْنِدامِ عِلْلُكُ وسَع الشَّعليد وقضيه بِنه وليتحت لمن صام التيم ذا لأنفا فرال فطارة شيعم ليث الكهرة روت التوراك فلم وَوَبَ الكُنْسِينِ الْوَاسِعِ وَوَبَ الْعَرْفِي الْعَظِيمِ وَوَبَ الْبَيْ لِلْسَجْ وِوَرَبَ النَّفَعِ وَ الْوَفْرُورَكَ التَّوْرِيْدُ وَالْإِنْ لِي وَرَبِّ الظَّلَانِ وَالنَّوْدِ وَرَبِّ الظِّلَ الْحَرُود وروب القران العظيم انت الله في التماء والله سن في الدون العظيم الفيرات وآنت جبناؤهن فيالقماء وتجباؤهن فيالأرف لاجبنا رفيها غنيوك وآنت خالف مَنْ فِي السَّمَاءِ وَخَالِقُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لاخَالِقَ فِهِما غَيْرِكَ وَٱنْفَ مَيلُ مَنْ فِي السَّمَاء ومَيْكُ مَن فِي الأَوْضِ لامَيْكَ فِيهِا غَيْرِكَ آسُالَكَ بالسِمْكَ الكَبِيروَنُو وَجُمِيكَ المُنير وَبُلِكِ الْفَدِيمِ الْكِ عَلَى لِلْ عَلَى لِلْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بإسمك الذي صَلَةَ بِهِ الْأَوْلُونَ وَيَهِ مَقِيلًا الْأَخِرُونَ يَاحَيُّ فَبُلُكُمْ يَحِيَّ وَيَاحَيُ مِعَلَ كُلِحَ وَيَا حَيُّ تَعِيمُ لِلَوْفِي يَا حَيُّ لَا لِنَهُ الْإِلَىٰ اللَّهِ الْمِلْعَلِحُونَ وَلَغُو لِنَا ذُنُوسًا مَا فَا لناخوانخنا فاكفناما أهنا من افرالكنها والاخرة واجتلكنا منامزنا ليرا وتبينا عاهمة رَسُولِكَ مُنْكُ صَلَّاللَّهُ عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلْغَ وَفِيْ وَضِيَّ فَرَجًا وَتَحَرُّ الْجَعْلَ دُعَا نَناعِنَكَ فِي الْمُرْفُوعِ الْمُنْفَيِّلُ الْمُرْخُومِ وَهَبْ لَنَاماً وَهَبْتَ كَافِي الْمُعْلِدَ مُن كَلِفالْ فَإِنّا مُوْمِنُونَ بِكَ مُنْبِبُونَ الَّيْكَ مُتَوَكِّلُونَ عَلَيْكَ وَمَصْبُرُونَا الِّيْكَ ٱللَّهُمُ الْجَعْ لَنَا الْخَيْرَكُلُوفًا المنف عناالشركلة إنك آنت الخناك المتناك مربع التموان والأدفو تعلى ووفاتنا

وكف فلموالقا ملخسين مزة ويقول فح خرصلوندا للهم صلى على لتبى العري غفرالله لدما نقدم من دنبه وما ناخرينام الخبرصلوة احدى عشرة وكفة الخردوى عندم ندة السن صاليلة الجعة احدى عشرُ وكعة مجيلية واحد بفاغة الكنّاب وفالمرَّ احتمرة وفالعود برب الفلفمرة وفالعود برب الناس مزة فاذافع من صلوند عرساجًا وفال في بيُحِد مسع مزَّات لاحول وَلاقوة الإيافة العلى لَعَظِيم دخل الجنديوم لقمة الحابط اشاء الخجره فالماما روى فيضل لللذ الجمنة فاكترمن البحتى فن دلك ما دواه احديد يحدين الج بفنرون الرضا علينه السائم قال فالعسولا هدايا علينه والداد يوم لجفة سيدالايام فناعف فيداكسنات وتخفيه المتينات وفرفه الذرلجات وينتجاب فيدالذعوات وتكنف فيدالكرمات ونقضى فبهالحوليج العظامو هوبوم المزيد فيدعنفاء وطلفاء من الناد ومادعا فيداحدس الناس وعرف حفدو عرف وكالاحقاعلاندان بجعلد منعنقانه وطلقائه صالغاد فادماف فيجوم داوليلند ماك تتهيكا ا وببث امنًا وما اسخف احديرينه وضع حفد الأكان حفاعلى هالفيل نا دجنم الأان يؤب وروى ابوكهيرعن احدها عليهما السّاره إندفا لان العبدللون ليسلل ففالخاجة فيوخرانة نغالى حاجته التى سال الحليلة الجمعة ليخصه بفضل ليسلة لجمة ويوم الجمعه فينبغي للؤراك وينوفوفها عالالخيروان فدرعل حياظها فضل والابجب مااستطاع وبنجنب فيدالتينان والمكروفات ويكره فيهاا نشادالنغ واله يذبغ إن يقراء الانشان في صلوة المغرب ليلة الجمعه بسورة الجنعه وفل موالق احد وفئ لمشاء الاخزم الجمقه بسورة الجمعة وسيحاسم ربك الأعلى فحفافه الجمعة بسورة كجمة وفل صوالة احدوفي الظهرائجمة وبدورة الجمة والمنا ففين وفي العصر بالمخف لبورة الجُمَّة وفل موالله احكاو المنافقين وفدقد مناما يقراء في فاللعرب وما

بعور

وَآنَتَ الْخِرُ الَّذِي لاَنْهَ لِكُ وَآنَتُ الْحَيَّ الَّذِي لاَ يَمِنْ وَالْحَالِقُ الَّذِي لاَ يَعِيزُ وَآنَ الْبَصِيرُ المذي لأبرناب والضاوق لاتكافي الفاعر لأنكب البيث لاتفا الفري لاتف أ لفاد وُلافتنامُ الْغافِرلاتَظِمُ المَعَدُ لاَتَفْعُ الْفَيْوَمُ لاَتَنامُ الْفِي الْمَالِحَيْاتُ لأرام العال لانعكم القويئ لاتنعف العطام لاتوسف الوق لأتولف العذل لاتيف لَقِينَ لِانْفَتِقِرُ الْكِيْرُ لِانْفَعْرُ اللِّيمُ لِانْفَهُ المَعْرُوفُ لِانْتَكَرُ الْفَالِ لِانْفَلْ الْوِتْرُلا تَسْتَانِسُ الْفَرِدُ لاَسْتَغَيْرِ الْوَهَا بِ لاَ تَتَلَا لِيُوادُ لاَ تَغِيَّا الْعَزِيزُ لا نَذَلُ الْحَافِظ لاَ تَغَيَّا الْقَالَّ لاتنامُ الْمُغَيِّ لِانْزِي الدَّامِ لاَنفَغَى البَاقِي لَتَنَى الْفُتِينَ رُفِينَا زِءُ الْوَاحِدُ لانشَبَّهُ وَلا الِدَالْأ تَنْ الْحَالِقُ الَّذِي لا تُغَيِّرُكَ الْأَفْهِنَةِ وَلَا خُلُط بِكَ الْمَيْكَةُ وَلاَ إِخْلُكَ تَفَمُّ وَلاسِنَةً وَ لانشِبهُكَ مَّنَىٰ وَكَيْفَ لاَنكُون كَوْلِكِ وَامْتَ خَالِقُ كِلْ فَعَىٰ لا لِدَامْتُ كُلُّ فَعَيْ ماللِتَالِا وَخُمِكَ الْكُونُهُ كُونُمُ الْوُجُوهِ آمَانَ الْغَانِفِينَ وَجَازَالْمُنْجَدِينَ آسَالُكَ وَلَاسَتُ إَغِيرُكَ وَآدِعَتُ الِّيْكَ وُلاَ رَعْبُ الْمِغْيَرِكَ ٱسْأَلُكَ بِأَفْضِلْ لَسَائِلُ كُلِهَا وَأَنْجُهَا الْتَهْ لِلْكُبُنِي لِلْمِيادِ آن يَنْكُلُوا الْإِمِهَا آنَكَ الْفَتَاحِ النَّفَاخُ وَفُلْكَيْرَانِ مُنْهِ أَا لْمَقَرَاتِ كَايِبُ لُكُمَّا الحِيَا لسَّيْنَافِ وَافِعُ الدَّدُجَافِ اسْأَلُكَ مِا أَنْهُ يُادَحُنُّ بِالسَّائِكَ الْخُنْفِي كَمْ اللَّهِ الكَّالِينَ لفليا كلها ويعيك التخلامخص وأساكك بإكرم اسفانك علمها وكيجها البك ولغرفها غِنَاكَ مَتِرَكَةً وَأَفِيهُما مِنَاكَ وَسِيلَةً وَأَسْرِعِها مِنْكَ إِجَابَةً وَبِا سِمْكَ الْكُذُرِ الْخَوْلِ الكيال الكول العظيم العظيم الذي عُنهُ وتَوضى عَنن دعالته وكسنتي لله دعاله وكذ عَكِيْكَ ٱلْأَخْذِهُ سِنَا يُلِكَ وَيَكُلُ إِنْهِمُ مُولِكَ فَالْقُوْرِيَّةِ وَٱلْإِنْجُيارَ ٱلذَّبُورِ وَٱلْفُرَا بِالْجَلِيم وبنخا إسم مولك عكنة أحكا مزخلفك أفكر تغيله أحكا أواسنا غرك به في لعيل لفي عِنَاكَ وَبِكُل إِسْمِ وَعَالَ بِهِ مَكَلَةُ عَرَقِيكَ وَمَلاَئِكُمُكَ وَاصْفِيا وُلِدَ مِنْ خَلَفْكَ وَيَقَ لسَّا نِلِينَ لِلنَّهُ وَأَلْزَاغِينِينَ الَّهِكَ وَالمُتَعَوِّدِينَ مِنْ وَكَلْمُتَوَّعِينَ الَّيْكَ أَدْعُود كَ

وتقيرفه عتزلتناه الله تواعطنا منيه وامنن عكينا بركينك باازيج الزاجين باأته يادهمن ياحيم باذا أتجاول والإقرام ياآلة آنت الذب لتسكينيا متنى وموالمتهيع لبصيريا المتوسن سيكويا أكرم سنأعظ فيا أنتم الوسواستريخ صراعا تثري والد وأنتخ ضَعْفي وَفِلْةَ حِلَىٰ أَنِكَ نِعْبَى وَرَجَانِي وَامْنَ عَلَيْ بِالْحِنَّةِ وَعَا فِنِي مِنَ النّا رِ يَخِيَنِكَ يَا أَنْتُمُ الزَّاحِينَ وَمَنَ الراحِفُظ الْقُرانُ فليصل ربع رَكِعات ليلة الجعة يقراء في الاولى فائحة الكناب ويس وفي لنانيه الخدوالدخان وفي النالند الخدر والم ننزيل الميجة وفحالراب الخد ونبارك الذي بين الملك فاذا فرع س التنهد حدا ملك والني عليد وصاعد البتي عليات مواسنغف الدين والسالله ما المنهم الحني بتنوك المعاصي آبكا ما أبقيتني والتمني فان أتكلف ما لاينبدى والدفق فيسن لتَطَيِنِ الْمُضِلَّ عَنِي اللهُ مَ بَعِيم السَّمُوانِ وَالأَرْضِ وَالْجَلَالِ وَالْإَرْامِ وَالْعِزَة لَّتِي لَا تُرامُ إِنَّا لَكَ يَا آمَهُ يَارَحْنُ يَهِا ولِكَ وَبِينُورِ وَجَمْكَ أَنْ نُلْزُمُ فَلْم حِفظ كِذَابِكَ كُلْعَلْيْقِي وَالْدُنْفِي آنَانَالُوهُ عَلَالْقُولِلَّذِي يُوضِكَ عَنِي وَاسْالَكَ أَنْ يُتَوْرَيْكِيالًا بقترى وتطلق ليسان وتفق به قلبى وكشرح به صددى وكشتول بد مكن وتفيى عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْمُعَلِّمُ مَا يَهُ لَا لِمُ بِنَ كَالْمُ كَالِمُ عَلَىٰ لِمُعْلِدُ مَا لَكُوا مَنْ ولينحب الاستكنارفيه مربع رصلوة المصريوم الخيس لدا فرنها ديوم بحقد س الصلوة على لنبى صلى ه عليه والد فيقول الله مُ سَلَّمَا حُدِدٌ وَ التُدَرِيَّ وَالْحُدِدُ وَعَلِلْ عَدُوَّهُمْ مِينَا لِحِنِ مَا لِإِنِينِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْعِينِ وَان قال ذلك ماندَمَ الْهُ مَا فالله فسكنوروبيتي فيقراء فيدس القران سودة بنى اسرائيل والكهف والطوليز لنلف وسجن لغنن وط سورة ص وحمة المبجن وحم الدخان وسورة الواقة وليجنا ويدعوابهذا الفاليلة الجندة ألمله مرات الأؤل فالفئي فبلآت

والجَعَلَنا عَبَرِالْنَيْنَا وَالْاَيْنَ يَمَنِيكَ لِااَدْتُمَ الْرَاحِينَ

صلىقعليدوالهو

آمريكي

Poly

ونقول ال

وماقصر فنعنه ملها

لَّكُنْهُوَادُ الْوُرُودِادِ مَالَّنَاءُ وَتَعْلَمُونَا

كِينَانَ الْعِلَا وَلِلْكَ الْإِنْجَالَهُ اللهِ الْمِنْجَافِهُ فُولَّاعِنَ اللهِ اللهِ

اِمُوَّلَاتُ

عَفُونَ بِهِ عَلِي خَطَالَيْنَ وَد

لأسُود وياشاني الصُدُورِكُما بِجُهُر مَبْنَ الْبُحُورِانَ بَخْيِرَى مِنْ عَذَا بِيالسَعبر وَمِنْ أَوْ لنُنُود وصَن فَيْنَةِ الْفُرُورَالْلَهُمْ مَا فَصُرَبَ عَنْهُ مَسْلَكِ عَلَى مُلْفُهُ نِكَى وَلَيْخِطِيهِ سُنكتي بِنَجْنِروعَدْنَهُ أَحَمَّا سِنْ خَلِفْكَ قَافِي أَرْغَبُ الْبُكَ فِيهِ اللَّهِ مِنْ إِذَا الْحَيْل لتَّكِيدُ وَالْكُمِرِ لِرَّسْنِيدِ آسًا لِكَ الْأَسْ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةُ يُومَ الْفَاوِدِمَ الْمُقَرِّينَ لتَهُود وَالرَّكِع النَّحُود المُوفِينَ بِالْعَهُود إِنَّكَ وَحِيْمُ وَدُودُانِّكَ نَفْعًا مِا مُرَكَّالُهُمْ جُعَلْنا ها دين مَهْدِينِين عَيْرَضَا لَين وَلامُضِلَين سُلَّا لأَوْلِنانِكَ وَيَزِيًّا لأَعْذَانِكَ يُخِنُ كِيَّكُ التَّائِبُينَ وَنُعَادِي لِعَمْ الرَّيْكَ مَنْ خَالَفَكَ ٱللَّهُمَ مِنْ النَّعَاءِ وَعَلَيْكَ لإجابَةُ وَهُنَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلُانُ اللَّهُمَّ الْجَعَلَ فِوَافِقَلْي وَتُورًا فِقَالِي وَنُورًا مَيْنَ بَكِكَ وَنُورًا وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي جَرِي وَنُورًا فِي بَغْرِي وَنُورًا فِي أَرْ وَيُؤِدِّلْ فِي كُنُورًا فِي وَيُؤِدًّا فِي عِظَامِي ٱللَّهُ ٱغْظِمَ لِيَ النُّورُ وَلَعُطِنَهُ بُورًا وَلَعِلْ لى مُؤِرًّا سُنْجَانَ اللهِ الْنَجَارُنَدَى بِالْغِيرَ وَ بِانَ بِهِ سُنْجَانَ الْذَي لَبَسَ لَلْجَدَ وَتَكُرُّمُ بِهِ سُجان مَنْ لَأَنْدَعَ لِلنَّبِيِّ لِأَلْهُ سُجَانَ دَوَالْفَضْلُ وَالنَّعَيم سُجَانَ دَى الْجَدْ وَالكّريم سنجانة ذكأ كجلال والككرام ويستعله بناعواليلة الجنعة وليلة العرفة ويوص لعرفة بهذا المناء الله تدمن تعبّاء وتعيّاء كاعكّ واستحت لوفاده الخفلوق وَجاءَ رَفِن وَطَلَبَ نَائِلِه وَجَائِزَنِهِ فَالِيِّكَ بَاوَبْ نَعِينَتِي وَاسْتَعْلادِي وَجِاءَ عَفُولَ وَطَلَبَ نَا مُلِكَ وَجَانِزَنِكَ فَلَا تُعَيَّى دُعَا فِي مَا مَنْ لِيَجَبِ عَلَيْهِ سَا نُرْوَكُمْ يَقَدُ نَائِلُ فَإِنَّ لَمْ اتِّكَ ثِقِيَّةً بِعَمِيلِ مِلْ لِجَعَلْنُهُ وَلَا لِوَفَادَهِ تَعَلُّونِي وَجُوفُهُ أَتَيْنُكَ مُقِسِّرًا عَانِفُنِي إلْسِاءَةِ وَالْقُلِمُ مُعَنِّرُقًا مِأَنَ لَاجْتَهُ فِي وَلَاعَنَ أَتَدُولِ ٱلْجُواعَظِيمَ عَنولاً الذي عَلَوْتُ بِهُ عَلِ إِنَّا طِبْيِنُ فَلَا مُنْعَلَى طُولُ عَكُونِهِ مِنْ عَلِيمُ لِجُرُو النَّ عُن عَكِيمُ بالرَّخِدَ فِيَامِنَ وَمَنْهُ وَاسْعَةُ وَعَفُولُ عَظِيمٌ مِاعْظِيمُ مِاعْظِيمُ لِاعْظِيمُ لِالرِّفْغَضِيكَ

لِمَا اللهُ دُعَادَ سَنْ فَكِلْ شَنْكُ فَا قَنْلُهُ وَعَظْمَ جُرِمُهُ وَٱلْفَرِثِ عَلَى الْمُلَكِّرُ وصَّعَتْ قُرْنُهُ ومَنَ الْأَيْنَىٰ لَفَيْمِي مِن عَمِلِهِ وَلا يَجُدُلِفا فِيتِهِ سَاذًا غَبَرِكَ وَلَا لِلَّهْ بِهِ غَافِرًا عَبَرُكَ فَفَنَ مربث منها اليك عبروستنكف ولاستكيرعن عباديك باأنس كاستجير باستك كُلْ مَفِيرِ لَنْ اللَّهُ بِإِنَّكَ انْتُ اللَّهُ الْخَيَالُ النَّاكُ لِالْمَدَالِّ النَّهُ وَلِيَ دوُلْجَالُولِ وَالْكُثْرِامِ عَلِيمُ الْعَبْ وَالنَّهَا وَوَالْوَعْنَ الرَّجُهُ النَّ الْرَبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ وَأَنَّ المالك واما المكولة وانت العرف والاالمليل وانت النيئ وانا الفليروانك الي وَآمَا الْمِينَ وَانْنَ الْمَاتِي وَالْمَا الْفَاقِ وَآنَتُ الْحِينُ وَآنَا الْسَبِي وَآنَتُ الْمَعْوْدُ وَكَنّا الْمُدْنِثِ وَلَنْتَ الرَّجِمُ وَأَوَا الْحَالِي وَلَنْتَ الْعَالِقُ وَأَنَا الْخَلُونُ وَلَنْ الْقِوئُ وَلَا الدِّيمُ وَآنَكَ الْمُعْلِي وَأَنَا السَّائِلُ وَآنَتَ الزَّانِي وَأَنَا الرَّزُقُ وَآنَكَ الْحَوْمَ مَنَ مُنكُوثُ البّ واستنتن بد ورجونه الح ورس من بني فلغفرت كد وكرس من فلجا وزدعته فَسَلَ عَلَيْ وَالَّهِ وَاغْمِرْ لِمَ وَادْحَنِي وَاغْفُ عَنِي وَعَا فِنِي وَافْقِ لِي رَافْقِ لِي رَ وَكُولَةَ فُدَوْسٌ آمُرلة مَا مَا فِينَ قَلَا وُلاَ يَسَيْحُ مِن آمَرِي مَا آخًا فَ عَنْمُ وَوَيْعِ فِ عنى وعن والدِئ ويمن وَأَوْمِن وَمُوْمِينَةٍ وَكَفِي مَاأَخًا فُصَرُودَنَهُ وَادْلَاعَتِي ما آخًا ف حَرُونَنَهُ وسَهَوْلِي وَكِيل مُؤمِّنِ ما أَرْجُوهُ وَأُومُلُهُ لا (لدَالِ اَنْكُ الْحَالَا فِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وُعَادًا حِسِ رَاللَّهُ مَا إِنَّ آسًا لَكَ رُحَدٌ مِنْ عَنِيلًا تَعَابِ بِمَا قَلِي وَجَّعُ بِهَا امْرِي وَتَلْمُ بِهِا شَعَى وَخَفَظُ بِهَا عَالِي وَتَقْلِلُ بِهَا شَا هِد وَنْزَكَ بِهَا عَلَى تُلْهِمُنى بِهَا رُسُدى وتَعْمِمْني بِهَا مِنْكُلُ مُودَ اللَّهُ وَاعْطِيْهَا اللَّه صادقا وَيَقِينًا خالِمًا وَرُحَةً أَنَا لُهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الساكك الفؤزنا لفضاء ومتنازك العكاء وعنق المتعناء والتقاري الاعناء الله مَ اتْرَكْ مِلَ عاجَى وَانْ صَعْفَ عَلْ فَفَي افْتُكُونَ الله حَمْدُكَ فَاسْالله مِاتَا

والمنتقلة والمعتداد

والكائده

فَرَيْقُولُ إِنَّهُ وَالْفُولُ الْفُولُ

بارین (۱۲۲ 56801

منكان شكان دو

six

بَيْقَ وَلِيانِكَ الطَّاهِرِينَ عَلِهُمُ السِّلِهِ الزُّونَاصِينَ الْحَدِيثِ وَلَا الْمَالَاهُ وَلَكَاظُلُهُ عَلَى الصَّكُوافِ ٱللَّهُمُ إِنَّا الْحَقَّ خَلِفَ انْ تَعْمَلُ ذَلِكَ بِنَا ٱلْأَمْ افْعَالُهُ بِنَا يَرْجَنِكَ ٱللَّهُمَّ وُفَرُ طَنِي الِّياتَ صَاعِدًا وَلِأَتَلِعِنَ فِعَدُوا وَلَاحَاسِكًا وَاحْفَظِنَي فَإِيَّا وَقَاعِدًا ويَقَفَّانَ وَلا قِيًّا اللَّهُمُ اغْفِر لِي وَادْحَنِي وَلَعْدِقِ سَبِيلاكَ الْأَقْوَمُ وَفِيحَيَّهُمُ لُوحُرِيقُهِ اللَّفْ ولنطط عنى المفرة والمالة وكبعكني من جياوالعالم اللهمة احتنى منا الطاقة لميه وَلَاصَنْرَا عِلَيْهُ بَرْخَيْكَ يَا ٱزْجَمَا لَزَاحِينَ وووىعن ابْعَبْدا لله عليه السَّالمانَه فَال اذاا ددت صلوة الليل ليلة الجئمة فاقراء في الزكعة الإولى المذو فلهواة احذو في لفانية لكنه وفل يااينها الكافرون وفي الفالفة الحدوا لم البعة وفي الرابعة كخذو بالنها المدفروفي لخاسته الخذوجم النيحة وفيالشادسة الحذوسورة المك وفحا لشابعة الخذويس وفحالناسنة الجدوا لؤاقعة نفرنون بالمعودنين والاخساص وليتخت ان يزداد في عاء الوفرليلة الجنعة اللهيم منامط الماليا لين الفيكرمفام السننيف السنق وكالألفا لك الغريق مكاك الوكل المنفق مكاك من يغز الحليك وتأفير بْدُونِيه وَيَتُوبُ إِلَى رَبِهِ ٱللَّهُ قَدْ مَرَى مَكَانِي وَلاَيْغَ عَلَيْكَ مَنْيُ مِنْ مُرِي بإذا أَلِكُلال وَالْكُوَّامِ آسًا لُكَ بِأَنَّكَ تَلِالنَّهُ بَرِو كُنْضِ لُقَاد بِرَسُوال مِن اسْاء وَافْتَرَف وَاسْتَكَانَ واَعْنُرُفَ اَنْ نُصَيْعِ لِمُحَدِّينِ وَالْمُحَرُّدُ وَاَنْ نَغْفِرَ لِهِ مَامَضَى فَعِلِكَ مِنْ دُنُوبِ وَشَهَدَفُ به حقطنان وتحنظناه ملائكيك ولمعنه عليك قفاحسنك فبدا لبلاوقاك الخناك يُجَاوَرُعَنْ سَيْنَا فِي فِي صَحَابِ لَجُنَّةِ وَعَمَا لَصَدْقِ الذَّبِ كَا فُوا يُوعَدُونَ ٱللَّهُ مُرَسَكِعُ فُولًا وَالِحُيِّرَا يَيْدِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُمَ إِنِي آسَالَكَ سُوْلاً مِن اشْتَدَتُ فَاقْنُهُ وصَعَفَ فُوَّنُهُ سُوْال مَنْ لِيَكُنْ لِنَا قَنْهِ سَادًا وَلالصَعْفِهِ مُقَوِّياً عَبُولَةً لِاذَا كِالْوَلُولُ وَالكُولِمِ اللَّهُمَ أَضِلَ بالمتتبن قلبح أفيض عكى لضدق الينك لساب وافطغ سينا للننا حوالج بتوعا الحالينانك

الإخلِكَ وَلاَ يُغِيلِ مَنِ مَعَظِكَ الْإِللَّقَةَ رُعُ الَّذِكَ قَبُّ بِاللَّهِ وَسَّا بِالْفُلَادِ الَّهِ بِهَأْ يَغِي مَتِ الْمِيالَةِ وَلَا مُلَكِنْعُ أَحَقَ تَنْجَيَّ وَتُعْرَفِي الْإِجابَةَ فِي دُعَاكِ وَالْوَفْفِي الْمَافِيةِ الماستك ابج ولاتنوي عافى ولاتسلط على ولاتتكنه من عنقي االج إن وصّتنى كَنْ ذَاللَّهِ يَرْفَعْنِي وَانْ رَفَعْنَى كَنْ ذَاللَّهِ سَيْعَنِي وَانْ آهُلَكُنْنِي فَنَ ذَاللَّه يَتَعَيُّنُ لِكَ فَيَعْدِكَ ٱوْلَيْسَالُكَ عَنَ الْمِرِهِ وَقَدْعَلِّ الْقَدْلَيْسَ فِي كَيْكَ الْلَهُ وَلاَ فَيَلَا عُمَّةٌ وَإِنَّا يَعِلُ مِن يَخَافُ الْفُوتَ وَلَيْنا بَخَاجُ إِلَى الظَّلِم الضَّمِفُ وَفَلَعَالِكَ باالِّل إِنِي اعُودُ بِكَ فَأَعِزُنِ وَأَخْجَرُ مِكِ فَأَخِرِهِ وَأَسَخُرُونُكُ فَالْدُوْفِي وَأَتُوكُمُ عَيْكُ فَا كَفِني وَٱسْنَصُرُكَ كُلُهُ كُلُهُ فَانْشُرُقِ وَٱسْنَعِينَ بِكَ فَأَحِنْي وَٱسْنَعُيْوُكَ يِاالِحِ فَاعْفُرُ المين المين امين ويستجدا فيفوللولة الجفة ويوم الجفة سيعمران اللائم أن آت دج الله الاات عَلَقْتِن وَأَنْاعِدُكُ وَابْنَ الْعَيْلَ وَجَفِيدَكَ وَنَاصِدِي بِيلِ أسين كالهقراة ووعدا مااسطف اعود برضاك من فيهاصتف أبو وبعيكا وَٱبْوُءُ بِدُينُوبِي فَاغْفِرِ لِهُ دُنُوبِ إِيَّهُ لاَ يَغْفِرِ الذَّبُوبِ ٱلْإِلَيْنَ دعاء الْحَشِّ لللهُ الجيف اللهم اجتلى آخشاك تفكاكة أطاك واسيدى يتفاول ولانتيني يعاصبك وي في قَصَالِنَكَ وَبَارِكُ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَى لا الْحِبَ عَجِلُ ما التَّرْثَ وَلا تَاخْبُرُ ما عَبَلْك وَ بَعَلْ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْوَالِتَيْنِ مِنِي وَلَفُ وَيَعْلَصَ وَآرِينَ فِيهِ فُذَرَيْكَ بِارْتِ مَلْوَرٌ بْلِلِيَعْبَنِي ٱللَّهُ وَآعِيْكُ مُولِيوم الْفِيمَ وَكَنِينَى مِيَّ الذُّنْيَا اللَّهَا وَادْخِلْنِي أَجْنَةُ أَمِنَّا وَرَوْخِي مِنَ الْخُورِ لَعَيْنِ وَاكْفِي مَوْنَتَى مَوْفَةً عَيَالِ وَمَكُونَا ٱلنَّاسِ وَآدَخِلِن مَرْجَلِكَ فِيعِبَادِكَ الصَّاكِينَ ٱللَّهُ إِن هُمَ يَنِي مَامَلٌ لِذُلِكَ أَنَا وَافِ نَتَفِرْ لِي فَأَصُلُّ لِذِلِكَ أَنْتَ كَيْتُ نُعَزَيْنِ يَاسَيِّدِي وَخُبُكَ فَ قَلْبِي مَا أَمَّا وَعَرَّاكِ لِينَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِي فَجَمْنَ بَعِنِي وَبَكِنَ فَوْمِ طَالَ مَا عَادَيْهُم فِيكَ ٱللَّهُ

المقادل

عَبِي إِلَّا مِنْ الْلِلْهِ

تَغِينُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَلِيًّا اللَّهُ عُرِّء

ظَلَيَّ

المجيرة الم فِعَلَيْدِ مَا يَرِينَهُ

وَيُ وَكِنِّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وكخوافيداد

13/6

وَمِلَّةُ وَسُولِكِ صَلُوانُكَ مَلَّهِ وَلِهِ ٱللَّهُ مَاكِيَّ اعْوُدِيكَ سَالْكُمْكِ وَالْمُنْوَمُ وَلَلْبُن والففالة والفترة والمستكنة والعؤديات ليقبى ولاملى ودريق والقيظات التجيم اللهُ عَلَيْدُ لَنَ جُهِرَتِي مِنْكَ آحَدُ وَلا آجِدُ مِنْ دُونِكَ مُلْكِدًا فَلا عُرَدُيْ مِعَنَابٍ سَالُكَ النَّبُاتَ عَلَى ينكَ وَالصَّائِقِ بَكُولِكَ وَانْدَاء سُنَّهُ بَدِيْكَ صَدَّانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُ مَا ذَكُنِي رَحَيْكَ وَلاَنْذَكْنِي بِعَثْرَيْنِكَ يَعْلَيْنَهِ وَتَقَنَّالِ فِي وَرَدّ سِنْ فَضُلِكَ الِيَّ اللِّيكَ وَاغِبُ اللَّهُمَّ أَيِّ انْهُدُ كِانْهَدَ يَعْظَى مَعْلِي مُعْلِيَّةً به مَالانِكِيكَ وَالْوَالِمِ إِنَّالِا لِلْهُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ الْمُؤْمِنَا فَ على نغيبات وستهدئ ماديكتك واولواالياريات كالثب شهادي مكان شهاديد اللَّهُ عَرَانَتَ السَّاوُمُ وَمَنِيكَ السَّلَامُ إَسَالَكَ بِالْحَالَجُ الْوِلِ وَلَاكِوْمِ آنَ تَعُكَ وَدَقِقَ مِنَ النَّاوِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسَالُكَ مَفَاتِيَّ الْخَيْرِ وَتَعَالِبُمُ لُو وَقَالِفَكُ وَتَعْلَافِهُ ومالبلغ علية على قفا قضرعن الحصائه حفظ الله تعانين لمساب معرفنه وافت لجأبوا بأه وتحشف برتمنك ومن على بعضمة عن الأوالة عن دينك وطه قلبي ي لشَّكِ وَلَالتَّنْفَا قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَعَاجِلِمَعَا مِنْهِي عَنْ الْحِلْقُوابِ الْحَرِقِ ٱللَّهُ وَالْحِم سُتُكَا نَهُ مَنْطِقَى وَدُلَ مَقَابِي وَيَجْلِسي حَضُوعِي الَيْكَ بِرَقِبْتِي اَسْالُكَ اللَّهُ الْمُنْ ستالفَ لاَلَة وَالْبَصِيرَةُ مِنَ الْعُمَايَةِ وَالرُّشْدَ مِنَ الْعُوْلِيَّةِ وَإِسْالِكَ ٱكْنَرَاكِيمَهُ عِنْدَا لِرَّحَاءِ وَأَحْلَ الصَّنْبِرِعِنِيدًا المُصْبِيّنَةِ وَأَفْضَلَ الشَّكْمِعِنِينَ مَوْضِعِ الشَّكِ وَالشَّبِلِم عِيْدًا النُّبُهُانِ وَآسًاكُ الْغُوَّةُ فَطَاعَيْكَ وَالصَّعْفَ عَنْ مَعْصِينِكَ وَلَحْبُ إِيِّكَ مِنْكَ وَالنَّقُرُبُ الِّنكَ رَبِّ لَتَرْضَى وَالنِّيِّ كَيْلُ الرُّضِيكَ عَنى فِي النَّهَا طِ خَلْفِكَ الْتُمَاسًا لِرِضَاكَ رَبِّ مَنْ أَرْجُوهُ الْحِالَمُ مُوحَبْنِي وَمَنْ يَعُودُ عَلَّى إِنْ رَفَضَتَني أوَمَنْ مَنْفَعُنِي عَفُومُ أَنْ عَا قَبْنَنِي أَوْمَنُ أَمْلُ عَطَالِياهُ إِنْ عَرَسْتَى أَوْمَنْ يُطْلِكُ كُرامَتِي

فيصدِق الْمُعَرِّخُلِينَ عَلَيْكَ وَأَسَاكُكَ عَرِكِنابٍ سِبَقَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ مَرَجُلُ مُنَا وُك واستجبر مك أن أقول لك مكروها استحق بمفورتد الاجرة واسالك علم الخايفين وَإِنَّا بِلَهُ الْخُنِيِّينِ وَيَعَبِنَ الْمُؤَكِّلِينَ وَتَوْكُلُ الْوُقِينِ مِكَ وَخُوفَ الْعَالِمِينَ وَلَجْانَا النبيين كف كلالشابوين وكنبرالشاكوين والكاى بالاخباء المرز وقين المبن البن ا ا وَلَ الأوَّلِينَ مَيْا اخْرَالْمِرِينَ الأَهُمُ يَا رَحْلَيَّ الدَّخِيرَ صَلَّى الْحُدِّدُ وَلَغَيْرِي الْأَثْرَ لَيْ مُعْيَرُ النِيْسَةَ وَاغِفِلِ النَّهُوبَ التِّي شُعِيبُ النِّقَةَ وَلَغَفِلِ النَّنُوبَ الْتِي تُعَلِّلْ اللَّ وأغفر لى الذُنُوبَ الَّتِي فُورِثُ النَّدُمُ وَلَغَيْرِلِي الذَّفُوبَ الْمَاعَيْنِ الْفِيمَ وَلَغَيْزِ لِلنَّوْجُ نِّي مَهْتِكُ الْعَيْمَ ولَغُفِرُ إِللَّهُ وُبِ الَّتِي نَتَوْلِ الْبَارْةِ وَاغْفِرْ إِللَّهُ وَبَا لَتَي مَاسِلُ لأعلاء وأغفرلي الذنوب التي تفلع الرّجاء وأغفرلي الذنوب التي تحيير غيث المتماد وآغفزلي الذُنُوبِ التِّي ظُلِمُ الْمُوَاءَ وَأَغْفِرِلِي النَّنُوبِ الَّتِي تَكْفِفُ الْفِطَاءَ ولَسِغْبَ ن يديموا بعَنْ الوَّفْرِهُذَا المَعَاء ٱللهُ وَحَبِينَ إِنَّ الْفَاءَكَ وَكَنْبِ لِفَانْ وَلَجْعَلْ لج في لِفائِكَ الزَّاحَةُ وَكُلْبِرَكَةٌ وَالكُرْاعَةُ وَالْبَرَّكَةٌ وَٱلْحِنْبَى الِضَالِحِينَ وَلاَفَوْزِنِ فالفرار والخفى بسالي من منى وكنعلن من صابح سن بحق والخدم عسلى بالتسنية وأجعَل فُوابِدُ الْجُنَّةِ مِرْحَيْكَ وَخُذْبِي سِبِلَ الصَّالِحِينَ وَآعِنْيَ عُلْصَالِحِ مَا ٱعْكَيْتَنِي كالتنت المؤشية تعلى صالح ماا عطينة بمؤلانتيخ منق صالحا عكدا ولاحاسما ابثا وُلانْكُلِنِي إِلَىٰ نَفَسُى فِي نَعِيْ مِنْ أَمْرِي طَرَقَةٌ عَبَنِ أَبَدًا بِالدَبِّ اللَّهُ مَسَلِ عُمِيُ وَالْمُعَيِّدُ وَلَسَالُكَ بِادْمِتِ إِبِالَّالِا الْجَلَّ لَهُ دُونَ لِقَاءِلَ تَخْيِبَى عَلَيْهُ وَتَنْبَثِي عَلَيْهُ وَتُبْعَثُنِّي عَلَيْهِ إِذَا لَبَنْتُنِي وَأَبْرِقُلِي مِنَ الزِّياءِ وَالشَّمَةِ وَالسَّكِ فِي دِينِكَ ٱللهُ وَأَعْلِينَ عَنْزًا فِهِ بِينِكَ وَقُوَّهُ فِي عِلْادَيْكَ وَقُمًّا فِي عَلِكَ وَفِقًا فِي كُيْكَ وَكِفَاتِنِ مِن رَحَيْكَ وَيَرِض وَجَعِي مِنُورِكَ وَلَجِعَل وَغَيْني فِهَاعِيدًا وَكُوْفَى فَسِيَمِلا كَالْمَلْوا

406

مَا التَّطْيِقِيدِ وَلا زُدَّتِي فِي سَوءِ اسَّنْ فَيَدَّرُت مِنْداً لِدُّ وَلاَثْمِيت بِيء

مَا يَعِي

ولغ

ومَن تَرِيا أَعْلَمُ بِيَنْ مَا لَا أَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ أَنَّا أَنْ أَرْعَا لَجْلَ بِالْفِلْمِ وَلَجْفَاء بِالْخِلْرِ أَوَالْجِيرُ بالمدِّد اوالْقَلِيمَة بالبِرَاوَلِجْزع بالصَّبراوَالشَّالْ لَهُ بالحُدُى وَالْكُوْرُ بالإِمَانِ اللَّهُ ينآسالك يَرْجَنِك الْمُعَلِاتُنَالُ الْإِبرِ صَالَتَ وَلَخُرُوخِ مِن جَيْعِ مِنَاصِكَ وَالنَّعُولِ فَكُلِّماا يُرضيك وَالنَّهَا فِي مِن كُلِّ وَنَفَلَهُ وَلَهُونِ مِن كُلِّكِيكِمَ اللَّهِ مِن عَمَّا أَوْدَلَّ بِما مِنْ خَكَّا وَادَ خطر مها خطرك التباطا يواتسالك تخوقا فوقفي بدعلى دروديضاك وكتنفث بدعني كُلُسُهُوْهِ خَطَرِيها مُواى وَاسْتَرَكَعِنْدُ مَا ذَائِي لِتَمَا وُيَحِيْدِ بَالْالِكَ ٱللَّهُ مَا الْأَحْتَ إِحْسَنِ ما تَعْلُمُ الْأَنْ الْبَغَلِ مِنْ يَحِثُ الْعَلْمُ أَوْمِنْ يَجِنْتُ لِأَعَلَمُ ٱسْالِكَ السَّمَةَ فجالزُوْقِ وَالْفُحُهُ في الكَمَا فِ وَلَغَرْجُ بِالْبِيابِ مِن كُلِ ثَبْهِ وَالنَّوابِ فَكُلِّجُهُ وَالشِّدَق في بَيع المواطف وانتساف النابس ننسه فغاعل ومالى والتذكل فاعطاء الشيف وببيع مواطن النفط وَالْيَضَاكَ وَمُولِ وَلِيالَ لَهُ فِي كَنْبِرِهِ فِي لَقُولِ مِنْ وَالْفِيلِ وَمُثَالِمَ فَعَيْلَ فَ يَجِعِ الأنشاء وَ التُكُرُلَكُ مَكِيْهَ إِلَى فَوْضَى وَبَعِدَا إِنْ أَوَاسَالُكَ أَنْجِيرٌ وَكِلَّمَا مَكُونٌ فِيهِ الْجِيرُو يَيْسُوراً لُور لابتنسور ما ياكرُمُ باكرُمُ باكرُمُ اللهُ مَا لِيَ أَسَالُكُ فُولَ النَّوابِينَ وَعَسَامٌ وَفُوالْكَبِينَاء وَعِنْ ثَمْ وَتَوَالَمُ الْعِلْمِينَ وَتُواجِهُمْ وَتُسْكُرُ لَلْصَطْفَيْنِي وَتَصْبِعُنْ وَعُلَا الْفَاكِرِين وَبَعِينَهُمْ قاعات الملااد وففهم وتعبكا الاضعين وتواضعه وحكم الفقهاء وسيرتضم وتخبية المنعا ورعنه وتقدد بخلفونيين وتوكلها مروياء الخينين ويزفرالله ع إيناتسا لك تواب النَّاكِينَ وَمُنْزِلَةَ الْفَرَيْنِينَ وَلِمُ إِفَقَةَ النَّيْنِينَ ٱللَّهُ مَ إِنِّياسًا لَكَ خُوفَ الْعَالِينَ وَكُلَّ لْعَا نِفِينَ وَيُخْفُوعَ الْعَالِمَالُ بِدِينَ لِكَ وَيَعْبِنَ الْمُتَوَكِّلِبَنَ عَلِيْكَ وَتَوَكَّلُ الْمُوسِينِ بِكَ ٱللَّهُ إِنَّكَ يِجَاجِقِي عَلَا عُيْرِهُ عَلَمْ وَآمَنَ لَمَا وَاسِمُ عَيْرُومُ كُلِفِ وَائِكَ لا يُخْذِكَ سانِلُ وَلا يَفْسُهُ نايل وَلاَ يَبْلُغُ مِيْ حَنَّكَ قُولُ فَإِيلِ وَآنَتَ كَا نَقُولُ وَقُونَ ما نَقُولُ ٱللَّهُمُ الْجَدَّلِ فَرَافَعِما فَاجْرَاعِظِمًا وَسِنَّزَا جَيِلَا ٱللهُمْ مَنْ أَنِي الْأَسْواف وَسَكَنِي الْحُرُولُ وَخَارُكُلُ عِبْنِينِهِ الالمتنتى أوس يضرب مواند إف الكومتى دين ما اسوء فعلى الجيم والمنظي وَاطُولَ أَمْلِي وَتَعْسَرُ إَجْلِ وَأَجْرَاكِ عَلِيهِانِ مِنْ خَلْفَى بَثِ مَا الْحُسَنَ بَالْولْ عِنْدِي وأظهر تعاولت على كنوت ميلك على ليمكم فاالخصيها وكلمن التنكر فما أوليتنب تَبْطَوْنُ النِيمَ وَتَعْرَضُ للنِقِ وَيَهُونُ عَزَالْنَاكُ وَتَكِتُ أَجُهُلُ بِعَالَالِمَا وَجُرْدُسُ الْعَدَدِلِ الْكَلْفُلِم وَجَا وَزَنْ الْبِرَ الْيَالَافِم وَصَرِتْ الْيَاللَّهُ وَمَعْ لَحُونِ وَالْخُذِب وَبَا السنر حسنابي وأقلها في كنوة ولوي وما الكرونوب واعظم اعلى قارصنو خلق وتنيف عَايِيْ مَا أَطُولَ أَمْنِ فَي صَرِاتُولَ فَهُ بِلا أَمُولَ الْفِيِّ مَرِينَ فِعَالِيْهِ بَبِالْحُ لى الْ الْجَيْنُ لَوْ وَلَا عُذَرُ لِي اعْنَدُونُ وَلا شَكَرْعِنْدِي الْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَكُمْ مِنَا ٱوْلَيْتَ وَمَا ٱخْتَى مِنْوَاقِ عَلَا أَنِي أَنْ تُوَجِّدُ وَٱذْلَالِنَا فِي إِنْ أَنْتَيَ وَجَىٰ إِنْ أَمْ يُكِفْهُ رَبِّ كَيْفَ لِمِيْنُوبِ الْتَي سَلْقَتْ مِنِي فَكُمْ أَرْكُانِ رَبِّ كَيْفَ طَلْبُ ستهوات الدنيا أفاتك كل مريمها وكالبكي فانفسى وكشفت ككسران لينسان وتفيط مَتِ وعَنْى دَوْلِي النَّيْنَا فَأَجْتُهُما سَرِيعًا وَكَنْتُ الْكِهُا طَانِعًا وَدَعَنِي دَوْلِي النَّدِي مَنَلِتُكُ عَبْها وَاجْادَتُ فِي الْإِجابَةِ وَالْسَارَعَةِ الْيِهَاكُمُاسَادَعَتُ الْيَدُولِعِ النَّبْا وخطامها الماميد وتشيم االبايد وتشرابها الذامي وتب يخوفنى وتشوفني ولنجبن عَنْ وَكَفَلْكَ مِرْدَى فَالْمِنْكُ خَوْفَاتَ وَتَتَبَعْلُ عَنْ لَشُوعِكَ وَلَمُ أَثْكُوا عَلَى مُنالِكَ وَ تَهَاوَنَكُ بِإِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا جَمَلَ اللَّهِ مِنْكَ فِي هَذِهِ الدُّنْنَا عَرِقًا وَيَعَالُهُ لِجَنِكَ قَرَّا مِنْكَ ثُمَّ رَضِي بِالْكَتْبُ مِزْرَنْعِكَ بِالْكِيْمُ السَّالَ بِالِمِكَ الْعَظِيمِ فِاكَ عَنِدًا الْتَحْطِيقُ الْفُرَةُ عِنْدَ الْحُنْرِيَّةِ وَالنُّورَعِنْدَ الثَّلْلَةِ وَالنَّصَيِّرَةَ عِنْدُ نِيِّزَا الْتُعْلَقِ وَالْتُحْرِيِّةِ عِمَا الْمَتِي مُؤْلِكُما باحْسِيدَةً ودرُجاني فإلجنا ورَفِعةً وأعالِكُ إِمَا اسْقِبَالَةً وَحَنّا مضاعقة ذلكة المؤدبك متالفة وكلها مااظهر فها مابكن ومن شراكط وللة

وَ رَكُ عِيْ كُلِمُ الْعَكُمُ وَلَكُودُ إِذَا

الحق ا

19/6:

العاميليناه

الَّذِي مَدْحَكَ وَصَابِرًا \* إِ L'silie

غالئ فیهارد فیهار

فيهاء فيهاءر

افضل د فیدر

عن بعبدالله على على الماد

والافعال المرغبة فية روى المعلى خنين فال معن اباعبداله عليه السابقوا من وافق منكم يوم الجنعة فالالشنفلت بشيع والعيادة فان فيد يغفر للعياد وننزل علتهم الرخة وروك عن ابي عبدا هقعليه السّالم ندفا لات للجفية حقا ولحيًّا فإيّال ن تقينع او فقص في تَنْيُ مِن عبادة الله نعالى والنقرب اليه برالم الصالح و فزك لهارم كلَّها فاتَّ الله نعالى بضاعف فيكه الحسَّات ويُعوافيكه السِّيَّات ويُوح فيدالذوجات ويومه متل ليكنه فان استلف ان يجيها بالنفاء والصلوة فافتر فاق القيضاعف فيأد لحسنات وليحوافية المسيئات وان الله واستكريم ورويح محذئبن اسميل بن بزيع عن إلى الزضاعليه السلام فال قلت بلغني إن يُوم الجعد فطولايام فالكذلك موقلف جنك فلاكيف ذلك فالابوعيدا للاعلالتلم نَّ اللَّهُ فَعَالَى مُعِمَّا رَوْلَ للشَّرِينَ عَنْ عِينَ النَّمْسِ فَاذَاكُان فِوم الْجُعَدُ رَفِع عَنْهُ مَ لعناب لفضل وم الجمته فلامكون للنقس حكود وعن الجعب القعليند السادم ات قال بوم الجمة والمشهود بوم ع فه وروى عن النبي على الشعيلة والداند فالعوالية سيدا لايام واعظمها عندالله نفالى واغطم عندالله موالغطرويوم الاضئ فيدخنى خلالخلفالة فبه ادم علينه السلام واعبطالة فيه ادم علينه السلم الحالارض وفية وجالحادم وفية نوفالفادم فنالى وفية ساعة لايبالاهعز وجل فبهااخد سياا الااعطاه مالمدينا لحراما وماسنهلك مقرب ولاسما ولاارض ولأرياك ولاجبال ولابنج الاومي تنفق نبوم الجنمة ان نقوم القيمة فيه وروى النزفينها فحصومه الاات الافضل فالاينفروبسؤمه ألابسوكم فبله وسن ماف فيدم الوس كتب السيمُواءة من النّار وروى في كل لرّمًان فيه وفي لينّه مضر كنيروميكو السق قيدابندا ولينتح الاستكفارفيد سالسلو على البنى صلى ما دادون

وَعَلَوْتُ بِلِيَ لِإلَهْ فَأَجْعَلُ خُلُوقِي مِنْكَ اللَّمَلَةُ الْوَتَوْسِ الْذَارِ وَلِينْتِي لِمُنْفِول مندالكُون من فوا قال الغذا لأول من فوع الخف ممانا فن منهان كيّ العَقِيم وآسَنَفُواللّ رَبّ وأَوْبُ الينه ويستجد انيفا أن ينفوا بكفاء المظلوم عندة براي عبداله علياليك ألله م الياعثر بدينيك وَأَكْرُمُ مِهَمَا بِكِكِ وَفَافُ يُنالِنُ لَيْنَ وَمَهُ مُنْ مِنْ وَيَعْبُدُ وَمُعِيدُ وَمُعَالِدًا وَللاالك وتبهني بديموا وتفاجيت المحضيع المناه وصانات الإبابة الله حصاعا مجد والعجد وَأَعِدِثِ عَلَيْهِ النَّاعَةَ المَّاعَةَ فَم نَنكِ عِلْلَقَبُ ونْقُولُ وَلَا عَلِما مِي مَثْلُونُ اسْتَه دِي عُلْ ظاليوالنَّفُ الضَّرِين بنفطه النفس وليتح الضيفالعن التي اللهُ صَاعَا عُن وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ لَقُنَاءً وَضَالَ وَأَسْكِنَ فَلِي وَفَكَ وَأَفَلَهُ عَنَى سِوْلَا يَتَى لِالْرَجُولُولا أَعَالَى الْإِيالَ لَهُ مَسَاعُ عُنْ وَلِهِ وَهَبُ نَبَاتَ الْهَٰنِينِ وَتَعْفَ الْغِيدِ الْحِنْ وَيُثَرِّفَ التَّوْخِيدِ وَدُوْلَ لاستنامة وتغييت الصنبوط ليضايا لقضاء فالقديا فاضى الشائلبي ياس تعكمان معبرالسامنين صل الإولاد والنيف دعاني والففر بني والقيع وزقى وافو بحوالي فنف والخواف في ديني وَاصْلِ لِحِلْيَجُ الْمَالِيةَ لِعَالِثَ الْإِلَيْنِ وَمَنَا لِفَالْمِيمَ مُلْفَظُلُ الْفِلْكِ وَمَنْاهِبُ الْمُفُولِ عَدِيمَتَ الْالِبَاتَ وَآتَ الرَّالِية وَلِينَ وَلِيْكَ ٱلْلَهُاءُ بِالْكُرْمَ مَعْسُود تيا آجُود مَسْولِ مِنْ الْمِلْكَ بِنَفْسِي بَاسْكِيةَ الْهَالِينِينَ بِأَنْسُولِ الْمُنْوَيِ وَلَهَ الْمَاعِنَ لِي اللِّيكَ شَا فِعًا سِوعَ مَعْ فِي إِنَّكَ أَوْرُبُ مَنْ وَجَالُه الظَّالِيونَ وَامَّلُ مَا لَكَيْدِ الزَّلْفِونَ إِمَنَ فَنَقَ الْمُفُولُ وَمِعْ فِيلِهِ وَالْمُلِكَ الْأَلْسَ تَجِلِ وَجَعَلَ ما اسْنَنَ بِهِ عَلِيمِنا وِمِنْ إِنَا وِلْأَوْمِيْ حَفِيه صَلَهُ فَيْ وَالِدِ وَلاَ تَعَلَيْكِ هَاكِ عَلَيْهُ إِلَيْ الْمِياطِ الْمَاعِ وَلَا وَادْ الْمَالِ فَي فَصَلَ مَعِنَ فَوَدَّةِ الله وَوَمَّةِ مَا وَكِيْهِ وَوْمَ إِنِّدانِهِ وَوَسُلُهِ عَلِيمُ السَّافِمُ وَوَمَّةُ فَيُصَالُهُ عكبه والدويم الاوصاء سالفتا عاليم استنبير الفي وعالمنام وظاهرم وباطنف والمستعدد القدم فعالية وطاعية كالسكاف علبه والدوسلم ماجاد فضل ووالمنت

ROSS

190

وَالْحُدُ

واله

مُنْتُ

北海道

علالغ

فالماد

到这里

مَنْ يَبْغُينَا دِ رَسُولِكِ، دِ رَسُولِكِ، دِ

العالىلىنىما بابئ

رَبّاء

واحفظه ا

جسن وبلبس طهرنيا به فاذا تهناه للخروج الحالصلوء فالأللهم من تقييًا وفي مذاليق أَوْ تَعْبَى ۚ وَأَعَدُ ٱ فَا يُستَعَدُ لِوَفَادَهِ الْيُخَلُونِ رَجَاءَ دِفِي وَتَوْا فِلْهِ وَقُواصِلَه وعُطَايَاهُ فَاكِيْكَ يَالسَيِدِي فَيَنْهَ وَتَعْبِينَتِي وَاسْتِيعْدادى رَجَاءَ رَغِداكَ وَجُودكَ وَتُوافِلكَ وَ تُواضِيكَ وَعُطَامًا لَا وَقَدْعَكُونُ الْمُعِيدِينِ أَعْبَادِهُ وَكُواللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَلَمُ أَفِاللَّ لَيْوَم مِسْلِ صَالِح الْخِنْ بِهِ قَلَمْنُهُ وَلَا الْوَيْهُ الِّيكَ كِفَالُوي امَّلْنَهُ وَلَكِنْ أَيْفُكَ فَافِينًا مُغِرًّا بِذَنْهِي وَاسِا نَتِي الْخِنْسِي فَهَا عَظَيْمُ لِاعْتَلِيمُ اغْفِرَي الْعَظِيمُ مِن دُمُونِي فَائِلُهُ لايَغِفِر الذُنُوبَ الْعِظَامَ الْإِلَيْنَ إِلَا نَعُمُ الرَّاحِينَ فَاذَا مُوجِّدُهِ الْيَالْسَخِيدِ فَالْافضالِ ويكون ماشيا فاذااراد دخول المجداسننبرالقباة وفالدنيم الدوباية وسياه والكيريجير الأساء لله توكد على في ولاحول ولافي الإبافة الله ما فضل بواب وميلك وتوفيل وَأَغْلِغُتِنَّ أَبُوابٌ مَعْقِينَاكَ وَاجْعَلْنِي ذُوْا دِيَدِيْكُ عَارِمَسَا جِدِكَ وَمِثْنَ مُناجِماكَ اللَّا وَالنَّهَارِ وَسِنَ الذِّينَ مُمْعَنُ صَّلُوتِهِم يُمَا فِظُونَ وَانْفِرْعَتِي الشَّيْطَانَ الْرَجْمَ وَجُنُودَ المِير تَجْمَعِنَ فَه احْلُوقُ ٱللَّهُمَّ الْقِيْلِ باب دَخْمِنْك وَكُوبَيْك وَأَغْلِزُعُنِي باب سَخْلِكُ وَ باب كل عنيسة مرك اللهم أغطن مقامي مناجية ما اعطيف أوليا يك مين لخير وأضرف عَنى بَيعَ ما صَرَفْنَهُ عَنْهُم مِنَ الأَسْوادِ وَلَكُمَادٍ وَيَنَا لانُواخِذُنا إِنْ لَسَيْنا أَوْ أخَفَانًا رَبِّنَا وَلا تَغَيِلُ عَلِينًا اخِتُرُكُمُ مَلْنَهُ عَلَى لَذَينَ مِنْ قَلِناً وَلا تُولِنا ما الأطاقة لنام وأغف عنَّا وأغفِركنا وأرَّحنا وأنت منولانا فأنفراعًا لفوم الكافوين اللَّهُ مُدَافِقٍ مَّنَّا مِعَ قَلِي لَذِيْرِكَ وَلَوْزُ فِي مَنْزَلِ فِي وَنَعْنِي وَنَعْنِي كَالْمَرْمِ وَعِيْلِمَا لَبِنِي وَكَبْهَا وأخفظني من مبنيا مدبه مر ومن خلفه وعن كما ينم وعن شمانله وأمنعه ان يوصَلَ اليَهْ بِيهِ وِوَاللهُ مَا فِي ذَا يُرِكَ فِي بَنِكَ وَعَلَى كُلِ مَا فِي حَقُّ لِيَ اللهُ وَذَا وَهُ وَانْ َ الْوَمْ مَانِيْ وَكَيْرُورُور وَخَيْرُ مِنْ فَلِيتْ الِيَبْ الْحَاجَاتُ وَلَسَ الْكَ لِلْأَهُ لِالْفَيادُونَ وان متكر بهن ذلك الفيعرة كأن لدغواب كنبروبسفية عنيب اليخ يوم الجند ان يع سانة مزة قاموالة اخدوميسكا البق صلاله علينه والدمانة مزة والدمن فالمستغفر إلفافتا مانة مزة ويقراء سورته التأء ووسورة حود والكهف والضاغات والزمن ويقول عاا راد المسلوة على لبني عليه السّائم اللهُ مَا اجتل صلوانيك وصَلَّوهُ مَا وَكُلِّكُ وَ رُسُلِكَ عَلَى حُسَدَ وَالْحُدُ اويفول اللَّهُ مَ صَاعَ عُدِدُ وَالْحُدُ وَجُلُو وَجُسُمُ ولَسِعَتُ ان يرجوا بانقدم ذكروس للغادليلذا بحمة ويوم عرفد وليلذع فذ اللهم سنتهيأ وتتبكآ وليتخيان بدعواليغ بهذا القاء أللهمة إن تعكث البك يجاجى وأنزلت المِنْ أَلْيُومَ فَفْرِي وَفَاتَتِي مِنْ كُنَّى فَأَنَّا لِغَفِيْ إِنَّ ٱلْجَامِنِي لِيمَنِي مِلْغَيْرَال أَوْسَع سِ دُنُوبِي تَتُوكُكُلُ قَصَّاء كُلِهَاجَةٍ لِي مِثْلَ وَلِلَ عَلَيْهَا وَيَشْرُ وَلِكَ عَلَيْكَ وَلِيَغْزِي الْمِلْ مَانِي لَمُ الْمِيبُ حَيَّرًا مَثِلُ ٱلْأِمِينَ لَ وَلَهُ يُمِينِ عَنِي سُوءٌ قَلْ أَصَلَّعُ يُرِكُ وكيسً أَرْجُوالِإِنْرَى وُدُيْنَائَ عَبُرُكَ وَلَالِيدٍ فَقَرَى يَوْمُ يُؤِدُنِ النَّاسُ فِي حُكْمَ فِي وَافْتِوْ الِّيكَ بِكُنبي سِواك فف لوروى عن النبى صلى الله علينه والدوسلم ال كخيروا لنتريضا عفات يوم الجمة تعيين للونشاك وستكتز بالخبرف ويجبب المنروا كجامة فيه مكرومة ودوى جوازما وسن وكبدالسنن فيه النسل ووفنه سن بعنطلوع الفج إلحالزوال وكفأ فرب الزوال كان افضل فاذا الدالغنسل فليقل أنْهَدُ أَنْ لاللَّه الْإِلَّهُ الْعَنْ لِاشْرَبِكَ لَهُ وَكَفْهُ لَأَنَّ عُمَّاعَبْكُ وَرَسُولُهُ مِلَيْهُ مَلَيْهُ وَالِدِوسَةُ اللَّهِ مَرَاعًا مُدَّدُ وَالْحُدُ وَالْحَدُ العُولِينَ وَالْجَدَّلَىٰ مِنَ الْمُنْهَوِينَ وَلَحَدُ إِلَّهِ وَبَيَ الْعَالِمِينَ وَالْمُحَدِّ إِن وَيَقَالِ طَعَاده ومفول عندلك بيم الله وَمِالِهِ وَعَلَى مَنْ وَسُولِ إِنْهِ صَالُهُ مَكْمَهُ وَلَلَّهِ وَالْمَيْدَاتِ بَنِينِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ السَّالَامُ وَيَاخَذُ مِن شَارِيهِ وَيِفُولِ إِنْهِا لِلْهِ وَعَلَيْمُ الدَّرِسُولِ اللَّهُ مَثَّا عليدوالدوتينكة أميوالكومنيين كالكومنياء مكين السكافه وينعى فاستنفيتا مزالظب

سنينا ويساء

بلناد

تشاد بوالنام

واقفي

يَقِبِي إِنَّهُ وَا

مراطة الله و بريانة بينوادة

لاستخدور أن إن الفائلين بِمَضَلِكُم مُوْرِيحِيكُمْ الأَكْرُ فِيهُ فَلَدُوْ وَلا أَرَجُ الإُمالَ الْتَ سُجَاتَ الله وَ اللَّكِ وَاللَّكُونِ لِيُبَعِّ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ مِيعُ خَلَيْهِ وَالسَّامُ عَلَيْ وَاحِمْ و تَجْسَادِكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَوَتَحَدُّالِهِ وَيَرِكُانُهُ وَفَيُوا يَداخَرُى اصْلَ دَلَكُ عَلَيْظُ وَاوْك وليتحت زيارة الجعبدالة الحسكين بسعاعليهما الشارم مغاذلك بعدائ يفكسا وييلو سطِ ذاره ا وفي خان من الارض ويوى اليدبالسلام ويتول السَّالُ مَكِيْكَ بالموَّلايَ وستيرى واني سيدي السكافم كميك بامؤلاى بافتك ابن الفيت كواكتفه كابيالتنهيد لَتُلْهُمَ مَلِيْكَ وَتَحَدُّ اللهِ وَبَرُكَا لَهُ أَنَا فَالْحِيْكَ مَا بَنَ رَسُولِ إِللهِ بِغَلِي وَلِسَانِي وَجُوارِجِي وَ وَافِهُ أَ ذُلِكَ بَيْفُهِي وَأَلْشًا هَيَّةِ لَقِيَنِّكَ الْسَلُامُ عَلَيْكَ بِالْوَارِينَ أَدَمَّ صُغَوْهُ اللَّهُ وَوَلِيثَ نوج نتياها ووارت الرفيم خليل لله ووارت موسى كلمالة ووارت عيلى دوج الله وَوَارِتُ ثُولِيَ مِيدِافِي وَيَنْيَنِهِ وَرَسُولِهِ وَوَارِثَنَا كَانِيرَالْلُوْمِيْنِ وَوَقَنِي رَسُولِ لِلْمُؤْكِمَةُ وَالْمِينَ الْحَيْنِ الْمُنْ بِيَهِلِي وَمِينِ آمِيرِ الْفُنِينِي لَعَزَاتُ فَالِلَّكَ وَجَدَّةُ عَكِيمُ الْمَنْابِ و فيزالسَاعَة وَ فَيُكِلُ سَاعَةِ أَمَا يَاسَيِدِي مُنْقَرِبُ الِّي اللَّهِ فَعَالَى وَالْحَجْزِلَةُ وَسُولِكُ وَالِيَابِكَ أَمِيرِلْلُونِينِينَ وَالِيَاجَيكَ لَلْتَنِي وَالِيَكَ بِالْمُولِايَ عَلِيْكَ سَلْمُ اللهِ وَيَعْنُهُ بِزِيادَ إِنْ لِكَ بِعَلِي وَلِيانِ وَبِيعِ جُوارِي مَكُنْ لِاسْتِندِي سَفَيعِ لَعِبُولِ وَلِكَ مِنْي وَ أمًا بالْبَرَاءُ فَيْ مِن أَعْدَايِكَ وَالْكَعْنَةِ لَهُمْ وَعَلَيْهُ ٱلْعُرْبُ بِذَلِكَ لِلِمَا فِهِ نَعْالَى وَالنَّكُ أَجْمَعِينَ مَعَكِيْكَ صَلَوانُكُ وَوَضِوانَهُ وَوَحَنَهُ ثَمْ يَحُول الى يسارك فليلا وَتَخَوَلُ فَي الخاقبرعالين لنحذين فهوعن دخل يبدعليهما الشلام ونشلم عليثه بشل ذلك تعجيجا بنا اجبنت من امردينك ودنياك وصلاد بعركفات صلوة الزيارة ا وست ركفا ونثاني ركعات وموافضها واقلد ركعنان فمنشتغيل خوقبراي عبدا المعالية فتفول انامودعك يا مولاى وابن مولاى وسيتدى وابن سيدى ومودعك بالسيك

ياحم بَوْجَنَاكَ الَّتِي وسَيمَتْ كُلُّ فَيْ وَجَوْا لِولايَةِ أَنْ فُسُرًا فُرُو وَلِيْعُهُ وَأَنْ نُدْخِلَي الجنة وتتناعي بفخاك وتبكى ميالنار فاذاا تيئم صلاك واستقبلك الفيلة ففنل اللهُ مَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حَوايِّى وَاتَوْجَهُ بِهِرِهِ اللِّهِ كَاجْمَلْنَ عِنْدَكَ وَجِيمًا فِالنَّيْنَا وَالْفِرْةِ وَمِينَ الْقُرَيْبَ اللهم أجعل صلوبي بوسم وستبولة ودعاى بمستجا باودني بهرم منفورا ورزف متبولنا وأنظراني يغضك الكرم نفارة استنكل ميا الكرامة والإيان فم لاقفي الكينيا وتؤبيِّك تَبْنالانْفِغ تُلُوبَنا بَعِندَ إِذْ مَكْنِيتنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَكُنْكَ وَحَمَّ إِنَّكَ أَنْكَ أَلْوَهَا ا اللَّهُمُ اللَّهِ وَيَضَالَ مُلَكِ وَتُولَاكُ النَّفَيْ وَكِنَا اسْتُ وَعَلَاكُ وَكُلُّ اللَّهُمُ اللَّهُ الله تَمَا تَعِلْ يَحِيدُكَ الكَيْمَ وَأَحْمِلَ لِيْكَ بَقِلْ كَاللَّهُ مَا يَعْنَى فَكُولَ وَشُكِرَكَ وَحُسِوعِ الْوَا والمناب بمتكنى من يُناجيه الله عَراك المنظما منتبى ولا المنظمات القا وَلِكَ أَكْرُيُّوا مِنْ وَوَقِي وَلِكَ أَلَوْ عَلَيْ لِلْهِ حَيِّ لَلَّذِينَ لَكُ مَنْ اللَّهُ وَتَشَرَّا فِعالَهُ وأغفط وأنخبى وتنب على أيك آت الغواب الحجثم ويستعب زيان التبق طالسملياء والدوا لائته على المستم في والتنارك عن الشادق على المعفرية والإلامات قالمس الاداف برور فبروسول في الفعيل والدوفيرام برالمؤمنين وفاطة ول كوين وتبوولي عليه حالساكم وهونى بلاه فلينت افتؤم الجقه ويليش فويبن تغليفين وليخ لى فاردة سن الارض فن ويعبل اربع ركعا حديقراء فيهن ما نيسترم ما لغراك فاذا تنهد وسلم فليتم سنقبل لفبلة فليفل لسَّكُ م عَلَيْكَ أَبْعَ النَّبِيُّ وَوَجَهُ اللَّهِ وَبَرُكُ النَّالُم عَكَيْكَ أَيْهَا النِّيِّقُ الْمُرْسَلُ وَٱلْوَصِيَّ الْمُرْفَقِي وَالسَّيِيَاةِ الكُّبُرِي وَالسَّيِرَةِ الزّه الرّه المنظمة عليه المؤتمة المنظمة الم لنتجاك والكولاد الأعلام والاصناء النتجون جنك اغطاعا اليكم زالي ابايكم والأ الْلِفَ عَلَى مِركِدًا لِمِقِي فَقَلْهِ كُلُّمْ سُلِلًّا وَفَقْدُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ وَتُعَكَّمُ معكم

125

可包

اللَّيْنَعَ وَرَفَيْنَ

ليكاد

المتحريدة المتحريدة المحريدة

فَكِنْ اَد

اَنَّالْتَعِدُ وَاَلْالْتُعُودُ مُطُولًا إِنَّ مِاسْتَكِينُ وَالْلِغُ يِرِغُلِنَّ مِلْمُنَّى فِي وَالْلِغُ يِرِغُلِنَّ

ماعِنْكُ سُنْعانَ مَن لاانقِطاع لِنْيَنِه سُجانَ مَن لاكِتْ الِكُ أَحَدُ فِي مِنْعِانَ سَنُ الْدَعَيْنُ ويعوامِ دلك فيقُول استنعَفاعُ السِّيَّانِ وَفَرُكِا وَهُا ادْحَم عَنِكَ لِا اللهُ تَعْنِي نَعْنِي الْمُعَدِّكِ لِاسْتِنْاهُ الْاَعْنِكَ مَيْنَ مِكَدِّكَ آيَارُنَاهُ إلى يَكُونَنِكَ لِا ٱلله وَارْخَانَاهُ الفِيالَالْوَعِنُولَ عَبُولَتَ الْحِلْدَلَةُ الشَّفَى وَعَنَاهُ الْحِجَ لَيْهِ فِي وَعِيدُكَ بِالسِّيدُاهِ إِمَا لِكِنَّاء بِالْمَوْلِيَّاءُ أَيْارَيَاهُ عَبُلَا عَبُلَا المحلَّة لِي وَلَا عنى في كانتناء كما مُرَّا ولانعًا ولااجِلهِ مَا اللهِ مُعَالَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنَا لِيَّا عَتِي وَأَنْهِ كَالْمُ مُلْوَي عَنِي أَوْدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي مَنْ مَدَيكَ مُنْكَ لَقَامِ بِاللِّي عِلِكَ كَانَ مِنْ اكَلْهُ فَكِيفَ آنَ صَانِعٌ فِي وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ نَعُولُ لِيُهَايِ أَنْقُولُ نَمُ أَمْ نَقُولُ لِلْأَفَانِ كُلْكَ لَاقِينًا إِلَا قِيلًا إِلَيْكِ إِلَا عَوْلَى بِأَعَولَ المنتفون بالشفون بالمنفون بالذكي باذكي باذكي الخبان ويمن ويمن ويونكه ف أوكيف أوْمَا وْفَا أَوْالْمَاكَ مَنْ كُلَّا وْصَنَّ وْجُواوْمَنْ كُودْكُمْ بِفَضْلِ حَبَى مُؤْفِقْنِي بِالْاسِع الْمُغَنِّرَةِ وَانِ قُلْتَ نَعُمُ كَالِلِظَنُّ مِكَ وَالْزَجَادُ لِكَ فَطُونِيَ لِيُ وَأَنَّا الْمَحْوُمُ بِالْمُنْتَحُمُ لِأَمْتُومُ الْمُنْتَخِمُ الْمُنْتَخِمُ يالمُعَظِفًا بِالْعَيْرُ الْمُقَلِكُ بِالْمُقْسِطُ لِأَمْرَ لِمُعَ جُلِحٍ خَاجَتِي اَسْأَلُكُ بِإِسِٰ لَ اللَّهَا في سَكَنُونِ عَيْبِكَ وَاسْتَقَرَّعُيْدَكَ فَالْتَجُنُّ مِنْكَ إِلَى عَنْيُ سِوْالَ اَسْأَلْكَ بِدِينَكَ وَبِكَ وَبِهِ فَائِذَ أَجُلُ وَالْشَرِفُ النَّمَائِكَ لَأَنْنَى إِغَيْرُ مِنْ أَوْلاَ حَدُّ أَعُودُ كَامُنِكَ ياكنوك بالمكون يامن عريجي نفشة باأترى بطاعينه يامن تفايي عن معيديد والمنعوبا أسنول المطلوا اليه وكفيك وكينك التي وكنتني بهاوكا اليك وَكُوْلَكُنْكَ فِهِا أَمْرَتَىٰ كَكُنْدُى مَا أَنْ الْكِيكَ فِيهِ وَأَنَا مِعْفِيتِي لِكَ الْحِيالَة يكنى وركان ماركوف يالمنترك لا عذب سن مابع ويسن خلف مين فوقي وسن عَنَى وَمَن كُلِجِها نِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِٱللَّهُ مَ يُجَلِّسَينك وَيَعِلِّي وَلِيْ وَالْكَيْةِ الْمُنَدُّ

وابن سيترى إعلى المنحسين وموتعكم فإسادن بامعترالتهذاء فعلينكم ساورات ودين وبركاند الصَّلُوات المُستحبِّ عَلَما في منااليوم المرغب فيها صلوة الني صالية. عليه والدوسكم وعا ركفناك بفراء فكالركعة الخدمرة واناا تزلنا وخرعشو مرة وانت فالم ونحس عشرة مؤة في الزكوع وخشر عشرة مزة اذا استونث فالمَّا وضيع عشرة مزَّة الخاسيدك وخسعشرة الذارفف واسك وخسعترة مزة فالمتجد الفانيد وخس عنزة مزة اذارفغت واسك من النجاة الفَّانيد فه نقوم فضَا إيشَو كذا في حاصلُك الركفة الاولى فالماسك عتيب باااردت وانصرف وليس مينك ويبن اللذب لأغفرهك المتغناء معفيب بصنحة المضلوة لاألكه الإكف وتنث إباليتنا الأولين لا لدَوْكَ اللهُ الْمِنَا وَلِيمًا وَيَحْنَ لَدُسْلِونَ لا الدَاكِ اللهُ تَعْبَمَا لَا أَيَا مَعْلَصِينِ لد الدّ ولوكره المشكون كاالداكالة وحاه وحاه الخزوعان ونضعين وأعزحنا ويفرم لاخرام وجده فلدالملك ولدالخذ وصوعل كأبنى فديراللهم انت نورالتموات و لارض ومن فيهن فلك لمندواست الحذو وعدا يتحق وانخاذ لحق ولجتندخي والناد حق الله م لك اسلت وبك اسنت وعليك فؤكلت وبك عاصف والبك ماكت بالرب يادب يادب اغفيه ما قدمت ومأاخرت واسردت واعلن ان الجلالد الأانت صراع محدوا لعدوا بفغ لوادحني وشعل انك است الموكوم رُونَ معبة صلوة اميرا للؤمنين علان البالعطالب على السّاء وعص الصّاد وجعفين عناهليها الشأفع اندفالهن صأي تنكم ادبع ركفات صلوة اسيرلكوسنين عليدالله خرج سفاد نويه كيوم ولدندامه وقفين حوالجه يقراد في كال كعذا لمريرة وخمين قاموالله احذناذا فرع منها دعابه فاالذعا وهونسيعه عليه السلام سنجان للجيك مَعْ الْمُهُ سُنِهَا قَ مَنْ لِانْتَقَاقُ خُزَانِيَّهُ سُنْهَاقِ مَنْ لَااضْفِالْ لَغِيْرِهِ سُنْهَاق مَنْ لِيفة

ورجنهاند ورجنهاند

الكافرات نَدُّ يَجْمِ وَجُيْتُ عَ لِمَا النَّقِيامِ وإن والاش وم

لتوالحيم

مَلِنهِ وَاخْيِنَهُ مَعِنَالُونِ بِذِلِكِ الْإِنْجِ وَلَمَالَكُ يَأْهُمُ ا

> الْمُكُونِينِ والشَّلْكُ فَا

لاالدالااتت سنهانك آنث النورالغام البازالة يخبغ المندر لكبيرالنفالي براج الثيلو والأدمض وتؤرُهُنَّ وَعِوْلِهُ مُنَّ بِإِذَا لَجَاوِلِ وَالْأَلِيمِ حَنَّا هُ مَنَّاكُ هُورُ النَّودِ وَالْمُ تَقُلُقُ الله الفادُ من القيَّومُ مَنْ لايَدِفْ مَنَعِلًا الْمُؤْدِدَةِ وَتُرْجَقُ قَدَامٌ وَاسْالَكَ بِنُورِ يَجْفَكَ النَّذِي تَجَلِّكَ بِدِلُوسَ عَمَّا لَجَيْلَ عَبَلْنَا دُكًّا وَتَرْمُوسَى صَعِقًا تَتَكُّ بِالِمِكَ الذِّي كُنَّانَهُ عَلِيَ شِيكَ وَاسْتَتَوْدُ فِلِكَ الانِيمِ وَإِسْالَكَ لِاللَّهُ لِاقْتُونُ لِإِفْلُونُ وَاسْالَكَ إِنَّكَ فُكُيْرُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَهُ وَاسْلَكَ بِإِسْمِكَ الْدَى يُعْنى بِدِغُ خُلِلَ الْمَاءِكُمُ الْمُنْ إلَّهُ وَلَسْالُكَ بِهِ وَلَسَالُكَ بِإِسْكَ الْمُهِ الْمَرْيَةِ بِهِ الْفَالَ جَمَلَتُهُ مُعَالَى عَلِكَ فَوْك وكبك استراع عليك وباتك لاله الإات نفذ ل فيني قادات الكويديا الله ميانيك الذب مُونورُ وَآسَالُكَ بِالشِيكَ الذِي المُنْكَ يِعِمْ شِكَ وَكُرْيَيَكَ فِلْ وَوَالْمِيكَ الْكِ بدسيمة ومنك عفيها والنماك الذي خكفت بدالفردوس وآساكك بالممك مَبِأَنَّكَ السَّادُمُ وَمَنِكَ السَّالُمُ مَبِالِمِيكَ الْكُنُونِ وَالِلسَّالِمِ مَبِالِمِكَ بِالشَّالْفَاعِي النطق المفكر النور المصطفالة واصطفيفة لنفيك من منسك واسالك ياأشد بنور وَجِهَا النيروَاسُ الْكِ بِاللهُ بِالسِهِ لِسَالَة بِالْمِي مِنْفِي إِنْ فِالْمُلِمُ وَيُشْلَى إِنْ فَأَبْلِح لتَّماءِ وَإِلَاكُ إِلاَ أَلَّا الْمُعَالَّةِ عَلَيْهِ عَنْ باندِك اللَّهِ كَتَبْنَاءُ عَلَيْهِ المِ وآساكك بإنمات الأوز الاجتزا لاكرم الاكبر الاعظم الذي يخبنه وكرض عكرتها به وَجُنِك وَعَوْيُهُ وَلا تَحْرُمُ سائِلُ بِعِبْلِكَ الزِّيمَ وَذُلِكَ بِكُوْلِ مِولاتَ طَيْبُ مُهَا فالقؤارته والاغيل والزيور والفرفاك ويجول سيمفولك فبالكوح المخفو واسالكمايا العظيم الذي اصفر حرف منه اعظم من في التموان والارضان والجبال وفران كالمناد وآساكك بيخانيم اضطفينة منغلك لنفيك وأساقوتهيه فغط القيب غيكك تسالك باينيك الذي كأن مقاك بدالذي عندة فليس الخداب فاتجنت بذلك الاسيم

مَكَيْرُم السَّارُم الْجَعَلَ عَلَيْنا صَلُوانُكِ وَوَأَفَنَكَ وَرَجَنُكَ وَأَوْسِعَ عَلَيْنا مِن دِزْفَكَ وَفَ عَمَّا الْذَيْنَ وَتَهَيِّعَ خَوَاعِينًا لِمَا أَهُمْ لِمَا أَهُمْ لِمَا أَهُمْ لَيْكَ عَلَىٰ إِنَّهُمْ فَالْمِرْ فَمَ السَّ عليه السكاهم من صافحة المسلوة ودعابهذه الذيا انفتل ولم بتى ببنه ويون المدنية المغفولة دعاءا خرعتيبها الحداث خالق الخلف بعنبوسك الموصوف بغيرفا بألغوج بقند يخذبه المخلط التجالك بقنريتها ولاستداد ولانزك الخلط الذي لاتفنى خَانِيَهُ وَلاتِيدُ مَعَالِيهُ أَخَدُ النَّهِ الدَّبِهِ اللَّهِ مَعَهُ ذَلِكَ آشَ النَّهِ الْمِرَالِيقِيةَ وَإِمَالَ وَتُوَدِّي بِالنَّوْرِ وَالْوَفَارِدُولِكَ اللَّهِ اللَّهِ الذَّاكِ مَنْ التَّوَلَّمَ لَهُ فِي السَّفَا وَكَيْمُ وَقَعَ الطَّيْرِةُ المُواءِدُلِكَ اللهُ الذِّي مُومَكَنا وَلا هُكَ الْمَعَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُومِلاً لايسنامُ وعَزِيزٌ لايرامُ وتَسِيرٌ لايرنابُ وسَمِيةٌ لايتَكَلَفُ وتَعْيَبُ لايرى وصَمَلُ لا ينعَرُ وَتَى لَا يَوْنُ ٱللَّهُ خَالِقِ إَسَالَكَ بإيمالَ الذَّي أَطْفَاء ثُبُ بِهِ كُلَّ فُورِ وَمُوحِ فَلْقَا وَآسَالُكَ مِانِيكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ عَزِينَكَ الَّذِي لاَيْعَكُمُ مَا هُوَا لِأَلْثَ وَآسًا لَكَ بِنُوْر وَيَحِكَ الْعَلْمِ وَلَسَالُكَ سِنُولِسِمَكَ الْذَى خَلَقْكَ مِهِ مُؤْرَجِهُ إِلَى النَّوْرِ وَلَسَالُكَ بِا أللهُ بِالنِمِكَ الْذِي نَشَعَفَتَعَ بِمِ سُكَانُ سَمُوالِكَ وَلَضِلَتَ وَاسْتَعَرَّ بِهِ عَجُلَكَ وتَطُوي سَمَانِكَ وَتُبَيِّلُ لِهِ ٱوْضَكَ وَنَفُهُم بِدِ الْفِيمَةُ بِاللَّهُ وَلَسْ اللَّهُ مِا اللَّهِ مَكَ الْدَيَفَ فَعِينَا مَا تَشَاءُ بِنَا لِكَ الْأَسِمِ وَآسًا لَكَ بِالسِّمِكَ الَّذِي هُوَنُورٌ مِنْ وَوُدُومَ مُؤُدُّهُ مَ فَوَى كُلْ فُورِ وَنُوزُ شِنْ يُهِ كُلُ فُلْيَةٍ وَنُوزَعُلُ كُلُ فُورِ وَنُوزُ فَهُ فُولِا اللهُ نَدْمَبُ بِدِ الظَّلْمُ وَ بايمك الكَّنُوبِ المِيكَ السُرافِيلَ وَبَقَوَة ولِكَ الزيم الدُى بَنَقُ السُرافِيلُ فِالصَّورِ وَاسَالكَ مانمك للكُنُوكِ للمَا وضواي فازيد الجنَّان وآسًا لكَ باينماك الزَّي النَّا مِرالكُنُورِ فَي لَنْهُ حُيُكَ الْخَرُونِ فِعِلِم النَّيْبِ عَنْدَكَ عَلَى سِلْدَةِ الْمُنْفَى آسًا لَكَ بِكِّ يا اللَّهُ وَلَسَالُكُ بِلَ بِالَفَ بِالْمِلَ لَلْكُنُوجِ لِلْوَفِي الشَّائِينِ وَلَدْعُولَ مِهِنْ الْأَصْاءِ بِأَنَّ لِكَ أَلْهُمُ

في ولافي ولانيا

والغالين

 ئىنىدىكى دە خىگا خاھنىڭە ھەن

اگبرہ

عَظَمُنَكَ الْجِاغِفِرِلْكُنْهِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَتَجَاوَوْعِينَ الْحَاطِيْينَ فَانِقَتْم قَصْرُ وَا وَهُرَيْهِ فِي وَضَيْنُواللَّ عَلَى مُنْسِهِ مِدْ وَفَرْبِيْهُ وَالتَّكَاوِ عَلَى يَلِكَ أَكُومُ الأكُّومِينَ فَتَاحُ الْخَيْرُانِ إِلَّهُ مِنْ فِي الْاَرْضَيِنَ وَالسَّمُ إِنْ وَأَنَّكَ دَيًّا لُهُ يَوْمِ الدِّينَ وأَغَفِرُ إِ ولوالدك وأهلى والخوان واذرنهى دِدْقًا فاسعًا صَبَنًّا مَنَّا سَرِيقًا حَلَالًا لَيْكَ خَيْرُ لزا زِقبِنَ صلوة اخرى لدعليه السَّالم مسلى فيم الجُعَة فا قل ما بنكابه بفتول عند وضووات بيم الله بيهمالله خيرا لأسماء وأكرم الاسماء وأنفرف الاسماء بيماليه لفا مِرِين في لأرض وَالتَّمَاءِ الْخُرِينِي النَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْحَيَّ الْحَرَافِ الذِّي أخيا قلبى بالاياك وروفني الإسلام اللهئم نبعك وطَهْري وافض لالخسني في المية مَرى وْجَبِيهِ وَلَرِيْكُلُ الْذِي الْحِبُ فِالْعَاجِلَةِ وَالْاجِلَةِ وَالْعَجِلَةِ وَالْعَجِلَةِ وَالْعَجِلةِ عِنْدَكَ يَاسَمِهُ النَّفَاءِ مِنْ الْمُصْلِكِ المُجْدُوقِ لِعِينَ مُنظِدَ قِبِلَ ثُلْ لِسُنْفِتِ الصَّلُونَ تَبْسَلُهُ مَنْ فِي السَّمُوانِ وَالْأَرْضِ كُلَّ بِيمِ مُوفِي شَانِ اللَّهُ مُو قَاجْعَلُ مِنْ شَايِكَ شَانِكَ الجتى وَافِض في شَانِكِ إِلَيْ عِلْ الْجَبِي وَعَاجِنِي اللَّيْكَ ٱللَّهُمَّ الْفِيْقُ مِنَ النَّارِ وَأَنْ نُقْبِلُ عَلَى بَوَهَكَ الكُّرُمُ مَمُ الْجِمَلُ لَاحِمْكُ مَا يِعِلْ السَّمَاءُ وَفَلَ اللَّهُ أَلْمُ أَكْبُرُ أَلَا أُكْبُرُومُ فَكُمَّا مَعْلَمًا مُوَوَّا أَخَذُهِ الذَي مَ يَغِفَ نولَكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي لَلْكِ وَلَا يَكُنْ لُدُوفِي مِنَ اللَّهُ لَ وَكَبْرُهُ وَكُنِيرًا لَهُ الْكَبْرُ أَصْلُ الْكَبْرِياءِ وَالْخَيْدِ وَالنَّفْ وَلِينَاءِ وَالنَّفْ وَلِينَاءً وَالنَّفْ وَلِينَاءِ وَالنَّفْ وَالنَّفُ وَلِينَاءً وَالنَّفُ وَلِينَاءً وَالنَّفُ وَلِينَاءً وَلَيْنَاءِ وَالنَّفُ وَلِينَاءً وَلِينَاءً وَلِينَاءً وَلِينَاءً وَلِينَاءً وَلِينَاءً وَلِينَاءًا وَلِينَاءً وَلَّذِينَاءِ وَلِينَاءً وَل وَلا الدَاكِ اللهُ وَاللَّهُ ٱلْبُرُامُ يَلِدُ وَلَهُ بُولَدُ وَلَهُ مِكْنُ لَدُكُمُوا آحَدُ اللهُ ٱكْبُرلانظ بإلى الله في تكبيري بالمخلصًا اقول وبالله العالى العظيم اعود بالقد مزالني طان الرحيم واسك قلمنيك سنالارض والصق احذيهما بالاخرى وأياك والالنفاث وحديث النفر واقراء في الركعة الاولى الحيدة وب العالمين وفل والشاحدوا لم فنزيل المتجدة وال اجبت مغيرد لك سن الفران منا تعتر واقراء في الثانية سودة يس وفي لذالنة حمة

المفوك وأسكك به وأسالك بالميك الذي دعاك بوجملة عضك فاستقرف أفامهنه وَمُلْلَهُمْ عَنِينَكَ بِلِكِ اللَّهِمْ بِاللَّهُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ مَلَكُ مُقَرِّبُ وَلا عامِلُ عَرَيْبِكَ وَلاكُونِيكَ لْإِسْ عَكَنْهُ وْلِكَ وَأَسْالُكَ بالسِّيكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُحْمَّدُ صَلُوانُكَ عَكِيهِ وَالدالطِّيرَةُ النخباد وتجفي فأدك والصحبة وسلاعكمهم أجمعين واقض حاجتي والمنزعاتي بالمغفي والزفية وَالْرَنْقِ الْحَلَالِ الْطَيْبِ وَالْوَاسِعِ وَالصَّحَةِ وَالْعَافِيةِ وَالسَّلْأَنَ فَيْفَنِي وَدَنِي وَلَفِيا وطالى ووكلاى والخواب وعَشرت انّاكَ عَلَى لَا يَعَنَّ وَلَهُ الْحَالَةُ عَلَيْهِ الْحَرَالَةُ عَلَيْهِ الْحَالَة عَلَى عَفُوه مَعِنَدَ قُدُرَيْدِ أَكَرُهُ القَادِرِ بِفُدْرَنِهِ عَلَى كُلُ قُلْنَهِ وَلَا يَقَرِيدُ آحَدُ فَدُرَنُهُ الْحَدْ بالسيط اليكنين بالزَّيْحَة لَكِهُمُ لَيْهِ عَالِمُ الْعَبْبِ وَالشَّهَا وَهُ وَهُوعَكُمْ بِذَاتِ الصُّدُودِ وَ وأتخذين خالق الخلفي وفاسم الزرى المكناني الخالق لمايرى وماالايري الخذيب تأرم لنينوب الحكالقي تجيع تجاميره اكخل الدعلي تبيئ نعانيه الحرابي على تبال بالاند على فيذ بفارت لافلايكة الانضار ومُوَيدُوك الانصارُ وَمُوَاللَّفِينَ الْجَيْرُالاَوِّلُ كَانَ جَناكُ لَيْنِينَ وغلم كُلُّ غَيْ بِعِيدِهِ وَانْفَدَّكُلُّ مَنْ بَعِبًا وَعَلَم كُلُّ يَعِيْ بِرِيفَانِم أَمَا فِيهِ الإلدالقَدُوسِ المناخ لله ماني الشواف والادض طانعين عَيْرُ مُكِمْ بَن وَكُلُ مَعْ أَيْمِ يَعِن وَلَكِنْ فِيلَمْ كَارْنِيُ نَسْبِيحُ وَلِي عَلِي كُلُ مَنِي قَدَّرْتَ كُلُ مَنِي وَعَدَيْتَ كُلُ مَنِي وَدُعُونَ كُلُ عَنِي لِـ جَلَالِكَ وَعَلِالِ وَجُهِكَ وَعَظِيمٌ مُلِكَ وَتَغَلِيمُ الْمَا يَكَ وَقَدَيم أَذَٰلِينَكَ وَرَبُو بِكَذَكَ لكَ الشُّنَا وَجِيعِ مِا نَدْهُ عِلْكَ أَنْ يُعْنَى بِهِ عَلَيْكَ مِنَ أَلَى الشَّاءِ وَالنَّفَ دِيرِ وَالنَّهَ لِير سُبُها وَ سَنَ مَوَدًا مِنْ لَا لِهُ وَاسْبُها و سَنْ مُوقًا لِمُ لَاسَهُ وَا نُوزُكُمْ فَوْدِ وَهَا دِي كُلِّ سَنَ سُبُعان أَمِل الكِزِيلة وأَمْلِ النَّفيام وَالنَّناء الْحَيْن بَنَادُكَ إلَى السَّوْنِ عَلَيْمُونِ الْيِزِوعَلِنَ مَا يَخَفَ النَّرَى وَمَا فَوْفَهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا يَخْرِيرُ مِنْهُ وَمَا يَخْ يُرْتَئَىٰ مِنْ عِلِكَ سُنْجانَكَ مَا احْسَنَ بَرْوَءَكَ وَلَكَ أَكُورُ مَا الْفَيْرَ تَعَادِكَ وَلَكَ النَّكُمُ مَا الْكَبْر

الطاحة مكافئة

-

فلدقاده

غاياه

الله الله

وعفظم خانك

عظنك

वर्ध

عَدَلْ وَانْ جَنَلُكَ حَقَّ وَانْ فَارْكَ حَقَّ وَآلُكَ بِنِكَ الْآخِيا وَتَجْمِالُونَ وَالْكَلِيكَ مِّن في النُّهُودِ وَآنَكَ عِلِيعُ النَّايِرِ لِيَوْمُ لِأَرْبَ فِيهُ لأَنْعَادِ دُمْنِهُمْ إِحَدًا وَآنَكَ لأَغَلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُ مَا لِينَ الشَّهُ لُكَ كَفَّى بِكَ شَهِيكًا فَأَشَهَ لِلَّهِ مِنْ أَيْكَ لِالنَّكَ الْمُعِم عَلَىٰ لاَغَيْرِكَ وَأَنْكَ مَوْلاى الْذَينَ بِإِنْفِيكَ تَكُمُ الصَّالِحَاتِ ٱللَّهُ مَّا اغْفِلِ مَغَفِّرُ عُرْسًا لأنفاد رُنِّي ذَنِيًّا وَلِا رَتَيْبُ بَعُونِكِ لِي مِنْ مُمَا تَحَيِّمًا وَعَافِينَ مُعَافَاةً لا بكوى بعَدُها أَبْدًا اللهية وآخري مارى لا اخيال معادة أبكا وانفعني بالقلنفي الجغلال في ولا يحتله على أوقة عَلَالْاسُكِيفًا ورَضِنى بِهِ وَتَبْعَلَى إِلاَلْهُ إِلاَهُ إِلاَهُ الصَّالِ اللهِ المَصْلُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ ياركيم باركيم آخرين وارتمني والناح واخرين لماانشلف فيدموليق باذيك إنك نَهَدَى مَزَلَتُنَاءُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَعَيم وَاعْدِمَنَ مَرَالْتَبْطَانِ الْجِيمَ وَالْمِنْ مُثَاَّ سَأَلَ الْعَكَيْهُ وَ لِلمُعَتَّ يَجِينًا كُنَيْرٌ وَلَيْبَةٌ مُباوَكَةً وَسُلامًا امين البين دَبَ العالمَين صلوة الطَّافُم فاطة صلوان الصعليها ما ركعنان بقراء في الاولى الحد وما يتمرزة انا انزلنا من ليلة الفندووفي لتابيه الحدوماته متزة فلهوالة احدفافا سلف سجن يشيط لؤا عليها الشادم مفنقول سُنهان ذي العِزالنا مِن النبيف سُنهان دي أبكاد لا للازخ العَظيمِ سُنْجَانَ دَى الْمُلِكِ الْفَاخِرِ الْفَكْرِيمِ سُنْجَانَ مَنْ لَلِيَنَ لَبُعُكَّةٌ وَأَلِمُ السُجَانَ مَنْ فردى بالنؤر وألوفا وسنجان من يرى الوالقيل فالصفائ بالنور وألوفا وسنجان من يرك وَقَ الطَّيْرِي الْمُواءِسُنْجَانَ سَنْهُ وَهَكَذَا لِإِمْكَذَا عَيْنٌ ويَبْغِي إِنْ سَكُونَ السَّلَ وفرغ سالتنبيان سكنف ركبتيه ووالعينه ويباضي عساجن الدض بغير خاجزي بذمينه ومينها يرنيوا وليسال طاجنه وسأشاء من القفاء ويفول وموسابك يَا مَنْ لَيْنَ غَيْرُهُ وَبُنْ يُدِعَى يَا مَن لَيْسَ فَوْفَهُ ٱلَّهُ يُحَتَّىٰ يَا مَنْ لَيْسَ وُفَهُ مَلِكُ يُتَغَى يْاْ مَنْ لَيْسَ كَهُ وَوْبِرُ يُونِي يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ خَاجِبُ يُرَنِّي يَا مَنْ لِيَسَ وَالْبُخُنْ يَأْمُ

التَّغَان وَفَالْوَالِعِدَ بُنَّا وَلَهُ الْذَى بِينَ المُلكُ وَأَنْ احْبِيثَ مَغِيرُ ذلكُ مِن الْغُرَان فَما يُعِسَرِ مِنهُ قَاذًا فَصَيدَ القراءُ فَيَ الرَكِعَ الأولى فَقَالَ نَزَكُمُ وَانْتُ فَالْمُ حَسِرَ عَنْ مُرَوْلا الِدَالْأَالَةُ وَأَلَّهُ الْكَبْرُ وَلَكُمْ لِلْهِ وَسُنجَانَ اللَّهِ وَيَجْنُ وَتَبْارَكَ اللَّهُ وَتَعْالَى اللَّهُ مَاخَاكُهُ لاَحْوَلَ وَلاُفَوَّذُ الْآبالِيةِ وَلاَسْلَهَاءَ وَلاَ مَنْهَا مِرَافِهِ الْإِالَّيْهِ سُنْعِانَ الله وَالله ٱلْبَرُولُالِلَّه الآالله عدَدَ النَّفع وَالْوِنْرِ وَالرَّبِل وَالْقَطِيرِ وَعَرَدِ كَلِّياتِ دَبِّ الظَّيْبَاتِ التَّامَانِ أَلْبَاكُمْ أَ لزارفع بديك خناء منكيك فركبرواركع ففله وانت ذاكع عذا فرايض واسك من مكوا ففلد وانت فالمعفران كبروا بعدوفل خاالكلام وانت ساجدعفرا فهارفع واسات سُ سجودك ففله قبلات فقراء عنراخ ارفع واسك س تبجودك ففلاً وانت جالرع فسرا فهاسجدا لثأنيته ففلد في مبحود لنعشرا فهانهض المالغانيته ففلد قبدان فقراعشار فنفوا كاصنعت فحالاولة مفول الله اكبرالله اكبريشل لكلام الاول وليكن لننه دائة الركمنيز الاوليدين والاخرين ونفول بيم الله الله عَراني ويَجَهْثُ أَلِيْكَ بِصَلُونَ تُخَلَّا لل لانتريك لك سُنهانك ويَجْزِل كُنْبُ الْعَادِلُونَ بِكَ الْغَيَّاتُ وَالصَّلُونُ لِلْهِ اللَّهُ آجَنُلُهَا صَّلَوَةٌ طَاهِرَةٌ سَ إِزْهَاءِ وَآجَعَلْهَا زَكِيَّةٌ لِيعِيْدَكَ وَتَقَبَّلْهَا مِنِي يَا وَلِيَ النُّوسِينَ اللَّهُ مَ سَاعَلُهُ مُنَّذِ وَعَلَى مِيعِ الْبِدَاءِكُ والْحَصْصُ فَيْزًا وَالْحُرَّيْ صَلَوانَاك بإنفضانا وسكمعلى ملافيكيك المفركين واخصص جبريتل ومبكائل والسافيل وسكاميك بإنفاأ تنمص كالحاجيا ولدًا لضالح بن واخضض أفياءك المخلصين مين سلاميك بأدفيا وَبَادَكَ عَلَيْهُ مُوعَلَى وَعَلَى وَالْدَى مَعَهُمْ وَعَلَى مِيْعِ الْمُوْمِنِينَ مَسْلَمْ وَفَاضِ والشَّلْم لْلْهُمُ مَا فِي النَّهِ لَمَا يَ كَلُّهُ مِنْ شَهِيمًا وَانْهَ لُمُ أَنَّكَ أَنْكَ أَنَّهُ رُبِّ وَأَنَّ رَسُولَكَ مُحَنَّدًا صَنْإِنْ عَلَيْهُ وَلَاهِ بَنِي وَلَنَ الذِينَ الذِّي شَرَعْتَ لَدُدبني وَانَّ الْكِفابَ الَّذِي انزَلْتُ عَلَيْهِ اللهِ وَلَشْهَدُ أَنَّ فَوْلَكَ حَقٌّ وَلَكَ الرَّادَةُ فَأَلَّ وَلَا تَعْفُ وَأَنَّ عَطَانك

يُسَلَ

3

حالاد

ألله والم

المكادم

1

2431

الزلنداد

200

عَلَيْ وَالْمِيهِ

ؙۼٳڹۣٷ ٷڵٷٚڶؚۏڵۊؙڵٷڵؖٷڵ

> بدور نفض خابدور والدور التنظام

سكوارانة عليه و مكاند و و دهنداد

بالجداد

وعيلره فيولة لخالناه

الإماليَّة فَصَلَ وَاسْتَخِما فِي بَعِينَكَ الشَّافِيَّةِ وَانْفَاعِكُ النَّي بَيْنِكَ الزَّاحِةِ وَأَدْخِلْني فَي يَعَيْكَ الْوَاسِعَةِ وَآخِبُلُ إِنَّي بَوْخِيكَ الْذَى إِذَا قَبُكَ بِهِ عَلَى َسْيِرِ فَكُنْنَهُ وَعُلْمَالًا مَكَنَيْنَا وَعَلَى الرُّا وَيُنِيَادُ وَفِهَ بِرِاغَنِينَاهُ وَعَلَى فَوَيْنَاهُ صَبِيكِ وَعَلَى النِّنَاهُ وَلاَ ولأنتكني لفناء عديوك وعكروى بإذا أبحاد لوقالاكلوم باستزلابعا كيف مووكيت هُوَ وَ قُلْدَنُهُ الْأَهُوَ مِاسَنَ سَكَالَمُ إِرَبِالسَّمَاءِ وَكَبْسَ الْأَرْضَ عَلَى لَمَاءِ وَأَخْنَا وَلَيْفِيهِ لَنَسَّمُ الأسماء يامن من مُنسَدُ بالإنم الذِّي يَقْفِي عاجَةٌ كُلْطَالِبِ يَدْعُوهُ بِهِ وَلَسْالُكَ بِذَٰ لِكَ الْاَسِمْ وَلَاسْفَهُمَ اقُولِي لِمِينَ وَيَجَوِّ ثُمَّ وَلَا يُحَرِّّ أَسْالُكُ لَى فَيْ وَلَوْفَيْ ليخوي وتشيع فخنا وعلينا وفاطة ولخس ولخسن وعينا وعجنا وجعقا وموسى وطينا وعُيّاً وَعَلِيّاً وَالْحِسْ وَلَجْهُ صَلُّوالْكَ عَلَيْم وَثِرُكالْكَ وَرَحَنْكَ صَوْفَ فَيَنْفَعُوا اللَّكَ وَلْنَفِعَهُ مِنْ وَلاَتُرْدَى خَايِبًا لِحَقَّ لا إِلَّهَ الْإِلَّذَ وَكِيْ مُثِلًا وَالْعَلْدُ صَلَّ الْمُعَلَّمُ وَالْهُونِ وَافْتُلْهِ كُذَا وَكُذَا لِاكْرُمُ صَلَوْهُ القَّسِيدِ ونسْمَ صَلَوْهُ الْحِبَوةِ وَفِي صَلَوْهُ جعفرين الإطالب عليه المشاأم هذه الضلوة ادبع مكنات يخفهه ين واشلمنين و القراءة في الاولخالك، وإذا ذلوك وفي القانية الحدوالماديات وفي الفالغه الحذرة اذاباء ضراته وفالرابعة الحدوفل مواته احد فاذا فرغ من القراء في الركعذ الأوط فالخرع فرمرة فبلان يؤكم سنجان الله والحديث ولاالد الآامة والشاكبرخ ليركع ويقول فى وكوعد مذافى لك عشرطاء فرينع داسه ويبلس ويفول دلك عشرطات هُ يعود الى لتبيرة القَاليَّة ويفُول ذلك عَشرَة كَ خير فع ماسدُ عَنْ قِرْانِي في فول المالنَّا فيصكى الغانية مغل دلك خميقته دوليا فريقوم فيصل كفين اخرين على ما التوقي فاذاكات فالجره سجذة ساكركمذ الرابعة فالعبد التنبي سنجات سخاليس العِزَّوَالَةُ كيان من تعطف بالجن وتكرم به سجاق من لاينبي التسبي الأله سجاق من العين

يَزْدادُ عَلَى كَنْيَرْهُ النَّوالِ الْأَكْرُمُ الْمُجُودُ الْكَثِّرُةُ النَّانُوبِ الْمَعْفُواوسَفُا صَالِمُل مُحِدٌ وَالْهُ عَيْدُ وَأَفْتُلُ بِكُنَّا وَكُنَّا صَلُوهُ الْحَرِي لِمَاصِلُواتِ الشَّعْلِيهَا مِضْلَى المُرالِمُ وَا روى ابرم بم ابن عروالضفا بيء ق الجعبد الله عليثه السلام فاللامر المخوف المغلم نساع كفنين وهالغ كانت الزهرا علها الساهم نصلها نقرادفا الاولذاكي وصفاحوات اخلاختسين متزة وفى الثانية مضاخلك فأداسك صلينعل لتبى صكالفة علينه والدفرفض مَذِيكِ وَنْقُولِ اللَّهُ مَا فِي أَتُوجُدُ الَّيْكَ بِهِمْ وَاتَّوْسَلُ الِّيكَ يَجِقِكَ الْعَلِيم الْذَي لاينكُمْ كُنْهَهُ سِوالَ وَيَجْنَهُ كُفُّهُ عَنِدَكِ عَطْهُ وَبَاسْمَا مِلَ لَكُنْ وَكَلِانِكَ التَّامَّاتِ لَتِيَ أَمَرُنَى آنَ أَدَعُولَ بِهِ أُولَسَا لَكَ بإنِهِكَ الْعَظِيمِ الذِّي أَمَّوْتَ ابْرِهِ بَمَ علا الله ان يْنَعُولِيدِ الطَّيْرِ فَآجَا بَنْهُ وَمِاسِمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي تُلْكَ لِلنَّارِيكُوبِي بَزْدًا وسَالْمَنَاعَا إِبْرَا مكانت وباحب أسمايك اليك وأشرقها وكغطتها لكيك وأسرعها إجابة وأنجها طَلِنَهُ وَبِالَّنَ ٱلْمُلْهُ وَسُنِحِنُهُ وَسُنَوجِهُ وَاتَوْسَلُ الِيَكَ وَأَنْفَبُ الِبُكَ وَأَشَتُكُ ميلت وأستغفرك وأستيفك وأنفتزغ اليلك وأخضه مبن يديك وأخشه لك وأفيرا لكَ بِمُودَ مَنِهَى والمَلَقُكَ وَأَنِحُ مَلِيْكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْفِيكَ الْقَى اَزُلْمُاعَا الْبِياءَكَ وَرُسُلِكَ صَلُوانُكَ عَلِيْهِ أَجْمَهِن مِن التَّوْلِيْدِ وَالْإِجْسُ وَالْفَرْفَانِ الْمُظْيِمِ مِن أَوَلِيا الى أُخِرِها فَانِ فِهِمَا اسْمَكَ الْأَعْظَمُ وَيِا فِهَا مِنْ اسْمَائِكَ الْمُطْلَى لَقَرَّبُ إِيَّكَ وَ اسْالُكُ أَنْ تُسَيِّعُ كُلْحُ مُدِ وَلِيْعُولُ وَأَنْ نَفِيجَ عَنْ فَيْ وَلِيْكُولُ وَجَعَلْ فَرَى مَفْرُونَا بِمِحْضِرُونَهُنَا أَبِهِم فِيهِ وَنَفْتُ أَبُوابَ السَّمَاء لِيُعَافِي هُمْ عَالَيْهِم وَأَدْنَ فِهِمَا لَيَوْمِ وَهُذِهِ اللِّبَلَةِ بِفَرِي وَاغْطاء سُولِي وَآمَلِي الدُّنيا وَالْإِنْ فَقَارَسَتَنِي الْفَفْر وَمُالَتِي الْفُرُوسَلَنْغُ الْحَصَاصَةُ وَلَكِاءَتُهَ الْحَاجَةُ وَتُوسَّنُ بِالذِّلَةِ وَغَلِيَنِي لَسَكَنَا وَحَقَّنْ عَلَى ٱلْكُلَّةُ وَأَخَاطَتْ بِيَ الْخَلِيدَةُ وَهَ كَالْكِوْفُ الَّذِي وَعَلَاثَ أَوْلِياءً لَتَ فِيه

سينين العابيء

خِلَنْقُ وَتَعْجَنْنُ ال

ومالك

اَغُفَقُنْهَا اللهِ كَيْنُونَتِكَ اد

مین

بالماد

ادجنا

ياويلع بارتكنان

يَجْدُارًا كِيَابِرَهُ وَيُلِكُ الدِّيْنَا وَالْأَخِرُ لِلْفِيزِي لِلْفِرِي لِللَّهِ فَالنَّبَانِ يَامُكُونَ طَهِ النَّار سُلَكُ بالسِمِكَ الْذِي لاَيْفُومُ لَدُسَنَى وَلاَنْفُومُ لَدُ أَنْفَى وَلاَنْفُومُ لَدُ أَنْفَى وَلا سَمَاءٌ وَأَسْأَلُكُ بالمِمْ لَلْكُو شَقَقْنَهُ مِنْ عَظَيْنِكَ وَأَسَالُكَ مِعَلَيْكَ الَّذِي شَقَقَتُهَا مِنْ كَبِرِالِكَ وَأَسَالُكَ بكبريا ين اللي سنَعَقَهُما مِن كُلُونِيَّ إِن كَالْ مِنْكُلُونِيَّ مَا اللهُ بِكُونِيَّ اللهِ اللهِ المنافِود وَإِسَالُ يَجُودِكَ النَّدِي سَتَفْنَهُ مِنْ عَلْ وَإِسَالُكَ بِعِزَّالِلَّذِي سَعَفَتَهُ وَكُرِيكَ وَإِسَالُك بكريك الذي سنتقفنه من رحينك وآساكك برحيك التي تنقفها مين وأفتك والساك يُزافِيْكَ النِّي سَتَقَفَهُما مِن حِلِكَ وَأَسْالُكَ خِلِكَ النَّهِ سَفَقَفَنَهُ مِنْ لُطْفِكَ وَاسْتَلَكَ للطفك الذي سُقَقَتُهُ مِن فُذُونِك وَآسَالَكَ بِالسَّمَانِكَ كُلِّهَا وَاسْالَكَ بِإِسْمَانَ لَلْمِينُ لْعَذِيذَا لْقَدِيرِ عَلَى مَا لَسُنَاءُ مِن آفِرِكَ بِأَمَن سَمَّكَ الشَّمَاءَ فَغَيْرِعَدُ وَأَفَامَ الْأَرْضَ فِفَيْر سَنَدٍ وَخَلَقَ لَكُلُقَ مِن عَيْرِ طاجَةٍ لِكُمْ أَكَا إِفَاضَةٌ لِإِخْسَانِهِ وَنَعَهِ وَالْمَانَةُ كِكُنِّهِ وَالْمِفَا لَتُدَرِّنِهِ أَنْهَا دُياسَةِ مِهِ أَنِكَ أَنَاسَ بِأَنِمَاعِهِ مُرَخِل وَحَثَهُ لِنَتَوْلِ وَمُ اسْتَعَيْن خَيْرِكَ عَلَى فَنَيْ مِنْ أَمْرِكَ ٱللَّهُ لِعِنْ السِّحَنْ خُلِفْكَ وَيَحْاجَمْهُ لِكِنْكَ وَفَفْرِمِ فَافْتِهُ لَيْكَ أَنْ قُدُمْ عَلَى عَيْرَنْكَ مِنْ خَلِفَكَ مُعَيِّدُوا صَلْ بَعْنِهِ الطَيْبِينَ الأَيْتَا الزانِدِينَ وَآنَ جَعَلَ لِعَيْدِكَ النَّالِيلَ مَبْنَ يَدُيُكَ مِنْ أَمْرِهِ وَوَجَّا وَيُحْجُّهُا فِاسْتِيْرِي صَرَاعُ أَعْلَا واددُني الخرِّف منْك والخنيُّة أَمَّالم حَدوي سيندى ادْخَمُ عَنْدُ الأسبر مَنْن يَكُلُّ سَيِّدِي الْحَمْعُبُدُكَ الْمُزْهُنَّ بِمِيَّادِ بِالسَيِّنِي ٱلْفِيْنُ عُبَدُكَ الْعَرِفِ فِي كُرِلْكُمُايَا بِا سيدى التم عَبْدُكُ الْفِرْ بَدَنْبِهِ وَجُزْلَنِهِ عَلَيْكَ يَاسَيْدِي الْوَيْلُ فَلْحَلِّجِ إِنْ أَنْتُخْ باستيدى مذامفام السنج ربعفول من عقوينك مذامفام السكين الستكبن منامقام النقبرا لبابيل كقير لكناخ اليسأل كميم باصكفى مااعفلنت أيراك السنيك منامقام الكنب السجير بمقول منعقو يك منامقام مواعقت

كُلُّ فِي عَلْدُ سُتِهَا مَا ذِي الْمِنْ رَالِيْعَ مِسْهَانَ ذِي الْقُدْرِيّْ وَالْكُرُمُ سُنَهَانَ ذِي الْمِزَةُ وَ الْفَضَلِ سُجَانَ دَى الْقُوَّةُ وَالطُّولَ ٱللَّهُ مِنْ إِنْ أَسْأَلُكَ بِمَا وِلا لْعِزْمِنْ عُرْنِيكَ وَمُسْنَفَى لَرُحُ مِن كِنَا لِكَ وَبِالِنِيكَ الْأَعْلَمِ وَكِلَا لِكَ النَّا مَنَّهِ الْفَي مَتَكُ صِدْفًا وَعُدْلًاكُ فَصَالَعًا فَهُدّ وَآهُ لِيَنِيهِ وَأَنْ نَغُعَلَ بِكُنَّا وَكُنَّا وَفِي وَا يَدَاخُرَىٰ بِغُولٍ فِهِ فِي السِّينَ سُنَّا وَاللّ الواحدالاتكد سنجان الفيالاكرالقريسنجان الله الذب المتحدكم يلدوكم يولذ وكم يكن لَهُ كَفُوًّا أَحَدُ سُنْجَانَ اللِّهِ الَّذِي لَمْ يَجْنُومُ احِبَةً ؞ وَلاوَكَدَّا سُنْجَانَ مَن لِبَسَ لَعِزُوا لَوْفارَ كُنَّجَانَ مَنْ نَعْطُهُ بِالْجَيْدِ وَتَكُرُمُ بِهِ سُنْجَانَ مَنْ اَحْلَى كُلِّنْنَى عَلْهُ سُنْجَانَ ذي الْفَضْلُ وَ لظُّول سُخانَ ذِي أَلِنَ وَالنِّعَ مِسْحانَ ذِي الْفُرَدَةِ وَالْكِرْسِيَّانَ ذِي ٱلْمُلْكِ وَالْكُرُفِ سُعَانَ ذي الْعِزَةُ وَلَجِيرُونِ سُنَّعَانَ الْجَالْذَي لاَيُونُ سُنَّايَ مَنْ سَكِتَ لَدُالتَمَاءُ يا كُنَا فِهَا سُنْفِانَ مَنْ سَجِّتْ لَدُ الظَّيْرُ فِي أَوْكَا رِهَا سُنْفِانَ مَنْ سَجِّتْ لَدُ الأَرْضُ ومَنْ عَلَيْنَا سُنْحَانَ مَنْ سَجَتُ لَهُ السَّبَاعُ فِي أَكَامِهَا سُجَانَ مَنْ سَجَّتَ لَهُ حِينَاكُ الْبَحُ وعُوالُهُ سُنِّهِانَ مَنْ لِانْبُنِعُ لِلتَّسِيمُ لِأَلَهُ مِا مَنْ أَحْمِهِي كُلُّ فِي عُلْمُهُ بِإِذَا النِّعَةَ وَالطَّوْلِ بإذَا النَّهِ وَالْفَضْلِ إِذَا لَقُونَ وَالْكُرُورَ اسْأَلُكَ مِعْاقِلا لَعِرْمِنْ عَرَيْفِكَ وَمُنْفَعَى الْتُعَدِّم مِن كِنايك وبإسمك الأعظيوالأغلى وكلاانك القاشاب كإنها فاذافرغت موالصلوة عقب بثلا وحجف تشبيح المزفرا عليالتلم فم فوعوامه فالمألقاء باستال تخفي عكيه اللُّغابُ وَلانكَذاكُ عَلَيْهِ الاصْوَاتْ ياسَ مُوكُلُ يَوْمِ فِي عَلَيْهِ ياسَ لاَيْعَنْلُهُ مَا الْعَنْ مَنَا إِيامَ كَيَّا الْمُود بالاعِتَ مَنْ فِي الْفَبُورِيا لِيَحِي الْمِظْامِ وَفِي مَعِيمُ لِمَ بَطَانُي إِذَا ٱلْبَطْ لِلسَّ كَدِرُ بِا فَعَالًا لأبريد بالازى مؤفظ تؤيرجاب بالازق الجبتي والظفا الصغيروبالاحم التيني الكبرويا بايرالعظيم الكبيريا مدراة الماريين وباغاية الظاليون ويامن مَعِلَمُ مَا فِي الضَّهُ وَمُا مَكُنُ الصَّدُورُ يَا رَبِّ الأَرْبَابِ وَسَيَدَالنَّا دَانِ وَإِلَّه الأَلْمِية

رندر

العوة ال

المانات

بِي عَلَى عَدَّى مِنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الله المتعالم الله المتعالم ا بِوَعْدِلَاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بْكُوا فَيْسَلَّهُ مِنْ فَصَالِلَهُ وَبِكُوا مِنْفَيَّةٍ مِنْ مَنَافِهِ وَيُخَاجِلُ الْكُلُّ يُدِوَبُكُمْ وَفَفِ مِنْ مُوافِقَهُ صَّلْقَ مُكُذِم بِهِا وَجُهُ وَتَعْلِمِهِ الْمُدَيَّةَ وَالْوَسِيلَةُ وَالْوَفِيمَةُ وَالْفَصِيلَةُ اللَّهُمُ مَرَّفِ فَ لغيمة مقامة وعظيم بنيانة وإعل درجنة ونقيتل شفاعته فيأمني وأعطه سؤلة وأفك في المنفَسِلَة الماغ عَلَيْهَا اللَّهُمُ مَسْلِعًا كَفِيدًا لَيْدَ اللَّهُ وَمَصْابِحِ الدُّجُ أَمْنَا وَكَفَخَلُفَكَ وآضيفهاءك مين عبايدك ومخيك في آريك ومتنارك في بالإدك الصابويين على أولالطالية يضاك المؤفين بعفيلا عَيْرَشَاكَتِنَ فِيهُ وَلاجلوبِينَ عِبادَيْكَ فَافْلِيالِكَ وَسَاثِلَا فَلِيالًا وتغراب عليك الذين بجملله مضابيحا لهذى وتؤوا للبع عليه صكوانك ووحفظك ويضولنك اللهة مَسْلَعَا عُدُدُ وَالْمُعُنَّا وَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عِلَيْكَ الْعَالِمُ الْمُولَ المؤدّى عَن رَسُولِكَ عَلَيْهِ وَإِلَهُ السَّادُمُ ٱللَّهُمُ إِذِا ٱلْطَهْزِيُّهُ فَأَجْزِلَهُ مَا وَعَذَنَّهُ وَسُوَّعِكُمْ صَابَهُ وَاضْدُهُ وَيَوْمَا صَرِيهِ وَبَلْغِنُهُ أَفْسُلُ آمَيْهِ وَاعْطِهِ سُولُهُ وَيَرِفْهِ مِعْ مُنْ وَأَفْلَ أَنْ بعك الذلالذب قذنكل بهرم بعنك يكيف فضا كواستنولين مطرود بتن منتزوين فانجين فيترامنين كقوا فيجنبك أبنغاء مرضا نك وطاعينك الأذى والتكذب فصبرواعلى ما أصابه في فيك للضين بذلك مُسكِّين لكَ في بيع ما ورَّدُ عَكِيم مِنا يرُدُ الْمِرْمُ اللَّهُ عَبِلْ وي فالهن مامرك والفدة والفرية دبنك الذي غير وكذا وعديد به ما التح منه وميا مَعِنَ زَيْدَكَ صَمَّا أَشْعَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَصَاعًا يَجِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِينِ الْذَيْنِ مد بَلَّعُوا عَنْكَ الْمُدُى واَعَنْقَدُوالكُ لَلُوانِيقَ بِالطَّاعَةِ ٱللَّهُ مُسْرَاعِينَهُ وَعَلَادُ واحِمْ وَلَجَسَّا وَفِي وَالسَّالْمُ عَلِيْمٌ وَرَبَّحَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَا نُدُ ٱللَّهُ مَ إِنَّا إِلَّهُ اللَّهُ مَا يَنِيكُ ٱلْمُؤمِن اللَّهِ اللَّهُ الْرُسَلِينَ وَعِبْ أُولَ الصَّالِحِينَ آجْمَةِينَ لِمَا أَدْمُ الْرَاحِينَ وَأَعْطِق سُولَى وَلَيْاتَ وَلَحْف لِا أَرْجَمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ مُرِّكًا دَعُونُكَ لَيْفَ فِي لِعَاجِلِا لِأَيْنَا وَأُجِلُا لَأَخِو فَأَعْطِهِ بَمِيمَ آهَلَى والخوائ فيك وكيم منه عزال على المستقر وي وي والصل من عبادك الحافظ مناك

حِيكُنُهُ وَخَابَ رَجُاؤُهُ الْأُمنِكَ مُنامَعًامُ الْعَانِي الْأَسِيرِ فَذَامَعًامُ الظَّرِيدُ السَّرِيدُ السبيري أقلي تأفري مامفيكل ألعتران باستيرى اعطني سؤلي سيتمازخ بكرجت لضَّعِفَ وَعَلِيكِ الزَّفِيقِ الْذَي لأَقُوَّ لَدُعَلَى جَرِي النَّارِ لِإِسْنِدِي الْخَرْفِانِي عَبْدُكَ بنُ عَنِيكَ ابْنِي أَمَيْكَ مَبْنَ مِنْ لِكَ فَنِي قَبْضَيْكَ لَاطَا قَهُ لِي بِالْخُرُومِ مِنْ سُلِطَا بِكَ سَيَّهُ وكنف بالقاء ولاصاب الالدنك وكيف بالتحة ولاشاب الامن عيدا الله لأنيباء وقرلي الأنفياء وتكديع منيدا لكرامة البلك قصدك وبك انزلك جاجني وَالْيِكَ شَكُونُ الشِرافِعُ فَي نَعْنِي وَبِكَ ٱسْفَعَيْثُ فَاعَفْنِي وَكَفَذَيْنِ بَرَحُمْنِكَ مِمَّا الْجَزَّانُ عَلَيْكَ يَاسَيَدِي يَا وَيُلِتَىٰ يَنَ آمْرُكِ مِينَ لَكَلَا فِنْ كُلُهُ مِنْ فَبَضَيَهِ وَالتَّواص كُلُها بيِّيهِ باستِبْ منِكَ مَرْنَكَ الْبَكَ وَوَقَفْ مَنِنَ يَكُنِكَ مُنْسِيًّا اللَّهَ لَا لِمَنْكَ الْجِيَّا لِمالكَيْكَ باالمي وسيتدى طاجقي التي إعطنتها لمنينزي مامتعنني واف متنتها لم ينعني ما عَلَيْنَيْ أَسَالُكَ مُكَالِدَ وَعَبَى مِزَالِتُكِ سَيِدِى قَلْعِلْتْ وَآبَقَنْكُ أَنْكَ الله الْخَلْق وَلَلِكُ لَتُهُا الْذِي لا يَتِي لَهُ وَالنَّفِي إِنَّ لَهُ مِاسَيِّدِي آنَاعِبُ لُنَّ مُثِرٌ لِكَ يَوْتُمَا نِيِّتِكَ وَبِوُجُود دُبُوبِيَنِكَ أَنْكَ الْذَى خَلَقْتَ خَلَقَكَ بِالْمِيتَالِ وَلاتقَيِّ وَلانصَّبِ انْكَ الْمَهُودُ وَبِاللَّا كُلُّ مُعَبُودِهُ يُركَ ٱسْأَلُكَ بِأَيْمِكَ الْذَي تَخْتُرُ مِهِ الْمُونِي إِلَى أَخْتِي الْمَثَلُ لا يَذُرُعُا ذِلِكَ كَنْ عَيْرُهُ أَسَالُكَ بِالْسِمِكَ اللَّهِ عَنِيهِ الْمِظامَ وَفِي مَعِمُ النَّفَقِيمَ وَتَرْجِعُ مُعَافِقَ وتغطيني وتكفيني طاامتنى أنهك الله لايقط فالك احد غراباً من إذا الدمنية الت يَتُولُ لَلْ كُنْ فِيكُونَ آيَاسُ لَمَا اللَّهِ كُلِّ غَيْ عِلَّا وَلَحْدِي كُلُّ فَيْ عَكَدٌ السَّالكَ أَنْ تُصَلِّحًا الماعندات وسيولك ويكينك وغاطيك وغالصنك وصنينك وعبرتك من خلفك وآمينا تكلى وخيلة ومخضع سيزك وكسوالك الحاجا اولة وبجلكة دعة للعاليس ونور ستضاويه الخوسوي بتشر مانج يامين توايات كأندر بالإكيم من عِنا بال الله ، فتساعيد

اَسْتُغَنَّتُ اللهِ

عنكان

لَدِي السِّلْنَاهُ \*

لح دك الدم

وادع بهذاا لضكوة المفاء وسلخاجتك بقضى القد خاجتك النشاءالله وبعالنقة دعا خريب من الضَّلوة سُنْجا لَ سُنْ لِيَ لَا يُرْ وَنُرُدَى بِهِ سُنْجَا لَ سُنْ عَطَفَ بِالْجِيدِ وَتَكُرْمُ به سُنْهَان مَنْ لَايْدِيمُ التَسْيُرِ الْإِلْدُجَلَ الْدُسْنِيان مَنْ أَصْلَى لَيْنِ بِعْلِيه وَخَلْفُهُ بِعِدًا سُنْعانَ ذي المَنَّ وَالِنَعِسُنْعِانَ ذِي الْفُكَدَةِ وَالكَّرْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ بَعَا قِوالْعِيز ين عَهْدِكَ وَمُنْفَى الْرَحْدُ مِن كِتَامِكَ وَمِانِمِكَ الْعَظِيمِ وَمِكِمَانِكَ النَّامَانِ الْفَهِّنَ صِدْمًا وعَدْلًا أَنْ تُصَاعُ عَلَيْ مُنْ دِلْكُمِّ الطَّيْبِينَ وَأَنْ بَعْمً لِخَيْرُ اللَّيْنَا وَالْحَرْوُ بَعْدَ عُرِطِي إِللَّهُ مَ آنَكَ الْحَيْ الْقَدُّمُ الْعَلِّي الْعَلْمُ الْحَالِقُ الْأِزِقُ الْمُحْفَظِيدُ الْبَرِي الكَ الْكُرُورُ وَلِكَ الْجُنْ وَلِكَ الْمَنْ وَلِكَ الْجُودُ وَلِكَ الْمُزْوَخِدَكَ كُلْفَرِكِ لِكَ بالطَّحِثُ يا آحَنُ مَا صَدُ يَا سَنْ فَيَلِدَ وَفَرْ يُولُدُ وَلَهُ بَكِنْ لَدُكُنُواْ احَدُ ثَا اصَلَ النَّقُوى وَيا أَصَلَ الْفَوْرِ باارتهم الزاحين ياغفو ياعفو ياودود ياشكودانك أتزبه من البحالتي وأدخرني مِنْ نَعْنِي وَمِنَ لَنَاسِ تَجْعِينَ لِلْكَوْمِ مِا يَجُولُهُ ٱللَّهُ يَمِانِيَ صَلَيْتُ طِنْ الصَّلَوَ المِغْنَاء مَرْضَا فِلْ وَكَلْبُ مَا يُلِكَ وَمَعَرُفُ فِكَ وَكَجَاءً وَفِلْ وَجَالِمَ فَعَالِمَ عَفُوكَ وَصَلِع غُفْلُهُ كَاللَّهُ مَ فَسُلِّ عَلَيْهِ وَالشُّرُ وَانْعَهَّا لِمَ بِالْعِلْمَةِ مِنْ مَنْفَيْنَا لِهَ الْمِنْ وتغروقك وتباءما أذجواسك فكالت رقيتى سيالناروا لفؤذ بالجنة ومالجنا مِن اللَّهِ النَّهِيمِ وَمَن سُرِينَ الْحُوالْمِينَ وَاجْعَلُ الْمِزْيَ مِنْكَ الْمُنْقَ مِنَ النَّادِ وَتُغْلِي ذُنوني وَدُنُونِ وَالِدِينَ وَمَا وَاللَّا وَجَبِيع إِخِابَ وَالْحَرَافِوانِ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُونِياتِ والشلين والسلاب الكنياء مؤم والكواف وكان متنجب دعاى وكرم سرخني و ينان ولا تُردّ بي خانيًا خاسًا وآقيله في الفيا مُردونًا استَجابًا دعائ مفوول التَّ الزاحين باعطلهم باعظهم باعظهم فاعظم الذب س عيدات فايعتن العفوسيك بالخرا الغِّيا وُزِيًا وَاسِعَ الْمَغْفَرَةِ إِنَا السِطَ الْمِيدَيْنِ بِالرَّبِحَةِ إِنْفَاتُمَا بِالْحَيْرانِ يَامِنُ الْمُؤَلِّانِ

النَّيْنَ صَبِّرُواعِكَمُ الأَذَى وَالتَّذَيْثِ فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ وَأَصْلَ يَنِهِ عَلَيْهُ السَّافِم أَفَسُلُ مايكاملوك واكففيد مااصمنه باأرجم الزاحين اللهنم أخره عناجنا فات النعيم واجسم بَنْنَا وَيَبْفُ مُ يَرْحِيْكَ إِا أَنْمُ الزَّاحِينَ وُعَاء احْرِزْ إِادَهُ فِي الْحَوْمِ الْلَهُ مَ الى المُثَلَّكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْمَدِي وَأَعْ لِأَهْلِ النَّقُولِي وَمُنَاجِعَة أَهْلَ التَّوْفَة وتَزَوْ أَهْل الضير وحددا مل الخينة وطلب المل الرغبة وع فايتامل العياد وفقة الما لورع حَتَى أَخَافَكَ ٱللَّهُ مَكَافَةً مَجُونُهِ عَن مَعَاصِبِكَ وَتَقَاعَلَ طِلْاعَيْكَ عَلَا اسْتَحَقُّ ب كُلْ مَنْكَ وَيَحَى أَنَا عِنْكَ فِي لِتُوْرَدُ خَوْقًا لِكَ وَيَعَى أَخِلُمُ لِكَ فِي النَّبِيعَ عَيَّا لِكَ وَيَعَىٰ الْحُكُمُ عَلَيْكَ فِي الْمُورِكُمُ الْحِيْنِ عَلَى بِكَ سُجَانَ خَالِقَالنُّورُسُجَانَ الله وَجَيْنِ ٱللهُ عَرَسُل عَلَيْ وَلِي وَمُعَصَّلَ عَنَّ فِالْمُورِكِيلِهِ إِللَّهِ الْمُلِلِّدُ عَيْرَاتُ وَلاَ يَقِفُ عَبَّهُ سِوال وَاسْمَعُ ندائ وكنيب لاعائ واجعك من سأزاك فازله عليك كبير وهوعندى عقليم الدكم المزاجين وروى المنشل أبعرفال دائت اباعبداله عليه السلام صاحدو بعفرين بحطالب علينه المستأدم ودفع يدئيه ودعاجه فاالقفاء باديب بباديب حتى انفطخ النفس يادَيُّها أَه يَارَيُّه أَ حَقَاعَفُطُ التَّعْسُ لأُوتِ بأُوتِ حَقَ اغْفُطِ النَّفُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ عَتْ انفطع التقس يامئ يالمئ حنى لفطع التفس ياركيم باركب مخت انفطم الفنس ايرتفن يًا وَخُورُ سِنِع ظِلْ يُا اَرُحُمُ الزَّاحِ بِنَ سِنِع ظُلْ فَمْ قَالْسِسِ اللَّهُ مَّا إِنِي اَفْتِحَ لْقُولَ يَجِيْكِ وَانْطِقُ الِتَنَاءِ عَلَيْكَ وَأَنْجُلُكَ وَلَاغًا يَّا لِمُنْجِكَ وَانْفَى عَلَيْك وَمَنْ يَبِلَغُ عَلَيْهُ تَنَاءِكَ وَأَمْدُكُ عِلِيهُ وَلَتَ كِلِيفَتِكَ كُنُهُ مِنْ فِيْ عِيْلِكَ وَأَنَّ وَمَنِ لَوْ مَكُونً مِفْلِكَ مَوْضَعًا بِمِيلِ مَعْوَادًا عَلَى الْمُنْفِينَ بِخِلِكَ تَعْلَقُ سُكَانَ ٱلصِّلِكَ خَالَعَالَ مَكُنْ عَلَيْهِ مِعَمُومًا كِودِكَ بَوَادًا بِعَضْ لِلْ عَوْدًا بِكُرِيكَ اللالِدَالْوَاتُ أَلْنَا نُ دُواكِرُ ول وَالكُرُوم وَهُ لَا اللَّهُ عَلَى المفضل ذاكان الماحة مهيمة فضل هذه الصلوة

الما الما

وَلَدُهُمُ اللهِ

633

ادارته

قَلِّهِ الكالمُ الكافرة ربعننا وأيد الكرسي عنوم الشاء

سنتين مترة سورة الاخلاص فاذا وكعف قلف سنجان وب العظيم وبجده تلف علف وان شعُت سبع مراد في فاذا سجره فالمن سجك لك سواد ى ويغيالي واس بال فوادى والوا لَلْكَ مِالنَّعَيِمُ وَاعْتَرِفُ لِكَ بِالذَّبْ الْعَظِيمُ وَعَلْتُ سُوعٌ فَكُلُّ مَسْسَى فَاغْفِلِ اللَّفَتْو فالدلاهن الذبوب إلالت اعود بعفوك من عقوينات وتعود برييات من نقيال و وَأَعُودُ برضاكَ مِن سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لِأَلْبُهُ مِلْحَدَّلَ وَلَا الْحُنِي فِينَكَ وَلا النَّا وَعَلَيْكَ آنَ كَالْفَيْتَ كُلِّ فَفِيلَ عَلْتُ سُوءً وَظَلَّتْ نَفْسَى فَأَغُولِ وَنُوبِ اللَّهُ لا. يَنْ إِلْاَنْ وَكِي إِلْاَاتُكَ فَال قلت قاى ساعة اصلينها مؤيوم الجمة جنك فَلاك فال اذا ارتفع النهادما مينك ومين ووالمالغمن فرفال ويليها فافكا بمنا فرا الغراب وبعين مزة اديع وكفات الخروه في ما كاملة دوعة يبن ذكرياء العاديم وجهفين عِينَ عَارِد عن لِيه عن جعفرين عَمَد وعن عنبة ابن الح الزيدوع وجفرين عَيْر عَفل ما عن جاه عليه السافع من على عليه السافع فالفال فالريسول المص الم المعلية والدوسلم من صلى ديم ركفات يوم الجمعة قبل الصلوة يقول فكل دكفة فالحقة الكذاب عظورات وقال عود بروب النّاس عشرهات وفالعود بروب الفاف عشرم إنت وفل موالله احد عقرا وفى رفايتداخرى انا انزلنا وعشوك وشهدا وتعشروك فأذا وغ موالمصلوغ اسننواه مَانْهُ مِنْ فَهِ يقُولُ سُنْجَانَا اللَّهِ وَلَحُدُهُ فِي وَلَا الْكِهُ الْإِلَّهُ وَاللَّهُ الْكِبْرُ وَلِا حَلَ وَلَقَّ الْإِلِيةِ لعلى العظيهم الذمرة ويصاعل لنتي هل الشعلينه والدمالة فترة وفال سرصاحان لصلوة وفالمنا الفولدفع اشعنه شراحل لشماء وشراها الادض منام الخنبر صلوة ادبع مكفاف لنرووى ابواسخ عولي النصوامير للوسيين علينه الساهم فالفال وسولا وتصاكي الشعلية وللدمن الادان مؤرك فضاخ مالجمة فليصل فبالظهار يعركما يقراؤكل ركمة فاغة الكتَّاب وايد الكريح بصفرة وفلمولة احد ضوع ترمز فالرقع

مًا مُنَّاكَ الرِّفاب سِيَّالنَّادِ وَٱعْطِنِّي سُولِي وَاسْتَحِيْ دُعَاكِ وَاوْمٌ صَرْحَنَى وَنَصَرُعِيْ وَيَلَابِي وَاقْفِينَ لِمُوالِحُكُمُ الْمُنِياعُ وَالْجِرِينِ وَدَيْنِي مِاذَكُونُ مِنْهَا وَمَالُمُ أَذَكُرُ و انجتل في ذلكَ الجَيْرَةُ وَلا نُوْذَي خَانِبًا خَاسِرًا وَآصَلْهَى مُفَكِّياً مُنجَّا اسْتَحَابًا له دُعانيَ مُفُوًّا لى مَرْخُومًا يَا أَرْجُ الزَّاحِينَ لِالْحُكُرُ يَا أَيَّا لْقَامِهُ بِادِيسُولَ لِقِياعَكُنَّ يَا اسْبَرَالْمُؤْمِينِينَ نَاعِبَهُ كَمَا وَمُولِا كَاغِيْرُ سَنَهُفِ وَلاستَكْبِرِ إِلمَافِيعُ ذَلِيلُ عِبَدُ لُمُعَرِّرُ مُعَيِّكٌ عِبَلِكُمَا مُعْقَصِّمُ مِنْ دُنُونِ بِوَلايَيْكُما الْقُرْبِطِ اللهِ مَعَالَى بِهُمَا وَانْوَسُلُ الْيَالِيْهِ بِكَا وَأَذَرُكُما مِنَ يَنِّىُ حَوْلِيُّ إِلِيَّالِهِ عِزُ وَجُلُ فَاشْفَعَا لَى فَيُكَالِكَ رَقَبَتِي مِزَّالْفَارِ وَعُفْرانِ دُنُوبِي وَإِجَابَةُ دُعَا بِي اللَّهِ مَهِ فَاغْفِرِلِي يَا اَرْجُمُ الرَّاحِينَ دِعَاءا خُبْ عِفْيُما يَا مُوْرِي فِي كُلُطْلَة وَ يْااكْنْهِي فِيكِلْ وَحْشَدَةٍ وَبِانْفِقَى فِيكِلْ شِيَّةٌ وَكُوَّا فِي فِيكُلْ كُرُيَّةٍ وَيَادَلِهِ إِجْ الضّادِلَة نَوَالنَّفَطَّفُ وَلا لَقُا الْمُولِّلُو فَاقِ وَلا لَتَكَ لانتقطَع عَنِي كُلِحَ يْرِوَلا يَضِلْ مَن مَكَنْ فَ نَمْتُ عَلَيٌّ فَأَسْبَعْتُ وَدُرُفْنَنِي فَوَقُرْتُ وعَوَّدْنَى فَأَحْسَنْتُ وَأَعْطِيْنِي فَأَجْرَلْتُ ولااستخفا قصني لذلك بمعيل ولكن ابنداء منك بكرمك يؤوك فأنفقك وزقا فى مَعَاصِيكَ وَتَقَوَّيْنُ بِنِعَيَاكَ عَلَى سَخَطِكَ وَافْكِذُ عُمْرِي فِمَا لَانْخِبُ وَلَهُ مَنْعُكَ بُرْآنِ عَلَيْكِ وَذُكُوبِي مَانْهِيكُ نَهِيتَنَيْعَنْهُ وَدُخُولِي فِمَا حَرَيْنَ عَلَي ٱنْعَلْتَ عَلَى بَفِيوَاكَ وَأَنْهُرُكَ مِنِي الْجَيْلِ وَسَتَرْتَ عَلَى الْفَيْرَ وَلَمْ يَنْعَنِي عَوْدُ لَ عَلَى بَفِيلًا أَنْ عُنْكُ فِي مَعَاصِيكَ فَانْتَ الْعَوْلَدُ بِالْفَضْلِ وَإِنَّا الْعُولُدُ بِالْمُعَاصِي قَيا الْكُرْمُنَ فْرِدَكُ بِذَنْ وَأَعَرُّ مَنْ حَضِمَ لَدُيْكِ لِكِرْمِكَ ٱفْرَتْ بِذَنْ وَلِيزِكَ حَشَعْتُ بِبُلَى فالنف صانعُ بي في كرميك بالخواب بذنبي وعولاً وخُسُوع بدُلي صَلَعَ عَيْدٌ والتحيُّد وأفعَلْ بِمَا النَّكَ آمُلُهُ لِا أَرْجَمُ الزَّاحِينَ صلوة الحَرْئِ وَفَرَاجُمُهُ ووي حيد برالمتنى قال قاك اليما باعبدلالة على السالم اذاكان يوم الجنعة فصل دكعنين نقرا في كاركف

لديني

ڡٛڛۜۯۣؠؙڵٷۼڒۣ؞ۘۏؖٳڶڰؙڎۣ؞ ڠؿڶۮؙٵؽ؞ڷؙۼڣڔڮ ٵڗٷٵڶڗڂڗ ٳٵۯۼٳڵڗڂڗڽ

من هذه الصّلوة استغفراله سبغين مرة ويفول لالله حَوْلَ ولا قوْدَ خير عَظْرُهُ مرة ويفو

لاحُول وَلا قَوْدُ الدَلاالله وحد لا شريك لدخسين من ويفول اللهم صل عالبني الافي والدخسين مرَّه فاذا ضركَ ذلك لم يتع مرَّ مفاع حقى بعنفدا لله سن التّار عنام الخنو

صلوة ادبع ركفا اخردوى الشرب مالك فالفال وسول القصلي الشعليه والد

مصلى بوم الجفة اربع ركفات قبل الفريضة يقرا فالاولى الحديرة وسبق اسمريك

المعلى وفرف ومس من من فلموالله احدوفي الكفة الغانية فالخذ الكتاب مرة

وإذا ذلزلت الارض مرة وفله والقداح يخسع شؤمرة وفى الركعة الثالنه فاغة الكلاً

متزة والهيكم التكا ترمزة وفلموالة احدخش عنزمزة وفحا لركعة الرابعة فانخة الكذآ

مَنْ وإذا جاء نصلِهُ مَرْةَ وقُلِموا لله احدَحْسُ عَنْمُ مَرْةِ فاذَا فرغَ من صلوند وفعيليا

لخاه نغالى وليساله خاجنه وكعناق اخرياق وتنان مبنهاوى صلوة الأغراب

روىعن زيدين نابت فالان رجل من الانواب الى وسولالة صلى لشعليه وًا له فال بابى انت واتى بارسُول القصل الشعلينه والدا نا نكون فحذه الباديه بعبدًا مَن الأكالية العلا لتبطيع

ملغنين لخويين

303

ولايقؤم سرنقاع حتى بغفرلد دويه ولابويد دويما عام الخبروكعناك الخريان روى عن عبدا لله بن مسعود فال قال السر رسول الله صلى الله عليه والدس صلى والمجفد بمدصلونه العضر يكعنين يفراه فحالاولى فانخة الكتاب وايته الكرسي وفالعوذ برنبالفلق نخسًا وعنين سن وفي النائية فاغة الكتاب وفلمواه اخدوفا اعود برت الناس خسا وعشرين مرة فاذا فرغ منها فالخسطرات لاحول ولاقوة الإبات العلا لعظيم لمر يخرج من الذنيا حنى يريه الفتعاس منامه الجنة ويرى مكانه فيها البع مكسات مخسر ووى صفوان فال ذخل عن بن على لحلي على بيعبدا لله عليه السّالم في وم المئية فغاللد بغلنى فضلها احسع فج شلهذا ليوم ففاليا متدما اعلم احداكا واكبوند وسولات صالة صعليه والد وسلمس فاطتعليد السادم ولاا فضامنا اعلما ابؤما محدب عبدالله قالهناصي يوم إلخقه فاغلسل وصف فدميله وصلاديع كفات مننى مننى يقراز في ولدكف فانخد الكتاب وفلموالله احلاسين وقا فالناينة فاعة الكتاب والعاديان خسين مزة وفي لغالنة فاغة الكتاب واذا ذلزل خسين مرة وفي الرابعة فانخة الكتاب وإذاجاء مضراية فاذا فغ منها دعاها لل المي وسيل سن نفياءا ونعياا واعدواسنعك لوفادة مخلوق رطاءرفن وفوائل وغائله وفواصله وجوائزه فاليك لإالمي كانت مقينني كغبيني واغدادى واستعدادي رجاء فواندك ومعروفك ونانلك وجوائزك فالمخيبق من دلك ياس كاعتب عليه مسنلة السائل ولاتنفصد عطيته نائل لمأنك بعل صالح فدهند ولاستفاعة مخلوق مجوته انقرب اليك ليفاعنه الآجر واهرابينه صلوانك عليه وعليهم المينك احجواعظيم عفوك الدب عدن بدا كالمانين عن وعكو فه معالخادم فلهينمك طواعكوفه معلى لمادم العجان عليهم بالمففرة وأنت سيندى العواد بالنعاد وإناا لعواد بالخطأة اسالك بخوجن والداكيا

والفتخ يومزة وهاوسو النفره في لغرسورة نزلت معبّاه د

الخطأ شنه و

المدينة وكانفذول نابنك فكارخمة والفها على وضل ما والجمة اذا صنيت الحاها وبنا المنفاع النهاد والمح وجنون ما وفا المنفاع المفاد وسال والمنفذ المؤمن المنفذ والموافق وفا المود بريت الغلاف سبع مراف وافرا في الفاينة المؤمن وفراعود بريت الناس منع مراف فا فاسكت قراءاية الكرى سنع مراف فرق المناسبة عمرات فا فاسكت قراءاية الكرى سنع مراف فرق المناسبة والما المناسبة والما المناسبة والما المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

Page 0

فالق

وَجُرِكِ وَجُرُعُ اللهِ

مِنْ پَنِهُ

سُبابي عُجَمَّعَةُ لِمِبادَ نِكَ آمُ لِمِسْكَانِكَ إِم الزَّعِينَ الَيْكَ فَأَمَاذُهُ فَلِيحَ نَبَا وُكُولِ الذِي لِكَ فَسَادِي أَنْ سَيْدِي فَي كُلُ كَانٍ وَالْحِيثَ عَنْكَ أَعَيْنَ النَّاظِينَ كِيْكَ ٱسْالَكَ بِكَ إِذْ جَمَلْكَ فِي َطَمَعًا مِغِفِوكَ أَن تُصْلِي عَلَيْهِ وَالْحُجُّوفَ وَمَعَ ليُسْتَلَكَ وَهُوَمَنْ فَدَعْلِتَ مِكْمَالِغُيُوبِهِ مَيْدُنُوبِهِ لَمَجْسُطَ الِيُكَ مَنَ الْإِنْفَةَ بِكَ وَلالِسَأْ لِا أَوْجًا بِكَ فَارْحُ مِنْ كَنْرَدُنْهُ عَلْ فِلْكِهِ وَقَلْتُ ذُنُو بُهُ فِي سَعَةٍ عَفُولَ وَجُرْفِي فَيْ وَدَنِي بِالجَعَلَى مِن طَيَع إِذَا يَئِسَ الْقُرُولُ لِجُهُولُ مِنْ فَضَلِكَ أَنْ شُمَلِي عَلَيْ وَاللهِ وَ سَنَالُكَ المِنْوِانِي فِيكَ الْمَفْوَ الْمَفُو فَهِ عِلْسَ فَهِ النَّالِيَّةِ وَفِلْ يَاسَ مَعَافِ اليَّهِ وَدُلَعَ إِلَيْهُ حَقِيفَهُ الْوُجُودِ عَلَيْهِ وَمَا الْمَعْ الْخَيْرِةِ الْمُعْرِفَيْدِ وَمِتَرَكِ وسُنْكَ يَرُافَيْدِ صَلِّعًا فَيْنَ وَلَا لِغُنِّدُ وَاقْبِلِنْ عَبْدًا وَلاِنْذَاذِي فَوَّا النَّ اَحَبُّ الِيَّ مَوْلا كَ انْتَ احَبُ الِيَّ مولائ نغ قال داود والله لفد ملف لح المها جعفين محتمليه الشااع وعونجاه العبلة تُعلانيض احدى يدى رئه نفال أي منعُمُورًا لدوا عكانت لدحاجة قضا ما صلوة المنا وفئ فنان وكمات ووعظم عليه الشافع انديستال لمبديؤم الجفة تنان وكمات العقا نهذى الى وسولاه سكالة علينه طله وادبعا بهذى المفاطة عليه الساهم ويوم التنا الكيمان يهدى الخاصير المؤسنين علينه الشاؤم تمكذاك كابغ مالخ واحدس الانفغلية لحيوم الخنبراربع ركعات يصلى الى جعفرين عن عليه السلام تم فيروم الخفايض بنان وكعاني ادبعًا بهدى إلى رسول الله صلى الله والدم وكعاف يهدي الى فاطمة عليه المتلام تم بوم التبث ادبع ركعات بهدى الح موسى بن جعفر على ألم ثم كذلك الحيوم الخينس اديع وكغانث يهدى الخاصاحب الزمان عليدالسلم المذعاء بع اكل وكعنين منها اللهم ان الساهم ومنك السادم واليك بعودالسادم حيننا دتناسنك بالسافع اللهم الاصدة اكركفات مدية متحالي ولينك فالإضراع عميد

ن و نغفوه بني لعظيم فاند لا معقر العظيم الآا لعظيم باعظيم باعظيم ياعظه ياعظه يأعظيم باعظيم باعظيم بأعظيم صلونه الخرى وكعنان دوىعنب ابن مصعبعن بى عبناللة عليالتلم فالمن فواذ سورة ابرميم وسورة المجرف الركعنين جبعًا في ومجمَّة لمبصيد ففرى بدا ولاجنون ولايلوى صلوة اخرى دوى الحرن المداديعن اسيرالمؤنية عليه السّادم انه فال السنطف الانصابوم الجنة عنركات نتم سجودهن وركور وتفول فيما مبن كل دكمنين سنجان الله وبجراع ما لذمرة فا فعل نام الخبرصلية اغرى روى مخذبن ذا ودئس كنبرعن ابيه فالدخل على يندى الشادف عليد الساه فوأينه نغ مصلى داينند فنف في الركفة النايند في فيام و دكوعه وسجوده نغ أفيا بوجه الكريم على الله الله الما الما وه في كعفاك والقالايصليها احدفيري الناريعين و بعدمًا ناف فيهما مااتيك فلم برح من مكاديحتى في الصحرب داود فعلني ما ابد كاعلك فاك ا في لاشفق عليك ان منتبع فلت كلا انتفاء الله فالا اذاكان بوم الجعة قبال نزول المنتش فصلها ووقراه في الركعذا لاولى فائخذا لكناب وإناا تزلناه وفحالنا نيدفاجة الكماب وفلموالداحد وكننفتهما بفائخة الصلوة فأذا فرغن من فراء فإموالله حُدِى الْوَكُفَ النَّايْنَة فارفع بدُيكِ فبران مُوكع وفيل يا الحي الله الخ اللَّه إِسْ اللَّ واغيًّا مَا تَضُككَ سَانِلاً وَاقِفًا مَبْنَ يَكَنِيكَ مُنْفَيْرِعًا لِيَلْكَ ايْ اَفَظَيْفِي دُنْوِي لَنَظَهُ عَفُوكَ وَانْ اَسْكَتُوعَ إِلَى الْطَقَاقِ صَغْلَ فَصَلِ الْحَيْدِ وَالْمِلْكِذِيدِ وَاسْلَالُ الْعَفُو الْعَفُو الْعَفُو مَرَكِ وخرفه من النبيفك فعَلَمْنا وُفُونِ الْمَائِنِ مِنْ يَا وَبَي اَدْعُولُ مُنْفِرُ الْوَاكِما مُتَعَرِّنًا لَيْكَ بِالذِيَّذِ خَاشِمًا فَلَسُ بِأَوِّلِ مُنْظِور مِنْ خُمَةٍ مُنْذَالِوْ لَتَ احْبُ إِنْ أَنْ آخَتُ أَحِبُ إِلَى فاسجَرَتْ فَالبُطْ بَرُيَاكَ كُطَالِ طَاجَةٍ وَفَلَ سُجَانَ رَفِيَ الْفَلْ فَيْدَ مَتِ مَانِ بِنَا كَمَدُ وَلَيْكِ مِنْ مَدُيكَ مِنْ بَدُولِ مَوايح بِكَ خَاضِعَةً بِينَا إِلَكَ وَعَذِه

seist!

وَالْمُلِينَ

ركعنان ر

انفتلام

ان،د

يناءه

مرابت<sup>ار</sup>

معالنايده

مدال

يدير

لمصائب والغنراللة صراعا محدوال ودواشغل عني بينا فالفاق ففسه وجيع ما مغانيه انك كخ لننى قديرالله بك اعوذ وبك الود وبك النجيرس فنزفاق ولفي فانك تكفاه ان شاءالله وبه التقه صلوة الحركا كابته روى عاصر سين فالفال ابوعيدا لله عليه المسافه اذاحض احركم الحاجه فليصهوم الاربعاء ويوم الخيش وبوم الجنعة فاذاكان بؤم الجعته اغنسل ولبس فوبانطيفا فريصف الخاعلا موضع داره فيصاّ وكعنْين ننم يذيُّه الحالتْهاء ويقول اللهنم الخي حلات بساحنك لمعرفتي بويخا نينك وصدانينك واندلافاد وعلقضاء لحاجق عنوك وفدعلث ياوب المهكا شامدت مغنك بالشندت فافنى الملك مفرطرفني بادب ومفير آخرى ما فكوف قَبْلُ مَعْ فَنَى لاَيْكَ عَالِمْ غَيْرَمُعَيْمْ فاسالك بالإسمالذي وضعنه على لنموات فالنشفث وع الارضين فانبسطك وعلى لنحوم فانتشرت وعلى كجبال فاستقرف واسالك بالاسم الذي حبلنه عندي وعنداعلى وعندالحث وعندالا يثة كالم صلواذا عليف واجعين ان مضاع في والعدوان نقض لارب الجني وليتراء على وا تكذيني مع منها ونففِّ لم ففلها فان فعلت ذلك والالكوروال مفعل فلك لخد عيروان فحك ولامتهم فقضائك ولاخانف فعدلك فه بتطخلك الايزعل الاوض ويفول للهنمان يؤين برسيع عبدك وزيتك دعال فيبل لحوث بدعاى منافا سجيت لدوانا ادعوك فاستخيا يحقي تكروا لعنعليك تغيقول اللهزائ اسالك حسا لفتن بك و لتسدق فحالنوكاعليك واعوذبك ان تبنليني بيلتة يختلف وودفه اعل كويعالمسا واعوديك ان افول قولًا لقس به سؤاك ولعودبك ان بخعلنع ظة لغيرى واعود بك ال ميكون احداسعده تي بما انينني ولعود بك ان انكلف طلب ما المنتسم لي وما فسمن لج من قسم اورزفنني من وزقي فاننى بدفي يمنك وعافية حلالكطيبًا واعود

والعُور ملِّفة إلى العطني فضراع في دجاني فيك منى دسولك صلوائك عليه والدونيه وينعوا بالحب انشاءامة والبنعت ان يخم الغران يوم الجف ويُلاعا بعثن برغاء خنم الفران لعلى بن الحرين عليه السلام وكان امير المؤمنين والالق عليه افاختمالقان فال اللهمة إتفرخ بالقران صدوى واستغل بالقران مكث وتفود بالفراي مبترى وأخلف بالفراي ليابي وأعيني كلبه ما أبقيتني فايتلا كنول ولافوة كلا مك صلوات الخواج فيوفر الجعة دوى محدة فرا التقفي فالسمنة يفولعنى ال جعفهليه السلام ماايمنع احدكم اذااصا بهشي منهم المتيا الديستا ويمالجن وكعنين ويجالة فغالى ونينى عليته وميتاع عجة والدعليم التلاميدين ويفول اللهم ايت اسًاكُ بِإِنَّكَ مَلِكُ وَاتَكَ كُوكِنْ فَيْقِ فَدَيُّومُ فَنَارُدُ وَأَنَّكَ مَا دَشَا وُمِنْ آخِر بكُونُ وَمَالْفَ أَوْلُهُ مِنْ عَنِي بَكُونُ وَانْوَجُهُ الْيُكَ بَنِينِكَ نَيْ الرَّجَةُ مُحْلِّصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله إوسُولَ اللَّهُ إِذَ تَعْيَهُ بِكَ الْمِلْفِ رَبِّي وَمُوْلِكَ إِنْهُمْ بِكَ طَلِبَى وَيُفْفِينَ بِكَ مَا جَعَالَلْهُمْ مَ رَغَلْ مُؤْرِظُكِ عُلِيَّ وَلَيْهِ طَلِّيتِي وَا فَضَ حَاجَتِي بِتَوْفِي إِلَيْكَ بِكِيتِكَ مُؤِّدُ صَلَّى اللَّهُ مَ وَالِم اللَّهُمَّ مَنْ أرادى من خُلفِك بَيغِي أَوْ اعْتَنِي أَوْسُود أَوْسَارُوْ إِلْكَيْدِينِ فِي أَوْلِيْنِي من فَهَبْ وَأَنْ مندرا وكبير فسراكا والمرافي والخير صدرة وأغ ليانة وقيريك والشاديم وادته فيخزه وافع واسه والموركين وأمينه بدائيه وعيظه والجعللة شاغاله منظيه وَالْفَيْدِ وَيُولِكَ وَقُولَكَ وَعَنَاكَ وَعَظَيْكَ وَتُطْلَيْكَ وَقُلْمَنِكَ وَسُلْطَانِكَ وَمُنْفَيْكَ عَدُ الماركة ويمَلَ مَنَا ولدَ وَلا الله عَيْرك ولا حول ولا فودَ الإبات بالله الله الله الله الله على كل تفي فلا اللهُ مَ صَالِي فَا يَهُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْ مَنْ آواد فِي فِي مِنْكَ فَقَدْ تَوْمِن بِهَا كَيْنَ وَتَعْلِيك بها مكره وتُضيف بها قُونَا أُوكَانِ بها حِدَانَهُ وَكُرْتُهِما كَدَهُ فِيجِرُهُ إِذِي وَرَحَتِ كُلِّ فَيْ وَيَفُولِ فَلَتْ عَلَيْ ٱللَّهِ مُ إِنِّي اسْتِهْ بِكَ ظَلِّمِنْ أَمْعُظُه المواعظُ ولا مُنته مِنّى

حبث

ومنعكء

والحجالة

اسعدباانينيهاءد

ولللي الماك

الولئ

وسنلها

وشنع أبنك وسيدى شباب اهرائحته مفسل جدوسولك وحبيبك الطالطاهر وملحاه فىقبروا للهنم نجفه عليك وبجق يحيه من اهرالتمواث والارض اغفرلي ولوللة واهلى ولدك وفرابتي وخاشني وعاشني وجيع اخواني المومنين والمومنات الاحيا منهن والاموان وسق الى دزقًا واسعًا من عندك نشديه فاقلى وفله شغير ونعنفه نفرى ياخيرالسُولين وياخيرالوازقين اووقفخيرالدّينا والاخرة باقريب ياجيلهم وتا وانتغزب ليك بالولى الباز النقى الطيب الزكى الامام بن الامام المستذيب المستدري على وانقرت اللك الفيل المسكوب في كرد العلين بن على انقرب اليك بسيندالعا بكرا وتزه عين الصَّا لحيُرُع لى بن لحسُنِين وانقرب اليك بنا قوالعُلم صاحب الحكة والبيان وواثُّ من كان قبله عن بن على القرب اليك بالصّادة الفيرالفاضل جعفرين عندوانقرب اليك بالكويم الثقيدالمادى المولى موسئين جعفروا تقيب الهك بالكريم الثفيد الغرب لجببب المنفون بطوس على بن موسى و نفرب اليك بالزّى النقى مند بن على انقرب اليك بالطه الطاهر المنقعلي وغن وانقرب اليك بولنك للحس بن على واتقرب البك بالبقية الباتي المقيم مين اوليااته الذي وضيئه لنفسك الطبب الطاه المفاصل لخير نووالادف وغادها ورفياء من الامة وسيدها الآمرا لمعروف والناهي من المنكر الناخوا لامين المؤدى عن التدييب وغالفا لاوصياء الغياروا الفاهرين صلوات الاتعليه الاجعين اللهة بهؤلاء اتوسل اليك وجهد انقزب اليك وبهد واضمعلنك فجقه عليك الاغفرن ورجنني ودزفتني رزفا وإسعًا نغينني به عندن سواك إعنك فاعترف عنكريني إاصاحب عند سترق يا وليف عندمنى ياعصته الخانف المسجير فالازق الظفل الشعير فامنى الباص العفير فامنيت المافه وفي الضرير فاصلف لكبال الاستبرا إخابر العظم الكسير فاعتلص المكروب المسيني واسالك ان نصاع ع دوال تدوان موزفنى وذقًا واسعًا نلم به سَعْني ويجبروا فافتى فِيتر

مِنْ كُلِّ يَتَكُى بِرْحِرْ بَيْنِي وبِينْك اوبياعديني وبدِّنك اوبيُرف بوجيك الكريعني واعودبات ان مخول خطيفني وجرى وظلى واتباعى هواى واستعجا لشهوى دون مغونا ومضوانك وفوايك وفائلك وبوكانك ووعدك لحسن لجناع فنسك ياجواد ياكرن اللهة الخانقةب النك بنينك وصفيتك وحبيبك وامينك ووسولك وخيروك وخطفك لغاب عن حريم المؤسنين الفائن يجنك المطيع لاسرك المبلغ لرسا الانك التاحي لامند حتى أناه اليفيين امام الخيروفا تدالخيتروخان النبيين وسيتد المرسلين وامام المنفين وخبثك على لُعا لمين الذَّاع النصرُ طك المُستَفيم الَّذي بصرَنه سيبلك واوضحت له خينك و برطانك ومهذ كالدادف والزمند حق معونك وعرجنك بدالح سموانك فسلجيع تبلانكنك وغيتبنه فحجبك فنطرالي فودك ودائ ايانك وكان منك كفاب قوسين اوادني فاوجت الينه بناا وحيت وناجيته بناناجيت وانزلت علوحيك ظاوس الملائكة المؤوّرة الامبن وسُولك يادب العالمين فاظه المدين لاوليانك المتغين فاذى حقك وفعلها امزت بدفئ كنابك بفولك ياايتها الرسول مكنه ماانزل المنك س رتبك وادم نفعل فها بلغث رسالنَّه والله بعضك من النَّاس ففعل ما إنسمايته والدوبلغ وسالانك واوضح فنك فسل للهتم عليدا فضل ماصكيت على حدس خلفا الجمعين واغفهه وادخنى ونجاو زعنى واذزنني ونؤفني الممكنه واحترب في زغرت واحملني مزجي لانه فيجتنك انك جوادكوم اللهة وانقرب اليك بوليتك وخيرنا سن خلفك ووصى بنيتك ومولاى ومولى المؤمنين والمومنات فينم الناد وفائد الأبرار وقاظل لكف والغاد ووادث الأبيا وسيندا لاوساء وللؤد عص بيتد الموفى مهذه والنأندع وخوضه المطيع لامرك عيننك في الأوك وجناع على الدوزم البنول سنين لشناءا لمنا لمبن ووالدالشيطين الحسن ولخسين ديكانني دسولك و

فاتباغ

رسالافداد

واقدام

2

صلوته جعفرين الحيطالب علنه المساهم والكشف دكيثيتك والمؤملها الادض وفل لامن أفلق

كجبل وسنرعل لفبير باسن كرفولين بألجريزه وكأيهنك السنز ماعظهم لففو ياحس الفجأوز با فاسِعَ الْمَغْفِرَةِ إِلَا بالسط الْلِكَةِن بالرَّحْة باصاحِبُ كُلِيَجُولُى وَمُنْفَى كُلِ سُكُولَ بالمغيل لْعَقُولِفِ إِلَا كُرِيمَ الصَّفِي إِلْحَظِيمَ أَلِنَ بِالْمُبْذِينًا بِالنَّقِيمَ فَبُلَّ الْشَيْفَا فِهَا الرَّبَاءُ بِارْبَاهُ عِنْرًا لِا أَنْهُ لِا أَنْهُ عِسْرًا بِاسْتِهٰا أُ بِاسْتِهٰا مُعَمَّرًا بِالسَّوْلَةُ عِبْرًا بِالْحِاا أُعشرًا باغِيامًا أُ عنس ياغايك وغَبَّنا أمعنس إلى وخري عشوا بالرعيم عشرًا بالمعط الخيران عشر صامل عُن والعُزَّدُ كَنبراطيبًا كَأَفْضِل اصلِتَ عَلَا حِدِين خَلِفَكَ عَشِّ وَلَشَال حَاجِنات صلوة اخرى للخاحة روىعن لقنادى علنه الشائع انه قالصم يؤم الاديناء والخيس والجعته فاذاكان يوم الجئية اغتسل والبس ثوياجديدًا فراصع دالي اعلى وضع في دارانا وابرا مصاؤك فخذاوية سن ذارك وصل كعنين فقراء فحالاولى الخدوفل موالقه احدوفالنا الخدوقا فإاتها الكافرون نمادفع يديك المالنماء وكبكن ذالنوقبل لزوال بنصطغ وغل الله مّراني يَخْرَتُ فَوَحْدِي أَناك ومعرفي بك واخلاصى لك واقراري بُرُولِيَتِناكُ وكذكرك ولاية من الغنظ بعرفهد من مرتبنك مخلصاً الفاعلينه والدليوم فزع إليك عاجلا والجلا وفذ فَرَغُنُ النِك والبنم إلى لاك في مذا لبوم وفي وقفى مذا وسالتك مادين من نعينك واللحد ما احتاه من نغنك وَلْلَبُرُكُتُكِي فيجيع ما دَرُفَلْكِيهِ وَتَحْسَبَ صَدُرى من كُلُ مَمْ وَجَائِمَة ومصيبة في بني وديناى يا أرَحْمَ الراحين له تصالح مكنين فقراه فحالاونك الحدو وحسين مزة فلهوا هداحد وفحالفا بنيه الحد وستنين مزة انا انزكناه فهف بدَّيْكَ وفقول اللهم اليَّ حَلَثُ فِسَاحَنِكَ لَمِغُوفَى مِوْمُا يَنِيَكَ وَصَمَمُا نِيَّتِكَ واندلابقَيْدُ وعلى فَضاء حَوالِي عَنْيِكَ وَقَدْعَلَىٰ بادَتِ باديَثْ إِنَّهُ كُلَّا نَظَا مِّرْنَ فِعَنْكُ

عورفن ونغنى به فقرى ونفضى به دبني ونقربه عيني لاخير من سنل ويا أوسكم من جادك عَطَى كِيا اروُف من ملك ويا ا قرب مَن ُدي وَيا اَرْجُمُ مِنَ اسْتُرْجِهَ أَدْعُوكَ لَمْيَ لا يقرَّهُ الْأَلْسَ وككرب لايكنفه غيرك ولمنه لاينفتسه سواك ولرغبة لانذال الأمنك اللهنم ابخ اسالك بحق من حفَّك عليه معظيه وبحق منعقف عليك عظيم ان نصل على ذوالد وان فرففى لعسل باعذنين مغرفدحقك والانبسط علفا حطرينص وزفك باقريب يامج بلاائح الزاحين صلوة اخرى روى بشرين عبدالعزيز فالكنث عنداى عبداله علالتم مدخل مفض إضابنا ففالحملت فذاك اجفضرفقال داباعبدالا معاليهم استقل يوم الاربعا فضمه والله بالخيس والجفه تلنه ايام فاذاكان فحضي وم الجفاز فزورسولة من اغلى سُطِك اوقى فلاه من الأوض حيث لايراك احدجيث لايراك احدة صل كانك وكعنين فم احبت كالكيفين وافض بضما الحالايض وانت منوجه الح التبلذ بيدك الممنى فوق اليساع وفل اللهم إن ان انفطع الراء كالأمنك وغاب الامال الافيك بالفقة من انقته له لغيل اجعالي سامري فريًا ومؤيًا وارز قني ورين احذب وس حيث لااحتنب فأسجع على لامض ففل يامعيث اجعل لى وزقا من خسلك فلن جلع عليك نهاد يوم السبنت الابرزق جدنيد فالماحد بن ما ينفاذ را وي مناا عديث قلت لا يحجفن مخلين عنمان بن سعين العري مضرافه الم يكن الذاعي بالززق في المدينة كيف مضع فاليزود سيتدنا وسولات صلاقه عليه والدس عندواس الامام الذي يكون فبلاه فلنفاف لمبكن فحبلاه قبرامام فال يزور بعض الشاكبن وببرز الحالفتاء وبإخذ فبفاعل بأمند وبغضل امريه فائة ولك بيج النشاء اهة صلوة الخرى لكنا بخة دوى عبدالملك بزعمر عن الجع بدا القعليد السافم فالصم بوم الاربعاء والخيس والجنعة فاذا كاعنية بوم الخيس مضدة في المعضرة ساكون مقامنا من طفام فاذاكان بوم الجفية اغتساف الالصواضل

المتين

بنادور

ودزت

المان يُعُلَّ ال

لكنفيهاد

وَكُرْتُ وَدُ

وَكُونُ اللهِ

عَلَىٰ اسْتَدَاتَ فَاقَتِي الْيُكَ وَقَدْ الْمُرْفِي فَلِمُ لَذَا وَكَذَا وَلَتَ تَكَيْنَاهُ وَكَنَا الْمُؤْمِنَ مَلِياً

ملوة

وبيدك مفاديرا كذلان والبصروبيدك مفاديرالغني والفقر وبيدك مفادير لخبروالفر فتبادك لي قديقي وديناى واخرى ولإدائه فيجيع اموري الله خرلاالدالاانت ولل حق ولقا وُلدَّحق والسَّاعة حق والجند حتى والنارحتي واعود بك من نازهمتم واعزه بك من فنُنةُ الذَّبُّالَ عذا بالقبر واعود بك من فترالخيا ونتر المات واعود بك من فنند النفال واعود بايهن الكسلوالع واعوذ بايس البغا والمرمرواعود بايهن مكاره الذأ والاخزة اللهنه ماؤن سقهني ماؤن ستوسن ذلافديم ومافد جيد على فنني وانتايات منلك منى ما الااسلك لنعتبي وخلفنني بارت ونفرذن بخلق ولماك شيئًا الآبك لوث ارجوا الخبزالامن عندك ولما طرف عن نفسي سوء قطالامنا صرفناء عنزات علنني يادب مالم اعلم وزفتني يا دب ما الااسلك ولم احتب وبلغث في يا ديت مالم آكن ا وجواوطين ياوب سأقصعنداما فلك الحركتيرا باغافرالذئب اغفرا واعطن فيغلى صالفناما يهون على بوائتو الذنيأ الله وافيلى بابداليوم بارب الناب الذي فيدا لفرج والغافية والخير فحكاد اللهنه المابابه وهيتي لسيله ولين لمحوجه اللهنم وكلمن فدوت لدعل فأثا من خلفك فخذعنى ففلويهم والسنفهم والساعه خدواضا دم ومن فوقهم ومن ختم ومن بين ايذبهم ومن خلفهم وعن إيانهم وعن نما ئلهم وصحيف سننك ومن ابن شك وكيف شنث وائ شنث حتى لاصلالي واحده فهربسوه اللهم واجعلني فيحقطك وشالح وجوادك وعزجادك وخل تنافك ولاالدغيرك اللهمانك التاهم وصنك السلاميا ياذا كجلال والكؤام فكالند وتبتع مزالتا يوان لشكنني دادالشاؤم اللهتم الخاسا للص لخير كلدغاجلد واجلدماعلت منه وعالم افلم المهمراق اسالك خيرطا احجوا واعوذبك من فترما احدد واسالك أن فرد قني وزين احتب ومن حيث الااحتب اللهم العَيْدُ ابن امنك وفي قبضتك ناصيتي وبيداك ماض في حكك عدّل في قضاءك اساللنكال معلى

وَوْاسِمُ غَيْرُوسَكُلُفٌ فَلَسَالُكَ بِإِنْهِكَ الَّذِي وَصَعْنَهُ عَلَى لَجِبَالِ فَاسْتَقَرَّتْ ووَضَعْنَهُ عَلَالتَماءِ فَأَرْنَفَعَتْ وَأَسْالُكَ بِالْحِقَالَذِي جَمَلْتَهُ عِنْدُ فَيْدُ وَلِيْقُرُ وَعِنَا الْأَيْدَ عَلَى كُنْ وكالمانين وعكن ومخيل وجنفر ومؤسى وعكن ومحسم لدوعكي والحسين والحدين والجخذ علماه لَتَاكِم أَنْ تُصَلَّى كَالْمُحُنَّى وَأَمْلُ بِكِنْ فَيْلُ وَأَنْ نَقْضَى حَاجِنَى وَكَيْسَرِ عَسَبَرَهُا وَأَنْ نَكْفِينَى مُهِمَّانِهَا فَإِنْ فَعَلَى قَلْكَ أَكُرُ وَالْمُنَّادِ فَإِنْ لَهُ فَعَلْ فَالْ أَكَدُ غَيْرُ جَا فِي فَحَكِلَ عَيْرُوسَهُم فيقضايك والامانف فيعذلك وللصفحةك الابن بالاوض ومخذج دكبتيك حتى للمفال بالصا الذي صليف عليه ومفول الله خراني بوكس ابن منى عبدك ونبيتك دعاك في مطن كؤث وموعبدك فاستجيف لدواناعبدا واستجيف كااستجيف لدياكر أياحت يافيتوم لا الدالاانث يَرْحَيْكَ أَسْتَعَنْكُ فَأَعِنَى السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِٱكْرِيمُ فَهِجْعَلِخة ك الإيش ونفعا منا ذلك فرنز وجهنك ونلعوا بالشنث فراجلنوس سيدل واذع هذا المنطأء للهنم السارد فقرى مفضلك وكفرا فالمحيفوك وقوغ قلبي لذكرك اللهنم دب التموات لتبنع ومابذهن وديت الارضين التبنع ومافيهن ودب التنبع المثابي والغإن الغطيم ودب جبريبل ومبكا ببل واسرافيل ورب المالانكذا جنمين ودبت مخدخان التيس والمرسلين ودبت الخلفاج ُعين اسالك بإسماك الذي به نقوم التمّوات وبه نقوم الأفيحُ وبه فزرق الانبياء وبداحصيف عدد الجبال وكيل البحاد وبد فرسل الزياح وبدفرزق لعباد وبداحصيت عددالزمال وبد نفعل مالنناء ويدنقول لكابنى كن فيكوران دعابي وان نعطيني سولى وان نبغل بالفرج س عندك برحنك فيعافيته واى نؤس خوف فحاخ مغمة واعظم عافيته وافضل الززق والمتعقة والمقعقة مالم نزل نعودينها يا الحج فرديج لنت رفى ما الميتني وبخمل ذلك المامنا الفيتني تني فصل ذلك بنعيم الاخزة اللهاء بيدك مفاديرالذنيا والاخرة وبيدك مفاديرالموت والجناة وبيدك مفاد براللير والنما

المت

1

سَنَعَبُ فَأَغِيْنِي

فهن

نغك ور

المنها الام

ويقيناللس بغده كفرود وكالمالذ فبالذنيا والانزن صلوفوا خوى للاحتدروي اماذ تقليا عن الجعبُ لا لله علينه السّالُ م فاللذ أكانت له حاجة فصم الادبُداء والخينس والحمنة وصاريكنين عند زوالا لتمس تف الشماء وقل للهم ان طلف بساحنك لمع ففي بوخدانتناك وصد واندلافادر على خُلفه غيرك وقديمك الدّكل ما فظاهرت نعناك على اسْتَرَتْ فا ففي النك وفلطرفني من متمكنا وكذا ماانت اعلم بدمني ولنت تكشفه لأنك عالم غيرمعاله والشيعنة تكلف فاسالك بإسمك الذي وضعنه على لجبال مه منسف وعلى لشماء فاستقف وعلى ليتوم فاستنف وعلى لارض فسنطئ وبالاسم الذي جملنه عندي صلوانك ووحملك عليه والدوعندي والحسن والحسين وعلى فتد وجعفه وموسى وعلى فيتند وعلى ويخدونان والحسن والخذعلام السلام ان فساع في والعروان نقنى عاجق وتنتي عسيرما وفيتيل فعلها ويتكفيني أ فان نعلت فلك الخروغير والزقي كال ولامته مدفي فضائك ولامانف فيعدلك فرنسي وفي اللهم الديواس ابن ستى عبدلا ورسولك دعاك قطرالحوت فاستجيد له وفرخت عنه فاستجنب كااستجنب لدووت عنى كافرتنت عند فهنف عندالا وكربع الاض ونقول ياحكن البلاد عيندي ياكركم العفوعني يامز الإعنى لنفي عنه يامن لاكر لِنَتْي مِنهُ يامن مصير كُلِّ فَي إليه يامن رزق كُلِّ فَي عَلَيْه تَوَلَى وَلانُولِي شرارَ عَلَيْ وكاخلفنني ولانفينغي فنضع خدك الايسر فنقول الله ألله وي الاافرك بدسنيك عشْرَ فإن وغود الحالسجود ونفول اللهمة أنت لها وكِيَاعظمة واكنتَ لميزه الدُود لَتِي قَدْ ٱخاطَفْ بِي وَٱلْتُنْفُنْنِي فَاكْفِينِها وَخَلْضِنِي فَهٰا أَيِّكَ عَلَيْلِ ثَنِي قَدَيْرُ صِلوهُ اخْرِي للخائبة دوى يونس بن عبدا لرحن عن غيرواحد عن ابي عبدا تقطيمه السّارة فالس من كانت لعطاجة مهمته فياحم الاديفا والخيس الجعة مذفضل وكعنين فيل وكنيان اللتين ومصليهما قبل لزوال خريع بالمناليف اواللهمة إي آسالك بإيمان ٥

متبث به مفتك اوانزلنّه في في من كُتبك اوعلنه احداس خلفك اواسنا فرف بد فهم الغيب عندك المنصل علي النبى الأي عبدك ودسولات وخيرزك من خلفك وعلى وعال المحسمة وال نبارك على من والهذك المسكيف ونوخف وباوك على برهم والابرهم الد حراجيك والانخدا الفي الانورصائك وربع فلي وجادو فرى وذما دغق واشرح به صدي ولينربه امرى واجعله مُورًا فيني ونُورًا فعظاي ونورافي عبى ونورافي قنبي ومورافي فيشعي وموراني بشرى وموراس فوتى وموراس فني ومؤرّاعن يمنى وموراعن غمالي ومؤرا فصطع ويؤوا فصنبي ونؤرا فحضري ومؤولف فبرى ومورا فحيالي ومؤرا فى مانى و نورًا فَكُلْ شَيْ مَحْتَى نَبِلَنني به الحالِمَةُ يَا نُورِيًا مُورالتَمُواتُ والارض انْ كا وصفت هنشك فيكنابك ويوالسان بذلك وقؤلك الحق تبادكف ونعاليك وقلك وقولك كفي الصنووالسموات والاوض مشر إبوره كشكوه فها مصياح المصياح في فعابته الزمان كانفاكوك دزى تؤفدان فجؤمباركذ زيتونة لاشرقينه ولاغربيه يكاد زينها بينع لولم عنسه فادنور عاجور بهذي القلوده مزائضاء ويضرب القدا لامثال للتاس والقديكا شئ بليم اللهنم فاحدث لتورك واحدتي بنورك واجمل في النمة مؤوا من بين يدك ومن خلفي وعن بميني وعن شمالي نهديني بدالي دا والشاؤم بإذا الجاول والكرام اللهنالية سالك العفووالغافية واهلى ومالى ووللك وكإمااحت ان فلنني فيد العفووالغافة للهم اقلعفرن وامن روعنى وأحفظنى من مين يدى ومن خلفي وعن ييني وعن شمال ومن فوتي ومن يختى واعود مك ان اغذال من يختى اللهذ ما لك الملك فؤيث الملا بونشأ ك ونتزع الملك مؤلطف وفعزم ولفناء وفعرس فتفاء ونقالهن فشأء بيدا الخيرانك علكك شى قدير وحوالذنيا والاخرة ووحبهما ارحنى واغفرة بنى وافض محوايج واسالك بانك ملك واقك عطة ل يتنى فدير وانك ما انتفاء من امريكون اللهمة انت اسالك ايا ناصادةًا المائة

بصرى

مُلْكُ

امهاد

Kelsen

القم الزاير في سُسْتَفِفًا وْعَظِيم تَبَاءِ ٱللهِ مَعْلَ عَظَاح صَفَاء اللهِ فَفَرْجُ المَوْج فَتَجُمّا فِيهِ لِيَطْيَلَ فَلَا لِهَ الْإِلَانَ وَاسْأَلْكَ بِإِضِكَ الْذِي خَلِكَ بِدِ لَلْجَرَا فَوَرْدُ وَيُزْعَنَ وَاسْتَقُرُلُ وَدُرَجُ اللَّيْنُ الْحَلُّ وَدَارَ بِلْطَعْهِ فَهِمَكَ فَعَالَى رَبَّنَا فَاوَ الدُّافِيُّ وَاسْأَلُكُ بإسمك يامؤوا لنؤو أياس براء للحوكة وسننو وبغدوم فأدور لعرض التنو ولتغز التأفور فلاالدالاات واسالك باسمك ما واحديا مؤلى كأحديامن موع العش واحتاسالك ماسمك ياسركا ينام ولايزام ولايشام واياس به نواصلت الارجامان تساع على داهل بدنه عليههم ألسادم نفرنشل لحاجنك فاقها فقضى النشاءا فدهاءا خرالهاحة بعدصا وليت روى عن ابي عبدالشعليد السّاليم إنه فال إذا كانت لك حاجته فصم تلته ايّام الادبعاء والخيس والجفة فاذاصيت الجفة فادع بهذا النفاء لللهم افقال الكبيسم الفالتخرار ويم لخالذي لاالدا لاهوما والتمواك ومادوا لارض واسالك باسمك بسمالة التغزالتك لذي كالدالاهوالئ الفيوم الذى عنف لدالوجوه وخشعث لدالابضار واذن لدالنفول ن تصلى على والمعند نم ندعواممًا بذالك تجاب النشاء اللصلوة اخرى للااحة يوم للهاية روىعن الإلحسن الزضاعليه الساهم انه فالمن كانت لدحاجته فلصاف بها وزعافلنظا بالله نفالخ جل اسمه قلت كيف يضنع فال فليصهروم الاربعاء والحنيس ولجعة خرايف إياب بالخطئ بوم الجنة ويلنس نظف ثيابه وينطيب بالظيب طبيه نهيترم صدقة على مؤف مسلم بالنبسرس مالد فهلبززللا فاق النماء ولايخف ودسئته االفيلة وبيسا بكفين نقزافى الاولة فائد الكذاب وفلهوالله احد خسوعشروت فمليركع ويقراها خرع ستروش فه يرفع راسه فيقراء ما منع شروم وراسه فيفراه ما مسعد مرة في الميد له ناينة فيغاط فلخس مشرة مرة تقيرفع راسه فيقراء لماخس مشرة مرة فهينهض ففول مغل ذلك في الغانية فاذا جلس للتنهد قرادها خسع شرومترة فتم يتنه دويستار ويقردها

بينسسيم الله الرَّجْنِ الرِّجِيم الْذِي لا إِلَّهُ مُولَا نَاخْدُهُ سِينَةٌ وَلا يَوْمُ وَأَسْالُكَ بالنِمكَ ، بينه والفيالي الجيم الذبخ فنعت لذا الأصوات وعنت لذا الوجود وتلت بكالنفير وتعطِف كذا العُلوبُ مِن حَنَيْنِك وَلسَاكُ بِإِنَّكَ مَلِيكٌ وَكَنْتُ مُفْتِيدٌ وَالِّكَ ما لَشَالُ سِنْ آمَوْ يَكُونُ وَلِنِّكَ اللَّهُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْذَي لِانْجُنِيكَ سَائِلُ وَلاَ يَقْصُكَ فَائِلُ وَلاَ يَلْكُ كُنْزُهُ النَّهَا وَالْأَكْرُمَا وَجُودًا لا إِنَّهِ الْإِلْمَانَ الْجَنَّ الْفَيْوُمُ وَالنَّكُ لا إِدَا يُحالَثُ الْوَالِيَّ الْوَافَ الْوَافِيُ وُلا أَلِهَ آنَكَ الْحَيْقِ الْمُهِثُ وَلا الْهَ الْوَاتَثَ الْمَدِئُ الْمَهِيُّ الْتَهَا لَقُوْرُ وَلاَ الْكُرُّمُ وَلاَ الْجُدُ وَلِكَ الْجُذُولَكَ الْاَثْرُ لِاسْرِيكِ لِكَ يَا احَدُيا صَمَدُ يَاسَ لَهُ يَلِدُولَ يُولُدُ وَلَمُ يَكُنُ لَلْأَنْدُو حُدُّصَلَ اللهُ عَدِّرُ وَالْهُ عَبِي وَافْعَلْ فِي كُذَا وَكُذَا وَهُوَ دعاء الدَّيْزِ الضَّ دعاء لقناً او الخاجة دويعن لحسل لعسكرى عليدا لسأوعن ابيدعن اباندعلهم الساوم عوالضادق جعفرين مخزعليهما الشاؤم فالصنع صن المحاجة الحاللة فعالى صام الارتعاء والخيارة ولم يفطى فني فيه روح ودعابها فالنفاء القطاجنة الله تم إن أسالك بالمالك بِدَا لِنَدَعْثُ عَجَالِبَ أَغَلِق فَ عَامِضِ الْعِلْمِ يُحِوْمَ إلِ وَجَمِكَ فَعَطَرٌ عِبَبِ عَلَق أَصْنافِ غرب اجناس الجوام فَحَرْتِ اللَّامِيَّةُ الْجِمَّالْمِيْدِكَ مِنْ تَعَافِلَ مَلْ الدَّالِمَاتَتُ وَالْمَالَكُ وإسِمك الذَّي تَجَلَّتَ يِهِ للْكِلِمِ عَلَى لِجَيِّلِ الْمُطْلِمِ قَلًّا بِكَاء شُعْلُ وُولًا لَجُبُ اتَّلَتَ مَعْ فَنْك في عُلُوبِ الْعَادِفِينَ يَعْرُفِذِ مَوْجِيدِكَ فَلَا لِهِ الْإِلَيْفَ وَلَسْ اللَّكَ بِالْمِيكَ الَّذِي تَعَلَّيْبِ خواطيرتنج الظنوب بجفايغ الاباك وتقبت عزعا بنا ألمقين وكنيرا كواجب وأغاه الجنو ومتااستكك بدالتطاف وإدارة كغيالنيف وكأن السكوي تكزنتك متاغيث ان يَكُونَ عِيْااذًا مُ نُكُونَهُ مَكِفَ يَكُونُ مَلا لِقَالِالْأَانِيُ وَأَسْالُكُ بِالْمِمَا الَّذِي فَعَفْ يه مَنْقَ عَفِمَ عُولِنْهِ كُفُونِ حَكَقِ عُيُونِ قُلُومِ النَّاظِينَ فَلَالِدَ الْالْتَ وَلَا الْكَ بإيمان الذب خَلَقْتَ وِ فِي الْمُوادِجُزُ الْمُكَتَّاجُ اجْامُ مُفْلِطًا عُبِّسَنْهُ فِي الْمُوادِيخُ حَيْم تَبْارِ

واعك

وحد لكية ال

اياد دعالغيرضلي الكابا

سيكفيم

العظه

الموراد

7 . .

ئىلىق ئىلىق ئىلىق ئىلىق ئىلىم ئىلىم

وابليتني وغافيتني ودزفتني واعطيتني وفضلتني وشرفنني وكرشنني وهدينني لدينك حدالابيلغه وصف فاصف والايذرك فول فائز اللهة الك المدحمًا فما انفذه الى من احسانك عندي وافضالك على ونفضيلك أيّاك مليغيري وللسالي بهاسونيت س خلقي واذيتني فاحسنف ادبي منّا سناعلى لالسابقة كالنف مني فاي النعمادي لو تتخارعندى واى الشكرام نشتوجب منى رضيت بلطفك لطفا ومكنا يتك وجيع الخلق خلقا يادب ان المنعم على لحس المنفضل للجمان والحلال والكرام والفواصل والنع العظا فلك الجرعا خلك يارب المنخذاني في شدية ولمرتساني يجريرة ولم نفضي بسريوة لم نزلغاك عاغاتة عندكاعس وليان حسوالهاوولك عندى فديم العفوامنني يدمع وبصرى وجواري ولمااقك الارض منى اللهم وان اول مااسالك س طاجتي، واطلباللك من رغبتي واتوسل ليك بدبون يدى مسئلني وأنقرب بداليك مون بج طلب الصافة على دوالكند واسالك الدف تعليه وعليه كافضل فاصليت إمرت الديضي على وو كافضل ماسالك احتمن خلفك وكإانث مسول لدولهم الميوم القيمة اللهة رضاعلينم معردس صلى عليهم ومعردس امصراعليهم ومعرد من لايصلى عليهم صلوة دائمة تضلها بالوطة والرفعة والفضيلة وصاعل جميع انيانك ورسلك وعبادك الضائحين وصاللهم على والدوسلم عليهم تسليمًا اللهمة ومن جودك وكرمك انك لاعتبت من طلبالل وسنلك ووغب فيماعندا وتبغض سنهنينالك وليس احكذلك غيرك وطفى بإدت فيجنك ومغفزك وتقفى باحسانك وفضلك حلايع عفائك والزغبة اليك وأنزال كاجتى بك وقاقة زندامام مسئلفي التوجه نبتك الذي خاء مائحق والصدقة من ال مؤرك وصالطك المستقيم الذى مديث بالعباد ولحيث بنوره البالاد وحضفته بالكرامة والرمنه مالنتهاده وبعثنه عليهن فرفس الرسل صاله معلى والداللهم

بيدالتسليخ سعنت وزة فهيخ ساجكا فبقراها خسعتن مزة فهيضع خذا الأيئ كالأفن فيقرادها خسع شرومزة بغريضع خده الانسرعلى لارض فيقراء ها خسع شرومزة بغ نعود لل لنجود فيقزا ماخس متزمزة فرمفول وهوسا جدببكي باجواديا ماجد بالوايد يا اكد باحدً يُاسن لم يلذ ولم يؤلد ولم يكن لدكفوً احد ياس مومكذا الامكذاعيره اشهد ن كل عبود من لدن عربتك الح فواواصك باطل الأوجُّمك جل جلالك يا معْوَكُل دلينل و بإمذل كأعزيز بغلم كربتي فصلاعلى والثخاد وفرته عني نف نفلب خدال الابنن وفقو ولل تلك مرات نم نقلب خرا الايرونقول متاذلك فال ابولك وبله السلام فاذا فغل الوي عراك سرالع كرى عليه السّالم وروى بعقوب بأن يزيد الكانب نبا وى عن الحالحي النالف عليه السّام فال اذاكات لك طاجة مهمة فصم يوم الأر والخير والجفة واغنسل يوم الجعة فحاول النهاد وفضدة على سكين بااامكن واجلس فهوضع لايكون مبنك ومبزالتماء سفف ولاسنؤمن صحى دارا وغراج ابخليخ نالتماد ونفتلى ادبع وكفاف نقراء فحالاكولى الخدولين وفحالنا نيته الخدوحم الذخان وفحالنالنة كخدوافنا وفقة المواقعة وفحالزابعة اكخذونبا ولشالذى بين الملك فانتلم يخنهافاؤا كخذ ولنبية الزب ونعالى فلمواله احد فآذا فوغث بسطك واحينك الحالتما وفقول اللهتم للث الخديجيًّا يكون احفا لحديث وارضى الخدلات وإحبّ الحدّ اليك ولك الحدّ كالنّ ا مله و كارضيت لنفسك وكا حداد من رضيت حده سيم خلفك ولك الحرك حداد بهجيع انثيانك ووسلك ومالأنكتك وكاليبنني لعزك وكبريانك وعظنك والنالخذ حدًا تكل الالسُ عن صففه ويقفَ الفول عن منها ، ولك المُدحدًا الأيفرعن رضاك وكايغضله نتئهن محامدك المهمة لل الخدفى لتتراء والفتراء والشكة والتيفاء والمافية والبازه والشنين والدّهُود ولك كالحدعل الادلة ونْعاولت لتعلّ وعندى وعلى ااوليْنى

فلتأورم

وَا وَصَالِحَالِكُ

وكفظ الفولان

اللغي المالي

فنونية

لاالد الانفالعلى العظيم و

بهما رغب فاستجيعاتي ياارح الزاحين وافلق موالعفراف ومصادع العبرات نَمْ نَسْنَاحِنَا وَيُقُولُ لا الدالا القالحانِمُ الكَرْيُمُ الْعُرِيقُ العَظِيمُ اللَّهُ مَا إِنَّ اعْدُبِعِقْكُ منتجاك القدوب التفوامي المنبع ودب الارضين السبع وروب العرش العظيم اللهتم الهمائ اعود بعفوك من عفويتك واعود برضا لنص سخطك واعود بك منك لا بلغ مدحنك ولاالتناءعليك انتكا انفث علىفشك احفلحياني ذيادة لحص كلخيرولجفل وفانى واحدلى وكالسؤء والجعل قرأعيث في طاعنك منفول يانقنى ودجاى الاخق وجهى بالنّا وبعث بيودي لك ياسيندى مرغيتينتى عليك بالك المن لذلك علين العلى فارخم ضعفى ورقة جلاي واكفني مااحنتي ص امرالذنيا والاخزة وا دزفني مراففة النبي والمايينه علينه وعليه السالام في الدّرجات العلى من الجنة للم نقول يانوُ ما لتّور يامن برالامور ياجوا دُ يامًا جدُيا وُاحدِيا احدُيا صديًا من لم يلدُ ولم يُولد ولم يكن لدكفوُّ الحدُّياس مومكذًا و لأبكون مكذاغير والمس ليترف المتموات العنى والارضين التفلى لمدسواه بامعز كأفليل ومذل كاعزيزفل وعزنك وحادلك عيل بنرى فسلطاع تدوالح وفضعني كذاوكذ وافعل بيكذا وككذا ولتنتم كالماجة وذلك النتئ بعينده الشاعة الشاعة كما ادحم الزاحين فنهفقول ذلك وأمت سلاجد فلنت فترت فيضع خدل الاينوعكي ويفول المتفاء الاخير فلف مَرَاكِ فَم مُولِع واسك ويخضع ونقول فاعَوْنا مُ بالله وبرسول الله وَبَالِدِ صَلَّاللهُ مكينه والدعفروات فنشع خذك الايشرع الارض ويقول الذعاء الاخبرو فنفترع الحافة فغالى فيمسا نلك فاند ايسرمقام للخاجة المشاءاقة وبدالنقة فترضاع فافالجله على الدود ف بدالزواية عن الرضاغليد الساهم اند فالدضلي ف وكفاف مكرة وت دكفات موزها افنتي غشرة وسند دكفاف معدولك تنافئ عشرة ودكمنين عندالوال ويذنى لاينا واتبن وكعنون بالذفاء المروئ عن تابن الحسَّن عليه السّاهم فانهُ كأن يُدُّا

التي مؤس بشره وعلانينه وستراهل بنه الذبي اذهبت عنهم الرجس وطهزهم نفهيرا وعالانيتهم الكهتم وساعاج والدولانقطم بينى ومينهم فالذينا والاخرة واجماعلى بهم منفيد اللهتم دلك عبادل على فنسك فقل ببارك وفعاليف واذاسالك عبادكعنة فاتد قريب اجي دعوة الماع اذادعا الخ ولينتج بيوالي وليؤمنو وباعلهم بريشدوك وقلت يلعبادى الذين أسرفواعلى نفسهم لانقنطوا سن رحدالله أت الله يغفر لتنوب جيعًا الله موالففورالتحم وفك ولفد نادينا فوح فلنع لمجيئون اجل يادب نعم المدعقان ونعم الرب ونعم للجيب ففلت فلادعوا الله وادعوا الزحن إناما فلاعوا فلها لاسماء للحسنى وإنا ادغول اللهند بإسمانك لحسني كلهاماعل منها ومالماعل اسالك باسانك التحاذا وعيت بها اجبت واذاسنات بها اعطيف ادعوك منضها اليك سكينادعاه سزاسلنه العفلة ولجهدند الخابته ادعوك دعاء ساستكان واعترف بذبنه ورياك لغطيم مغفزك وجريل مثورتك اللهمة الكنت خصصت احدا برحنك طافيكا فماامرنه وعيالك فمالدخلفنه فانه لمبيلغ دلك الابك ومنوفيقك اللهم مواعدو سنعك لوفادة الخلوق وطاء رفاه وجوانزه فاليك باسيندك كالتاسنفادى وجاورفك وجوانزك فأسالك المنصراع المجلوالدوال فعطيني مسئاتي وحاجني فم نشارا الشدك مرجواوك بخل فهنقول بااكرم المنعين وافضل المينين صراعا مجذوالد ومن ادادت بسوء من خلفك فاحرج صدره ولفئ مراسانه واشدة مصره والمعراسة ولجعلله شغالا فيفسه ماكفنيه بجولك وتوثك ولابخم لجلبي مذا اخرالعهدون الخالس لفادعوك ابها منضها اليك فان جعلنه فاغفل دنوبي كلها مغفرة لانغاد رلى فما ليسعكذنبا واجعل دغاني فحالمسنجاب وعلى المرفوع المنقبل عندك وكاوي فيما يصعد اليك والطح الطيب ولجعلن عنيتك وصفيتك والامتد صلوانك عليهم فبهم اللهنم انوسل واليك

مستكيناهم فوابك و ومسلام لوفادة المتعلوق

ادغا

الممار

الحرض والدي

قاندليس تلدلا الجاجة وور دوي عند ادو تقريد

وَأَنَا ٱسْالَكَ فَقُوحِ عَنَى كُمَّا فَرَجْنَ عَنْهُ وَأَدْعُوكَ بِلِادْعَاكَ بِهِ بُوسُفُ ادْفَرَّفُ مَلْنَهُ وَمَيْنَ آخِلُه اذِهُو فِي النَّخِي فَقَرَّتْ عَنْهُ فَإِيَّهُ دَعَاكَ وَهُوعَنْكُ وَأَنَا ٱدْعُوكَ وَإِنَّا عَبْلُكَ وَسُلُكَ وَلَنَا ٱسْلَكَ فَاسْتَجِيْكُ كَا اسْتَجَبْكَ لَدُ وَقَرْضَ عَنَى كَا فَرَقِبْ عَنْدُ وَادْعُوكَ ٱللَّهُمْ وَكُسْ ٱلكُ عِلْ دَعَاكَ بِهِ النَّيْنُونَ فَاسْتَحْتَ مُمَّ وَلَهُمْ وَعُولًا وَهُمْ عَبِدُكَ وَسَنَاوُنَ لَدُ وَانَا اَسَالُكُ اَنْ نَصْنَعُلُ عُرِدٌ وَالْعَسْمَ كَا بِإِنْسَاكُ اللَّ تُهَا لِلَهُ عَلَيْهُم مَا فَضَرَا بَهُمَا فِكَ وَأَنْ نُفَرِّج عَنْيُ كَافِرُيْكَ عَن اَبْدِمَا لِكَ وَرُسُلِكَ وَعِلْ إِنَّ الصَّاكِينَ ذِيادَةِ ٱللَّهُ مُ صَلَّعُ فِي مَن عَلِي مُن أَلِي أَلَيْ وَأَغِينِي بِالْيَقِينِ وَأَعِنِي بِالنَّكُلُ وَالَّذِي رَوْعَانِ الْفُنُوطِ وَافْتِيْ لِيهِ النِظَارِ جَيل الشُّنِعِ وَأَفْتِي بَابِ الرِّيَّةِ الدِّكَ وَلَحَنْتِ وَمِنْكَ وَالْوَجِلِ مِنَالْتُهُوْرِقِ عَبْ الْكِلْلُهُ الْوَالْمُ مَنْكَ بِالْالْمِالِيَّةِ فُرْعِنْ الْمِلَّا فَعُول فَيَجُودُك سَحَدُ وَخِي الْبِالْيِ الفَايْ لِيَحْمَكَ الذَّايِمُ الْبَاقِي سَكَدَ وَجُنِي سُتَعَوَّا فِي التَّرابِ لِمَالفِد وَيَقَّى له الكيماسي وفي وخلفه وصوره وسق سمعة وتصره تبارك الله المسل فالير تَحَدَوَ فِي النَّالِ لَا لَهُ عَبُر لوَ فِيهِ لَ الْمَدْرُ الكُرِّيم سَجَدَ وَفِي النَّهُ الذَّالِ لَوَفِيكَ الكُرُّ الْمِيلُ فهرفغ داسك وفدعوا بهناالنا اللهم صراعا فيركا والجيرا لتورق بجري وألفكم فى قلبى وَالنَّصِيمَة في سَدُري وَذَكُرِكُ فِي اللِّمَا وَالنَّهَا رِعَلَى لِيالِي وَمَن حَبِّ وزُفِكَ بِالرَّب فيتركننون ولامحضور فاذوفني وتمين فياب للبنية فاكسني وتزيخوض مستميك أيدمك وَالدَ فَانْتِنْ وَمِنْ مُضِالْانِ النِّينَ وَلَهُ فِي وَلكَ إِلْوَتِ فِيفَنِّي فَلَلِّهُ فَكُنُّ يُن لتاس فعظنني وَالِيَاتَ فَيَنْفِي وَبُرُيُونِي فَالْمَفْضِي فَالْمَغْضِي وَيَعْمُلُ فَالْفِيْسُلِي ويَعْضَيكَ فَلَا تَغَرِّلْ فِي الشَّكُو الِيَلْكُغُنَهَى وَيُعْتَدُ ادْبُ وَطُولُ أَمَلَى وَأَفِيزُابَ أَجُلَ وقَكْلَةَ مَعْرَفَهِ فِنفَ مَالْمُشْكَىٰ البِّهُ آنَتَ بِارْتِ وَمِنْ شِيِّرَاكِنْ وَالْانِسْ فَسَلْنَا إِلَىٰ فَكُلُّنى الديِّ الْمُسْتَضَعَفِينَ الْحَدُّومُلَكَيْهُ أَيْرَاوُ الْمُعِيدِ فَيُعِصِّنِي ٱللَّهُ إِنَّ أَسْ ٱلْكَ تَحْير

ببى الزِّكْ أَوْ الدِّعَاء مِينَ الزَّكِفَيْنِ الْأُولِيْنِ ٱللَّهُ يَمْ إِنِي ٱسْأَلَكَ يُجْزِيُّوسَ فَاذَ بِكَ وَتَجَاءَ الإجزال واعتقة تجبلك ولأرتق الأبك يا واجب العظايا بامن سفي فك من جُود الوفّا صَلَعْ فَيْ وَالْعُ مَدِ النَّضِيْبِ وَالْعَسَلِ صَلَّوانِكَ وَبِالِلَّ عَلَيْمٌ وَالْفَسَلِ مُرَافِكَ وَالسَّلام عَلَىٰهُ وَعَلَيْهُ مِعَا رُواحِهِ مِ وَلَجَادِمْ وَرَحَمُ اللَّهِ وَيَرَكُا نَهُ ٱللَّهُ مَصَلَّعَ فَيْ وَلَح ولَجْمَا إِنْ مِن أَدْرِي قُرِيًّا ويُحَدِّيًّا وَأَذْنُ فَنِي مَا لَا لَمُنْهَا مِمَا لِنَذْ فَاكْنَ شِدْتَ وَكَيْفَ سِنْكَ فَانَهُ لاَيْكُونَ الْإِمَامِينَ كَيْتُ شِنْكَ كَامِنْتُ كَالْمِنْتُ زَيَادَهِ في هذا النَّهَاء من دوايته الخياري لَلْهُمْ قَلِي يَرْجُولَ لِيتَعَهُ رَحَيْكَ وَمَنْبِي خَافُكَ لِنِيزَةِ عِقَابِكَ فَاسَالُكَ أَنْ تُصَلِّحًا حُيدً وَالد وَانْ تُؤْمِنْ سَكُولَ وَنُعَا فِينَ مِنْ سَخَالَ وَتَجْعَلَنَ مِنْ أَوْلِياءِ طَاعِيْنَكَ وَنَفْسَرَاعِنَى، بَرِّحَيْكَ وَمُغْفِرْكَ وَلْتَزْفِي لِسَعَة مَضْلِكَ كِالنَّنَ لُلْ لِعِلَادِنْكَ وَمُوْمَنَى الزَّذِ وَعَفْعِزا وَلَوْماً شرضنا ركعنان ونقول اللهر كاعصنك واجتزات عكيك فإي استغفرك لياثنك ليك مِينُهُ فَتَمَعْدُتُ فِيهِ وَآسَنَعْفُوكِ لِمَا وَآيَتُ بِهِ عَلِيْفَسِي وَلَمْ آفِ لِلَّتَ بِهِ وَآسَنَعْفُولَ لِلْعَاصِلَةِ فَوَينُ مَكِيْها بِمُعَنِكَ وَاسْتَغِفُلِ لِكُمّا ما خالطَني مِن كُلْخِيْر ادَّدْثُ بِهِ وَحَمْكَ فَالْكَ أَنْ وَآنَاأَنَا نَادِهُ ٱللَّهُمْ صَلَّاكُمُ يُكُولُهِ وَعَظِيم النُّورَفي قَلِي وَصَّغِرالدُّنْيا فِي عَنِي وَتَجْذِيلِ الْهِ مِذَكُولَيْعَن النَّفْق عِاللايُرْضِيكَ وَلَحُوس نَفْس مِنَ النَّهُوانِ وَاكْفِن طَلَّبُ مَا قَدَّدُنْ لِ عُينَ لِأَحَتَىٰ ٱسْنَغْنِي بِهُ عَٰ فِي لَهُ عِبادِكَ مِنْ نَقُومِ فَصَالِ لِزَهْنَيْنِ النَّالَيْهِ وَفَقُولَ ٱللَّهُمَّ يْ أَدْعُوكَ كَاشَالُكَ بِمَا مَعَاكَ بِهِ ذُوالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعْاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَ مَتَ رَعَكِيهُ مُنَّا فِي القُلْمَانِ آنُ لا لِلدَكُولَا مُنْ سُنْجًا نَكَ النِّي كُنْتُ مِزَالظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبُتُ لَهُ فَإِنَّهُ دَعَالَتَ وموعبلة وأناادعوك وأناعبلا وسألك وآنا أسلك فقي عنى افريث عنه وَآدْعُوكَ ٱللَّهُمَّ مِادَعَا لِمَا يَوْكُ إِذْمَتُهُ الْفُثْرُ فَنَادِيٰ إِنَّى مَنْفَى الفُتْرُ آمَنَ آدَتُمُ الرَّاحِينَ فَفُرَجْتَ عَنْهُ فَأَيُّهُ دَعَاكَ وَهُوعَيْدُكَ وَأَنَّا ادْعُوكَ وَأَنَّاعَنُكَ وَسَالَكَ

نومنتی تومنتی

وتسم ا

ركفتين أو

بادت

وفأف

تعلثة

بالسَّالْهِ ٱللهُمْ صَلَّعْ فِي وَالْحَسَيْدِ بِالْفِيْ لِصَّلَوْنِكَ ٱلْأُمِّ ٱلْوُفْعَ بِعِمَلَاكَ مَظَالُمُ لَتَى يَبْلِي صَمْنِيرِهَا وَكِبْيِرَهَا فِلْسِرِمِيلَ وَعَالَيْتِهِ وَمَالَمَ مَثَلَفْ أَوْلَمُ السَّعَةُ وَاكْ يَدِي وَكُمْ يَغُوعَكُمُهُ بِكُنْ فَأَذِهُ عَنْيُ مِنْ جَزِيلِ مَاعِنْدِكَ مِنْ فَصْلِكَ تَعْقُ لاَ كَلْفَ عَلَى سُنيًّا مِنْكُ تنقصه من حسّناني باارّج الزاحيين وصَاعِلَيْدُ وَالنَّجَدُ المُضِيعَ، بأَضَلَ صَلَوا يُلَّتُ وَالنَّ عِكْمْ بِافْضًا بِرِكا يَكَ وَالسَّالْمُ عَلَيْهِ وَعَكِيمْ وَعَلَى وَالْحِيضِ وَأَجْسَادِهُ وَرَحْهُ الله وَالْحَالَمُ الله خصاعا محسد والعَمَّ وأجعًا لي أمري قريًا وتفحيًا وأدوني جاولا طبيًا وليعًا والنيف كانى شنف وكيف سنيف كالكالاتكؤك الإما اختف تنبث كاليفائ الخ الله يَصَامًا حُكِدُ وَالدِ وَاسْتَعَانَى مِطَاعَنِكَ وَقَعَنَى إِلاَّوْفَتَنِي وَبِاللِهُ لِحَيْمًا أَعَظَيْنِي كاسغ فتمناك على وصب نتكرا فرضي بدعني وحداً على الكه ينبي وافيان بقلط المأيقي لَيْكَ وَاسْتَعْلَى عَالِبُاعِدُى عَنْكَ وَلَكِمِنِي خَوْفَ عِقَالِكَ وَالْمُرْفِعِينَ اللَّيْ لِنَا ذِلْهِ الْمُتَةِينَ بِالْبُخُمُاكَ مِنَ الْعَسَلِ وَهَبُ أَلِكِدَ فَالْمَغِيْكَ مُ مُعُولِ فِي الْرَحْسَيْنِ الْعُاسِه ويقول بعن لها يامن ا دُجُوهُ لِكِلْ خَيْرِ وَمَامِنَ الْمَنَّ عَقُومَنَهُ عِنْ كُلِّعَةُ وَكُواْمِنَ يُعْلَىٰ الكُّنير بالفَّلِيل وَيَا مَن اعْطَى لَكُنيكر بالفّليل ومَن اعْطى تُنَّا مِنْهُ وَرُحْكٌ وَيَا مَن أَعْطَى مُن لم يُسْأَلُهُ وَمَنْ لَمُ يَعِيرُونُهُ وَلَهُ يَوْمِن بِدِ نَفَضَا لَامِنَهُ وَكُرْمًا صَاعًا ثُمَّ يُوالْ ثُمَّدُ وَاعْطِف يَسْكَتِى إِلَا مِنْ يَعِجُولِ لَلْنَيْ وَالْاَجْرَةِ فَأَيَّهُ غَيْرِمَتَهُ مِن ما الْعَلَيْ وَوَدَى مِنْ فَضْ لِكَ الِنَّهُ الَّذِكَ مِلْفِيتُ وَصَرَّا عَلَيْهُ وَأَصْلِ مَنْجَهِ الْمُوسِيلُوا لَلْرُضِيْنِينَ بِأَفضُلُ مِلْوَاتًا وباوك مكنه بإفضل بجكانك والسالم عكبه وتكنه يدوعال واحيم وكبساوم وكفه هَ وَبَرُكَا نُهُ اللَّهُ مَدَ صَلَ عَلَيْ وَالِهِ وَلَعْمَلِ إِنْ أَمْرِي وَبُّ وَيُرَّا وَوَزُفْقِي عَلَا لأطَيْسًا والسِّمَا عِنْ عِنْ وَلَنْ فِنْ وَكُونَ مِنْ وَكُونَ الْمِلْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَيْكُونُ الْإِما لِينَ نيادة اللهة كَالَعْ عُمَّا وَلِهِ وَاجْلِ فَلْمَاظا مِرْا وَلِا أَنَاصًا وَمَّا وَنَفْسًاسًا مِنَّهُ لِل

الْمَهِيَّةِ مَعَيْنَةٌ أَفُوكُ بِهِمَا عَلَيْهِ عِلَا لِمِنْ وَأَنْوَشَلُ بِهِا الَّيْكَ فِي عَيْوانِ اللَّهُ يَا فَ عرى سِن عَيْرِكَ نُزِفْني فِها فَأَخْلَى أَفْقِيَّرُهَا عَلَى فَالْنَهْ آصِيْعِ عَلَى مِن حَالِ دِرْفِكَ وَا يَضْ عَلَيْ مِن حَيْثُ سَيْلَ مِنْ فَضَلِكَ وَالنَّزْعِينَ مِنْ دَخْيَكَ وَانْزِلْ عَلَى مِنْ بَرُكَا فِكَ نعَدَّ مَنْكَ سَابِغَدٌ وَعَطَاءً عَيْرَ مِنُونِ وَلانسَفَانِي مَنْ سُكُرِنْفِينَكِ عَلَى الْمِكْمَا يُومُهَا لْلْهِ بِي إِلَى بَلِينَاهُ وَتَفْنَنَى وَعَرَاتُ فَضَرَفِهِ وَلَا بِإِفَالْ لِعَكَّ شِمَا فَقَصْرَ بَعَكَكُ ويَسْأَرُهُ صَدِّدِي هَمُهُ وَكَعْطِنِي مِنْ ذَالِكَ بِاللَّهِ عِنْ عَنْ يَرَارِخُلْفِكَ وَمَلافًا ل أَنْالُ بِهِ يَضْالْتَ قَ أعُونُه بِكَ بِاللِّي مِن شِيِّرَ الدُّنيا وَتَيْرَ أَمْلِها وَتَيْرَما فِها وَلاَجْعَلِ الذُّبْالِي تَحَنَّا وَلا فُرافِيا عَلَيْ مَرْنًا الْمِرِينِ فِيْهَا مُرْسِيًّا عَنِي مَعْهُ وَلَافِهَا عَتَبِا الْخِدَادِ الْجَيْوانِ وَمَسَاكِن الْنَجْادِ وَ ابَذِلْقى الذُّنيا الْفَانَيْدِ نَعِبَمَ الْفَارِالْبَاقِيَةِ ٱللَّهُ مَا يَا مُؤْمِكَ مِنْ أَفْطِا وَزَلْوَالِكَ وسطواب سلطاغها ومين نيترشا إلنها وتغ مين بلج على فها اللهيم من كا دفسراعلى عُمَّا وَالِهِ وَكُنَّا وَمَن أَزَادَى فَصَرَاعًا فِي مَمَّا وَأَدِدُهُ وَفَاعَني حَدْمَ رَضَك لِحَدُّ وَكُنّ عَنَى فَا رَسَنْ شَبَّ لِهِ وَقُودُهُ وَكَفِينَهُمُ أَدْخَاعِنَى هَنَّهُ وَاذْنَاعِتَى شَرَّلُكُ كُ بالشكينة وَلَلْفِينِي ذِرْعَكَ الْحَمَيِنَةُ وَلَيْفِيغِ فِي يُزِكَ الْوَافِي وَاصْلِحَ لِي طَالِمِ لِلْمَعِيالِ وصَدَقِهُ مَقَالِي بِفِمَ الى وَبِادِكَ لِي فِي اَهْلِي وَمَالِحَ لَلْهُمْ مَسْلِعًا كُذُو الْمُنْ الْمُضْيَعِت ما تغييل صَلَوانِكَ وَبِالِكَ عَلَيْهُم مِا تَغْسُل مِتَرَكَانِكَ وَالسَّافَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ وَعَلِي وَوَلِحِهِمَ وَلَبْكُمْ ورَحْيَةُ الله وَبَيِّكَا نَهُ اللَّهِ مَصَلَّمَا فِي وَالدِ وَاجْعَلْ امِن آمْري فَرَجًا وَقَدْجًا وَرُزُفَى عَالِاً طَبْنًا وَاسِعًا مِنَا غِنْتَ كَانَى شِنْتَ كَلَيْتُ شِيْتَ فَايَهُ لِأَيْكُونَ الْإِمَا شِيْتَ حَيْثَ شَيْتَ كُا غيث فاذا الادافيصل النت الركاف الفائية فلصل وكمناب ويفول بف دما النهك آن لا إذه الإَلْ اللهُ وَحَلُهُ لا شِيرَاكَ لَدُ وَالشِّهَ وَانْ فَيَلَّا عَبْنُ وَدَسُولُدُ صَلَّى السَّعَلِيدُ وَالِدَ وَأَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَالْعِلْمُ لَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا انَ الذِّينَ كَا نَمُوعَ وَالأِيدَاذُم كُمَّا وصَفَ وَالْقُولُ كَاحَلَتَكَ ذَكُرا اللَّهُ قَيَّا وَلَ فَيُنْجَزُو وَحَيَّا لَمُمْ

بالماءالة

منولات و ز عناءر

المادا

المقالة

لِيَكَ مَلَهُوفٌ فَاذِا اَوْحَتِهَا لَمُؤْفَةِ النَّبَى ذَكُركَ وَاوْاصُلَنْعَلَى لَمُسُومُ كَانُ الْأَلْفَقِارَةُ إِنَّ عِلَا بِإِنَّهَ اَنِيَتَةً إِلاَنْمُودِيقِيكَ وَمَصْدَدُهُا عَنْ قِسْلَالِكَ خَسْتًا لِكُمِكَ انْ عَيْنَع

سَنكِنَكَ أَوْفَهِينُ عَنْهَا فَلَسْنُ بِبُدْعِ مِنْ وَلَا يَنْكِ وَلَا يُونِينِ الْمَانِكَ اللَّهُ مَ أَيْكَ

خاض ور

ای

اقَرْتَ بِرُهَا مِكَ وَصَيْنَ الْإِهَا لِهُ يَشِيادِكَ وَلَيْجَبُ مَن عَتَعُ الِيَك بِعَفَيْهِ وَصَدَرُ النّهِ اللّهَ وَقَالَ اللّهُ عَلَمُ اللّهَ اللّهَ وَقَالَ اللّهُ عَلَمُ اللّهَ اللّهَ وَقَالَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْ وَالْ عَلِيدُ وَإَعْلِنَ سُوْلِ وَالْفِينَ مِيمَ الْهُرِيدِ مِنْ آمِرِ الدُّنْبَا وَالدِّيرَة مُرسُني

وكعنتين ويقول نغي لمها يا وَٱلْكِيُّ لَاسَنَ عَكَيْكَ لِاٱلْطُولِلْااْلِدَالْاَآسَدَ بِاٱسَاتَ

الخانفين وظَهَ لَلِاحِين وَجَا وَالسَّعَيرِينَ انِكَانَ فَإِمَّ الكِيَّابِ عَنِدَا ۖ إِنْ يَعِيْ

يح إدرا ومفتركي رؤتي فانح سن أم الكماب سيفاني وكرماية وافناد وذب وكمني

عِيْدَكَ سَعِيدًا مُوفَقًا لَلْخِيرِمُوسِعًا عَنْيَ فِي دَنْفِي فَائِكَ فَلَتُ فَكِزَالِكَ الْمُزَاعَ يَيْكَ

عَيِم لَيْنَةِ وَلَجَلَلْهِي بِالتَّوْكُلِ عَلَيْكَ عَزِيزًا وَكِالْتُوفِّتُ مِنْكَ عَيْدًا وَبُا دُوْفَتَحَ إِمَّا ولفيهًا وَعَا رَجَانِكَ مُعَمَّدًا وَالِّيْكَ فَحَوْلِتِي قَاصِدًا حَتَىٰ لِالْعَفِدَ الْإِعَلَيْكَ وَلا أَيْق فيدالليك متنقوم فيصيا الكفنين الشادسه ونقول اللهمة أزل تعكم سريري فكراتكي عُيُّا وَالْحُيُّةِ وَأَمْثِلُ مِنْ لِلْيَ مَعْزِدَتْ وَتَعَلَّمُ الْجَنْ فَسَلَّعَ خُيُّ وَالْحُيِّ وَتَعْلَى وَتَعْلَمُ مَا اغْنَصْبِي فَصَلْغَا ثُمِّيَّةِ وَالْحُبِّدِ وَاغْفِرْ إِذَ نُوْبِي ٱللَّهُ مَسَ ٱلدَحْ الْمُورِ فَصَلَّعَالَ المُن وَالْدِ وَالشِّرْفُدُ عَنَّى وَآلِفِنِي كَيْفُ كَيْدُعَلُوكِي فَانِّ عَلُوكِ عَلْقًا لِهُمَّ يُعَلَّقُ مُحْسَّدٍ وعلافة يعلوك فأعطني سوليا مؤلاى فغنده عاجاك فيراجل امعطي الرغاني حَنَاعًا فُعِيًّا وَالْمُحْمَدُ وَاعْطِني وَغَيْتِي فِما سَاللَّهُ فِي عَذُولَا إِذَا الْكِارِ وَالأَكُوامِ بِاللَّي لِمَّا وَاحِمَّا الْالِدَ الْإِانَتَ صَرْعًا حُنَّهُ وَالْحُسَمَّةِ الْفَلَّبَينَ الْفَا مِينَ وَآدِفِ الرِّعاءَ وَالسُّرُدَ عاجدًا عَيْرَ اجا فِصَدَاعُا مِحْتَ وَاهْلِ كَذِيهِ الرَّضِينَ بِالْفَصْلُ صَلَّوانِكَ وَبِالرَّاءُ عَكَيْرُهُ بِإِفْضًا بَرُكَانِكَ وَالسَّالَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَلِحِيهِ وَلَحِسْا وِمْ وَوَحَمَّةُ اللَّهِ وَبَرُكَانُهُ ٱللَّهُ مُصَاعِلًى يُنَّ وَالِيُحَيِّ وَلَجْعَل لِمِن لَكُنْكَ قُرِّ أَوْفِي الْوَرُنْفَى عَلالاطَبَّ الْسِعَامِيَا شِئْتَ وَ آنَ سَٰذِكَ وَكَيْفَ سِنْدُتَ فَانَّهُ لا يَكُونُ الإَمالِيْدَكَ حَيْثُ سَٰذِكَ كَامَنِيْكُ رَسِادَةُ المِخْلَتُ نَفْسِي وَعَظَمَ عَلَيْهَا الشِّرا فِي وَطَالَ فِي مَعَاصِيكَ ابِهَا كِي وَتَكَانَفُتُ ذُنُوبِي وَتَطَاهُخُ عَيُوبِي وَطَالَ مِكَ اعْتِراف دي وَدَامَ النَّهُ وَانِ أَمَّا عِي فَأَمَّا الْحَاشِ إِنَّ أَنْوَمْنِي وَأَسَا المالِكُ النَّهُ نَعَفُ عَني فَصَرَا كُلُّ عَلَيْ وَالْفُرِيُّ وَاعْفِرْ لِي وَتَجَا وَزَعَن سَيْمًا فِي وَاعْطِني سُؤُلم واكفني مااهمتني ولانتخلي المنفني فتعزعني وانفراي بزمينك من خطاياي واسعدن ليتقة وتخينك سبندى فاذاا لاداف بصا الست الركفات الباقية فليقرولي الكنية فاخاستاه معيدها قال اللهمة آئت الكينولانسيين المودايات والعنف مريخا لتراكي والزار عَلَيْكَ لَنَتْ الْمِدُ مُ فَهُمْ الرُّحِيدَ وَتُطَلِّمُ عَلَيْ الرُّومِ وسَرِّى للَّ ٱللَّهُ مَكَنَّو فَ وَآتَ

kine.

مَعَدُوالِعُدِدُ وَمِنْ

المراجع والعناء

عن أبهات

عَلَدٌ عاد ولعني

وأستعلى بطاعنك وازفرد ويجتى برحنك وكعزي من ارك وسيناك الله يعظم لنؤر في قلبي وصَعِيراللُّه إلى في في وَاطْلِقُ لِسِاني بدَرُك وَاحْرُسْ فَهُ فَي مِثَال مُؤلِّد وَ المنفي كملك ما فكزره ممر لحف ذكائه متالي سنفتى به الغافي أبدى عبالدك فنصرا بكفيان فقوله اللهية صَاعا فِي وَالْعُنُدُ وَلَجْ فِي سَوَالْسَيَاتِ وَاسْتَعَلَيْهُ الطَاعِيْكَ وَأَرْفَعُ وَرَجَنِي مِحْفِنَاكَ وأعذبي من ناوك وتتخيلك الله تراعيني بالبقين وكغزى بالتُوكُلُ وَكُفتي رَوْعَةَ الْقُولِ وَافْتِيْ لِي فِي نَظِادِ جَيلًا لْفُنِع وَأَقْتِ لِي إلى الزَّجَّة وَجَبْت لِي النَّعَاءَ وَصِلْهُ مَنِكَ بالإجابَة نهضا وكعنان وفقول اللهم صَلْعُلْعُين والعُسَي وكَجْري مِن السَيْنان واستَعْلَى م بطلعنك وادفع درجتي برجنك وأعزن وثارك وستخطات اللهم استغلى باعكتني ومَنْعَنى بِا رَزَفْنَى وَبِالِلْهِ فِي فَعِلْ عَلَى وَهَبُ شَكَّرًا نُرْضَى بِدِعَنَى مَنْكَا فَإِنَّا الْمُمْنَى وَأَقِبْلِهُ إِن مِالْيُرْضِكَ عَني وَاسْتَمَلَيْ عَلَيْ الْمَاعِلِيْ مِنْكَ وَأَفْسِينَ وَكُلْ عِقَالِكَ وَأَذْرُف عَنَ لَنْيُ لَنَا زِلِ النَّنْقِينَ بِالْحُفِظَالِ وَعَالَى إِلَيْ فِطَاعَنِكَ بِالْوَجِّمَ الرَّاحِينَ مُضَعَّ كَفِيْنِ وتفول الله مراغ في والعد والمروس التينان واستفلى بطاعنك وافع وت برخيك وأعذى مزنادلة وتعطك الله وصراع عيدوالغيد واجتلافك طاهراوليانا طادةًا وتَنْسَاسًا يَهُ الْحَفِ الْحَنَّهُ وَحَمَلَى التَّوْكُمُ لِللَّهُ عُزِلًا وَبَاالْوَقُعُ مُ مِلْكَغَيْنًا وَبِارَفْتَنِيهِ فَانِئًا وَشِيًا وَعُلْيَ عِالِكَ مُعَمِّلًا لِلْكَ فِخَالِحُ فَاصِمًا حَتَى لِالْعَمِدَ الْمُعَلِكَ وَلااَ وَقَ فِيهَا الْإِيكَ مُوْسَا وكَمْنِينِ فَفُولَ اللَّهُ عُسَاعًا عُدُدُولُ لَكُو كَرِفِ وَلَيَ واستعاني العطاعيات وادم درجي برينات ولعذب منظال وستخطات الله ولكن منسى وتغلمتكيها المراني وطالف معلجها الفياكي وتكاسفت ذنوي وطالماك المترا وتظاهرت سيابي ودام التكهوان إنباع فأنا الحاب أينا فرختني وآنا أغالك إن فيعف عَنْ فَاغْفُرُكُ دُنُونِي وَكِمَا وَزْعَنْ سَيَانِي وَكَعْطَى مُعْلِى وَكَلْفَتِهِمَا آمَنِي وَلاَ يَكُلَّى الْنَصْ

لْمُنْهَا إِلَا عَلَيْهُ وَالدَيْجِهِ اللهُ مَا فِينَاءُ وَيُغْبِثُ وَعِنْدُهُ أَمَّا لَكِينَابِ وَفُلْكَ وَسِعَنْ كُلَّ فِي وَآنَا نَنْيُ فَلْدَعْنِي رَحْنُكَ يَا أَرْجُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُ مَاكِمًا فَحُيِّدٌ وَلِهِ وَمُنْ عَلَّ بِالنَّوْكُلُ عَلَيْكَ وَ التَسْلِيم المَيْزِلةَ وَالنِّضا مِقَدَالةَ يَحَتَى لا الْحِبُّ لَيُعِلُّ ما الْحَرِّثَ وَلا فَاخْبِرَ ما عَمَلْتَ لا الْحِبّ الْعالَمينَ مِفْلِرُوي خادبن عني عَنَائي صبيعَن الإيجنفر علياتِ لم في زيد موافل مجعدات يصابت دكفاف بعملوع النمس وسقاعبل الزوال يفضل بين وكل ركعنين بالتشليم وركعتين بعثوا لزاول وست ركعات بعدالجعه والمتمامين الزكفات وفلاروى جايزعوليد جعفوعليه المسالام فحعل الخيته فالغصلي بكنئين ونقول مترسيلا اللهنة صراعا فيتك والدوكيز من لتيمان وأستنيلن كالبطاعينات واذفع وتنجق بترفيات وأعيزي من الاك وتتخيل اللقم نَّ قَلِي يَوْجُولُ لِيسَعَةِ رَحَيْكَ وَتَفْهِي تَخَافُكَ لِنِيزًا عِفْالِكَ فَوَقَفْي كَانُونُ يُحَكِّلُ وَيُعَافِي مِن سَخَطَالَ وَلَجْمَلُنِينِ أَوْلِيَانِكَ وَنَفَضَا لِعَيٌّ بُرِخَيْكَ وَمَغَفَرَنِكَ وَلَسُنُونِي بَسَعَهِ فَضَيلك عيالنَّذَا لِلْهِبادِكَ وَانْحَفِهِ فِي خَبَدُ الذِّدُ وَسَفِعِ الْإِلْجِهَابِ ٱللَّهُمَّ ٱنْتُحَيِّرُ مَا لِي وَأَكْرُمُ مُرْوُل ويخيرُ من طلبت المبه الخاجات وكجودُ من أغطى أديمُ من أسنُوعَ وَأَدُوفُ مَن عَفَى وَكَسَرُ إِنَّا عَمَّدًا ٱللَّهُ مَ وَجِهِ الْمِنْكُ فَاقَدُ وَلِم عِنْكَ وَالْجَاثُ وَلِكَ عِنْدِي طَلِياتُ مِنْ دُنُوبِ أَمَّا بهاس فكن قذا وقرت فهرى وأفيتني والإفريخي وتغفي جالي أكن مولخاسرين فبطر المد ونقول اللهنة إني اتقَدَرُب المِنك بجودك وكرمك والتَنقُعُ المِنك أَخِرْعَ ذاك ورَسُولكِ وَاتَوْسَلُ اللَّهَ مَهِ لاَيكِيِّكِ الْمُقرِّدِينَ وَانْبِدانِكَ الْمُرْسَلِينَ أَنْ تُنْبِلَغَ عَنْ وَكَتُ مُرْكِكٌ وُمُنُوبِ وَنَغَفِرُهَا لِي وَتَقْلِمُنِي مِضَاءِ حَاجَنِي وَلاَنْغَدَّ بِنِي هَبِيكِانَ مِنِي لِا آصُلَ النَّقُوعِي وَأَصْلَ الْمَغْفِرَةُ بِالْبُولِ لِلْكُورُمُ أَنْ البُرُكِيمِنِ إِنِّي وَالْتِي وَمِنْ فَفْسِي وَمِزَ النَّاس اجْعَيرَ فِي الَيْكَ فَا فَلَا وَقُفْرٌ وَآتَ كَنْيُ أَصَلَا لَمُ فَيْ وَإِلِدَ وَاسْتَجِبُ دُمَانِي وَكُفْتَ فِي أَفْلِ وَالْسَافِ فَانَ عَفُولَ وَجُودَكَ لِيَعَنِي فِي مَوْفِ واسْكَ ونصيا بِكُونَيْن ونفول اللَّهِ مَ عَالَى اللَّه

مين

عَثْلِكَتْم

وأشنعه

40 5

طَلَشَفِعُ مُخَانَ:

يَّنْ عَنْزُهُ وَأَنْ مُقْلِبَهِ

لنف الانتلاه

منطقط النترة انفطاعا المينة و والنفع بناصية الحفائزة الماسة وشياء فطاعنا أنه الترس وتتناسئ النوافل والفراض اخذات

قبلً الفريضة فانا بطات الموجد لوقت هذيهة فابدا با لفرجه الرّكمة بن

مندعليه التلام عقبب الرِّكِعنين الاائدة فالقبل لزُّوال مَم يفول اللَّهُمُ إِنَّ أَنَّوْرُكُ الَّيْكَ يجودك وكويك والتفقع ليك لجريمياك ووسواك وأسالك النشتاع في والجاعية ورَّسُولِكَ شَكَعُلُ مَلَا يُكِمَكَ الْمُقْرَيِّينَ وَابْدِيْكِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ نُفْيِلَنِ عُفْرَتِي وَكُفْ تُرْعِلُنَّ دُنُوبِ وَتَغَفِّرُ اللَّهِ وَتَفْضَىٰ لِيُومُ الجَنِّي وَلانْفَيْنِي مَقِيدِ عَمَلِي فَانِ عَفُولًا وَجُودُكَ كِسَعَنِي نه بينى وفقول ياآخُلُ النَقُوي وَآخُلُ الْمَغَنِيَّةِ ٱلْتَكَخَيْرُ لِمِنْ الِي وَأَيْ وَسِرَالِنَا بِلَجْعَيْزُ هِ النِّكَ مَاجَةٌ وَقَقَرُ وَفَاقَةٌ وَأَنْتَعَيْ عُنَعَالُهِ ٱسْأَلُكَ آنَ نُقْبِلُنَى فَقَدْاءِ جَاجِتِي فَكَتَقِيًّا وُعَانِي وَفَرْتُمْ صَوْنِي مُتَكُفُّ أَنْوَاعَ الْبَارُوعِ عَنِي مِنْكَ يَا أَرْتُمَ الْأَحِينَ وَفَلَ سَجَيرُ ما فِير سِيَ التَّادِسِيْعِينِ مِنْ فَاذَارِفِفُ دَاسُكُ فِفَا إِلَاشًا رِعًا لِكَافِكِيْدِ دِبِيَ الْقِيْمَةِ دِيبًا وَ والنسايه منهم وبالخالقامن سوى الكالكة مزغف بدينه والسنحية اس خلف لذينه رُسُالُوبدينه اللهَنُ دُونِهُ مُريًا مُهَازِيَ آخِل الذينِ بِاعَلُوا في الذين اجْتَلَني تَجْق سِيكَ الذِّي فِيهِ نَفْضِلُ الأُمُورِكِلِهَا مِن آخِل مِين بنكَ الْوُفِينَ بِالْوَامِكَ مُحَمَّدُ وَ نَفُرْمِنِكَ قُلُوبِهُ مُلْلِغِنَهُ فِي اللَّهِ عَقِكَ فِيهِ الِّيكَ لَاجَعْمَا عَقَاسِمِكَ الَّذِي فِيهِ مُفَفِ ال لأُسُورِ وتَفَسِيرُ هَا تَيْنَا سَوِيُ دِينِكَ عَنِينِ التَهِ وَلَا إِنَّ ٱشَكْحُتُنَّا وَلَا فِي صِقًا فَأَنَا إِلَيْهِ وآغلله ومواى وسرين وعافنت بناحين إطاعنك ووضاك فالنبية الشاعه التوكين فيه المفاء يوم الجفة ووعملات بنسنان عن ابع بالأعليه السّارة ال سالندعوا لساعة التي يستجاب فيها النفاء بنوم لخمة فالمامين فرغ الامام مزائخية ليان تشنوى الصفوف بالتاس وساعة اخرى من اخرالتها والخيزوب النفس وفصلة كمغد دوى يخذبن مسلم فالرسالف اباعبذ لاقتعلينه المساؤم عرصلون الجمئة ففال وقفها افاء ذاك النتهر تصنا لتزكمنين حتى ضليهما بعيد الفريضة وروى النهياج عبدالخالفى قالسالف الماعبذا تقعليه المسأرم عزوقف الصلوة فيمرا يحكم لموة وفتين

فقفتني وآفذني برجنك منخطايا كالماسيذى واذاؤا لشالنفت فلينع عاروا فخابي سَلَّمَ عَنْ الْمُعَلِّلِ لِللَّهِ اللَّهُ الْكَالْفُ وَلَهُ أَكُبُّرُ فُنْ إِنَّا اللَّهِ وَالْمَدِّدُ فِيهِ الْمُذَكِّدُ يَخَنْ مَلْأُ وَلَرْكِنْ لُدُسْرِكُ فِي الْلَّكِ وَلَيْكِنْ وَكِنْ مِنَ الْمُلِدَ وَكُنِّي مُنَّا باساع التعبم بالدانع التقيد لابادي التسمهاع ألميم بامغنى الظام بالكليد والكرم لاكايثف الفيروالاكم باسونس الكنوحيتين فحالظكم بإعايًا لأيتله حتاتا في كالصحير وأفعابي ماآت آهله ياس الله دواء وتكره شفاة وطاعنه فينكأ ارتم من فاسماله لرِّعاءُ وسِّالْحُهُ البِّكاءُ سنجانكُ لا لِهَ الْإِلْمَة الْأَلَة الْمَاكَ الْمُعَالَقُ بِالْبَيْعِ السَّمُواتِ وَ ألأمض بإذا أتجاذل والأكرام فغدا وردناما بذي بدعندا لزوال فعل وموليلذ فها غليدع بذلك اجذيوم الجنعة فنمضلى دكفني الخوال ونقول بعده استيان دي ويجنيد وَآسَنَغُو رَيْ وَانْوِبِ النِّهُ وَوَي مِن السِّلْمِ السَّلْمِ انَّهُ فَالْكَانِ عَلَيْنِ الْحُسُنِ عليها لا افاظك الشهرصلي نهري نفرصاع للتبق صلى قدعلينه والدخف ل الله تم صراع عجيد وَالْعُكَانِيَّةِ وَمَعْنِي الْمِيالَةِ وَتَعْنَلِفِ الْمِيالَةِ وَتَعْنَلِفِ الْمُلائِكِذِ وَمَعْنِي الْمِيلُم وَأَمْلِيكِ الوَحِي ٱللَّهُ مَ صَلِحًا عُجُدٌ وَالْهِ مُسَدِّدا لَفُلْكِ الْجَادِيَّةِ فِي اللَّهِ الْفَامِرَةِ وَاسْرَة مَن رَكِبُكُ وَيُغِرِّقُ مِنْ يُرَكِّهَا الْمُنْفَكِيمُ لَمُنْهِ مَا إِدِقَا وَالْمُنَاكِيمِ عَنْهُ وَاحِقَّ وَالْازِمُ لَمُ الإحِقَّ اللَّهِيةَ صَّاكُو عُدَّةُ وَالْخُدُّ الْكُهُفِ الْحَصَينِ وَغِياتِ الْمُصْطِّدِينَ وَمُلْكِأَ لْفَادِيدِنَ وَيَخْ الْكُنَّأ وَعَفِيمَا الْمُعْتَصِمِينَ اللَّهِ مَ صَلَّاعِلَى كُلُّ وَالْعُيِّلُ الْذَينَ أَوْجِتُ حَقَّامُ ومُودَثُهُمْ وقُوضَ طاعتهم ويلانيهم لله حَصِزاعل عَرُول عَرْصَاوة كَتَيرة وتكون لله رصّا وكِوْعُي وَالْحُبُّدَادَاءُ بِحَوْلٌ وَقُوتُو لِمُرْتِبُ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مُصَلَّعَكُمُ فَيْدُواْ لِحُبِّ وَاعْدُولُهِ وَطَاعَا وَلاَ يَخْرِيمُ عَلِيدِنِكَ وَلَرُفُغِي مَوْلِساةً مَنْ قَتَرْتَ عَلَيْهِ رِزْفَكَ مِنَا وَسَعَنَ عَلَى مِنْ فَصَلَّاكَ أَكُلُهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْدُ وَالسَّنْفِيلُ أَنْ مِنْ كُلَّ وَمَنْ وَلاحْوَلَ وَلاَقُونَ الإمالة من المَعْلِ

مري المالة

المائة والمعربة

وقضاءة سنيك

المغرفة

Sip

فنوتيك فعفرت و

النقيم

القاط فقدنيا وعنيدامانا

مفولون

نَمَنْ غَلِي عَلِ دِينِكَ وَطَاعِنِكَ وَدِين رَسُولِكَ وَيُدِينَ عَلِي عَكَالُمُ لِي بَرْحَنْكَ وَلاَيْزَ فَلَي تَعَدُ إِذْ مَكَنِيِّنِي وَهِ إِلَى مِنْ لَكُنْكَ رَجَدُ أَيْكَ أَنْكَ الْوَهَا الْ وَوَى حَوِيْرُ عِنْ فَكَأَ عَنْ إِلَى جَعْقِ عَلَيْهِ السَّالَمُ فَالَ فَعُونِكَ يَوْمُ أَلِيْمَةِ تَقُولُ مِّنَ لَمُعَانِكَ لِمَسْكَ ٱللَّهُ مَنْ تُعْفِينًا وُولِكَ فَيْكَانِكَ فَالْكُ الْخِدْرِينَا اللَّهُ فَعَفُولَ قَالَ الْخَدْرِيِّنَا وَكَبَطْكَ يَكُكُ فَأَعْطَيك قل الخذر مِّنا حَجَلَ النَّهُ الُونُون وَعَامُكَ النَّهُ الحَالِ وَمَنْ لَكَ خَرَالُهَا فِ وَعَلَيْنُكَ الفَصْلُ الْعَلِيَّاتِ وَلَمْنَا هُانُطَاعُ رَبِّنَا فَلَنْكُرُ وَعُمَى رَبِّنَا فَعَفْ لِرَيْفَ فَلَكَ الْحَدْجُبُ المُسْتَارُ وَتَكِينُهُ الفُرِّرَ فِي مِنَ الكُرْبِ الْعَلِيم وَنَقْبَلُ النَّوِيَّةُ وَكَتَفِي النَّيْبُ الكيزي أحُدُ بِالايك وَلا بَيلُعُ ثَمَّ أَنْكَ قُولُ فَاقِلِ أَلَهُمُ الْمِلْكَ دُفِينِ الأَضْوَاتُ وَنَفِلَتِ لأقَامُ وَمُ لَيْنَ الْإِعْنَاقُ وَرُفِعِتَ الْأَبْنِي وَمُعِتَ بِالْالِينِ وَقُوِّبُ إِلِّكَ بِالْأَمْالِ رَبُنَا اغْفِرَانَا وَارْجُنَّا وَأَقِمْ بَكُنَّا وَمَنِي قَوْمِنْا بِأَلِحَقَ وَكَنْتَ خَبُوالْفَاخِينَ ٱللَّهُمُ ٱلْمِلْكَ كُ عَنِينَهُ بَيْنَا وَمِنْكُ ٱلنِّمَانِ عَلَيْنًا وَوَقُوعَ الْمِنِّنِ وَتَقَاهُرَا لاَعْنَاءِ وَكُثْرَيَّ عَكْذِينا وَقِلْهُ عَكَيْمًا فَافِيحِ وَلَاكَ إِن وَمِن يَغِينُ مِنْكَ تُعَيِّلُ مُنْفِينًا فَيْزُهُ وَإِيامِ عَلَا يُظَامِوُ أَلِهَ الْحَقاسِينَ فَنْفَا مبعين من أسن غفرالله ريخ والوب الذك وروى مقا فابن مقافل قال قال العلك الرَّسْاعليه السُّلام ا عُنْنَي مُعَوِّل في الله ونوف صلوة الجمَّة قال فلك ما يقول التاس فال لانقلكا بقولون ولكن فمل الله اصليع بكا وَعَلَيْفَتَكَ بِالصَّلَةِ بِالْفِيالَاكَ وَصُلَاكًا وحقة بماديكيك وآيَّن بروح المتناس عنظة وآسلك من مبنى مريد ومن غلفه وسلا يَعْنَلُونَهُ مِنْ كُلُّ مُنْ عَلِيدُ مِنْ عِلَيْ فَوْلِهِ أَمَنَّا مَمْ لُلَّا لَا لُفِرْكُ مِنْ مَنْ الْأَكْفِ مُنْ عَلَيْنَا على وَلِنِالَ سَلَطَانًا وَأَذَنَ إِنْجِيهِمَا مِعَذُوكِ وَعَذُوهِ وَاجْمَلِنِهِ مِنَ الصَّاوِهِ الْلَكُوكُ فَعَنَدُ وروى المعلى ينخفي فال معت اباعندات عليه الشلام بينول ليكن من فوكم في تنفي الجعدا للهمة إي عبداً من عبادك الفالحين فاموا بجابك وسُتَة بنيك سَرَا المُعلِّد

لاالجنة في التف والحفير فاند فالوقيل اذا ذاك التنس وهي فياسو كالجناء لكإصلونه وفنان وقال والاك ضافيل لزوال فوالما بالمعمل لعض لنها وفيل الزوال وروى حنفه ززادة عن يجعفوطل لسلام فالاقل وقنالجنف ساعذ فرول النمس لالدنفي اعد كافظ عليها فان رسولا شصر اشعليه والدفاللايسلات نفازعيد فهاخيرالا حريز فال سمعنه بعنول اذا لالت النمس موم الجعد بدات بالفرين ولترب لركعنين اذالم الكنصلنانا واساا لفاءة فيها فينعل يكون سودة الجعنر والمناففين وك كذبك في العض وليتحت الجفرفها وان صا وحدة وان كان مسا فرانيت إن صياصا فوالحف فإلحاعة دكمنين مغيرخطبه ولستمتة زماك المنيبة والنقينة بجيث الاضررعلهما ذااجم المومنون وبلغواسيعة نفران بصلوا كمئة ركمنين بخلية فان لم يكنهن تخلب صلوااريعًا وروى ابن الحِعْدَيْرِعِن مِشَامِعِن في عندالله على النافع فالابن كُوبُ للرَجل الآيجيج س الدِّنُنا حنيّ مِنْهُ ولومزهُ واحنَّ وان مصالٍ لِمُنذَ في جاعنُ وامَّا الفُنُوطُ فِهَا فان صلَّى ففيها فنوطان احدما في الرّكمة الاوّلة فيل الرّكوء وفي النانية معي الرّكوء وإن صاصفيرًا فغنوط واحل ويستحتيان مقتشبه والنفاء اللهم إبئ أساكك بي ولوا لذك البغي ولخوانه لَيْفَينَ وَالِمَفُوكَ الْمَا فَاتَ وَالْمُنْفِرُةُ وَالْزَحَةُ وَالْعَالِيَةَ فِي النَّبْيا وَالْخِرَةُ ودوى ابومن لنُمَالِيُّ قَالَ مَنِكُ يَا جِعِفُولِيْهِ السِّلامِ مِنْولِ فِهُوطِ الْجُعْدُ كِلاتِ الغرج وَقِيلِ لِاللَّهُ لَّذِي لِيَسْرِكَ خِيلِهِ مَنْنُ صَاعِلْيُ وَالْحُيْدُ صَلَّوْ النَّهِ مُنْ أَمْلُ مُمَّارِكَةُ ٱللَّهُ مَ أَعِط المنتقل المنتقل من الخيركية والموفي عن في والفيّة بيّع النّزيكية اللهمّة اغفرا وأتَّ وتُبْكِلُ وَعَافِنِي وَمَلْ عَلَيْ مِأْجَنَيْهُ مُلُولًا وَيَغِيْهِ مِزَالِنَابِ وَاعْفِيلًا ما سَكَ مِنْ دُنُونِيْ والردفغ العامة فمابق وعار الناعودف تغارضا صبك أبدا حق تتوفاد وإنك عَنَى لاضٍ فَالْغِيْ لِحِيْدَالِهُ الشَّهَادُّةُ فَمُ لاغُولُهُ عَنَهَا ٱبْكًا يَرْحَيْكَ بِالْمُقَلِ الْمُلُوكَ الْكِيلَا

11111 ما الله وأن ادىعافي عاعتر يوم بعة وَآهُلُوا ولولدې

> لتني التادةوا

E

للهذ كفني كالالتكن كرايك وأغنى بقضلك عكن سوالتفضاية لدمانه حاجة لنانين مرحواج الاخرة وعشرين من خراج الذنبا وكانتا برائحس عليه الشاهراذا فية من صلوة العيدن المصلوة الجنع تما سنقيا القبلة وعالم يأسن يرتم من ترتم لْعِبَادُ وَيَاسَ يَقِبَلُ مَنَ لانَقَبَلَهُ الْمِلْادُ وَيَاسَّ يَغِيْرًا مَلَ كَابَدِه لِيه وَياسَ لَحَيْثُ الْكُهُونَ عَلَيْهُ يَا مُنْلِا يَخِيلُهُ بِالرَّدَاصُلَ الدَّالَةِ عَلَيْهُ أَيامِنَ يَجْبَى صَعْيَرِما أَيْحَتُ وَكَيْكُمْ يسبرما يُعَلَّ لَدُ وَيَامَن لَيْنَكُوعِ لَقَلِيلِ وَجُادِي مِا يَحْزِيلُ بِاسْ بَدَوُوا الْمِسْ وَيُ مِنْهُ وْيَا مَنْ مَنْعُوا الْمِهَنْيِهِ مَنْ أَدْبِرَكَنْهُ أَمِاسُ لاَيْعَيْزُ النَّقَةُ وَلاَبْنَادِ وْبِالِنْقَةِ وَمَاسَ تَغُرُ الحسنة حتى بنيها وياس بيجا وزعزالنيئة حتى يفيتها أنفترف الامال دون مدك كُرِيلَ بِالْحَالِمَانِ وَاسْنَاكُونَ بِفَيْضِ جُودِكَ أَوْعِيذُ الطِّلَالِينَ وَتَعْتَفِي دُونَ لِلْوَعْ تَعْيَكَ المَتِيفًا نُ قَالَ الْمُلُوُّ الْأَعَا فَوَى كُلِمَا لِ وَأَجَادُ أَلْاَئِهَ ذُفُوِّ فَكُرُ كَاذُ الْأَعْلَى صَعْبِرُ وَكُلُ شُرِيفٍ فَيَكِيفَ شَرُفاء حَمْبِرُخابَ الْوافِرُونَ عَلَيْمَرُكِ وَخَيْرَ الْمُنْعَرِضُوت الإلك ومناع الملؤك الإبك وتجذب النجيئون الإسوانية مضلك بالبك مفنوخ للزاج وَجُودُ لِنَ مُبِاحٌ لِلسَائِلِينَ وَإِغَانَتُكَ قَرِيبُهُ مِنَ الْسُنَعَينِينَ لَاجَنِبُ مِنْكَ الأملِونَ وَلا يمني م وعطائك المتعضوة ولانفغي بقينك المستغفروة وذفك مبسوط لمن عصاك وكلك متعرف لمزنا والتفاد فك النجسال الي السينين وسنتك الأيفاء على المناري حَتَى لَقَدْ عَزَفَهُ مَا أَنَّا لَا يَعِنِ النَّهُوعُ وصَلَّا أَيْهَا الْنَّعَوَ النَّوْجُ وَكَانَا يَعْتَ بِمِ لِيَسْوُا الخالية وَالمَعْلَقُهُ شِمَّةً بِدَوْلِمُ مُلِكَا أَتُرْكِ إِنَّ سِي أَمْ لِالسَّفَا وَوْحَمَّتَ لَكُمِهِا وَسُرَكًا نَ مِن آخا النَّفَا وَوَ خَذَلْنَهُ لِمَا كُلُّهُ مِنا يَرُونَ الْحِكُوكَ وَامُورُهُمْ إِلَيَّا الْحَالَا لَهُ الْحَالِمُ مَهِدُونَ عَلَى حُولِ مُنْ يَهِمْ سِلْطَانُكَ وَكُنْ يَرْحُضْ لِنَوْلِ مُعَاجِلَةِ مُرْفِا أَنْكُجُنْكَ فَاقِيةٌ وَسُلْطَانُكُ فايتُ لاَيُرُولُ فَالْوَيْلُ لِمَالِم لِيَحْجُهُ عَنْكَ وَلَكَيْبَةُ الْخَافِلُ لَمُ لِيَرَغَابِ مَنِكَ وَالنَّفَا لِالْفَي

وَالِهِ وَآجُرِهُمَ عَنَا كَنَيْرُ لِكُرُاءِ وَرُوكَ سلِمُان بن حفض المروزى عن الحالح وعلى بن مع زنن الرّضا عل مالت لام عينى النّالف فال قال لانقل في صلوف الجعند في القنوف والتلام عكالمنيلين وفال معلى تبريح تالقاسا بن سائل الجاكسن الثالف عليالتهم فى مند اربع وتلنين فانين النعقيب بعي الظهر بعم لجعة فن قايمنا ما مقا اعفيب فإينز من الادعينه الخذاره والادكار المنذك تباليها ومايخض بيم الجفه وحوان يقزّا عَفْيْبُ صِلْوَهُ الْحُمَّةُ فَاكْمَةُ الْكَتَابُّ وَفَلِهُواللهُ احْدُسْبِ مِرْتَ وَالْحَالِمَةُ مَرَّةً وَفَلِهُوْ احدستعطان والحرورة وفالعودبرب القكف سبعطات والحذورة وفالعودبرب الناس بعمرات فه نقول معلى الله مم المعلني ويأفيل الحكية التحضوا بوكة وَعَادُهَا المَالَافِكَ مَّ مَعَ مَبَينا عُيْكَ أَنْ عَلَيْهِ وَالِدِ وَآبَينا الْبُرامِ مَعَلِيهِ الْسَافُ وزفى روايدعمون يزيدع والجعبدا فقعلالسلم فالمن قرايوم الجفذ حين ليسلم الحريس وفل اعود برب الناس سبعمرات وفالعود برب الفلف سبع مرات وفلهوالة احد سنع مرَّات وقال بقا الكا فرُون سنع مرَّات والخريرًا في لقَّ نجاء كُرُوسُولُ مِنْ أَنْفُرِكُمْ عَزِيزُ عَكِبْهُ واخْرِلْحُمْ والخِسْ إياتْ من العَمْران ايَّ فِحَلِّفِ السَّمُوانِ وَالْأَرْضِ الْحَفُولَة تك لاغلف الميعاد كفي ابن الجمعة الحالجمة وفال ابوعيدالا عليه السافر ان استِ اللهُ مَا وَاذْكُرُ أَلَهُ مَعِنَ الْجُعْدَ مُلْتَبِين ومِرَهُ ومعنه قال من فالعِنْ وسافوالغ وبغلصلون الظه إللهم الجعك أحكونك وصلونة ملانكيك ووسكان كأنحي والعجد لَمُ نَكِنُتَ عَلَيْهِ ذَنْبُ سَنَتُ عِنْدُ قَالَ مِنْ قَالَ بِعُنْ رَصِلُونُ الْفِياوِيقِ رَصِلُونُ الطَّهِ اللَّهُمَّ صَيَاعَ لَيْ أُولِكُ مُنْ وَلِيكُمِّ وَعَلَى مَكُمَّ وَعَلَى مَرَاعُهُمُ مَينُ حَتَى يُدْدِكُ الْفام على إسلام وروى ىس بن سالك فال فال رسولالة صال الله على دوالد من فراء بومراجعة فيع بعل صاق الامام فل حوالله مأنه مزة وصاعل لبني عليه السلام مأنه مرة وفال سبع يمترة

اللمكفي

النبوع المنزيع النفأد طابرت

دُانِيْءً لَا يُول

ואינונונ

دُنْهُ اللَّيْظِ دُنْهُ يَسِرُهُ

كان نايلة وَتَعِبُنَهَىٰ

البومة بالجشنور

باعظيم باكرَمْها على ا فَدَا أُنْ تَزُهْلًا

وَلِكَ أَخِدُلًا لِهُ إِلاَاتُ أَنْ مُصَاغِعُ فِي مِيلًا وَرُسُولِكِ وَجَيدِكَ وَصَفِيكَ وَ حيرنات س خُلفت وَعَالِ مُحَدِّدًا لأَجُرُو وَالْكُوامِ الطَّيْسِينَ الطَّامِينَ الْخَياارُ صَارَةً لأَيْنِي عَلَى خِصَانِهَا الْأَاتَ وَأَنْ نَشَرَكُنا فِصَالِحِ مَوْمَعَالَ فِي فَلْ الْبُومِ مِن عِبَاءِكَ المُؤْمِنِينَ بادت العالمين وَان نَعْفِرُلُنا وَلَمْ إِنْكَ كُلُ فِي قَدِيرٌ ٱللَّهُ مَا إِنْكَ مَا كُنْتُ عَالَمَ أَنْزَلْتُ الْيُومَ فَصَرى وَفَا فَتَى فَإِنْ لِمُغْفِرَ لِكَ وَرَحْمَيُكَ أَوْفَقُ وَآنْجَامِنِي لِعَبَالْمُغْفِرُكُ وَدَعْيَنُكَ أَوْسَعُ مِنْ دُمُونِي وَتَوَلَّ فَضَاءً كُلِّحاجَةٍ فِي لِي بِفُلْدَيْكُ وَيَكِينُكُم ذلكَ عَلَيْكً وكَفِقْ إِلِينَاكَ وَعِنْالْتَعَنَى فَإِنْ لَمُ الْمِنْ عَنْالْقَطْ الْأَسِنَاكَ وَلَا يَعْرِضَعَنى سُورَ فَقا المَّذ عَنْ بُوكَ وَلَا أَدْجُوا لَمِيْرِ إِخْرَىٰ وَدُنْيَاى سِواكَ اللَّهِمْ مَنْ نَقِينًا وَتَعَبُّنَا وَأَعَلُ وَاسْتَعَدُ لِيَوْفَادَةِ الْمِانَحُنُوفِ رَجَاءً رَفِينِ وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَالِزَنِيدِ فَالْمِيْكَ بِالْمُؤلاكَ كَانْتُ الْيَوْمَرَ مَجْنَتَى وَاغِلَا وَا وَاسْتِفْلا وَى رَجَاءَ عَفِوكَ وَدِفِلا وَطَلَّكَ نَبُلِكَ وَجَانِوَنْكَ اللَّهُمَ نَصَاعَا فِي الْحُسَانِ وَلا تَحْيَبُ الْيُومَ ذلكَ مِنْ رَجَائِ يا مَنْ لاَجْفِيدُ سِائِلُ وَلاَيْقَ النالُ فَايَ لَمُ اللَّ يَقِدُ مِنِي بِعَلِصالِ فَلَمُنْ لُهُ وَلا شَفَاعَدٍ عَلَو وَرَجُونُهُ الإستفاعة عُيِّدُ وَآخِلِ مِنْ إِلَيْنِ صَلَوا لَكَ عَلَيْهِ وَعَلِيْم وَسَادُمُكَ آتَدِنْكُ مُقِرًا بِأَلْمُ فَ وَالْرِسَاوَةَ عَلَى نقسى تَتَوَالَ الجُواعَظبِم عَفُولَ اللَّهِ عَقُوتَ بِدِعَ الْعَالِمِينَ فَلْمَ يَتَعَلَ مُؤلِّهُ كُوفِهُ عَلِيعَنِي أَكِيْرُ الْنَعُلُتُ عَلِيْمٌ إِلَيْحَةُ وَلَلْفَغَ ثَيَاسٌ وَحَنْكُ وَاسِعَةٌ وَعَفُولُ عَظَيْمٌ باعظيم باعظيم باكريم باكرم صراعلى فمارة الد وعلى يوفيك وتعظف بيضالك وتَوَيَّتُمْ إِلَّيْ يَغْفِرُنِكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هُذَا الْتُعَامَ كُلُفَايِكَ وَآصَفِيا لِكَ وَمُواجِعُ مُنالِكً الدُّرَجَةُ الزَّفِيمَةُ الْنَي مِنْ مَنْ مَيْرِكُ الْحَنْصُمَةُ مِنِهَ الْأَرْتَ الْفَرَيْدُ لِذَ لِكَ كَالِمُ أمُّرِكَ وَلا يُبَا وَزُ لَعَنُومُ مِن نَذَهُ بِلِكَ كَنْتَ شِنْتَ وَأَنْ شِنْتَ وَلِا ٱنْتَ اعْلَمْ بِعِفْرُ منه عَلِيْكُ لَا الدِّنِكَ كَتَى عَادَصِفُونَكَ وَخُلُفًا وُلاَ مَعْلُوْمِنَ مَقْهُورِ بِأَرْفَى

لِن اغْتَرُّ لِكَ مَا الْكُنُّرُ مُصَرِّقُهُ فِيغَالِكَ وَمَا اَطُولَ فَوُدُهُ فِيعِنَا بِكَ وَمَا الْمُعَدُعَا يَنَّهُ مِنَ الْفَيْ وَمَا الْفَظَدُ مِنْ سُهُولِدُ الْفَيْ عَنْ لا مِزْفَضَا بْكَ لا بَجُورُ فِيه وَافِيا فَا سِن حَلِكَ المغيف عليد فقد فالمنافرة المي والبيث الأعدار وقد نقدت بالوعيد وتكففه ف لنرعب وصربت الانفال واكلك الاصال والغرث وانت سنطيع لأعاجسكة وَتَأْتَذِكَ وَأَنْكَ مَلَيٌّ بِالْمِنَادَرَةِ لَمَ تَكُوْ أَمَا لِيَا يَعِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمَّا وَكُوا سِنَا كُلْيَعْمَالُةٌ ولا إنظارُك منا لاءً بَل تَكُونُ الإَبْدُ وَكُومًا لا الأَكُلُ وَالْحِسَا لَكَ الأَفْفَ وَيَعَلَكَ الاَثْمَ وَكُلُّ دَلِكَ كَانَ وَلَمْ تَزُلُ وَهُوكَانِنَ وَلَا نَزَّ وَلَ نَفِيمَنُكَ ٱجَلُّ مِن اَنَ تُوْصَفَ كِلْهَا وَتَجَلُكُ أَوْقَهُ مِنْ أَنْ يُحِكُّ بَكُنِّهِ وَيَعِنُّكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَضَّى بِإِسْرِهَا وَاخِيالُكَ أَكْثَرُ مَنْ أَنْ تُتَكَّرُ عَلَىٰ قَلِهِ وَقُلْ قَضِهِ إِلَىٰ السَكُونُ عَنْ تَهْدِيكَ وَفَعَهُنِي الْدِسْالَنْ عَنْ يَغِيدِكَ وَقُصَالُكَ الْقِلَّا لأدَّفْهَ لَا اللَّهِ عَنْكَ بَلْجُزْا هَا أَنَذَا يَا اللَّهِي ٱوْتُلْكَ بِالْوِفَادَةِ وَٱسْأَلَكَ حُسَّ الزِّفَادِةِ فَسَرَّكَمَّ غُنَّا وَالدِ وَاسْمَعْ غُولِي وَاسْجَبْ دُعَا فِي وَلا يَخْتَمْ مِنْ يَجْبَنِي وَلا يَجْهَنَى بالزَّذِ في سُسُلَقَ وَ الكُرْه مِنْ عِنْهَا مُنْفَدَق وَالْيَكَ مُنْفَكِي إِنَّكَ غَيْرُمُنَا نِفِعُ انْزِيدُ وَلاعَاجِزِعَ النُّسَلُ وَاتَّنَ عَلىكَ إِنْ يَعْ وَلَا تُولُ وَلا تُولُ وَلا تُولَ الإِيالِيةِ الْعَلِي الْفَلِيم الْحُولِ وَلا تَعْمَدُ مِن الجُمَّة ومع وصلوة الاسخ اللهُ تَد مِنْ أَيُومُ مِنْ اللَّهُ وَلَنْسُلُونَ فِيهِ يَجْتَعِنُونَ فِي أَضَّا وِ أَرْضِكُ يَنْهَدُ الشَّائِلُ سُؤُمُمُ وَلَقَالِبُ وَالزَّاعِبُ وَأَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوْلِجُهِمْ مَاسَالُكَ اللَّهِيمَ يُحُولِنَ وَكُرِيكَ وَهُوَانِ مَاسَالُنُكَ عَلَيْكَ أَنْ فُصَيِّعَ فُي وَالْعُثِي وَأَسْالُكَ اللَّهُمُ رَبِّنا بِإِنَّهُ اللَّهُ لَكُ فَالْكَ أَلَيْهُ لَا لِهَ الْإِلَّةَ لَكُ الْمَلِّهُ الْكُرْيُمُ الْكُنَّا فُ دُولْكِلًا لِيه والأكرام بديع التموان والانض مهما حمث مبزعا كالثافونيين مريخ وأفاقيم الذبركة اوصرى وعمل بطاعينك أوخيرتن بدعيتهد نهاديم بداليك افرف لمدم عَيْنَاتُ دَنَجَةً أَوَنْفُولِهِ بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ النَّيْنَا وَالْحِرِّةِ فَاسْأَلُكَ ٱللَّهُ مَا يَانَ لَكَ اللَّهُ

لتكون المقالة عقاك

ise Hasi

اعالة

التياه

وآل حيده و لِمَا سَلَقَ مِنْ دُونِي ا لِمَا سَلَقَ مِنْ دُونِي المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ

قَبَارِكُ فَيْ لِلْنَعَفِّلُ لَكُونَ لِلْنَعَفِّلُ لِلْمُ الْفَالِيَّةُ لِلْمُ الْمُنْفِقُ لِلْمُ الْمُنْفِقُ لِلْمُ وَلَسْعِينِهِ إِلْفُلْمِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ احْبَدَتْ ا

يومرا

المن الم

ويُعَيِّنَى فَأَرْزُفُقَى وَلَيْمِينَا فَالْمُرْفِقِينَ

ملاق ور

مين

عَلَيْ وَالِدُ وَالَّفِي وَأَسْفَرْزُفُكَ فَصَرْعَا حُدَّ وَاللَّهِ وَأَرْزُفِي وَأَسْنَعِينَكَ فَصَلْعَا عُر وَالله وآغنى وأستنفر فصل على عرك وأله وتغفر وأستعصك فكتراع فيكو له واعدن فإن لَنْ أَعُودَ لِيْنَى كَكُرُهُ أَمُ الْفِيسِينَ ولِكَ بِادتِ بِالحَنْافُ بِامْنَانُ بِادْ أَلْكُولُ وَالْكُومَ فَسَلَ عَلَى مُلَدُ وَالْحُيْدُ وَاسْتَفْ فَي يَعَمَاسَ النَّكَ وَطَلَتْ الِّنَكَ وَرَغِتْ فِيهِ الْلِكَ وَادِهُ وَقَلَاهُ وآفنيه وآمنيه وحرلى فهانقني مينه وودي فضلك وسعة ماعنك كأيك فليع كرية وصَادَلكَ كِنْرالْأَخْرَة ويَعْنِيها إلا أَدْمَر الرّاحين في فدعوما عني وصل علي وصل الله عليه والدالف مزة فهكذا كان يفعل عليه السله وروى جانزعن بي جعف على تلعن التاريخ المسبون عليها السادم من عل الجمعة النفاعي القه للله ع الشيومي نفسي الموفوقة علانا لحيوسة لأمرك بالجند معضوم من عيرة نينك صالف عكبه والدع ويالفالمن متنسوب بولادنيه تناؤه بدالأرض كالأوقيسطا كالميلية بجولا فألما ولانجملني تن نَقَدُمْ مُرَقُ أَوْنَا عُرِيْجِي وَاجْعِلْنِي مِنْ لِزَمْ فَلْحِيْ وَاجْعِلْنِي سَهِد كَاسْمِيدًا في مُشْيَك بِا لى سَهْ إلى نَصَيدًا جُزِّلًا وقَضَا وَحَمَّا لانِعَيْرُهُ شَفَاؤٌ وَاجْعَلَىٰ مِنْ هُكَرِينِهُ فَهِلَى وَزَلِينَهُ فتحاو والين فاستغث فلاسلطان لإبليت عليه ولاستبل لذاليه ومكااستعكن فيه مِن مَنيني فَاحْمَا فِي الحَالِ مَا كُوا وَمُلْكِسي وَمُنكُم وَقَيْفَي بِاللَّي مِنا رَفَقَى مِنْ رِفْقي فَأَرِف منه عَدَلاحَتَىٰ وَى فَلِيلَهُ كُنَيْرًا وَآنِذُلهُ مِنْكَ بَدْلاً وَلاجَعَلْنِي مِينَ فَوَلْكَ لَهُ فِالنَّبا مَلَدُ وَقَا انْفَضْ إِجَادُ وَهُومَعْبُونَ عَمَالُهُ ٱسْفَوْدُعُكَ بِاللَّهِ فِلْزُقِي وَرُولِي وَبَقِيل وَآهَا وَلا يَنِي مَن كَانَ مِنْهِ ﴿ وَهُوكَانِنْ زَيِّنِي وَإِنَّا فُمْ بِالنِّقُولِي وَالْلِيْرِ وَاطْرُدْعَنِي ويحتذر النتك والنشر وآستغني وأيا فرمن ظارالظكة وأغين لكسك وللجفلن وأما مِيِّ حَفَظْتَ وَاسْتَوْنِ وَإِمَّا مُرْفِعَرْ سِنَوْتَ وَاجْعَلْ الْحُرْعَكِيَّةِ وَعَلَّيْهُ وَالسَّارُمُ أَيْقًى وقادي وامن وروعتى والجعلاني ونفرق وعينى فهد وكله فانك اف وكلفني لل

عَمِلَ مُسَدًّلًا وَكِنَالِكَ مِنْوَدًا وَقُوا مِعْنِكَ عُرِّبًا عَنْ جَعَانِ أَغْرَاعِكَ وَمُعْنَ نَبِيْكَ مَذُوكَةً ٱللَّهُمَّ الْعَرِاعُلاَئِمْ مِنْ لَأَوَّلِينَ وَالْحَزِينَ وَمَنْ رَضَى بِفِعَ الْحِمْ وَكُذِّياعُهُ الله رَصَاعَلَ عُنِينَ وَالْعُمِينَ أَيْكَ حَبِينَهُ عُبِينٌ كَشَكُوا يُكَ وَبَرُكَا يِكَ وَيَجِنَّا يُلْكَعَل صَفْنَانِكَ أَبْلِهِ مِنَ وَأَلَا بُلِهِ مِنْ وَكُيلًا لَفَيْحَ وَالرَّوْحَ وَالْفَكِينِ وَالْفَأْبِيدَ مَنَمُ اللَّهُمَ وَكَيْلًا منيا فيل النوجيد والابالي باك والتصديق نتيك والايت الذبن حمن طاعنه من يَخِرى ذَالِكَ مِدِ وَعَلِي مِذَيْ دَامِينَ وَمَتِ الْعَالَمَينَ اللَّهُمَّ كَلِينَ مُرُدُ عَضَبَكَ الْإَحْلِكَ وَلا يرُدُ سِحُمَالَ الْإِعَفُولَ وَلا يجيرُ مِنْعِقًا بِكَ الْأَدَعَنْكَ وَلا يَعِينِكَ إِلَا النَّفَيْعُ اليَّكَ فَصَاعًا عُدَّدُ وَالْعُدَّدُ وَصَلِّهِ إِلَا إِلَى زَلَيْنَكَ فَرَيًّا وَكُونَيًّا بِالْقُدْرَةِ الْقَيهِا لَجُنَّا مُواتَ العِبادِ ومِها لَيْفُ ومَنِكَ الْبِلادِ وَلا نُهْلِكُ بِي إِالْمِعْتُمَّا حَيِّ فَيَجِبُ وَهُوَ فَالْمِالَةُ في دُعان وازفنوطت المانيك الياسكي الجي ولانتي عُدوي ولانتحيب مُرت وُلانسَلِطُهُ عَلَى الْخِالِيُ وَمُعْنَى فَكَنْ ذَا لَنَّهِ بَضَعْنِي وَانْ وَضَعْنَى فَرْزَا لَنَّهِ يَرْفُهُ وَانِ ٱلْمُمْنَى عُرُفًا الَّذِي بِهُ يَنْهُ وَإِنَّ ٱلْمَتَّى فَنَ ذَا الَّذِي مُكُرِّنِي وَافِ عَزَّنَتَى فَن ذ اللَّهُ مِرْضَىٰ وَلِيُ رَخِنَنِي مَنَ ذَاللَّهِ مِهُ يَبْنِي وَلِيهَ مَلْحُنَهٰى مَنَ ذَاللَّهِ يُعْرَضُ في عَلَيْكَ أَنْ لَيسَكُلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَقَدْ عَلَيْكُ أَنَّهُ لَلَّيْسَ فَحُكُمَكُ ظُلْمُ وَلَافَ نَفِينَكَ عَيْلًا وَإِنَّا يَعِيدُ لُمُزِيِّكُ فِي الْفَوْتَ وَإِنَّا كِنَّاجُ الْكِالظُّهِ الصَّعِيفُ وَقَدْ نَعَالَيْنَ عَرْضُكُمَّ عُلْوَاكِمِيرًا اللَّهُ مَصَاعِلُهُ مُدَّدِولُكُ إِنَّ وَلا يُعَلِّنُ لِلبِهِ الْعِنْمَا وَلا لِنِفِينًا كَنفسًا ومَهَّلَىٰ وَنَفْشِي وَأَفِلْنَعَ نُونِي وَلانَبْنِلْنِي سِلاهِ عَلْ فِرَيلامِ فَفَلْ ذَى صَعِفْج وَقَلْتَحِلْف وتَضَرُعِ النِّكَ اعْوُدُ مِكَ يَا الْحِي الَّيْوَمُ مِزْعَضَهِكَ فَسَاعًا فَحُدًّا وَلَهُمَّدُ وَلَعَذِي وأستجيروبك البوم من سخفك فسكاغ نحدًا والد وأجرى واسالك أمنًا من عذالما فَصَرَعَا عَلَيْ كُلِّهِ وَاللَّهِ وَالنَّهِ وَأَسْنَهُ دِيكَ فَصَلَّعَا نُحَلِّدُ وَاللَّهِ وَآمَدِن وَآسَنُوجُك فَصَلَّ

ئے چاک ور

واتباعم

واكتفرا

المالية

۵

باللهاء للقِنْدِي.

وآلع

1.60%

عُلْمًا عِ

المكليد

谈

ٱللهُمَ فَهَبْ وُرِيَّةً حَلِينَةً آلِكَ سَمِيمُ النَّعَاءِ ٱللَّهُمَّ بِإِسْ لَا أَسْتَعَلَقُهُمَّا وَفَيْ أَمَا مَيْكَ ٱلنَّفُكُمُ إِلَيْهِ مَا أَسْتَعَلَقُهُمَّا وَفَيْ أَمَا مَيْكَ ٱلنَّفُكُمُ إِلَيْهِ مَا أَسْتَعَلَقُهُمَّا وَفَيْ أَمَا مَيْكَ ٱلنَّفُكُمُ إِلَيْهِ مَا أَنْفِيكُ أَنْفُهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلِيلًا لَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ فَانَ فَشَيْتُ كُونِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّدُ مُهَارَكًا نَكِيًّا وَلاَ يَعَلَاكِ فِيهِ مَضَيِّبًا وَلَاَيُكًا ذكوالتفاءب دست الزكف اشهن فافل لجفته بغدالظهر بعدالظ فعال وأينه فروى ذلك بنام ما نفتذه ذكره مغول مفيرا لنشالية الاقلة ٱللهُ مَرَانَ السُّ الأنيِّذِيب يأوذانك كاخضره كيناند النوكلين علنك ننفا مدفه فضمايره وتطايع عسرا عضه وتخيط تميالغ بضائرهم وسيزى اللهثم تكننوف وآنا البّل ملهوث لذا أوحقننى لغزة التنكى ذِكُرُك وَاوْاصُدُنْ عَكَالُمُسُومُ كِمَّاتُ الْكِالْاسِيِّةِ الْدِهِ الْيَعْلِيَا بِإِنَّ الْوَسِيلِ ومَصَّدُونِهَا عَنْ فَصَالِكَ ٱللَّهُمُ الْيُعَبِّنُ عَنْ مَسْلَلِكَ فَلَتُ بِعَيدِينِ وَلِيكِلَ اللهُ مَ لَيْكَ أَمَرُنَى بِكِعَائِكَ وَضَيْتَ الإِجَابَةِ لِعِبَادِكَ وَلَنْ يَجْبَ مَنْ فَيْعَ الِّيك بِرُغَيْنِهِ وَقَصَّلَ الْيِلْ كِالْجَيْهِ وَلَمْ نَوْجِع بَلِنَّا طَالِيَةٌ صِفَّاسِ عَطَائِكَ وَلَا عَلِيَّةً مُرْجَلًا إِلَى اللَّهِ وَاكُنْ رَاحِلِ رَحَلَ الِّيلَ عَلَمْ يَجِولَ فَيَّهَا وَلَئُ طَافِدٍ وَفَكَا لَيْكَ فَأَفْكُمُ لُمُعَوِّلُولًا لزِّدُ وُنَكَ مُسْتَقِيطٍ لِينَ بُلِكَ الدِّي دُونَ اسْتِهَا تَدِيجًا إِعَطَا يُكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ فَصَارَهُ لَيْكَ يُحاجَىٰ وَوَعَتَ بابَ ضَلِكَ يَدُ سَسَكَنَى وَمَا لِمَاكَخُونُوعِ الْإِسْرَكَانَو قَلِي وَكَ عَلِينَ مَا يَذُرُثُ مِوْطَلِتِي مَبْلَ أَنْ يَخْطُرُ مَقِلِي فَصَلِّعَ ثُولًا وَلِهِ وَصَلِّلاً لَهُمَّ دُعَاب يحتن الإجابك واشفغه مشقلتى إياك بلج الفيكية التسلمة الفائيك إسن أزج وكيل تجر واسن سخطة عند كُلِعَة وْ يُاسَ مُنطَى لَكَتَبر بالفليل ياسَ اعْطَى مَن سَكَلَ عَنَا المِنْ وَرَحْهُ إِلَى مَنْ أَعْلَىٰ لَيْهَا لَلُهُ وَلَهُ عَلِيهُ فَفَشَا لَامِينُهُ وَجُودًا صَلِحًا فَهُ وَالْحُمْلُ وَلَعْلِي مَّ مُنْكِنِي أَيْالْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمِيرَةِ وَالْمِيرِفُ عَنِي شَرِّهُمْ اللَّهِ فِي مِنْ فَضَيل وَحَمَالَ فَالْمَا خَيْرُ مِنْقُوصِ ما التَعْلَيْتَ بادَا المِينَ قُلاَ بَحْنَ يادَا الْعَضْلِ وَالْجُودِ وَالْمِينَ وَالْفِيمَ صَلِحًا فَيُولِكُ وآغطني ماسؤلي وكفيني ماامكتي مراكير دئياى وأخض المنسلمة الثالثنه يادَالْلِح

مَنْسِي زَلْتَ فَدِي مَا أَحْسَى ما صَعَكَ بِي إِلاتِ انْ مَكَيْنِيْنِي للْرُسْلِامِ وَبَعْرَنْنِي ما جَمَلُهُ غَيْرِي وَرَّقِنْنَي مِنَا ٱنْكُرُونَمْبُوي وَلَمْسُنَيْهِا وَمِلْوَاعْنَهُ وَفَيَسْنَبَيْجَةٍ ما فَعَلُوا وَصَنَعُوا حَتَىٰ سَهَدَتُ مِنَ الْمُعْرِما لَمُ يَعْهَدُوا وَأَنَاعَاتِ مَا فَرْضَتُ وَلَاضَرَى بَعْدَى وَأَنَا مِن تَحْوِيلِكَ إِنَّا عَرِافُدُى وَجِلُّما أَنْجُونَهُمَى إلابِكَ وَلَوْعَلَاكَ مَن هَلْكَ الْوَعَوْلَيْنِي وَجِينَهُم عَ وَفُخَطَايًا لخفية ورهبرادنوب موبقة وصاحب عيوب بترفن حدعندات نفساه فاين عكمها اطالو الِيِّكَ بِإِخِيابٍ وَلاَقْهُنَيِكَ سُفِكَ دَى وَلَيْجَكُ الضِيامُ وَالْفِيامُ حِنِي فَيَاتِي وَلِيَّالُفَ واَنْتُكُوما عَكَيْهِ وَلَمَا عَنُ بَهِ اللَّهُ خَلِينُ لِلسَّعْلِيْ قَلِي وَتَنْامِ النِّعَيْدِ عَلَى فِي وَقَلْ مَتَ مَنْ كَانَ مُولِكُ مُولِكِ وَلَوْسَنِفَ كِيمَلْكَ مَعَ تَفَادِغُرِهِ عَرَى مَا احْسَنَ مَا فَعَلْتَ لادت أبخفل في يُمُزْلُفَنْ وَلاحَمْ فِيمَزْ آمَنْ الرَّغْدُ وَالْعُيْرَعَلِ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ مِلْتُ بهَوَايَ وَالْمَادَىٰ وَمُحِبَّتُهُ فَعُصِفُلَ سَعْيَدُ مُوْرِعِلَنَهُ الشَّامُ فَاخْيِلُيْ وَمَعَ الْفَلِيلُ فَجَنَّى وَقَبَنَ وَخُذَنَ عَزِالنَّالِ فَوَخُدِي وَفَهَن ٱلْمُرْتَ لَجُلَّ وَالْحُسِّيِّ بِعِلْهِم السَّالِم فَٱكْرُمْني فَجُلَّ وَال عِيَّا صَلَوْنِكَ وَرَحْنُكُ وَرَضُوانِكَ مَكِهِم مَزَالِنَاجِ وَاسْجَلْ بِعِنْ النَّكُ رِالْتِي مَعِدَ الظَّهْرِ في كُل يَوْم وَقُلْ فِهَا مَا نَقَدُمُ وَكُن مِنَ النَّهَاءِ ركَعَنْ يَرْبُ لِلْقَافِر ووعنهم عِلْلَهُم العامن صبا المقلم بوم الجنمة وصلى بعث ما وكعنين ففرافى الاولى الحيد وفل موالله احد منع مترات وفي النابنة مشل دلك وقال بعد فاعد منها الله مّا جعَلُ من أَعَلَّا كُنَّةُ التي حَنُومَا الْبَرِكَةُ وَغَارُمَا أَلَمَا ثِيكَةُ مَعَ نَفِينًا عِمْدُ وَابِينَا ابْرُصِيمِ عِلِيما السَّارُّ لم نُفتره بليّنة ولمُونفُسُهُ فِينَاتُهُ المالجعة الأخْرى وجع الله مدِنه ومين عمّد وابرضي على الناكُر صلوة فحطب الولد وف مخذب اعن اليجنفوعل المناه فالمن الادبيله فليصل ركشين بع الجنة بطيل فها الزكوع والنجود ويفول بعدها اللهمة إفيات الك بيا سَالَكَ بِهِ وَكُوِيّا وَعَلَيْهِ النَّالِمِ افْنَادَ الْمُعَمِّنِ لِانْكَدْفِي فَوَّا وَلَنْ غَيْرُ الْوَارِنْبِي

المنابع المنابعة

ئاريا ئى ئالانجال بىلانكىكى

عنق ويخفيد

ئلېغۇرۇر قۇچىما آئ

كالية الفاينة واغرادالعسال لفالج كلياما نشفي بعلكم المؤث في آمركم الفير لناه النائيا التابِيَّةِ لَكُمُ الزَّائِلَةِ عَنَكُمْ وَانِ لَمَّ مَكُونُوالْجُنُونَ فَرَكُهَا الْبُلِيَ كَجْسَادِكُمُ وَانِ احْبَنْهُ بَحْدِيدُهُ أَوْ إِنَّا مِنْكُنُهُ وَمَنَّالُهَا كُرُكِ سَكُوا سَبِها لَّا فَكَانَهُمْ مَرْفَطَوْهُ وَ فَضُوا لِيُعَلِّمُ فَكَأَنَّهُمْ فَلْ بَاخُوهُ وَعَسَى لَجُرِي الْمِالْنَايَدِ أَنْ يُجْرِي الْمُهَا حَتَّى سِلْعَهَا وَكُرْعَنِي أَنْ يَكُونَ بَعْاءُ مَنْ لَدُبُومُ لانعِدُاوُهُ وَطالِبٌ خَنِتُ مِنَ المُونِ يَخْرُوهُ وَلاَنافُو فيعين الذنيا وكخز ماولا تتجوا بزينها وتعيمها ولايخزعوا مين فتراها فاق عزالانيا وتخزعا اليانفاء وزننهكاان ونعيمها والحائفاء والاضرافها وبؤسها الينفاد وككأ مُنَّةُ مِنْهَا الْمُسْتَكُى وَكُلِّيَّ فِهَا النَّهِي وَلَيْرَكُمْ فِي فَا رِلْاقِكُونَ وَفِي إِلَا كُمُ الْمَاصِينَ مُعْنَبُرُ وَبَهِيرٌ الْ كُنَّةُ مُعْفِلُونَ أَلَّمْ مُرَوا إِلَى الأَمْواتِ لأَبْرِجُونَ وَإِلَى لأَخَالُفِ مَنِيكُم لايَكُلُدُونَ قَالَاللهُ تَعَالَى وَالصِّيدُةِ فَوَلِدِ وَكُوامُ عَلَى فَرَيِّدِ الْمُكَدَّا هَا أَنَّهُمْ لا يَرْجَعُونَ فِلْكُنْ نَفِينَ دَائِفُهُ الْمُونِ وَالْمُنَافِقُونَ الْجُورُكُ بِوَمُ الْفِيمَةِ الْآيَةُ أَكُتُمْ مِزُونَ الْأَمْلِلْ والمرتضي كالخار النتنى تن متيك بلكي أوتفيء بعزى وصريع ملا يتوكى والتركبنة وكينا وَمِن عَائِدِ لِيُودُ وَالْحَرْمِينَ ، يَجُودُ وَطَالِبِ للذِّينَا وَلَمُونُ مَكِلْبُهُ وَغَافِلِينَ يَغُولِكُ أَ مَعْلَ يُوَالْمَاضِي مَا يَضِي الْمِنْ قَ وَلَكِنْ اللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ رَبُّ الشَّمُوٰ إِنِ المنبع ورَّبُّ الْأَفِينَا ودَيِّتُ الْعَرْشِ لَعَظِيمِ الَّذِي يَبْقِي وَيَفَنِّي ما سِواهُ وَالَّيْدُ مَوْمِلُ الْخَلْفِ وَسَرِجُ اللهود وهُوَاتُمُّ لراجين ألاانَّ منايوم جعكا الله لكم عيمًا وصُوسَيْدُ إِنَّا مِكْمُ وَأَفْسَلُ أَعْدِادِ كُمْ وَقُدُ مَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِنَا مِدِ مِالِمَنْ فِيهِ إِلَى ذَكُره فَلْنَظُمْ فِيهَ وَلَقُلُونَ فِيكُمْ وَأَكْثِوا فِيهِ مِوَالْفَيْخَ الْمَاقِ وَاللَّهُ الْحَصَّلَةِ الرَّحَةِ وَالْفَقْرَاتِ فَاقَا اللَّهُ تَنْتِيلُ لِكُلَّ وَمِنْ دُعَاهُ وَيُودِدُ النَّادَ كُلُّ الذِينَ لَيَكُمْ وَاللهُ تَعَا ادْعُونِي الْجَبِ لَكُمْ انَّ الذَّينَ لَيَكُمْ وَلَا عَنْ عِبَادَفَا سَلْ خَلُونَ كُونَةٌ وَاخِرِينَ وَاعْلُوا انَّ فِيهِ سَاعَةٌ مُبَادِكَةٌ لَايْتُ لَافَةَ فِهَاعَبُدُ مُوْتِنَ

وَلَوْمَنُ مَلَيْهِ يَاذَا الطَوْلِ لِالْإِلَدَالِا آنَتَ ظَهُ اللَّهِجِيْبِينَ وَآمًا نُ الْخَافِفِينَ وَعَادُلْسُجَيْنِ ايُكانَ فِي أُمّ الكِنَابِ عِنْكَ أَنِي شَعْيُ يَحُوفِرًا وَمُقَتِّزُ عَلَيْ رَفِيقَ فَالْحِسْ أَمْ الْكِنَاب سَفَان ويَرِمَانِينَ وَأَفْنَا رَدُنْق وآكُنْني عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوَفَنًا لِنَيْرُمُوسَعًا عَنَ يُنْق فَانَكَ تَغُولُما لِتَفَاءُ وَيُلْفُ وعَيْنَكَ أَلْمُ الْكِنَابِ وَوَسِعَتْ كُلُّ فَيَيْ رَحُمًّا وَعُلَّا وَإِنَّا هَنَّى فَلْتُكُنِّى يَحَمُّكُ لِالنَّحْمُ الزَّاحِينَ اللَّهُ خَرَشَ عَنَّى بِالنَّفُوكُ عَلَيْكَ وَالنَّفُومِينَ المُّكُ وَالرَضَا بِقِدُوكَ وَالصَّلِيم لِأُولِكَ عَلَى لِالْحِيِّ فَيْهِ إِمَّا الْحَرْثَ وَلا فَأَخْبَرُهَا عَكْنَ لِالنَّجُ الزَّاحِينَ خليته يعم إلحقه روى زيدُبن وعبُ فالخطب اميرا المُؤين على والخطاب عليه التاله موم الجمّة مفال المؤرة والوي الحيرا لحكم المجرد لَقَعُالِ لِمَا يُرِيدُهِ كَافِم الْفِيُوبِ وَسَتًّا لِمَالُهُوبِ خَالِقِ أَخَلِقِ وَمُنزِلًا لَقَطْرِومُ كَبْرُلُكُمْ ورَّبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَارِبْ الْعَالَمَينَ وَخَيْرِ الْفَاغِينَ الَّذِي مِنْ إِنْهَا مَشَانِدُ أَلَّانَعُ مَنِيلُهُ قُواضَعَ كُلْ مَنْ لِيَظْهَيْهِ وَذَلَّ كُلُ مَنَى لِقُدُ رَنِهِ وَقَرْكُلُ قُوادُهُ لِمُبَدِيْدِ وَخَذَتُهُ كُلُ نَتَخِ مِزْخُلُفَ لِلْحِيدِ وَدَبُولِيَيْنِهِ الَّذِي يُسْكُ المَّمَاءَانُ نَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ الْإِباذِٰنِ وَأَنْ نَقُومُ النَّا وَكَيْدُتْ ثَنَّى الْإِبْدَادِ خَرَادُ عَلَى ماكانَ وكَسَنَعِيثُهُ مِنُ أَمْرِنَاعَلِي مَا لَكُونُ وكَسَنْعَفِرُهُ ولَسَنْهِ رَبِينَهُ أَنَ لَا لِلَهَ أَلِا اللَّحَقُّ لاستربك كذملك الملؤك وسيتكالنا داب ويجباد والنتواب وكاذيض الواجدالقا لكَبَيْرُ الْمُنْفَالِ ذُولِكَا لِل فَالْكَلْلِم دُيَاكُ بِعِم الذِينِ رَبُنا وَرَبُ المِنْ الْأَوْلِينَ وكَنْتُهُدُ إِنَّ تُحَكًّا عَبُكُ ودَسُولُهُ آرَسَكَهُ داعِيًّا الْحَانِحَةِ وَسَٰاعِدًا عَلَا كَانِي فَلَا رَسُلًا مَبْهِ كُمَّا أَمَرُ لَامْنَكَ نِيَّا وَلَامْقَيْسًا وَجَامِكًا فِي اللَّهِ اعْدَاءَهُ لا وَانِيَّا وَلا مَاكِلًا وَفَعِي لَهُ فِيعِلْدِهِ صَابِّرُ كُتُنِبِّا وَقَبْضَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَضَى عَلَىٰ وَنَقِبًا سِعَيا، وعَفْرة منياهُ صَكَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِ ا وْصِيمُ عِبَا دَافِهِ بِنَقُوالِيهِ وَاغْنِنَام طاعَنِهِ مَا اسْكَعْتُهُ فِينَ الْأَيَّا

لذية واستداكل شئ ا

وگاؤه

الخالة

رُولِيَّا أَمْ رُغِبِينِهُمْ نَعْالِ النِّيْ يِعُودِهِ ا 1:8:

الأمّال؛ البيري

باوية

المالة

وَالْزَانَةِ وَالْمُنْنِانِ آخَرُعَلِ البِهِ النِّيمِ وَاعْوُدُهِ مِنَ الْعَنَابِ وَالنَّهِ وَأَنْهَدُ أَنْ لا الْدَلْكَاللَّهُ وَخَلُ لَاشْرَطِينَ لَهُ كُفَالْفَةً فَلِياحِدِينَ وَمَعَانَةً لِلْخِلِينَ وَأَفِرَكُ بِإِنَّهُ دَيْتُ الْفَالْمَينَ وَأَغْهَدُ اَنَّ تُحَدُّلُ عَبْنُ وُ وَرَسُولُدُ قَفَى مِهِ الْمُسَلِينَ وَخَمَّمَ مِهِ النَّبِينَ وَبَعَتَهُ رَحَدٌ الْعَالَمَينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ أَجْعَينَ فَقَنْلُ وَجِبُ الصَّلْوَءُ عَلَيْهِ وَأَكْنِ مَنْوا الدِّيدُ وَأَجْلَ إِحْانُهُ الدِّيدُ الْحِيسَمُ عِبَادًا للهِ نَيْقُولُولِهِ الذِّي مُوَوَيُّ نَوْابِكُ مُوالِيهِ مُرَّدُهُ وَمَابِكُ مُ مَهَادِرُوا بذلكِ لُلوتًا الَّذِي لا يُنجِيكُ مِينُهُ حِصْنٌ مِينَةُ وَلا هَرُبُ شَرِيْمِ فَانَهُ وَارِدُ مَا ذِلْ وَلا فِيمُ عاجُلُ وَانِ تَطَاوَلُ الأبَيْلُ وَامْتَدَا المَهُلُ فَكُلُ مَا صُواحِنْ قَرَيْتُ ومَنْ مَهُلَا لِيَسْبِ فَهُوَ الْمُصِيبُ فَنُؤُودُ والْحَكُمْ اللَّهِ اليومَ لِيوَم الْمَانِ وَأَخْذُرُوا لَكِم مَوْل الْبِيّات فَانَّ عِقَابَ اللَّهُ عَظَيْمٌ وَعَذَا مَهُ الرَّهُ الرَّهُ فَاذَّ تَلَهَتُ وَنَفُسُ تُعَكِّبُ وَشَرابٌ مِنْ صَدِيد ومَقَامِعُ مِنْ حَدَيدِ آعًا دَنَا اللهُ وَإِيَّا كُرْمَزُلْنا ورُدُقَنَا وَإِنَّاكُمُ مُلْ فَنَدُّ الْأِلْرُ وعَقُرْلُنا وَكَذَّبَيِّمًا إِنَّهُ مُوالْفَفُولُ الرَّجُمُ انَّ الحَدِينَ الْحَامِينَ وَالِكُوْ لَلْوَظِيَّةَ كِيَّالُ إِنَّهُ مُنْفُوَّدُ وَقُرْاً سُورَةُ الْعَيْرِ فَهِ فَالْ حَبَّلْنَا مُانَّةٌ وَأَيَّاكُمْ مِنْهِمْ ومننه وكيتمه وعفو ووافنة واستفراها كي وكلم فهجل ببراغ فام وفالساكم في لَّذِي دَنَا فَعُلُوهِ وَعَلَا فَيُنُوهِ وَتَوَاضَعُ كُلُ شَيْ إِلَالِهِ وَاسْتَنَامٌ كُلُ شَيْ لِعِزَنِهِ وَخَضَعَ كُلُ ثَقَى لفُذُ دَخْدَ أَخَرُهُ مُفْفُرًا عَنْكُنْ فَتُكِرْهِ وَافْتُنْ بِهِ إِذْعَانًا لِيُؤْمِينَيْنَهُ وَاسْنَمَيْنُهُ طَالِيًا لِعَضَيْهِ وَآتَوَكَ } عَلَيه مُفَوْضًا الَّذِهِ وَأَشْهَلُ أَنْ لا الِدَالْإِلَّهُ وَحُدُهُ لا يَزِيكَ لَدُلِكًا واحِمَّا أَحَمَّا فَرُ صَمَكًا ويُواحِيَّا لَيْنِيُّ نصاحِبَةً وَلا وَكُنَّا وَأَشْهَدُ أَنَّ فَيُنَّا عَبْنُ الْمُصْطَعَى ورَسُولُ الْجُنِي وَامَينُهُ الْمُفْضَىٰ وَسَلَهُ بِالْحَقِّلِتَ بَرُّا وَنَذَيَّرُ وَهَاعِيَّا الِيَّهُ بِاذِنِهِ وَسِراجًا مُنبِّرُ فَبَكَعُ الرِّسَالُلُهُ وَادْى الْمَانَةُ وَيُصِيِّ الْمَدَّ وَعَبِكَ الشَّحَتَّى أَنَا وُ الْمُغَيِّنُ فَسَكَّ الشَّعَيْدُ فَالْأَفْلِيثَ وصَيًّا اللهُ عَكِيهُ فِي الْأَحْدِينَ وَصَلًّا اللَّهُ عَلَيْهُ بَوْمَ الدِّينَ اوْجِكُمْ عِلَادَ اللَّهِ بَقُوَاللَّهُ وَلَعْمَل مِطاعَنه وَلَيْنابِ مَعْدِينِهِ فَانَّهُ مَن يُطِعِ اللَّهِ ودَسُولِهُ فَفَدُ فازَوْوَرَّاعُظمًا ومَن يَقِلْهُ

حَيْرًا لِإِلَا عَطَاهُ وَلَجَدُهُ عَلَيْ مُوْمِي الْإِلْهِ مِنْ وَلَلْمُ وَوَلَعَهُ مَعْفُولَهُ مَنا وَكُمُ سألف ذُنُوبِنَا وعَمَيِّنَا وَإِنَا كُمْسَ فَيْرَافِ النُّفُوبَ بَفِيَّةً آغَارِنَا إِنَّ ٱلْحَسَىٰ كَدَبِ وَالِمُ الْوَفِظُ كِتَابُكُ أَعُونُه بِاللهِ البَهِيوالعَلْهِ مِزَالِتَكُما إِللَّهِ عِلَا المَّعِيمُ المَّهُ مُوَاللَّهُ مِنْ المَلْمُ وَكَانَ مِقَرَافُلُ هوالقداحدوفا باانقياا لكافرون اواذا ذلزلت كادض ذلزلها اوالميكم اووالعض وكان منا مدوم علنه فلهوالداخذ فريل جلسة كلاولام يفوس فيفول المكذ لليرتكن وكسنينا وَنُوْسُ مِنْ وَمُتَوَكِّمُ عِلَيْهِ وَلَنَّقِهُ لَ أَنْ لَا لِلهَ كِلَّاللَّهُ وَخُنَّ لَا شَهِلَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّا عَبْلُ وتسوله صكوات الاعكيد والدوسكامة ومغفرته ووضوانه اللفرص على عجايجيدا ورسُولِكِ ويَدَيْكَ صَلَّوا نَامِيةٌ وَلَكِنَّهُ مَزْتَمْ هَا دَرَجِنَهُ وَنَبْيَنَ مِا فَسَلِنَهُ وَصَلَّعَىٰ عُمَّا وَالْحُدَّكُ كَاصَلَيْكَ وَمِارَكُ عَلَى بِرِهِمَ وَالِيا بِرَقِيمَ انْكَ حَيِثُ بِكُمِّدُ اللَّهُ مُ عَذَبِ كُفْرَةُ عَلَى لَكِنَابِ وَالْمُعْكِينَ الَّذِينَ مَصِّنَاوُكَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَحْدُونَ الْمِائِكَ وَكُلَّافِ مُثَلِّلُكَ ٱللَّهُ مَخَالِفُ مَنْزِكَ إِنْهُمْ وَٱلْفَ الرُّعْتِ فَي فَلُونِهُمْ وَأَنْزِلْعَكِيْرُهُ وَخَلِدَ وَفَفْنَكُ وَيَاسَكَ الَّذِي لِاتَّرُوهُ عِنَ الْفُومِ الْجُهُونِ مِنَ اللَّهُ انْفُرْجُيُونُسَ الْسُلِينَ وَسَرايا فَمْ فَ البطينية يتث كانوا فيستنارق الارض ومتعاريتها إنك عطي تشي فلاراكهم اغفير للوُّسَنين وَالْمُوْمِينَانِ وَلِمَنْ مُولاحِقْ مِنْ وَلِعِينًا النَّقَوَى وَادْ وَالْحِيْثَةُ مَا يَهُ وَالْإِمَانَ وآليكية في فأويهم وآوزعه الله ليتك روانهنك الله المناسكيم وآن يوفولها الذى عامَدُ أَمْمُ عَكَيْهِ الدَّلْحَقِ وَخَالِقَ أَغَلْفِي الْمِينَ الدَّيَا الشَّيَا الْمُوالْعَظْ وَالْعِشَاءِ وَالْسِنَاءِ نها لَقَرِي وَيَنْفَعَ رَالْغَيْنَاءِ وَالْنَكِرُواْلِبَغَيْفِكُمْ لِمُلْكُنُهُ مُنْذَكِّ رُونَ اذْكُرُواالْمُفَلَّةُ ذَالِرُ لِنَ ذَكَّرُهُ وَسَلُوهُ وَحَمْنُهُ وَتَصْلَلُهُ فَإِنَّالْا يَجِبُ عَلَيْهُ وَإِعْمَهُ مِنَ لَلُوُمْنِينَ وَعَاءُ رَّيْنَا انْنِنَا فَالنَّنْيَا حَيَّنَا وَفَيْنَاعَنَابَ النَّاوِحْلَةِ الْحَرِي وَيَعْامِونُ الْحَجِمْ عِلَالِتِلْم قالخطب الميرالمؤمنين صلواف المعانيه يوم الجعثه فقيا السلكيَّالله ذكالْعُرْدَة وَالنَّلْمَا

والمريض

11

وفيالاضاحنتر

بند

عَلَونِكَ عَلَيْهُ وَلِالِي مُزَكِنَهِمِ إِنَّا مُزَكِنِكَ مَلَ عَلَيْ بِيعًا مُمُ الْحَنَاجُونَ الإِذَاكَ لاَتُكَا جَمَلْنَهُ الإلكَ اللَّهِ الأَمْتِ لُلِينَ آثاكَ الإمنِهُ وَجَمَلْتَ الصَّلَقَ الْوَيْدُ مَنْكَ وَيَهِ كَاةً لَيْكَ وَوُلْفَةٌ عِنْكَ وَوَلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيْهِ وَأَمْزَقُهُمْ بِالْطَمَّلُونَ عَلَيْهِ لِيُزْدُادُوا ها أَنْرَهُ لَكُيْكَ وَكُوْلَةٌ عَلَيْكَ وَوَكُلْكَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ مِتَاوَنَكُماكَ مُصَلُّونَ عَلَيْهِ يَبْلِغُونَهُ صَلُونِهُمْ وَكَشَلِهِهُمْ اللَّهُمْ وَبَ يُرِّدُ فَاتِي اَسْالُكَ بِاعْظَيْتُ مِنْ الرَّحِمُ لِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْد وَالِد وَأَوجَبُ مِن حَفِيهِ أَن قَطْلِقَ لِنا في مِن الصَّلْوَء عَلَيْه عِلا يُخِنُ وَفَرْفُها مَبُا يَطِكُ بِدِلسِانَ آحَدِ مِنْ خَلْفاكَ وَلَا تَعْطِهِ إِيَّاهُ ثُمَّ نُونْنِيَ عَلْ ذِلْكَ مُلْفَقَنَ كَمَدُ خَلْفَكُ عَلَى قَلُسِكَ وَجَنَّافِ فِرْدُوسِكَ ثُمَّ لاَنُورَقُ مَنِي وَكَيْنَا ٱبِكَا ٱللَّهِ إِنَّ ٱبْكَاهُ بِالنَّهَا وَوَ لَهُ فَهُ بِالصَّلْوَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّ كُنْتُ لِالْفَاغُ مِنْ ذَاكِ وَخَالَفُ مِ وَلا بِعُبَرُهُ ليا فِي خَنْ مَيْ وَلَا الْأُمْ عَلَى النَّفْصِيرِ مِنْي لِعَزِ فَكُرْ بَيْ عَنْ بِالْوِءِ الْوَلِجِيِّةُ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَظْلِمُ وَتَوْتُ عَا وَأَلَّالًا لِلْ ٱوْحَيْثَ لَدُهُ عُنْفًا وْقَدْ مَلْعُ رِسْالْاتِكَ غَيْرُمُفَيِّطْ فِهَا أَمَّرْتَ وَلِأَجَا وِزِيلًا فَقَيْبُ وَلَامْفِصْ فِهَا اَدَدُتَ وَلَامْنَعَيْهِ لِلْاقَصْيَتَ وَكُلُا لِالْاَعْلِمَا اَنْزِلْنَعُا لِيَهُ وَخَيكَ وَجُاهَا في سَبِيلكَ مُفِيلًاغَيْرُمُذْبِرِ وَكَفَى بِعِهَ إِلَ وَكُنَّ وَعَدَّلَ وَصَدَمٌ بِالْرِلْ لَأَفْ فِلَ لَوْمَةَ لَا يُمْ وَبَاعَدُ فِيكِ الْأَوْمَيْنَ وَقَوْبَ فِيكَ الْمُبَكِّينَ وَأَمَّرُيْطِاعَيْكَ وَأَغْرِيهِا إِلَّ وعَلْانِيَةً وَكَوْمَعَهِ يَنِكَ سِرًّا وَعَلَانِيمٌ مُرْضِيًّا عِنْدَكَ يَحُودًا فِي لَلْهُ بَيْنَ وَانْجِيانِكَ المُسَلِينَ وَعِبادِكَ الصَّالِحِينَ الْمُطْفَيْنَ وَأَنَّهُ بِلِي وَلاَدْمِيمِ وَأَنَّهُ لَمُ يَكُنْ وَالْتُكَلِّمُ ا وَآوُدُ لَهُ يَحَدُّونِ الْحِرَّا وُلا يُحِرِّلُهُ وَلا مِنَا وَلاَنْهُوَلِهُ وَلا خَاعِرًا وَلا خُولَةُ وُلاَكُنْلاً إ وَآنَةُ دُسُولُكَ وَخَالِمُ النَّبَينَ جَاءَ بِالْحِقِّ مِنْ عِنْدِالْحِقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَأَسَّهُ اللَّين كَذَّبُوهُ ذَا يُعِالْعَنَامِ اللَّهِم وَلَشْهَدُ أَنَّ مَا أَنَّا نَا بِهِ مِن عِيزِكَ وَلَخبُرُنابِ عَنْكَ أَنَّهُ الْكُو الْيُفَيِينُ لِاشَكَ فِهِ مِنْ رَبِ الْعَالَمَينَ اللَّهِ خَصَيْلَ عَلَيْ كُيْ عَبْدِكَ وَتُ

وَيُولَهُ فَقُلْ صَلَّ صَلَّاكًا عَبِيكًا الْتَحْرِجُنَّ لِأَنَّامُبِينًا اليَّالَّهُ وَمَا فَكِنَّا لُمُصَلُّونَ كَالَّهِي لا أبُّها الذبي المتُواصَلُواعَلَيْهِ وَسُلِّوا تَسْلِمًا ٱللَّهُمْ صَلَّعَلَى مُؤْمِنِياتَ وَسُولِكِ أَفْسَلً صكوافك على بنيانك وكوليانك فلغوم فنستا لعضروقت لعصر بوم إنجعة وقنالظف في ايرًا لأيّام ومَا رُوي إِنَّ نَا خَبِرَ النِّوافِل أَفْضَلُ مُؤُولًا عَلَيْنَهُ الْوَالْمَ يَقَفِي فَعَبْها وَلْاكِ لتَمْ فَإِنَّ نَا خِيرِهَا افْضَلُ لاَيَّ الْجُمْ مَيْنَ الْفَرْضَيِّنِ عَفْيِتِ الزَّوْالِ فَيَمَ لَ مُعَالِفًا وَإِذَا صَلَّىٰ الْعَصَّرُوعَا بِالنَّفَقِيبِ الَّذِي مَضَى لِصَلَّوْهَ الْعَفِرُومُ الْخِصْرِومُ الجُنْدَة أَنَّهُ لِسُتَعِينُ ٱنْ يَقُرُاءُ مَانَهُ مِنْ الْإِ ٱنْزَلْنَا فَلِينَاةِ الْفَلْيَةِ وَيُصَلَّى كَالْنِينَ وَالِدِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبُهِ وَالِهِ مَا فَذَرُعَكَنِهِ فَانِ تَكُنَّ مِنْ الْفِيعَيِّهُ فَعَلَ وَالْإِفْسَانَهُ مَرَةُ فِفُولِ اللَّهُ مَصَل عَلَيْ وَالِيحُدَّيْدِ مِنْهَا دِلْتَعَلَّى وَلِيحُيُّ وَانْحَمْ فِي أَوَالِيحُيُّ وَانْفَعُمُّ وَالْعُيَّا الْذَبَ أذهبت عنها والتنس وطهن أنطه براوليت كالامتراث اللهم صلاعلي وَالْ يُزِدُ الْأُولِياءِ الْمُرْضِيِّينَ بِالْفَضِيلِ صَلُوا نِكَ وَبِالْإِنْ عَكِيمٌ مِافِضُلَ مِرَكَانِكَ وَعَلَيْهِم التَّلْ وَعَلَى دُولِجِهِمْ وَكَجُدا وِمْ وَرُحَمُّ اللهِ وَبُرَكَا تَهُ وروى الله ليتي لنفول مانه سن صلَّوانُ الله وَمَالانكِيْهِ ورَسُلِهِ وَجَبِيمِ خَلْفِهِ عَلَيْتُ لَدُ وَجَهْل فَرَجُهُم ووى عن المعيدا للمالية مالينت أن يصاعل لتي صياً الله عليه والدب العصر بوط الخفة بهذه الصلوة الله تمان محملًا صنال الدعلية والديخا وصفنة في كينابك كَنْ نَقُولُ وَكَقَالُ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِن الْفُسِكُ مَعْرَفُوعَكِيهُ مَا عَنْ الْحِرَبُضُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينِ وَوُفْ حَجِبُمُ فَأَشْهِكُ أَنَّهُ كُذَٰلِكِ وَأَنَّكَ لَمْ فَاضْمِ الْصَلْوَهُ عَلَيْهُ تَعَدَّأَنَ صَلَتَ عَلَيْهِ وَمَالْفِكُنْكَ وَأَنْزُكَ فِي كُلِّم كِنَابِكَ الرَّفَ وَمَالْفِكُنَّهُ فَيُسَّلُّونَ عَلَى النبنى لاآنيما الذبين امنوا صلواعليه وسيلوائته لمما لاياجو الاصادة اتحدين كفأر

لرنفذيها

الاوصاده

والتالم عليه عليه فظل الواجيم والتسادم وتدخة الإوكالة

> الخ الله الك

ماائحا

्राष्ट्री व्यक्ति

وسه في ترانه عليه والاناوسين

وشفعدن

وَيُمُ لَا يُطَلِّينُ

يندلنه

وَأَمَيْدِ مِنْ نَفْرَيه عَيْنَهُ وَأَقْرُوعُ وَنَا يَرُو يَنِهِ وَلِأَفْرَقُ بَيْنَا وَيَبْنَهُ اللَّيْرِ وأعله مِن لوسيكة والفقيلة والقرف والكرانة مانيط بدالملانكة المقربون والبيون والمرسكة وأكنكق البخفون اللهبم وتبين وجهه وأغلكب وأفل بجتناه والجبت وعوثه وأبعثه لَقَامَ الْمُؤْدُ الذِّي وَعَذَنَهُ وَأَكُرُمُ ذُلْفَيُّهُ وَآخِرًا عَمِينَنَّهُ وَتَقَبَّلُ شَاعَنَهُ وَآعَطِه سُوْلَهُ وَيَتِرَفُ بُذِيانَهُ وَعَظِم بُرُهَا نَهُ وَيَوْدُنُورَهُ وَآذِدِدُنَا حَوْمَهُ وَاسْفِنَا بَكَاسِهِ وَتَقِيُّنُ صَلَوهُ امْنِهُ عَكَيْهِ وَلَقُوصُ بِنَا أَثْرُهُ وَإِنسَالُكَ بِنَاسِبَلَهُ وَنُوفَنَا عَلِمِكَنِهِ وَ ستغينا بسنتيه والمتناعل منهاجه واجتلنا نكني بدينه وتهنكك بهناه وتقنكك بسنته وتكون موشفينه ومواليه وآوليا نه واحتايه وحيادامتنه ومقكم دمونه ويَحَنَّ لِوْانِدِ نُعَادِيعُ وَوُوالِي وَلِيَّادُ حَتَّى تُوُرِدُنَا بَعَنَدُ الْمُمَا بِ مَوْرِدُهُ عَبُولُول وُلابُيِّذِالِينَ وَلا ناكِيْسَ ٱللهُ مَ وَأَعْطِ يُحَنَّدًا صَلَى الْمُعَلَّيْهِ وَالْدِمَّعُ كُلُ ذَلْفَةِ وُلْفَيَّةً ومَعَ كُلُ فُرْبُهُ ومُعَ كُلُ وسَهِلَة ومَعَ كُلُ فَسَلَةً وَمُعَ كُلُ شَفَاعَةً سَفَاعَةً ومَعُ كُلُ كُلُولُهُ ومُناكُ لَخِيْرُومُعُ كُلُ شُرُفِ شُرَفًا وسَفَعُ فَي كُلُ مُنْ لِفَعْ لدُ مِنْ أُمْنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُرْسِحَةِ للْيُعْظِيمَكُكُ مُقْرِبُ وَلاَيْنِي مُرْسِلُ وَلاَ عَبْلُ مُطَفِيلًا دُونَ مَا النَّكَ مُعْطِيهِ فَي لا صَا إللهُ عَلَيْهِ وَإِلهِ مَوْمَ الْقِيمَةِ اللَّهُ مَ وَاجْعَلْهُ الْفَكَّهُ فِالْفَيْقِ لَمُوْرَنُ فَالْأَفْرُهُ لِلْنَوْءُ بِالْحِدِ فِي الشَّفَاعَةِ الْحَاكَمَةِ يَوُولِ وَفِيَّ بَالْكِتَابِ وَالنِّيانَ وَالصِدْيَقِينَ وَالنُّهُ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَفَضَى بَهُمْ إِلْحَقَّ وَمِلَ أَكُولُو وَبَالْعَالَمِنَ ولِل يَوْمُ النَّفَا بِينَ وَلِكَ يَوْمُ لَكَيْرُهُ وَلِلَ يَوْمُ الْأَرْفَةِ وَلِكَ يَوْمُ لَاسْتَفَا لُ فِيهِ الْمُثَّلِّهُ ولانبَطُ فِه التَّوالِ وَلانسَنَدَدك فِه ما فات اللهُ مَصَيْلَ عَ فَي وَلا فِي وَلا فَي وَالْحَدِّ وَالْحَ مُحَدًّا وَالْحُيِّدُكُمَا فَضَيلِها صَلَيْكَ وَرَخِنْ وَبالْرَكَ عَلَابِوا مِهُمَ وَاللَّا بُواجِمَ الْمِكَ حَبِنُه بَيْدُ اللَّهُ مَ وَامْنُ عَلَيْهُ وَالْحُبُدُكَا صَلِّهِ امْنَتُ عَلَى وُمْرُونَ اللَّهُ مَرَّكُمْ

وتَبْنِكَ وَوَلِيْكَ وَكِيْنِكَ وَصَفِينِكَ وَضَغُونِكَ وَخَبْرِنْكَ مِنْ خَلْفِكَ الْدَيالِيَّةِ الْ لِيسًا لأنِكَ وَاسْتَعْلَصْنَهُ لِدِينِكَ وَاسْتَوْعَيْنَهُ عِبَادَكَ وَأَلْمُنَاكُمْ عَرِيكَ عَلِمَ الْحُدُى وَبَابِ النَّهِي وَالْعُزُونَ الْوُفْقِ فِهَا مَنِنَكَ وَيَرْتَخَلْفِكَ الشَّاحِدِ لَهُ مُ الْهُيَزِ عِلَهُ الشرف وافتكل وانكى واظهر وأنى والملب ماصليت على حدوز فطف والإيالة ووسلك وأصفيانك والخليسين من عبادك اللهة ولبعل وغفانك ووضونك ومنا فافك وكرامنك ويختنك ومتنك وسلامك وتترفك واعظامك وتخيلك وصالوان مالانكلاك ووسلك وأنبايك والأوطياء والفهماء والصدين وعِبَاوِكَ الصَّاعِينَ وَحَدَّى أَوْلِدَيْكَ وَفِيقًا أَوَلَوْلِ النَّمُوانِ وَالْكَرْفِينِ وَمَالَبُهُمَّا وما قُوقيهما ومُا يَخَتُهُا ومَا مَنِنَ الْخَافِفَيْنَ وَمَا مَنِنَ أَلْمُوا وَالنَّمْسِ فَٱلْكُورُ الْجُورُ وَأَجِلِالِ وَالنِّيِّ وَالدَّوَاجُ وَمَا سَجَّوَاكَ فِي الْبَرِّ وَالْجَوْرِيِّ فَالظَّلَاتِ وَالضِّياءِ بِالْفَدُّو والإصال وتي أناء لكيل وكطوات القار وساعانه منح ثني بن عبكاليستيل لكراية وَعَالِمُ النَّذِينَ وَالِيَامِ الْمُنْقَبِنَ وَمَوْلَى الْمُونِينَ وَوَكِيَّ الْشُلِينَ وَفَا يُوالْفُولُهُمَارَ ودَسُول دَبْ الْعالمَيْنَ الْمَالِجُنَّ وَالْأَنِيِّ وَلَاكْتِبْ مِنْ وَالشَّاحِ لِالْبَشِيلَ لَهُ مِن النَّهُ لْتُاعِ إِلَيْكَ بِإِذِيْكَ السِّرَاجِ النَّبِرِ اللَّهُ مَسَلَّ كَا يَحَدُّ ذِي الْأَوْلِينَ ٱللَّهُمَ صَلَّ كُلَّةً في النويين وصَرِّعَا عَيْنَ أَخِرِيَيْنا عُمَّا صَكَالُهُ عَيَدُهُ وَاللهِ أَفْسَلَ مَا أَنْتَ جَاذِ النَّحِمُ لْقِيْرِي بَيْنًا عَنْ أُمِّنَهِ وَرُسُولًا عَمَنَ أَرْسَلْنَهُ النِّهِ اللَّهُمَ الْحَصَالُ مِلْضَ إِنْ اللّ وتلفه أغل ترق ميالة رجاب العلى في اعلى لين فيجنّانٍ وتنفر في تعكر م عَنْدُ مَلِيكِ مُفْنَدِيرِ اللَّهُمُ اعْطِيحُمَّا صَلَّى الشَّكِيَّةِ وَالدِّحَتَّى يَرْضَى وَزِدُهُ بِعَدَالِصَّا وانعلذاكم خلفك منيك تبليا واعظمهم عنائه جاها وأفوه عناك حظا فكالغيز اتُكَ قاسِمُهُ مَنْهُمُ اللَّهُمَّ أَوْدِ عَلَيْهِ مِنْ دُرِينَدِ وَأَدْوَاجِهِ وَأَمْرِا يَدْيِدِ وَدَوَى تُوابَيْدِ

وفضلك

وزلزاكها وسلوليناء

الخنقول

مثارية

ئِضَافِقَىٰ تَنْصَلُّكُ

مَنجَمِعِ خَلِفِكَ وَلَهُفَةً الِي رِضَالَةَ وَلا بَغُمِلِ الذَّبْالِمِيْحِيًّا وَلا تَجْمَلُ وَأَوْا عَلَى خُزَّنّا تخرجني منيها ومتن فننتها مرضيًا عنى مفبولًا فيها عمّا إلى دارائيً وإن ومَسَاكم الأفياً لَهُمْ مَا عَوْدُ بِكَ مِن أَذَكِنا وَذِلْوَالِمَا وَسَطَوانِ سُلْطَانِهَا وَشَرَشَهُ اطِينِها وَبَغْ مَن بَغُ عَلَى فِيهِمَا اللَّهُمَّ مَنْ أَدَادِي فَآرِدُهُ وَمَنْ كَادَبُ فَكُنْ وَأَفْقَا عَنْ عُيُونَ الْكُفَّرة وَ عُصُمْتِي مِنْ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَالْبُسْنِي دِرْعَكَ أَخْصَيْنَةَ وَأَجْمَلِنِي فِي نُوكَ الْواقي وَأَصْلِحُ لِي خَالِي وَبَا وَالَّفِي مَالِي وَوَلَكِي وَخُلِنتَى وَمَنْ أَخْبَتْ فِيكَ وَأَخْبَنِي لُلَهُمُ اغْفِرُلِي مَا فَدَّهَٰثُ وَمَا الْخَرْثُ وَعَا اعْلَنْثُ وَمِا اسْرُوْثُ وَمَا لَسَيْتُ وَمَا فَكُنْ الله تما يَكَ خَلَفْتِق كُما أَ وَدُنَ فَاجْعَلْني كَا عَبْ يا أَرْجُمَ الراجِينَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلْحُكُمُ وآخل يَذَنِهِ الأيَنَةِ المُرْضِيِّينَ بأَفْضَلُ صَلُوانِكَ وَبَا رِلِنَّ عَلَيْهُ مِ إَفْضَلَ حِكَانِكَ وَالتَالُّ عكيف وتالخياد فروار واحد ورئة الأوركانة يغولذلك مانة عزة فريفول سِبْعِين مِنْ أَسَنَغُفُواللَّهُ وَآمَوُكِ إِلَيْهِ ولِسَنْعَتْ أَيْصًوانَ فَلْحُوَمِلُهُاءِ الْعَشَالِفِ وَ قَلْقَانُ الْمُسْتِقِينَ عَلَيْ عَنْ لِي تَعْفِرِ عَلَيْهِ السَّالِمِ عَنْ عَلَيْنِ الْمُسْتَقِينَ السَّلَامِ فعل لجعة التعامية العدر للهمة إنّاك أضَّع تسبيل الدّلا لدّ مكينك بأعاده المائة مَنْكَ عَلَى خَلِفِكَ وَأَتَّكُ كُمْ مَنَا ذِلَ الْمَصَيْدِ إلى طَرِيقًا مِنْ لَهُ بِمُعَا وِنِ لُطُفِكَ وَتُولِتُ سَبابَ الإِنابَهِ البُّكَ يُسْتَوْضَانِ مِن يَجْكَ قُلْدَةً مِنْكَ عَلَى سِخُلْصِ أَفَاضَلِ عِبَادِكَ وَحَمَّنًا لَمُنْ عَالَمُ إِدَاءِ مَضْمُونِ شَكَرِكَ وَجَعْلَكَ قَلْكَ الْسَبَابِ جِضَائِسَ سِنْ آمَلِ الْمُحْسَانِ عِنْدَكَ وَدُوَى الْمِيَّاءَ لَكُنْكَ تَفَضِّهُ لَّا لَا مِيْلَ أَلْمَا فِلْ مَثِكَ وَ مُعَلَّمًا ان مَا امَّرْت مِن ذلك مُبَرًّا مُن الْحَوْلِ وَالْفَوْدَ الْإِبِلِّ وَعَامِدًا فِي الْمِفادِ لَيْدَ عَلِهَ مَلْكَ وَقِوْلِم وَجُوبِ عَنِينَ ٱللَّهُ مَ وَفَالْ سَشَفَعَتْ الْعَرْفَدُ بِلْلِكَ الِّيكَ وَوَنَفْتُ مِفَضِيكَانُهَاعِنُكَ وَقَلَّهُ ثُ النِّقَةُ لِكَ وَسَبِلَةً فَاسْتُمَا وَمُوعُودُكَ وَلَأَفْد

وَالْحُيْدُ وَعَلَىٰ أَيْفِهُ النَّسِلِينَ كَاضَيَامِا كَانَكُونَ فِي إِلْمَا لَذِينَ اللَّهُمْ صَلِحًا حُكَّا وَالْفَر أغُباعَهُمْ وَأَبْاعَهُ وَمَنْ وَقِي نِفِا لِمِنْ مِنْ الْأَقْلِينَ وَالْأَخِينَ ٱللَّهُمَّ إِلَا إِيَّ السَّمُوَات وداجي المذبخوات وفاحيم أبجاءية ورجه والنيط والنجرة وركيمهما ففط بنها مالفناء تَنْعَ مِنْهُما مَا فَنَاءُ أَنَا لَكَ بِينُودِ وَجَمِكَ وَيَوْجُو اللَّهِ مَا لَا فَنَاءُ أَنَا لُكَ بِينُود وَجَمِكَ وَيَجِوْجُو وَكُلَّا حَتَى يرَّنَىٰ وَيَلِفُهُ الْوَسِيلَةَ الْعُظَامِ لَكُنَّهُ مَا اجْعَلُ مِثَا فِي الشَّا بِقِينَ غَايِنَه وفَالنَّجِينِ كَرَائَدُ مَقَالِعالمَينَ وَكُونُ وَاسْكِنْدُ أَعَاعُرُكَ الْفِردُوسِ أَلِمِنْهُ الْبَيْدُ الْفَي لِيَقُوتُها ورَجَّةٌ وَلَا يَشَالُوا مُنَانًا اللَّهُ وَمِيْنُ ولَهُمَا وَاضِلَى مُؤَرَّهُ وَكُنَّ أَنْكَ الْخَافِظُ لَهُ ٱللَّهُمَ الْجُمْلُ فَيَّا وَلَهُ عَلَيْ للاب الجنه واقل داخِلُ أكَلَ شَانِع وَاقَلَّ مُنْفَعَ اللَّهُ مَرَاعًا عُدِّدَ وَالدَّيْ الْولاذِ لسَّا مَوْ الكُفَاوْ الكُفُولِ الكِّرُامِ الْقَامَةِ القِّما قِرْ الفِّفَاءِ اللَّهُ وَالْمُفَالِعِمَةً لِنَ اعْلَيْهِمْ وَإِجَادَةً لِمِنْ اسْتَجَا وَبِهِمْ وَالْكَهَيْ الْحَسَيِنِ وَٱلْفُكَانِ الْجَازِيْرَةِ فَالْجِيَالْفَأَ وَالْوَانِيْكِ عَنْهُمْ مَا رِيُّ وَلَكُنَّا يَتُوعَنَّهُ وَالِيقُ وَاللَّهُ وَمُ لَمُمْلِاحِقٌ رِمَا حِلْكُ فَأَرْضِكَ وصَيْلِ عَلِيا ولِدَ فَي رَضِيكَ الدَّينَ ٱنفَكَاتَ بِعِنْ مِنَ المَكَّذَةِ وَأَدْتَ بِعِنْ مِرَالظَلْ تتجزز النبوز ومقوضع الرسالان وتغنكن الملائيكية ومعنين الموارمتكي أشعكبه وتكذي أجعبن المبى المبن مت العالمين الله عَ إِنَّ أَسُالُكَ سَنَاةِ الْسِكِينِ وآبتني لَيْكَ النِّفاءَ الْبَائِسُ الْفَقْيرِ وَٱلْقَدُّعِ الَّيْكَ نَفَتَزُعَ الصَّعِفِ الضَّرِيرِ وَابْتَهِلَ الِيَكَ ابِنُهَا لَ الْمُدْمِنِ الْخَالِي صَنْعَلَةُ مَوْضَيَتْ لِكَ مَفْتَهُ وَيُجَلِكُ ٱنْفُدُ وَسَقِطَكَ لِكَ نَاصِينَنُهُ وَأَنْهَلَكَ لِكَ وَمُوعُهُ وَفَاحَنَكَ لِكَ عَبُونُهُ وَاعْتُوفَ إِلْكِلُو وَقَلْتُ عَنْهُ حِيلَتُهُ وَلَسْكِنْهُ وَمُوْبِهُ وَآسَالُكَ الصَّلْوَةَ عَلَيْ كُلِهِ آوَلًا وَلا وَالْحِرَّا وآستُلْكَ حُسْنَ الْعَيْشَةِ مِلَا بَعَيْنَى مَعِيشَةً أَقَوَىٰ بِهِا فِيجِيعِ مَا لَافِي وَانْوَصَلُهِا فالمخلوة الذنيا اليالخري عقوا لانترفي فاطفى لانفترعي فانتفي على من ذلك عِناً

A. S. S.

مرى وَأَنْتَ مُحُولِا أُرِيدُ النَّفُوهُ بِهِ مِزْصَفًا لِي جَرَفُ مَقَادِبُولَةً بِاسْبَابِي وَمَالَكُونُ مِنْي فى مَرْمَرِين وَعَالَيْتِي وَآنَتَ مُتَنِيُّهُ لِمِا أَخَذُتُ عَكَيْبِه مِينًا فِي وَبِيدَالُ لِأَبْدَ يَغِيلُ زِيادَكُ

وَنَقُصُانِي فَأَحَثُي مَا أَفَيِّمُ اللَّكَ قَبْلَ دَكُوحًا جَني وَالتَّفُوهِ مِطْلِنَي شَهَا دَني بَوْحَالنَّيْنَاكُ

وَا قُرَادِي بِرُبُوبِيتُكَ الَّتِي ضَلَّكَ عَنْها الأَراءُ وَنَاهَتْ فِيهَا الْمُقُولُ وَصَرَفْ دُونَهَا الأوهام وكلتَ عَنها الأحادم وانقطَّع دون كنيد مَعْرَفَها مَتَطِي أَعَلَا بِفَي وَكُلِّيا كُنْمُ

عَن غَايِدُ وَصِفْهَا فَلَيْسَ لِوَجِدَا أَنْ يَبِغُ شَيْئًا مِنْ وَصَفِكَ وَيَوْفِ شَيْئًا مِنْ فِعَيْكَ لَوْما

حَدُدُ نَدُ ووَكُمُفُنَاهُ وَوَتَفَفَّدُ عَكَيْهِ وَيَكَفُّهُ إِيَّاهُ وَآنَامُفِرُّ مِكَ لَا ٱلْفَرُمَا اَنْتَ ٱلْمَلْهُ

مِنْ تَعْلَى مَا لِلَّ وَلَقَادِينِ مَجْدِلَ وَتَخْيِدِكَ وَكُومِكَ وَالثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَالْمَدْجِ لَكَ وَالْأَذُ لَا لَا يَكُ وَلَكُ عَلَى الْأِيكَ وَالشَّكُولِكَ عَلَى نَعَايَكَ وَذَٰ لِكَ مَا تَكُولُ لَكُ

عَنْ صِغَيْدٍ وَلَغِي كُلْبِنَا لَ عَن أَدَّنَ سُكُره وَإِقُرادِي لِكَ بِالْحَطِينُ عَلَيْمَتُ مِن مُغْيِفًا إ

الذُنُوبِ الَّتِي قَدْ أَوْبُعْتَنِي وَلَعْلَقْتَ عِنْدَاتَ وَجَي وَلِكِيرِ وَطَلِعْنِي وَعَظَّرُ وَي مُرَبُّ

لِيُك دَفِي وَمَلِكُ مَبْنَ يَكَ يُلِ مَوْلاي وَنَفَرَّفَ الْيِكَ سَيْدِي لِأَوَّ لِكَ مِعْدَالِيَّا

وَبُوجُودِكَ وَبُوكِيْتِكَ وَأَنْهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنْيَتُ عَلِيْقَتِكَ وَأَضِفُكَ إِلَيْكُ مِنَ

صفانك وَاذَكُومًا مَا ٱنْعَتْ عِلَى مِن مَعْ فِيَكَ وَأَعْلَرُكَ لِكَ بِذُنُونِ وَاسْتَعْفُلِيَ اللّ وَاسْالُكَ التُّوبَةِ مِنْهَا لِينَكَ وَالْعُودِمِينَكَ عَلَى بِالْمَفْرَةِ فَا فَإِنَّكَ تُلْكَ السُّنَفِوْدُ

رَبِّهُ إِنَّا كَانَ عَفَا رًّا وَقُلْكَ آدَعُنِي أَسْتَعِيلُهُ انِ الذَّينَ كَبِسَكَبُرُونَ عَنْظِياَتُهُ

سير فالون جهنكم داخرين الحاليك اعتمان لقضاء وبات أنتك اليوم فكرى

وَفَا فَتِي الْمِهَا سَامِني بَرْحَيْكَ وَرَجَاءً مِنتِي لِعِفُوكَ فَإِنِي لِرَحَيْكَ وَعَفُوكَ ادْخَامِني

لِعَبَى وَرَحْنُكَ وَعَفُولَا اَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِي فَنُولَ الْيُومَ فَضَاءَ عَاجَىٰ بِفُدُرْلِكَ عَلَى

ولك ونكسيرولك عكيك فابق لم أكتفيرًا قط الأمناك ولابص فعق والقطع فل

والتما

126

مسكني

لِيَهُ فَا فَأَمْلُ ذَٰلِكَ آنَتُ تُعَا قِنِي عَلَيْهَا فَآهُلُ ذَٰلِكَ آنَا ٱللَّهُ مَ فَأَحْمِنْنَاء يَ أَنَادُينُكُ وَعَالَىٰ مُنْقَلَى وَمُغُولَى وَعَاارُيُداَتُ ٱبْنَايِكَ فِيهِ مِنْ مَنْطِقِي وَالَّذِي ٱرْجُوامِنْكَ فِعَافَهَ

بضالج مانذت اليدع بالملة وأنجاعا بها تحك فضربغك والانصاب الينهم عاوة لفطوعن فوحيدك علما منى يخواف الخبرة فيذلك كاسفرشا دًا لبرها والإنك وأعتمننك مري فاتوا من دونك واستنجدت العفصام بكاكا فيامن اسباب خَلَفِكَ فَأَرِينَ مُكِثِّرُانٍ مِنْ الِعَابِنَكِ وَنَفَى جِنْ الظِّنْ مِلْ وَنَفْعَ عَوَامِضَ النَّهِم الْتَصَا فَايَّهُ ضَائِكَ لِلْجِنكِينَ وَوَفَا وُكَ لِلزِّلْغِينَ الِّيكَ ٱللَّهُ مَوْلًا ذِلْنَ كَالْعَنْزِدِيكَ وُلاَ النَّفْيِينَ نَجُ الضَّالِلَةِ عَنْكَ وَفَلْدُكُما يُسْطَيِّنِي وَأَجْتُ تُوانِعُ الْمَالِمِ فِلْكَ وَمَا لِمَا لِنَعَوْمُ لَلِمَا يَرِلِي فِيكَ ٱللَّهُمَّ وَلا ٱسْلَبَنَّ عَوْلِيْ مِنْكِكَ غَيْرَمْ تُوسَامِ الْخَيْلَةُ اللهمة وَعَيْدِ لِي وُصَلَقَ الْمُنْفِطاعِ الَّذِيكَ وَأَصَدِدُ قُوى سَبَدِي مَنْ سِوال مُعَنَى أَوْمِعُن مُصَاعِ الْمُلِّكُما فِ الَّبِكَ وَلَحْتَ الزَّاحَلَةَ الِي الْمَارِكَ بالسِيْظُما والْبَعْينِ فِلْ فَأَيُّه المُعْدَدلِنَ جَهْاكَ بِعُدُ النِّيْعِلَاءِ النَّمَاءِ عَلَيْكَ وَلاَجْتُهُ لِوَالْمَا يُرْبُعُونَ الْعِلْمِ لِكَ مُعَ إِذَا حَه الكفين موافي النكور فبال وكاينك الافتسايل لفي الميابيلة وكتنديدات تتوكّن نَّا يبدونِ عَوْنِكَ وَكُا فِي عَلَيْهِ بَجْزِيلِ عَطَانِكَ ٱلْكُمَّةُ أَنْنِي عَلَيْكَ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ لِأَقَّ الْأَيْدَ عيناي آحسن ألبلاد أوتونني بغيمًا وأوقرت نفسي دنويًا كرَّمِن نع أسبنها عَيَّ لَمْ وَيَشْكُوهَا وَكُوْمِوْ خَطِينَةِ إِحْسَانُهُما عَلِينًا كُلِسَتَى مِن وَكُوها وَأَخَافُ جَزاءُها أَرْفَفُ وَآقِهُ إِعِنَّ اذِانَا جَيْنُكَ فَايِنَ اعْبَرْفُ لِكَ بَذُنُوبِي وَأَذَكُو لِكَ حَاجَتِي وَأَشَكُوا الِّيكَ مِسْنَكَنِّي وَفَا فَنِّي وَقَسَوْهُ قَلْمِي وَمَيْلَ نَفْنِي فَايِّكَ قُلْتَ وَمَا اسْتَكَا نُوالرَقِيم وَمَا مَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا سَجَّرَتُ بِكَ وَقَعَلْتُ مَنِي يَكِيْكَ مُسْتَكِينًا مُنْضَرِعًا الِّيَكَ رَاجِيًا لِلْاعِنْدَاءَ تُوانِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَصِّنِي وَكَنْهُمَ كُلُّمِي وَنُعَرِفُ الْجَفَّ وَكُنَّا

لكني

وموجود

الصلوة

واذىءر

فأملى عنى لفظ مريغيركناب المسلوف على لتبي صلى قد عليه والد اللهب وسل علي كاهل وتخيك وتبلغ وصالى على يكاكا كالحاجلاك وعرم خرامك وعكم كيابك وصافع يحشيركا قَامَ الصَّلَوَةُ وَانْيَ الزُّكُونَ وَدُعَا الى دينكَ وَصَالَعُ اللَّهِ مَنْ كَمَا صَرْقَ بَوَعَيكَ وَاشْفَقَ مِنْ وعيدات وصَاعَا في الله عَمَرُتَ به الذَّبُوب وسَنَرْتَ به الْعَيُوبَ وَفَرَحْتَ بهِ الكُرُوب وصَالِعَا فَيْ كَادَوَفَتَ بِهِ الشِّفَاءَ وَكَشَّفَ بِهِ الْعَنْمَاءُ وَلَحْبَتْ بِهِ النَّفَاءِ وَيَجْتَ بِه مرّالبّاله وكَمْ لَعْلَهُ مُركمًا رَحِينَ بوالعِبادَ وَآخِينَ بوالباود ومُصَّمَنَ بوالجبّالِينِ وَامْلَكُتُ بِهِ الْفَرَاعِينَهُ وَصَلَعْلَ فَهُاكُما أَصْعَفَ بِهِ الْأَمْوَالَ وَأَحْرَثَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَكُنْتُ به الأسَّنام وَرَفِيكَ بِهِ الْأَنَامُ وَصَلَّعَا فِي وَالدِّكَا بِعُنَّهُ بَخِيرِ الأَدْبَانِ وَاعْزَفْ بِهِ الأَيْنَا وتبرت بدالافنات وعظت بداليك الخرام وكساغ فيد كالمرابين الفاع زلكها وسَنكم مَسَلِمًا الصَّلوة على ميرللونسين على الصَّلق والمسلِّم ٱللَّهُ وَصَلَّهُ اللَّهُ مَسَلَّحًا للمُسْرَدُ عَلَيْنَ أَذِ كِالْبَعِيَّالِنَالُهُ الْمَيْ يَدِيكَ وَوَصِيْدٍ وَوَلَيْدٍ وَصَفِيدٍ وَوَزْيِرِهِ وَمُسْتَوْدِع عِلْيهِ وموضع سره ولاب حكيمة الناطق يجينه والذاع اليفريعنية وتخليفنكه فحامنية وتتحر لكريعن وجهد فاحيد الكفره ومزغم الفروالذب بمكلكه من بيتك يمنزل فرون سِنْ مُوسِي ٱللهُمِّ وَالِهِ مَنْ وَلاهُ وَعَادِمَنْ عَادًا أَوْ وَأَضْرُ مِنْ فَكُرُهُ وَأَخَذُ لِمُزْتَخُرِكُهُ والعن مؤنف كذ من الأولين والأخرين وصراعليد افضل ما صليت علاحد سِن ا وَضِياء اَبْذِيانِكَ يا وَتِ الْعالمين الصّلوة على استيدة فاطم عليهما السّالم لَهُ مَصَاعِكَا لِصِديقَةِ فَاطِهُ الرَّدَيْرِ جَبِيةِ حَبِيبَ وَحَبِيكَ وَيَيْنِكَ وَلِمْ أَجْانِكَ وَصَفِيلًا لَّتِي ٱنْجَبَّهُمُ الْمُصَلِّفُهُا وَاخْتَرْفَهَا عَلِينَا وَالْعَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ كَزِالْطَالِبِ لَمَا مِنَّ فللها واستحث بجقيها وكزيالغائر كما ويم أؤلوما اللهم وكاحملتها أم الغي ألمن ومصابيح الذي وتعليداة صاحب اللواء والكرية عيدل الماده الفاف فترا كلها وسكر

فادَحَنى سَيْدِي بَوْمَ يُفْرُجُ النَّاسُ فِي هُوْنِ وَالْخَيْلِيَكَ بِمَانَى مُلْكَ سَيْدِي وَلَسَد الذا لا نور كليف الجيون الجل ويزنك سندى لِنَمَ الْجِيبُ النَّ ولَيْعَمُ الْمَدْعُوا النَّ وَلَيْهِمُ الرِّبُ آنَ وَلَيْعِمُ الْقَادِ دُالَنْ وَلَيْعُمُ الْمَالِقُ النَّ وَلَيْعُ الْبِرِي النَّ وَلَيْع الْعُيدُ آنَتُ وَلَيْتُمُ الْسُنْفَاتُ آنَتَ وَلَيْعُمَ الصَّرَحُ آنَتَ فَآسَالُكَ يَاصَرِحُ الْكُرُوبِينَ وَمَا غِيلًا كَ أَلُسَنَفِينُ مِنَ وَإِلَا قِلِي الْكُوْمَنِينَ وَالْفَعَالَ لِلْاَفْرِيلُ لِاكْرِهُمْ لاكُومُ أَنْ فَكُومُ فِي في تَقَايِ مِنْ ا وَفِهَا مِنَهُ كُوا مَدُّ لا نَهُينَى بَعِيكُما وَأَن جُعَلَ افْضَلَ جَا لَوْكِ الْبُومِ كُأ رَقِيَى مِرَالنَّادِ وَالْفُودَ الْجُنَّةِ وَأَنْ يَشَرُ مُ عَنَّى الْتَرَكِّلْ شِيطَانِ سَرِيدٍ وَفَتَرُكُل مَعَمِفِينَ خَلِفَكَ أُوسَكِيدِ وَقَدَّكُلِ قَرْسِ أَوْبَعِيدِ وَقَدَّكُ مِنْ فَكُلِّ فَاللَّهُ وَأَنْكَ أَنَّهُ وَأَيْنَكُ فَأَ ومين فيرًا لصُّواعِق وَالبَّرِدُ وَالمِنْ وَلَلْطَ وَمِنْ فِيزُكُلُّ دِي فَشَّرُونُ فِي كُلُّ وَابَّذِ صَعْبَرَهُ أوكبرة بالكيل والقها وآمنت الحذبينا ويذنها اية دي على والميسنقير م الجد سعية لكر واودع فيها ويعدها بالمحبك منافقتغ فكره ومضتا لتكفئين اللتين فكرنا مابث العضرفي عَمَايَوْم وليلة فافااردن الخروج من النجل والباب وقوا للهم أحبُّن مَعُونِكَ وَادُّيْنُ فَرَضَيْكَ وَانْتَشَرْثُ كَالْمَرْنَى فَسُلِّعَا فِي وَالْدُ وَادْدُ فَنِي فِي فَيْلَكَ فَا يَلْكَ خَيْرالْوْازِفِينَ وَعَلَى نَقِيْهُ وَكُونَا ان اخرساعة مؤم الجمعة المغرود المنتمس في المشاعة التي اليدستياب فيها الذعاء فينهغان يستكتوس للتعاء في فلك المشاعة وولآ ان نلك السّاعة من اذاغاب مضف الفئر ويقلّى مضفه وكانت فاطمة عليها السّلام مُلاعوفي ذلك الوقتُ فتسنجي الَّذِيهَا وفيها الخيسُونا جاء: من إضا بناعن إلى المفضّل الشيباني قالحذ تناابو مخزعبدا للسب محدا لعايد مالدالبة لفظا فالسالث مؤلاي الما مجيائحك بريكي عليهما السلام في منزلدلسنرس واى سنادخيس وخسيس وماينين ان بتى بناجلى لتسلوذ على لنبق واوصيا ندعلنه وعليهم التسافيم واحفرن صعى فرلما لسّاكنيرًا

شركل بنيارعيناد

فضل فاضك

وَيَعَى

علنه

حكيم الصاةربر عكيم المسادربر

يعلان، واصطفيله

لليارُّه واصفيانك ودسلك المالدة

المنبرة

عليهااسلام

حبيك

المنا

القندك وجعلت منه الله ألمدى الذين بالحق ونه يعدلون اخترند لنفسك وطريقه واليقرا مجلنه ماديامهدنا اللهتم صلحليته افضلها صلب على حدس دوية ابدائك حق تبلكم مانفزبه عَيْنُهُ في الدُّنيَّا والاخرة الله عزيز كَرَبُّهُ الصَّاوَةِ عِلْيَ رَبُّو عَلَى الله مَراعا عِينَ عِل باقرائله واطام الهُدي وفائدا مرالتقوى والمنفي من عبادك اللهة وكاحملنه عليا لعنادك ومناولليادة ومسنودعا ككنك ومنزجما لوخيك وامرن بطاعنه وحذرت من معصِّدته ضناعليه باريت افضل الصليَّ على حدمن دريَّة البيانك وامنانك بارب العالمين الصافئ على بعفائي على على السّائع الله تم صرَّعلى بعفرين عن الصَّاذُف غازن العام الذاع اليك بالحق النور للبين اللهم وكاجعلنه معدن كارمك وويا وغاز ن علك ولسان فوجيدا وولى امُرك وسنخفظ دينك فصلاعليد افضل ماصلين على حدوراً صفيا الدوع التعييد الصلون علموسى ويضفعليه أسافه الله مضاعا الامين المؤش موسى بزجعفرا لبرالوفي الظاهراؤي النوادين لُعُتْمِهِ الْمُعْنِي الضَّا بوعل لادى فيك اللَّهِ حَرَكُمْ بِلَنْعُ عَزَابُاتُ وَمَا اسْتُودِ عَمَلَ مُلَّ وتفينات ومكاع ألجيد وكابدامل لقزه والتنة فماكاه يلقى مجفال قومه دنيفسل عكيه افضل واكل ماسكيت على عيرة الطاعك وصواعبادك اللعفور وغيم المتلف عاعاتن مؤسى الخساعلهما السلام اللهن صراعاعلى بن موسى الذب انقضين ورونيت يدمزنندنك من خلفك اللهم وكإجلله جيد علىخلفك وفائدًا بامرك وفاصرالدينك و وشا مدَّعلى بادك وكانحو لمنم في المسرول لعالينية ودعالى سياليُّ الكيَّة وللوعظة الحنة فصاعليه افضل ماصليت على حدوث وليائك وخيرتك صخلفك المهجواد كويت الصَّلُونِ على إبنا تربعوس عليه والسَّلُام الله مُصل على منطر في من علم التفي و فوالنقي ومعدن المدى وفرع الانكباء وخلفة الاوصياء وامينك عليميك اللهم وكأهدكين

عَلَيْهَا وَعَلَى مُّهَا صَلْوةً مَكْرَةً مِهَا وَجَهُ فَوَرِصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَنَقْرِهَا أَعَنَ دُرِينَهَا وَ المنفية في من النَّاعة اضل التيتة والسَّالم المسَّلة على ولعن برُعليات لم اللهة صدًا لحن والحنين عَبْدُيْك ووليْك وابْنَى رسُولْك وسِنَظَ الزَّخَة وسيتلج خباب اهل بحتذا فضلها صليت على خدمت اولاد النبديين والمرسلين اللهنم صلاعل الحسابن سيتد النتينين ووصق إمرا للؤمن يرجلنه الشاائع عليك يا ابن دسول القالسل مليك يابن سيتدا لوصيتين اشهداتك باابن اميرالمؤسين امين اقد وابن اميت ونت مظاويًا ومَجْنَيْكَ سْهِيْدًا واشهداتك الامام الزَّيْ الْفادي الله دي الله مَا الله مِسْرَ عليه وبلغ رؤحة وجس بعتى في من الشاعة افضل التيته والسادم الله م صلّعلى الكيين بريعى المظافوم الشهيد فنيل الكفرة وطري الفيرة السافه عليك يا اباعيالات لسَلْهِ علينك يُا ابن رسولات السّلام عليك يا ابن امير للوُينين السَّهَدُموقيًّا اتَّك امين الله وابن اميننه قنلف مظلومًا ومضيدك منهيكا واشهدات الله انعالي لظالب بثارك ومُغَوُّما وعَدَل من التصوالتُ ابيد في ملاك عُدُوك واظْها و دعونك واستهدانك وفيت بعهدالله وباهدن فيسيل لله وعيدنك مخلصًا حتى اناك اليفين لعز ألله ابته مَنْ الله ولعن الله امنه خدلنك ولعن الله امتد البَّتُ علينك واجرا المالله فيما من الكُذبك وأستحف بجفاك واشتحل دمك بابي وامنيا الإعبدالا لعن الله فاغلك ولعن مقاخالك ولعنَ هُ من مع ذاعِيك فلهجِينك وكم ينطر ولعولة من سالسًا ولنا الماه منه بَرِيٌّ وَمِنْ وَالاهُمُ وَمِالاء مُم واعامَهُ معليْد واشهدانَّكَ والانذ من ولدك كلة النَّوى وباب الهكك والمعروة الوثقي والمخذعلى مل للذيا والنهد ان بكم مؤسن وبنزلنكم فوت ولكه فابع بذات ننسى وشرايع دبني وخواندع لم ومنفلين فورناى واخرني المتساوة على بن الخشين عليه الشاه الله عرض على الحسين سينا لها بدين الذي أستخاصه

دَرْيَالِهَا فَوْلِهَا خَلَيْجَيْدَ الكَّبْرِيُّ عَنْهُمُ

انت

الغليث

وَامْلُوْ بِالْأَرْضَ عَدْلُا وَأَفْهِ وِينَهَيْنَاكَ عَلَيْهُ وَلَلَّهِ السَّالِمِ وَلِحَمَّلُمُ اللَّهُ مَنْ أَنْصَادِهِ وأغوانه وأنباعه ومنبعثيه وكربى فحالة كما باللون وفي عذوه ما كخذرون الداكيق المبن العروي عرضاج الومان علاكم عرج الكفاك الفراب الاصقه أعلمانا لَمْ نَدَكُرُهُ اخْتُضَارًا بِسِعْنِهُ بِنِي حِيلَةُ الزِّغُوالرَّجِيجِ اللَّهِ يَصَاعِلْ مُثَالَّسَتِهُ الْمُلْإِلَى وَخَارِمِ النَّيْنِينَ تُجَّذُ وَتِ الْعَالَمِينَ الْمُعْجَةُ مِنَّا قِ الْصَلَعْ فِالظَّلَالِ الْمُؤْرِثُ فَإِلَّا الْبَرِي مِنْ كُلْعَبْ الْمُؤْمَّلِ لِلنَّاءُ الْمُرْتِي لِلِيَّفَاعَهِ الْمُفَوَّضِ لِلَيْهِ دِبِنُ اللهِ اللَّهُ مَنْزَف مُجْلِأَتُهُ وعَظِمْ بِرُهَانَدُ وَأَفِلِجُنَّادُ وَادْفَعِ دَرَيْنَهُ وَأَضِي نَوْرُهُ وَيَنِفُ وَجَهِدُ وَأَعْلِهِ الْفَضَّلُ ق لفنيسلة والوسيلة والدَّرجَه الرَّفِعة وابعنه مقامًا عَوْدًا يَفِيلُه بِهِ الأزُّلُونَ وَلَا يُورَ وَصَلَعُلُ الْمِيلِ لُمُؤْمِنِينَ وَولونِ الْمُرْسَلِينَ وَفَالْمُالْفِرُ لُغِيَّالِينَ وَسَيْدِا لُوصَنِينَ وَحَجَلُهُ رَبِ الْعَالَمَيْنِ وَصُرَاعِكَا لَحَسَ بْنِ عَلَى إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوْارِدِينِ الْمُرْسَلِينَ وُجِيِّهِ وَجَبِ لْعَالِمَتِنَ وَصَيْلِ كَلُكُ مُنِينً عَلَى الماء المنونِينَ وَوَادِتِ الْمُسَلَونَ وَيَجَهُ وَجَنَالُعَالَينَ وتَسَاعَ كَانَ لَكُ يَنِ " ذَا مِلْم النُّوسَنِينَ وَوَادِفِ الْمُسْلَينَ وَجُجَّةً ومَتِ الْعَالَمِينَ وَسُلّ عَلَيْ كَنْ إِيام الْمُؤْمِنِينَ وَوادِنِي الْمُرسَلِينَ وَجَيْدُ دَبِ الْعَالَمَينَ وَصَلَحْ عَلَى عَنْ وَيْن مُحدًّا إمام المُوْمِنين وَوادِفِ الْمُرْسَادِينَ وَجُدَّة دَبَ الْعَالَمَينَ وَصَالَ فَا مُوسَى بِي جَعَرَامِام المؤمنين وَوارِثِ الْرُسُلِينَ وَجَهُ وَتِبَ الْعَالَمَيْنَ وَصَلِّعًا يَأِنْ مُوسَى إِمِام الْمُؤْمِنِينَ وَوْارِيْ الْرُسُلِينَ وَجُنَّةِ وَمَنِي الْعَالَمَةِينَ وَصَلِحًا مُؤَيِّبَ عِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَادِينَ الْمُسْلِينَ وَيَجْذِ رَيْبُ الْعُالْمَيْنَ وَصَرَاعِلَعِلَى مُعَدِّدُ أَمِامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَادِيثِ الْمُرْسَلِينَ وعيد ت العالمين وصراع الحسن بع في المرا المؤمنين و وارف السلون وتحيد ديت لْعَالَمَيْنَ الْمُنْ مِيرَاعِلَى الْمُأْدِي الْمُادِي الْمُؤْمِنِينَ وَوادِيثِ الْمُرْسَلِينَ وَجَا مَتِ الْعَالَمَةِينَ اللَّهِ وَسَرَاعِلْ فَيْ وَلَعِلْ إِنْهِ الْأَيْزِ الْعَلْدِ مِرَالُكُ أَوَالشَّاءِ

به سي القدادلة واستنقذت به من الحيرة وارشديت بدس اهنائي وذكيك من فزكي فقسل عليه افضل ماصك على الماض وليالك ويقدة اطلالك اللعزيز حكيم المسلوقط على يتعانما السّلام اللهم صلوع انجاز يحدوهن الاؤمياء وامام الانقياء وخلفالة المتين والجذعل فالخفا بحمين الله فركم بعداته مؤرات ضيء المؤسون فلشر بالجزيل من ثوابك واندرما لاليمن عفابك ومذ تأسك ودكريا ياياك والحرادلك وحرم لوا وروى شرانيك وفرايقتك وحض علعبادنك وامريطاعنك ودوع ومعصينك فسل عليّه ا فضل ماصلِّ نتعلى احداث ا وليانك وفديّة انبيانك يا اله العالمين فال الوصحة المنفى فلا النهيئ الحالصة لوعليه اسك فقلت لدفى ذلك فقال لولا أفدين أمرنا الله أن تفعل وفؤذيد الخاهل ككبيت الانساك ولكنه الدّين اكنب الصلحة ع الخين بوي على الساله الله خصاع الحدي على البرالنتي السادف الوق التور المضفى غاز وعلك والمنكر ينؤج والت وكلي آمرك وعكف انذا الذي المناذ الزاخرة والجزيمًا إلى النُّهُ فِي الصَّاعَلَيْهِ يا وَتِ أَفْسَلُ ماصَلَيْتَ عَلَي حَدِر وَصِفِها إِلَ وَعَ مَنَ أَوْلادِ رُسُيلَكَ إِلَاد الْمُعَالَمَينَ الصَّاوَة عِلْ وَكَالاَصْلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَى الْمُسْلَم الله مَنْ عَلَى وليال والبيالوليا في الذي فرضت طاعته وأوجبت عليه وادمت عَنْهُ وَالرَّحْسَ وَطَهَرُهُ مِنْفِيرًا اللَّهِ مَافَعُوهُ وَانْفَصْرِهِ الديناتَ وَانْضُرِيهِ أَوْلِيالَكَ وَآوُلِياءَهُ وَمِشْيِعَنَهُ وَآنَصْارَهُ وَلَجْعَلْنَامِنْهُمْ اللَّهُمْ آعِنْهُ مِنْ مُتَرِّكُلْ ماغ وَطاغ قَنْ نترجيع خَلِفْكَ وَلَحَفْظُهُ مِنْ مَيْن بَيْنَهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ بَينِهِ وَعَنْ شِمْ الدَوَاحُرسُهُ وَأَمْنَعُنُدُ أَنْ مُسْلَ اليَّه لِهُوء وَآجِنفُط فِيه رَسُولِكَ وَلَل رَسُولِكِ وَأَفْهُمِهِ الْعَلْلَ وأبَّنُهُ بِالنَّقِيرِ وَانْصُرُوا مِرْوارِ وَاخْذُلْ خَادِلِهِ وَاغْيِمْهِ جَبْابِرَةَ الكُّورُولَ الدُّولَةِ وَالْنَا فِفِينَ وَيَهِمَ الْمُلْحِدِينَ كِيتُ كَانُوامِنِ مَنْارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَادِبَهَا وَيَرْهَا وَكُوفا

Jadloll

واولادنا

الَّذِينَ

أمل

ستدالفابدين

ولنزوا

بالمالية

جَالِمِ وَتَلِغُهُمَ أَقْصَى مَا لِمُهُ دِينًا وَدُنِيًا وَٱلْإِنَّةُ أَيِّكُ عَلَيْ كَانَتُنِي فَكُرُ النَّفاء لصلحب المعرالمروقة من الوضاعلية الشاه دوى يُونُنُ بْنِ عَبْدِا لِتَحْمِيانِ الرِضاعلالِ كَمَانَ يَامُرُ بالنَّعَاء ليصاحِيا للمِرْمِةُ فَا ٱللَّهُ مَا وَفَعَن وَلِينَ وَخَلِفَيْكَ وَجَيَّاكُ عَلَيْفَكَ وَلِيانِكَ العبرعنك الناطق بجنك وعبنك الناظرة بإذيك وشاعرك عليا وكالخاب الخاميد لْعَائِذِهِ مِكَ الْعَابِدِعِنِدُكُ وَلَعِنْهُ مِنْ شَرْحِيعِما خَلَقْتُ وَيُرَاثَ وَانْشَاكَ وَصَوَرُتَ واخفظه من مان يديه ومَزْخَلف وعَنْ يَبنه وعَنْ شِماله ومَنْ فَوْفه ومَوْخَفْ يِغْطِكَ الَّذِي لَا يَضِيعُ مِنْ حَفِظْكُ مِهِ وَأَحْفَظْ فِيه رَسُولْكَ وَأَبَاءً إِيَّنِكَ وَدَعَالِ مِينِكَ وأجَلَهُ في وَذَا نِعِكَ الْتَحْ لِخَيْءُ وَفِيجُوا مِكَ الْدَىٰ كِيْقَةُ وَفِي مَنْعِكَ وَعِزَكَ الْذَي نُقِكُمُ قَامِنْهُ بِآمَانِكَ الْوَتِيقُ الَّذِي لِأَغَدُلُ مَنْ امِّنْكُهُ بِهِ وَلَجْعَلُهُ مِن كَنْفِكَ الْذِي لأبرامُ مَنْ كَانَ فِيهِ وَانْسُرُهُ سِمَورَا الْعَرِيزُ وَأَيْنُ بِجَيْدِاتَ الْعَالِبِ وَقُوْهِ مِفْوَقِكَ وَأَرْدِفَهُ بَهَا وَيَكِكَ وَالْ مَرْ طَالُونُ وَعَادِ مَنْ عَاداً أَهُ وَالْبَنَّ وَرْعَكَ الْحَصَيْنَةُ وَحُفَّةُ بِإِلْمَ وَيَدَّ حُمًّا ٱللَّهُ مَا شَعَبَ بِهِ الصَّدَعَ وَارْفَقِي لِهِ الْفَنْقِ وَآمِنِ بِهِ الْجُورُ وَاللَّهِ بِهِ الْعَلْلَ وَزُّنْ بطول مَقَا يُهِ الأَفْ وَأَيْنُ بِالتَّمَيْرُوانْ مُن بِالرَّغِيةِ وَقُونَا صِرِيةٍ وَكَفْلُ الْخَاذِلِيةِ وَ مَمْ دِمْ مَنْفَ لَدُ وَدَيْرِ مَنْفَ لَهُ وَافْلُ بِهِ جَبَابِرُهُ الكَفْرُ وَعُنْ وَدَعَا يَهُ وَافْسِم يه رُوسُ المَنْلُالَةِ وَسَارِعَةَ الْبِكِعِ وَمُهِنَّةَ السُّنَّةِ وَمُقَوِّيَّةَ الْبَاطِلِ وَدَلِّلْ بِهِ لَجَارِبَتُ وآبربدالكا فرين وتجنع الملحدين فيمشارق الأرض ومعاربها وتبرها وتجرها وكماركها وجيلها حتى لانكع منه دويارا ولانبغ لمدانا والله عليض مرودك ولف ينه عيادك واعِزبه المؤمنين ولتي يدسن الرسكين والسري النبيتين وَجَرَدُ بِهِ مَا الْمُعَالِمِ وَيِنْكَ وَمُزَّلِ مِنْ كَيْلَ عَنْ فَيْكُ دِينَكَ بِهِ وَعَلَيْكَ الْمُحْدِيكًا عَضًّا يَحْمًا عِينًا للعَوجَ فِه وَلابِلعَهُ مَعَهُ حَتَى وَنَبْرُ بِعِيلَهُ ظُلُمُ لِحُودُ وَتُطْفِي بِهِ

وَعَامِ ويَلِكَ وَأَذُكُانِ وَوَجِيلًا وَجِيلًا عَلَيْهَا لَ وَخُلَفًا عِلَى إِلَى الْمَعَالِكَ فَالْ النفيات وتصطنبا أمعاعادك والفيد للبينك وتحصفه بموفيك وبكلتم مكراسا ويستاه بخفيك ودينه بعينك وغذيته بحليك والبساء نودك ووعمام مَلَكُونِك وَحَمَّقَتُهُم مِن وَكِولَ وَمَرَّفَتَهُم بِكِينِكَ صَلَوْلُكَ مَلَيْهِ وَالِد اللَّهُمُ مَالِكُ على وعلية صلة كتبرة دائية طيبة المجد فيها إلاآت ولايسع الإطار وكجسا حَدُّعَيْرُكَ اللَّهُمْ وَصَرْاعَىٰ وَلِيْكَ الْهُوسُتَّكَ الْعَالِمِ بِالرِّكِ الذَّاعِ الْإِبِالَعَلَيْك بخياء كالخلقك وتغليفنك فاكنيك وشاه والتكاعيا ولتاللهم اع تعرضه ومذفئ وَذَيْنِ الْأَرْضَ يُطُولِ بِشَانِهِ اللَّهِ مَا كُنَّهُ مَنِي كَاسِدِينَ وَلَيْنَ مِن شَرِّ الْكَانِينَ وَانْخِرْ عَنْدُ إِلَادًا الظَّالِينَ وَخَلْفُ مُسِ الْبُكِ الْجُنَا رَبِي ٱللَّهُمُ أَعْطِهِ فَيْفَيْهِ وَذُرْتِهِ وَسُعِينِه وكينيذ وتخاصيه فعاسنه وتكروه وتجيع تعل الدنياما نفونه وكشر بدنشة وكلف آفتل ما أمَّلَهُ فِي الدُّنيا وَالْحِيِّةِ الَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَجِيدُيهِ مَا اللَّي مِن دينيك وَالْحَيْهِ مَا بُكِلَ مِنْ كِتَابِكَ وَأَفْهُرِهِ مَا غَيِرٌ مِن حُكِلَ حَتَىٰ مَعُودُ دبنك بِهِ وَعَلْيَكِهِ عَمَّا جَدِيًّا خَالِصًا تُعَلِّصًا لاَسَكَ فِيهِ وَلاَشْبَهَ مَعَهُ وَلاَباطِهُ عِنْدُا وَلا بِدَعَةٍ لَدُيْهِ اللهيم ووربوره كالطلة ومن بكنيه كأباعة وآميه بعزنه كأكالله وأفيميه كُلَّجِبًا دِ وَاخِدَ بَسِيفِهُ كُلُّ نادٍ وَإَمَاكَ بَعِيْدِلْهُ كُلَّجُوْدٍ وَأَجْرِحُكُمْ عَلَكُو كُمْ وَأَوْلَ بِسُلْطانِهِ كُلُ سُلْطانٍ ٱللَّهُ مَ أَوَكُ كُلُ مَنْ مَا وَأَهُ وَآمَيْكُ مَنْ عَادَا ۗ وَامْكُرْ يَوْكَادَهُ وَلَسَّأ سَنْ بَحِنَا حَقَّاهُ وَاسْتَهَانَ بِالْمِنْ وسَعَى في اطِّفاءِ مُورِهِ وَأَوادَخِادَ ذَكْرِهِ اللَّهُ مَصْرَعَلَى فيكالمصطفى وكالمرفقي ففاطة الزمراء والمسواليضا ولحسين الصفا وبجيا الزهيفا مِصَايِدِ الدُّنِي وَاعَلاْمِ الْمُنِي وَمَنَا رَبُحُ النَّعْي وَالْعَرُونُ الْوُفْقِ وَلَكِمْ لِالْنَجِي وَالفِرَاطِ المستقيم وصَلِعَلَى وَلَئِكَ وَوُلاةِ عَهَى إِلَا وَالْأَيْدُ مِنْ وَكُنْ وَمُدَى أَمَّا رِومِم وَزُدْبِ

عَيْنَة

11

جَوْدُكُلِ خَالِرٌ

عن الخطون سعيد الغرى وصالة عنه أخبرنا بجاعد عن أبي تُحدّ مرون بني موسى لَتُلْعَكِرِي انَّ أَبِاعِي عُرَائِن مَمَّامٍ أَخْبَرُهُ بِهِنَا النَّهَاءِ وَذَكُرًا نَ النَّيْجَ أَباعَبِ وَالْعَرِيَّ قَدَّ وَاللَّهُ وَوَحَهُ امْلاَهُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يُلْعُونِهِ وَهُوَ النَّعَاءِ فَعَيْسَةِ الْقَالِمِي الْحُدّ علينه وعليه السّلام اللهم عَ فِن يَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ أَنْ فَعُوْفَيْ يَفْسَكَ أَ أَعَرْفُ رَسُولَكُ لَلْهُ مَعْرَضِي رَسُولِكَ فَأَيْكَ مُعَرِّفِي رَسُولِكَ مُ أَعِ فِي جَيْكَ ٱللهُ وَيُحْجِينَكَ فَأَيْكَ يْ لَا تُعْرَفَى كِيَالَ صَلَكُ عُن ديني اللَّهِ مَا لا تُسْبِي مُسَّةً ﴿ الْمِلْيَّةُ وَلا نُزِّعَ قَلْبي عَب فِي مَنْ يَنِي مُكُم اللَّهُ عَلَيْ يَا فِي مِنْ فَضِي عَلَى ظاعنَهُ مِنْ وَلا يَدْ وَلا المَراتَ بعَلْ وسُولِكِ صَلَوانُكَ عَلَيْهِ وَلِلهِ حَتَّى لِلنِّكُ وَلَا آمِرُكَ آمَيرُ الْخُونِينِ وَلَكِينَ وَلَكَيْنَ وَعَلِنَّا وَهُمَّا وَجُمُفًا وَمُوسى وَعَلِينًا وَفُهُمَّا وَعَلِيًّا وَلَحْسَنَ وَلَجْنَةَ الْفَائِمَ الْمُهُدِيك صَلَوانُكَ عَلَيْهُ وَأَجْعَينَ ٱللَّهُ مَ فَبَكَنْنَى عَلْم ينكَ وَاسْتَعْلَقْ بِطَاعَيْكَ وَلَيْنَ قُلْبَي لِوَكِيْ آمْرِكَ وَعَافِني مِيَا الْمَعَنَّى مِهِ خَلْفَكَ وَتَبَثَّىٰ عَلَالَاعَةِ فَيِلْيَ آمْرِكَ الْذَي سَتَرْنَهُ عَنْ خُلْفِكَ قَادُنْكَ عَابَ عَنْ بَرَيْنِكُ وَأَمْلِ يَنْتَظِرُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ عَيْرُلْعَكُم بالوقي الذَّى فيه صَالِحُ الرُّولِيكَ في الأذِنِّ بِالطَّهَارِهِ آمَوْهِ وَكُنْفِ سِيزُهِ فَصَنْرِي عَلَىٰ إِلَّ كَنَّى لِالْحِيدَ نَعِيلَ ما النَّرْنَ وَلاَ أَحْبُرِما عُبِّلْتَ وَلا أَكْنِفَ ما سَنُونَ وَلا أَجْتَ مَّاكَتُكَ وَلا أَنا يَعَكَ فِي نَذَ بِيرِكَ وَلا أَوْلِ أَوْكُيفُ وَمَا بَالْ وَلِي الْسَرْلَا يَظْهُ وَقَلَ مُتَلَابِ ٱلأَرْضُ مِنَ لِجُورِ وَأَفِوضُ آمَرِي إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱسْأَلَكَ ٱنْ يُرِينِي قِلْهَ الأَمِرُ طاعِرًا فِذَا لَوْمِنَ عِلِي إِنَّ لِكَ السُّلطانَ وَالْقَدَرَةُ وَالْبُوْمَانَ وَلَجُنَّةٌ وَالْفِينَةَ وَلَحُولَ وَالْقَوْةُ فَا فَعَلَ ذَٰلِكَ بِي وَجَهِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ تَحْيَّ نَظُرَالْ وَلِيَاكُ صَلَما لَكَ عَلَيْهُ طَاعِلَةَ اللَّه والصح الميلاكية ماديًّا مِنَ الفَكَلاكَة شَافِيًّا مِنْ إِجَالَهُ ٱبْرُزْيَا دَبِّ مُشَامَكَنَهُ وَنَيْتُ تَوْاعِدُهُ وَاجْعَلْنَامِينَ نُقِرُّعَيْنَهُ بُرُوبِيلِهِ وَأَفْنَا بِخَصَيْدِ وَتَوْفَنَا عَلِي أَرُومَكُ فَا إِخْشَا

نبران الكفر وتفض به مَعاود لِي تَعَيُّول الْمَدْلِ فَانْدُعَبْلُكَ الذَّهِ الْخَلَصْكُ لِتَفْسِكَ وَأَصْطَلَقْنَنَهُ عَلَيْقِيكَ وَعَصَّنَهُ مِيَّاللَّهُ فُرِي وَيُزَّلْهُ مِنَ الْمُدُوبِ وَحَلَّمْ فَكُ مِنَ النِّحِينِ وَسَلَّمْنَةُ مُسِّالِلْكَيْنِ لَلْهُمَّ مَا يَالْتَنْهُدُلَدُ يَوْمَ الْغِيمَةِ وَيُؤْمَ خُلُولِ الظَّامَةِ وَلَهُمْ يَدُنْ دُنِيًا وَلَاكَ حُورًا فَكُرِيرَكُ مَعْمِيةً وَكُرْ نَعِيْعُ السَّطَاعَةُ وَكُرْ يَهْدَاك للَّ وَعَمَّ مَلَمُ بِكُلُّ لِكَ فَرِيضَةً وَلَمُعْيَرِلكَ شَرَيَةً فَانِيُهُ الْمَادِي الْمُهْنَايِ الظّافِراليَّقُ التَّغُى النَّحِثُي النَّكِيُّ اللَّهُمَّ إَعْطِهِ في مَنْيِهِ وَلَعْلِهِ وَوَلَيْ وَذُيْبَيْهِ وَأَمَّيْذُ مَا نَفُرُ بِهِ عَبِنَاهُ وتفوريه منسة ويخف لدساك الملك المكاف اوكيها وتبييها وتعريزها وذكيلا تَعَيَّخِرِي حُكَمَدُ عَلِي لَكُمْ وَيَقْلِبَ يَعِقِهُ كُلُ باطِلِ ٱللَّهُمُّ أَسَالُكَ بِنَاعَلِيَهُ مِنْهَاج المُدُى وَلَغِيَّةُ ٱلْعَظِينِ وَالطَّرِيقَةَ ٱلْوَسْطِي لَتَى حَرَبُحُ ٱلِبُهَا الْعَالَى وَيَلْحَقُ عَمَ التَّالِ وَقَهُ إِلَيْهِ طَاعَنِهِ وَيَنْشَنَاعَامُ شَايِعَنِهِ وَامْثُنْ مَكَيْنًا كُتَابِيَنِهِ وَلَجَمَلْنا في حِزْيهِ الْقُولِيَةُ بآخ والشابريت معنه الطالبيين مضاك أينا تيجينية بخنجش أيؤه الميمة فأنضأ وَأَعْوانِهِ وَمُقَوِّيَّةٌ سُلطانِهِ اللَّهُمَّ وَاجْمَعُ وَلِكَ لَنَا خَالِمًا مِنْ كُلِيَّ لِنَ وَثُبْهَةٍ وسَهُمَّةٍ حَثَىٰ لَعَنْدِر بِهِ عَبَرَكَ وَلِأَطْلِبَ بِهِ الْمُوجَمَّكَ وَتَعَنَّ كُلِنَا كُلَّهُ وَتَجْتَلْنا فِأَلِكَ مَعَالُه واعذنا مزالتان وألكك والغطرة وابحلنا مؤننت ربدلدينك وفيران وتفروليك وَلا التَّنْبَيْنِ لَهِ مِنَاعَيْنِ أَمَانَ اسْتِهُ لا لِكَ مِناعَيِّنَ اعْكِيْكَ لِسَهِرٌ وَهُوعَلَيْنَاكَ بُرُاللَّهُمْ صَلَعَلَى وَلاهِ عَيْدِي وَلَا يُذَرِّمِنْ بَعِين وَيَلِغَهُم إِمَّا لَمُنْ وَزُدِ فِي الْجَالِمِ وَلَعِزُ مَصْرَفُمْ وتينه كمشمرما استندت اليههم مين اترك كمنم وتكيت دعا يتهشر والجعلنا لمنم أغوانا وتكل دينك آنشارًا كَانَهُ مَعَادِن كِلَائِك وَخُول عَلِكَ وَأَنْكَانُ مَوْجِيدًا وَمُعَالِمُ دينك وُ وَلاهُ أَمْوِلَ وَخَالِصَمُكَ مِزْعِلَ عِلْ وَصَفِونُكَ مِنْ خَلْفِكَ وَأَوْلِيا مَدُولُ وَسَالْمِثُلُ أولينانك وصِفوةُ أوَلادِ مَنِينات وَالسَّالْمُ عَلَمُهُ وَرَحَهُ اللَّهِ وَبَكَّانُهُ مَا ووك

وكينع وتفينا

Jestin

لمناحفه

فط

الله كِلَدُ اللِّكَ الْمُلَّا

دِيدَ

آمېڻ ا عِبَادُل وَقِيلِ عَدَائِكَ فَى مِلِأُولِكَهُ مِلْأُولِكَهُ

بتعاعان

وَضَلُوا وَاصَلُوا

فَأَغٍ ا

لَّذِي السَّخَالَشَهُ لِيَفْسِكَ وَاوْقَدَيْنَهُ لِيُعْرَوْدِينِكَ وَاصْطَفَيْنَهُ بِعِلْكَ وَتَكَسَّنَهُ مِنَ الذُّنُوْبِ وَجَرَانَهُ مِنَالُنِيُوبِ وَاطْلَمْنَهُ عَلَالْنِيُوبِ وَانْعَنْ عَلَيْهِ وَطَهُرُهُ مَنَالِخِ وَعَيْنُهُ مِنَالِدَكِنَوَاللَّهُ مَ فَصَلِحَكِيدُ وَعَلَى إِنْ الْأَيْثَةِ النَّاحِرِينَ وَعَلَى شِعَنِهِ الْنَقِيسَ وَمَلْغَهُم مِنُ المالهِ خِما لَا مُلُونَ وَلَجَعَلَ إِلَّ مِنَا عَالِمًا مِنْ كُلِشَكِ وَشَيْقَة وَوَيَا وَيُسْتَعَدِينَي كَذُيدَيِهِ عَيْرِكَ وَلاَظْلُبَ بِهِ الْمُوجَالَ ٱللَّهُمُ إِنَّا تَشَكُّوا لِيَكَ فَعَدْ بَيْنًا وَعَيْنَةً وَلِينًا وَسَيِّنَّةَ الرَّمَا يِعَلَيْنَا وَوُقُوعِ الفِينَ وَتَطَاهُمَ الْعَنَاءِ وَكُنْنَ عَنْدُنَّا وَقُلْدُ عَلَدُنَا اللَّهِيمَ فَافِيْ وَلِكَ عَنَا بَقِيدِ مِنْكَ يَعِكُمُ وَتَصْرِمِينَكَ نَعِنُو ۚ وَالِمَامِ عَلَى نُظْهِرُ ۚ الِدَالْحِ قالْمِينَ ٱللَّهُمَّ أَوْا مَنْكُ أَنْ كَأَوْنَ لِوَلِيْكَ فَيْ أَفْهَا رِعَدُ الْ وَفِي الْوِلِيَّ عَيْ لِانْكُو لِلْيَوْدِ عَالَهُ الْافْتُقْتُهَا ولابيّنة الأافنيتها ولافؤة الإ وصنها ولاركنا الإمكدنة الإفلكة ولاصافها الإاكلكة وُلِأَنا يُدَا لِأَنْكُنْهُا وَلاتِّجَاءًا لِإِفْتَكَ وَلَا يَشَا الْإِخْلَانَةُ وَانْفِهِ فِي لِوجِ بِجُولَة الذَّامِين وأضرفهم بشيفك القاطع وبأسك الدي لانؤذهمين الفؤه المجرمين وعذب لعلاوك وكفاة رَسُولِينَ وَكَفَاءَ وَلِيْكَ صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ بِينِ وَلِيْكَ وَأَبَدِى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ اكَفِ وَلَيْكَ وَلَجَيْكَ فِي النَّفِيكَ مُولَ عَنُّوهِ وَكِذْسَ كَادَ وَالْمَكْرَيْنِ مَكَّرَيْهِ وَلَجْعَلْ الْوَهُ لتَنوعَ عَلَى مَن اللَّهُ بِهِ سُورٌ وَافْلَعَ عَنْهُ مَا دَنَهُمْ وَانْعِبَ لَدُ فُلُونِهُمْ وَكُلْ ل أَفْل مَهُمْ وخذه بخفر وكفنة وسيرد عكم معالك وأخرم فيعبادك والعنائم في بالدك واسكائم تسفل فايك وليط برات كعذايك وأصابه فالا والخنز فبورمو فافه فالا وأصابه بخرفارك فَانَيْ مُ اَضَاعُوا الضَّالُالَةُ وَابِّعُوا النَّهُوانِ عِباوكَ ٱللَّهُمَّ فَأَنِي بُولِيكَ الْفُرْنَ وَأَيِنا وي سيمنا الكيل فيه وكني بدالقلوب المينية والشف بدالف كور الوعزة والجنوب الأهواء الخيلفة عالخق بدالحاروك المعكلة والاحكام للهسكة عنى لابتحاحق لاطهر والمك لْإِذْ وَكُولَا بِعَلْنَا يَا وَبَ مِنْ أَعُولِنِهِ وَمُقَوِّيةً سُلْطَانِهِ وَلَلْوُقِرِينَ لَامِرَ وَلِلْزَاضِ بَفَعِلا

للهُمْ أَعِنُ مِنْ شَرِيجِيعِ ما خَلْكَ وَدُرّاتَ وَبُراتَ وَكُنْنَا تَ وَسُورَتَ وَاحْفَظُهُ مِنْ مَيْنَ مَدِّيَّا وَصَرْخَلُف وَتَنْ مُبَيْدٍ وَتَكُنْ شِمَا لِه وَمِنْ فَوْفَه وَمَنْ تَخْذِه بخفِلك لانتِّم مَنْ حَفِظْتُهُ يِهِ وَلَحَقَظْ فِيهِ وَسُولِكَ وَوَسِيَّ يَسُولِكِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمَّ فَجَهُرُهُ وَزِدْ في أَجَلِه وَاعِنْهُ عَلِهَا وَلَيْنَهُ وَآسَتُوعِينَهُ وَيَدْ فِي كُولَمِيْكَ لَهُ فَانِيُّهُ الْمادي الْهَرِيك وَالْعَالِمُ الْمُهْنَدَى وَالْعَالِمُ النَّبَيُّ الزَّيْ النَّبَيُّ الْدَعْنِي الرَّحْنِيُّ الضَّائِ الشَّكُورُ الْجَنِيَّدُ لَهُمْ وَلِالنَّلُهُ الْبَقِينَ لِعِلُولَ لا لَكِنْ فَعَبْنِيْهِ وَانْفُطاعِ حَبْرِهِ عَنْ اللَّفُ الْمَرْدُون نْنِظارَةُ وَالْإِيَانَ بِهِ وَقُونَا لَيْمَانِ فَطَهُورِهِ وَالنَّعَادِلَةُ وَالْصَلْوِءَ عَلَيْهِ حَتَى لا يُقْطِفُنا طُولُ عَيْنِيْهِ مِن قِيامِهِ وَتَكُونُ بَعْيَدُنا فِي ذِلِكَ تَبْقِينًا فِي قِيامِ سَولِكِ صَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَا يِهِ اللَّهِ عِنْ وَيَعْلَى وَنَانُوبِلِكَ وَيَوْ فُلُوبُنَا عَلَا لِماكِ بِهِ يَعَلَى تَشَلُّك بناعلى بدية منهاج المناي والجيئة العظلي والطريقة الوسط بجؤنا علااعيه ويتنا تلى المِنْ ابْعَنِهِ وَاجْعَلْنَا فِيجِرْبِهِ وَاعْوانِهِ وَانْشَادِهِ الْزَاصِينَ بِفِيلٍ وَلاَسْأَلِنَا ذَلِكَ فيخيانينا ولاميندوفا يناحق منوف أناوي عافيل لالله كتين ولاناكنين ولأمرنابين وَلاَسْكَدُ بِينَ ٱللَّهُ مَعْفِلْ وَيَهُ وَالَّذِلُ بِالنَّفِيرِ وَانْسُرْنَا عِرِيهِ وَانْفُلْ اغْاذِلِيهِ وَوَمَسْلِم على مُنْ لَكُ وَكُنْكِ بِهِ وَأَفْلِيهِ أَلَى وَأَسْتِيهِ أَلِيَّ وَأَسْتَيْفُ بِمِعِيا وَكَ الْفُينية يَ مِنَا لَذُ لِو اَنْفَسَ مِهِ الْمِلْادَ وَأَفْتُلَ مِيجَمَّا بِرَوَ الكَفْرُ وَافْتِمْ مِهِ رَفُسَ الشَّلَالَةِ وكالل بدائيًا رمن وَالكافرِين وَأَبْرِيهِ الْنَافِفِين وَالنَّاكِنِين وَتَجَيِّع الْخَالْفِينَ وَلَلْخُذُ فى سَنارِقَ الأرضِ ومَعْارِبِها وَيَوْما ويَجْرِها وسَهْلِها وجَبَلِاحَتْ لانْكَ مَنْهُم دَيَا رَاكُل تُنْهُ إِنَّا اللَّهِ مِنْهُم والْدَكَ وَاليَّف مَنْهُم صُدُورَعِبَادَكَ وَجَدِّدِيد مَا اللَّي مِزْدِينَك وَاصْلِيْ بِهِ مَا أَبُلِلَ مَوْحُكُ مِكَ وَغُيْرَمِن مُنْلَكَ مَنْ يَعُودُ دَبُنْكَ بِهِ وَعُلْمَ لِيهِ عَضّا حَدِيًّا حِنَّ الْعِورَةِ فِيهِ وَلَالِدَعَدُ مَعَلُمَتَى نُطْفِئَ بِعَلَالِهِ زَبِرَانَ الْكَافِرِينَ فَانَّا عَيْدَكَ

الأي

فاحت تقديرها وتتؤله

وعرفت بهاعلقه

سُونِيَّ

الاعظم الاعظم

مَنْعُ تَنْبِعُ و بَيْلِكَ م

فاجابَتْ الرَّمَأْنُ

امَسْلِهٔ امْنَدَنَهُ دُ عُلَىٰ

مَلَكُمَّا وَسَاجَ وَقَدْدَهَا فِي النَّمَاءِ صَنَاذِلَ فَلَحَنَّ تَصُّورِيهَا وَلَحَيْدَهُمْ الْحِسَادُوسِيَّمُ بإسانك وووزقها بجكيك فلنبرا وأحث فلابرها وتتؤزها بساها والليل وسالها لقها و وَالسَّاعَانِ وَعَكُوالسِّنِينَ وَالْحِيابِ وَجَعَلْكُ دُوْيَةً الْجَيْعِ النَّاسِ مَرْقًا وليدًّا فَأَسْ اللَّهُ اللَّهُ مَ يَوْلِدُ اللَّهُ كُلْتَ بِعِجْدُلَا وَرَسُولَكَ مُوسَى بَيَعْ إِلَيْ عَلَيْه السَّالِم في الْمُعَيِّسِ مَن فَوْقَ الْحِاسِ الكُوْنِينَ فَوْقَ خَالِمُ النُّوْدِ فَوْقَ مَا مُعِيتِ السَّهَا دَهْ فَعُوْد لثَّادِ مَغْطُودِ سَيْنَاءً مَغْجَبًا حُودِيثَ فِي الْوادِلْفَدَّسِ فِي الْبَعْمَةُ الْمِيارَكَةُ مِزْجَا الطَّهِد لأيِّن مِنَ النَّهُوَّةِ وَفِي أَرْضِ مِنْ مِينُوعِ اللَّهِ بَيْنَاكِ وَيُوْمَ فَرَقَكَ لِهُ إِلَيْ الْمِيرَ مَنْيَ الْنَبِي الدَّي صَنَعْتَ بِهَا الْجَائِبَ فِيجُرْسُوقِ وَعَقَالِتَ مَا وَالْجَوْفَ فَلَلْ لَغِيرَكُ لَحْلَةً وَجَاوِزُنَ بِبَنِي السِّرائِيلَ الْمُجَرُومَتُ كُلِّنْكَ الْمُنْعِ عَلَيْهِ عِاصَبُرُوا وَأُورَثُنَّهُ مِنَا إِوَلَانِ ومَعْامِيهَا الَّتِي بِالرَّكَ فِيهِ اللِّعَالَيْنِ وَأَغَرَفُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ وَمُزَّكِبُهُ فَأَلِدٌ وَبِالنَّاكَ العظيم الأغظم الأعيز الأجرال لأكرم وتجيرات الذي تجلّت بعيلوسي كليمات عكيه السّادة في حاورستِناء والبراهيم عليه السّالهُ خليلات مِن قِبلُ في شَجَيل كيف والنيخة صَعِيثك عَلَيْهِ السَّالَامُ فِي بَرِسِيمَ وَكِيفَقُوبَ عَكِيْهِ السَّلَا فِي بَيْنِ اللَّوَاوَفَيْتَ لِأَبْرَامِ بَمَعَلَيْهِ لشَّلامُ بِينَا قِكَ وَلا سِيحَ كَلَيْكَ وَلِيعَقُوبَ بِشَهَا دَيْكَ وَلْيُونِينِ بَوَعَل َ وَلِلْزَاعِينَ بالنمانك فأحبث وتجيئك الذي ظهر لمؤسى بن غيران عكيله السّاله على بُيِّة الزَّمان وَهَا يَلِكَ النَّهِ وُفِعَتْ عَلَى رَضِ مِصْرَفَحِهِ الْعِزَّةِ وَٱلْفَكَيَّةِ بَا يَاتِ عَزِيزَةِ وَكُلُطَانِ لْفُوَّة وَبِعِنَّهُ الْفُدُرَةِ وَلِشَاكِ الْكَلِّهِ التَّآمَةِ وَبِكَيْلَانِكَ الَّتِي فَفَضَّلْكَ بِهَا على خاالسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْمِاللِّذِينَا وَالْأَخِرَةِ وَيَرْحَيْكَ الْتَحْصَنُكَ بِهِاعَلَى جَسِع خَلِفِكَ وَمِا نِيْطَاعَ نِلْكَ النِّي الَّذِي مِنْ الْعَالَمَةِنَ وَمَنُودِكَ الَّذِي قَوْزُوسِ فَرَعِهِ طُودُ سَيِّنًا وَيَعِلْكَ وَجَلَالِكَ وَحَكْبِرِ لِمَائِكَ وَعِزَيْكَ وَجَبَرُونِكَ الْفَكِّسَتَقِظُ الأَدْضُ

وَالْسَابِينُ وَمَيْنَ لِامْاجَةُ إِلَى التَّقِيلُو مِنْ خَلْفِكَ أَنْكَ يَارِيِّ اللَّهِ تَكْفِفُ الفُّرَر يَجْبُ المفطورة افرادماك ونفح مزالك بالعظيم فالنيف الفرعن وليات ولبعل خليفا في منول كل منون لذ الله و والمجمِّلني في ما والحرِّي عليهم السَّالَم والمجمِّلني وَالْمُ المنتى والعنين على إلى عند ملا مان العود بالمن ذلك فاعزى والسبج راك فالمزي اللهامة صَلِيَا عُلِي وَالْحُدُ مَا صَلَىٰ لِهِ فَا لِزُلْعَيْدُكَ فِاللَّهِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ لَكُورُ وَمُعَالِمُ وَاللَّهِ متب العالمين المورى عن النبق الفرعان عليه والدفي الشاعة التي بينا في الله الماعة يَعَمَ الْجُعَدِ أَنْ نَقُولَ سُنِهَا لَكَ لَا لِمَا الْإِلَّاتُ عَالَحَنَانُ يَامَثَانُ بِالْجَيْمِ التَّمُولِ وَالْأَضِ فافأكلال والليخل دغاء المنهاث عرفي كمولفتروت وكينتحب المتفاء به آخد ساعة منع وللجُعة اللَّهُ مَ إِنَّ أَسْنَالَ بالنِيكَ الْعَلِيم لِأَعْلَى الْعَلِيمُ الْأَجُولَ الْأَجُلُ الْأَكُرَ اللَّهِ فيادعين يعطيمغالقا كالسماء للقفي القنزة انفقت كأذادعيت يعطيه صايغاتها لأنفو المفترج انفرخت وإذا دعبت بهمكا لغير الديريكرت وأوا دعيت باعكا المواذ للننورانتشرت ولذادعب كالخيف ألباساء والشراء امكنف وكبادل وخجك الكرم أَكْمِيمُ الْمُؤْمُود وَأَعِزَ الْوَجُود الذَّى عَنَتَ لَذَ الْوَجُودُ وَكَتَمَّتَ لَذَا الْوَغُوا وَكَتَمَّتَ لَذُ لأصَّوْتُ وَوَجِكَ لَدُ الْفُلُوبُ مِنْ تَخَافِيْكَ وَيَقْوَلِكَ النَّي يُشِيلُ النَّمَاءَ بِهِا أَنْ فَعَ عَلَى الْدَرْضِ الْإِدَاذِيْكَ وَكُنْسِكُ الشَّهُوانِ وَالْأَرْضِ ٱن فَزُولًا وَيَنْفِذِيكَ الْتَي كُا سَكَا المالَةُ ويكلينا التي خَلف بها الممّوان والأرض ويجينك التي حسّف بها التجاب وخلف بِهَا النَّلَةَ وَجَعَلْهُمَا لَيَالَّا وَجَعَلْتَ اللَّيْلَ سَكَّمًا وَخُلَقْتُ بِعَا النَّوْرُ وَجَعَلْنَهُ نَهَا مَّا وَجَكُنًّا لنها والتولا ببيرا وخلفت بهاالنفس ويجلك التفس ضياء وخلفت بهاالفسر وتجتلك ألقير نورًا وخَلَفَ بها الكُواكِ وجَعَلْهُ الْجُومًا وَبُرُوجًا ومَصَابِحَ وَرَبَّةً وردورنا وجعلت كماستنارق ومعنارب ومجتلك كماسطالغ وكجادى وسنتهكأ

الفطرة الفطرة المنطرة المنافعة المنافعة

2160

اَدِّنْ فَالْتُ مُنْوَيْفُ اَنْ كُونِهُ مُنوَيْفُ اَنْ كُونِهِ الله الباه المناه

لَدْنَاتَ

المجلة لي والنيذا بي في تعلى السنطيع لما فيرًا ولا تفعًا ولا الجداس اصابعه القطر أسباب المخضايع عنى وأفقا عنى كُلّ باطل فأؤرّ في الذَّهُ الدِّكُ فَقْتُ هُذَا لَمَهُ الْمُفَارِّ لِفي تَعَلَّمُ مِنْ لَأَكُلُهُ فَكَيْفَ آنَتَ صَانِعٌ فِي لِنَ شِعْرِي وَلَا أَشْعُرُكُيْفَ فَقُولُ لِلْعَالِثِ اَ نَقُولُ مَعَدَامٌ مَقُولَ لا فَإِنْ قُلْتَ لا قَبْا وَيُلْ ما وَيُلْ ما وَيُلْ ما عَهْ لِي ما عَهُ لِي ما عَهُ لِي ما عَهُ لِي ما عَهُ لِي ما يَا شِفُونِ الشِفُونِ يَاشِفُونِ يَاشِفُونِ الذُكِي اذْكِي اذْكِي الْمُنَ الْوَعِيْنَ مَنْ أَوَكِيفَ أَوْلِياذَا وَالِي أيَ نَتَى أَلْجَاءُ وَمَنَ أَوْجُوا وَمِنَ مِعُودِ عَلَى كَيْتُ نَرْفَتُنِي بِا وَاسِعَ الْمُغِيرُ وَأَنْ قُلْتَ مَعَتُم كَا أَظُنُ فَتُونِيهِ أَنَالِسَمِيهُ طُونِيهِ أَنَا التَّبَيّ الْفَيْخُ طُونِهِ أَنَا الْمُرْجُومُ أَيْ مُنْزِيمُ أَيْ مُسْرِقِفُ أَيْ الْمُعْكِلِفُ أَيْ الْمُعِيرِ إِي مُسْلِطُ لاعْسَلِ الْأَيْ بِهِ بِخَارَ طاجَتِي فَأَنَّا أَسْأَلُكُ باينمك الذِّي أَنْنَا تَدُمِنُ كُلِكَ فَاسْتَقَرَفِي غَنِيكَ فَالْتَخْرُجُ مَيْكَ الْمِانَيْنِي سِواليِّ اسَّالُكَ بِهِ هُوَ نَمْ لَمُ تَلْفِظ بِهِ وَلا يُلْفَظُ بِهِ ابْدًا ابْدًا وَيِهِ وَيَكَ لاشَقَى غَرُهُ هَا وَلا اَجِلُ أَحَدًّا أَنْفَعُ لِعِينَكَ أَيْ كَبِيرًا يُعَيُّ أَيْضَ فَرْفَى هُنَّا أَنْفُى أَمَوى بطاعِيَّهِ أَيْصَنْ حَهٰا يٰءَ مُعَيِّبِهَنِهِ اَيْهُنَ اَعْلَانِي مَسْلُولُ اَيْ مَطْلُوبًا الَّذِهِ الْحِيَّ وَصَلَّمَكَ وَلَمُ طِيْكَ وَلَوْاطَعْنُكَ لَكُنْيَانُهُما قُتُ الِيَكَ فِيهِ قِبْلَ اَنَّا فَوْمَ وَانَامَعَ مَعْمِيهِ فِي لَكَ دار فَاوْ كُفِّلْ مَدِينَ وَمَانِ مَا رَجُونُ وَارْدُدُ مِلَى عَلَيْ مَلِي خَيْرِكَ وَمَالِكَ وَعَالَ وَمُغَوِّلَ ورَضْوانِكَ بِحَيِّكَ بِاسْتِدى وَكَا تَامِيرِالمُوْمَنِينِ تَبْعُمِهُ بَالنَّعَاءِهُ بِالْكَكَلِيَ لِاعْدَىٰ عِنْدَكُونِتِي قُرِياغِيا فِي عِنْدَيْثِكُفِيا وَكِيَّ نَعْتَى بِالْمُغْفِي عَاجِنِي لِا مَقْرَعِ فِ وَرُطْنَى إِا مِنْقِدِي مِزْصَلَحَانِي إِلَالِي فِي وَحَدَىٰ صَلْعَافُمْ أَنَّ وَالْحُرُّدُ وَلَعَفْر خَطِيدَى وكينولي آمرى وانجعلى تتفل وانتجل طيبتي واصليلي تشأني واكفني طاا مكتني والبعثل مِن أَمْرِي قَرِيًا وَتُحَيًّا وَلا نَفَرَقُ بَنِنِي وَيَزَلَعْا فِي ٱللَّا مَا ٱلْفِينَنِي وَعَيْدَ وَفَا خَالَا الْفَيْ باآذة الزاجين صلوه الخانج لملة السبئت روي عزالضاء تعكيف السالم أنكه

والخفقي فاالتهواث وانتجركما المتح الكير ودكدت كاالجاد والنهاد وكفيت لمًا لِجُمَالُ وَسُكَّتُ لَمَّا الْآرْضُ وَيَناكِهَا وَلَنسُنكُ لَمَّا الْكَلَّويِنَّ وَتَعَنَّتُ لَمَّا الرِّياحُ بِنَ جُزَانِها وَمُثَلَّتُ لِمَا النَّبِرَانُ فِي وَلَا نِهَا وَيُسِلِّطَانِكَ النَّدِيمُ فِنْ لِكَ بِدِ الْفَكْبُ دُمْسَ الذُهُور وَكُولَتَ بِهِ فِي النَّمُوانِ وَالْأَرْضَةِ مَا قَرِيحَ إِنَّاكَ كَيْلَة الضِدَقِ الْتَيْبَيُّنَ وَيَهْا اَمْمَ وَقُرْيَنِهِ الرَّغَةِ وَلَسَا ٱلنَّهِ عَلَيْكِ النَّيْمَلِينُ كُلِيَّةٍ وَيُوْرِ وَيَحِلَ الْفَي جُلَيْتَ بِهِ لِلْجِرَا عِبَلَنَهُ دُكًا وَجَرَّمُوسَى صَعِقًا وَبَجَالِ الْذَى وَهُرَّغُ طُومَ سَبْنَا أَكُلُ بِمِعَبْدَاتَ وَرَسُولِكُ مُوسَى بُنَ عُلِلَ وَمِطْلَعْنَاكَ في ساعبر وَظَهُولَ في يَل فَا وَانَ مِبَوَانِ الْمُقَدَّ مِن وَجُنُودِ اللَّهُ إِنَّ الطَّافِينَ فَيَنْ وَالْمَالِيكِ الْمُتَعِينَ وَبُوكِما فِكَ النِّي الرَّكَ فِها عُلَا يُرِمِ بَمَ خَلِكَ فِأَمَّةَ فُكِّرَ سَكَالُهُ عَلَيْهِ مَلْلِهِ مُالكُ ويني صَنِيّاتَ فِي أَنْيَا علِيلَى بِين مَنْيَم عَلَيْهُ السَّالِمُ وَبِا رَكْتَ لِيعَفُوبَ الرَائِلَ فَي أُنْوَ موسى كالمالتلام والرك ليجبدك فيوسك المفرية والدعلبه السادم وعوزنا وفارسا وُلْمَيْدِهِ وَكَاعِيْنَا عَنْ ذَلِكَ مَا تَشْفَهُا وَاسْتَا بِهِ مَا وَهُ مَعْلَا أَنْ نَصَلِي عَلْ مُؤْلُوا لِحُيِّد وَانْ بَثَارِكَ عَلَيْهُ وَالْعَيْدُ وَمُوعَمِّعًا عُنْدُ وَالْعَيْدِ كَا فَضَلَ سَاصَلَتِكَ وَبَادَكَ وَمُرْحَتُ عَلَى نِيْمِيمَ وَلِللَّهِ مِنَهُ اللَّهِ مَهِمَّ يُحِيِّدُ فَعَالًا لِلْانْدُورُ وَآتَ عَنْ لِبَغِي فَلَيْظُم خَذَكُم مَا وَمُن وَعَاء لِيُلَة السِّبُ مودي في السِّلْ السَّالَة مِعْلَدُ من جبريُ لِعلِيالِنَّةُ وَأَنْ يلعؤيه ليلة السنبث ولمربع فدفقال النتق عليه السناح ذاك جشب تهاع للاكم باستعضع السِّمَا فِ فَلْمُ كَانِيهِ الْرَحْ عَبْدُكَ لِاللَّهِ مَسْنَى مَسْبَى الْمُعْمَدُكَ كَتَعْفِظ عَبْدُكَ مَبْنَ بَكِيْكَ آيارًا الْحَالِي بَكِنْوَ بَلِكَ أَنَى ٱللَّهُ آَكَ مَجَالِا أَكَفَا يَكَاهُ أَنَ مُلْتَهِي رَغِينًا أَلَى يَخِرِي اللَّهِ فِي رُوتِي عَبْدُاتِ عَبْدُال مَيْن يَدُيْكَ أَيْ سَيْدِي أَيْ عَيْدٍ وَمُنْاعَنُدُكَ أَيْ سَبِهَاهُ يُاسَنِّنَاهُ لِا أَمَارُهُ لِالْمَالِكِاهُ يَامُوالِامُوَ لِأَرْفِاهُ عَبْدُكَ

كُلُما لماللهادوالانهارو

المنتر

علائن

عليهناه بالغة

وركنك

فرنفوه فعاللفت

أسلل غافات

بالنا الناء الناء

ياخيًا لَذِي

ياآلة كَيْلَهُ عَلَيْهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

العشانيجيته

وأكلاني وارعني فيللي وقفادى والساءى واصالح ومفامي وسقى بالتجوة المجنودين وياأكرم الكرمين وبالغلا الفاصلين وباالدالاؤلين والاخيين وبالمنا يَغِم الدِّينَ وَبِالْرَجْمُ الراحِينَ يَاحَيُ بِالْقِيْمُ الْأَيُوتُ يَاحَيُ لَالِدَالْالْمَاتُ يُعَيِّي بِالشَّعِلَيْ يًا آهُ، بِفَاطِمَةَ يَا آهُ بَأِكِينَ يَا آهُ، بِأَكْسَنِي يَا آهُ، بَعَيْ يَا آهُ بُحَيْ يِا آهُ صَلُواتَ الِهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مُ الْجَعَيْنَ وَالْسِلْكُ أَنْ يُحْبُونِ فَعُرَضْنُهُ عَلَا فِلْكُنَّ الصَّاعَلَةُ السَّادُمُ فَرَادَتِي فِيهِ لِحِمْوِلِمَا لَقَدْ بِوُسِي لِاللَّهُ كِينَاتَ فِي الْحِدْكَ يَا اللَّهُ صَلَّ عَلَيْكُ وَاللَّه عُمِّلٌ وَخُذ بِنَاصِينِهِ مَزْ الحَافَةُ وَكُتَمِيهِ بالسِهِ وَذَلْ لِصَعَهُ وَسَهَلَ لِقِيادَهُ وَرُدُّ عَتَى الْوَرُهُ قَلِيهُ وَازْدُونِي خُنِرُهُ وَاصْرِفَعَتَى نَشَرُهُ فَإِنِي مِكَ ٱللَّهُمُ الْعُودُ وَالْوُدُوبِا نِفُ وَعَلَيْكَ اعْتِمُ لُ وَاتَّوَكُلُ فَصَّاعًا فِي وَالْهِكَ مِنْ وَاصْرِفْهُ عَتَى فَانْكَ عِناكُ لُسْنَقِيْتِينَ وَجَادَ لُسْتَى بِينَ وَإِنَّا اللَّهِ فِينَ وَادْتُمُ الرَّاحِينَ مَادُوكُ فَالْحَلْ موسى برجعفوعل الشافع فالآ أبُولِكَ وسي برجعفِرَ عِلَيْهَا السَّالْمُ وَلَيْنُ النِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِلَيْلَةَ ٱلْأَرْبَعَاءِ فِي النَّوْمِ فَقَالِ إِنَّا مُوسِي آسْبَ تَحْبُوسُ مُظَاوُمُ كُرُّكُمَّ وْلِكَ عَلَى تُلْنَا لَهُ فَالْ لَعَلَّهُ فَيْنَةً لَهُمْ وَمَناعٌ لِلْحَدِينِ آجِهُ عَلَّاصليمًا وَآتِعَكُ، بصيام يَوْم الْحَيْس وَالْحُعَة وَإِذَا كَانَ وَقُنُ الْعِنّاءِ مِنْ عَنْيَدِه الْجُعَة فَصَّلْ مَيْنَ الْعَنَا بَابِنَ انْفَتَى عَسُرُو وَكُفَّةُ تَقَرَاء فِي كُلُ وَكُفِّهِ أَكُمْ وَقُلْ هُوَ لَذَّ أَحَدُ النَّتَعَ عَشَّرُ مُوهُ فَافِاصَلَيْتَ أَدْيَعُ وَكُمَّامِتِ فَاسْتُخْدُوفِلْ يُعْتِحُولُ ٱللَّهُ مَ يَاسَابِقَ لَفَوْتِ وَبَاسْنَامِع الصوف وبالمخي البظام بعكالمؤن ومي رصبه أسالك باليمك العظيم لأعظم الله الماع على على الما ووسولات وعلى المراجني الطاهرين وتعجل الفرَّم مناامًا فيه فَقُعُكُ وَكُانَ مَا ذَكِتُ ادعِيةَ الأسبُوعِ مِعَادِلِنَاذَ السَّدَبِ بنب الهالز على الجوم الله م ربّنا ولك الحدّ المناكمة القوم الأول الكامن في

صاريع الديعا وكبرة أعد وصلالبلة البين ماشاء فهاكس بادت يادت مْلَمْ اللَّهُ فِي قَالِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلا يُخِلُص مِنِكَ لِأَدَّمَنُكَ وَالْفَيْزُعُ الْمِكَ فَيْكُ مِا لِهِي فَرَعًا مِالْفُلْدُو الْفَيَخْيِمِ المُوكَ لْعِباد ويها نَفْشُرُمِتُ اللِّيادِ وَكُلْفُهَ لِكُنْ يَعَنِّفِي لِادبِ إِجَابِنَكَ وَأَوْفَعَ مِلْمَ الْعَافَةِ الى استَفى أيلى ياديت ياريت الرفعني ولافقتني ولمنقطق والضرق ولانخذ أني ياديب إِنْ رَفَعْنَى الْزُورَ اللَّهِ يضَعْنَى وَانْ وَصَفْنَى أَنْ وَاللَّهِ عَرَضَنِي وَقُلْمُ لِنَّ الْحِ اللَّهِ نجدكُمِكُ ظُلُّم وَلا فِي عُورَ بِإِن عَجَالًا وَكَيْنا كَيْنا لِهِ الْخَالِم الصَّبِيفُ وَقَدْ تَعَالَبُ عَزْدُلِكَ سَنِيدِي عُلْوَكَ بِهِ فَأَلَجُعُمُ أَيْ لِيَامِعُومًا وَلا لِنْفِيَاكَ نَصِبًا وَهُمَّلَنِي فَنَ وَاقِلْنَعَفَوْنِ وَلِانْتُبِعْنِي بِبَالِوعَلَا لِحَرِيلًا وَفَقَانَوْنَى صَعَفِي وَقَلْقَدِيلَتِي وتَرَفَّى لَيْكَ يَا رَجِبَ اَعُودُ بِكَ فِي هُذَا لِلْكِلَّةُ السِّكُولِي مِسُودٍ فَاعَوْلِيْ وَاسْجَدُرِكَ فَأَجْر وأسننونك من سُوءِخُلفك فَاسَتْرِي وَأَسْنَغُفُوكَ مِن ذُمُونِي فَاغِفِرُ لِأَلْكُفِيفُو المَعْلِمُ إِلَّا الْعَلَيْمُ وَآنَتَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظَيْمُ الْعَظِيمُ الْعَظَيْمُ الْعَلْمُ الْعَظَيْمُ الْعَظَيْمُ الْعَظَيْمُ الْعَظْلِيمُ الْعَظْلِيمُ الْعَظْلِيمُ الْعَظْلِمُ الْعَظْلِيمُ الْعَظْلِمُ الْعَظْلِمُ الْعَظْلِمُ الْعَظْلِمُ الْعَظْلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَلْمُ لِلْعِلْمُ ا عزالت ادق عليليط ألد فالكس دعد أسر مرشلطان ومن علف السيديوم المره والمنيد والجنعة واليدع عشيتة الجنعة لللة التبن وليفل فاليوامى ومناه اي سَيْناهُ أَخْسَنُناهُ أَيْعِمَا دَاهُ أَيْ رَجَايًا أَنَّى أَمَلَهُ أَيْ نَهْفًا وُأَيْ حِشْنًا وُ أَكُ حِزُاهُ آئَ يَخُواهُ مِكَ امْسَنْ وَلِكَ ٱسْلَمْ وَعَكَيْكَ تَوَكَّلُتُ فَبَالِكَ قَرِعْتُ وَبِفِنْلِكَ نَزَّكُ وَيَكَالِكَ اعْتَمَتُ وَبِكَ اسْنَنَفُ وَبِكَ اعْرُدُ وَبِكَ أَلُودُ وَمَلِكَ أَلُودُ وَمَلَيْكَ اتَّوْكُلُ وَالْيَاكَ لَهُا وُواعْنِيمُ وَبِكَ أَسْجَيْرِ في بَيع المُؤدِى وَأَنْتَ غِيانِي وَعُادِي وَأَنْتَ عِيْمَتِي وَوَعِلْيُ آنَكَ وَلَلَّهُ وَيُ اللَّهُ إِلَّا مَنْ سُعِلْنَكَ وَجَيْلِ عِلْنُ سُوءً وَخَلَبْ مقنبي فكراغا في والمحكمة واغفرا وادمني وخذبيك وانفذن وقني والغي

وَإِنَّا لِعِمْ لُونَ عِلَاكُ الْعُونَاءُ

وَهُنْالِيُومُ

عظيم ام

وتخييته وتغفن بدخوف كالخائف وتنطل بدسي كالساح وكسكاكا خاسدة تَيْضَرُعُ لِعِظَيْنِهِ الْبُرُ وَالْفَاجِرُ وَبِالْمِمْكَ الْأَكْبُرُ الْدِي سَمِّيْكَ بِهِ نَفْسَكَ وَاسْتُونِيَ بِهِ عَلِيعُ شِكَ وَاسْتَفْرُونَ بِهِ عَلَيْ سِيِّكَ أَنْ نُسْزِكَ فَي وَالْعُنِي وَأَنْ نَفْيَكُما لَلْسُلَّةُ بادب باب كلخف وقف لأيدس خلفك وأولياوك وأمرا طاعنك فترلات لأعق البُّاحَتَى لَفَاكَ وَانْتَعَتَى وَاضِ أَسَالُكُ وَلِكَ بَرْحَيْثَ وَانْعَبُ الْمِكَ فِيه بِفُكْرَفِكَ فَشَغِعَ اللَّيْلَةُ يَا رَجِهُ رَغَبَتِي وَاكِوْمِ لَلَّهِي وَتَعِتْلُ كُنِينَي وَارْكِوْعِيْرِينِ وَصِيا وَحَلَيْنِ وَ لين وحننى وَالسَّنْرِعُورَيْ وَامِنْ دَوْعَنِي وَالْجَبْرُواْ فَتَى وَلَقَيْحُتَّى وَٱقْلَىٰعَنْرُحْت وَاسْتَجِبُ اللَّيْلَةُ دُعَانِي وَاعْطِنَى مَسْلَتَى وَاعْظَمْ مِن سَنَكَتَى وَكُنْ بِدُعَانِي حَنِياً وَكُن بي ديجمًا وَلا نُفْيَظني وَلانُونِيني مِنْ رَفِيكَ وَلا تَخْلَىٰ وَإِنا اَدَعُوكَ ولا تَحْرِضَى وَإِنا أَسَالُكُ ولاتعتذبني واناكسنغفل بالزحم الزاحين وصالكالاعلى كالدوا ماميني الجماز مُعَاء يؤم السَّبَتُ بني \_\_\_\_ إلله التَّمْزِ التَّجِيمِ ٱللهُمَّةِ رَبِّنَا لكَ الْحُمْ اَنْعَا أَذَى لَيْسَ وَأَنْتَ النِّهُ إِلْمَا وَمُلِّكَ أَلْمُوكَ مِقْدُونِكَ وَاسْتَعِبْدُو الْأَرْبَابِ مِعِزَلِكَ وَعَلَوْتَ النَّادَاتَ لِجَوْلِ وَسُنَانَ الْفَطَّمَاءَ بِجُولِكَ وَدُوْفَ لَلَّتُكَبِّرِينَ يَجُوْفِكَ وكَتُلَطَّفَ عَلَى مَهْلِ السُّلطانِ بِرُفُوسَيْمَاكَ وَدُلْكَ أَلْجَنَا مِنَ مِعْزَةِ مُلْكِلْكَ أَلْكَ الْمُ الأمور يَقْدُونَ النَّالْطَانِكَ كُلُّ تَعَيِّي سِواكَ فَامْ بِالْمُوكَ وَحُسِّنَ الْدِي وَالْاسْتِكِمَا وُ بِعَظَيْكَ وَصَفَا الْغَيْرُ وَالْوَفَا وُبِعِزْتِكَ وَنَكَتَبْرِتَ بَحِلَالِكَ وَجَكَلَتَ بَكِيرَانِكُ وَجَلَ الْحِينُ وَالكُّبْرِمَاءُ مِكَ وَآقَامُ الْحَرُامِينَكَ يَجِبُرُونِكَ وَاصْطَفَيتَ الْفَيِّ لِيزَالِيّ وَلَيْنِ وَالْعَالَةِ لِنَفْسِكَ فَنَفَرُوكَ بِلْكِ كُلِّهِ وَقَوْقَاتَ فِي الْلَّكِ وَلَحَدَكَ وَاسْتَبَقِينَ للَّكَ وَلَكِاوْلِ لِحِمْكَ وَخَلَصَ لُبِقَاءُ وَالْمِنْ يَكِازُلِكَ فَكُنَّ كَالْنَدَ امْلُهُ بِكَانِكَ وَكَا يَحُنُ وَيَذِينِي لِكَ فَادِينِ لِل اللَّهُ وَلا عِنْدِلَ لِكَ وَلا شِبْهُ لِكَ وَلا عَلَى اللَّهُ ولا يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولا يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولا يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

كَتْلَمْ عَنْيُ

وَيُخَالَكُ وَ

وقص الجابرة

كُلُّنْ مَنْ وَمُنْ خَلِفَكَ اللهُ النِي مَنْ مُنْ مُنْ الْمِكِكَ أَوْمِيكَ بِمِنْ مِنْ مِنْ أَمِلَا أَوْمَيْكُمْ فَ مَنِي مِنْ فَصَالَماكَ عَلِيمٌ مِعْسِطِكَ مُكَيَّرٌ لِأَمْرِكَ فَلْجَرِى فِهَا مُوكَايْنٌ فَكَرُكَ ومَفَاغِفًا النك فالقَّ عِلْكَ خَلَقَ النَّمُونِ وَالْأَرْضَ فِوانِنَا وَمِنْاءٌ فَتُوقِبَ المَّمَاءِ مَنْ إِلَّا صَيْدَةُ بَاولِكَ وَوَعَادِكَ وَعَزَلِكَ وَسُلْطَانِكَ فَمْ جَعَلْكَ فِيهَا كُرْسِيِّكَ وَعُرْشُكَ فَمْ سُكَّفَّهَا ليَسْ فِهِا مَنْ عُمُولَ أَنْ عَنْدِ إِنْ فِعَظَلَيْكَ مُتَعَظِمًا فَي كَيْرِ إِنْكَ مُنْوَجِيًّا فِعُلُوكَ مُفَكِّنًا فِي مُلْكِ لَ مُتَعَالِيًا فِي سُلْطًا لِلْ يُعَجِّيًا فَعْلِكَ مَتَوِيًّا عَلَى إِلَى تَبَالُكُ وتفاكن وعلاهنا أتهاؤك وتؤوك وتزينك وشلطانك وقلادتك ويحولك وقَوْنُكَ وَيَحْنُكَ وَقُلْسُكَ وَالْمِكَ وَالْمِكَ وَعَاقَتُكَ وَتَكَيْنُكَ الْكِبِنُ وَكِبْلِكَ لْكَيْرُ وَعَظَيْنُكَ الْعَظْمَةُ وَانْتَ اللهُ الْحِيِّ مِنْكُ إِلَى وَالْقَالِمُ مِّنْكُ كُلِ عِنْدَيْم وَالِيَاكُ بِالْلَاكِ الْعَظِيمِ الْمُنْكِحُ اللَّمُكَ فِي السَّمَّاكِ فِي السَّمَّاكِ وَالْاَرْضِ وَخَالِقِهُنَ وَتُؤْرُهُ تَ وَدَيْهِنَ وَالْمِنَ وَمِنَا فِيهِرَ سُنْجِانَكَ وَيَجِيلُ نَبْنَا وَجُلَّ ثَنَا ذُكَ ٱللَّهُمَ صَرَاعًا مُحَيَّدٍ عَيْداتَ وَدَسُولِكَ وَبَيْنِكَ وَأَبْغِوهِ مِجْ إِحْدِيرا لِلاهُ وَتَعْرَجُلُوهُ وَلَيْرِا لَاهُ وَضَعْفً تَوَا ، وَيَدِيدِ وَأَوْا ، وَصَحِين رَجِهُ وَجَا مِلَهُ الْهِ وَدِينِ عَصَّرَهُ وَيَعْقَلُوا إلى اء الأوفى والزفيق الأعلى والشفاعة الحانوة وللنزل في الزفيع في لجنيًّا المرد وتالف المين اجعلاله منزلا منبوطا فتجلسا رفيعا وظاؤظلياة ومرنفقالجيما جَيِلاً وَنَظَرًا لِي وَجِيلَ يَوْمَ تَجِيدُ عَنِ أَلَيْ مِنَ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى ثُمَّ وَلِحُمَّدُ لَنَا قَرَطًا وَأَجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْدِدًا وَلِعَاءَ لَنَا مَوْعِيًّا لِسُكِيْرُ بِدَا قُلْنَا وَلَيْرُنَا وَلَنَّا عَنَا وَاضِ وَا وِلْ وَالِلسِّلُ مِ يَعَنَا فِلْ جَنَّانِ النَّعِيمِ الْمِنَ الْلَهَ الْحَقِّ وَمَثَا اللَّهِ ٱللهُ مَصَاعِلُهُ مِنْ وَالْحُمَّا وَٱسْالُكَ بِالسِّمِكَ الذِي هُونُوزٌ مِنْ مُؤْرِ وَمُؤَرُّفُوفَ كُلْ نُور وَنُوزُ نَفْيُ بِهِ كُلِّ طُلْنَهِ وَتَكْبُرِ فُوَ كُلْ يَظَانِ سَوَدُ وَجَبَا بِعَبِدِيجِنِي

منگاه منتوع ش منتوع ش منگراه، وصف يواند

عَنْدُكَ

سن

المَيْدَ ا

لَلِيتُكَ وَقَلَاثَ عَلَى شِيْزَنِكَ وَكُلْ فَيْ لَكَ وَيَزْعِنِكَ وَلِمَعْنَا وَعِنَاكَ وَلِكَ خَزْلِنْكَ وماسكك بمينك وكلفك وتزيتك وينعنك المناخفة بقلانك وعرت بهيد تَضَكَ وَجِعْلَهُ الْمُم مَسَكّنا عارِيّة الي إجراب مَن الله وعندك ومنفله في فضيّال و وَوْنِ وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَا مُعْمِمُ عِلْكَ وَلَحْسِهُمْ مِفْظَكَ وَوَسَعْمُ كِنَالِكَ كُلْفَكَ لْلَهُمْ بَهَا بْجَلَالْكَ وَيُوعَدُمِن تَخَافَيْكَ فَرَفَامِنْكَ وَلِينْ بَكِّرُةُ لُسِكَ لَيْبَهُ عَلَالِ عِزْكَ نَسَبِعًا وَنَقَدْلِسًا لِقِدِيمِ عِنْ كَيْرِيا لِكَ اتِّكَ أَمْلُ لَكُمْرِياءِ وَلَا يَبْغَ إِلَاكَ وَكُلَّ لَغِزُولا بَلِوا أَمْلِكُ مِنْ فَخِ الْمُرْدَّةِ فَقَاسِمُ الْجَنَابِرَةِ وَمُعْبِرُ الظَّلَةِ رَجْنَا كُولُو وَمُكْبَرُ الْالْرَ وُ وَالْعِزِ الشَّامِخِ وَالنَّسُلِطَاكِ الْبَاذِجْ وَأَجَلَالِ الْعَادِدِ وَالْكَبْرِيَاءِ الْعَاهِ وَالْفَيْسَاءِ الْفَّا كَبَيْرُ الْمُتَكَيِّزِينَ وَصَغَادُ الْمُعْنَدَينَ وَكَالُ الظَّالِينَ وَعَايَدُ الْشَيَّافِ بِينَ وَعَيْرِ الْكَيْ مَصَمَدُ المُؤْمِنِينَ وسَيَبِلُ خَاجَةِ الظَّالِبِينَ الْلَغَالِي قَوْسُكَ لَلْقَدَّةُ وَهُمَا مُتَا رَكَبَ يعُلُولِينِيكَ وَعُاعِيْمِكَا يِكَ وَخُلَكَ كَيْرِياءَ عَمَلَيْكَ وَعِزْهُ عِزْفِكَ لِكُرامِيْكَ وَجَالِالْمَ مَاسَرُ مِن مُولِكُيْ مُورُوجِهِكَ وَأَغْتَى لِتَاظِينَ بَهَا وُلِ وَاسْتَنَا رَفَالظَّا وَمُلا في البير والعلانية افرك وأحالم بالسّرائ على وحفظ كُلُ مُنا خِصاول للسّرين عَيْنَ فَيْنُ عَنْهُ عِلْكَ وَلا يَعُونُ ثَنْنَي خِفَظَكَ تَعْلَمُ وَفُعَ النَّفُرُسِ وَيَدَّكَ الْقُلُوبِ وَمَنْظَ الْكُلُس وَيَقُلُ لِا قَدَامِ وَخَايِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمِا يُحَفِّى لِصَّدُهُ وَالْبِيْرِ وَالْخَفِي وَالْاسِنِعُ لَانِ وَالْجَيِّي وما فالتموان ومافى ألكرض وماتعتهما وماتحت النزى إيها مننفى والأنفي مماد كالنف ومصبر الأمود المك توصي على المارة ورسولك وكيذك والمسل وتاولا وعَيْفِيْكَ مُوْيَرِنْكَ مِن خَلْفِكَ الْبَنِي الْأُمِي الرَّاسِيد الْمُهَدِي الْمُوقِقِ الْفَي الَّذِي اسْرَبَاتَ وكِمِلْانِكِيْكَ وَبَلْغُ مِسْالانِكَ وَمَلاَءُ الْإِنْكَ وَجَاهَدُوكَ وَعَبَدُكَ يَخْلِمُ الْحَنْيَ الله ليقين وكان بالمؤمنيين ذوقا وجماحكا شعكيه والدوسة كمتلبا اللهم تنوف

بُلِنَكَ وَلاَيْقِدُ دُمِّنِي قُلْدُكُ وَلاَيْدِيكُ مَنِي النَّاكِ وَلاَيْتِرِلْ فَيْ سَحَالُكَ وَلاَ يُؤِلُّ تَنْنَى دُونَكَ وُلايَتْنِعُ مِنْكَ عَنَى ارْدُفَهُ وَلايفُونَكَ شَيَّ طَلِّبَهُ خَالِقُ لَكُنْ وَيُسْلِقُهُ منادع كنفى ووارفه انف الجناد فتؤدت يجبرونك ويجبرت بعزوك وتلكث بُسُلْمَانِكَ وَتَسَلَّمُكَ بُلِكِكَ فَعَظَّلَتَ بِكِبْرِيانِكَ وَكَكْبُرَتَ مِتَظَيْنَكَ وَأَفْتَرَتَ يُعْلُولَ وَعَلَوْتَ بِغَيْلَ وَاسْتَكُرُونَ بِجَالِكَ فَجُلَكَ بِكَرْبِائِكَ وَكُنْفُ بَعِيدًا وَكُلَّوْتَ بِجُودِكَ وَجُنْكَ مِكْرَيْكَ وَقُلُدَتْ بِمُأْوِكَ وَعَالَيْنَ مِقْدُونِكَ انْنَالِكُمْ لَكُوْ يَدِينُ لَا يُدْرِكُكَ الْمُضِارُ وَلَيْنَ فَوْقَكَ مُنظِرٌ مِدَيْعُ الْخَلِيَّةُ ثُمَّ مُلكُكَّ فَدُرُنُكَ ويَزْنَ فُوْيَّكَ وَقُلَهُ مَا يَزَالَ وَأَنْفَكُ أَمْرُكَ يَشِيلُ لِطِكَ وَتَسَلَّظَ فَيَعُمُ وَإِلَ وَ وَقُرْبُتَ فِي اللَّهُ وَمَا يُن فِي قُرِيْكَ وَلَيْكَ فِي جُبُولَ وَجَبُونَ فِي لِينِكَ وَأَسْبَعْكَ رَّوُّاكَ فِي سَنَاءً نَفَيْكَ فِي سَعَيْد رَحَيْكَ وَتَهْلِيكَ بَكِلْالِكَ فِي مَيْدِكَ تَفْلَهُم دِينْكَ وَتَمَ مُؤُولَة وَفَكِنْ لِجَنَّكَ وَاشْنَدُ بِالسُّكَ وَعَلَيْمِينِالْكَ وَعَلَّبُ مَكُولَة وَعَلَفَ كَلِنَّكَ وَلايُسْطَاعُ مِضَادٌ نُكَ وَلا يُنْبَعُ مِن نَعْ إِنْكَ وَلا يُجَارُمِنَ بَاسِكَ وَلا يُنْصُرُونَ عِقَامِكَ وَلاَيْفُصَّفُ مِنْكَ لِإِبِكَ وَلاَجْنَالْ لِكَيْبِكَ وَلاَيْنَاكَ وَلاَيْزُولُ مُلْكُكُ كالإبا أوالمرك والالواد فذرنك والإنفار والمكالك السيتكادك والايلة والما والنال كبرلانك ولايصغرعظننك ولايضما تخزل ولايهون جلالك ولاينصفع رِكُنِكَ وَلايضَعْفُ إِيَّاكَ وَلا انتَفْلُ كِلِنَكَ وَلا غَلَاعُ عَلَيْهِ مَرْغَالِبُكَ مَا فَهُ مَنْ عَاذَكَ وَغُلِبَ مَنْ حَارَيْكَ وَكُلُمَزُكَا يِلَا وَصَعَفَ مَنْ صَاذَكَ وَخَابَ سَن اغْتَوْ بِكَ وَحَيرَ مَن الوالدَ وَذَلَ مَزْعالِما لَهُ وَهُزِم مَنْ فاللَّكَ وَكُنفِ بِعِزَّةِ فلاتنك وتعاليث بناييا مرك وعكمت بعكد بنووا عنن صد وتوكاعنك وامتعت بعقاك وكردت بنياك ويكنك مااددت وكدرك ماجنك وكلجك

٠٠٠٠ و المالية المالي

وَمُلْكُلُكُ \* وَمُلْكُلُكُ \* وَمُلْكُلُكُ \* وَالْمُلُكُ \* وَالْمُلُكُ \* وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ ولِلْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُولُ وَلْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ

- Like

ليك: د

وعلى

ولاتخطر عكينا دوفك ووجنك ولانكينا الى الفيسنا ولانواج ناجهلنا ولانهنا بعد فَالْوَمْنَا وَلانضَّعْنَا بِعَنَا إِدْمَ وَفَعْنَا وَلاَ يُزَكِّنَا مِسْكَ ادْتَعَرَّوْنَنَا وَلاَ يُعْنَا المِسْكَ ونتشرتنا ولانفرخنا بمنكاف بمفتنا ولانتيث بتاالاعلاء ولاجتلنات القيم الناييما واجعلنا مين للَّذِي يُسْارِعُونَ فِلْخَيْرانِ وَهُمُ السَّابِقُونَ وَلَجَعَلْنَا مِنَالْصُطْفَيْزُ الْخِيار وتين الموقف الأمرار وكبعكنا كينابذا فبعليان والسفنا ون مجيزة يختوم وزفينا تركي لُعَيْنِ وَأَخْيِهُنَا مِنَ لِوَلْنَانِ وَلَجْعَلْنَا مِنْ آصَفِينًا يَكَ الْذَينِ ٱنْعُمَنَ كُلُمْ مَ الْبَيْنِينَ وَالصَّقِينَ قالتُهَذاء وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ الْوَلِيْكَ اللهُ وَفِيقًا الْمِنَ وَبَ الْمُالِينَ ٱللَّهُمْ صَلَعَ فَعَيْد وَالِحُهِدُ وَلَغِفْرِلِي وَلِولِلِكَ وَادْتَحَهُمُا كُمَّا رَبِّنَا فِي صَنِيرًا وَكَثِرُهَا بِاحْسَى مَاعًا وَاكَّ ٱللَّهُمَّ كِرْمُ مُنْوَامُا ويُورَكُمُ الى فَرُورِمِا وَأَصْرَكُما في يَهِما ويُرْعِكِيها مُضَاجِعها وَوَخِلْها جَنَالَ ويحضها عكالفار وكفيفني وإيالهامنها وعرف ينبي وينتهما في السنة وحملك ويجدار نننان صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَادْخِراعِلَهُما مِنْ بَرَكَةِ دُعَادِي كُمَّا مَا نَتَعَهُما بِهِ وَالْجِرِي عَلَيْهِ الْمِينَ للهُمْ صَاغِ فِي مُنْ اللَّهُ إِلَيْ وَاغْفِرْلَنَا وَلِنُومْنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْسَلِينَ وَالْسَلَاطِ الْكَيْرِا مِنْهُمُ وَالْمُوانِ ٱللَّهُ مَانِيَ اَسَالُكَ الْمُنافِيَةُ وَدُولِمِ النَّافِيَّةِ وَيُسْكُوا لِما فِيَدَ وَلَمُنافَاةً في الذُّيْنا وَالْلِخِرَة مِن كِلْسُوْءَ وَالْحَدُهِ لَكُنُواْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِدِ وَسَلَمُ تَنسِيعُ وَالْبَيْن بير عالية الزُّخوالرُّ في سنجان الإله لَيْق سُنجان الفابين النابيط سنجان الفارِّر لنَّافِع سُبِّهَا نَالْقَاضِي بِأَيْنَي سُنِّهَانُهُ وَيَحَنُّ سُنِّهَانَ الْعَلِي سُنَّهَانَ سَرَّعَلَافِهَ الْمُواهِ سُخانَهُ وَتَعَالَىٰ سُخِانَ أَحَدَ لِيَر لِسُخانَ الرُّوفِ النَّجِمِ سُخِانَ الْعَيْ لَيْدِ سُخاتَ لْخَالِقَ الْبَادِيُّ سُبِّهَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلِيسْلِهَانَ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ سُنِّهَانَ مَن هُوهُكُذَا وَلا بَكُونَ مكَّنا غَيْرُهُ سُبُوحٌ فَنُوسٌ مَنِي أَلِي الْحِيْدُ سُنِعانَ الْعَظِيم وَيَجُن سُنِعانَ مَنْ مُود الْمُلايسُ سنهان سن هو قاله لايله وسها كاس هوعني لايفنقرسيان من توضع كل شي لعظا

FOA

بنيانة تكرم مقامة وتقل بزائد وسف تجهة والجنبة وكفيله الوسيلة والناجو لرَّفِيمَةً كَالْفَسِلَةُ يُومُ الْفِيمَةِ ٱللهُ مَا إِخَلِكُمُّ الْحَبَّ الْوَلْمِنَ وَالْافِينَ الِّيلَاكُجُّ مَا قَرِينَ مِنِكَ يَعِلْنَا وَأَعْلَمُ مِعِنَاكَ رُعَانًا وَأَشْرَهُ وَلَدَيْكَ سَكَانًا اللَّهُمَ مَا يَعْفُدُ والعُرِّدُ وَاوْدُنا حَوْمَهُ وَحَدْرُنا فَيْ إِنْ وَاسْتِنا وَكَالِيهِ وَجَعَلْنَا مِن وَفِقًا فِهِ وَكَافَرَة بَهْنَا مُنَفِئَةُ أَبِكًا ٱللَّهُ مَ لِيَ ٱسَّالُكَ بِإِذَالِهَ ٱلْإِلَاكَ اللَّهِ الْعَنْرُفُ لِكَ بِهَا الْلَاحِكَةُ وكنفعت لك بيما الجمايرة وعَنْكُ لك بِهَا الْوَجُوهُ وكَنْفَعَ لكَ سِهَا الْبَصَادُ وَ لكك والانسادب والاخذاء وأجساد الاوكبين والنجيعة ويتطبيات المتلوث ولا لْفُيُّوبَ وَيَقَدْدِيلِ الْأُمُورَوَيِعِلِكَ مَا قَدُكَانَ وَمَا هُوكَانِنَ وَيَعَدُودِكِ اللهَ ومَنْ كُولِيَّ بَالْولِكَ وَسُولِعِ فَهَا يَكَ وَضَا إِلَى كُولِمَيْكَ خَيْرَالْمُاءِ وَخَيْرَالْإِجابَةِ وَ تحيرا لكيل ومخير المنكة ويخير العطاء وتغيرا لأهل ويخير الجراد ويحورالانبا وخور لأَخِرَةُ اللَّهُ مُ صَلَّاعًا عُمَّا وَالْحُمَّا وَمُعُودُ مِكَ يَا وَيِّ مِنَ الضَّالَالَةِ مَعِدَ الْمُذَى وَمَنِ الكُفْرَ بَعَكَا لَايْانِ وَمِينَالِنَفْ إِي مَعِنَا لَانْسِالِم وَمِينَ النَّلَكِ مَعْدَالِعَقِينِ وَمِينَ الْفُرْقَةِ بَعْدَ أَيُّاعَةِ وَمِزَالِاخْخِادِنِ مَعْدَالْأَلْفَةِ وَمِنَ الذِّلَّةِ مِعْدًا لَجِزْ وَمِنَ أَلْمُوْكِ مَعْدًا لَكُرُّةٍ وتَعُودُ بِكُ مِنْ أَنْ مَرْضَى لِكَ يَحَمَّا أَوْنَعْضَا رِضَا أُونُولِي لِكَ عَلَوْا أُونْعادي لِكَ وَلِتَّااوَنَهُنَاكُ لِكَ عَرِمًا أَوْ نَبُولَ لِغِمَنَكَ كُفُرًّا أُونَدِّعَ هُوَى بِغِيْرِهُ لِكَ مِنْكَ وَنَثَا لَلْهُمْ إِنْ شُيلِ عَلَى كُلُ وَلِهُ فِي وَأَنْ يَخْعَلَ الْإِيانَ فَي تُلُونِنا مَا اَخْبَدُنَا وَالِزِيادَة بِهُ عِلاَدِيكَ مَا أَبْقَيْدُنا وَالْبَرِكَةُ فِمَا أَيْدَنا وَالْعافاة فِي الله أَوْمَا إِنَا وَالسَّعَة فِ ا ذُرُا فِنَا وَالنَّتُ كَاٰعَ عُدُونا وَالنَّوْفِيُّ لِيضَاوانِكَ وَالكَّرَامَةِ كُلَّهَا فِي الدُّنْنَا وَالْإِجْوَاللَّهُمَّ سَلِّعَا عَيْنَ وَلِهُ فِي وَلا يَعِينُنا فَضَلانَ وَلانْفِينَا وَكُلِكَ وَلا تَكْفِف عَنَاسِتُلِ وَلانْفَضِ عَنَا وَجَمَلَ وَلا تُعْلِرُ عَلِنا عَصْبَكَ وَلا تَنْفِع مِنّا كُولَمْكَالَ وَلا تُباعِفًا مِن جُوارِكَ

فواض

يادب

- السَّمَّلُ اللهُ السَّفَوَوَا فِي اللُّهُ اللَّهُ السَّفَوَوَا

المنا الرفي الجيم

وقارً

الله الأموكة الاسماء الخناع الخلف والسير العودية والانجيل والتيورف لفرواي المطيم سن تترك طاغ وباغ ونافي وتشاطان وسالهان وساح وكاحزونافي وطارق ومنتكل وساكر ومنكل وساكيت وناطة وصابية وتنتيا ومنتز وتنكر وتحتق وكنتج برمالله حرزنا وماحرنا ومؤلينا وموكا فتحتا لاشريك كذ ولاميذ ينَ أَذَلُ وَلا مُنِينًا لَكِي أَعَرُ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَا رُوصَكَمَ اللَّهُ عَلَيْتِ وَالْحَرَ وَالدالمَاقِرُ وسَلَّمُ لسَّلِمًا عودة النوي بوم السَّبَف بني عدالله الرِّيز الدِّيد المول ولا فوه الإ بالله العلى العظيم الله عردت الملائكية والروح والتبدين والمرسلين وفاع من لتَهُولِنِ وَالْأَرْضِينَ كُفَتَعَيْ بَاسُ الْتَشْرادِ وَأَعْبِم أَصَّا رَفْمَ وَقُلُومِهُمْ وَاجْعَلْني وَ مَجْنَهُ حِيامًا ايُّكَ رَبِّنا وَلا قُوتَ الإبافي تَوكُكُ عَمَّا للهِ تَوْكُلُ عَانِيْ بدِمنِ شَعُ كَا د آية رَخ النَّهُ إِنَّا مِينَهُما وَمِن شَيْرِما سَكَنَّ فِي اللَّيلِ وَالنَّمَا رِومَن شِرْكُلُ سُوء وصَّلَ النَّاعُ فَيْ إِلَّهِ وتسنكم كتبلهما دغاء ليلذا الاحسن دابيب حافيه التخفي الكهيج وأللهم وتنالك الخذوك اللَّكْ وَبَيْدِكُ لَيْ وَأَنْ عَلَى كُلِينَةِ فَكُرُوسُ عِلَانَكَ لِكَ النَّسِيخُ وَالنَّقَرِيسُ وَالتَّهُ لِ وَالنَّدِلِ مَالْتَغِيدُ وَالْكَبْرِياءُ وَأَجْبَرُونَ وَالْلَكُونَ وَالْعَلَدُ وَالْعُلَا وَالْكِالْ وَإِجْدَالُ وَالْجَالُ وَالْعَالَيْهُ وَالشَّلْطَانُ وَلَلْنَتُهُ وَالْمِسْرَةُ وَلَحُونُ وَالْقُوَّةُ وَالذُّيْنَا وَالْاجْرَةُ وَلَقُلُقُ وَلالمُرْ تَهَارَكَ اللهُ دَبُ الْعَالمَينَ وَقُعَالَيْكَ سُعِانَكَ لِكَ الْخُذُ وَلِكَ الْبَنْجُهُ وَلَيْزَالُ وَأَلِينَ إِوْ وَالنَّوْدُ وَالْوَقَارُوالْكَمَالُ وَالْعِزَّةُ وَلَكِلَّالُ وَالْفَضْلُ وَالْانْضِالُ وَالْكَبْرِياءُ وَكَلِّيرُونُ وكبَسَطْكَ التَّحِدُ وَالْمَافِيةَ وَوَلَيْكَ أَلَيْلَ الْمُرَبِكَ لِكَ ٱلْكَ اللَّهُ الْمُكَنِّي مِفْلِكَ فَشْجِالَكَ العظم شانك واعرسلانك واشتجبرونك واحمى دعكدك وسيجانك يسيج كَلْوُكُولُ مِن إِلَ وَالشَفَقُ كَلَوْ كُلُومُ مِنْكَ وَصَرَعَ أَكُونُ البِّكَ سُمَالَكَ تَسْعَالَكُونَ ويَتِلْغُ مُنْفَعُ عِلْكَ وَلا يَقْصُرُ دُونَ أَفْصَلُ رِضَاكَ وَلا يَفْصُلُهُ نَتْنَى مِنْ تَعَاصِ خَلْفَكُ سُعًا

النيان سَنِدَلُكُ فَأَيْنِي لِفُدُولِهِ شَيْعِان مَوَاسْتَسَالٌ كُلُّ يَخِ لِفُدُونِهِ سَجِانَ تَحْتُ كُلُّ يُ لِلْكِه سُبُعِانَ مِن انْفَادَفُ لَهُ الْهُورُ بِانْفَيْهَا عَوْدِه بِعُولِ لِبَنْ لِيْمِ اللهِ التَّخْ النَّحِمْ اعين نقبى الفي الذب لا لِد كُوْمُون فيفرا الحذالي خرها وغل عود برب الناسل أخفا وفل عودبرب الفلغ للاخرها وغلجوالة احدالنا خرها ونفول كذلا بألشرتبنا ويتا ومولانا لاالمانه وفؤرالتور وسنبرالهمؤد وتؤرالتهوان والأض متكنؤره كيلا فيها مضاخ للصَّباح في زُجاجة الزُّجاجة كانها كوكب ورخيُّن عَجَو مُبارَّيَّة وَيُولِدُ ولانشرقية كالخربية يكاد زينها يعنى فلكتسه نال فؤوكا فريهدى الله ليؤدمن يَنَاءُ وَتَغَيْرُكُ الأَمْنَالُ لِلنَّاسِ وَاللهُ بَكِلْ يَعْجَعَلِهُم اللَّهِ خَلْقَ التَمَوْنِ وَالْأَرْض إلى ويُوم يقول كن يُكون قول المني وكذ الملك يوم ينتخ في الصورعالم النيب والتهادة ومولك بم الجيواللك خلق بنع مموان طيالها ومولا كزن فلهن يَّتُولُ الْمَرْ بِيْهَا لِيَسْلُوا الْمَالَمَ عَلَيْ فَيْ عَلَى فَلَيْرُوا فَالْمَ قَلَ الْمَاحِ بَكِلْ يَخِعلَا وَلَحْتُ كُلُ مَنْ عَلَا أَمِنْ مُعَرِّكًا وَنُشَرِّمُعلن بِهِ أَوْسَكِيرٍ وَمِنْ مُعَلِّمَةٍ وَلَلْبَيْرِومَيْنَ ما يَفِلَهُ مِاللَّيْلِ وَكُيْنُ مُالنَّهَا وِ وَمِنْ شَرْطُوْ ارِقِ الْكِيلِ وَالنَّهَا وِ وَيَنْ شَرِّوْما مَا زَلْكُوالْ والخنوش وأنخوان والأوزبة والقفاري والغياض والثيروكيكون فالأنها رلجنه نَعْبَى وَكُنْ يَغِنِنِي ٱمْزُو إليهِ مَا الِائِ لَلْكِ يُعِنِّى الْلَكَ مَزْتَتِنَاءُ وَيَّنِزِعُ الْلَكَ مَؤْلِتَنَاءُ وَيُورُ مُزَلِتُنَّا ﴾ وَنُبْلُ مَرُلِتُنَّا ۗ بِيَالِمَ الْخَيْرُ وَهُو كُلِّي لَيْنَ فَدَبُّرُ فُوخُ اللِّلَ فَالنَّهَاء وَتُوكِ النِّهَادِ فِي اللَّيْلُ وَيُؤْرُجُ لَكِيَّ مَوْلَلِيِّنِ وَخَيْرُجُ الْمَيْتَ مَنِ أَنِيَّ وَمُؤْذُقُ مَزْلَتُ فُ بغيرحياب كذمفا لباللهوان وألكن بينك الزرق لزرناء وتفرار لتنكرك عَنِي عَلِيم خَلَقَ الْأَرْضَ وَالنَّمُوانِ النَّولِ الرَّفْنِ عَلَيْ الْعَرْضِ اسْتَوى لَدُما فِالنَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُذُنُّهُ ا وَمَا عُنَّ التَّرَى وَانِ الْقُولُ فَانَذُ بِعَلَمُ النَّرُولَ فَي أَن

فتعاليث

1955 - 66°

一

وتجوالة وقواضِكَهُ ا

لَلْهُمْ مُوْلَهُ وَكُرْمُهُ مِثْرِيهِ مِنْكَ كُرامَةً مِنْضُل بِهَا عَلَيْهِ مِخَلِفِكَ وَيَغْمِلُهُ بِهِ الْوَلَا والنخرون مين عِبالم لا والبحذ والبحذ والمنافق الذيخ الزاجنون للهُ مَن اللهُ عُلِدٌ وَلِهِ وَلَا اللَّهُ بَخِولِكَ وَتُوَلِّكَ وَخُولِكَ وَمَنْكَ وَعَظِيمُ لَكِلَّ وَكُولُك وَكِنَ وَكِيرِ يَجِيلِكَ وَكِيرِسُلْظَانِكَ وَلَفِي عَيْدِكَ وَجَيْرٍ عَلَيْنِكَ وَعَلَيْ عَمُولَ وَكُونًا مَعْنِكَ وَتَلْمِ كِلَائِكَ وَنَوْا ذِا تُولِدُ وَرُبُونِينَكَ الَّي دَانَ لَكَ بِمَاكُلُ وَورُبُونِينَهِ وَأَطَاعَكَ مِنْ كُنَّ وَيُطَاعَةٍ وَنَقْرُبُ الْيُكَ مِنْ أَكُلُ وَيُ وَغَيَّةٍ فِي مُضَالِكَ وَيَلُونُهُما كُلُّ فِي رَفِينَ وِمِنْ سَخِلِكَ أَنْ مُزْزُقِي قُولِحِ الْخِيرُوكِولِيَّةُ وَمُخَامِرُهُ وَفَضَا مَلَ وَبِيرُ وتُوا ظِدُ اللَّهُمُ مَلِ عَلَى وَلِي مُن وَا مُدِيالِهُ مِن مَثْلَنا وَاصْلِ بِالْيَفْيِنِ سَانِونا وَاجْمَلُ قُلُومِنَا مُطْمِئِنَا أَلِي ذَكُولَ وَأَعْلَلْنَا غَالِيمَنَا لَكَ ٱللَّهُ وَصَلَّمًا فِي وَالْفِيد وَأَسْأَلُكُ النِّحَ مِنَ النِّهَا مَا النَّيْلَ تَبُورَ وَالْعَبْمَةُ مِنَا لَأَمَا لِالْخَالِمَةُ الفانِسْلة فِي النُّيْنَا وَالْإِنِّرِي وَالْيَكِي الْحُنْبِرِلِكَ وَالْمَعَاتَ وَالسَّالِكَ مِنَ الدُّنُونِ وَلَعْلَانا للهُ عَمَا وَرُقْنَا أَعْ الْأُوْلِيَةُ مُعَيِّنَالَةً مُرْضَى بِهَاعَنَا وَلَيْهَلُ لِسَكَرُهُ الْوَفِ وَسَنَّ مَوْلِهِ يَعُومِ الْقِيمَةِ ٱللَّهُ مُمَّ إِنَّا تَسْتَمَلُكُ خَاصَّةَ أَنْفِيرُوعَامْتَكُ كِمَا عِنْدَا وَعَامِنًا وَالزَّوَادُّ مُنَّ فَضَلِكَ فَيُ أَيْوُمُ وَلِبَلَةٍ وَالْجَاةَ مِنْ عَنَامِكَ وَالْفَوْدَ مِرْجَيْكَ ٱلْأَرْجَبْ الْيَالِفَأَةُ وأرون فنا النكراني وخيك واجنل كنافي فيانك نفوة وسرورا الله يمسرا فالمحتد وَالِهُ عُدُو وَالصَّبْرَ فِي وَكُلَّ عِنْدُكُولِ عَنْدُكُولَ عِنْدُكُولِ فَيْهِ وَالصَّبْرَعِيْدُكُولِ إِلَّه وأرزُقْنا قُلُومًا وَجِلَةٌ مِن حَسَيْتِكَ خَامِنْعَةً لِإِيْرِكَ مُنْدِيَّةً إِلَيْكَ ٱللَّهُ وَمَنْعَلَى مُن والحُدُ والجَعْلنامِن يُوفي بعَمْ إِلَ وَيُؤْمِن بَوَعِداكَ وَيَعْلَلُ الْمِاعِنْكَ وَلَيْسَى فى مرضانك ويرغب فماعنك ويَقراليك منك ويرجواناتك ويخاف و حِنابِكَ وَكِينًاكَ حَقَحَدَيتَكَ وَاجْمَا فَوْابَ أَعْالِنَاجَنَكَ بَرْحَيْكَ وَجُاوَعُنْ وَ

خَلَقَتُ كُلُّ غَيْنِي وَاكِيْكَ مَعَادُهُ وَمَكِلَّ ثَكُلُّ غَيْنِ وَالْيَلْكَ مُنتَهَاهُ وَانْشَا مُسْكُلًّا غِيْنِ وَاللَّه معيرة وآنك أدخ الوالم الولة المتعقب التماء ووكنعت الأودوق وادسك الجال وسجر بالميود فلكونك فوق كل ملكون تناتك يوجنك وتفاليك يرافيك وتفكرن في تخليس وفارك لك المسيني غلوك ولك التجد ، بفضلك ولك المؤل بِعُونِكَ وَلِكَ الكَبْرِياءُ مِطَاعِكِ وَلِكَ أَكُنْ وَلَكِبَرُثُ بِلِظَانِكَ وَلَكَ الْكَكُونَ بِعَنِيْكَ وَلَكَ الْقُدُادُهُ لِمُلْكِلَ وَلِكَ الزِضَا بِآخِرِكَ وَلِكَ الظَّاعَةُ فَإِخْلِقِكَ آخَدَنْتِ كُلْ مَنْ عَكَدُ الْحَلْ بَكُلْ مَنْ عِلَّا وَيَسِعَتُ كُلْ مِنْ وَجَدُ اللَّهِ الْوَاحِينَ عَمْلِمُ لجَبُرُونِ عَزَيْزالسُّلْطانِ قَوِكَا بَظِينِ مَلْكُ السَّمُّوانِ وَالْاَيْضِ وَبُ الْعَالَمِينَ دُلْلَعْشِ لعظيم وَاللَّاوِئِكِ الْمُغْرَّقِينَ لِيَسَجُّونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا وُلاَيْمُونُ فَسُجَانِ الذِّي لاَيُونُ اللَّهُ لِينَ وَسُنِّهَا وَدَتِ الْعِنَّوْ الْكِلَّالْكِيرُ وَسُجَاتَ الْفُرُّوسِ دَتِ الْعِزْ وْ الْكَلْكِينَ فَافَ رَبِي اللَّهُ وَكِدُ وَالرُّوحِ سُجَانَ مَنِي الْأَغْلِ سُجَانَ دَئِي وَغَالَى سُجَانَ الْذَي فِالتَّمَّا عَرَيْنُهُ وَفِالْاَضِ فَلَدُنُهُ وَسُعِاكَ الْذِي فِالْعَرِسِ لَهُ وَسُجًا قَالَنَى فِالْفَهُورِ صَالُهُ وسنعاق الذي فالجنَّة وصناء و سناه و سنان الذي في مناطانه فسنعاق الذي سبنف ومند عضيه سنجان من لدُ ملكون كُلْ يَئِي سُجان اللهِ بِالْعَنِي سُجَانَ اللهِ بِالْعَنِي سُجَانَ اللهِ بالإنكار النالة ويجاره عرويه وتفكر عبال وعلااسمة وتبارك وتفكرت فيجل وفاووو كأسي عنينه برى كأعيز والخياه عين ويلادك كل يني ولا نذوك الأبضاد ومُوللَّبُ كُنْدِيرُ ٱللَّهُمَّ صَاغَا فُيلًا عَبْدِال وَرَسُولِكَ وَبِيدِنْكَ أَصَّلُ خَصَصْتُنا إِيد وُق مَن عَلَيْدُ وَتَوَكَّىٰ سِوْلِكَ وَصَلَّى اللَّهِ مُعَلِّمَهِ بِالنَّجِينَةُ لَهُ مِنْ رِسَالَئِكَ وَالْوَمْنَةُ بِهِ مِنْ يُوْلِ وَلا عَرِمِنَا النَّقُولِ وَجِيهِ وَالكُورَمَعِ فَي دارِكَ ومُسْتَقِرُ مِن جَوارِكَ ٱللَّهُمَّ كَا ا النسكية فبلغ ويخلكة فآذى حتى أظهر الطائك وأسن بك لانتريك لك فضاعف

وَمُوَيِّدِرِكِالْاَبَضِنَّارُ وَالِيُّتُ

وَسَرَاتَ

الأمج

والمطرة

يَنَارَكُتَ ا

فِي الْجِلْوَلَةِ وَيَا الْمُعْلِينَ فِي أَوْمِ أَلْمُرَّبِ النَّ أَلْفُتِي بِمُولِلْ حَكَا التَاطِيق فلفتر فالقلوا ظرف الظارفين فالمبلل فيضاعيه المضار المبصرين تفاق فالكسارخير دُوق التَّظِير الِّيكَ وَامَّا مِنَّى الْعُيُونِ خَاشِعَتْهُ لِرُومِيِّيْكَ أَرِّبَاغُ مُقَلَّ كَلَة عَرْضِكَ مُنْتَهِا ولاالقانيين قارعلون والمخطبك التنكرون فسجاتك وتجالت ويناجل تناول اللهم صراع في بميلات وتسولك وبكيت التعة بعي بالألمة والواعظ باليكة والتلياعي كُلْ تَنْبِرِيكَنَنَهُ آمَلُ الْمُدَى وَخَالِمُ الْاَيْدَاءُ مَنْهُ وَالشَّفَاعَةِ الْاسِ الْمُعُرُف وَالنَّافي عَيِ الْمُنْكِرِ وَهُوا الشَّيْدِ الطَّيْسَانِ فَعُوم لَجْنَائِفِ وَفَاضِعَ الصَّادِ فَكَالِ الْفَاوِل لَتَي كَانَتُ عَلْ مَالِنُوْرِيةِ وَالْمِيْسِ لَلْهُمْ مَكَّا اَحْلَلْتُ وَحَرَشَ عِاجْاءَ بَدُ عُمَّاتُهُمُ مَالَيْهُ وَالدمِنَ لُمُنْ فَاجْرِهُ حَيْرَكُمْ إِو وَيَسْاعِكُمْ وَعَلَى صَالِمَنِيهِ اصَنَا الصَّافِقُ وَابْعُنُهُ الْمَامَ لَحَيْهِ وَالَّذِي وعَذَنَهُ مَفَامًا يُغِطُهُ بِهُ الْأَوْلُونَ وَالْخِرُونَ وَيَبْدُوا فَشُلُهُ فِيهِ عَلِيجِيمِ الْعَالِمِينَ فَاعْطِه تَعَيَّى يَرْضَى وَزِيْدُهُ بَعِنَدُ الرِّضَا وَامْنَنْ عَلَيْهُ وَعَلَى لِيهِ كَامِنَكُ عَلَى مُوسِى وَهُرُونَ امْ بِيَالَةَ لِلَهُ لَحِقَ رَبُّ الْعَالَمَ بَنَ ٱللَّهُمْ صَلَّا فَي كَلِّ فَلِي قَيْلُ وَلِيالِكُ عَلَيْ وَزُومُ عَلَيْ عَل وَالْحُدُدُ كُاصَيْتُ وَبِارَكَ وَنُرْحُتُ عَلَا بِمِعِمُ وَالْبِمِعِمُ اللَّهِ عَيِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ النما العقيم المترَج به بالمُعَلِّكَ المِلْلُكِ الْعَلِيم الْعَالِ الْمُتَدَرِ الْبُرْمِ إِن الْمُرْزِ الْمُعَرِّزِ لرَّخِيَ الْذَى بِهِ تَقُومُ الشَّمُوانُ وَالْأَرْضُ جَعَا وَبِائِمِكَ أَلْخَرُونَ الْكُنُّونِ فِي مَنْسِكَ اللَّذِي ونطرة وكاينال وبإسمالنا لأعتوا لأكرة الأيكا لأعظم المصطفى وكرك الانا وكانا الغابة وبإنهانك ألحنني كليفا التحاف التحاف وهااكبت والحاسيك بها اعك والحاسية بِهِ ارْضِيتَ أَنْ مُصَلِّعًا عُيْرًا وَالْحُمَّةُ وَأَنْ مُقْسِمُ لِي أَبُومَ سُهُمًا وْقِيًّا وَمُصَيِّبًا جُرِيلُ مِنْ كُلْخِيْر نَوْلُ مِزَالَتُهُ لِلَالْمِنْ فِي هُذَا لِي مَقِيمُ مَنَا اللَّهِ وَفِي هُذَا السَّيْةِ الْمُلْكُونِ فَي فَدُرُورُكُو تَتَيْعَالِمُ اللَّهُمْ وَمَا رَدُفَنَيُ فَانْتِيهِ فَيُسِمِنِكَ وَمَا فِيهِ وَمَا دِلْتَلْفِيهِ وَبَلِغِنْ فِيهِ المَلْمَكَافِيك

براقيك وأغذنا مين للو خطايانا بنورونجك وتعلنا بغضيك والبسناعا فبتك و مَّبِنَا كُوْلِمَنْكَ وَافِمْ مَلَيْنَا نِمِثَكَ وَأَوْزِعْنَا أَنْ لَتُنْكُرُونَ مِنْكُ الْمِنَ الْمُالِحُنْ ركبت العالمين وصَلَّى الشَّعَلى سَيِدِ مَا مُحَلِّخًا فِي النَّيْدِينَ وَالدِ النَّامِرِينَ مَعَا وَيُومُ الْأَحْدُ بين والله الزُّخواليِّج سُنها لَكَ تَنْبا وَلِكَ الْخِدُ النَّ اللَّه النَّي لاَوْل الْحَافِلُ تَبْلَجِيعِ الْأُمُورِ وَالْكُولُ كُمْ إِنْ أَنْ وَالْعَالِمُ كَيْفَ تَكُونُ النَّهُ الذَّى سَمُوكَ بِعَرِيشِكَ فِحَالِمُ لِللَّهِ مُتَكَانِكَ وَسُدَرَدَ عَالاَجْسَادَ عَنْهُ بِشَكَالُوهُ بِتَلاجِهُ وَلدَّ وَحَبَّن عَنْهُ مِعْلِمِ مُلْكِكَ وَتُؤَكِّنُكَ وَوَعَرْشِكَ بِعَهِلَةٍ وَسُلْطًا نِكَ ثُمَّ دَعُوتَ السَّمُوانِ لى طاعدًا مُرك فاجبن مُنعيان إلى مَعْوَلِكَ وَاسْتَعْرَفَ كَاعْدِعُهُ مِنْ خِفَيْكَ ووَكِيْهُا لِلِنَاظِينَ وَلَسُكُمُّهُا الْمِياادَ السَّجِينَ وَفَعَتَ الْأَرْضِينَ فَسَخَيْهُا لِوَيْهِما مِهَادًا وَكَنْسُتِهَا بِالْجِبِالِأَوْنَادًا فَرَيْعَ سِنْعُها فِي النَّوَى وَمَلَكُ وَذُرَّاهَا فِي الْمُوادِ وَاسْتَقَ عَلَىٰ الرَّواسِي النَّا مِيَّاتُ وَزَبُّنَهُمْ اللَّهُ الْ وَحَمَّعُنْ عَنْها اللَّهُ الدَّاعِ وَالْمُوالِينَ مِن أَمْرِكَ مَقْدَعِنْهُ لَلْقَالُ كَلِيفٍ مِن صُنِعِكَ فِالْتِعَالِ قَلْ بَصْرًا لَهِدا وُ حَبِرَ تَظَيُّهُ وتَكُرُّفِهِ النَّاظِيوُكَ كَاعْنَكُمُ لَا تَبَارَكُ مُنْفِئَ أَكُلِي مِنْكَيْكَ وَسَلَعَ صُورالْلِحُسَادِ مِعَلَيْكَ وَفَاغِ الرُّوحِ فِها لِيلِكَ وَغَيْمَ أَرِالنَّيْنَا وَالْاَخِرَةِ كِيكِيَّكَ وَآتَكَ أَلْمَانِتُهُ بااتنت املة الجال وداء التخو خلفة النبيغ على وخسكة المؤسع عليني وذعة م يكوفيك يادي دَبُّ وَلاَمْكَ إِلا إِلَيْ إِلَهُ لَمَيْنَ فِي مَثَلَيْكَ دُونَ الْعَظَمَ وَمِنْ خَلَفِكَ وَعَلَمْ عَاكُمُ عَنْهِ مِعَلَيْكَ وَعَلَى مَا تَخْتَ ٱرْضِكَ كَمْلِكَ مَا هُوَى عَرْضِكَ سَطَّنَكَ للظَّا مِنِبَ سِيْ خَلِقِكَ وَلَطَفْتَ الِلنَاظِينَ فِي قَطَرانِ آرَضِكَ فَكَا مَنْ وَسَاوِسَ الصَّدُورِ كَالتَلَّ عندَكَ وَعَلائِيَةِ الْقَوْلِ كَالِيَسْرِ فِيعِلْكَ فَانْعَادُكُلْ فَنِي لِعِنْكَيْكَ وَخَضَعَكُلُ سُلطانِ السلطانات وتقيري ملك المأول بملكاك وصاحام التنا والاخرة بيدك بالطيف لتناط

مرد نعنك

بافضيفان

وَنَكُنَّهُا \*

حَتَىٰ الْمُعَالِمُ

الشها

اللطفاء

yir

كاضرانامات

مُمَّلِكُ اللَّهُ

الخيون

جالًا والتحدا يقزا وقل

> شاطا الخضارو

عَلَيْه خَافِيَّةً فِي الْأَرْضِ وَلافِي السَّهَا وَسُجَانَ وَيَتِ الْوُدُورِسْجَانَ الْفَرْدَ الْوِزْرِسْجَانَ لغليه العظم عودة يوم الحناس عود الإجنع القالاعليه الساله بينم الفراك التخليم الله أكبرالله أكبراستو كالحبكا لالقريق عفامت التموان والاوفر يكيده ودهي للجوار ورسي الجيال بإذيه لأجاف من في التموان والافض الذي المنفلة الجيال إيزه وسي طانعة وانتعنف لدا المبساد وي الية ويد الجب عديك الغ وطاع وغام وتجناية وَعاليد وَمِاسِم اللهِ الدَّي كَتِنَ الْتَوْتِي عابِدًا وَالْتَعَيْدِ مِنْ الْتَوْتِدِ مَا اللَّهِ عَمَلًا فحالسماء بروجا وبجعل فبهاسراجا وككأ منبرا وريتنها للناظرين وكفنتها سزكا سَيْطانٍ وَجِيم وَجَعَلَ فِالْمَضِ وَفاسِي أَوْفادًا أَنْ يَوْصَلَ إِلَي سُوءً أَوْفاحِنَهُ أَوْفِايَةُ حددة فأنبأ سيالوش التجام حقرتم حقوصل كذلك مدخ اليك والكالأن مِن تَبْلِكَ الله الْعَرَيْزِ الْحُكِيْمُ وَتَسَكَّلُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ وَسَنَكُمُ لَتَنْ لِيمًا عَوِدْ أَحِي لِيوْم لخدريهما فيالز خوالريد أخذالي حرما اعبداعود برب الفكف الماخرما وتُفْلَ عُودُ مِرْتِ النّاسِ وَاعُودُ بِاللّهِ الْوَاحِدَالمّمَدِ الحَاجِمانَ مُقُولُ اعْبُدُونُ مِعْ اللّه لااله الأمو مؤدالمبكولية الأنفالذي خلق الشكوات والدين الجذال المراوكة الملك يومر يُنْحُ فِي الصُّورِ عَالَمُ الْعَيْدُ النَّهَادَةِ وَمُوالْحَكِمُ الْحَيْرُ الْدَيْحَالُوبَ عِلَامًا وَمُوالْحَ منكهن يَنْ أَلْكُرُ يَنْهُانَ لِنَعَلُوا أَنَالُهُ عَلَى كُلِينًا فَايُرُوانَ اللهُ كَذَا اللَّهِ عِلَاتَهُا عِمَّا فَأَحْدَىٰ كُلُّ فَيْ عَكُدًا وْمُونِيْزُ كُونِهِي فَيْ وَمَوالِحِيَّةُ وَالْبَنْيُرُوسُ مَيْغُواللَّهَ وَالنَّهَا وَقِينَ يُزَّ حَوَّا رِجَاللَيْلُ وَالنَّهَا دِوَمَنِ نِتَوْمِنُ مَيْزِلُ الْحَتَّابِ وَأَنْوَلَا إِنْ وَالْأُودُمِيَّةُ وَالفَيَّادِي وَ الأنفاد وأع نكنف ولغوائ وكميع قراباني إنه مال الملاء فالمكان من التفاء وكنزع الملك مَرْتَسَاعُ وَيُولُ مَرْسَاعُ بِيدِكَ الْحِبُرِ إِلَيْكَا كُولُونِ وَمُعَوْلِ الْعُرْدِةِ وَالْإِنجِي وَالْحِيْ وَأَنْذُ فِانِ العَلِيهِ وَمِنْ فِيزُكُمْ لِمَاغٍ وَلِمَاغٍ وَسُلْطًا فِ وَسَيْطَانِ وَسُلِمِ وَكَامِ وَلِلْ فَيُخَلِّ

يَوْمَ وَآطِلْهُا كَيْرِيقُا مِ وَأَمْنِيْنِي لَيْهِ وَبَدِّي وَلَجَنَّالُما الْوَادِيْنِي فِي الْحَمْلُما وَاعْظِمُ إِلَا الْمُؤْمِدُ وَاجْمُ إِلْيُومَ لَطْفَ كَرَاتِ النَّذِيا وَالْخِرْزُ وَاحْفُطْ كِلُومُ الْمُزِكِ مِيْدُ وَالنَّا هِدَ وَالرَّرِينَةُ وَالْعَالَ بِيَّهُ وَآسًا لَكُ بَا وَفِي السَّلَةِ وَالرَّغَبُو أَنْ هُيَاعًا عُنَدُ والعجد وآن تزوي الغبرة اليدالاض والدالتماء وكالتهماء فتهد عنه معبة وغبى والر ونياى قاليجي بوعيدان ورفيلوانك إلك آديمُ الزابوس اللهم صراعا عَيْ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدُ ولوالذي جبعًا وانحفها كادتيابي صعبرًا وأوخوم بالنيان أخنانًا والتيالية غُمُوانًا وَأَفْتُلُ ذَٰلِكَ مِكُلِّ مَنْ وَلَكَتِي مِنَ الْوَمِيْلِنَ ٱسْتَوْجٍ اللَّهُ الْعَلِي الْمُعْلِ لَكَيْنَ شِعُ ودايعه دبني وتقنهي ويخواته عما ووكذى وآخلي والمالي وكفل كميني وقرابان وأغوانه وآهل كُذَا بَتِي وَمَا مَلْكَنْهُ بَينِي حَبِّيعَ فِيَدُّعِيْدِي ٱسْتُوْدِعُ اللهُ مَنْفِي الْمُوولِكُونَ لْمُتَمَسِعَ لِيَمُلَنَدُوكُمْ مَنْ فَاللَّهُمُ اجْمَلنا فَيَكِيْكَ وَفَحِيفِظكَ وَفَهُ بَوْلِكَ وَفَحْ فِيكَ مَنْ مَنْهِكَ عَنَّهُ اللَّهُ مَنْ لَنَا وُكَ وَنَقَلَ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْمَعْ رُكَ ٱللَّهُمَّ الْحِ اسَاكُكَ الْعَافِيَةَ وَيُشَكِّرُ الْعَافِيَةِ اللَّهِ يَ لِيَ ٱسْالُكَ حُسَنَ الْعَافِيَةِ وَالْعَافاةَ جُ الدُّيْنَا وَالْاَيْرَةِ مِنْ كُلِسُوءَ وَكُلْكُ عَلَا لِيَ اللَّهِ لِالْيَوْثُ وَلَيْدُ لِللَّهِ الذَّيْ مَ تَتَخِيدُ طاحِيّةً وَلَاوَلَا وَلَا يَكُ فَلَ اللّهِ مَرْبِكُ فَالْلَّاكِ وَلَمْ يَكُنْ مِنِّ الْفَلْ وَكَيْرُو مَكْبُرًا وَأَنْ أَوْ كُنْهُ وَسُنَّانَا لِهُ مُكُرَّةٌ فَأَصِنَّا لَسُبِيدٍ يَوْمِ الْأَحْدُ لِشِيمَ اللَّهِ التَّخْرِ الْتَجْلِع سُنِهَانَ مِنْ مَا وَالْأَرْضُ الذَّهِرَ فَانْسَهُ سُنِهَانَ مِنْ نَتَيْتَكُوالْاَبُدُ مُؤُوُّهُ سُنِهَانَ مَنْ نَتَيْتَكُوالْابَدُ مُؤُوُّهُ سُنِهَانَ مَنْ نَتَيْتَكُوالْابَدُ مُؤُوَّهُ سُنِهَانَ مَنْ نَتَيْتَكُوا لَابَدُ مُؤُوَّهُ سُنِهَانَ مَنْ نَتَيْتُكُوا كُلُّ فَيْ عَدُواْهُ سُجًا لَ مَن يُلاكُ بدينه كُلُّ دين وَكُلْيلاكُ بَغِيرد بند سُجًاكَ مَن فَلَدّ بِقُدْرُنِدِكُلُ قَلَ رِكَلَايَقُرِدُ احْدُ فَلَرَّهُ مِنْكِيانَ مَنْ لايوصَكَ عَلِيْهُ سُجُانَ مَنْ لايشْكِ عَلَى مُلِكَنَهُ سُمُانَ مَنْ لَأَيَا خُذُا مَلُ الْأَرْضِ بِٱلْوَاكِ الْعَثَابِ سُجُانَ الرَّفُولِ فِي سُنهان من مُومَظِمْ عَلَيْزان الفُلُوب سُنهان من يُجنى عقد الذُّنُوب سُنهان سَيْ

عنيخير اللهم أجم

ورو المالعانية

وَّامُكُنُهُ مِيْكِمِرِكُ فَالْفُالِكُ فَالْفُلْكِ فَالْمُكُلِّدُ فَالْفُلْكِ فَالْمُلْكِ فَالْمُلْكِ

Jen've

اينم الجيء

ومنعفا

لينابه ضالة كأورتننا به كتابك ودكلتنا بدغلى طاعنت فأصحنا المنصرين بنوراله دعالذي المام به ظاهرين بعز الذبي الذي دغاالية ناجين في الكابي الذي تَرْاعَيْهُ اللَّهُ وَالْمُوعِيْدِ يُفْرِينا كَالِين مَيْكَ يُومُ الْقِيدَةِ كَاكُونِهُ بِكَرِيم التَفَاعَةِ عَيْدَكَ تَفْسِلُهُ مِنْكَ لَدْعَا الْفاضِلين وكشريقا منك لأعكالتقين اللهم وانتخنا من شفاقنه نعيدا نزديده كالشادفين كناله وتأزل بدمع اللينين ففيكة وغاضه فنير مرفوضين عن فكونه كالمردوب عن سبلما بَعَنْكُ بِهِ وَلَا يُحِوْمُهُ عَنَالُمْ لِفَنَّهُ وَلا يَخْطُورٌ عَنَادًا نُهُ الْمِنَ الْمُلْحِقِ مَتَ الْعَالَمِينَ الله مَ سَرِاعً عُدِّدٌ وَالْعُرِّدُ وَاسْأَلُكَ بِإِسِمِكَ الْعَظِيمِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ المَّذْ يُزُك وَاللَّهِ سَخُوتَ الكيارالقاء كتجزيت بوالنقن كالقر والغوم كيدانشات التعاب والمكوراناج اللَّهِ بِدِنْ أَرْلَالْهَ وَنَارِعَ الْمَعْ وَتَخْفَ الْفِطْامَ وَهَاتُصِيٌّمُ وَالْدِي بِدَوْزُقُ مَن فَالْيَ وَالْبِرَ وَتَكَاكُوهُمْ وَتَعْفَلُهُ مُوالْذَى مُوَى التَّوْرِيَّةُ وَالْبَجْلِ وَالْتَوْرِ وَالْقُولِ الْعَظِيمُ الَّذِي فَلَقَتَ بِهَ لِمُوسَى السِّرِينَ فِي السَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّوكِ اللَّهُ وَالدَّالِ اللَّهِ اللَّهِ يه ملك مُقَرِّبُ أُونِيَّةُ مِرْسُلُ أَوْجَدُهُ صُطَعًى أَنْ هُمَا عَلِيْ مِنْ وَالْتَعْرُ وَالْنَجْمَلُ وَاحْدَى فَلْقَالِكَ وَعَا يَرُا عَمَا فِي سَبِيلَا وَيَ مَنِيلَ أَغُرُامِ وَلَوْ الْإِسْ حِولَ وَجَالِمِ الْفَكْرُ وَلِعُمَالُ تَعْيَر أَيَّا مِنْ مُن أَلْفًا لَا اللَّهُمْ صَرَاعًا فِي وَلِيعُنَا وَلِمُعْلَقُ مِن مَنْ مُنْ يَكُ وَمِزْ مَلْفِي وَعَرْبَيْتِ وعَن شِمال وسَرفوق وأسفل منى واحفظه والسيسات وعاوما كلفا ويكرفه ف منى اللَّهَا رَصَّيْتَ لِي وَقَصِّمَى فِيهِ وَاجْعَلْهُ فِي وَالْكِيْرِ لِمَ اللَّهِ وَالْعَافِيَّةَ وَعَظِيمًا اللَّهِ كَاعَنَ مَكَافَ لَعَى وَلَعَى كَانَفُ وَيَرُونَقُونَ وَعَلَ وَجِهِ وَيَعِ لَلِح وَجَالَ اللَّهُ مُرَ اللَّهُمّ إِنَّ اللَّهُ الْجُنَّةُ وَمَا قَرْبَ إِيهُما مِنْ فَولا وَعَل وَاعْوَد بِكَ مِنْ حَوْدِ الْدَانِيَّة وَكُل أَمْول لفَاسِ بالْباطِل وَسِنَ النَّزَيْنِ عِالْمَدَ فِي وَسِيَ الْأَوْلِ وَيْنَ الْمَغِ فِعَيْرِ لُكِوْ الْحِقَ وَانَ انْفِراتَ يك ماكم مَرَّلُ بِهِ مُلَا أَلَا مَرِيسِ مُضِافِ الْفِيسَ مَاخَدُونُهَ ا وَمَاجَلُ وَيَن عَيِظاتِ

وَمَاكِنِ لَنَنْ يُحْرُما اللَّهِ جَزِيْنًا وَنَا وَيَوْلَوْنَا أَنْ كُلَّ فَيْ وَهُو يَذَاحُ عَنَّا الانشريات كُذُ وَلَاحْدِينَ وَلا مُعْرِينَ أَدُلُ وَلا مُنِولَ لِينَ أَعْزَ وَهُوَالْوالِيدُ الْعَهَا وُوسَكَىٰ اللَّهُ عَلى سُولِه عَمْلًا النَّبَيّ وَالِدُ النَّا مِرِينَ مِعَاء لِسُلَدًا لَوْمَن بُن لِنِي عِلْهُ الرِّحْزِ الرَّحْنِي شَبْعاتَك كَيْنًا وَلَكَ الْمُسَنَّى النَّكَ اللَّهُ الْعَالِمَ عَلَيْ فِيكَ أَبُّوا أَحَاطُ بَعَنُ لِيَجْبِيعِ خَلَفِكَ وَأَخَلُقُ كُلُهُ مَعَ الْفَعَا وِوَلَنْكَ لْباقى الْكُونُم الْقَالِمُ النَّالِمُ مَهَدَدُنَا وَكُلَّ فَيْ أَلَيَّ الْفَهَالْيُونُ مِيلِ مَلَكُونُ النَّمُوكِ والازن وكفرالنا ورسائن الذي قدمت وعزنك الجبادين وتفطت ومفت جَفَيْكَ الْأَرْضِينَ وَلَتَفَيْدَ جَيُوهِ وَوُلِكَ النَّاظِينِ وَلَيْكَ الْخُلِيرَ وعَكُونَ بَعِرْشِكَ عَلَالْعَالَمَ إِنَّ وَأَعَرَى سَمُوانِكَ بِالْكِلْالِيَةِ الْفَرْمَينَ وَعَلَىٰ لَلْبِيمَال لْأُولِيرَ وَالْإِخِينَ وَلَقَادَتُ لِكَ الذُّينَا بِأَيْنِكَ وَكَفَيْكَ النَّمُوانِ وَالْأَصْ بغاليدها وآذعتت لكث بالطاعة ومش فوقها وآبنتن كالكمانة من شققها وتت يكانك في قارما واستفام أليزاي مكامها والخلف الليل والتها وعا امرتها وَأَحْصِيْتُ كُلَّ يَنْ مِنْهَا عَكَدًا وَأَحَمَلَ بِعِمْ اعْلًا خَالِقُ أَكَلُوْ وْمُصْطَفِيْهِ وَمُنْفِئُهُ وَهَالِيُّ وَذَا يِنْهُ آنَتُ كُنْتَ وَحَدَاثُ لِاشْرِيكَ النَّ الْمِنَّا فَاحِمَّا كُمَانَ عَنْ شَكَ عَلَى الْ وَفِي بَالَ مَكُونَ الص ولاسماءً وأوليني مِناخلَتُ فها بعِزْنِكَ كُنْتَ فَلْعَ بديعًا مُنْذِيعًا كُنُونًا كَانِتًا مُكِوَّنًا كَاسَمَيْكَ نَفْسَكَ البِنْكَعْكَ الْخَلْقَ بِعِظْنِيْكَ وَدَبَوْتَ الْمُودَةُ بِعِلْكَ فَكَانِعَظْمُ مَا انْتَكَعْتَ مِنْ خَلْفِكَ وَفَكَدُثَ عَلَيْهِ مِنْ آخِرَا عَلَيْكَ غَيِثًا لِبَجُّوا لَمْ كُنُ لك خَهِيرٌ عَلَيْفِكَ وَلامُعِيرُ عَلِي غِيلِكَ السَّافِي لَكِكَ وَكُنْتَ رَبُّنا مَا أَدُكَ ٱسْمَا وُكَ مِجَلَّ فَالْكِ عَا دِيلَ عَلَيًا عَنِيًّا فَأَيْنَا أَمُرِكَ لِيَّنِي فَ الْحِثْلُ أَنْ فَقُولَ لَدَكُنْ فَكُونُ وَلا يُغَالِفُ تُخْضُرُ يَحِنُّكَ وَسُنْجا لَكَ وَجُولَة وَتَبَارَكُ وَيُنا وَيُحَلِّ لَنَا وُلَدُ وَهَالَيْكَ عَلَى لِلَّ عَلَوا كَبِيرًا اللَّهُ صَرَاعًا فَكُرُ عَبِالَ وَرَسُولِكَ وَبَيْنِكَ وَعُلِي آهِلَهِنِهِ كُمَّا سَقَنَ النِّيابِهِ رَحَمُنك وَقَرْبَ

والإنتابياء

واضف

وألامأ

فيرأء وممناه

ولاخيك

لَعَلِيمَ مَنَانُهُ الْعَرِينُ سُلْطَانُهُ الْعَلَى مُكَانَهُ النَّبِرِكِيابُهُ اللَّهِ يَجِيرُولَاعَكِيهُ وَيُسْتُعُ فِهِ وَلا لمنته منه والجنك والمعقب بخله وبقضى فلاداد لفضائدا لذي من كالمهيع كالعدو من سكت عُلِم ما في نقل وصن عاش فعكيه و ذقة وسن مات قالية مرد دُوالتي 250 والتفليل والففنيل وأبكال والكبرباء والعزة والنلطاك اللفي الكالتاري ماسنى وعاما بحق وكل ما يتدى وعلى الخيفي وعلى ما فذكان ما هوكاين ولك الورع على المبد وتكلي عِلْكَ وَعَلِي عَفِوكَ بَعَدَ فُلْدُنِكَ وَعَلَى أَنْفَ بَعَنْ جَيِّكَ وَعَلِي عَمَاكَ بَعَدَاعِنا ولَ ٱللَّهُ صفاك ا التَّ الْمُنْ الْعَالَا فَذُو فَقُعْلِ وَتَعْلِما أَبْلِي فَتَمَلِّي وَعُولًا مَنِكُ وَيَجْى وَتَوْكُولُ فَيْ إِن الْأَرْجَمَ للاجبن وعَلَى المُونِ وَالْجَنِّعِ وَالنَّوْمِ وَالْبَعْلَةِ وَعَلَى الْأَكْرِ وَالْنَفْلَةِ وَعَلَى الذَّبْ اوَالْاخِيرَةِ وَلِكَ الْمِهُ عَلَى الْفَضِي فِهِ الْخَلَقَ وَعِلَى الْخَنْدُ فِهَا لَكُنْدُونَ وَعَلَى الْوَتِيْ فِيمَا الْفَكَاتُ مَعْلَ بَعْلَا لِكَ بَعَدُ كَالْمِنْ كَمَا كُلُوا مَا خَلَقَتْ وَيَبْلُغُ أَرُونَ وَتَشْعُفُ السَّوَاتِ عَدُونَيْ وخع لَلْاَيْكَةُ لِهِ حَمَّا لَكُونَ أَدْفَى لَهِ النَّ وَأَفْسَلَ أَخْدِعِيكُ وَكُوًّا لِهُ لِكَيْلَ وَكَجَدُ لُكِ لَيْكَ حَمَّا لَا يَجْبُ عَنْكَ وَلَا يَفْتُ وَلَنْكَ وَلا يَقْتُلُو عَنْ أَضَلُ مِنْ الدَّولا بِفَدْلُ الْتَخْعُنَ من ور تخامِيكَ مِن عَلَيْكَ حَمَّا بَعْضُ أَحَدُّ مَنْتُ فَيُوفَى حَدَّ مِنْ فِي وَيَكُونُ فِما يَعْمَالُ لِلْ وما دخويد لنفساء مماعدة فطر المفروورة التي وتشبيها للاورد وما ذالبر والتوميا عكة أنفاس خلفك وكرفينم وكقطم وأضلطيه وماعن أبانهن وكاعن فياللهند ومنا فوقه ومانختم حملاعكة مافير ملكن ووسع خفاك وماؤكر سبا وعالمذ يدِ فَذَتُكَ وَلَحْماهُ عَلِكَ حَمَّا عَكَدَما جَرى بِهِ الرّياحُ وتَغِلُّ السَّعَادِ وَكَيْنَا فِي اللّيالُ واكفها وُ وَلِنَا يُرْمِهِ التَّهُ مُن وَالْقَرْحُمَّا يُعَادُو النَّهُوانِ وَالْأَدْمُ وَمَا الْبَيْزَيْنَ وَمَا النَّنْ كَالْ

> بِدِ مِنَا تَوْضُنَ وَمَا كَنُهُنَ وَمَا لَهُ مُنْ لَعُنُهُ وَاللَّهُ مَ سَرِاعًا ثَمُنَ وَالْحُبُرَ وَاسْمَعَ عَبِرِكَ وَ رسُولِكِ وَنَدِيْكَ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى الْمُدِّرِينَ وَاعَلَالْهَالَّذِينَ وَاضَالًا لَمُفَيْدًا فِي الْل

أتخا باحجين متي الفُّلُانِ اليَّالتُورَ وَاحْدِنِي سَبِلَ النَّبِامِ وَٱلْبِيُّ مُلَّا الْإِنانِ وَالْوَيْنِ ال التَقُوي وَالنُّونِ إِلِيهِ السَّاكِينَ وَزَنِي بزيزَةِ المُؤْمِنِينَ وَتَقُوا عَمَا فِي الْمِزْانِ وَالْفِيزِيْكَ بِرُوجٍ وَرَجَانٍ آمَنِ رَبِّ الْعَالَمِنَ وَصَالَى أَنْ عَلَيْدٌ وَالْدِ وَسَامُ لَسُلِمًا وَصَدْعًا عِنْوهِ لأشنب بنوسي والفه الزمزالف أللأنزلك أنؤ أمل الكيزياء والعظية ومنتقلك وَعَالِكَ الدُّنْيَا وَالْعَوْدُ ٱللَّهُ مَا لِكَ الْمَهُ مَالكَ الْمُعْلَمُ اللَّكُونِ شَكِياً لِجَبُرُونِ عَزَوْالْفُدَتَ لَطَبِقُ بِلِالْتَغَاءُ ٱللَّهُ لِلنَّالْحَدُمُ لَكِيرًا لأَمُورِ مُبْرِئَ لَكَفَيْنًا خِطلُمُ التّرَافِي كَاكُ اللُّولِ وَدَبَّ الأَدْبَابِ وَإِلهَ لَا لِيَّهِ وَعَبًّا ذَلْهَبَايِزٍ وَأَوَّلُكُمْ إِنَّ وَلَوْرُ وَبَدِيمُ كُلَّ اللَّهِ منها، وصرد كل يني ومصر ومارك كل في ومعيان الله مخفف لك الأسواث وَجاوَتَ دُونَا كَالْاَبْمَارُ وَأَفَتَ الْإِلَا الْقُلُوبُ وَأَخَلَعُ لَهُمْ فِي مُنْفِكَ وَاللَّوْ كُلُهُا بِيَراتَ وَاللَّالْأُونَةُ سُنِفُونَ مِزْعَضَيْكَ وَكُلُّ سَكَّالُّرُ مِكَ عَبْدُدانِزُ لكَ لا يَتَضَي في الأمورالاات ولايكين مصادرتها عَيْرك ولايصيرتَهَى الزالِيك الله مُكَافِيَثُ عَاضِةُ لِكَ وَكُلِّنَتُ مُشْفِقٌ مِنْكَ وَكُلِّ مَيْغِي ضَارِعٌ لِلَيْكَ ٱنْكَ الْفَاوِدُ لُعَكِيمُ وَاسْفَاللَّفَهِدُ جَلِهِ لُ وَأَنْ الْمَيْ الْقَرِيبُ لِكَ المَّنْ بِي وَالْعَظَةُ وَلَكَ الْمُلْكُ وَالْفَكَةُ وَلَكَ الْحُولُ وَالْقُوَّةُ وَلِكَ الدُّيْنَا وَالْحَرِيُّ آخَا ذَيكِ إِنَّتِي مُلَكُكَ وَوَبِيعٌ كُلَّ يَغِي فِيلًا وَفَرَّ كُلْ يَغِيدَ بَرُونُكَ وَخَافَكُولَ يَكِي وَطَالُكَ اللَّهُمْ وَلِكَ الْنَهُ بَالْأَثُ اللَّهُ الْمُلْ وَتُعْادِلُهُ وَهُرِينَانَانَا وَمُنَكُ كِلَاتُكَ امْرِكَ فَضَاءٌ وَكُلامُكَ نُودٌ وَرَضَاكَ رَحَمُ وَمَعْطَكَ عَنَابٌ نَقَنِي بِعِلْمِ وَتَعَفُّوْ عِلْمِ وَنَاعُدُ مِقَلَادٍ وَنَفَعَلُ مِالنَّنَاءُ وَلَيْعَ الْمُفَوَّةُ وَسَلَيْهُ النَّفَيَّةِ وَرَبُ الرِّحَةِ مَنَ يَذَالْمِقَابِ آنَتُ ثُوَّةً كُلْصَعِيفٍ وَعِنَا كُلِ فَفَيرٍ وَرَزُّ كُلّ ذَلِيل وَسَفَرَع كُل مَلْهُوفِ وَللْقَالِمُ عَلَى كُلْ يَجِينَةٍ وَشَاهِدُ كُلْ يَجُوى وَسُدَيْرُ كُل أَمْرِعا لَمُ سُرانِ الْغَيْوَبِ اللَّهُ مَا لَكَ الْحَدُولِ الْفُرْدَ مُدَرُّ الْأَمُودُ وَيَاكُ الْعِبْ الْحِيلُ الْأَجْرِةُ وَالْفَا

رَّهَا وَلايقَصُّونَهُما تُنَّيُّ وَلَا يَقْصُونُهُما تُنَّيِّ وَلَا يَقْصُونُهُما تُنَّيِّ وَلَا يَقْصُونُهُما تُنَّى وَلَا يَعْمُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُهُما تُنْفُلُونُ مِنْهُما تُنْفُلُونُ مِنْفُلُها تُنْفُلُونُ مِنْفُلُها تُنْفُلُونُ مِنْفُلُهما تُنْفُلُهما تُنْفُلُونُ مِنْفُلُهما تُنْفُلُونُ مِنْفُلُهما تُنْفُلُهما تُنْفُلُونُ مِنْفُلُهما تُنْفُلُهما تُنْفُلُهما تُنْفُلُهما لِلَائِلُونُ مِنْفُلِها تُنْفُلُونُ مِنْفُلُهما لِلللَّهُ عَلَيْفُونُ مِنْفُلُهما لِلللَّهُ عَلَيْلِيعُنُونُ مِنْفُلِكُما تُنْفُلُونُ مِنْفُلِكُما لِللَّهُ عَلَيْلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُهما لِلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُما لِلللَّهِ مِنْ لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِللَّهِ عَلَيْلُونُ مِنْفُلِكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهم لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عِلْمُ لِللْعِلْمِ لِللْعِلْمِ لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِلللَّهِ عَلَيْكُم لِلللَّهِ عَلَيْكُم لِلللَّهِ عَلَيْكُما لِللْعُلُونُ لِلللْعُلِيلِي اللَّهِ عَلَيْكُم لِلْعُلِيلِيلِي لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلِنِيلًا لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعِلْمِ لِللْعِلْمِ لِللْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْ

خافيع

منعان سناة الكافل والأرام سَيِّدُنَا الطَّامِينَ

مُزَكِيًّا ا

وَبارِكْ لَنَا فِهَامًا صَعِينًا هَا وَفَى لَأَخِرُهُ إِذَا تَعْيَيْنَا اللَّهَا وَإِذَا جَعَيْنَ الأوَّلِينَ وَالإذِينَ فأجعلنا فيحدوم بجاعة والحافظت بكنهم فاجعلنا فالأمدين سنبلا الله يحتاعل عُدِّ وَلِهُ وَمَا دِكَ كُنَّا فِي الْمُونِ وَالْجَمَالُهُ حَيْرِغَانِبِ كَتَظِيرُهُ وَبَادِكَ كَنَا فِمَا مِسْنُ مِرَالْقَضَاء وَاجْلُنَا فِي جُولِكَ وَوَمَنِكَ وَكَنْفِكَ وَرَحْيَكَ اللَّهُ وَصَلَّعًا جُهُوالْ فَي وَلاَنْفَيْرُما بِنَامِن نَعِيَبُك وَالْفَعَيُّرِنا وَكُنْ بِنَادُوُقًا وَحِمَّا وَكُنْ بِنَالِطَهَا وَالْطَفْطِيَّا سِي أَمُولَانُهَا وَالْإِحْرَةِ فَانِكَ عَلَيْهَا فَادِرُّ وَيَهَا عَلِيمٌ الْلَهُ وَسَرَاعًا فَيْ وَالْفَيْرَ وَيَعَا والخِتْم أَعْ لَنَا بِإِحْدَنِها وَلَجْمَلُوْلِهَا رَضُولُنَكَ وَلَجُنَّهُ اللَّهُ وَصَرْعًا فِي وَالْحُمَّا وأرحنا ففره معوناك كالترننا فاستجى لناكا وعرننا ولجفا طانا فيالستها علالم وَاعْ النَّا فِي النَّوْفِي النَّفْقِيلُ لِيَد الْحِقِّ آمينَ دِبَّ الْعالمَينَ وَصَكَّ النَّعْلِيسَيْدُونا مُحِيَّ النَّفِي وَالِهِ وَسُلَمَ كُتُلِمًا مُسَنِّحِيهِ مِوالْاتِنْ فِي بِنِسِمالِهُ التَّحْرِ التَّخِيمِ سُنْهِ إِنَّ أَنْ أَلْتَاكِ تجلوله النبال الكيل شنباق الهقلا فها والتها وقله با والكيل لالدة تكاله في ناء الكير إلياد الهّا دِ وَلَهُ لَكُنْ وَلَخِينَ وَالْعَلْمَةُ وَالْكَبِرِلَاءُ مَمَّ كُلَّ نَفِي وَكُلْ لِحَدْ وَكُلْ كُهُ سَيّ فَعِلْهُ مُنْظًا سُطِ لَكَ عَلَدُ ذَلِكَ سُجًا مُلْوِيَّةَ ذَلِكَ وَمَا أَحْمَى كِذَا لِلْ سُجًا لَكَ زِنْدُ عَرَاكُ سُخَالًا سُجَانَكَ دَبِّنَا دَجَالُهُ أُولِ وَالْكِلْزَامَ سُعَانَ رَينَاتُ بِعَاكَا يَدُعَ لِكُرِّهِ وَجُهِه وَوَتَهَا ولَهِ سُجانَ دَبَنَا لَتَبِيَّعًا مُقَدَّمًا أَمْهَا أَنَّكُا كَذَٰكِ فَعَلَ دَبُناسُجَانَ لَكِي لَكِيمُ سُجانَ الْذِي كَبُ عَلَى عَنْيِهِ الرَّحْمَةُ سُهِ إِنَّ اللَّهِي خَلَقَ ادْمُ وَأَخْرِكِنَّا مِنْ صُلْبَةٍ سُنَّا فَ الْذَي يُخِيلًا لَمُواتَ وَيُنِكَ الْأَحْيَاءَ سُنْجِالَ مَنْ هُوَرَجِيمٌ لَا يَعِلُ سُنْعِا نَ مَن مُوجِوادُ لاَيْجُلُ سُنِهَا نَ مُنْ حَلِيمُ لا جَهَلُ اللهُ اللهُ مَن جَل مَنافَ وَلَهُ اللَّهَ اللَّالِقَهُ فَي عِيمِ ما يَغْي كُلُّه مِن الْحَيْد سنها تاالله أكليم وكما كالشفي كالدعود فيوم الانتين من عود الجعف على لت الم و والله الوَّالِ وَعِم الْمِينُ فَلَى مَرِينَ الْأَكْبِرِ مِنْ الْحُلُقِ مَا مُعْلَمُ وَمَنْ الْوَّكُلُ الْفُ وَذَكُورَ

عَلَيْ مِن وَالْمُعِن وَاسْتَعَكَافَهُ الْحِاصَةُ الْحَالَةُ وَاعْطِهِ الْحَاسَالَةُ وَتَنْفِعُهُ إِذْ السَّنفَةُ اللَّهُمْ مَا يَعْ يَعُمُ مَن وَعَلَى الْعَيْدُ وَالِدُ عَيْنًا وَالدُّصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالدِين كُلْخَدِر خَيْرة وتين كُلُ فَصَلِلَ أَفْصَلَكُ وَمِينَ كُلِيعِطَاءِ آجَرَكُ وَمِينَ كُلُ كَرَامَةٍ أَكُومُهَا وَمِينَ كُلُجَنَّةٍ إغلاها فى الدِّفِق الْأَمُا الْكُرُم الْقَرْبِينَ ٱللَّهُمُ إِنَّ آسًا لَكَ يَعَافِد الْعِزْسِ عَبْنِيكَ وَمُسْتَقَالَوْهُ مِن كِنابِكَ وَمَاذَكُرُكَ مِنْ عَظَمَيْكَ وسَعَة ماعِنْكَ وَعَظْمَة وَقَادِكَ وَطَيْخَ مِنْ وَصِيْرِق حَدِيثِكَ وَيُحَامِدِكَ الْقَي اصْطَنَّفَ لِنَفْسِكَ وَكُذِّبُكَ الْفَي أَنْزَلْ عَلَى بَعِنَالِكَ وَبِقُنْ كِذِيْكَ عَلَى جَمِيعِ خَلِفِكَ وَجَزِيا عَطَائِكَ عِنْ كَعِبَادِكَ أَنْ نَفِيَّ لَمِينَ حَسَنَانِ وَتَكَوِّعَنِي سَيْفُانِي وَكِيَّا وَزَعَنِي فِي أَصُّا إِلِيَّاكِيَّةِ وَعُمَالِقِيدُةِ اللَّهِ كَانُوْا يُوعِدُونَ ٱللَّهُ يُمَسِّل عَلِي كُلُّ وَلَكُونُ وَارْدُونِي رِزْقًا والسِعَّا حَالًا لَاطِيبًا نُؤَذِّي بِهِ آمَّا ناتِنا وكسَنَع بن بِهِ عَل وَمَانِنَا وَنَفِقُ مِنْهُ فِي طَاعَيْكَ وَفِي سَبِيلِكَ ٱللَّهُ مَسْلِكًا كُولًا وَالْحُدُّلُ وَاصْدِهِ لَنَا عُلُوبَنا وَآغًا لَنَا وَأَمْرِكُنْنَا مَا وَأَخِرَنِيا كُلَّهُ وَأَصْلِكُنَا عِلَا أَصْلَحَتَ بِهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمُ كَيْمُ اللِّيْسُولِي وَحَبَّلْنَا العُسُرِي وَهَيْنَ كَنَاسِنَ الْمُرْنَارِشَكًّا وَمِرْفَقًا اللَّهُمْ صَلَّحَكُمُ وَ إِلْهُ } وَاحْفَظُ لَنَا ٱنفُسُنا وَدِينَنا وَأَمَانانِنَا جِفِظِ الْإِيانِ وَاسْنُزْنا بِسِرَولا بِمان اللهة صلعاع في والصند ولانكلنا الخاص التيعين الكونين وأصاليا اخكتا وَلا تُؤُدُّنا فِي سُوءِ السِّنْقَلُ نُنَامِينُهُ وَلَجْعَلْ غِنَانًا فِي ٱنفُينًا وَانْزِعَ الْفَقَّرُونَ بَيْزِ كَعِينُنَا اللهُمَّ صَلِيعًا يُحِينُ وَالِيحُمِّي وَاجْمُلنا مَنْكُوا كِنْابِكَ حَقَّ يَادُونِهِ وَتَعَاجُكُمُ وَنَوْنِي بُتَنَابِهِ وَمُرْدُعُكُلُهُ الْيُكَ اللَّهُمْ صَرْاعُلُ مُمَّدٍ قَالِحُ مُرَّا وَبَكُونًا في دينِكَ وَلَكُينًا كِنَابِكَ وَلاَنْزِدُنَا صُلالاً وَلاَتَعْبِ عِلَيْنَا مُدِيَّ ٱللَّهِمْ صَلِّعَا عُبِلٌ وَالْعُيْلُ وَمَبْ لَنَا مِنَ اليَقدِي بَفِينًا أَيْبَلِغُنَا رِضُوانَكَ وَلَجَنَّةَ وَنُهِوَنُ عَلَيْنَا بِهِ مُمُوَّمَ الذُّنيا وَالاخِرَة والنفها ولاتجعل مصببنا فيديدا ولادنيا فالكبرمينا ولانسلط علينا مزلارتنا

وفينام

وتكينك

وصَلُوا لِيَمَا

مُ أَلَّهُماء وَالتُودُوكُ يُنِي وَأَلِيمَا لِ وَالْعَلِي وَالْعَظَيْنَةِ وَٱلْكَرْاءِ وَأَجْبَرُونِ وَالشَّلْطانِ وَ الفُدرةِ أَمَنَ الْكُرِيمُ الْفُدرِيرَ عَلَى جَمِعِ مَا خَلَقْتَ وَلَا يَقْدِرُ وَمَنْ فَارِكَ وَلا يَسْتَفِ تَتَحَيَّ مَعْلَمَيْكَ خَلَقْتُ مَا ادَدُثَ مِيْفِينِكَ فَقُكُ فِمَا خَلَقْتُ كُلِكُ وَأَحَاظَهِ خَبُولَ وَلَكُ عَلَ وَلِكَ أَمْلِ ووسَعَهُ حَولَكَ وَتُوتِّكَ لِلتَ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ وَالْأَسْمَاءُ لَكُنْ وَالْمُعْالُ الْمَلِينَا وَالْالْهُ وَالْكُوْرِاءُ وُولِهَا وَالْكُولِمِ وَالنِّيمِ الْعِظْمِ وَالْفِيِّوا لَيْلَافُولُ سُجَالَكَ وَيَ تَهَارَكُ رَبِنَا وَجُلَ مَنَا وُلِهَ اللَّهُمُ مَلَاعُلُهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَرُسُولِكُ خَانِهِ النَّبْدِينَ وسَهَد المرسكين المفقى على فارخم والمتح والمخترية بدعلى مقهد والمهتر على فت بينف والنام لمُمْ مِنْ صَالِول مِن الْجَعَىٰ مِنْ عَيْر وَمُدَعُونَهُمْ وَسَا رَخَالُونِ سيرَن مُرْتُعَظَّم بِها نُؤدًا عَلَى يُؤِدُوهِمْ وَنَزِيدُ بِهِنَا شَرَوًا عَلَى شَرَقُاعِلَ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْفَصْلَ مَا بَكَفَ نَبَيَّا مِنْهُ م وَعَلَىٰ صَلِ يَدِيهِ ٱللَّهُمَ وَدُفَيًّا صَكَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّمَعَ كُلُ فَصَلَةٍ فَصَدَّةً وَمَعَ كُلُكُواْ وَكُلَّا حَتَى نُعْزِف بِهَا صَيدَكُنُهُ وَكُرامَنُهُ آهُلَ الْكُرامِيَّةِ عِنْدَاكَ يَوْمَ الْفِيرَةِ وَمَبْ لَدُصّاً اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنَا لِغُمَّةِ أَفْضَا الزُّفْعَةِ وَمِنَ الرِّضَا أَفْضَا الرِّضَا وَادْعُ وَرُبِّحَنَّهُ الْعَلْيَا وَنَقِبَنُ سَفَاعَنَهُ الكَبْرِي وَايَةُ سُؤُلِدُ فِي الْانِيرُ وَالْأُولِي الْمِينَ الِدَالْحِقِ رَبُ الْعَالِينَ ٱللهُ مَرَا فِي ٱسْأَلُكَ. ما سِمِكَ الْأَكْبَرِ الْعَظِيمِ الْغُزُونِ الْذِي نَفَتَحُ بِهِ ٱبْوَابِ مَمَوا فِكَ وَتُطَلُّهُ وكشوب به رضوانك الذبخي وتقوى وتضعمتن دعالك به وهوحق عكيك إلا يَحْرِمَ وَمِا يُلِكُ وَيُجُلِ شِهِ دَعَاكَ بِدِ الرُّوحُ الْمَيْنُ وَلَكُ وَيُكُّ الْفَرِّبُونَ وَلَحْفَظُهُ الْكُولُمُ لبَرُونَ الكَاسِنُون وَلَيْمِنا وُلَدَ الْمُرْسَلُون وَالْكَغِيا وُالْتَجْدُون وَبَيْعُ مَن فِي مُعَالِلًا وَال النيك والسفوف حولة خيك نفينسك أن شكي في والغيد وان معرف ا لَيْكَ وَكَنْ فَرُذُقِعَ فِعَيمِ الْأَخِرَةِ وَكُنْنَ مُوَّاتِهَا مُلِمَا فِعْ اللَّهَا مَرْمِنِ فَلَكَ وَعَنَازِلًا المكنيار في ظل مَنِي فَا يُلَكُ آنَ كُولُونَ وَآنَ فَي رُقِ السَّاسَانُ وَلَلِكُ فَوَضَتُ أَمَرُ

وَعِينَ مَا وَآنِ النَّمْ وَالْقَرْ قُرُوسَ يَتُ الْكَالْآيِكِةِ وَالزُّوحِ ٱدْعُوفُو أَيُّهَا الْجِنُ إِنَّكُمْ سامعين مطبعين وَادْعُوكُمُ أَيُّهَا الْإِنْ إِلَى اللَّفِيفِ الْجَبِرِ وَادْعُوكُمْ أَيُّهَا الْجُنْ وَالْأُورُ كَالْدَكِ مَنْهُ عِلْافِهِ النِّكِينَ وَخَالِمَ جَبُرَيْلِ وَمِكَايِدُ وَالْسِرَافِيلَ وَخَالِقُ سُلِّمَا سَيْن ذا وُدَعَلِهُ وَالسَّافِيهِ وَخَالِمٌ عُجُرٌسَنِ لِالْمِسْلِينَ وَالنَّبْسِينَ صَلَّى اللَّهُ عَكِيمٌ أَجْرَعُن فُالْوَيْرُ فُلُانِ كُلِّ مَا يَعْنُدُوا يَرُونُ مِنْ ذَي حَيْ عَقْرِبِ أَوْسُلُ حِرَا وَشَيْحًا إِن رَجِم أَوْسُلُطَانِ عَنِيدِ لِتَعْدُ عَنْهُ مَا يُرَامُ وَمَا الْأَيْرِامُ وَمَا وَأَنْ عَيْنُ نَالِيمَ أَوْيَقَطَانَ بِاذْنِ اللَّهِ اللَّطِيفِ الجبيرُلْ الطافَ لَكُوْعِكَا فِيهُ لا شَرِيكَ لَهُ وصَلَّى اللَّهُ عَلى بسُولا في كاللَّهُ وسَكُمْ عَودَةُ الْحَرى ليوط الشَّين بنيب والفوالز فنوالتخيما ألفا أكبرالله أكبرالله أكباستوي الرتي عك العُرْض وَعامَتِ المنتَهُواتُ وَالْاَحْنُ فِيكَ وَيُذَيِّ الْغُونُ بِالْمِرْهِ وَسُورَتِ الْجِيالْ الْوَفِيدِ الَّذِي ذَا نَتْ لَذَ لِكِيالُ وَهُو طَائِعَةُ وَنُصِّيَتْ لَدُ الْأَجْدَادُ وَهِي بَالِيَّةُ وَفَا لِمُعَيِّثُ مِنْ لَمُ كُلْ الْغِ وَالْجَعِّيْتُ بِالْذِي جَعَلَ فِي التَّمَاءِ مُرُوجًا وَيَعِمَلُ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرَامُنيرًا ورَسُهُا للِنَا ظِرِينَ وَخُفِظًا مِنْ كُلِّ شِيكًا إِن رَجِيمٍ وَيَحْمَلُ فِي الأَدْضِ أَوْفًا دَّا أَنْ يُوصَلَ إِنَّ اوَ الْمِك اكيمين الخواب أواخواب أوافا فاحتنة أوكيك ومهم تأزيل من الوموا التحوير كألفك عَلَى سَيْدُ مِنْ الْحُقِّلُ وَلِلَّهُ الطَّاهِرِينَ مِعَاءلِيلَةُ الشَّلْفُ النِّيدِ واللَّهِ الرَّضِ الرَّفِيم سُنْحَالَكَ للَّهُ تَعَوَيَ إِذَا آمَنَ اللَّهُ الْكِلُ الْحَقْ وَآنَتَ مَلِكُ لاسَلِكَ مَعَكَ وَلا شَرِكَ لكَ وَلا لِلدُّوْفَكُ عُنْزِفَ لِلْتَالْخَلْافِيقُ وَتَبْنَالِكَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ الذِّي لاَيْزُولُ وَالْفِيقُ الْكَيْرُ الذَّى لاَيْعُو واكتناطات العزيزالذي الايضام والعيز المنبئ المدى لابرام والخول الواسية الذي لامينى وَالْقُوَّةُ الْمُلِنَّةُ التِّي لاَضَّعُفُ وَالكِبْرِيا الْعَلَيْمِ الَّذِي لايُوصَفْ وَالْعَيْلَةُ اللَّيْرَةُ تَحُولُ الْكَالَى عَرِيْنِكَ عَلَى المَاءِ وَكُرْسِينَكَ يَتُوكُونُ وَوَلَا وَمُلْ الْمُولِدِي النَّو وَالْعَلَةُ وَالْأَكُولُ الْفَرِكُونِ مَنِكُلُ الشَّلْطَافِ وَالْمِزَّةُ وَلَلْنِحَةُ لَا إِنَّهَ الْإِنْ مَنْ لَعُرُالْمَعْلِمُ

رون قداس غر

رى وما لأبرى الم نيزه الفائمين تُنكِمًّا

الجودة

وحداناء

والمناء

الْمُدُّولَكُ

وُدُوَّالُوَّقَادُمِنِ مَّلِمُ الْغَلْقَ المَّوَّافِ وَالْأَرْضُ وَكُمَافَ، عَرِضُكَ فَا عَرِضَاتُ فَا عَرِضُكَ فَا

والخر المروكف البركة سنجان الذي ملك والم وكرسية والسه وكرنه دين وَعَمْنُهُ شَكَيْدُ سُجَاتَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ وَعِقَالُهُ سَرِيْعٌ وَآمُوا مَعْمُولٌ سُجَاتَ الَّذِي كِلْنَهُ اللَّهُ وَعَهُدُهُ وَفِي تُعَقَّدُهُ وَفِيقُ سُنِهَا عَالَيْكِي فُو كُا فِرُ وَكَبْرِنا وُ مَا يَعْ وَأَمْرُونَا سُجَاتَ الَّذِي مَقَامُهُ مَخُوفٌ وَسُلْطَانُهُ عَلَيْهُ وَيُرْعَانُهُ مُبِينٌ قُولُهُ صَادِقٌ فَجَالُهُ شَرِيلًا وَطَلَبُهُ مُذُرِكٌ وسَيِهِلُهُ فاصِدُ سُجِانَ الذَّي بِيدِهِ دِزْقُ كُلِ ثَنَّى وَنَاصِينَهُ كُلُوالِيَدُ فَيْكُ مُسْتَقَرَها ومَسْتَوْدِعَهَا كُنْلُ فِي كِتَابِ مُبِينِ سُيّانَ ذِي الْعُيلِ وَلْكِيُّ وَيُ سُنْفِانَ ذِي لكيرياء والعَظَمَهِ سُنْجَانَ ذَي الْمُلْكِ وَالْعِزَّةُ سُنْجَانَ ذَي الشُّلْطَانِ وَالْفُلاَةِ مُنْجَانَ ذَي لأيساك وككها بد منهاى ذي الحول والفور النائدي الفضا والتعد سنهان ذي الظُّول وَالنِّعْتَةِ سُنْجَانَ ذِي أَجَادِل وَالكُّولُمُ سُنْجَانَ ذِي النِّنَاءِ وَالمِنْ حَوْسُنَانَ وَي الأيادى والبَرِكَةِ سُجان د حالتَرُف وَالزِفَيِّةِ سُجان ذَ الْعَفُووَ لِلْعَقِيِّةِ سُجَان دالْيَ وَالرَّمَةِ سُبْعِانَ نَهِ الْوَفْارِ وَالسَّكِنَةِ سُنْعِانَ نَعَالُكُرُمُ وَالْكُلْمَةِ سُنْعَانَ ذَى التُورِ وَ لَلْحُيِّدُ سُنْفِانَ دَجَالِتُعْلِءِ وَالِنْقَيْدِ سُنْفِانَ دَبَ ٱلْأَيْزَةُ وَالْأُولَى وَالْأَوْلَيْدَ سُنْفِانَ الَّذَي لبنايجان ولايف فرجان ولايزول ملك ولايكل ولد ولاستيت فيداد الكر واليب ويحكون الله مَصَلَ عَلَيْ مُنْ عَبِيلُ وَرَسُولِكِ وَعَلَى مُنْ اللَّهِ الْفَصَرُ صَلَّوا فِلَ الَّهِ فَيْفُل مِها عَلْهَ بَيْنَا يَكَ وَابْعَنَهُ يُومَ الْقِيلَةِ المِقَامَ الْمُحْمُودًا فِي أَضْيَلُكُرُ أُمِّيكَ مِن تَجْلِيكَ وَفَضَّلْهُ عَلَى جَمِعِ خَلَفِكَ فَمْ عَرَفْ بَخِمَنا وَمُذِنَّهُ فِي فَلِكَ الْمَقَامِ مِنْ كَرَامِيْكَ وَكُفْنُ الْمِنُونَ وَلِصُونَ مَنْ لِذَالتًا بِقِينَ مِن عِبًا دِل وَاجْمَعُ بَيْنًا وَكَذِنَّهُ فِي فَضَلَ مِنْ الْرَبْعَةِ الْتَي فَقُلُوا يُبِياءِكَ وَلَيَمِاءَكَ مِنِ خَلَفِكَ ٱللَّهُمَ إِنِي ٱسْالُكَ بَالْالِكَ وَخَالِكَ وَخُولِكَ ٱلْمَهُ وَلِمَا عَنِكَ أَلْفُرُونَ وَتَغُومِكَ الْمُحُودُ وَكَسِيرُكَ الْفَائِسُ وَرَيْقِكَ الذَائِ وَمُعَلِكَ لَلْحَ ومَعْرُونِكَ الْعَامْ وَتَوْابِكَ الكَّذِيم وَآمُوكَ الْعَالِبِ وَمَثَّلَكَ الْفَكِيمِ وَخَصِينَكَ الْبَيْعِ وَتَدْكَ

وَ لَيْكَ طَهُرِي وَعَلَيْكَ تُؤكُّلُكُ وَبِكَ وَفِفْتُ ٱللَّهُمَّ إِنَّى آدَعُوكَ دُمَاءَ ضَعِيفٍ مُضَطِرٌ وَكَحَنُكَ يَا وَيَ أَوْنَقُ عَيْدِي مِن دُعَانِي اللَّهُمَّ فَاذِّي اللَّيْلَةَ الدُعَانِ قان يَوْجَ النِّكَ وَأَذِنْ لَكِلْامِ أَنْ يَكِهِ إِلَيْكَ وَاصْرِفْ بِسُرَكَ عَرْ عَلَيْهُ اللَّهِ مَ صَمَاعِهُ عُنِّدٌ وَإِلْهُ مُنْ وَأَعُودُ بِكُ أَوْاتُنْ أَعْلَ مِالْانَهُونِ فَأَنْثَ رَبُ السَّهُوانِ وَ الْعُلْمُ وَاتَّكَ نَرَىٰ وَلاتُوى وَآنَتَ بالْتَظْرِي الْوَلْي فالْوَلْجَيِّ وَالنَّوَىٰ اللَّهُ مُ أَسْ اللّ الكيلة اقضل التصييف الأقيباء وائمة النعة فالنفساء وافضل التكرف التراء و اَحْسَنَ الصَّايِرِ فِي القَبِّرَاءِ وَأَفْسَلَ الرُّجُوعِ إِلِي أَفْسَلِ دَائِلَالُهُمْ مَسْرَعْ فَي وَالْحُمْلِ وَ أَسْالُكُ أَلْجُنَدُ كِمَايِكَ وَالْعِمْدَةُ مِنْ تَحَادِمِكَ وَالْوَيْمَا مِزْخَفَيْكِ وَلَخَنْبَهُ مِزْعَلْكُ وَالنَّهَا وَمَنْعِقًا لِكَ وَالرَّفِيكَ فِحُنِينَ فَوَائِكَ وَالْمِقُلَّةُ فِدِينِكَ وَالْفَهُمْ فِيكِنّا لِك والفنوع بوذفك والوزع عن تعاديك والأستياول لجاولات والغريم ليزاميك والفيقا عَنْ سَعًا صِيكَ وَلَحِظَ لِوَصِيكِنْكَ وَالْفِيذَقَ بَوَعُدِكَ وَالْوَفَاءِ مِعَمُّدِكَ وَالْفِيْضَامُ يخيلت والوقوف عندكم وعظنات والأذد ا وعند ذواجرك والاضطبار علعا دنك والعسك بجيع الغرك باارحم الزاجيين وصلى الأعلى فيكواغ التبيين وتلاع فزؤه المُهَدَّيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَيُرَّكَانَهُ وَمِن دَعَايِومَ التَّلْسَا الله اكْبُرا هُلُ الكبرياء والعظمة وكفل الشلطان والبزرة والفذرة وكفل الشاء والمجدد كالنيا وَالْأَخِرَةِ وَخَالِفًا أَخَلِق بِقُدُدَنِهِ وَآعَلَى الْمُعَلِّنَ بِعِزَّتِهِ وَأَعْلَلُمُ الْعُضَاءِ بَعِين وَالْذَى لبُيخُ الرَّعُلُ بِحَدِّهِ وَالْمُلَافِكَ فِي خِفِينِهِ وَالطَّيْرِ الْأَوْتِ بِالْمِرْوَكُلُّ فَدُعَلَمَ الْمُونَةُ مُكتَّبِئَهُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْمُنْفِي وَالْاَمْنَالُ الْعُلِيا وَكُنْنَيُّ اعْزَسْنُهُ سُجَانَا الْذِي بِعِزْفِهِ رقة النَّمَاءُ وَوَشَعَ الْأَرْضَ وَتَصِّبُ الْجِيالَ وَتَحَوَّ الْجَوْمَ وَالْذِي بِعِزْنِهِ إِظْلَمُ اللَّيْلُ وَاتَّدِيَّ النَّهَا وُ وَكَنْ وَ النَّهَ أَنْ وَأَنْ وَالْعَرُّ مُنْعَانَ الَّذِي بِعِزْنُهِ سَيِّرٌ النَّهَابَ وَأَنْزَلَ الْمَطْرُ

مَا الْمَالُونُ وَ الْمَالُونُ وَ الْمَالُونُ وَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ ولِلْمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُولِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُولُولُولُولُولِقُولُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُ

الماوىء

THE PERSON NAMED IN

أَهُمَّاكِبُونَا

أبتاء

وَلا يَنْ إِمَّالِيلًا فَ

البحود

130

北京

على تدوالدَّيَّاء

الظَّامِينَةُ هُوَا

الله

متعزوا

كُلُا لِلْهُ عَيْرُهُ سُجَانَ اللهِ الْعَظَيم ويَحِنْ سُجَانَ ذِي الْعِزَ الشَّاجِ الْمُبِينَ سُجَانَةً أَكَّرادِلِ الماذيخ العظيم شنجان دنج اتجاد إلفاخ الفتريه سنجان متر فهوفي علوه دان وفي دنوقال وَفِي النَّراقِ مِنْ بُرُ وَفِي الْمَالِيةِ قَوِي وَفِي الْمُحَدِهِ وَالْمُ وَصَالَ اللَّهُ عَلَيْ المُعْتِي نكينيه وكفرا يتنيه الظاهرين عوذة بومالنك منعود الحجفة عليدالناه بهماها والتنا عُبُدُ تُفْسِى بالشِّهِ الْأَكْثِرِ مِيِّ النَّمُوانِ الْعَايِّا ابْ بَالْعَرُدُ وَبِالْذَي خَلَقَ افْ وَمَيْن وَفَظَى فْخُلْسُماء أَمْرِهَا وَخُلْقَ الأَرْضَ فِيوَمِينَ وَقَرَّرُفِهِمَ أَنُواتِهَا وَجُمَّمًا فِهِمَا حِالَّا أُوتَامًا ويجتكما فيا جاسبالاً وَالنَّاء اليِّهَابِ وَيَعَيُّ وَأَجْرَى الْفَالَ وَسَعَيَّ الْيُو وَيَعَمَّا فَالْمُونَ وَاللَّهِي وَكَفِهَا أَوَّا مِن فَيَرِمَا يَكُونُ فِي اللَّهَ لَ وَالنَّهَا بِو وَهُمَّةً وُعَلَيْهِ الْقُلُوبُ وَتَرَاهُ الْفُيُولُ صِنَ لِجِنَ وَالْإِنِينَ كَمَاناً اللَّهُ كَنَا نَا أَلَّهُ كَالِلَّهُ أَكِاللَّهُ مِنْ أَرْسُولًا فِي سَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَلَّم تشليمًا عودة اخرى ليوم التُلَفُ ابير الله الرَّمُو الرَّجِم اعُدِدُ نَفْسي مِن الأَكْبَرِمِ الْحَيْق وَيُفْهُرُ مِن فَيْرِكُولُ أَنْفَى وَدُكُرُومِين فَيْرَمِا وَإِنِ النَّهُ وَالْقَيْرُ فَلُوسٌ فَلُوسٌ وَيَ لْلَافِيَةِ وَالرُّحِ ادْعُولُمُ إِنْهَا أَجِنُ إِنْ كُنْتُ يسامِعِينَ مُطْبِعِينَ وَادْعُولُوا أَيُّهَا الأَلْنِينُ وَالْجِنِّ اللَّهِ وَالنَّ لَهُ أَلْحَلُانِ أَجْعُونَ وَكُمَّتُ بِعِزَةِ اللَّهِ وَجِبُ الْعَالَمِينَ وَيَجْبَرُ يُلَّ وميكانيل والسوافيل وخانم سكمان أبده اود وخاف فيكركم فأده عليه والدوعله بُجْعَينَ دعاء ليلذ الأدبيكَ لينسبوا لله الرَّخُو الرَّحِيمُ سُجَانِكُ دَيِّنَا وَلِكَ أَلَيْنَ وَانْكَ اللهُ لْغَنَيُّ الدَّائِمُ الْكِكُ النِّهُ لِمُنْكَ الِدُلْاغَيْرُمُ الْأَيَامُ مُلِكِكَ وَلَا تُعَيِّرُ الْمَالِمُ ال اَنْ وَحَالَ لَاسْرَاكَ لَكَ وَلادَبَ سِواكَ وَلاحَالِقَ عَيْرِكَ اَنْ خَالِقُ كُلْ يَعْيُ وَكُلُّ يَغُي خَلَفُكَ وَأَنْتَ وَمُنْ كُلِ ثَيْنَ وَكُلُ مَنِي عَبُلَكَ وَأَنْتَ الْلَهُ كُلِ فَيْ وَكُلُ فَيْ يَعِبُلُكَ وَلَيْبُ عَالَ وَلِيْعِالُ لِكَ فَشَعَانَكَ وَيَعِلِكُ تَبَارَكَ ٱسْمَادُكُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُسْتَمْوُهُ فِعِلالْ عَلَيْنَاكَ وَكَبِرِالِكَ وَتُعَالِّكَ مَلِكًا جِنَا وَلَيْ وَفَارِعَوْهُ مُلْكِكَ وَيُقَدَّسُ رَبَّا مُنْعُوثًا فَأَيْد

لكبروكيلك المتين وتخدلك الوفئ وكوكالضادة كالمتيك وذمينك التي لتخفيز وَعِزَاكِ اللَّهِ إِذَلَكَ بِهِا الْخَالِونِيُ وَانَ اللَّهِ بِهِ أَكُلُّ فَيْنَ مَ لِكُ لَاسًا لَكَ فِنْ الْحَالَمُ مِنْكَ يا ٱلله يَا رَحْنُ وَٱللَّا لِكَ بِكِلْ اللَّهِ لِكَ وَيَخْلِ مُعَوِّدُ وَعُونُكَ بِهِا أَوْلَا أَدْعُكَ بِهِا أَنْ تَصْلَى عَلَى حُكِّدُ وَكُلَّ إِلَيْهُ وَأَنْ يَجْعُلُ الْإِيدَاوَمَ وَالصِّيامَ وَالنِّيامَ وَالشَّبْرَوَ السَّلَقَ وَالْهُدَى وَالنَّفُو وَالْخِلْمَ وَلَايِلْمَ وَالْكُنْهُ وَالتَّصَدِيقَ وَالتَّكِينَةَ وَالْوَقَادَ وَالْزَّافَةَ وَالْزِقَةَ فِي قَالُونِهَا وَأَسْمَاعِنَا وَلَيْضَارِنَا وَخِيرُونِا وَدِمَاءِنَا وَاجْتُلُا مُمَّنَا وَهُوانَا فِي كُيانَا وَمُوانِيا ٱللَّهُمَّ لِنِي ٱسْأَلُكُ مِن فَضْلِكَ ثُلُوبًا سَلَمَةً وَلَلْسِنَةً صادِقَةً وَلَرُواحًا لَحِيْبَةً وَلِيانًا فَإِيَّا وَغُلِمًا فا فِعَا وَيُزَّ ظاهِرًا وَجَادَةً وَبَعَةً وَعَلَّجُهَا وسَعِيّا مَنْكُورًا وَدُنْبًا مِمْفُورًا وَتَوْبَةً تَصُوعًا لانفيتُرها سِّرَاءُ وَلاَضَرَاءُ وَادْزُفْنَا ٱللَّهُ مِّ دِينًا قِيَمًا وَتَشَكَّرُا دَّلِمًا وَصَبْرَ إِيدَا وَوَيَفُوهُ طَيْبَةً وَوَفَالْةً كَوْئَةٌ وَفَوْزَاعَطِمًا وَطِلَاظْلِمَالًا وَالْفِردُوسُ نُولًا وَنعِمًا مُقِمًّا وَمُنْكُمًّا كَبُيرًا وَشَرَا بَالْحُهُولّ وَقِيابَ سُنْكُ مِن خُنْرًا وَإِسْنَبْرَقًا وَحَرِيرًا لَلْهُمْ الْجَعْلِ غَفْلَةُ النَّاسِ لَنَا وَكُلُ وَخُرُهُمْ لَنَا الله كنا واجعل بكينا صالى المعلالة عليه والدكنا فرطا وكوف كناموددا واجمال الك والنفادة الذنبا والمنجزة مكينا يركث وادزفنا علاوا يمانا ومثدى وانيادما واخاوساه تَوَكُّرُوُ وَرَغِيَدُ الْيَكَ وَرَهِبَدُ مَنِكَ لِأَارَخُمُ الزَّاحِينَ وَصَلِّي لَلْمَعْ فَهُدُ وَأَهْلِ مِنْدُ تَتَالِمًا السَّبِيرِ بِعِم النَّالْتُ المِسْرِ اللهِ الرَّخْ الرَّحْ مِ سُنِهَاتَ مَنْ مُونَعُ فُرِّهِ الْإِن سُنْعَان مَنْ مُوَفِّي دُنُوُّهُ عَالِ سُنْعَانَ مَنْ مُوفِّي نِنْزِافِه مِنْ مُونِيسُنِانَهُ مُوفِي سُلْطَانِه فَوِئٌ سُنْجَانَ أَكُلِيم لَمُنْكِيل سُنْعَانَ الْعَبَى لَحَيَ دِسُنْجَانَ الْوَاسِعِ الْعَارِسُنْهَانَ اللَّهِ وَتَظُأ سُنَّهَان مَنْكَتْفُ الْفَتْرُو مُوَاللَّالِيمُ سُنَّان مَن عَلَّى فَالْمُوادِسُنِّهَان لَحَ الدَّفِيع سُنَّان الْجَيْ الْمَدِّرُ مُنْهَا إِنَّ اللَّهِ إِلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْ لايَعَدُومًا عِنْكُ سُجَانَ مَنْ لانِيَدُ وَمَا لِيُدُسُجُانُ مِنْ لانْشَاوِرْ فِي أَمِرُهُ أَحَمَّا لَيْ

الْحَامِمُ مُوَّ الله، وَالْكُوْمِيَّى

اعيلا

دا،

علىدر

المُعَلَّمُ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللللِّهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللِمِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللللِمِ الللللِمِي اللللِهِ الللللِمِ الللللِمِ الللللِمِ اللللللِمِ اللللِمِ اللللِمِلْمِ الللللِمِ اللللِمِ اللللْمِلْمِي الللللِمِ الللِمِ اللللِمِ اللللِمِلْمِ الللللِمِ الللللِمِ اللللِمِلْمِ اللللِمِ اللل

اللاك

يَا الله أَحِقَ المُبِينَ النُّورَ المُنْبِرَاتَ نُبَعَ النِّعِسَةُ عَلَّى مُحَيِّنَ فِي الْمُعَافِيةُ فَالْامُورُكُلْهَا قَالْتَا الكَعَبْلَا وَابْنُ عَبْدِلْ لا صِبِتَى سِيلَ الْعَلَانِ فِي فَصْدِلْ عَبْرُكُمْ وَلا فَيْدِعِ الْعَرْفَيْ ويَّرُ النَّاسُ عَنِي وَلاَعَسْمِرُهُ مَكْمَنِي وَلامالَ مِعْدِينِي وَلاَعْتَمَا يَغِينِي وَلاَقُوَّهُ لِي فَانْفِسَ وَلاَ أنَّا يَرِئُ مِنَ اللَّهُ وَبِ فَاعْنَلْ دُوعَظُمَ ذَبْعِضَعُ لِمَغْرِينَ اللِّلْلَةَ بِمَا وَأَيْتَ عَلَىٰ فَلْ الْأَلْ الْقُوَّةُ ما أَبْقِيْتُنِي وَالْاصِلاحِ ما أَحَيْثَنِي وَالْعُونَ عَلِما حَمَلَنَنِي وَالْصَبْرَ عِلى ما أَبِلَيْتُونَ أَنْكُورُ فِهِمَا أَنِيْتَنِي وَالْبَرِّكَةُ فِهَا وَدُقَنِّيَ لِلْهُ مَ لِفَيْ يَجْنَى بَوْمَ الْمَانِ وَلانْزِي فَالْحَسَانِ وَلاَفْتَنِي بِسَوِيرَى بَوْمَ ٱلْقَالَ وَلَا تَجْزِي بِسَيِّنَا فِي وَبَالُولَ عَيْدَاقِ اللَّهِ وَأَصْلِيمُ الْبَغِي وَيُلْلِكَ وكبعنل هواى في تقولات كلفيني حنول المُظلِع ما مستنى وما أنفيتني مناآت اعَلَى بدمنوسي أمرونناي واخري وأغنى على اعكبني وماكم يفلني وكأد لك بيدا الدارت فاكفيني وَاصْدِق وَأَصْلِ اللي وَأَدْخِلْني أَجِنَة وَيَرْفَهُ الى وَكِفْنِي بِالْذَينَ وَهُمْ مُرْضِينَ وَأَدْفْنِي للكفية الليتين والضيعين والثهاء والضالين وكسن أولتك دفيقا انت اللهُ أَيْقَ دَبُّ الْعَالَمَةِ فَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَنَّ النَّبَى وَالِهُ وَسَلَّمَ وُصِ مُعاء بومُ الأرْجِ النِيرِ واللهِ التَّخْوِ النَّحِيمُ ٱللهُمَّ لِكَ الْأَرْفَ بَلُكُمْ مَنْيُ وَلَنْكَ مَعْ دَكُول نَيِي وَانْتُ وَارِتُ كُلِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإَخَاطَتْ فَلَدَنْكَ كِلَّا مَنْ فَلَدُ وَا تَنَى وَلا يَتُوارَى مِنْكَ ثَنَى خَتَتُم كُلْ فَيْنَ لاسِمِكَ وَهُلَّكُلْ فَيْنِي لِلْكِلْ وَاعْلَرُفَ كُلْ عَنْي بِفُرْدَيْكَ اللَّهُ مَا لايقَالِ رُاحَدُ فَرَدَكَ وَلاَفْكُلِكَ احَدُحَقَ عَكِلا وَلاَهَالَ ي الْعَقُولُ لِصِفَيْكَ لايدُرى مَنْنَى كَيفَ النَّ عَيْرَ أَنَّكَ كَانِعَتَ نَفْسَكَ حَارِفِ الْبَسْارُ دُوْنَك وَكُلِّيا لْأَلْسُن عَنْك وَانْنَهَا الْعَقُولُ دُونَك وَصُلِّيا الْخَلْرُمُ فِيكَ مَالِيَّة بقُدَيْكَ وَعَلَونَ فُهِ الْطَانِكَ وَقَرَقَ لِجِبُرُونِكَ وَقَرَنَ عِنَادُكَ اللَّهُ وَلَوْكَ الإنبار وتخفين الأمال وكخزت التواصى وعلى دون الفكوب للهيئة فامتا الذي

مَنْعَدُ الطانِكَ وَارْنَفَتَ إِلَمَا تَوْقَ مَلَكُونِ عَرَيْكَ وَعَلَوْكَ كُلُّ يَيْ مِارْنِفَاعِكَ وَ النفذت كل مي بعيرة وَلَقْ بِكُل مَنْي حُبُولَ وَلَعْ اللهِ عَلَيْ عَالِما وَسِيعَ كُلُ مَنْيَ تَنْهُ حِفْظالَ وَحَفِظً كُلُ مَنْهِ كِنَالُكَ وَمَا أَوْكُلُ نَبْعُ نُورُكَ وَقَهْرُكُلُ مَنْيُ الْكُلُ وَعَدَلُكُمُ مَنْ يُحَمِّكُ وَخَاكُ كُلْ مَنْيَ وَمَعَلَ فَكُلْ مَنْي مَهَابَتُكَ الْهِينِ يَعَافَيْكَ وَأَسِيلَ فَاسَد النَّمُواتُ وَالْأَدْضُ وَمَا فِهِنَّ مِن فَئِي طاعَةً لكَ وَخُوفًا مِن مَقَامِكَ وَخُذَبَوْكَ فَتَقَالَ كُلْ عَيْنِي فِي قَرَادِهِ وَانْتَكِي كُلُ مَنْ إللَّ أَمِرِكَ وَمِنْ سِنْيَةْ حَبَّرُونِكَ وَعَزَلِكَ الْعَادَكُلُ مَنْيَ اللَّهَا وَدَلُكُنْ مَنِي لِلْكُنَّا وَمِنْ غِناكَ وَسَعَنِكَ أَفْقُرُكُمْ فَيْ عَنى اللَّكَ فَكُلَّ فَيْ مَعْلِين من دِفِال ومَنِي عُلُوْمِكَا نِكَ وَقُلْدَلِكَ وْعَلُوكَ كُلُّ فَيْ اسْفَال نِلْكَ نَفْضَى فِهِمْ بِحُيْلَ وَتَجْرَى الْقَالَةُ مِن خَلْفِكَ وَكُلْ مُعْنِى مَنِهُمْ مِينِينِكَ مَا فَكُمْ فَصَفِها لَمُ نَسَيْفُكَ وَمَا الْتَرْفَ فِيلُما لَمُ يُولِا ومَا امْضَيْتُ مِنْهَا امْضَيْنَا لُهُ بِيُهِا وَعَلِلْ سُبْعَانَكَ وَكَيْلِا تَبَارَكَ وَبَنا وَجَلَيْنَافُ اللهُ مَ صَاعَىٰ مُهُمَّا مَدِيدا وَرَسُولاكِ وَيَدِيلَ وَافِرْهُ مِسْفُوكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَالْفِلْ اخصصه بأفشرا الفاسل الفضا إلى فيك وكغ به أفضل تيك الكرمين والفرف وفيا في شَرْفِ الْفَرَيْنِ وَالدَّرْجَةُ الْعُلْيا مِنَ العلِينِينَ ٱللَّهُمَّ بَلَغِ بِهِ الْوَسِيلَةُ مِينَ إِجَنَّةُ وَالْفِقِ سِنْكَ وَالْفَصِلَةَ وَاوْمِ الْفَسَيْلِ الْكُواسَةِ وَوُلْفَنَهُ عَنْ يَتُمُ الْيَعْمَةُ مَكِيْهِ وَنَتَوْلُ وَكُر الخاريف للهُ وَاجْعَلْنَا مِن دَفَقَا إِيْهِ عَلَى سُرُرُصُنَقًا بِلِينَ مَعَ لَجْنَا ابْرِهِيمَ المبن آميوت الْهِ الْحَيْقِ رَبُّ الْمَالِمِينَ ٱللَّهُمَّ الِيَ ٱسْأَلَكَ بِالنِّيمَكَ النَّهِ ٱلْزَلْفَةُ عَلَى وُسَى فَالْأَلْعِ وَبَاشِهِكَ الذَّبِي وَصَّعْنَهُ عَلَى السَّمُوانِ فَاسْتَقَلْكَ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّفُ وَعَلَى لِجِبال وَيَنْ وَيَخِي عُمُ يُنِيلُكَ وَالْمِرْامِمَ خَلِيلِكَ وَيُوسَى بَيْنِكَ وعَلِنَى كَلَيْكَ وَدُولِكَ وأساك بنورية موسى فإنج أعينى وذكور ذا ود وتوال عي مكالله عكيد والد وعليه السكام معلجيع الباايد ويكروني الحنيكة وتضاء مسلبنة وكياب انوا

فاجرا

مُفَايِنُكُ مِنْ عَظِلَنَا

- -

تظا

مَيِّةٍ عَالِيْ

عَظَالِال جَنَائِكُ

بيُندِك

دُ وَمَكَ أَنْ الْحُقُّ اللَّهِ مِنْ وَالْقُورُ المُنيرُ وَالْقُرُوسُ الْعَلْيُهِ وَادِثُ الْأَوْلِينَ وَالازين جَنَّوهُ كُلَّ يَنْ وَمَصْدِكُمْ فَنِي صَالِمِ يُكُلِّ يَنْ وَعَلْ مَنْ بِدُوالْمُنُورِ ٱللَّهُ مَ يَسِولَ مَا حِيدَ كُلُوابَيَّةِ وَإِلَيَّا مَوْكُلِثَمَةً وَبِاذِيْكَ لَنَقُلُكُلُ وَدَقَةٍ وَلَا يَوْبُ عَنْكَ مِنْقَالُ ذَقَهُ اللَّهُ فَتَ أَضَالُكُلُ وَعُمْ النَّبِينِينَ وَتُعْقُولَ الْإِنِينَ وَلَجِنَ وَقُهُ مَخْيَرُنْكَ مِنْ خُلُفْكَ الْفَادِ يَحْيَّلَ وَالدَّاكِ عَنْ خَلِمِكَ وَالنَّا بِهِ لِمِبَادِكَ وَتَنْتُ النَّبِيَّةُ وَمُثَلِّكُمٌّ فِيكَ وَالصَّابِعَ إِلْمُنْ وَالتَّكَنْيِ يْجْيِكَ وَالْمِلِغِ رِسَالَائِكَ فَإِنَّهُ قَازَاً لَامَانَةَ وَثَمَّ النَّبِعَةُ وَمُعْلَعً لَيْهِ وَكَابِدَ الْمُرْ وَالنِّنَّةُ فِمَا كَانَّ يَلِقُ مِن جُهَالِ قَوْمِهِ اللَّهُ مَ فَاعْطِهِ مِكَّا مِنْقِيَّةٍ مِرْسَافِيهِ وَكَامِرْيَةٍ مِنْ صَلَولِيْهِ وَحَالِ مِنْ أَخُولِلهِ وَمَنْزِلَةِ مِنْ مَنْا زِلِهِ كَايْنَهُ ولكَ فِهَا نَاحِرُ وَعَلْ مَكْرُوه بَلْوْء بِكَ صَابِرًا حَصَانِق مِزْعَظَافِك وَفَضَائِلَ مِنْ حِبَائِكَ تَسَرُّ بِهَا نَشَيَّهُ وَتُكَرَّمُهَا وبهده ووكرفة بهامفامة وتفهمها فركدعكم الفوام بقسطك والذابين عريجمك فَالنَّعَاةِ الِّيكَ وَالْأَدْلَاءِ عَلَيْكَ مِنَ الْفَيْبَينِ الْكِرامِ مِنْ جَدِيمَ لَلْفِكَ وَلِا الْمُكَنَّى كَافِي تَكْرِمَةُ وَلاحِبْ النَّاسِيْ خِبَالِكَ بَعَلْتِهَا مِنْكُ ثِرًّا لِللِّهِ مُقَدِّمِهِ مُفَضًّا إِنْ بَيْسُولِ إِلا حَصَفَ فَ مُعَدَّ صَلَّالَا عَلَيْهِ وَلِلهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا مِيهِ بِيَتَ الْأَيْحَادُ الدِقُ وَالْكِيمُ الِيُّهُ ﴿ وَلا مَلْمُ أَنَّ الْأَرِكُدُ طَالِبٌ وَيَعَتَى لِأَبِنِهِي مَلْكُ مُقَرِّبٌ مُكْرُمٌ مُفْسَلٌ وَلا يَعْ إِسُّلَّ وَلَامُوْمِنُ صَالِحٌ وَلَافَاجِرُطَاءٌ وَلَامَتَيْطَانٌ مَرِينٌ وَخَلَقٌ فِمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ شَهَيدٌ الْإِعْرَفِيْكُ مَنْزِلَةٌ مُحْلًا صَلَوانِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى فِلْ مِنْكِ مِنْكَ وَكُوامَنَهُ عَلَيْكَ وَخَاصَّتُهُ لَكُولَكَ فُتُم جَعَلْتَ خَالِصَ الصَّلُوانِ مِنْكَ وَمِنْ مَا فَيَكِيَّكَ الْفَرِّينَ وَالْمُصْطَفَيْنَ فَ وَسُلْكَ وَالشَّاكِينَ مِنْ عِبَادِلْ عَلَى فَاعْمُ وَالْهُ مُنَّالِهِ مَلَوْاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدَّوسَةُ عَلَيْهِ مُعَلِّمَهُ مِوَرَّضَةُ اللهِ وَبُرِكَا تُدُ اللَّهُ مُصَلِّمًا فَيْ وَالنَّعْلِ وَتَرَّعَ عَلَيْ فِي وَالتَّنَ وَاللَّه عَلَيْ وَالْعُدِّدُ كَأَفْشُلُهَا صَلِّيْتُ وَبِالْكِنَّةُ وَنَرَحْتُ عَلَى لِيرْمِيرُ وَاللَّا بِلْمِيرَ أَيْكَ مَي نُجِيدٌ

نزى مِن خَلفَكَ فَهُولُنا مِنْ لَكِكَ وَيَعِمَا مِنْ فَارْفِكَ وَعَاطِينَهُ مِنْ لَطَائِكَ فَقَلِمِ لَمُنّا تَعَيِّبُ عَنَامِنُهُ وَصُرِهُمُ مَا عَنْهُ وَانْهَا عُعُولِنَا دُونَهُ وَالْتِ الْفُورِ بَهِنَا وَيُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ لِكَ الْهُلِّينَ بِلِي وَاقْصَالْ عَلَيْكَ بِكَ عِلَّا الْحَوْثُ وَاقْتُ عَلَيْكَ لكَ أَوْرِيقُهُ مِنْكَ وَأَشَكُ خَلِقِكَ لَكَ أَعِظَامًا أَدْنَا فَهُمْ الْيَكَ لَاعِلُمْ الْمُخْشَيْكَ وَلَا لَهُمُ الْإِلْمِياً ال ولا له المنظمة المائل المؤمل المائلة وكيف لانفار ما عَلَق وكُفْل ما فلات وتفهيه ما ذرك وتقهم ما ذلك وتقر وعلى التناء ويذو كانتي منك وسنك كل نيئ لَيْكَ وَقُوامٌ كُلِ يَنْتُى بِكَ وَرُزِقُ كُلُ فِينَ عَلَيْكَ لَا يُنْتَقِينُ لِللَّالَكَ مَنْ عَصَاكَ وَلا يَزِيدُ في مُلكات من أطاعك وكايترة أمرك من يخط أخضاءك وكاينين منك من وكالخيرك كُلُّ سِرْعِنَكَ عَلَائِيَةً وَكُلُّ عَيْبِ عِنْكَ شَهَادَةً تَعَلَّمُ الْنِيَةَ الْأَعَيْنِ وَمَا يَخْفَى الصَّدُورُ عُنْ اللَّهُ فِي وَمَنْكُ الْكَمْيِاءِ فُولِلنَّهُوا نِ وَالْآدِضِ مَلِكُ الذِّينَا وَالْاخِرَ الدَّرَ فَالْمُ عَوْسُلُطانِكَ وَلاعْظُرُ مِنَانِكَ وَكَالْفِاسَكَانِكَ وَلاَسْتَخَهُ جَبُرُونِكَ مَنَالَ عَمْدِي كَالْمَعْجُ وكتنهك كُلْ بَخُوي وتَعَلَمُ مَا فِيهَ الْأَرْخَامِ وَتَعْلِكُمَّ أَنِي الْفُلُوبِ ٱللَّهُ مِّدَ لَهَ بَكُنْ قَبْلَكَ ثَنَيٌّ وَأَمْرُ كُلِ عَنى بِينَاتَ وَلايَفَقُلُ مالينًا وَعَمَّرِكَ وَكُل مِنْ مالكُ الأَوْجِيكَ وَخِمْ فَقَدْدَيْكَ فَدُوْلِتَ وَيْ فِي ارْفِفًا عِكَ لَطِيتُ فِي اللَّهِ لِيُولِيَعَنَاكِ وَالْفِي الْفِي وَلَا يَسْتَرْعَنَكَ مَنْ عُلَاكً فالسِّرُ كِيلُمِكَ فِي الْعَلَانِيَّةِ وَقُلْدُنُكَ كُلِي الْغَفَى كَفَّدْدَيْكَ كُلِّها هَيْكُ وَسِمْتُ كُلُّ شُكُّ رَحِدٌ وَمُلَافَ كُلُ فَيْ عَظْمُهُ وَلَحَدْثُ كُلُ فِي مِقْلُ زِيْكَ وَمَا فَسَيْتُ فَهُولِ عَيْ الْمُبْنِي بِالْوَمُ الزاحين الله م لاستيق إن طلبت ولانقضر إن اددت منتفى دوي ما تشاء والعقصر قُلْ مُكْ عَمَا مُرِينُ عَلَونَ فَي مُؤلِدَ وَرَكُونَ فَي عُلُولَ وَلَطَفْتَ فِي جَلالِكَ وَجَللتَ فَعَلْالِيّ في للفيك لاتفاد للكيك ولاستقى ليعلينك كليفياس بيرونك ولا البني وتسن فليفك اللهية فأنت الكيرُ بالات والماعو فلاتناء المنات والمنته فالعيب عنك والوادث فلاتعم

المِينَا :

This,

ا لمنوسن

وَلَكُ وَوَ الْمُؤْوَةِ الْمُؤْوِّةِ الْمُؤْوِّةِ الْمُؤْوِّةِ الْمُؤْوِّةِ الْمُؤْوِّةِ الْمُؤْوِّةِ

عَنْكَ

خِكُ

بقلامة

-17.81

واجعلة ودين بك بأ

ووسيع على قبري

مِيَالْدَيْنَ مُتَعَلِّدُمْ عِطَاعَيْكَ \*

تنوكت

رائب با جادر ناویخاله و

وَالتَّوَالَّيْ فِي طَاعِيْكَ وَمَنِي عَنَا بِكَ الْآدَىٰ عَلَا بِمَا لَقَيْرٍ وَعَنَا بِلَ الْأَبِدُ وَلَا يُعَمَّا فَوَادِي فاربعًا مِنَا أَقُولُ وَاجْعَلَ لِلنَّ وَتَهَا رَاءً بَهُمَانٍ مِنْكَ عَنَّ وَاجْعَلَ عَنِي مِنْ لَكَ مَنْكُورًا الكاك من صالح ما في يذى المياد مرالكمانة والايان والتفوى والوكوة والمال وَالْوَلِدِ الْحَيُّ يَافَقُومُ اللهُ مُرْمَتِكَ الْقُلُوبِ نَبَّتُ قَلْمِي مِن لَيْ وَاجْمَعُ وَمَ بِلَقَ إِلَيْكَ ورَغْبَق فِناعِينَاكَ وَاجْعَلْوَابَعَمَكِ وِضَالَ وَأَعِلْفَنِي سُوْفًا وَرُكِهَا اسْتَ خَيْرُ من ذكيها وَأَنْتَ وَلِيْهَا وَمُولِاهِا اللَّهِ مُ صِلِّعًا فِي وَإِنَّ وَالْمُوا مُنْ وَعِنْ وَامِن رَبِيجَا واكفِن دبني واغفل دنبي وتكيّع لحائبري وبارك لي بنا ورفن الله وساعا عن وال عُجِينَ وَأَسْأَلُكَ الْمُدَى وَالْتَفْوى وَالْيَعْبِنَ وَالْمَغَافَ وَالْفِنا وَالْمَسَلِ بِالْحِبُ وَوَضِي لشكر وَأَلْمًا فَا مَ فِالنَّيْنَا وَالْإِنْ وَاللَّهُ مَ يَاعَلِي مُن وَالْعُيلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ فَا خنبرعادك عالا وكنبرغ مالوكيرم موتا ومناستعملهم وكنك وقوفهم يريخنك وتضوانك الله مترضل فالمائة والغية وتسالك العفو والما فيدفي دني وكينا وَاخِرِينَ وَأَهُلُومُ اللَّهِ وَكُلِّكِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱللَّهُ النَّكِيُّنَانِ مِنَالُودَق وَرَّلْتَ الْتَكُرابِ ويجت المساكمير وأن غفركم وتزجي وتنوب على والزائرة بالانوه بنيتة فأقلبني عَبْرَهُ فَوْنِ ٱللَّهُ مَ إِنَّ اللَّكَ مِنْ لَغَيْرِكُمْ عَاجِلِهِ وَلَعِلِهِ وَلَعُودُ مِنَ التَّوْكُلُو عَلِيلًا بِلِهِ وَأَفْتُهُ كِيْرُواخِتُهُ لِحَيْرُوانِينَ اللَّهُ لِللَّهُ مَنْ الْأَخْرُونِكُ مَنْ أَوْفِي فَا اللَّهُ إِل إِ أَرْجُمُ الزَّاحِينَ ايْكَ عَلَيْ عَيْ وَيُرُواغِفِي وَلِلِينَ آيْكَ ٱلنَّالْعَيْقُ لَيْمُ وَعَأَلُهُ على السولة والدائم عين تسبي بوم لارتعا وسيان من بي كذا لانعام بإصوافها يَقُولُونَ سُنُومًا فَنُومًا سُجَانَ الْمُلْكِ أَكُونَ سُجَانَ مَنْ فَعَيْدُ الْمُحَافِّةُ ولِيهِا سُجَانًا وَيَنا وَيَجِنْ سُجُانَ مَنْ نُنْبِجُ لَدُ مَالْفِكَةُ السَّوْفِ بِأَصْلِيْهِ السَّجَانَ اللَّهُ لُعَمُودِ كُلُومَالَّة سُنهان اللَّهِ يُنتِيهُ لَدُ الكُّرِينَ وَمَا حَلَّهُ وَمَا كَذَةُ سُنَّهَانَ اللَّإِنا يُجَاوِلُهُ مِ مَلْكُونِينَهُ

وآمنوعي عن والفروم مكنت كل موسى وفرون وسُلْعَ في والعُول كاستَكَ كان على وفي فيالعالين الله مَ صَاعِلَهُ إِلَا عَنْ وَالْحُدُونَكِهُ مِن دُرِيْهِ وَأَوْلِحِهِ وَأَعْلَا مِنْهِ وَأَعْل وَأَمُّنَا وَمِنْ نُقُرُودِ عَيْنَاهُ وَجُعَلِنِي ٱللَّهِ مِنْ مَا مُؤْمِدُ لَنَفِيهِ مِكَالِيهِ وَتُؤدُدُ نَاحَوْثُ وَ كُنُهُ زَانِي زُمَرَنِه وَكُنْ لِوابِهِ وَنُوخِلْنَا فِي كُلِحَيْرِ ادْخُلْكَ فِيهِ فَكُمَّا وَالْحُرُو وَخُرِجْنَا مِنْ كُلَّ سُو وآخَرَجَكَ مِنْهُ يُحَمَّا وَالْمُحْمَلُوالْكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ وَالسَّالْمُ عَلَيْهُمْ وَكُلَّهُمْ وَوَتَخَالِقًا وتبركا نُدُ ٱللُّهُ وَسَاعًا عُنَا وَالْعُمَّا وَلَجْعَلَانِهُعَمَّ فَكِلَّا فِيدٌ وَكِلْهِ وَلَجَعَلَى عَمُرُ فَكِلَّا يَنْظِ ورَّخَادٍ وَاجْعَلَنْهُ وَيُخْلِعَنُوكَ وَمُنْفَلِلْكُهُمُ صَرِّعًا فَعَيْدُولِ فَكِيْدَ وَكَيْدِينَ فَمُ وَامْنِينَ تهاتقت وتجعلن محرث فالمواطن كلها والمتواقف كلها والنامي كلا وأتني حنزالفناء فِالْفَتَنِينَ عَلَى مُوالانِكَ وَمُوالاهِ أُولِيانِكَ وَمُعاداهِ أَعْمانِكَ وَالنَّفِيكِ الَّيِكَ وَالزَّفِيةِ منِكَ وَلَكُنُوعِ لِكَ وَالْوَفَا وِمِعَفِيلَ وَالنَّسَرِيقِ مِكِيالِكَ وَالْإِيَّاعِ لِسُنَّهُ مَيَيْكَ صَكَّالُهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُ مَ صَرْعَا مُن وَالْحُرِّ صَلْوَهُ أَنْيَكُهُمْ مِنْ اصْفُوانَكَ وَاجْنَهُ وَنَاجِلنا مَعْهُم في كرامَيْك وَتُغِنا بهنم مِن سَعَلِكَ وَالنَّادِ بِالمَالِينَ أَبِهِ بَهُ عَلَيْهُ السَّافُم عَنْ فَيْح المِن ا المُ المُناجِيانَ الطَّفُ الآخياءِ بالبِّي وَالبَّناهُ بِالْمَقِيْصَ الرَّكِ لِيوسُت فِي الْبَكِ الْفَيْر وَغَيَا أَيْهِ أَكِتُ وَجَاعِلَهُ ثُعِبُ وَالْمُبُودَةِ فِيَكَامَلِكًا يَامَنُ سَيَعَ الْمُسَرِّينُ دَعِالنُوْنِ فِيَكِي كُونِ فِي الظُّلُمَانِ النَّلِثِ ظُلُمُ اللَّيْلِ وَظُلْمَ قَوْلِي وَظُلْمَةٍ بَطِيلٍ كُونِ بِالْمَاشِفَ الشُّرَ أَيُوْبَ لِالْ يَجْعَنْرُو الْوُدُ لِالْأَذَ حُرْدِ يَعْقُوبَ صَكُوانُ اللهِ عَلَيْمُ لِالْجِيبُ دَعْوَالْفُطَيْنَ بالمنقش ويزلكه ومبن صراغا يخيز والعشري واكنف عنا كاضرونف عنا كأفر وتفريحنا كأوم وقرج عَنَا كُلُّ مَ وَالْفِنَاكُلُ وَمَنْ وَلَجِبِ لَنَا كُلُّ دَعْوَهُ وَافْضِ لَنَا كُلُّواجَةٍ سِحُولِجُ الدُّينا وَأَلافِهُ ٱللَّهِ وَصَرْاعًا عُنِي وَاللَّهِ وَاغْفِرْلِ ذَنِي وَوَسَعٌ زَّنْقِ وَخُلْقِ وَطَبَّتُ مَنْ فَيْ عاددَ فَنْنَى وَ نَذْهَبُ مِنْهُ لِلسِّنَى صَرَفَتُ عَنَى اللَّهُ وَالْ الْعُودِ إِنْ مِرَالِقِي إِن وَاللَّا

رسولافه

والغنكام والكراة

علهاه

بكبرانك

اللَِّكَ وَذَلَكُلَّيْنِيَ - تَنَالَ

85

فيُوَمِّينِ وَخَالِفِا لَأَرْضِ فِيوَمِّينِ وَقَرَّدُ فِهِ الْفُولَةِ الْحَجْمَلُ فِهَاجِيا لَا أَوْا دَا وَفَاجًا سُلًّا وَأَنْنَا النَّابِ وَاجْرَى الْفَالَ وَحَوْلِهُمِّينِ وَجَهَلَ فِالْرَضِ رَالِيمُ فَاهَارًا فَازَعَد إيّانِ سُواءً لِلِمَّا يُلِينَ مِنْ يَرْضَا لِكُونُ فِي اللَّهِ إِلَيْنِ وَالنَّمَا وَقُفْقِهُ مَلِّمَةَ الْفُلُوبُ وَفَرَّالِهِ لِيجِينَ وَالْانِي كَفَا نَا اللَّهُ كَفَا مَا اللَّهُ كَفَا مَا اللَّهُ لا إِذَا لِا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ فَا لسُّلِّهَادعاء ليُلة الْحَدِيثِ فِي صِواهِ الرَّحْوَ الرَّجْعِ سُعَانِكَ رَبِّنا وَلِكَ الْحِزُلَ آنَكَ الْدُك وكلِّيكَ خَلَقْتُ يَعِجُلُفُكَ فَكُلِّ مِنْكِيكَ أَنْتُكَ بِالْعُوبِ أَقِبْتُ مَسْنِينَكَ وَلَا مَانَ فِيضا لِمُؤْمِّهِ فَلَمْ نَنْصَبْ فِهَا لِنَسَّمْةِ فَكَانَ عَشْكَ عَلَى اللَّهِ وَالْفَلْلَّهُ عَلَى الْمُوادِ وَاللَّالْفِكَةُ عَيْدًا وْنَ عُرِينَاكَ عُرْشَ النُّورُ وَالْكُوارَةِ لِسُجُونَ بَيْنِ السَّاكَ فَالْعُمْ اللَّهُ خَافِعٌ مِنْ خُوفِكَ لايُرى فِيلُه نُوْدٌ الْا نُوُلِكَ وَلَائِهُمْ صَوْدِنُ الْأِصَوْءُكَ حَبَيْ بِمَالاَيُحِيُّ الْإِلْكَ خَالِقُ الْخَلِقِ وَمُبْيَعِهُ مُوَيِّنًا بالموك وَهُرُدُتُ لِلْكِكَ وَفَعُظَتَ بَكُرْمِينَاكَ وَلَعُوْدُتَ جَبُرُولِكَ وَلَمُكَلِّفَ بِفُولِكَ وَتَمَالَيْكَ بِقُدُرَنَكَ فَأَنْكَ بِالْمُنْظِيلِ لِمُعْلِي فَوْقَ النَّمَوْانِ الْعُلِيكَيْفَ لابقُصُرُدُ وَمَاكَعْلِمُ لْعَلَادِ وَلِكَ الْمِرْةُ وَكَحْصَيْنَ خَلْفَكَ وَمَقَادِيرِكَ لِمَاجًا مِنْ عَلاَ لِمَاجَاً مِنْ ذَكْلَ وَلَمَا اُنتَعَعُ مِنْ دَفِيعِ مَا النَفْعُ مِن كُرِسِينَكَ عَلَوْتَ عَلَيْ فِمَا اسْنَمْ لِي مِنْ مَكَا إِلَ كُنْ تَبْلَجِيع خَلَفْكَ لايَفْيُهُ الْفَادِرُونَ قَذْرُكَ وَلايقِيفَ الْواصِفُونَ آمَرُكَ دَفِيمُ الْبُنْيَانِ مُفَخُلِيهُمّا عَظِيمُ إِجَادِل قَلَيْمُ الْمِينِ مِحْدًا الْعِلْمُ لَلْمِفْ الْخُبْرِكَايُمُ الْأَمْرِ أَخَلَمُ الْأَمْرِ أَنْفُلُ وَقُومُ كُلُّ فَيْ كُلْطَانُكَ وَيُوْلِينَ الْعَظَيْمَةُ بِعِزْوْمُلِيكَ وَالْكَبْرِياءَ بِعَظِيهِ عِلْوْلِكَ فَمَّدْ دَبَرْتِ الأَفْيِيَّا كُلَّهَا جُكُانَ وَاحْمَيْنَ ٱمْرَالِدُيْنَا وَالْأَخِرَةُ كُلِّهَا بِعِلِكَ كَانَ اللَّوْفَ وَالْجِنَّوْءُ بِينِهِ وَحَرَجُ كُلُّ فَيَ لِلُكِكَ وَأَنْفَادُكُلُّ فَنَيْ لِطِاعَيْكَ فَقَدَّسُكَ رَبَنَا وَمُقَاَّلًا مِنْ وَتَبَارَكُ وَعَالَىٰ ذِكُلِ وَتَقَالُ عَلَيْهَا وَالْمُفِكَ فِالْمِلْ لَايُعْرُبُ عَنْكَ مِنْقَالُ ذِيَّ فِالشَّوَافِ وَالْأَرْضِ وَلا أَضْغُر مُزْدِلِكَ كُورُ وَيُولُونِ كِذَابِ مِن فَسُنِهَا مَكَ وَجَلَكَ مَبَارَكُتَ رَبُّنا وَجُلَ مَنَاؤُكَ اللَّهُ عَرَاعَ عَيْ

التَمُوانِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبِعَ سُنِهَا فَاللَّهِ بِعَكِدِما سَبُّحُهُ السُّبِّحُونَ وَالْحَرَاثُ بعَدَد مَا عَيْنُ أَكَامِلُونَ وَلَا أَلِدَ أَكِا أَنْهُ بِعَكْدِمَا مَثَلَكُ الْمُعَلِّفُونَ وَأَنْهُ أَكْبُرُ عِبَدَهِ مَا كَبْرُهُ المُكْبِرُونَ وَاسْتَغَفُّواللَّهُ بِمِكْدِمِا أَسْتَغَفَّرُهُ وَكَخُولَ وَلاَقَوْءَ الأبالية المسلي الْعَلْمِ بِعَكَدُمَا تَجُكُدُ الْمُعَيِّرُونَ وَمَا قَالَهُ الْقَائِلُونَ وَصَلَّى الْمُعَلِّمُ وَالْحُدَيِدِينَا صَاعِكَيْهِ الْمُصَلُونَ سُنْهَانِكَ لا الدَالِا آنَ نُسْتُهِ لَكَ الدُّوابُ فِصَرَاعِهَا وَالْوُجُوشُ فَ مَظَانِهَا فَي مَلَوافِهَا وَالطَّارِقِ وَيُومَا اسْتِهَا نَكَ لَا إِلَّهَ الْإِلْفَ كَبَيُّوكَ الْحَادُ بِإِمُواهِمًا وَلَجْمُنا نُ فِي مِناهِ فِي الْمِنامُ فِي إِنها وَلَمُوالَّمُ فِي أَمَا كَيْهَا سُنَّا إِنَّ لَالْهُ الْأَلْتُ الْجُولُ الْدِّ لاَيْعَلُ الْفَغُي الَّذِي لاَ يُعَدُّمُ الْجَدِيكِ الَّذِي لاَيْبِ إِنَّا يُعْلِقُ النَّا فِي النَّذِي النَّالِ الذَّالِ الذَّالِ اللَّهِ الَّذَا المتنتى العزيز الذي لايزل الملك الذي لايزول سيفانك لالدافي انت الفائ الذي لفيا الذائخ الذي لايكيك العكيم الذي لاينواب البصير الذي لايك ألقائم الذي لايجه أستعانك الله كالآيك أكتكم لأيك لايجف الرّقي الزّيب الذي لايسه والفط الذي لأيله والشام كالذب لايغيث سنها تك لالدا لأاتك القوى الذي لايرام العزيز الذي لايضالم السُلطان الذي لأيغلب المذرك الذكالأبدرك الطالب الذكاليقوعودة يوم الانقاص عود الجيفة عليه السّاله بيرسيه الله الزِّحزالرِّج، اعْنُابَعْنِي بالإحكَالْمُهَدِينُ مِنْ النَّهَا فَانْ الْعَفَد مَعِنْ نَيْرَائِنِ فَيْرَةُ وَمَا لَكَ ٱلسَّعِيذُ بِإِنْهِ الْوَاحِدِ الْعَلِّمِنْ نَيْرَما دَاتَ عَيْنَ وَمَا لَأَيْرَانُهَا بالله الواجدا لقروالك ببراله في فيرض أدادي بالرعب والله مَصاعا في والعلام واجتلني بنجوارك ومعفينك أنحبس العزيز لجتا والملك الفذؤ سالت الع المؤس لايمتن الغف ارعال الغبب والقرا الزوالك والنفال فوالله موالله موالله لاغترات لد في وسولا صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالنَّاعِودُهُ النَّاعِودُهُ النَّهُ اللَّهُ وَالْآخِيرُ النَّحَيْرِ النَّح اغندنف عالية الكفيرالاكتيرالككيررب التتمولي الفايان لاعكم والفالفا

وروند

والمه

والتاغ

المنا

وَلَنْغَالُ مِثَانِيَةُ الجَيْمِ

سَيِّنِا النِّيْ الظَّامِيَة

تَنْفِيانَ الْفَظَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ مِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْ

1720

ومن الله يخبين فاعينه عكيبه وكين إلى فاينا الناك اليسن بخبر فكروس الادي المتحديد ا وَيَغِي عَذَا وَهُ وَظَلًا فَإِنْ أَوْلَا إِلَى فَيْجَاءِ وَأَسْتَقَدِنُ إِلَى مَلَيْهِ وَالْفِيْفَ وَالْفَلَا عَنَى بِإِنْ مِنْفَتَ فَا يَّهُ لاحُولَ وَلا قُونَ الْإِلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱعُونُهُ بِكَ مِزَالْفَظَافِ وَمَوْمُعَافَةً وأغيراضه وقريمه ووسوسنه اللهم فلاعتمل لاعلى ساطانا وللجفل لاعلى سياد وَلا يَعْلَلُهُ فِيهَالِي وَقِلْدِي شِرًّا وَلا صَبِيًّا وَبَاعِيْدِيًّا وَبَكِنَهُ كُمَّا بِاعِلْتَ مَنِي الدِّي وَلِيْنَ تَتَى لاينْسِدُ سَنَيْنًا مِن طاعِنِكَ عَلَمْنا وَأَجْ فِيمَكَ عِندُنا لِبَرَضَا لِكَ عَنَا لِالْحَجَ الرَّاحِينِيّ تصَلَّا أَهُمَ عَلَى وسَوُلِهِ عُنِّ وَالِهُ وَسَنَا مِنْ لَمَنا مِعْدِعَا وَفُومِ لِنِي إِنْهِمَ اللَّهِ الرَّهُ وَالدَّهِ اللَّهُ مَ رتبنالك الخذ والتناء لكس كل ولك المناحدًا وَنفي به ومَقَيْلًا والدَّلْ فَالسَالِونَ مَا يَعُومُ لِمُ وَكُواْمِنُهُ وَلِكَ لَخِينُ كَنَبُواْ كَانْشَا مَرَكَ عَلَيْنًا اتَقُلُكَ وَفِيقُكَ وَسُنِيا وَيُرْبَيْنَا الْدَيْفِقُكُ فَضَلُّ مِن تُنكِزِنا وَسُجَانَ اللَّهِ رَبُّنا الَّذِي رَحْنُكُ أَنْفَعُ لَنَا مِنْ أَعْلِلْنَا وَسُعْانَ اللهِ رَمُّنَا لَذَى احْمالُهُ خَيْرٌ مُولِحْنا بِنَا وَسُجَاكَ اللهِ مَبْنَا الَّذِي مَغْرَثُهُ مِنْ دُنُو بِنَا وَسُجَانَ اللهُ ٱللَّهُ مِذْقُهُ أَوْسَعُ لِنَا مِزْكَيْهِ مِنْ أَوْسَخَانَ اللهِ رَبِّنَا الَّذِي مَنْلِمًا لَهُ لَنَا أَفَقَهُ مِنْ آخَالِمِنَا وَسُخَالًا وبُنَا الَّذِي مَغْفِرَنُّهُ أَكْفِي لَنَا سِزَفِيلِنَا وَسُجًّا مَكَ يَا الْحِيمَا اَعْظَيْشَالَكَ وَلَعَزَّجَبُرُولَكَ وَكُرّ فأرنك وأفسل عفوك واسبغ يفيك والنبوسفك واوسع وهنك ااحجالا مناها لانته تعطيع الأكس وصنفك ولانتيث العقول فلارثك ولاتخدار كالقانوب عظيفك ولايشا الغان شكرك ولاعطيف العاملوك كنعاك عَيْرَكِ الانشارد وتك سُعانك الزك مصالا وكالأنك مؤذ ورضاك ورحنا وسخفان وتخف يتوة وطاعنك بجاة وعبادتك حزز وَآخُولُتُ ٱللَّهُ وَالَّذِي وَانْتُ أَرَّهُمُ الزَّاحِينَ وَسُجًّا لِلْ صَعْفَ لَهُ لَلْوَقِدُ وَحَسَّفَ لِكَ وآندُدُن بِنَ الْمُحْوَافِينَ التَاكَالِينَ قَامِ بِنَ الْخَالَةِ وَتَعْوِلْكَ الْمَانُ وَالْاَرْطِلِينَ الْمِلْ لْتُولِيخُ وَرُفِعَتْ الْكَالْالْكِلْهِ وَظِيعَتْ خُولَ ٱلْإِسْلَا وُوكِرَتْ بِكَ الْعَيْنُ وَلَهْرَفَ سِوْرِكَ

عَبْدِلْ وَرَسُولِكِ وَكَلِيْكَ أَفْضَلُ مَا صَلَّيْكَ كَالْحَرِصِ بُونَانِ الْسُلِينِ صَلْوَةً نَيْضُ بِها وَجَهَةُ وَنُقِينِها عَيْنَةُ وَنُزِينَ بِها مَعًا مَدُ وَجُعَلَدُ خَطِيمًا كِمَامِيكَ مَا فالصَّكَفَةُ وَ طال أعطينه وكن شقع سففة والجعلالة س خالك عطاء فاسا وقيما وافيا وتصبيا جولا وَانِيمًا عَالِيًّا عَلَى لِنَيْدِينِ وَالضِدْيفِينَ وَالنَّهِمَ اؤُوكَ مُن الْوَلِيْكَ دِفِيمًا ٱللَّهُمَ إِيّ آسَالُكَ بإنهاك الذي إذاذكي أهنزكه عزبفك وتفهلك لأفؤوك واستبغيزت كذملا يكلك والذي ا ذِا ذَكِرَ ذَرَّعَزِعَتَ لَذُالتَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِيالُ وَالنَّعَرُ وَالدَّوابُ وَالَّذِي إذَا ذَكِرُهُ عَنْ لَدُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَشَرَفَتْ لَدُ الْأَرْضُ وَسَجَّتْ لَدُالْجِنَالُ وَالْذِي إِذَا ذِكْرُ فَسَكَعَ غَلْالْا وَقَلَسَتُ لَذُ الْمُلَائِكَةُ وَالْالِيْسُ وَقِينَ لَذَا لَالْهُارُ وَالْدَى إِذَا ذُكِّرًا رُبَقَا كَتْ مِنْ النَّقُو وكاجك مينة الفلوب وتحتمك لذالاضوائ ان نغفرلي ولوالدي والحقها كأرتياج صَغيرًا وَادْدُقَٰ فَوَابُ طَاعِنَهَا وَمُرْضَا بُهِا وَكَرْفَ بَيْنِي وَيُنْهُمُا فِجَيَّتِكَ ٱسْأَلْكَ فِي وَكُنْ أَمَا فَيَرُ يُؤمَ الاالْقِيمَةِ وَلَعَهُ وَيُومَ الْفَسَاءِ وَبُرُدَ الْعَيْنِ عَنِيالْمُونِ وَفَقَ عَنِ الْيَفْطِ وَلَنَّ النَّفْرُ الحاججة وَمَتَنْوَقًا الحالِفانِكَ اللَّهُ مَّ إِنِّ ضَعِيفٌ فَفَوْ في رِضَا لِتَصَعْفي وَخُذُ الحالُخَيْرَ بَيَّا وَاجْمَيْلِ الْأَسِٰ الْمُمْنَدُ فِي يُضِالَ وَلَجْمَلِ الْبَرَّ أَكْبَرُ لَغَافِقَ وَالنَّقُوى ذَارِي وَادْوَفَنِي الظَّفُو بالْعَنْولِيقَسَى فَتَصْلِهُ دِنِي الْنَهِ مُوَعْمَةُ آمَرِي وَبَادِكَ فِدُنْيَا كَالْقَ فِهَا بَالْعَ فَكِيلً الي انْجَوْفَالْقَالِيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلُونْيَا يَ فِيادَةً فَكُلِّحَيْرِ وَاجْعَلَا خِرَقَ عَا فِيَةً مِزْكُلِّ سَيّر وَهَيَقُ ﴾ الأِنابَةَ إلى داول كُلُود وَاللِّيا فِي مَن داوالنرور وَالأسْفِيمُ اذ بْلُونِ يَهُلَ أَن يُنزلَ بِ ٱللَّهُ مَ لا نَاخُذُ بْ مَعْتَةً وَلا نَفْلُن خُلِهُ وَلا تَعِلْنَ عَنْ جَيْ وَلا تَنْلُبْنِيهِ وَعَانِفِي مِنْ مُارِيَّة الذُّنُوبِ بِيَوْنَهِ مِسْوَجٍ وَسِيَ الأَسْفُامِ الذَّوِيْدِ بِالْعَفِّرِ وَالْمَا فِيَةَ وَتَوْفَ نَفْسِي لْمِنَةُ مُطْمِئَةً للغِيمَةُ عِالْمَا مُرْضِيَّةُ لَيْسَ عَلَيْها خَوْفٌ وَلاحَرَنُ وَلاجَزَعُ وَلاَفِرَةٌ وَلا وَجَلُّ وَلا مَعْنُ مِنْكُ مَعَ الْمُونِينَ اللَّذِينَ سَبِقَتْ لَنَمْ مِنْكَ الْمُنْنَى وَفَهِ عِزَالْنَالِ مَنْعَلَقُ مَا اللَّهُ حَصَاعَ لَعَمَّ وَالْعَدَّ

والمتالجين

يضائ

1:

والد

معنى رَفْبِي مِنَالنَّا دِعِنْقَالارِقَ مَعْنَ وَالْجَعْلَى مِنْ طَلْفَا وَعُورَيِكَ وَلَسْرِيكُ فَاللَّهِ مَا وْ وَكِيكَ وَأَنْهِا إِلَى وَرَسُلِكَ فَكِنَا لِي لِينَالُ وَلَا فِكَرَاحَتَ لَمَاكَ وَأَنْ عَقَ الْفِي وَانَا لَدِّيْكَ سَرَضِيُّ وَإِنْ هُالْفِينَ فَكُلِ وَقِينِ وَنَفْتُهِ عَلَيْكَا عَدُو وَتَوَلَّفِ فَكَافِينَام وَلَيْفِي سِين كُلْ عَادُورِتِ وَهُفِي عَنْ كُلُّ وَمُورِنَ كُلُّ سِيلٍ وَمُرْدُونُ كُلُّ مِيلًا وَالْدَبْعِلِ اذْ وَا وكغفر لافراسكوت وتنتبا متى إذاستيث وتشفيب إداعوث رتفا ورعنى إداكموث لا تُعَاقِبْ فِهِمَا أَنْكِتُ وَمَنْهَ صَالِحَ مَا مَوَيْثُ وَمَنْهَ مِنَافَيْرَ فُوقَالْكِي سَيَّتَ وَنَقَتَلِنِي وَيُّا وَدَعَيْ وَعَافِنِي وَعَفِيلِ وَامْنُ مِنْ كَا خَلْتِي وَمُنْكِنَّ وَاوْمَعَيْ وَوَقِقْنِ إِالْمَفْعِي و خرضتني مانيتنوي واكفيع مااهمتني ولانتشفى وانعا ليني ولانتون واكرسي ولانتين والنيان وهب كل يخ الله ي واغطه البرى والسن وبقن وجه والوم ما فعل ووي ويا والله في يَرْحَيْكَ اسْبِنَ دَبُّ الْعَالَمَينَ وَصَلَّى الْمُعَلِّحُينٌ خَالِمُ النَّبَيْسِنَ وَإلا الطَّيْسِينَ الْمُدْسِارِ لأبرادالذى لاخوف كالمرو ولأه يخربون وسكرت إشاه بيديده الخيد والح أوتخو الخيف سُنجانَكَ لا الدَالِا آنَ لَيُ الْذِي لا بَوْدُ الْقَيْوُمُ الذِّي لا يَهِ وَالصَّمَ لَا لَذَى لاَ يَطَعُ الديمُ اللَّهُ كَانِيْسَ فَالْمَمُ لِلَّذِي لَابَضِ لَا لَتُؤُو الْذِي لاَيْمُ أَنْسُهَا مَاكَ لا لِدَا لِالْمَا كَانَ ما اعْفَارِسَا أَنَا فآعز سُلطانك فَآغا يَحانك وَأَسْيَ مُلكِك سُنعانك لالدَالا آخذ مَا ابْرَك وَالْحَاك وَ الملك والفلتك وأملك وأجلك والزمك واعتلاا الفلاك واقوال والمماك و بَصَّا اللَّهِ ما اوسَّعَ وَخَنْكَ وَالْمُوْ فَضَلْكَ سُنْهَا تَكَ لا الدَّالِأَ الْوَالْدَ اللهُ الدَّاتَ مَا الْفَرَّ الإَدْكَ وَاسْبَعَ مَعْاءَكَ سُنُ إِنَّكَ لِا إِلَّهُ الْإِلْمَةُ لِمَا أَفْضَلَ مُوالِكَ وَاجْرَاعُطَاءُكَ سُجُانَكُ لا إِلَّهُ الْأَلْفُ ما اوَّتَ عُجِبِّكَ وَأَوْفِي بُرُهَانَكَ سُنْجَانَكَ لا إِلَّهَ الْإِلْدَانِ مَا أَسُكُمَ أَخَلَ وَأَوْجَعُ عِمَّابِكَ سُنِهَانَكَ لاالِهُ الْإِنَّ مَا السَّكُمُ مُكُلِّدٌ وَلَهُمَ كُذُكُ سُنَّا مَلَكُلًا لِدُالِالْتُكُلِّلُ مَنْ لَكُلُكُ وَلَا وَالْحُولُ

لُأَرْضُ وَتَدِينَ بِلِنَ الْمِلْوُ وَلَكُلُكَ النَّ الْأَجْسَاءُ وَتَنَا مَنَ النِّيكَ الْأَوْاحُ وَاٰعَ الْمِك لْاَنْفُنْ وَعَنْنُ لِكَ الْوَجُوهُ وَالْمَائِفُ بِكَ الْأَفِينَةُ وَاقْتَعَرُّفُ مِنْكَ الْجُلُودُ وَافْسِيتُ الْيَكُ الِيُكَ الْقُلُوبُ وَاطْلَعَنْ عَلَى السّرائِر وَآخَنْتُ بِالنَّواصِي وَالْأَفْدَامِ يَا أَوْمُ الْزاحِينَ ٱللَّهُ عَ صَاعَاتُهُ مُعَيِّدِكَ وَدَّولِكَ خَالِمُ النَّبِينِ وَعَلَى صَالِحَ نِهِ الظَّيْسِينَ الطَّامِينَ اللَّهُ وَكُلُوهُ كُرَامَةً يَنْ وَفَضِيلَتُهَا يَوْمَ الْفَيْنَ عَلَى جَبِعِ الْعَالَمَيْنَ وَافْعَلْ وَلِكَ بِنَا يَا رَبِ الْعَالَمَيْنَ اللَّهِ عُرَ وصَناعًا مُحَدِّدُ وَالْحُدُّدُ وَالْمُنْ وَالْحُرُّدُ وَعَلَيْنَا بَرَكَةٌ نُفَيِّلِنَا بِهَاعَالِ وَالْحَبْ عَلَيْهِ مِنَ السابين وعرف بنشأ ومكنة تخذع بنك ويخن فيعافيه بيافيه من حقيرانيا إي بالخرس والجمِّينَا وَإِنَّا أُنْ فِحَيْرِ مَسَاكِنِ الْجَنَّةِ الَّذِي فَيْضَلُّ بِدِ الْمُنْفِيادَ وَالشَّالِحِينَ صَلَّواتُ اللَّهُ عَلَّمُهُ تَجْمَعِينَ ٱللَّهُ مُ وَانْفِي ذٰلِكَ لَنَا بِرِضُوانِ مِنْكَ وَيَحِبُّكُ مَعَ رِضُوانِ تَقْرَبُنا بِهِامَعَ الْفُرْبَينَ اللَّهُمَّ وَكَوْيُنَا سِنَكَ يَوْمُنِنِي فُرِنِي قُرِيةٌ لَالْجَعْلُ بِهَا أَحَقًا مِنَ لَلْوْمَنِينَ وَلَنَا لَكَ اللَّهِمُمّ باالَّلِسَنَغَى الحَيْنَ عَامِيكَ وَنَعْظِيكَ وَالصَّلْوَيْعَا مُثَلَّكِ مِنْكُولِكَ وَبَكِنْكَ إِذَ لَكِلْال وَالْأَكُولِم وَلَجُبَرُونِ وَاللَّكُونِ وَالنَّلْطانِ وَالْقَنْدَةِ وَالْأَكُولِمِ وَالِنِمَ الْعَيْلِم وَالعِزْوَالَّقِ المتواض أساكك بروضل سابلك كلها وكيفها وتعطوها التي لاتينع لليسادان كيشافوا الأ بها وَبِكَ يَا أَنَٰذُ بِادَخُورُ لِلْحَجُمُ وَيَعِزُّلِكَ الْعَكَدِيَّةِ وَيُلْكِكَ بِالْمَالِكَ النَّبْنَا وَالْحَرُّوَوَيَنِيْكُمْ التخ عفسى وبالجي الشمانك اليك وكليها عليك والشرفها لكيك منزلة وأفتها اليك وسيلة وكخراع ينك كوانا وتشعفا منك إجابة وكذعوك دعا وساشتك كافكة و عَظْمُ رَبُّهُ وصَعْفَ كَلَحْهُ فَاشْرَتِ عَلَى الْمُلَكَةِ بَعْشُهُ وَمُّ يَجُدُلِنَا فَيْهِ مُعْبِنَّا ولالكِيرِهِ بالمِّلُ وَلَالِيَنِيهِ غَافِرًا يَعَرُكُ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ فَفَي وِلِكَ دَيْنَاتُ الْحِاعِيَّوُ مَنْكَيْنِ وَلَاسْتَكِير دُعَاءً باص فَعَيْرِ خَاقِفِ مُسْتَجِيرِ وَأَدْعُولَ مِأَنْكَ لَكُنَّاتُ الْمُفْافَ مَدِيعُ المَمَوانِ وَالْأَصْ ذُواجَلًا لِ وَالْكُولِمِ عَالِمُ الْعَنِي وَالْتَهَادِةِ الرَّجْزُ الرَّحْدُ أَنْ تَغَلِيدَ الْمَعْمَ مِيضَالَ عَنى

الذين".

وَكُمُلُكُ: واعِكُ:

1/3

الطيبين وبرسوك وبولاة

العتبائي

الحكاة بنظائك دبناوه

وَلَلْنَالَغُهُ سُجَالَكُ

وخشعث

لتَّلِمَّا عَوِيْهُ الْحِي لِيُولِ لِحِيْنَ اعْبِدُ نَصْبَى بِفُرْرَةِ الْفِوعَزَّةِ اللهِ وَحَلَيَّةً الله وَسُلْطَادَاكُ وَجَالُ لِاللَّهِ وَكُمَّا لِللَّهِ مَرْجَيهِ اللَّهِ وَيَرسُولِكُ مَلَّ اللَّهِ مَا لَا وَاللَّهُ المراللة من وَرَسُولِكُ مَلَّهُ فَلَا اللَّهُ المراللة من وَرَسُولِكُ مَلَّا اللَّهُ اللَّهُ المراللة من وَرَسُولِكُ مَا أَنَافُ مَأْخَذُ وَانْهَالُ انَّا لَمْ عَلَيْ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْ وَكُولُ وَلَا فَوَ الْإِدْ اللَّهِ الْعَلْمِ وَسَكَا لَا تُعْلَى سَيِدِانًا محدة والدوسة تشاما وتخبئاا أوفع الوكبل دعاه لالالهد بيسيم افالوجواليم لَلْهُمْ رَبِّنَاكُنْ فَقُرْ يَكُنْ مَنْكُ فَنْ قُلْتَ نَكُون حِبْنَ لاَيْكُون عَيْرًك فَيْ لاَيْعَلَم احْتُ كُلْمَ عَزِيْكِ وَلايسْطَيعُ احْدُانَ يَنْفَى عَظَمْنُكُ وَلاَيْعُمُ احْدَايِنَ مُسْتَقِرُكُ انْتَ فَوْقَكُمْ فَي مَا نَنَ وَلَوْ كُلُّ يَنِّي وَلِمَامُ كُلِّ مَنِي وَمَعَ كُلْ شَيْ خَلَقْتَ يِاذَا كِلْوَا وَالْكُلُومِ الْمِزَّةَ لَوَجِلْ وَ الخلصَ الكيرِياء وَالْعَظَمَةُ لِنفِيكَ وَخَلَقُ الْفُورَة وَالْقُارَة لِينظان فَسُها مَكَ رَمَّنا وللتَ الْحَيْنَ عَاعِظَمَة مُلْكِلَ وَجَالُ وَحَمْلَ الْذِي مَلَا يُؤُدُوكُمْ مَنْي وَهُوكَمِنْ لاَرالُهُمَ لْسَيْحِ عِلْ كُلُ مَنْ اللَّهُمْ رَبِّنا لَكَ مُسَلِّقَاتَ فَلا احْدُسِنَا لْعِبَادِيجُلُ وَصَعَلَ وَكُسَّلُمْكَ بِعِزَيْكَ وَتَعْزُدُتْ يِجِبُرُونِكَ وَجَبُرُتُ بِكِيرِ لِإِنِكَ وَتَكَبَرُتُ بُلِكِكَ وَتَلَكَّى بُفَرَيْكَ وَقَلَدُنَّ بِفُونِكَ فَلَالْسَنَطِيعُ أَحَلُ سِزَالِمِها وِوَصَفَكَ وَلَايَفُرُدَ أَحَلاَّ قُلَالِسَوَّا عَلّ مِزْقَضًا يُكَ سُنَّهَانَ رَبُّنا عَلَجَلال وَخِيكَ وَعَلَيْهِ مُلِكِلَ الذَّي بِهِ قَامَينالتَّمُواتُ وَ الأرض سنيانات رببنا ولك الجن ملاف كل تفي عظلة وخلف كل شي بقارة وكعظف بِكُلْ شَيْعَ إِنَّا وَلَحْصَيْتَ كُلِّ شَيْعَكُدًّا وَحَفَيْكَ كُلِّ فَنْ كِنَا بَّا وَسَعِتَ كُلَّ شَيْ رَجَةً وَلَنْ رَجُ الرَّاحِينَ فَسُجَايَكَ رَيْنًا وَلَكَ الْخَلْعَ عَنَّهُ سُلْطًا يِكَ الذِّي حَتْعَ لَدُكُلْ فَيْ صِنْ غَلْفِكَ وَاَشْفَقَ مِنْهُ كُلُّ عِبْلِوكَ وَخَضَعَتْ لَهُ كُلُّخَلِيفَنِكَ ٱللَّهُ مَصْلَطَهُ عَيْ وَالْهِ وَجُر فَضَلَ أَجْزَادِ وَأَفْضَلَ مَا النَّنَ جَائِدًا وَكُوا مِنْ الْبَيْدُانِاتُ وَالْحَنْدُ وَيَنَّكُ وَا بِالْفِيدِ كِنَّا إِلَّ وَاتِيَاعِهِ وَصِيْنَكَ وَأَمْرِكَ حَتَى مُتَنَزِقَهُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فِيَفْشِيكَ إِيَّا مُعْلَى بَيع رُسُلِكَ باذاتارلوا لألزام اللهدكا استقنتنا عاالجيت مختاسني فلاعكية والدوقد تقديقا

لسَبُعُ سُنِيانَاكُ اللهِ الإَانْ الْقَرِيبُ فِعُلُولَ الْنَقَالِي ذُنُولَ الْمُنَانِ دُونَكُمْ فَيَعُ مُزْعَلِيكَ سُنهاتك الالة للا آنت الفريب قبل كل في الذال مَر كُل في والبا في وَالبا في المُ المُ كُل في م وكنته كأنتني بُلِيكِك واستسام كُل تَخِي لِفُردَيْك سُجِ اللهُ الْإِلَهُ الْإِلْسَ مَكَدُ لَلْلُولَ بعَظِيَاكَ وَقَهُمُ إِنْ الْجُنَايِرَةُ مِقَدْدِيَكَ وَذَلَّكَ الْعُظَمَاءَ مِعِزَيْكَ وَسُجَانَكَ لا لِلهَ الْأَآتَ تَسْبِيمًا يَفُسُ أُعَلِينَ بِعِوالسِّيمِينَ كُلُهُ مِن أَوَلِ الدَّهِ إِلَى الْحِرْدِ وَمِلْأَةُ السَّمُوانِ وَالْأَرْضِيتَ وَيِنْلُ مَاخَلَقَتُ وَمَنْ أَمَا قَكَايِثَ سُنِهَا مَلَ كُل لِلَاكِ النَّ لُتُنْظِلَ النَّمُوانُ بِأَفْلا بِعنا وَالنَّهُ مُن فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِيهِ وَالنُّومُ فِ مَيْرَانِهَا وَالْفَلَّكُ فِي مَعَادِيهِ سُجَالَك الالة الأاتف فينضك المتّا ويَضَون واللَّيْلُ بدُماهُ وَالنُّورُ مِنْفَاعِه وَالْمَلْلَةُ مِثْنُ فِيهُ المُنْعَأ الإلدًا لِأَاتُ يُسِينُ لِكَ الزياحُ فِهِ عَلَيْهَا وَالتَّعَابُ بِأَسْطَادِهَا وَالْبَرْقُ بِأَخْطَافِهِ وَالرَّعْدُ بِأَدْ وَلِيهِ سُنْجِانَاكُ لِاللَّهُ الْإِلَنْ كَيْجُولْكَ الأَرْضُ إِلْقُولِهَا وَكَجْبَالُ بِأَطُولُومًا وَلَأَجْعَالُ بِأَوْلُ وَلَمْ الْعِينِي مَنَابِنِهَا سُنْعِالَكَ وَيَجَلِكُ لا إِلْمَا لِأَاتَ وَحَذَكَ لا نَبَيكَ لكَ عَلَو ما أَسَجُك فَيْ يَتَكُ وَكُما يَحِينُ يادَبُ أَنَا عُلُ وَكُما يَنْفَى لِفَلْسَنَكَ وَكَبْرِيا يَكَ وَعَرَفِكَ وَفُولَكَ وَقُلْدَفِكَ وَسَكَّا اللهُ عَاجُهُ إِخَارَ البَيْدِينَ وَالْهُ الجُمَعِينَ عَوْدَةً يُومِكُ لِمُ مُعِودُ الْحَجْفُرِعِلِيهُ السّ بشراط الروخ الرجيم اعيد مقسى برت الشارق وللغارب س كأن كابني الدوقان وَقَاعِدُوعَكُرُ وَحَاسِدِ وَمُعَا نِن وَيُنزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّمَاءِ مَا رَّكِيْفَهُمْ مِهِ وَيُذِفِ عَنْكُمْ رخِزَالنَّيْطَانِ وَلِيَرْمِلْعَلَى فَلُوبِكِمْ وَمُنْتَتُ بِهِ الْأَفْدَامَ أَنْكُضَ بِرَجِلِكَ مُنْامُنْتَكُ بِالِدُّوَ عَلَبٌ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٌ فَهُورًا لِنَيْنَى بِهِ بَلْنَ مَيْنًا وَنَنْفِيهُ مِنَا خَلَفْنَا انْفَاسًا وَأَنانِينَ كَنْبِرًا الْمِن حَفْفَ الشَّعْنَامُ وَلِكَ حَقِيتُ مِن رَبِّحُ وَرَجَهُ بِرِيلَاللَّهُ أَنْ يَخِفَ عَنَامُ فَسِكُلْمِياً وَهُوَالْتَهُمُ الْعَلَيْمُ لِاللَّهُ إِلَّا اللهُ وَلَاعَالِبَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ عَزَّلْهُ وَسُنَّمُ

كيزونك

لِعَلَيْكَ الله

وَمَلُومًا فَلَائِمًا مِنْ الْفِيا

الأصنون

The state of

وآخفالكتاكمرة

ريا

ووزق كالتي كلتناء وملاءفلي

لَدَيْلَ وَاللَّهِ اللَّهِ الل خَلَفْتُ وَمِلْكُوكُوا مَيْ خَلَفْتُهُ وَلَكَ لَهُمْ مِنْلَهُ وَمَعَهُ أَضَمًا ظَامُضَاعَةً كُلِحْتِيفٍ منةُ عَلَدَ كُلِ فَيْ أَخَا مَلِهِ عِلْكَ تَنْقِدُ كُلِ فَيْ الحَالِمِ عِلْكَ يَادَا الْعِلِمُ فَلْلُا الْمَيْم والنشرف العظيم والوجه الكريم خبكا دابيا مدفه ما دام سلطانك وتدوير ما دامينا ويكروم مادات فينك ويكوفه ما داست كخفك مكاميلاد ليكروغاينة ومعدية ومننها ، وكرارة ومافا محماً مدادكا نك وكنة عربنك وسعة ومنك وزيد كُرْسِينَكَ وَيَضَا نَفِينَكَ وَمَا أُو يَرَكَ وَجُرِكَ وَكُمَّا سَعَةَ عَلِكَ وَسَنَهَا وْ وَعَرَدَنَا فِا وتفنا رعظينك وكنة فازنك ميدخيك حما يفضل كخاه بالكفي للتخاج عظفات ويحذَّا عَكَدُ حَمَقًا نِ أَجْعِيةَ الطَّرْفِ الْحَرَّاءِ وعَكَةٌ جُومُ الشَّمَاءِ الذَّيَا مُسْدُكُ النَّ وَاذْعُ فِلْ عَلَى لَمَا وِحِينَ لا أَنْ وَلاسْمَا وُجُمَّا مِصْعَلُ وَلا يَنْفَذُ يُبِلِّفُكَ ٱ وَلَدُ وَلا يَقْطُ إِذْ وَكُمَّا لَيْمَا الإيضي عَذَةً اللهَ يَقَطِعُ ابْلًا كُمَا مَقُولُ وَقَوْقَ مانقُولُ حَمَّا كَنْبُرا فَا فِعَا حَبَيًّا وَاسِعًا مُبَارِكًا فِهِ حَنَّا يُزِدادُ كُنْزَةً وَطِيًّا ٱللَّهِ مَ صَلَّا فَيْدًا وَالْحُزَّدُ وَبَا لِكُمَّا عِنْدُ وَالْحَدّ عَلَيْ وَالِيُحُرِّدُ كَمَا صَلِبَ وَبِهِ رَكِّتَ وَنُوَكِّنَ عَلَى الْمِهِمَ وَالِهِ الْمِلْهِمَ إِنَكَ مَينُ الْمَيْ صَيَاعَا فَعُلِيَّعَبِيكَ وَرَسُولِكَ وَتَعْظِه الْيُومَ أَفْضَلَ الْوَسَا الْ وَالْفُرَفَ الْأَعَامِ وَتَعْظِر كيباء وَآكُرُمُ النَّانِلِ وَاسْرَعَ الْحُدُودِ وَأَقَرَّا لَاعَيْنِ اللَّهُ مُ آعَظِ عُمَّا الْوسِيلَةَ وَالْفَضِلَةَ وَالْمَكَاٰ مَنَهُ وَالسَّعَادَةُ وَالرِّفْعَةُ وَالْفِيطَةُ وَشَرَفَ الْمُنْتَفِي وَالشَّيَبَ الْأَفَفَ وَالفالِيَّة لْقَصُولَ وَالرَّفِيقَ الأَعْلِي وَآغْطِه حَتَى يَرْضِ وَزُدهُ بَعِثَ الرِّضَا اللَّهُ وَصَاعَا عُجُ أَعَلِيَ ودسُولِكَ وبَيْنِكَ الزِّي الذِّي خَلَفْنَهُ لِيُبُونِكَ وَلَكُومُنَهُ بِرِسَالِيَكَ وَبَعَنْنَهُ رَحَهُ غِلَفْكَ وَعَلَىٰ لِهُ مُنْ ٱللَّهُ مَ أَصِلُ كُلُّهُ وَلَضِيًّا وَيَعِلْ وَاطِّلَّهُ فِي لِمُ مَنْفِكَ وَلَجَعَلْهُ فِالْحَلَّ الْوَسِيع

مِنْ جَنْيَكَ اللَّهُ مَ صَلِمَا عُهُدًا بَنِي الرَّحَةِ وَفَا يُوالْحَيْرِ وَالِيامِ الْمُدَى وَالدَّاعِ فَسِوالنَّيَامِ

بالبكلة وتبكرننا بماأوصينه من العراض عليه وتلى يدوعا ليدوك وسعنا افسل لَجُولِهِ وَأَفْسَلَ مَاجَرَيْنَ نَيِّمًا مِنْ اتَبْدَائِكَ وَدُسُلِكَ فَاجْتَهَٰ بِهِ خَبْرَالْتُفا وَالْجَرِهُ اِنَكَ ذُوصَنيا كريد ياذا كالرل والألوام وعضا ويوالحمة بسمافه الدَّخواليَّج ماللَّهُمَّ اليَّ احْدَال وَآتَ لَكُونَا مَلُ يَهَا مِيكَ الكَتْبَرَةِ الطَّيْبَةِ النِّي اسْتَوْجُنْهَا عَلَى مُجْنِ صَنِعِكَ إِنَّ فَالْمُوْد كُلِها قَايَكَ قَدًّا صِلْمَتُ عَيْدِي بِأَنْ احْمَلَ كُنْبِرًا وَاسْخِكَ كُنْبِرًا لَيْكَ كُنْتُ بِنَا صِيَّرا وَفَ الأموُّدُ كُلِّها وَاقِياً وَعَنِي مُلافِقاً خُوافُونِ بِالنَّعَةِ وَالْأَجْسَانِ اذِعَ مُنْ خُلْفِي لِينَا مَا مِنْ أَسُلِ ادُمُ الذِّي كَفِينَهُ وَفَصَّلْنَهُ جَلَّ تَتَا وُكَ وَتَعَالَىٰ ذِكُركَ وَاذْ السِّنْفَ يَنْفَى مِن الْأَمِ الْقَيَا مُلَكُثُ حَقّ النَّرِينَة الْمَالِدُ بْنَا النَّمْ وَاعْفِلْ وَابْشِرْ وَافْخَلَفْتَهُ مِنْ أُمَّةٌ مُحْرِيصَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّالْمُرْفِقُ الْمُنْابَةِ وَدَيَيْنَى عَلَى ذٰلِكَ صَعْبًا وَلَمْ تُعُاوِرُمِنِ إِحْسَانِكَ النِّيَشَيَّا فَقُمَّ الْأَنْسَجُ وَلِفَعَالِ فى المناز ل كُلِها عَاجَلْهِ وَصُورَتِي وَعَيابِتِي وَرَفْعِكَ إِنَّاكَ مَنْزِلَةٌ بَعَدَ مَنْزِلَةٍ حَنَّ بَلَغَتُ ﴿ مْنَا لَيُوْمَ مِنَ الْعُيْرِما بِكَفَ مَعَجَيع فِيك وَالْأَزْذَاقِ النَّيْعِيْدِي بِهَا يَحُودُمُ شَكُودُكُ إِلَّه لَوْاَ مَنْ وَعَلِمِا جَعَلْنَهُ لِي مِيِّكَ فُوتًا فِي بَقِيِّهِ الْمَيْهُ وَعَلِما رقَعَتْ عَنِي مِنَ الأَصْطِارِ وَأَبَيُّنَّا لى سِيَاللُّهُاءِ فِي الرَّغَبَاتِ وَاخْدُلُ مَا عَلَى هُ فَي كُلِها وَمَاسِوْ المامِيَّا الْحُدِي هٰذَا مَّنَا فَي عَلَيْكَ مُنْهَلِيَّا وَمُاوِجًا تَايِّبًا مُسْنَفِعً مِنْ مُنْهَوَدًا وَأَكِرًا لِنَكَرُونِ مِالِرِضُولِيَ جَلَ مَنَا وَكَ وَلَكَ أَخَدُكُما تُولَيْكَ أَلَىٰ يَعُدُرنِكَ وَاسْتَعَلَّصَكَ أَكُدُ لَيْشِيكَ وَيَحَلَكَ أَكُدُ مِنْ خَاطَيْكَ وَوَضِيكَ بأنيد من عبادل ففت بالحركة الك وتعمَّد بالحد فضاء كثم يعيدل الخفيرا وأييم تُحَدُّدُ وُمِنَكَ فَلا مَدْفِعَ لِلْمَرِيعَنَكَ وَلاسْنَقِرُكُمِ الْإِعِنَاكَ وَلاَيْبَغَى لَمِدَا لِالكَ حَمَّاعَكُ مَا النَّفَأَ فَ وَعَلِادَ مَا دَرَّاتَ وَعَلَدُ مَا حَوَلَتَ مِهِ جَيْعُ خَلِفَكَ وَكَا وَصَدِثَّ لِنَفِيلُك وَرَضِيذً يه عمن حِدَاد وكاحرات نفسك فاستخاف اليخلفك وكارضيث ليفيك وعكات جَيعِ مَا الْكُولُ بِالْحَمُ الرَّاحِينَ مَنَّا بَكُونُ الْفِي الْمُؤْلِثُ الْمُولِينِينَ لَا تَكْلِيبُ

والطبق يقول الناير

خالى ر الماكن

صلى فد عليه والزيادة

والعذء

من خَلْفِكُ \*

وَالْقِيَّةُ الْخَذَةُ

وفضلك

والع

مَعْ مُعْمَدُهُمْ مُعْمَدُهُمُ مُعْمِعُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعِمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُ مُعِمُعُمُ مُعِمُ مُعِمُ م

سُوِّة وما اعلم

تنكية الكنبر ومينك الفاريم الكريم ومنكوات الفليم وتفلفك العليم ومففرول وكافيك الواسِعة وَباحِدانِك وَرَافَيْك الْبالِنَةِ وَيَعِظَيْكَ وَكَبْرانِكَ وَجَبْرُونِكَ وَيَغَ لَدُو يجلالة وتجلات وكوميات ويوكافيان ونجوت فخير وتجومة عباولة الضالجين فاتك أأترت بالتُفاء وتَغِينَ الْإِجَابَة وَأَمَّا لَا لَخِلْ المِعَادَ وَلَدْعُولَ لِلْكِ اللهِ وَأَرْعَبُ الْمِكَ لَلْكَ اني لاتن من مقالي هذا ولانقفي سناتي تني تنفرك كل دين ادنبنا و فكا عن الد مِيًّا السَّرِيني بِهِ فَكُلَّ انْفِينَهُ مِيَّا نَهَيْ يَنْهَ عَنْهُ فَكُلُّ عَنْي كُرَهْتُ مِنْ الرِّي وَكُمَّا وَكُانِيَ مِعَادِنُ فَلَقَضْكُ وَكُلَّ نَبِ فَعَلَنْهُ وَظُلِمِظْلَنْهُ وَكُلَّ وَرَجْرِنْهُ وَكُلُّ نِعْ رَغْنُهُ وَكُلَّ سَكَفِينَهُ وَكُلَّ يَنْ أَيَنْهُ قَدِينًا أَخِدينًا صَعَرُوا وَكَبَيرًا وَفِيقًا اَفَجَلِيلًا مِنَا اَعَلَمُونِهُ وَمِنَا لا اَعَلَمُ وَمَا نَظُر اليَّه بِعَمَرِي وَأَضْنَى إِيَّنه سَمْعِ أَوْطَقُ الْبَهُ بِهِ لِلاَيْ أَوْسَاعٌ فَعَلْقَ أَوْمَ الْفَهِ الْوَصَامِينَ في صُدى صَارَدِي أَوْتَكُنَّ الِيَّهِ قَلْمَ كَالْوَلْمُ طُنُّ اليِّدْ يَرِي أَوْمَشَتْ اليَّدِ وَعِلْاي أَوْالْمُوا جِلْدِي أَوْأَفْضَا الِّيهِ قَرْجِي أَوْلَانَ لَلْمُوْدِي أَوْقَلِنْكُ لَلْشَيْنًا مِنْ أَذَكَا فِي مَغْفِرَةٌ وَأَلَالْتَقَا دَبْها وَلَا النَّيْبُ مَعِلَمُ الْحَمَالَةُ وَلَا إِنَّا مَعُفِرَةً تُطَعْبِها قَلْبِي وَكُنْفُ بِها ظَهْرى وَغَاوِدُ وتُجَا يَدُيها عَن اصِرى وَنَشَاءُ بِها عَنى وِذُرى وَنُزَى بِها عَلَى وَيُرَاعُ زُمُعَنْ سَيِّنا انْ وَلُكُنَّ بِهَاعِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَاجِيَّةَ وَٱنطُرُهِمَا اللَّهِ حَمْلَ ٱلْكَرِّمَ يَوْمَالْقِمَّةَ وَعَلَ مَنْكَ فُوزُ وَكُرْلَمَةٌ فَعَالُ الْهُيْرِ وَالنَّعَاءِ مُاتَّحَاءَ عُمَالِمُ الْمُؤْرِيا كَامِيْفَ الفَيْرِيالِيُّيَ دَعُوهُ الْمُطَرِّينَ بِاللَّجَ السّاكبِرَكِ فَاللَّهُ وَالْحُمَّا وَالِّيكَ خَادَتُ مَنْ وَكَنْكُ مُنْفَى حِلْتَهِ وَمُنْفَعُ رَحَاكِ وَالِيْكَ مُسْنَفَى دَعْبَى وَوُحْرِى اَسْتَ الْغَنِيُّ وَانْا الْفَقْيُرِ وَأَنْتَ السِّيدُ وَأَنَّا الْعَبْدُ وَإِنَّا إِيسَالًا العَيْدُ سَيْدُهُ اللَّي فَلاَ مُؤَةً دُعَانَ كُلاَتَقْطَعُ رَجَّانَ وَلاَجْبَهَنِّي برَدْسَنَكَتَى وَأَقِيلُ مِعَذِوتِف وَنَصَرَى وَلاَتَهُن عَلَيْنَكُولِي فِيكَ البُومُ الزَّكْ حاجِق وَرَغِبَى والمِكَ وَجَهْدَى لاالد الإاتن دب العرف العظيم أن يحيرسن سيل وأوسع سو الحط وأدخ أمن قلا

وَرَسُولِكَ لِادِيَّ الْعَالَمَينَ وَخَالِمُ النَّبَيْنَ وَسَيْرِالْمُسْكِينَ وَامَامِ الْنُقَابِنَ وَمُجَّالُونِ الأمين ورَضِي النَّفِينِينَ وَصَغِيًّا لَمُصْطَفَيْنَ اللَّهُمَّ صَرْاعًا ثُمَّا وَلِيْعَيْدُ كَا لَاكْتِنَا بَكَ وَمَلَّجَ وسالانك وعكل بطلعنك وصكة بالقرك وتفكر ليباوك وجامك فيسبيك ودبع فالمحالك وآفام دُودُك وَاطْفَرُد بنَك وَوَفْ بِهِ لِكَ وَافْدِي فَحَبْنِكَ وَمُعَالِي كِتَابِكَ وَعَبْلِكَ حَتْنِ إِنَّا وُالْبَقِينُ وَكَانَ بِالْتُوسِيرَ زُوفًا حَمَّا اللَّهُ صَلِقًا عُرِي وَالْحُرُولُ كُرُفْهُ كُلْقَ بَنْدُو فضيلكما عليج بعالخال وفي والبعقة المقام المتود الذي وعائلة الكال لأغلف البعاد اللهمة جَمَّا مُنَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ احْبَ خَلَفْكَ اليَكُ جُمَّا وَاصْلَهُمْ عِنْدَكَ شَرَقًا وَاقْلَ مَهُمُ لْدُيْكَ صَبِيًّا وَلَعْظَهُمْ عِنْدَكَ زُلْغَي وَأَقَوْمَهُ مُرْوَيْنِكِ عَبْنًا وَلَطْلَقُهُمْ لِيانًا وَكُوْمَ مُهُمَعَامًا وَكَذُنَاهُمْ مِنْكَ يَجِلُنَا وَأَوْمَهُمُ إِلَيْكَ وَسِيلَةً وَكَبْرَيْ وَارِدَةً وَكَنْفُومْ بَيَمًا وَلَسُوَعُهُ وَجُسًا وَانْتُهُمْ مُوْدًا وَكَيْحَةُمُ طِلِيدً وَلَعَلا فَمُ كَتِبًا وَلَوْسَعَهُمْ فِي أَخْتُهُ مَنْزِلًا لِلْهَ لَخِيَّ اللَّهُ الْمُعْلَلْفِينَ كَرَامَنَهُ وَقِالِكَ رَمِينَ مُجَنَّدُ فَقِالْاعَلَيْنَ ذَكُوهُ وَقِالْاَفْسَلَيْنَ مَنْزِلَنَهُ وَتَحَالَمُ طَفَارُ يُحَيِّنَهُ وَفِي الْفَرِّيْنِ مَوَدِّنَهُ وَفِعِلْيَهِ أَمْنِيْهُ وَغَالِيَّهُ وَرَضَانَفْنِهِ وَمُنْتَهَا اللَّهُ مَكِلَ عَا لِحَدَّةُ وَالِهُ مِنْ يُوفِينُونُ بَيْهَا لَذُ وَعَظِمْ بِرَهَا لَذُ وَتَقِلُ مِبْزَلَةُ وَكَذِمْ نُزُلَا وَآخِينَ مَا ابْكُ وَآخِرُلُ فَوْايَةُ وَيُقَيِّكُمْ النَّفَاعَنَهُ وَقُرْبُ وَسِلْنَهُ وَيَضْ وَجَهَهُ وَأَيْمَ نُوْرَهُ وَانْفُرْدُوجُنَّهُ وَلَحِناعًا سُنَّنه وَتُوَقَّنَاعًا مِلْدَة مِنْهَاجَهُ وَلاَعُالِفَ سِناعَزُ سَيِلٍ وَلَجْعَلْنَا مِرْزُكِيكِ وتخفظ في ذُفرَنه ويَحَفِنا وَجِهَهُ كُاعَرُفُنَا السِّمَهُ وَأَفْرُوْعِبُونَنَا بُرُوْمِيَا كُمَا أَفْرَنَهَا مِلْكُوه وآوردنا خوضة كالمنابه وآسفنا بكأب ولجعلنامعة وفيجزيه ولانفرق بكننا وتلنة وتبعلنا ميتز تنالة شفاعنة صلاقة علبه تلادكا ذكرات لافوتها بنينا والدمنا وخبأ وسَافِعُ اللَّهُمُ إِنِّي اسْالُكَ بِوَجِيكَ الكَّرِيهِ الْحَسِّن لِكِي لِللَّهِ لِلسَّافِي اللَّهُ وَلَوْ المُعَوْلِ والادفين دُولْجُلال والأفرام وكلا إلى التي لايتا و دُمُنَ بَرُولا فاجْرُ وسُلطا يل العَفِيمُ فَا

ويعناء

وأقرائم

امين

وَيُعْلُبِنَاعَلَى \*

如

21

وصليانة

ومَنفَعًا أيِّكَ رَبُّنا لاحول وَلا فَوَا لَا إلا مِلهِ عَلَيْهِ مُؤكَّنًا وَلَيْهِ أَبْدُنا وَهُوالْمُؤلِّكِم وَيَنَا عَافِنَا مِن كُلِسُوء ومَنِي مَتِرِكُلُوا لَيُوالنَّكَ الْحِذَّ بِنَاحِينَهُما ومَن فَتَرِ ما لينكُر في اللَّهَا وَالنَّهَارِ وَمِنْ كُلِ سُوعِ وَمِين نَتُرِكُلُ ذِي فَيْرِ وَمَتَ الْمِالْمَينَ قُالْزُسْلِينَ عَلَيْ وَالد المنعبن وَأَوْلِيا فِكَ وَيُخْفُلُ مُلاَ مِلْ مِلْ ذَلِكَ وَلَحُولَ وَلاَفَوْهُ الْإِلاَ الْمَا الْعَلَا الْعَطْفِ لِينِم اللهِ وَبِاللَّهِ الْمُبِينُ وَمِنَّا فِهُ اعْوِدُ وَبِاللَّهِ أَعْنَصَهُ وَبِاللَّهُ ٱسْتَجَارُ وَيَعَزَّفُ اللهِ وَمَنْعَهُ اللهُ ا أمنيتم من سياطين الإنس وكون ومن رجلة وتجلله وكضابة وعظفة ويجفنه وكلية وَشَيْرِهِمْ وَسَنَوِيما يَانْفُونَ مِه يَحَكُ اللَّيْلُ وَتَحَكُ النَّهَا وِصِرَالْمُعْدُ وَالْقُرْبِ وَمَنْفِرَ الْفَانِبُ وَلَكَ اخِيرِ وَالنَّا هِيدُوَ الزَّايْلِ كَنْدَاءً وَكُمُوا مَّا اعْلِي وَبَصَيرًا وَمِنْ فَيْرًا لَمَا فَذَ وَلَكَ احْتُهُ وَمَرْفَقَعُ وَوَسَحِفِهَا وَمَنِ شَيَالِلَّهَامِينِي وَالْحِينِ وَالْكِس وَاللَّيْسِ وَيَنْ عَيْنِ الْجِنْ وَالْانِينِ وَبَالْإِنِهِ الْذِي فَكُولَا عُرَالًا اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعَالَقُ مَن وَكُمُ عَالَيْكُ وَلَهُ عِنانِينَ وَوَصُورَهُ وَخَيَالِ الوَيْيَافِ تُشُولِدِ أَفَعُنَالِ أَوْمُعَامِدِ مِينَ يُسَكُنُ لَهُواءً وَالسَّعَابَ وَالثَّلَابِ وَالتَّوْرَ وَالنِّلَ وَالدُّورَ وَالنِّلَ فالمخورة والتهل والوغورة وأخزاب والغراق والاعام والاجام والغايض والكذائية والقواول والفكوان فأنخبأنان سيالضادرين والواردين مين بمذو الليل والفيشر القرار ووالفني وَلْلا بِخَارِ وَالْفُنُ وَوَالْصِنَالَ فَالْمِنِينَ وَالْسَامِرَةُ وَالْأَفَاقِيةَ وَالْفَرَائِينَ وَالْمَالِيدُ وَيَن جنودهم و الواجع وقبا المهروس مرتم وكزاء وتفائم ويقاعه واخزم ويزه وكروا وَعَنْهِمَ وَكُونِهُ وَاخِبُا لَمِهِ وَآخَالُونِمْ وَيَنْ مَرْكُانِي مُرْصِ النِّيَّةُ وَالْفِيلُانِ وَأَمَّا لِفِيدُانِ وَمَا وَلَدُ وَأَفُا وَرُدُوا وَمِنْ شَرِكُمْ إِنِي نَيْرِدُ إِخِلَاقِظُانِ وَعَانِينِ وَمُعَنَّفِض وَسَاكِن وَعَيَّلِ وَصَرِيانِ عِزْقِ وَصُداعٍ وَسَتَعَبَقَادٍ وَأَفْهِلَامَ وَلَحْنَ لِلْبَلَنَا وَالزِيْمِ وَالْغِيتِ وَالنّافِقَةِ وَالسَّالَيْةِ وَالْمَاخِلَةِ وَالْحَادِجَةِ وَمِنْ مَتَوَكُلُواْ بَلَيْ الْحِيْنُ مِنْاصِدُمْ اللَّهِ عَلْجِيلُ السَّعَلِ عُلْمَ وَكُواللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَالُمُ لَسَالُمُ الْعَوْدُةُ الْخُسْرِي لِيُوفِلُهُمَّ لِيَسْرِ لِمُ الرَّمُ الرَّجْمِ الْمِيثَمِ المُ

والحق من ويج وعقر وعقى وبجاور وآن الحق من أعاد ومكس وبي وان الحق من اعاد وتيمة واستياب لاتد لايزي وكالك احد لابني عالك احداً اللهمة كارتيدن وسكونين ووَيْفِنِي لِمَا يَجْتُ وَنَوْضِ مِنَ لِكُمْ إِلَّ مِرْجَيْنِكَ لِالْحَمِّ الرَّاحِينِ وَصَالَ الْمُعْلِمُ وَلِلْهُمَّ الْمُ استكطف الأالمكا العظمة الطيف للاله تأاف بتب وما الخاف عسره فالو تنسير المسير عَا لِنَهُ لِيَنُو وَهُوَ عَا كُلُ أَنِي فَكَ لِزُنْ سِي وَلِيعُ الْسِيرَالِينَ لِلْمُ وَالْفًا وَفَا زَيدِ سُنْفَانَ مَنْ تَعْطَفَ بِالْحِيْرِ وَلَكُنَّ بِهِ سُنْجِانَ مَنْ لاَيْدَعُ التَسْبِيدُ الْإِلدُ سُنْجَانَ مَنْ المخطئ كأنتن بعبليه سنجان دى الظول والفضيل سجانة دى المين واليقيم سنجان د جالفكة ا وَالْكِرْمُ ٱللَّهُ مَانِينَ ٱسْأَلُكَ بِمَعَافِدالْعِرْمِنْ عَرَشِكَ وَمُنْفَقَالِرَّخَةَ مِزْكِنَاكَ وَمانِمِكَ الأعظيم وذكرك الأعلى ويجلانك الناسة وتمتث كلاأنك صدفة وعثلالاسك لكلاانك ا يَلْكَ آنْكَ الْعَرَيْزُ الْكُرِيمُ يا ذَلْهَا فِلْ وَالْأَكْرِامِ ٱسْالَكْتَ مِنْ الْاَعْدِيلَةُ عَنْيٌ مِنْ سَالِناكِ آنَ الْعَبَلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَكَا اللَّهُ مِن امْرِي فَرِيًّا وَكَوْرِيًّا وَلَنْ فُوسِمَ عَلَى وَذِقِي فَلْسُرِمِنْكَ وَعَا فِيرَةٍ منتجا والنج الحكيم شنجان الكريع شنجان المباعيث الواديث شنجان الله العكما العظيم كما وَجُن اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عُنَّ وَالْحُدِّيرُ كَمَا صَلَّتِ وَبِالْكِنْ عَلَى الرَّحِيمُ وَاللَّا برَحِمَ إِنَّال مَنْ لُدُ يحيل عود دوم الحفة عزعود الي جعفر على الم خبر فالجاعة عن أبا لمفقيل فالحديثنا أَبُواتُهُ يَعَبُدُا اللهِ مِنْ الحُسَيْنِ بِينِ ا يَرْصِهُمُ الْعَلَوِيُّ فَالْ حَدَّثُنَا ابِي فَالحَدَّ فِن عِبْدُ الْعَظِيمِ مِنْ عَبْداللهُ الْحَيْقَ مَضِي اللهُ عَنْدُ أَقَ ٱلْجَنْفِي عُدََّى عَلَيْ كَلِهُمَا السَّلَامُ كَبُّ مِنِ الْعُودَة لإبنيه اتخ أحسَّى عَلَيْهِ السّارْمُ وَهُوَصَبِينٌ فِي الْهَيْدِ قَكَانَ يُعَوِّذُ وُبِهَا يَوْمًا فَيُوْمِا إِنْهُ الْأَمْنِ المتحول ولأفوة ألإباطة العلني لعظيم اللهدة رتب المادية والروح والتيدين والمنطان وَغَا فِيرَسَنُ فِالنَّمُولِينِ وَالْاَفْسِينَ وَغَالِقَكُمْ فَيْ وَمَالِكَ كُفْتَعَنَّى بَاسَ اعْدَافِنَا وَتُ المادناليسود من الحين والايس ولعيم اتصارفه وقلوبه واجعل بننا وكذبه جا الكوت

المانة

TES

ان

وآنزلناه

فزالفادم

وفان وفي معنكُ النَّيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ غَنْ قَالَتُ مَنْ يَحْمُنُكُ اللَّهُ ال

الميعي

خِوْنِكَ وَلَحِنَةُ وَلَعُودُ مِكَ مِن يَحْطَلَ وَالتَّارِ وَلَسْأَلُكُ الشَّبِ الْاَفْرَجْنَاكِ النَّسِيم المهمة لمخذليان وتألكذب وقلبى والنفاف وعسلى والزماء وعصرى وترانج أية فأثل تعذا خايتة الأعين ومالخفي المشذوذ اللهة إلىكت عِندات وما مقدًّا عَيْن في فالح مِنالَة لكِنَّابِ حِزِمَابِ وَنَقَنْبِرُ مِنْفَ وَكُنَّنِي عِنْكَ مُرْزُوقًا مُوقِقًا لِكَيِّرانِ فَالِّلَ قُلْكَ تَبَارَكُكُ وَتَعَالَيْتَ يَكُولُهُ مَالِيْفَاءُ وَيَثْبُ مَا وَعَنْكُ أَمُّ الْكِتَابِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ كُلُولِدِ لِللَّ مَيْنُكِيدًا تفاءيوه السبت مرجبًا يخلف الفي أكريد وبكا من كاتبيت وشاهدين كثنا بشهرالله أشهد تَعْلَا الِمَالِاَ اللهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ لَهُ كَا وَصَفَ وَاقَ اللَّهِ كُلِّ سَرَعٌ وَإِنَّ الْكِتَابِ كُلِ انْزُلَ وَالْقُولُ كُلِّ حَلَقَ وَأَنَّ اللهُ مُولِكُونًا لِمُنْ وسَلامُهُ عَلَيْ كُلِّهِ السِّعَتْ اللَّهُ مَن فَامَّا يَكَ اسْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ كَيْفِي وَقُوَّفُ لِيَكَ أَمْرِي فَلَكِنَاكُ اللِّكَ ظَعْرِي رَقْبَةً مِنْكَ وَرَقْبَةً اللَّكَ لِانْفَا مِنْكَ إِلَّا الِيَكَ اسْتُ بِجِعَالِكَ الذِّي آمُّولَتَ وَرَسُولِكِ الذِّي آمَسُكَ ٱللَّهُمَّ إِنِي افْفَيْرُ البِّكَ فَارْدُفْنِي بِعَنْ بِحِيابِ أَيْكَ نُزِّزُقُ مَوْقَتُ الْعُنْ بُعَيْرِحِيابِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ الظَّيْلَانِ مِنَ التَّزق وَتَوْلِدَ الْمُنْكَرَانِ وَخُبَ الْمُسَاكِبِيُّ وَأَنْ نَتُوبَ عَلَى ٱللَّهُ مَا لِيْ اسْالَكَ بِكَرَافِينِكَ النَّي آنْتُ آمُلْا أَنْ تَجَا وَزَعَنَ سُوءِ مِاعِنْدى بِحُيْرِهَا عِنْدَكَ وَأَنْ تَعْطِيتَى مِنْ جَرِياعِظا مِكَ أَضَدَكُما أَعْظَيْنَهُ أَحَدًا مِنْ غِبَادِكَ ٱللَّهُ مَرْلِينَ أَعْوِدُ مِكَ مِنْ مَا إِبْكُونُ عَلِيْتَةً وَمِنْ وَلِدَيكُونِك عَدُوًا اللَّهُ مُ قَذَفَرى سَكاني وكنتم دُعانى وكاذى وتَعَلَّمُ الجَتِي إِسْالَ يَحْيَعِ السَّمَا يُكَ الله تقفيي كُلُّ فاجة من حولي النَّيا وَالْارْةِ الله مَ إِي آدَعُوكَ دُعَاء عَبْرِيضَعُفَتْ فَوَنَا والفتكات فاقنه وعظم وفرمه وكالعنان وصفف عشاله دعاة سن ليك لفافته سادًا غَيْرَكَ كَلَالِضَعْفِه عَوْمًاسِولَ ٱسْأَلُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَيَعْوِلِنَهُ وَسَوَابِقَهُ وَعُولِينَ وَيَجْبِعُ ولك مرالم فضلك وليسانك وكيتك وكخيك فانعنى واعنفني مرالف بالتركس

برت أنسَّارِ فِي وَلَمُنَا ربِ مِنْ شَرِّكُمْ فَيَطَاكِ مَارِدِ فَانِهِ أَوْفَاعِداً وَمَاكِراً وَمُعَانِدَ وَيُنزَلُ من النَّماء ماء كلُّهُورًا وَيُرَالُ مِزَالُتُمَاءِ مَاءً لِيُطَوِّرُهُ بِهِ وَيَلْفِ عَنْكُمْ رِجُوالنَّبُ طاب وكيزيط على فارتحك وكليت به الأفغام أفض برطات معامفك بارد وكراب الآت حَمْثَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ خَمْيِفٌ مِنْ تَكُمْ وَكَحَةٌ للرِّيلَافَ أَنْ جُمْفَعُنْكُمْ فَسَكِفَيكُمُ اللَّ وَ مُوَّالتَمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاحُولَ للْفَوْرَةُ الْإِياشِ الْعَلَى الْعَلِيمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْآلَفُ عُمَّاتًا رسُولُ الله اعْوَدُ بِعِزَّهُ الله وَلَعُودُ بِقُ لَيَهُ الله وَلَعُودُ بَرُسُولَا لِللهُ وَاللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وكليهد ادعة الاسامع فالحاكس موسى بحجفه على السلام دعاء بوط الجنة مرحما بخلفالله الحكيديه وكنا من كانيين ومشاحدين آكثنا بنيم الله الفه كأت لاالدا لأالله وكأه لاستريك لذُ فَأَشْهِذُ أَنَ لا إِلَهُ الإِلَّا للهُ وَحَلَّ لاسْرِيكَ لَذٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ خُذًا عَبْنُ وَوَسُولُهُ وَ نَ الْمَيْ الْمُ كَافِعَتُ وَأَنَا الدِّينَ كَاهُرُ وَإِنَّ الكِّيَّابِكُمْ انْزِلَ وَالْقُولُ كَاحَدَثَ وَ ادَّالَ وَالْحُوالِمُ اللَّهِ مِنْ وَصَلَوْاتُ اللَّهِ وَيُرِكُّا فَهُ وَمَثَّرَانِفُ يَكِيَّانِهُ وسَالُومُ تَعَاجُدٌ وَاللَّهُ الصَّيْنُ في امَّانِ الله الذَّى لايُسْتَبَاحُ وَفَيْ قِدَ الله الَّتِي لا خُفْرُ وَفِي وارالله الذّ لايضاه وككنفه الكي لأبرام وتحارا الماامين تحفوظ ما خاءا لا تُخرَفع وَسَرَقِي الله ما يَاخِب ما كُخِيرًا لَا الله منا شاءًا للهُ تُوكِّلُ عَلَى للهُ اللهُ مِن أَن لا أَلِدَ إِذَا اللهُ وَحَانُ لا تُركُ اللَّكُ وَلِذَ لَكُ يَجِهُ وَكُنِيكُ وَهُوكِي لِلْهُوثُ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوكِ كُلِ شَيْ فَرَيْرُ اللَّهُمُ اغْفِرُ كُلُّ وَيْ يَعِلُى وِنْدَى وَيَحِنُ مَسْتَلَقَ أَوْفِقُولُوجِ مَنْ بَلُوعُ مَسْلَقَ أَوْفِينَ بَعِيْهِ لَ الكّريم عَلَى اللَّهُ مَ اغفرلي وَارْزُقْنِي وَالْحَبْنِي وَالْجِبْرِينِ وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِي وَارْفَعَنِي وَاهْدِن وآنصري وَالْفِيهِ فَإِلَى الصَّبْرَوَالنَّصْرَوْامْ الْكِ الْلَكِ فَايَدُ لَا يَلِكُ ذَٰ لِكَ غَلِهُ ٱللَّهُمُ ومَاكَبُتُ كُنَّ مُرِكَ بِرفُولُفِني فِيا لَمُ وَالْمُرِدِينَ لِلهُ وَمَنْ عَلَيْ يَهُ كُلِهُ وَلَعْنِي وَتَدَّيْنِ عَلَيْهِ ولَجَلُهُ الْمَبْكُ مِنْ عَيْرِهُ وَالْرَعِينِهِ مِنْ السِّولَ وَرُدَى مِنْ فَضَلِكَ اللَّهُ مَا لِيْ اسْالُكُ

رضوائل

لَهُ مَا لَفِي حَتَى عِنْ كَالْمَاكِ وَلا فُرِي عَمَالِحَسُواتِ ٱللَّهُ مَ ٱلَّذِي طَلَّكُ مَا أَوْ فَعَ وَلَيْ الرَّفِي ومًا قُمَتُ فَأَنْفَى فِلْسُرِمِيْكَ وَعَافِيةِ اللَّهِ مَا فَيْ اللَّهِ مَا فَيَا اللَّهُ مَا فَيْ اللَّهِ مَا عَلَىٰ بَرِكَتُهَا وَنَعَفْرِهِمَا مَا مَضَى مِنْ دُنُونِي وَتَغَمِّمُني بِهَا فِمَا بَقِي مِنْ عَزِي لِا آهَ النَّقُوي فَأَصْلَ الْمُغَمِّرَةِ وَصَالَى اللهُ عَلَيْ مُن وَالْهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَنِيًّا عَلَى اللَّ تجديد وينجا سنكانيين وشا مدين آثبا بنيالة انفهدان لالدالكالفة والفهكات مُخَدًّا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَآشَهُ لَ أَنَّ الْإِسْلَامُ كُمَا وَصَفَ وَآنَ الذِينَ كَمَا شَرَّعٌ وَآنَ الْفُولُ كُمَّا حَلَتُ وَأَنَّ الْكِتَابُ كَاانَوْلَ فَأَنَّ اللهُ مُولِكُونً اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَصَلَّحَلَّهُ الله اللهُ قرط الصِّيفُ فيه مِنْ عَافِيَةِ في ديني وَدُنِياكَ فَانْتَ الَّذِي اعْطَيْنَنِي وَرُزُفْنَي وَوَفَفَنِّي لَدُ وَسَنَزْفَيْ وَلا مَرَاكِ الْمَهِ فِيلَامَانَ مَقَ مِنْ كَارِ وَلا عُذَرَكَ فِعَا كَانَ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا إِنَّ أَعُودُ بِكَ أَنَ آتَكُمُ عَلَى الْاحْدُلِي فِيهِ أَوْمَا لَاعْذُرَكُمَا لَلْهُمْ أَنَّهُ لِكُولُ وَلا فُوَّةُ لِحَيْنَةِ عِنْدِ لِلسَّالِأِيلَ مَا مَنَ بَلْغَ آهُلُ لَكِيْرِ لَعَبُورَاعًا فَهُ عَكِيْهِ صَلْقًاعِ في وَالْحُرَالُعَ اللَّهُ الكنز وأعنى عليه اللها وكنوعا فيقى فالأمور كلفا وكجري من واقضا أغزى فالذنيك وَالْأَخِوَهُ الْإِلْمُكُاكُولَ فِي فَدَيْرُ اللَّهُمُ إِنِي اَسْالَاكُ مُوجِبًا لَ وَخَذِكَ وَعَزْ إِلْمُ مَفَوْزِكَ وَأَسْالُكُ الْعَيْمَةُ مِنْ كُلِيرِ وَالسَّالُومَةُ مِنْ كُلِّ مُلْسَالُكَ الْفُورَ الْجِنَّةُ وَالْفَاءَ مَوَالشَّاد اللَّهُمَّ وَضِينَ بقضانك وبالإله في قلول يَحتى لالحِبّ تَعِيلَ ما النّوت ولاتاخبرما عَلَف كَنَّ اللَّهُمُّ تَعلَىٰ ما الحبيث ولبخال خيرًا الله ما السِّيني فافنيني ذِكُل وَما الحبيث فالأحِبُ مَعْمِيلًا ٱللهة المكرلي ولاتكرعي وأعنى ولاعرعين والمرين ويسرني المدى وأعنى فاظلائه عنى اللَّهُ فِيهِ أَنَّا وَيَ اللَّهُمُ الْجَلْقِ لِلَّ شَاكِرًا فَإِكَّرًا لِلَّهُ عَجَّا الكُّ وَلَجِمًّا وَلَخْتِهِ فِي مِنْكَ عَلَيْهُ يْ آسَالَكَ بِعَلِكَ الْعَيْبُ وَقُدْرَيْكَ عَلَى كَالْحَافِلَةُ عَلِيدٌى مِاكَانَتِ لَكُوهُ خَيْرًالِي وَلَنَ نَتُوفًا

الدكانف الوفاء كيرالى والتكالث تخفيتك فالفر والعلاية والعدلة فالوضا والعشب

لاَنْفَعَلِ لِمَاءِ مَيْا سَنْ سَمَكَ التَمَاءِ فِالْمَوْءِ وَيَا وَلِيمًا فَبِلَّ فِي الْحَدِ وَيَا وَجِدًا مَ لَكُمَّا فِي وَالْمِيلَةُ وَلايِدَنِي كِيفَ مُوَالِاهُوكَيَا مِنْ لا يَفْدِدُ فَذَرَنَهُ الْإِمُو وَيَاصَ فُوكُلُ عُوم ف شَانٍ بِاصَّ لاَيْغَلَدُ شَانَ عَن شَانِ وَياغَوْتَ السَّنْغَيْدِينَ وَيَاصَحَ لِلْكُرُوبِيتَ وَيَالِحِيُبَ دَعْوَهُ الْمُضْطَوِّينَ وَيَاكِمُّ زَالِثَيْلِ وَالْأَخِرَةُ وَكَحَبَهُما أَرْمَّنِي دَحَهُ لانْضِلْفي وُلانتُقْنِي مَعْزَهٰ البَّدَالِيَّكَ حَيْنَ يَجِيلُ وَصَلَّىٰ الْمُعَلِّ فِي النِّي وَالْيَوْمُ مُعَاءِيوهُ الأحند مُرْجِيًّا يَخْلِق الله الْحَرِيد وَيُكُاسِ فَالْبَينَ وَشَا مِذَينَ اكْتِبَا بِيَهِ اللهِ أَنْهَ دُانَ الالدَّاثُ وَانْهَا لَا لَكُ عُدَاعَتُن ورَسُولُهُ وَلَشْهَا النَّالْسَاوُم كُا وَسَفَ وَالدِّين كُانْتُ وَلَاكُ كُلِ أَنْزَلَ وَالْقَوْلُ كُلِّ حَلَّكَ وَإِنَّ اللهُ مُولِحَوُّ الْبُنِينِ حِيَّا اللهُ فَيْلًا بِالسَّالِمِ وَصَاعِلَيْهِ كُلْ مُو أهله وَعَلَى لِهِ أَحْجَتُ وَأَصْحِ المُلْكُ وَلَكَهُ رِياء وَلَعَظَيْمُ وَلَكُنُ وَالْكِنْلُ وَالنَّهَ ادْوَمَا يَكُونُ فِهِمَالَةٍ وَجَنَّ لا يَرَمِكَ لَهُ الْلَهُ مُ الْجَمْلُ وَلَ مُسْفَالنَّهَا رِصَلْتًا وَأَوْسَلَهُ بَخَاءًا قَلِيزُهُ عَادُنا وَاسْأَلُكَ خَبُولِدُنِّنا وَالْعَرِي اللَّهُمُ لِانْتَعِلِي ذَنْبُ الْإِعْفَرَةُ وَكُفَّا الْإِوْجَانَةُ وَلَا مِنْتًا الإفقينة ولاغانبا الإحقيظة وآدينة ولاستا الانتقانة وعافيتة ولاحاجة منطاغ الذُّنِيا وَالْاخِرَةِ لِكَ فِهادِضَى عِلَى فِها صَالَحُ إِلْاصَيْتُهَا اللَّهُمَّ مَعُ فُولُكَ فَهَكُنْ وَظُم خِلْكَ فَعَوْفَ وَلِسَطْكَ يَكُكُ فَإَعْطِيْكَ فَالْكُلِّيَّ فَجُمْكَ خَيُوالُوْجُوهُ وَعَوَلِيَتُكَ أَنفَعُ العطيقة فلك لغن مطاع ربنا فكشكر وتعصى رتبا فنغفر لزشيت بجيب المضطرة وتكنف الفُرُوكَتُفَالِمنَة بِمَ وَيَعْي مِنَ الكُرْبِ العَظيم لا عَزى بالذيك وَلا عَنى مَا إِنَّ الدُّرَا وسيعت كل مني والالفني فانتمني وكيل فيراني فارفي في في الماوي واستعداك وَلانَعُرِضَ عَنْ إِنْ مَوْلاَى حَبِنَ ادْعُولْ عَجَنَّكَ وَالِادَيْكَ وَالْفِينَ مِوْلَ الْمُثَلِمُ الْفُرُ إِنَّ اللَّهُ إلما تَالاَتِرَثُدُ وَتَعِيمًا لاَبِرُولُ وَمُرافِقَة بَيْرِكَ عُلِيصًا لَهُ عَلَيْهِ وَالدِفِي عَلَيْكِ الْعُلِمِ اللَّهِ وكالك العفاف والنفى والمعمل بالخب وترضى والضا بالقضاء والتفارك وتبها

الموت إلنماء

نيت

Marin .

والمراجع والمتلك والبراسان ووالمراجع الماء والمتراجع

غ مِنْ الْتَضَاءُ

متن

الختي ا

ريوني ا

وحده لاغراك

كامواعلاوتحفه

بِكَ مَالِينَكَ كَانَ وَمَالَمُ تَشَالُهُ يَكُنُ اللَّهُ مُعَالِقَكُمُ عَنَا مُعَمَّا وَزَانِي مَكْمَ بَلْفَهُ سَنَلَتَى مِنَ

خيروع للله أحدًا مِن خَلف وَحَيرِما أنَّكُ مُعْطِيدِ أحدًا مِن خَلِف فان إسْ اللَّهُ وَلَغِيا

فالمعتى

عِبْدَةٍ

لِيَكَ فِيهِ يَا أَدُمُ الزَّاحِينَ اللَّهُمُ وَكُلُّوا فَيُ النَّبَى وَالِهِ الْلَّحَيْدُ مُنَاوِقُو اللَّهِ واستهدان فيلاعدن ورسوله وكشهدات البسافه كاوصف وان الذي كالمنوع والكالعاب كُلُّ الْذِلْ وَالْقُولُ كُلِّ حَيْثَ وَأَنَّ اللهُ مُولِحُولُكِينِ حَيَّا اللهُ فِي إِيالَ الْمُ وَسَاعِلُنَهُ وَعَالِلْهُ كُلُّ مُواَهُلُهُ وَصَنْحِقَهُ اللَّهُمَ اجْعَلِني إِنَّ فَسَاعِبادِكَ مَسْدِبًا فِيُزْخَيْرِ قَسْمُ فَي هٰذَا الدِّهِ مِنْ فُور لقانك أزفي تنسطه أفطير تكيفه أفبلاء فنرفه أوفير ينافعه أفاري تنشط الصعب وفيفه للهُ مَا لَقُولُ مَا قَدْ اللَّهُ مِن دُنُونِي وَلَقُومُ فِي فَالْكِي مِنْ مُونِ وَاذْ ذُونِي كَا ذُنُونِي مِعْنَى اللَّهُمَّ في السَّالَ بِكُلِّ مِمُولَكُ سَمِّيتَ إِم مُنْكَ وَالْتِرَلْقَ فِي مِنْ كُنِكَ اسْفَاقُوكَ بِمِ فِيلِ الْعَبْ عِنْ لَا أَفَعَلْنَهُ أَحَدًا مِن خُلِفَكَ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرانَ دَمِيعَ قَلِي وَشِفَاءَ صَادِي وَفُودَيتِ وَوَ مَتَى وَالْذِي فَالِنَهُ لاحُولَ وَلاَقَوْمُ الْإِيكَ اللَّهُمَّ مِكِ الْاَدْوَلِجِ الْفَائِيَّةِ وَرَبَّ الْاجْسَادِ الْيَالِيَّةِ اسَالُكَ فِطاعِهُ الأَدْوَاجِ الْبَالِقِيَّهِ الْمُعُونِجِهَا وَعِطَاعَهُ الْقُبُورِالْفُنَقَةَ فَعُنَا فَالْ فيهنه مَكَيْنِكُ لَكُوَّ بِهُمْ وَيَانَ لَيُلْوِيْفِ فَالْيَنْطِقُونَ مِنْ تَغَافِكَ يَرْجُونَ تَكَيْكَ وَيَافُونَ عَلْلًا السُّالُكُ النُّورَ في مِهِمَرِي وَالْمِقِينَ في قلِي قالانجُلُّامُ الْمِنْ فِي الْمُؤْكِلِ الْمُعَالِيلُ الْمُ آبقيني الله ترما فتحت كم إرباطاعيك قال فغلقه عني إبّا وما الفلقت عني من التعصير فَلَا فَقَتُهُ عَلَى إِبِيًّا اللَّهُ ارْدُقْنِي كَلْحُوا الْهِيانِ وَفَعَى الْفَقْرَةُ وَلَذَةَ الْمُسْارِم وَيَرُو الْمَيْسِ بَعَدُ لَا لَمُونِ إِذَالُا يَبْلِكَ خُلِكَ غَيْرُكَ اللَّهُ مُ إِنَّ الْعَيْدُ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ ا وَلَجْهَا إِنْ عِنْ اللَّهِ وَالْحُورَا فَكِارِينَ الْخُرْجِينِ مِنْ النَّبْالْمَعْفُورًا وَبَيْ مُؤَّلًا لَاعْسَلَ وكفطنى كذابي بميني والخشرى في ذفرة اللها على أنهاء بوه الجند ترجيا يجلق الله كويدا

والفَصْدَ في لَفَقِي وَالْفَقِرُ وَانْ يَحِبُ إِلَيَّ لِفَاءَكَ فِغَيْرِضَاءُ مُضِرِّةٍ وَلافِنْدَةٍ مُضِلَّا وَلَغِيْمِكُ عِلْحَمَّتُ بِهِ لِيهَادِكَ الضَّالِحِبَى اتِّلَكَ حَبَثْ يَكُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْحُيٌّ وَلَاحُيَّرُ فَعَا وَوَالتَّلَفَا مَنْجِنًا تَخْلِوْ اللهِ كَذِيدُ وَيُكُمَّا مِنْ كَانِينِ وَمَنَّا مِدِينَ اكْتِبَا النِّيمِ اللهِ أَخْلُلُ لِكَاللَّهُ لِكَاللَّهُ وَخُرُو لا شَرِيكِ لَذُ وَاشْهِدُ أَنْ خُرُا عَبْنُ وَرَسُولُهُ وَآنَ شَهَالُ أَنَّ الْمِنْ الْمُ كَا وَصَفَ وَالذِّنَ كُلْمُتُرَعُ وَإِنَّ الكِّنَابَ كُلَّانُولَ وَالْقُولَ كَلْحَدَّتَ وَإِنَّ اللَّهُ مُولِكُونً اللَّهِ يَحَا اللَّهُ عُلَّا بالسّاليم وصَّاعْلَيْه وَلِهِ أَحْجَتُ أَسَالُكَ الْعَفُووَ الْعَافِيَّة في ديني وَدُنياي وَلَحِيَّ وَلَفِل ومَالِي وَوَلَدِي اللَّهُ مُ اسْتُرْعَوْلِنِي وَلَحِبْ وَعُولِنِي وَلَحْفَظْنِي مِنْ مَيْنِ مِلِكَ وَصِنْ خَلْفِي عَنْ كِينِي وَعَنْ نِيمَالِي اللَّهِ مَرَانُ رَفَعْنَى فَنَ ذَا لَذِي مِيمَنِي وَانْ نَصَعَى فَنَ دَ الزَّي يَزْفَعَنَى للهبة لاتجعكني للبالإوعرض وكاللفننية فضبنا وكانتبعني بتلاوعلى تبيراده فقذ نرخضعني وَقَالَةُ حَبِلَتِي وَنَصَّرُى الْعَرِدُ بِكَ مِن يَبِيعِ عَفَيدك فَاعِنْك وَاسْخِيرُ بِكَ مِن جَبِيم عَذَا إلى فَأَبْرَ وأستنف إنطاعات كأفاف وي وأسنعين بال فاعق الوكل عليك فالفني واستهاديك فَاهْدِينِ وَاعْتَصَمْكَ فَاعْصِبْنِي وَلَسْنَتَفُولَ فَاغْفِرْنِي وَلَسْنَرَجُكَ فَادْتَهُ فِي وَاسْفَرْدُقُكَ فَارْفُقْنِي سُنْفِ اللَّهُ مَنْ وَايِعُكُمُ مِا أَنْتُ وَلَايُخَا فُكَ وَكُنَّ وَايَعِرِفُ فُرْدُنُكَ وَلِيهَا لِكِ سنجانك دَبِنَا ٱللهُ عَلِين ٱسْأَلُكَ إِيمَا أَدَادِيًّا وَقُلْمًا خَانِيمًا وَغِلًّا نافِيًّا وَيَغِينًا صادِعًا وأسالك دينًا وَقِمًا وَأَسَالكَ رِزْمًا ولسِعًا اللَّهُ مَا لاَتْفَعُ رَجَاءَنا وَلا عُيبُ دَعَاءَنا ولا يُمَا بَلاءَنَا وَلانَتْفِتْ بِنَاعَلُونَا وَاسْالَكَ الْفَقُووَالْعَافِيَّةُ وَالشُّكُومَ الْعَافِيَّةِ وَإِسْالَكَ لَغُنِي وَالْفُلِي آجْعَينَ بِالْدَوَالْزَاحِينَ وَيَامُننَكُومِ الرَّاغِينِينَ وَالْفَرْرَسِينَ الْغُولِينَ وَبَاسَنْ الْوَالدُّسَتَيْنَا أَنِّحِيهِ أَنْ بَقُولَ لَذُكُنْ فَيَكُونَ اللَّهُ مَا إِنَّكُلُ مَنْ لَكَ وَكُلُ عَنى بيرا وكُلُ عَني بَدِيرُ اللِّكَ وَاسْتَعْلَى إِلَيْ فَنْ وَلَامِانِعَ لِلْا اعْلَيْكَ وَلَامْعِلَى لِلْ مَعَنَ وَلايدً لماعسون ولامعير لماليك ولاعف لماسكك ولاينفع ذلك الماولادوار

المُوالِقِينَا المُوالِقِينَا

الغاينة

المنافقة المنافقة

وَإِنَّ أَضَلُّ الْأَلْدُلُ مِ

ۼڵڔڬ سَّلَتُكُ عَلَيْنَكِهِ شِلْكُ مِيْكِكَ \*

والعند

وَالْحُمَّالِةُ

للرِّينَ وَالْعَالِمِ بِأَكْمُ وَيَجَادى النَّهِ إِلَا النَّفْرِينَ صَاعِلَهُ فِي ذَالِدِ فِي الْوَلِينَ وَالْاخِينَ وَأَفَيْهُ مُ بَنِّ بَكَّ حَلِيمُ آن نَفْعَلَ فِ كَذَا وَكَذَا السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ الْحَدَرَةُ وَعَلَيْهُ السَّلَّا مِنْ طلقِ النَّمَسُ لِلْفِصْلُ إِلَيْكُوا ٱللَّهِمَ لَكِينَ بَهُ أَوَلَا فَي أَعْظِمَ فَنْدُيْكَ وَصَعْا لَوُدُكَ فَأَنُورَ صَوْيِكَ فَعَاضَ عِلْكَ عِجَالِكَ وَخَلَصْتَ فِيهِ آهَلَ التَّقَةِ بِكَ عِنْ يَجُودِكَ فَتَعَالَيْكَ فَي كُبْرَالًا عُلُوّا عَظَمْتَ فِيهِ سِتَلَكُ عَلَا مِلْ اعْلِكَ مَا مَيْتَ بِهِمُ اهْلَ مَوْافِكَ بَيْكَ اللَّهُم وَجَعَ لِكَ مَن عَلَىٰ عَلَيْهُمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَسْالُكَ وَيِهِ أَسْتَعِثْ الِّيْكَ وَافْتِهُ لُم يَن يَكِىٰ حُولِعِ أَن فُصًّا عَلَيْهُ إِنَّ وَاللَّهِ وَلَنْ نَفْعَلَ فِي كُنَّا وَكُنَّا الثَّالَّذَةُ السَّاعَة وي في ذاب النَّفاع إلى انْفاع لنَّهَا رِوهِ لِلْكُنِّينِ بن فِي لِعَلَيْهِ الشَّلْمِ وَهِ لِلْحَيْنِ نِعَزْعَكِيهِ الشَّافِرُ لِمَن يَجْزُ وَلا يَرَكُنْ لَا إِلَّنَ تَعَكَّدُ وَلاَ يَخْلُوا لِمُلْقِلُوب كُنْهَةُ لِلحَيْنِ لَيْنَ لِلحَسِّ الْغَيْلُودِ لِلحَسِّ الْعَفُولِ عَلَا كَرَيْمُ يَا مَنْ لِلنُّهُ مُهُ فَيَكُمُ مِنْ خَلِفِهِ يَا مَنْ مَنَّ كَالْحَهُ بِأَوْلِيَانِهِ إِذَا الْوَقْدَافُمُ لَدَيْنِهِ وَأَوَّا به معيادة وتَجَدَّ يُحِيًّا مَنَّا مِنْهُ عَلِيَانِهِ آسَالُكَ بَحَقَاكُ يَنِ مِنْ عَلَيْمَا السَّالُ السَّالُ السَّا الفايع لمرضا فك والتاج عندينك والقلياعل الكاتسالك بحقه وأفيته من يكتفون نَّ تُصَلِّى كَا تُحَيِّدُ وَالِهُ وَآنَ نَعْمَلَهِ كَذَا وَكَذَا السَّالِمَةُ النَّامِيّةُ لَعَاقِ الْمُسَارُ ويح من ارتفاء النهاد الي زوال النم والله وصفا لودك في متليَّف وعلم الله والله في وَبِهَا صَوْءِكَ آسَالِكَ مِنُوكَ الذَّبِ نُوَرْثَ بِدِ النَّمُوكِ وَالْأَدْضِينَ وَقَصْمُتَ بِدِ الْجِيَالُ وَآخِيَتُ بِهِ الْأَمُولَ فَ وَأَنتَ بِدِالْآخِيلَةِ وَجَعَكَ بِدِ الْمُفْرِقُ وَقُرَفَ بِهِ الْحَيْمَ وَآتَتُ بد الْكَلَابُ وَأَقْتَ بِدِالتَّمُوانِ أَسَالُكَ بَحَقَّ وَلَيْكَ عَلَيْ الْكَيْرِعَ لَيْمَا السَّاهُ اللَّهِ عَنْ دِينِكَ كَأَلْجًا مِدِنْي سَيِيلِكَ وَأَقَيُّلُهُ مَبْنَ مِكَ خُولِتُ إِنْ نُصَكِّعٌ فِي كَالْهُ فِي وَأَنْ نَفَعَ إِيكُنا وَكُنَّا النَّاعَةُ الْخَاسِيةُ لَحَيْنَ عَلَيْهَا التَّلَاهُ وَعِي مُنْطِلًا لِتَفْسُلُ الْعَرفُ والزُّوالنقول اللهُ مَد رَبّ المِّيهَاء وَالعَمَامَ وَالنُّور وَالْكُبِرُواء وَالسُّكُواهِ عَجْبَرُت

وَيُحْ مِنْ كَانِينَ وَشَاهِدِينَ ٱلْجُنَا لِيَمِ اللهِ أَشْهَىٰ ٱنْ اللهِ ٱلْإَلَا اللهُ وَخُولَا لَمْ رَكَ لَهُ وَ النهارات مجلاعبن ورسوله وانفهل ان الاسالة مخا فصف والذين كاشرع والقول كاحكت والكِناب كالنول وان الله مُولَيُ اللهِ مِن حَيَّا اللهُ عُمَّا بالسَّادِم وصَنْعِلَيْه وَإِلهُ آصَيْحَنُ أَعُودُ بِوَحُدالِلهُ الكُرْمِ وَاسْلِهِ الْعَظِيدِ وَكِلَّأَنِهِ النَّائِلَةِ مِنْ شِرَّ السَّامَّةُ وَلَمْامَّةُ وَالْعَيْزِ اللَّافَةِ وَمَقِ فَيْزِمَاخَلَقَ وَدُرَادً وَمِنْ فَيَرِكُلُ دَائِدٌ نَجُ الْخِذُ بِناصِيَهُا ا فَ دَجَعُ فَالْحِ سُنْهَي ٱللهُ وَلِي اعْوِدُ مِكَ مِن جَمِع عَلْفِكَ وَلَوَكُلُ عَلَيْكَ فِي مِع المُورِي فَاحْفَظْني مِن اللّ بَيْكَ وَمَن خَلِق وَمِنْ فَوْق وَمِن خَنَّى وَلا تَكِلني حَولِكِ إِلَى عَبْرِهِ بِعِبَادِكَ فَيَخُذُلنَى آتَ مَوْلاَى وَسَيْدِي فَالْحُيَّتِيْنِ مِنْ رَخِيْكَ اللَّهُمَّ لِيْ الْعُوْدِيكَ مِنْ زَوْالِ فِينَكَ وَخِوْ مَا فَيَنِكَ ٱسْتَعَنْكُ جَوْلِاللَّهِ وَتُوْيَهُ مِنْ حَوْل خَلِفِهِ وَقُوْتِهِمْ وَلَعُوذُ بُرِبَ الْفَكَق وَمِنْ تُرَّ الماخكة كمنبوالله وكغيم الوكيل الله كم اغزى بطاعنك واذك أغلاك يعفيدنك وأفياثم لِا قَاصِمُ كُلِجِبًا يِعِينُهِ بِامِنَ لايخِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَامِنَ اذِاتُوكُلُ الْعَبَدُ عَلَيَ كَفَاهُ أَكْفِي كُلُّ هُين مِنْ أَمْوِلِلْنُنا وَالْحِرَةِ اللَّهُ عَلِيَّ السَّالَكَ عَمَّا لَكَا نِفِينَ وَحَوْفَ الْعَامِلِينَ وَخُنْعٌ لْمَا بِدِينَ وَعَبَّادَةُ الْمُنْفَينَ وَلَخِياتَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّابَةَ الْمُجْنِينَ وَتَوْكُلُ الْمُؤْفِينَ وَلَيْسُر الموكلين والحفنا بالاكباء المروفين وتخلنا الجنة وتفيفناس الفار وأضط كنانتا وكُلُّهُ ٱللَّهُ مَ النِي السَّالَتَ إِيمَا فَاصَلِّقاً يَاسَنَ يَلِكُ حَوْلِجَ السَّائِلِينَ وَيَعَلَمُ مَيرَالِمَسَامِينَ يِّكَ بَكُلْ خَيْرِ عَلَهُ عَيْنُ مُعَيِّم أَن مُقَفِي إِخَوْلِي وَأَن لَفَيْفَرِل دُنُونِ وَلُوالِدِي وَجُيهِ المُونِينَ وَٱلْوُينَا فِي وَالْسُلِقِ وَالسُّلِانِ الْاَجْدَاءِ مِنْهُ وَالْاَوْنِ عُنْ كُلِهِ إِنَّكَ حَبِلْ يَجِيدُ ادعيته المناف علوك الشاعة الأولى وبمن طلوة الفيالي طلوه النقس لامترال ومندو للبتأل الله خررت البهاء والعلاك والكيرياء والسُلطان اظهر القارة كيف شِنْ وَمَلَك عَلَى عِبْدُ إِنْ يَعْفُرُكُ وَكُنَّا لَمُنْ عَلَيْهِ عِبْرُولِكَ وَعَلَيْهُ وَيُبَكِّرُ لِعَيْكَ اللَّهُمْ فَعَوْمَ فَي الْرَفَى

وامْ الله وكلنَّهُ وَبَرُكُءَ فَاعِدُ فَيْ

· 1

عنقالارقِيَعَدَهُ ويَفْهِنّا وَلَكِنّا عالِهُ خاجَىٰ ويَدَى الْمُعَلِيْكِانَ ويَدَى الْمُعَلِيْكِانَا ويَدَى الْمُعَلِيْكِانَا

يع زنان

الذي

ياعز بزذوا لأنيقام

ياعزيزابلاانفطاغ ياكريسًا،

اخلاء

بِنُ تُلُومِهِمْ وَامْتَنَ فَكُمْ بَحُمُولُ إِسْمَاهُ مَكْمِينًا عِنْدَاهُمْ آسَالُكَ بِحَقِّ ثُمَا يُؤْمِكُمُ السَّلَامُ يَحَيْلاً لْبَالِغَةِ وَيَعْمِنَكَ السَّابِغَةِ وتَحْبَيَّكَ الْوَاحِيّةَ وَأَفْيَهُ مَبْنَ يَكِى حَوَاعِيلَ فُسَا عَلْفُلْ وَالِهُ كُنِّهِ وَأَنْ نَفْعَلَ فِي كُنَّا وَكُنَّا السَّاعَةُ لِلْمَاشِينَ الْعَلِيْفِ فَيْعَلَيْهِ السَّالْمُ وَقِي وأساعنين بعنصلوة المعصولي بالضفوا والتنكي باستفاد فكظم باست تسكط ونجير بْغَبْرُ فَلْسَلَطَ يَا سَعْرُ فَاسْتَكْبَرُ فِيعِزْهُ يَا مَنْ مَذَالِظَاءٌ عَلْخِلْفِهِ يَا مَنَ سَلَمَوْ وف عَلَى عِبَادِهِ يَاعَزَيْزًا ذَا لَيْفَامِ يَا مُنْفَقِهَا بِعِزَنِهِ مِنْ أَمِلَ لِنَيْلِ أَسْالُكَ بِحَوَيَا بِنُ مُخْلَعَلِهُمَا السَّلَامُ وَأَقِيَّامُ مَيْنَ مَدَى حَوَالِحِ أَنْ مُسْتَاعَاعُ فَيْرٌ وَالْفُرُدُ وَأَنْ نَفَعَلَ بِكَذَا وَكَذَا السَّاعَةُ الخاديَنُ عَشَرَهُ لِلْحَسَرَةِ بِكَامَكِهُمُا السَّالِ هُ وَكِيمِينَ وَبُل صَعْرَا دالْتَهُ سُلِط اصْفرادا لْنَصَّرُ فَعُولِ باأقَلَّا بِلَاقَلِيَّةِ وَبِالْخِرَا لِلاَ خِرِيَّةِ وَيَافَتُومًا بِلاَمْنَقِي لَفِيدِرِ بِاعَزُيْرُ فَلَالقِطَاءَ لِفَرْفِ بالمُتَسَلِظًا بِالْخَنَعْفِ مِنْ سُلطانه لِاكْرِيمُ بِدَوامِرنِعُنَيْهِ بِالجَبْأَزَّا وَمُعِزَّا لِأَوْلِيانِهِ ياجَبِيرًا بعِلِيه ياعَلِمًا بِقُرُدُنِهِ يا فَدَبَرُ بِانِهِ اسْأَلُكَ بِحَقِلْحُسَنِ بُوعِي عَلَيْمَا السَّالِمُ وَأَفْرَهُ مُونَ يرَى حَوَاعِي اَنْ مُصَمَّعَ عُجُدٌ وَالْحُرُواَنْ نَنْعَلَى كَذَا السَّاعَةُ الفَّانِيَّةُ عَشَرٌ للْحَافِ لصَّالِحِ علين لِنَّلُ وَهِي مِن اصَّفُرا والْمُتَمَّى لِلْعَرُوبِها ياسَ وْوَكَدَ بَنْفُ وَعَرَجُكُ فِيهُ ياصَ عَرَف نَفْسُهُ خُلْفَهُ مِلْطِهِه ياسَن سَالَكَ بِإِصِّلْاعِنْهِ مَرْضًا نَهُ ياسَنَ عَالَجُكِهِ عَلَى سَكُونُ إِسَ مَنَ عَلَيْهُ بِدُينِهِ وَلَطْفَ لَمُ مُربَا فِلِهِ ٱسْأَلَكَ بَحِقُ أَخَلَفِ الصَّالِحِ عَلِيهُ السّادُمُ وَانْفَرُو اليِّكَ بِهِ وَافْرَمُهُ مَنِن يَدَى حُولِي إِنْ نُصُمّا عَلَى مُ وَالْفَيْلُ وَانْفَعَال بِي كَنَا وكَنَا اللَّهُ مُصَاعِلُهُ إِن وَهِل بَنِكُمَّ أَوْلِي الْمُرَالِدُونَ النَّرِينَ الْمُرْفَ بِطَاعَهُمُ وَأُولِ الْأَرْهُ إِمَّا اللَّذِينَ آمَرُكَ بِصِلْنَا مُ وَدَوى الْقُرْفِ اللَّذِينَ آمَرُكَ بَوَدْفِعُ وَمُوالِيَّ اللَّيْنَ آمَرُكَ بعرفان حقف وأفرالبيف الذين أذهبت عنهم البحس وطَهْ نَصْهُ مُطَهِيِّوا أَسْأَلُكُ أَتَ تُصَافِعُ وَالْمُحُدِّدُ إِنَّ نَعَمَّلُ كَذَاوكَ الْمُوكَ الْمِحَةُ بِنَا الْمِعْنَ بَعْضِ أَصَالِمنا عَزَلَك

بعظمة بهايك ومنكث علىباوك بؤلفك وتخينك ودكلن كاكؤوجود بيضاك ويجكك المُ وَلِيلاً بِالْمُ وَعَلِيمُ مِنْ وَيُعِلَافُمْ عَالَمُ عَالِمَا وَيُرَافُ عَلَى سَيْدَيْكَ ٱللَّهُمْ يَجَعَ فَيْرَبِهِ عَلَيْهُمْ السَّا لَكَ وَأَفَيْهُمُ مَنِنَ مِنْ مِنْ مَنِي حَولِتِي أَنْ فَصَالِحَ فِي وَالْكُولُ وَأَنْ فَفَعَلَ بِكُنَّا وَكُفَا لناعة الشادسة كمغفري فيكفكها الشاهري خزانع وكفات والزوال المصلف الفقر يامن لَكُف عَن اوْ للين الأوقفام يامن كَبْرَعَنْ مُؤْجُود البَعْرُ يامَ فَعَالِم عَزَالِصَفَاتِ كُلُّها يَامَنُ جَلَعِرَمُعَا فِي الْتُطْفِ وَلَفُفَ عَزْمُعًا لِمِلْكِ الْكِسَالَكُ بِنُودِ وَجَمِكَ وَعِنْها عَلَيْكَ وَافْتِيَّمُهُ مَيْنَ يَرَىٰ حُولِيُّ إِنْ نُسُيَاعًا فِي وَإِلْ فَيْكَا وَكَذَا السَّاعَةُ السَّابِعَةُ للوسيةِ بب بحفه عَلَيْهُا السَّالِحرومي من صلوةِ الظَّهْرِعِ إِدْبِع ركَعَافَ قِبَّا المغر لاَ مَنْ مُكَبِّرُ عَزَالُ وَهَام صُورَنْهُ لِما مَزْتَعَا لِلْعَنِى الضِّفَانِ مُؤْدُهُ لِامْنَ قُرُبُ عِنْدَ دُعُلُه خَلِفه يامَن دَعَاهُ النَّفُ طَرُون وَكِمَّا اليَّهُ الْخَافِفُونَ وَسَأَلَهُ الْفُومِنُونَ وَعَبُكُ التَّأْكِينَ وَ مَن الْعُلُومُونَ أَسْأَلُكَ يَكِنَ دُولِ اللَّذِي وَجَعَ مُوسَى بُوجَتْفِرِ عَلَيْكَ وَأَفَقَّرُ بُ يِدِ النِّكَ وَاقْلِيدُ مِنْ يَدِى حَوْلِهِ إِنْ نَصْلَى عَلِي مُلْ الْمُلِدُ وَإِنْ نَفْعَلَ مِكُولًا وَكُوالسَّاعَةُ لقَّاسِنَةُ لَعِلِيَ بِيُ مُؤْسَىٰ وَبِيَ مِن الازم الرِّكانات بعَن التَلْقِرالي صلوة العَصْبُ بالخيرك فيويا خيركن أعطيا كيرس سيل يامن أضاء بالمه فؤوالنهار وأظارك ظُهُ اللَّيْلُ وَسَالَ بِإِنْهِهِ فَابِلَ النِّيلِ وَوَقَى أَوْلِياءَ مُكُلِّحَيْرِ فِاسْنَ مَاذَ الشَّهُ وان مؤوَّهُ وَ لأرضَ ضَوْءُهُ وَالسَّرِيِّ وَالْعَرْبُ رَحْمُنُهُ إِلْوَاسِعَ الْجُودِ السَّالَكَ بِحَقِّ عِنْ فِي مؤسى كَلَ إِسَّالْ وَاقْلِمُنْهُ مَبْنَ مِلَكَ خُولِتُكَافَ نَعْمَلَ عَلَيْمَ لَكُ وَالْتُحْسَدِ وَأَنْ نَفْعَلَ بِي كُنَا وَكُنَّا السَّاعَةُ الشاسيعة لمحسرة تبوعلى تلكيه المستاخرويهن صلوة العضراليان مننع ساعت لين نفول يَا مَنْ دَعَاءُ الْمُضْطَرُونَ فَاجَابِهُمُ وَلَلْتَكَأَ الْبَدِ الْخَايِفُونَ فَاصْهُمْ وَعَيَكُ الظَّانِفُونَ فَتَكَّرُهُمْ وتعكره المؤمنون تخباهم وكفاعوه فعنه وسالوه فأعظاهم وكنوا نعينه فلم عالمتكره

تعلوله

عكيه والد فالمسنه فلتجايبه سكالا واونغنا عله مفشر وصلنا على وهل عله وقويفنا إليه لِتُرْفَعْنَا قَوْقَ مَنْ لَدُ مِلِقَ حَمْلُهُ ٱللَّهُ وَالْمِحَلَّا فَلُوسِنَا لَهُ مَنَا لَدُ الْمُ وقضلة فصرا فالمحسير الخطيب وتعاليد الخزايدلة وكجعلنا وينها ترف بانتا من عندا يحتى لانعارضنا الشك في مقديفيه ولايخلياءن صريطيفيه اللهم سراع في واله واجعلنا يمَنْ يَعِنْصُهُ جَيْلِهِ وَيَاوَى مِزَالْتَشَا بِهانِ اللَّهُ زَمَعْفِلِهِ وَكَتَكُنُّ فَي خَلِجِنَاحه وَتُهْنَدي مِنْوَ مِصْباحِهِ وَيَقْنَاكِ بِبِلِ أَسْفادِهِ وَكَيْتَمَيِّهُ بِصِباحِهِ وَلاَلْقَتْ لُمُ فَيْرُو ٱللَّهُم وَكالْسَبْكَ بِدِيْتُكُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِعَلَّ اللَّهُ لالَّهِ عَلَيْكَ وَلَكَفَّ باللَّهِ عَلَيْهُمُ السَّارُمُ سُرُلَّ الرَّضَا الِيَكَ فَصَلَعَا فَيْ وَالْهِ وَلَجْعَا لِأَفْرَاقِ وَسَمِلَةً لَنَا الْمُشْرِقُ مَنَا ذِلْالْكُرَامَةُ وَسُلّا فَسُوجُ الخاتحاً السَّالَافِ وسَبَبَّا الْجُزى بِو النَّامَ فَعَصْدَ الْقِمَةِ وَدُرِعِيَّةٌ نَفْكُمُ بِهَاعَا فِيهِ دارِالْقَالَة لَهُ مَسَلِ عَلَيْ إِلَّهِ وَاحْطُمْ بِالْقُرْافِ عَنَّا فِقُلَ الْأَوْلُو وَهَبُ لَنَا بِهِ حُسَنَ تَمَا لِلْ الْأَمْرَانِ وآفف بناأ فاطلكبن فنام والله بالليل والقا ويحتف كفرا ويكل كيو بطهير وتففوينا أفار الذِّينَ اسْتَضْافُ ابنُودِه وَلَمْ يُلِهِمِهُم الْأَسَلُ فِيقَظْمُهُمْ بِحُدَّةٍ عُرُودِهِ اللَّهِ وَسَاعَا عُنْ وَالدولِعَلَا والفران كذا فخطم الليالي مكويسا وتتن نتزعان التينطان وكتطاب الوسا ويرجار ساؤكفنا عَن نَقْلِهَا لِلَّلْعَيَا صِحابِسًا وَلاعِن الْخُورِ فِي الْلاطل مِنْ غَيْرِ مِنْ الْفَاعِ الْعَدَاع الْفَرْك الأناح فليجرا وكاطون القفلة مين تعيفي الأغيا ايفافيرا حتى وصل الي قلوبنا فيتجالها وَدُولِيرَآمَتْ الدِالتِي ضَعُفَ الجبالُ الرَّواسِيِّعَلِي النِّهَا عَنِ الْجِمَالِ اللَّهُ وَصَلَّعَ عُرُولِد وكردم بالفران سالح ظاهرنا والجث بدخطراف الوساوس عناجية ضمايرنا وخفياريو دَيْنَ قُلُومِنا وَعَلَادُ أَرْ عِنَا وَآجَعَ بِدِ مُنْتَثِرَ الْمُؤْرِنَا وَأَدْوِيهِ فِي وَقِي الْعَرْجَ عَلَيْكَ مَلَمَا مُعُواجِرِنا وَاكْسَنَا بِهِ حَلَلَ الأَمَانَ يَوْمَ الْفَرْعِ الْأَلْمِرِ فِي سَنُونِنَا اللَّهُ مَصَاعًا فَي وَلَهِ ولَجْبُرِ بِالْقُرْانِ خَلْنَنَا مِن عَيْمِ الْمُلِوْفِ وَفُسَى الْمِنَا بِهِ وَغَمَا لَعَيْنِ وَخِبَ سَعَةِ الْاَدْانِي

عَنَ الْعَبَلَ

عَبْدا لِلْهِ عَلَيْهِ السَّادُمُ فَالَ اِنَّ لِلْمُ عَرَاكُمُ تَلْتَ سَاعَاتِ فِالنَّهَارِ لِيُحَدُّ فِيهِ فَي هَسَهُ فَاوَلُّهُ سُلفانِ النَّهَا رِحِيزُ يَحَوُنُ النَّمَ مِنْ هُذَا الْحَانِثُ يَعَني مِنَ الْمَيْرِ ومِقْدا رَمَا مِنْ الْعَيْر سَنَ هُذَا أَنِا بِي يَعِنِي وَلِلْعَرِبِ لِلْ صَلْوَةَ الْأَوْلِي وَأَقِلُ سَاعَانِ اللِّيلُ فِي الْفَائِ الْأَخِيرِ مِنَ اللِّيلَ إِنَّ يَنْفَى الفَيْدُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْحَانَاكَ وَبُ الْعَالَمَةِ الْخَالَةُ الْعَلَىٰ الْخَانَاكُ وَبُ الْعَالَمَةُ الْعَلَىٰ الْخَانَاكُ وَاللَّهُ الْعَلَىٰ الْفَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اخْلَنَالَهُ الْغَرِيزُ لَكَيْهُم إِنَّى اَنَالَهُ النَّفُورُ النَّهُم لِعَلَيَّاتُ التَّخْذَلِكَ فَ إِنَّا أَنَالُهُ مَالِكَ بِعَمْ الدِّينِ النَّانَا اللَّهُ لِمَ الزُّلُ وَلا آذَالُ إِنَّ آنَا اللَّهُ خَالِغًا كَنِيزُ وَالنِّيرَ إِنَّ آنَا اللَّهُ خَالِفًا كَنِيزُ وَالنَّيْرِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ خَالِفًا كَنِيرُوا لِنَيْرًا لِنَّهِ إِنَّا اللَّهُ خَالِفًا كَنِيرُوا لِنَيْرًا لِنَيْرًا لِنَيْرًا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَذَا لا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا لَذَا لا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا لَذَا لا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُعَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع ا بِيَ ٱنَا اللَّهُ بَرَبُّ كُلِّ يَنِي وَلِيٌّ يَعُودُ لِخِلْنَاكُ الْوَلِيدُ الصَّمَدُ النِّهَ ٱلْكَلَ الْفُرْدُ مُلَالَسًالُّ المؤسِّن المهُ يَنِينُ الْعَزِيزُ لِيَمَّا اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَالِينُ المُصَوِّدُ فَا الأسْلَا الْحُسُنَى الِنَّا أَنَّهُ الكُبِّيرُ للنَّعَالِ فالخ فالسابَوْعَتْ دافَّةِ عَلَيْهِ السَّاثُمُ لِمَنْ عِنْدَةُ الكَّبّرُ فاءُردا ولا فَزُ نَا رَعَهُ شَنْنًا مِنْ ذَلِكَ ٱكْتُبَهُ اللَّهِ فِي النَّارِينُهُ قَالَ مَا مِنْ عَنِيهُ وَمِن يَابِعُوا للبَّحِرُ وَهُمَّ بِهِينَ مُغْيِلًا قَلِنَهُ إِلِمَا لِأَصْبَى الشُّعِرَوَجُلُّ حَاجِنَهُ وَلَوْكَانَ سَيْمَيًّا وَجُونُ ٱلنَّيْحَ لَ سَعِيمًا دعاء ختم القُوا وعَنْ عَلَى لِي مِنْ اللَّهُ مُ لِيِّ اعْنَدَى عَاجْتُم كِنَا مِكَ النَّذِي اَنْزَلْنَهُ فُومًا ويجعلنَهُ مُهُمًّا عَكُولَكِنا بِٱنْزِلْنَهُ وَصَلَلْنَهُ عَلَيْلُ حَدِيثِ قَصَصْنَهُ وَفُرْفًا نَا فَرَقَتَ بِهِ مِن حَادِكِ وَعَليلَ وُقُرْانًا اَعْرَبْ بِيهِ عَنْ شَرَاعِ اَحْكَامِكَ فَصَلْفَهُ لِعِبَادِكَ نَفَصْهِا ۚ وَقَعِيَّا مُزَلِّهُ مَكَى بَيْمَكَ مُحَلَّصَلَىٰ اللَّعَلَيْهِ وَالِهِ نَافُرِيلًا وَجَعَلْنَهُ فُولًا فَشَادِيهِ النِّينَ ظُهُ الصَّلَالَةِ وَلَجَهَا لِهَ بايتاعِه وَيَشِفْاءً لِنَ انْفُتَ الفِهَ مِالتَّفَدِينِ الْإِسْتِمَاعِدِ وَمَيْزَانَ فَسِطِ لَا يَعَنَّعُ الْخَقَ لِسَانُهُ وَتَوُرَهُ دِكُلا يَلْقَا أَعْنِ عَلَى الْمُشَاهِدِينَ بُرِهَا نَهُ وَعَلَمٌ كَبَا فِي لا يَصَلُّ مَنَامٌ قَصْ رَسُنَيْهِ وَلا تَنَالُ آيَرُي الْمُلَكَ انِ مِنْ تَعَلَقُ لِعِرْوَ عِنْمَنِهِ فَإِذَا أَنَكُنَا الْمُعَوِّنَةُ عَلَى الْوَيْدِ وسَهَلَكَ حَالِيْنَ الْسِنَيْنَاكِيْنِ عِبَالَيْنِهِ فَاجْعَلْنَا مِينَ مُرِعًا مُكَنِي عَلَيْهِ وَمَدِينَ لَكَ بِإِغِنْقَادِ التَّلِيم لحكم أباذه ويفزع اليالافرا ينتشابهه وتفكم بكنانه الله عرائك الزائد عابيات فاسكان

كَالِلَّالِكَالَةُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

مَعْدَةً مُعْدَةً مُعْدَةً مُ

ن لايخفى الشامدين حَكَفُهُ الفَرُونُ كَالْفُوسَنُونَ اللهِ مُومًا يَخْتَقُلُ إِسِينٍ

وكرامينك دورتمة ولسعة ومخشر كرم فدنج اللهم ابؤه بابلة مين وسالانك واتخاب ياتك وتفت لعباوك وجامدني سبيلك أفضل ماجريك أحكاس الماؤية المقرين وَابْنِيانِكَ الْمُرْسَلِينَ المُصْطَفَيْنِي وَالسَّالْمُ عَلَيْهُ وَعُلِالِهِ الطَّيْنِينِ الطَّاهِينِ وَتَحَمُّ اللَّهِ وَ يَجُكُ اللَّهُ وَتَبْكُانُهُ وَتَحْسُبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ صَلَّوا فِلْقَلْكُ يَانِيهُ وَتَعْمَلُ الْمُلْكُ تَوْمِينُ أنبجيدالفني عن عُيْدُ مِن الحسّ الصفاديق أحَدَيْن حُرِّدُ مُن الْمُشْعَرِعَن حُمَّدُ مِن الْمُشَا يَعَنى كَيَنِ مِنْ عَلَىٰ مِيدُتَ اليَّاسُ كُوَّارِ وَالْكَانَ ٱبْوَجَوْرُ مُوْرِينًا مُنْ النَّهُ إِذَا دَخَلَ مُرَّا جديدٌ يُصَالَ وَلَيْعِفِم مِنْهُ رَكْمَانُونَ فِي وَلِدُكُولِ الْخَارِيَّةِ وَعَلْهُ وَاللَّهُ الْحَدُّ لِكُولِ فِي الْحِدَةُ وَفَا لَرُكُوكَ الْأَخُوىٰ آخَيْنَ وَأَيْا انْزَلْنا مُرْفِلَ فَالِكَ وَتَبْصَدُقَ بِالْبَشَيَةَ لَا يَشَافَو سَادُهَ وَلِكَ لقَهُ كُلُهُ صَلَا فَهُ ذَكِ الْمُسَالِدَاتِ الْفَلْمُ يَعَنَّ فِي مِنْ الْفَضْلُ لَتُسْمَرُ عَلَى وَعَالِنَا فَالْمَذُوْضُ مِنْهُ مَا يُحَمَّلُ سَبَبُهُ المُوجِبُ لَدُ فِالنَيْرِ وَهُوَلِّلْتَهُ أَتَسْامِ أَكَرُهَا صَلْوَالْكُوْ وَالْأَخُرُ الشَّلْوَهُ عَلَى لِأَمْوَافِ وَالنَّالِثُ مَا يُوجِبُ الْأَفِينَانُ عَلِيَقَيْهِ بِالنَّذُرِ وَالْعَهْ لِعَلَيْهُ يَلْزُمُهُ حَبُّ مَانِكُرُهُ أَنَّ يَقُومُ بِهِ والمسنوناتِ فِها مِنْها ما يَقِفُ عَلَى شَرِط وَهُوكَ لُوهُ لأسييسقاء فالقائضا عيند جذب الأدن والغيط ومنها مالا يثب على والموجب مَا يَعُرِضُ لِلْأِلِشَانِ مِنَ لِلْأَعِ لِينَهُ كَشَلُوةِ الْحَابِيَّةِ وَصَلُوهُ الْأَسْخَارَةِ وَآمَا صلوةِ الْمَنْةُ فَأَنَّا نَذُكُرُ هَا عِنْدُ سِيلُافِهِ عِبْلَدُ نِ السُّنَّةِ مِنْ أَقَلِهَا الْحَاخِرِهَا عَكَالِمُ فَيبادِهُ السُّنَّةِ مِنْ أَقَلِها الْحَاخِرِهَا عَكَالِمُ فَيبادِهُ السُّنَّةِ مِنْ أَقَلِهَا الْحَافِرِهِا عَكَالِمُ فَيبادِهُ السُّنَّةِ مِنْ أَقَلِهَا الْحَافِرِهِا عَلَى المُؤْفِدِ الشَّفَادِةُ تَتَا فَصَلُ فَي وَكُوْ صَالِوا الكُنُوف مذاالصلوة فريضة عندا وَفا النياكُ والنَّهُ وتحسُوفِ الْفَهُرُ وَالْوِيْ إِنْ الْمُظْلِيَّةُ وَالزَّلَانِكِ وَهِي عَشْرَهُ وَكَانِ بِادْبِعِ سَجَالَ فِي الشَّفْقُ الصَّالْقُ فيقراد المهاد وسورة مع مركع ومطيّول الركوع بيفارد ومااي القراءة في يرفع واسه فيقول للهُ الْكِبْرُفْمُ يَعُودُ إِلَى القَراءَةُ إِنْ كَافَ اسْنِفْتَاحَ سُورَةِ الْكَالِكُ كُنْ وَانْكَافَ مِن وسَطِ سُورَة بَدَا، مِنَ المُونِيعِ الذِّي أَنْفَى الِّيهِ فَمُ يَرُكُ مِنْ الْفُلِّهِ مَكَنَّا خَسُ مِزَّانِ فَافِدادَتَ كَأْسَهُ

وتجنبنا بية متالقه البالم ليكة ومكالحالا كخلافي واعتمنا بدس مبئوه الكيرود واعى النِّفَاقِ حَتَّى لَكُونَ لَنَا فِي الْقِمَةِ الْيُرِضُولِكَ وَجِنَانِكَ فَايِكُالُمَا فِي الدُّنْيَاعَنَ سَحَواكَ وَيُعَمَّ حُدُودِكَ وَانِدًا وَلَنَاعِيْدَكَ يَعْلَيلِ جَسَادُلِهِ وَتَخْرِيهِ خَامِيرُ اللَّهُمَّ مَوْعَاغُمَّ وَأَلِهِ وعَوَنْ بِالْقُولِ عِنْدَالْمُونِ كُوبَ النِّياقِ وَجُهُدَ الْأَبْيِنِ لِقِبْضِهَا وَتُوادِفَ لَكَشَابِحِ إِلْمَلِيَّا النَّقَسُ التَّرافي وقيل مَن لاق ويَجَكَّى مَلَكُ المُونِي لِقِبْضِهَا مِن جِبُ الْعُوبِ وَدَمَا ماعَن قَوْسُ المَنَا لِمَا بَأَسْهَمُ وَحُشَةِ الفِرْاقِ وَوَافَ مِن دُعَافِ صَرَادَةِ المَوْفِ كَاسًا مَسْمُومَة المَذَافِ وَدَنَا مِنَا الْيَالَاجِرَةِ رَحِيلُ الرِّفَاقِ وَصَارَ الْأَمَّالُ فَلَانِذِ فِي الْعَنَاقِ وَكَانَ الْفَهُودُ هِي المَافَىٰ لِينْ مِنقابِ بَوْمِ النَّالِقِ ٱللَّهِ مَا عَلَيْ وَاللَّهِ مَا مَا مُعَلِّوهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لْتَفَامَيَّةِ مَنِيَ أَخَبَا فِالنَّرِي وَاجْعَيل الْقَبُورُ بَعَثَ ذُقِلًا فِيخَيْرَمُنَا زِلِنَا وَأَفِقَ لَنَا يَرْجَينَكَ بِنَ صنيق سلامييانا وكالففف نافي اخيرالقيمة بؤيفات أنامنا واديم بالفرايدني وفوف العرف عَكِنْكَ ذُلَّ مَعَامِنَا وَقَيْتِ بِهِ عِنْنَاصْطِلْ رِجْسُورِ بَعِينَمْ يَوْمَ أَلْجَارِ عَيْمَا ذَلَلَ اقْلامِنَا وَيُوِّدُ بِهِ وَمُنْلَ الْبِعَثِ سُدُفَ فَبُورِنا فَجَيْنابِهِ مِنْكُلِكَرْبِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وسَمَا إِيدَاهُوا أَيُومَ الطَّائِدُ وبَيْضِ وجُومَنا يَوْمَ لَشُورٌ وُجُوهُ الْعُصَاءِ الظَّكَةِ فِيَوْمِ لَحَيْرٌ وَالنَّاايَةِ وَاجْعَلنا فِصَادُور الْوُنْيِينَ وَدَّا طُلِا جُمْلَ عَلِمْنَا اللَّهُ مَعْ صَلِمَا عُنْدٌ وَالْحُرَّاعَ مُنْكَ وَرَسُولِكُ كَالْكَ وسالانك بأفراة وتفقي لعياوك اللهة البغل ببنا كالوانك عليه والديوم الغمة اقرب لنِّيتِينَ الِّيلَاتَ يَجِلْنًا وَٱمْكُمْ مِنِكَ شَفَاعَةً وَأَجَلُ مَوْدٌ لَا وَفَعِهَمُ مِنْكَ إِمَّا ٱللَّهُ صَلِعَلْ مُحَمَّدٍ وَلَا فُرِيَّا شَرَفُ بَيْلًا مَهُ وعَظِمْ مِرْفِا لَهُ وَتَقِلُّ بِبِرْلَهُ وَتَقِيّلُ مَا لَهُ وَتَقِيلُ مِنْ لَا أَنْ وَتَقِيّلُ مِنْ لَا أَنْ وَتَقِيّلُ مِنْ لَا أَنْ وَتَقِيّلُ مِنْ لَا أَنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ وَقَرّبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ وَقَرْبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ فَعَلّمُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَرّبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرْبُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ وَقَرْبُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَرْبُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي وسيلنَّهُ وبَنِين وَجْهِهُ وَلَهُمْ فُورَهُ وَانْفَعْ درَجْنَهُ وَأَجِنَاعُ إِسْنَيْهِ وَقُوفَنَاعُ إِمِلْنَهُ وَلَهُ بنامينهاجة وآسالك يناهبلة وبجعكنا سناقط طأعينه واحتزاني وكريد وكودنا تتو وَاسْقِنْ الْمُكَابِ وَصَلَ عَلْ مُؤْرِ وَلَا صَلْوَةً بَيْلَغُهُ بِمِا الْفُصُلِ ما يَأْسُلُ مِنْ يَرِكُ وَفَسُلِكَ

一点一点

وكونيار.

خَيْرُمَنْ وُلِيهِ ٱللَّهُ مَا إِلَا لَعُلَمُ مِنْهُ الْإِحْدَيْرُ وَأَنْتَ ٱغَلَمْ بِهِ مِنَّا ٱللَّهُمُ ايُكانَحْيَنَّا فَرَدْ فِي إِنْ اللَّهِ وَإِنَّ السِّبُما فَتِهَا وَتُعَدُّهُ وَالْمَدْمُونَ مَن كَانَ بَيُّولُا مُواللَّيْدَ الطَّاهِرِينَ وَاقِي كَانَ يَخِيالِهُ الْمُعَانِدُا مُنَافِقًا دَعَامَلِيهُ وَالْعَنْهُ وَاقْ كَانَ سُنَفَعِفًا فَالسَب اللهُ عَداعُفُ وللنَّين مَا بُوا وَاتَّبَعُواسِبِلك إلى الدِّلالِيَّة وَاقْ كان لا يُعرفُ مُنْهَيَّهُ خال اللَّهُ حَرَانَ مِنْ نَفْسُ آنْكَ آحَيْنَهَا وَأَنْكَ آمَّهَا وَأَنْكَ أَعَلَمُ بِسِرُوا وَعَالِنَيْمًا مَا تُولِيتُ وَلَحْنُهُ فِالْمَعُ مِنْ أَجُنْ فَاحْتُهُما مَعُ مِن تُولَتْ وَإِنْ كَانَ طِفْلًا فَالْسَ اللَّهُمّ اجْعَلْهُ لِنَا وَلِهُونِهِ وَيَكُمُ لِخَامِئَةُ فَهُ بِنِصِفَ وَانِكُانَ الْمِامَّا لِأَيْرَ سُحَتَّى فُوَةً الْجِنارَةُ مَسَلَقَ الإستة عَلَاء إذَ الْجَدَبْ الْبِلَادُ وَكَلِّت الْمَطَّارُ وَتَحْطَ الرَّمَانُ لِسَعِبُ كَهُ لِلْتِح الْإِلْيَامُا اليَّا وَلِيْتَعَا وَكِيْتَنَعُوا الْغَيْثَ وَكِيْتَعَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْقَكُمُ الْيَهْدِ أَنَّ يَصُومُوا يَوْمَ السَّبِّنِ وَالْاَحِدُ وَالْإِنْيَةِ فَالْحِدُ يُومُ الْإِنْدَيْنِ عَرْجَ الْأَمِامُ وَالنَّاسُ كَايَخُونَ الْيَالْعَيْدِ مُناةً بَيْنَ بِرَيْهِ المُؤْدِّنُونَ فَايَرْبِهِ ﴿ الْمَثَرُ فَإِذَا انْتَهُوالِيَا لَمُسَلِّي عَلَى النَّاسِ وَكُفَّيُنَّ بَعَيْرِكُوٰإِن وَلَا إِمَا تَهُ كُمُنِينًا مَلُوهُ الْعُيدِ بِانْتَى عَمْرَةُ تَكِيْرَةً سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَعُشْفِ اللَّايَةَ بَعَلَ الْقَرَاءَةِ مِنْهَا تَكِيْرُهُ الْافِيتَاجِ وَتَكَبِّيرَهُ الرَّكُوءِ يَفْصِلْ بَيْنَ كُلِّ تَكَبِّرُونَيْنِ بِلْعَادِ يَسْارِهِ عَلِيْسِنِ فَمْ لَيَنْتَقِيلَ القِبْلَةَ فَيَكَارُوااللّهُ مِنْانَةَ تَكْبِيرَةَ وَافِعًا بِها صَوْفَةُ ثُمْ مِكْتَقِتْ يَيَّنَّا الْمَالِنَاسِ فَيُبِيِّدُ اللَّهُ مِنَانَةُ تَسَنِيحَةً لَا فِعَا بِهَا صَوْفَهُ ثُمَّ يَلْتُفْ الْمَالِينَ لَسَانَةً فَهُكِكُلُ اللَّهُ مَا لَهُ تَعْلِيلَةِ الْفِعَّا صَوْفَهُ لَمْ لِسَنَقِيلُ النَّاسُ فِيكُلُ اللَّهُ مَأَلَّهُ تَغِيدُهُ لَمْ يَحْعُ يكذبه فيكنعو ويلاعون معَهُ فَاقِرَاكُ بَعْنَا لِسَتَيْ لَهُمْ وَلَيْنِيِّ بَفِينِ الْخُطْبَةِ وُحِي نَ اليَرَالُوُمُنِينَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَطَبَ بِهِنِ الْخُلْبَةِ فِي َلْمُوالْالْسِٰنِسْتِفَاءُ لَكُنَّ لِللهِ سَابِغِ النِعَيدِ وَمُفَيِّرُ الْمَرِّدُ وَبَارِئِ النَّيْمَ مِهَا وَاجْمَعَلَ النَّمَوْلِ فِالْرَسْاءَ كَكُرْسِيّا: عِبَادًا وَلِيمِهَا لَأَوْفَادًا وَلاَدْضَ لِلْعِبَادِمِهِادًا وَمَا فَيَكُمُ عَالَ وَهُو مِنْ لَعَر

الدى

في الخاصية فالسِّمة الله لمن حِلة وكَتَجُدُ بَعَد يَجُن يُن في يفول الحالثًا يَدِ فيصل خس وكفاك شِيرًا لأَوْلَةَ سُواءً وبِفُول في الْعَاشِرَةِ سَيَّةِ اللَّهِ لِمَنْ حَلَّ وَيَقَنْفُ أَنْ نُصْلَح هُوا اصْلُولُونَ خَاجَة وَانِ صَلَّيْنُ فُوادِي جَازَ وَجَبُ فَضَاوُما عَلَى مَن مُركَمًا مُنْعَمَّا وَمَنْ فَمُ يَعِلَمُ فَمُ عَلَمْ فَإِن كَانَ لَقُرْضِ قَالَ خَنْرَى كُلُّهُ فَغَيَا مَا وَإِنْ كَانَ مَعْفُهُ لَمْ كَلْزَمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُفًا مُنْعَكَّا مَعَ الْحَنْرِانِي جَبِيعِ الْقُرْضِ فَضَاهَا مَعَ الْفُسُيلِ وَوَقَتُ مَنِي الصَّلُوءُ ادَابِنَذَا فِي الْاَحْدَرُ فَ واذاا بَنَافَالِهُ ا فَقَلْ حَرَةٌ وَفِيلًا فَإِنْ فَرْءً مِنْهَا كَبْلَ إِمِمَا الْوَقْفِ اسْتِينَ لِدُ أَعَادُنُهَا وَالْانتَفَاعَلَ بِذَكِرُالِهِ وقراءة الفرايواليان ينجكي وكينتيث قراوزة المنورالطوال فهاكا ككفف والابتداء وعكروا فَصْلُ فَي ذَكُوالصَّلُوهِ على لامنوات الصَّلُوهُ عَلَى الْأَسُواتِ وَنُونَ كُلُ الْكِذَايَهِ إِذَا فَام بَها وَمُرَّا لسَّفُطْ عَيَالُها قبِينَ وَيَحِبُ الصَّلُوءُ عَلَيْ لِمَيْنِ سُلْمِ إِذَاكَانَ لَهُ سِتُ سِنِينَ فَصَلَّعَكَا ذَكَرَاكُانَ أَوْأَنْفِي حُوَّاكِمانَ أَوْعَبُنَا فَانِكَانَ لَلْهُ دُونَ سِتَّ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ السِّيعِبْ أَيَا وَأَفْكَالِفَا مِوالمَنْافُ عَلَىٰ الْمَيْتِ الْوَلَامُ بِمِبْرَانِهِ مِنَ الْكَلُورِ وَالزَّوْمُ الْحَثْمُ بِالشَّلُومَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ وَلِيْهَا وَيُغْتَى أَتَ مِمُنَاعِ كَالْيَبْ اَنَّ وَقَيْ كَانَ مِن لَيْلِ أَوْنَهَا دَمَالَ مَكُنُّ وَقَتْ فَرِيضَةٍ خَاضِرَةً وَالْافَسُلُ أَرْضِيَّ عَلَىٰ لَمْيَّنِ مَعَ الظَهَارَةِ وَلَيْنِ ذَلِكَ شَرْطًا فِحَتَىٰ الْمَلْيَنِ مِنْ مُشْرِطِهُمُ الْقَرَاة وْ وَلَا التَّسَلِيمُ بَل فَحَ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُرْاسَّمُ اللَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِدَالِكَالَةُ وَحَكُولُا شِيَاكَ لَهُ وَاعْتُهَا كَانَّا فِي مِنْكُولُهُ فَهِ يَكُمُ الْسُلَّالِيّة وَيَقُولُ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُنَّا وَالنَّمُ إِنَّا وَلنَّا خُذُ وَالنَّهُ مُنَّا وَالنَّهُ إِنَّا فَسُل ماصَلَيْتُ فَالْكُتْ وَتَرَجَّنَ عَلَى إِرْهِيمَ وَاللَّابِرْهِيمَ إِنَّكَ حَيْدُ فِي أَوْفِيكُو النَّالِيَّةَ ويقول الله تعاغفو لأفينيان والمؤنيات والمشلين والمشااينا الكياء مناه والتوا مَثَا عِبَيْنَنَا وَيَدِينُهُ وَلِكِيُّوكِ انَّاكَ عَجُبُ الدَّعُوكِ إِنَّاكَ كَلَّ أَنْفُ فَدُيْرُهُ يُكِّير الزَّابِقَةُ وَيَرْعُولُنِكُ إِنَّا وَمُوسِنًا وَغَالَ اللَّهُ مُزَّعَبِلُكَ وَانْ النَّيْكَ نَزُلُ بِكَ وَانْنَ

اللِّيِّيِّانَ

16

13.

تايفه

وَهُوادِيهِ وَالظُّلْمُ وَدُواهِيهِ وَالْفَقَرُودُولِيهِ يَامْعَظِي لِيُوانِيهِ إِمَا كَيْهَا وَمُرْسِلَ لَيْرُكَانِ مِزْمَعَا حِنِهَا مِنْكَ الْغَيْثُ الْمُعْيثُ وَكَنْتَ الْغِياتُ لَلْنَفَاتُ يَحَنَّ لِكَالْطُونَ مِنْ آهُلِللَّهُوبُ وَآنَكَ للسَّنَعُفُر الْقَفَارُكُسْتُغَفِّرِكَ لِيُهَاللَّانِ مِنْ ذُمُونِنَا وَمَتُوبُ لَيْكَ مِنْ عَوْامِ خَطَانًا مَّا ٱللَّهُ مَرَادَسًا مِكِينًا دِيمَةٌ مِيلُوارًا وَاسْفِمَا الْغَيْثَ وَكِفًّا مغزار لغَيْتًا واسعًا وَبَرَكَة مِن الوامل فافعة تُذافِع الْوَدَى دِفاعًا وَيُتَلُو الْقَدَّرِينُ القَلْمَ غَيْرُ خَلِكَ بَرْقُهُ وَلَامَكُنِّكِ رَعْلُهُ وَلَاعَاصِقَهِ جَنَانِيهُ بَلْ يَأْنَفُ بِالرِي رَايِلَهُ وَعَافَظُ به سَحَالُهُ وَجَرَى إِنَّا رَقِيلَ بِهِ كِنَالُهُ سَقِيًّا مِنْكَ عِلْمَهُ مُرْوِيَةٌ مُخْفِلَةٌ مُتَصَلَّةٌ لَأَلِيَّا إِنَّهَا نامِيّا دَرْعُها نافِئرا عُرُدُ هَا الْمُرْعَةُ أَنَا رُهُ الجَارِيَّةَ بِالْحِسْبِ وَلَخْيَرُ عَلَى أَصْلَا لَنَعَتُن مِهَا الصَّيْمَ مزعالها وكني بيها الميت من بالارك يُنغُريها الكِسُوط من وزفك وَنُحِرِيها الْحِرُوبُ مِن حَمَيْكَ وَتَعَرَّمَن نَاءَ مِزْعَلِفَكَ عَنْي تَجَدِّبَ لِإِراعِهَا الْجَابُونِ وَكِيْلَا بَرُكَافِهَا الْمُنْتِينَ وَنَوْعَ بِالقِيمَانِ عَذَالِتُهَا وَتُورِقَ ذُوكَ الْكَامِ وَجُولِتُهَا وَيَنْفَامُ بِذُوكِ الْكَامِ جُوالِيّ بَعْدَ الْبَاسِ شَكِّرًا مِنْ أَمِنْ مِنْنِكَ تَجُلَلَةً وَيَهُمَ مِنْ مَكَ شُصِلَةً عَلَى بَيْنِكَ الْمُصْلَة وَلِلْ النغرية وتطانيك المغمكة وكخيفك للهنملة اللهرينك انفاؤنا وللك مالناقلا عَنْالْتِيَطِيْكَ تَسْرَانِهِ فَا وَلاَ تُوْلِينِهُمَا مِا فَعَمَّا الشَّعَهَا وُمِنَا وَإِنَّكَ نُنْزِلُ الْعَيْثَ مِزْمِعِينَ ما قَطُوا وَيُنْشُرُ وَمُنْكَ وَلَنْ الْوَيْ الْحِيدُ لَيْهِ فَقَالِ سَيْدِي صَاحَتْ جِبَالْكُ الْ وآغيرك أدضنا وكماسف ذوابنا وقنكن ناس ينا أوسى فتطلطه هروتاهي بالفايئم وتجتزف فهرانيها وعجت عجيا التكاعل ولادها ومتكف الذواك في واليها عبست عنها قَطُ النَّمَاءَ وَقُ لِذَلِكَ عَظُمُهَا وَدُمَبَ لَيْهَا وَدَابَ يَتَعَمُّهَا وَلَقَطَعُ دَوُّهُا اللَّهُ مَا وَحَمّ البَين الأيَّة وتَدَبِي الْحَالَةِ السُّرِيِّ عَرْمًا فِهُ السِّيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّالِية مَعَنْ دَلُوا طِرِقَامِهُما وَيَقَالُمُ نَنْ أَوْمُا وَوَاهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهِوان عَنْ إِجْعَبْوا شِعْلَالِيَّةُ

وآفام بعِزنِهِ اتكان الْعَرَض وَافْسَرَى جَنْهِ الله الله النَّمْسِ وَاطْفَا لِيَنْهُ الْعُطْلَةِ الْعَطْشِ مَجْزًا لاَرْضَ يُونًا وَالْفَسُر نُورًا وَالْجُورُ بَهُورًا فَرَجُواْ فَرَكُونَا فَالْفُسُ وَلَوْا مَ فَلَهُ فَنَسَتَ لَهُ خَوْةً الْسَكِيرِ وَلِلِبَ الِيَّهُ خَلَةُ الْمُسْكِينَ ٱللَّهُ عَرِيكِنِكَ الرَّفِيمَ وَكُلِّياً المنيعة وتحفيلت المالغ وكيبيك الواسع تسالك المعقمة على والخري المالك والمك وَامْعَا الْمُعِيادَوْكَ وَعَنْ بِعِهُودِكَ وَأَنْفَى الْحُكَامِكَ وَأَبْعَ أَعَلَامَكَ عَيْدِكَ وَآمِينِكَ عَلَى عَهَٰذِكَ الْحِيْدِكَ الْعَالِمُ بِٱيْحَامِكَ الْمُؤْمِّدُ مِنْ أَطَاعَكَ وَقَاطِع عُدْدِمِ وَعَضَاكَ اللَّهُمُ فاجعل من المرك مرحظت له نصيبًا مِن دخينك وأمنظر من المرك وفي لد ليا العطينات فَاقْرَبَ الْأَنْبِياءُ زُلْفَةً يَوْمَ الْفِهَةِ عِنْدَكَ وَأَكُونُهُ عَنَّا مِنْ رِضُواٰنِكَ وَأَكْثُرُهُمُ صُفُوف مَنْهِ فِي جَنَّانِكَ كَالْدَيْشِيءُ لَلْأَجَارِ وَلَهُ يَعْلَكِتْ لِلاَيْجَارِ وَلَهُ مَنِيَجًا لِينِهَا وَلَأَنَيْهِ بِاللَّهِ اللَّهُ وَجُرُدُنَا المِّلُكُ حِينَ فَآجَأَنْنَا الْمُضَافِقُ وَآجَانُنَا الْمُحَابِينَ فَعَشَنْنَا عَالَمِقَ المنتب فتاكلف علينا لواحي المين واعتكرت علينا حلايؤ التنبين واخلتنا تغايل لجَوْدُ وَاسْتَظُمَّا الصَّوايِجُ الْقَوْدُ فَكُنْتَ رَجَاءَ الْمُثْنِينَ وَالنَّقَدُ لِلْقَي بَنْعُولَ حِينَ مَنْكَ الأنامُ ومَنْعَ الْغَامُرُومَلكَ السَّولُمُ يَاتَخُ يُلاَيَنُومُ عَنَدَ النَّيْءِ وَالنَّفِي وَلَلْكَ وَكَا الصَّفُوفِ وَالنَّنَّا المَتَكُوفِ وَأَنَّ لِا تُرْدُنا عَالِمِينَ وَلا فُولِينَا بِإِعَ إِلنَّا وَلا عَالَمَنا بِلْفُوسُ ا وَاسْتُرْعَلَيْنا وَمُثَلَّ بِالتَّخابِ وَالنَّالِ الْمُونِق وَامْنُ عَلَيْها ولَ بَتَنُوعِ النَّرَّةُ وَلَتِي بِالْوَكَ بِبُلُغُ الزَّهُ رَدّ وَاللَّهِ فُ مَا فَكِنَّكُ اللَّهِ مِنْ السَّقَوْمُ اللَّهِ المنافِقَةُ وَالْمِنَّةُ عُزُرُ مَا وَاسِعًا وَ وَكُ سَخَامًا وَالِدَّ سَرَيعًا عَاجِلًا عَبِي بِمِمَا قَدُماتَ وَتَرْدُ بِدِما قَدْفَاتَ وَتَخْرِجُ بِدِما هُوادِن مُوعِدُ وَسِيدُ مُسْلِكُ وَصُوبُهُ سَبِطِ لَجْعَلَظُهُ عَلَيْهَا مُومَا وَبُرِدُهُ عَلَيْنَا حَرُومًا وصودة مكينا الجوما ومادة الجاجا ويبانة وماة القديمة اللهد إفا فغودية موالفك بشاطر

فيهن

التَّأْنِعِ سَيْبَكَ وَمُكِينَكُ ا

وَعَغُ

لَّنُون اللَّفُونِ الْكُنُونِ

والمطرونة

وهوديم

يُاكَوْمُ

اَنْطُفُ،

فَوْ مُفْتِيلُ أَنْكُ ا

الزَّفْمَة \* كُرُّارِكُمُّا وَتَقُولُ فَالْكَفْرُ الفَّانِيَةِ فَذُكُولُوكِ وَجُولِكَ الفَّانِيَةِ فَذُكُولُوكِ وَجُولِكَ الفَّانِيَةِ فَذُكُولُوكِ وَجُولِكَ

> ركعنى لاستفارة ا وَاخِرِكِنْ مَ

مَكِناء

وكغيلاء

القناء الفصوة

مُهُمَّةُ فَاغْتِمُ وَالْبُسُ نِيَابَكَ وَتُمَّ غَيْنًا مِنَ الطِّيبُ ثُمَّ الرُدْحِثُ المَّا إِنْصَا لَكُمْتَيْن نَفِيَّةُ الصَّلَقَ تَنْفُرُهُ الْمِنْ وَعُلْ مُوالِدُ أَحَلْ صَعِيرًا نَعْ وَكُمْ فَتَقْرُلُ حَسْعِيرًا مِنْ عَلَى الصلاة لتَّسِيدِ غَيْرِانَ الْقِدَاءَ تَحَسَّعَتْ وَرَّهُ يَتِبَيُّ مُعَقُولًا اللَّهُ مَا يُكُلَّ عَبُود مِنْ لَلْنُ عَرَجْكَ إِلَى فلاوا دَضِكَ الطِلُّ سِولَكَ فَانِكُ اللَّهُ لِلْمُ بِنُ اقْضَ لِمَاجَّةٌ كَذَا وَكَذَا النَّاعَةُ النَّاعَةُ وَتُلِيُّ فِهَا ارَدُنَ صَلَّوْهُ الْتَكُور وي هُرُون بُن خارِجَة عَنْ آبِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّافِمُ فَالْفَالَ في صلوذ الشُّذُعَزُّ وَحُلَّ عَلَيْكَ بِنِعَةٍ فَصَلَّ وَكَفْئِنُ نَقِراءِ فِي الْأُولَىٰ بِفَائِدَ الكُّمَابِ وَقَالِمَا إِنِّهَا الكافرون وتقول فالتزكعة الاولى فأكوعك وتعيوداتا ليتزافية الذي استجاب دعاي وكقطاني مستبكتي صلوه الاستخارة دوى بحى لخلف وغيرين ورني فالكفال ابوعندالة عَلَيْهِ السَّالِ مَسْلَ وَلَسْتَغِيرَاللَّهُ وَوَلِيلْهِ مَااسْتَغَارِ لَيْدَ تَعَامُسِيارٌ الْأَخَارَ لللَّ لَذَاليَّتَه وروت جابرعن بيجعف علينه السادة الكاكان على بن كييه الساده الماهم ماسير يَجُ أَوْغُرُهُ أَوْيَدُ إِوْ وَهُولِ وَعُنِي تَعَلَيْ أَمْ صَلَّى كُفَّنَيْ لِلْأُسْخَارَةُ وَيَقُوا فِهِما اسُودِ فَالْحَرْ وَسُورَهُ الرَّمْزِ فِمَ يَهِ كُلْلُعُودَ نَيْنِ نُمْ يَفُولَ اللَّهُ مَا ايُكانَّ كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا لَكِذَا خَيْرُ الحِي فَدِينِي وَدُنْيَأً وعاجل مرو والحاد فيترم عالى خسر الوجو وكبجلها الله وقائكان كذا وكذا متكالم فيونى وَدُنْهَاىَ وَلِخَرِيْ وَمَعَاجِلَ مُرى وَاجِلِه فَاضِرَفِهُ عَلَيْ حَسِي الْوَجُوةُ مِنْ وَآغِ وَتَعْلَى رُسْدِك وَإِنْ كَرَفْتَ مَقْنَى ذَٰلِكَ أَوَابَتُهُ مَقَنِي وَفَا يَدَا خَرِي فَصِلُوهُ إِخْرِي دوى الْحَسَين فِيعَام بنِ أَفْسَالِ فَالَسَالَكُ مِنْ مُنْ مُعِيمَ اللَّهُ مَا يَكُ مَعَلَيْهِ السَّالْمُ لا يَنِي ٱسِّبَاطٍ وَهُالَ لَهُ مَا مَرَىٰ لَهُ وَابْنُ اسْبًا إِجِ حَاضُرُوكُ يَعَا يَرُكُ الْيَوْ وَالْبُرُ وَلَخْبُونَ يَيْرُ لَمْ وَالْبَرَ وَفَالَ فَالْيَا الْمُ فيْغَيْرُ وَقَيْتَ صَلْمِةِ فَرِيضَنَا فِنَسَلِّ لَكَنْنَيْنِ وَاسْتَغِيلَا مَانَهُ مَرَّةُ ثُمَّ الْطُرَاكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيلًا فَاعْمَلْ فِي فَقَالَ لَهُ الْحُسَنُ بِرَجِهِمُ الْمِرَاجَةُ إِنَّ لَهُ فَالْ مَلِكُ لَا الْمِنْسَعَانِقُ وَيُك مُوافِعٌ قَالَ قَالَ الرُّوعَيْدَا شَعلينه السَّافُمُ إِذَا الْدَاحَكُونُ مُنْدًا أَفْصَلُ وَيَعْمَرُالُهُ وَلَيْنُ عَكُمْ وَيُسَلَّى

قَالَ إِنَّ احْدُهُ إِذَا مِرْضَ دَعَا الطَّبِيبَ وَلَعْظَاهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ عَاجِمَةٌ الْيُسْلِطُون رَعْنَا الْبُوابُ وَاعْطَاهُ لُوَانَ الْحَكُمُ إِذَا فَلَكُمُ أَمْ فَيْ اللَّهِ مَتَا وَيَسْلُمُ وَتُصَارِينَ بِصَلَاقَةً قُلْ أوكفرت فأريخ المتحدة فسل كفنتر فحيدالة وأتنى عليه وساعكا لبتى وأماكيه ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَافَيْقَى مِمَّا آخًا فُ مِنَ كُنَّا وَكَنَّا الْأَأَنَّا أَنَّهُ ذَٰلِكَ وَمَنَ الْمُمَرَّا الْوَالِيمَةُ وَمَا جَعَلَ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِي الشَّكُو صِلْحَةُ الْحَرَى لِلْعَلِيدَ دوى مؤسَّى مُزَالْقَاسِمِ الْعَكُ عَنْ صَفُولَ يَرْبِي عِنْ عَنْ مَبْرِين سَفِلْ عَنْ الشِّيانِ عِماعَنْ آبَيْ عَبْدا فِي عَلَيْهِ السَّالْمُ قَالَ إِذَا حَمَدَنُ لَكَ حَاجَةُ مُهِمَدُ لِلْ اللَّهِ عَرَّهُ كُلِّ فَصَّمْ ثَلْنَهُ آَيَامٍ مُتَوَالِيةٍ وَالأربَعا، وَلَحَبُسَ وَالْجُعْدَ فَاذِ لَكَانَ يُومُ لِيُعَدِّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَاغْلِيلُ وَالْبُنِ وَثَالَمُ أَضْمَدُ الْحَاكُمْ بَيْتُ فْ وَراكِ وَصَّالِ فِيهِ وَكُفَّتُنِي وَادْفَعَ بِينَاكَ الْمَااءِثُمُّ قُولًا لَلْهُ مَا إِنْ حَلَكُ مِا حَنِك لعرفتي بوخالينيات وكمكالينيات واللافان كالمائة والعالجة عيثرك وقاعلت باربالكة كْلَاتْظَا مَرَكَ يَعُكَ عَلَىٰ الْمُتَكَدِّفَ فَا قَتَى الِيَكَ وَفَاصِّرَ فَفَى أَكُلَّ وَآتَ تَكَيْفُهُ عَالَمُ عَنَيْرُ ومُعَيِّمُ فاسِيْحَ عَبُرُمْتَكُلِفِ فَأَسْالَكَ عِلَيْمِكَ الذِي وصَّعَنَهُ عَلَى إليال فَلْسُفَتْ ووَسُعَمُ عَلَى لَتَمَاةِ فَالشَّفَفُ وَعَلَى الْخُوْرِ فَانْفُشِّرَتْ وَعَلَى الْأَرْضُ وَلَسْ الْكَ وَالْحَ الْعَد بَعْلَانَهُ عِنْكُورًا ٱلْأَيْكُ وَلَنْمَيْهِ وَلَيْ الْحِرْمُ أَنْ ثَمَّنَا عَلَيْكُ وَأَمْلَ كِينَهُ وَآنَ نَقَفْتَى عاجتي وَآنْ تُعِدُ رَاعِدَ بِرَهُا وَيَكُفِيهُ مِهُ مَهُما فَإِنْ تَعَلَّى قَالَ الْخِرُاعَةِ إِلَا فَجَكُل ولامتهم ف فضائلة ولاخانف فعذلك وتلصد فاحتلفا لايض عفول اللهمة ويُولُنُ بْنَ مَنْ عَبْوُكَ دَعَاكَ فِيظِل لَحْنِف وَمُوعَدُلْكَ فَاسْتَحِتْ لَهُ وَأَنْاعِبُولَ ادعوك فاستجيب تتنفاك بوعبراله عليه السادم اداكات لحابثة فادعوبها النُّعاء فَارْجُع وَقَدْ فُسِيدَتْ صَلْحَةُ النُّرى لِخَاجِة دوى هُفَا يَزَانُ مُفَا فِلقَالَ مَلْ لَاثِنَا عَلَيْهِ السَّالْمُ جِيلَكَ فِاءَلَتَ عَلَيْهِ عَاءً لِفَضَاءِ لَغَالَبَهِ فَقَا لَاذِكَاتُ لِلَّ عَاجَةً لِلَّكِ

ناءً

النياد المالية المالية

فيغث

وَعُنِدَهُ

كلاين

للحالجة

لَمُ وَخُوا يَوْكُ كُنَّوْرِ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمُ فَافْعِلُ وَانْكَانَ فِهِ الْإِفَا وَنَعَا إِهِ كَذَا لِمُنْأَوْ تُبْكَ وَوَقِي مَعَا ويَه مَنْسَرَّهُ عَنْ مُعَلِّدُ السَّالُم قالما اسْتَغَارَلَهُ عَبْلُ سَبْعِينَ مَنَّةً مهن الاستخارة الارتفاء الله بالخيرة مقول يا ابضر التاطوين وبالتمم السامعين ويااسرة الحاسبين وباازي الزاجين وبالكم لحاجين صرفاع أوكا وكفالهذب وخا في كذا وَكُذا فَصُلُ فَ دَكِرِسِيا فَهِ عِبادَةِ السَّنَّةِ مِنْ وَكِيا إِلَى الرِّمِا الَّتِي لَمُذَكِّرُها لَبُكُا التُوكِ مِسَلِ مَفَه بِمَضَانَ كِنَّ الشُّهُورَ مِن رُول يانٍ أَحْجَابِنَا انْ سَهْرِ بِمُضَا أَوَّلُ السَّنَّةِ وَإِنَّا حِمَا لِكُورُهِ أَوَّلَ السَّنَّةِ اصِطِلْكًا وَعَلَيْهُ بْنِي سِنُوا الْجُورُةُ وَكُنْ نُزِّيبُ عَلَ لَفَهُور من الرَّوا إلت النُّفَاء آفةُ عَصل في وكرضوم فله رفضًا إن المصوم عوالمسَّا لاعن الشَّاء مخضوصة فيزما إدامخضوص متن هوعلى صفايف مخسوصة على جار محضارص وكخفاج ف نِيقادِه المِالنَهُ وَالأَفْسَالُ فِي تَعَيْرِ كُمُنَا نَ أَنْ يَأْتَى بِنِيَّةِ الْفَرْبَةِ ونِيَهُ التَّعْلِينِ فَإِن فَنْسَرُغُلِينَةِ الْفَرِيَّةِ كَانَ جَائِزًا وَكَيْفِي إليِّيَّةِ النَّابِيِّرَةِ اللَّهِ يَصُومُ النَّهُ كُلَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا خِومَتَا نَقْاعِ مَا يُعُوبُ افِطَادَهُ وَافِيجَكَةَ النِيَّةُ لَيْلَةُ كَانَا أَضْلَ وَوَقْتُ النِيَّةِ مِنْ أَوْلِ للَّهُ إِلَى الْمِطْلُوعِ الْفِي ظَانِ طُلُمُ الْفِي وَلَهُ بَكِنْ نَوَى مَعَ الْعِلْدِ بِاللَّهُ يُومُ صَوْم لَا يَعْتَمُ لَصُومُهُ وَانِثَانِهُمْ إِنَّهُ يَوْمُ صَوْمِ إِذَكُهُ كِنَالِنِيَّةِ لِلْقَبْلِ الزَّول فاذاذا لنففذفاف وففها وكا عكيه القضاء ومايب الامسال عنه فهوالككا والمقرب والجاء فالفرج أتؤل افتأيترا وكأن ماادّى المالامنناغ والكن بكل قد وغلى سوله مُتَعِدًّا مَعَ أَفِيمٌ والأدناس في الماء فاتذيب الامسال عنجيع دلك من وقت طلوع الفي الفات الى وقن غرُب التَّمَيْن ومَنَّى ذَالْفُ وَفَعَلَ مُنسِّنًا مَنْ ذلك كأن عليه الكفَّارةُ والقضاء والكفارة عِنْفُ رَبِّيةٍ وَيِيامُ شَهْرَنِي مُنْابِعِينَ اوْاطِعامُ ستين منجَناع لخارْفِ بَنِنَ الطَّانفِيِّةِ فَكُونَه مُرتبًا أَفَخُرًا فِيهِ فامّاما بحب يوجب القضاء والكَّفَا والقُونُ بَيْنَهُ وبين ما أَوْف

عَلَيْ مُن كَالِهِ وَلَا مَه الْحِي ٱللَّهُ مُن لِيكَانَ هَذَالْكُرُ حَيْرًا فِي دِينَ وَدُنِيا كَ فَلْسُرُ فِي كَ كَانَ عَلَى يُحِلِكَ فَأَصْفِهُ عَنْيُ فَسَالَتُهُ عَنْ إِي مَنْتِي ٱفْرَاقُومِهِمَا قَالَ ٱفْرَأُ ما فِيدُكَ وَلَيْكُ قَرَاتُ كُلُهُ وَاللهُ أَسَدُنُ وَقُلْ بِالنَّهِا الْكَافِرُونَ صلوة النَّوى لِلْإِسْتِخاره ودوى اسْخ بن مُنْ إِر عَنْ لِيْعِ بِكُواللهِ عَلَيْهِ السَّالِيمُ فَا لَ لَهُ رُبِّنَا أَرَدُتَ الْأَكُّونَ فَرَقَ مِنْ فَريفًا إِن أَحَرُهُما يَأْمُرِق وَ للغرينهاني ففاللي إذاكت كذلك فشل كفندن وأستغراف مانة مروومو فن المسنع الْمَمْرِينَ لَكَ فَافْعَلُهُ فَإِنَّهُ لِنِيْرَةَ فِيهِ النِّيدُ إِذَا لَلْهُ فَلَيْكُنَّ السِّيِّحَ أَزَلْكَ فَعَالَهَ وَ فَإِنَّا لُحِيرًا لِلرِّيْ فَيْ قَيْمَ يَدِهِ وَمَوْنِ وَلَذَه وَدَه ابِ مالِه صلقٌ انْخرى وروى مُرُونُ يُن خارِحَة عَن لِي عَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّارُهُ قَالَ إِذَا أَرَدُكَ آمُرُا فَيَكُنْ سِتَ رِفَاعٍ فَٱلْتُبْفَ مُلْتِ مِن بِيْمِ إِنَّهِ الرِّحْوْ الرَّجِيمِ خِيرٌةٌ مِنَ إِينِهِ الْمَنْ مِزْ لِكِيكِمِ الْمُؤَالِدِ، نَ فُلأَوْدَ ٱ فَعَلَاهُ وَفَكُنْ عِنْ السِّمُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُ خِيرَةُ مِنَ اللهُ الْعَزِيزُ لِكُنَّا لِمُنْ الْمُؤْلِدُ لِمُنْفَعِلْ مُنْفَعِلْ مُعَلِّمَا تَعَنَّى مُصَالُاكَ خُصِلُ مَعْنَان فإذا فرغت فأسجُد سُجُرةً وقل فيها ما مَد مرّة أَسْتَحَبُّرالَثُ رَسَّمَنِهِ خِيرَةً في عافيه نُمَّ اسْتِو كالسَّاثُول اللَّهُمَّ خِرْلَى في مَيع المُؤرى في يُسْرِمنُك وَعَافِيكِ نُمَّ اضِ بَهِ مِلْ الحالزفاع فَتَيْوَشُها ولِيكَ كَافِي خَرَجَ تُلْكُ سُولِيابِ افْعَلْ فَعْلِ الْمَرَّ لِلْأَكْرُ فُرِيلُهُ فَانِ حَرَجَ لَكُ مُتُوالِياتُ النَّفَعُلُ فَالنَّفَعُلُهُ وَانْ حَرِيتُ وَلِيَاتُ أَفَعُلُ وَلَا خُرِي النَّعُلُ فَأَخِرْجُ مَوَالرَّفَاع الله من الفائد المنوع الما والما المادسة المناب الما والمناف المنافية المنوى روى على يفقُوب عن عابن على رفع أنع المعلم عليه السّائم الله فال لبعض الحابه وفل اله ع الإمرالذي ينضى فيه ولايخ في داحكًا النظاورية فكيف مضاع فقال شا ودديك فال فقال للكيف فال انولكاجة في فسَلْ واكتب وقعنين في واحزة وفي ولعدة معتم ماجعاما في سُرَقَيْن مِن طين في صَل عنين واجعالها عَتَ ذيلات وَفل الدُّ إِن الفاولاك فأترى هذا وكنت محارث متنار وفسير فالقرعا كالفاد سلاخ وحسن ماليك

فارة

أفعلها

لعظيم

عاء

135/4

عِنْكُونَ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّ الللللَّمِيلِيلِيلَّ الللللَّهِ الللل

الله كذب

باعجادت ا

وسلامتروككم

الطِّيبَى الظَّاهِيَّ اجْعَاد

عليدوعليان

الذِّيجِ النَّيْخَةُ وللحمد مشالدي ذلك يَتْحَوَّلُمْنَةً

المنظم المناهدية

الدين جُعَلَ الله هِلال بَرَكَةِ لا تَعْمَلُها الذيام وَعَلَما يَة لا نَذَاذِ مِنَ الْأَوَامُ مِلْ لَ أَسَيَّةً مِن الْأَوَابُ وسَلامَةِ مِنَ السِّينَانِ عِلال سَعْدِلانحَن فِيه وَيُنِ لانكَلْ مَعَهُ وَيُسْرِلا يُما زِجُهُ عُسْرٌ فكيرلاليتنوبه شزهلال آمن قايمان ونعة ولجسانا اللهم اجتلناس أضئ ظاعيك وَانْكُ مِنْ نَظَرُ اللَّهُ وَأَسْعَدُ مَنْ نَعِيدًا لَكَ فِيهِ وَوَفِقْنَا فِيهَ اللَّهُ وَالْحَصِفَا مِنَ الحَيْدَةِ وَأَوْزِعِنْا فِيهِ سُكُوَّالِنِعْمَةِ وَلَلْمِسْنَا جُنَوَالْعَالَيْةِ وَلَيْمُ عَلَيْنَا مِاسْتَكُمْ الطَاعِئِكَ فِيه المُنَةِ وَآكِمُ لَهُ فِيمَنَا لَإِذَاءِ قُولِفِيكَ إِلسَّةِ الْقُوَّةِ الْكُورَةِ وَاخْسُصْنَا بِأَغَظِيم المِنَّاةِ الْجُمِيَّةِ فَإِنَّكَ آتُكَ لَكَنَّاكُ الْحِيدُ وَلِاحُولَ وَلَا قُوَّةً كِلْإِلَيْهِ الْعَيَا لِلْعَظِيمُ وَصَيًّا الْمُعَلَّحُ فَهُ خَالِمْ لتَيْبَينَ وَالِهُ مَسْلِ فِي زَيْبُ فُوافِل مُ مِصْفَانَ فَاذِاكَيَّا لِفَدِبَ وَفَرَّ مِنْ تُوافِلهُ وَكُلّ مَا اخْنَا رَمِنَ الصَّلُونِ الْمُؤَبِّ فِيهَا فَامْ فَصَّلَّى مَنَانِي رَكَّمَا بِهِ وَمُؤْمِ لَشَلِما إِن وَاذْ أَصَلَّا سَبِّيَ لَشَيْعِ الزُّولُوعِيِّهِ ما السَّالْمُ وَدَعَالِيا آلَادَ ٱللَّهِ مُعَالِثُ الْأَوَّلُ فَكُلْسَ قَبْلاكَ تَدَنَّى وَأَنَّهُ الْإِخْرُفَلِيْسَ بَعْ لَكَ مَنْ فَي وَانْتَ الظَّا مُوفَلِيْسَ فَوْقِكَ مَّنْ فَانْتَ الْبَاطِنُ فَلِيْسَ دُونَا يَغِينَ وَأَنْ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ ءَصَاعِكُ وَالْحُنَّةِ وَلَيْحُنَّا وَلَحْنَا فَكُلِّحَ مِنْ اللَّهِ الْعَ وَلَغُونِهِ مِن كُلِ وَو الْخَرْجُ مِن الْحُكُم وَالْحُدْرُ وَالسَّالْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَرَحَهُ اللَّهُ وَكُولًا لَهُ المُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فَاذَاقِعٌ سَيِّعُ عَلَى الْفُلْدَالَةُ فَالْلَّهُ الدَّيَعُلافَقُكُرُ وَلَوْلَ اللَّهُ مَلَكَ فَقَلَدُ وَلَكُولُهِ الْذَي بَطَلَ عَبِرُ وَلَكُولُهُ الْمَعْفِى لَمُوفِى وَهُوعَ كُلُ فَيْنَ قَلَيْرُ لَكُمْدُ هِ إِلَهُ يَ قُواضَعُ كُلُ غَنِي لِعَظَيْهِ وَلَحَدُهِ إِلَيْ الْذِي الْمُسْلِمُ كُلُّ عَنِي لِعَدْدَيْدِ وَلَحَمْدُ شِاللَّهِ حَضَمُ كُلُ عَنِي لِلْكِنِهِ وَأَكُولُ إِلَّا لَذِي يَفْعَلُ ما يَنْاءُ وَلاه مِفْعَلُ ما يَشَاءُ عَيْنُ اللَّهُ مُسِلًّا عَلَيْهِ وَالْهُ مَدِ وَادْفِلنِي فِي كُلِّ خَيْرِادْخُلَتَ فِيهِ ثَيِّنًا وَالْحَيِّرُ وَلَخْرِضِ مِنْ كُلِّ سُودِ الْخَيْثُ مِنْهُ وَالْحُدِّ مَنْ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَوَحَهُ الله وَرَكُهُ الله وَرَكُ وَالله عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالله والله والل فَالَ ٱللهُ عَرانِي ٱسْأَلُكَ يَمْعالِيجَيعَ ما دَعَالَتَ إِلْمَاءُ الْفَابِينَ السَّفَيْنَةُ مُ لِيَفْ لَيَالْمُ فَكُ

القَصَاءُ وَمَا يَبُ الامنناءُ مِنهُ وان لم ينقض الصِّام وَمَا يكروس ذلك من ولعه وسالل فقل سُنُوقَيْنا أَفَالتَهايةِ وللنُسُوطِ لانطول بَذكره هامُنا فإينّا عَدَاللَّذِي دَرَّونا أَفِدكِيناً لانًالغوض بهذا لكَاجُ وُدُ الْعَيْل دون ما الله الففه وفرُوع ومسل فها استخصاله في أوَّل ليلة مِن شهر مضان المعول في معرفة شهر مضان على لزؤيته فاذا راي الاتَّا المكأول اوقامت بروينه ويجب عليه الضؤم من المندومتي راع المرال استحب لداما روى ان النبي صلى الله عليه والله كأن يفول اللَّهُ مَا مَرَّلُهُ عَكِيْنًا بِالْأَيْنِ وَالْإِيمَا بِ وَ السّلافة والأشائم والعافية المجللة والززق الواسع ودفع الأسفاء اللهدة اذنفنا صِيامَهُ وَقِيامَهُ وَيُلِأَوْهُ الْفُولِين فِيهِ اللَّهُمْ سَلِّهُ لَنَا وكَتَكُلُهُ مِنَّا وسَيْلَنا فِيهِ وَكُانَ مَهِوَالْمُوْسَيْنِ عليه السّلام إذا اهل ملال شهره مضاب اقبل المهله وفال اللّهم مِنْكُ مَاعَكِنَا بِالْإِسِّنِ وَالْإِبَالِ وَالسَّلْفِيةِ وَالْمِيَّافِ وَالْعَافِيةِ الْمُلَكَةِ اللَّهُمُّ ادْذُفُ حِيامَهُ وَقِيامَهُ وَتَلاوَةِ الْقُرانِ فِيهِ اللَّهُ مُسَلِّهُ لَنَا وَتَسَكَّمُهُ مِنَّا وَسَيَلْنَا فِيه آخر وروى أيْفُرُ عن مبرَ المؤمِّنين عَلَيْه السَّالْمُ إِنَّهُ قَالَ الْإِلَا كَيْتَ الْمِلْأَلَ فَلَا تَبْرِخُ وقُلَ اللَّهُمْ إِنِّ ٱسْأَلَكَ خَيْرِ النَّهْرِ وَنُورُهُ وَتَصَرُهُ وَبُرَّكَنَّهُ وَطَهُورُهُ وَرِذْفَهُ وَأَسْأَلْكَ كَيْرً مَا فِيهِ وَخَيْرُ مَا بَعِنَكُ وَلَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّما فِيهِ وَيَرْما بَعِنَهُ اللَّهُ مَا دَخِلُهُ عَلَيْنَا بالأمن والأباك والسلامية والأسافه والبكرة والتفوى والتوفيق بالخبث ونؤضى دُعَاءعَا يْزِلْفَ يُن عَلَيْهُ السَّلْمِ أَوْا تَعْلَى لِيَالْمَالُولَ أَيُّهُا الْخَلْقُ الْطِيعُ الدَّانِيُ السَّوع الْمُؤَدِّدُ فِي مَنْ الْإِلَا النَّقَدْيِرِ للْتُصَيِّرِفُ فِي قَالِي النَّدْ بِيرِ الْمَنْ يَوْنُورَ بِكَ الْفُلَمُ وَأَفْضِيكُ البهم وحَعَلَاتُ أَيَّدُ مِزْلِياتِ مُلْكِد وعَلامة مِنْ عَلامانِ سُلطانِهِ وَامْتَهَنَاكَ بِالزِّياةِ وَالنُّقُصَافِ وَالظُّلُوعِ وَالْمُقُولِ وَالْمَنْارِيَّةِ وَالكُسُوفِ فِي كُلِّ دُلِكَ اَنْكَ لَدُمُطِيعٌ وَلِلْلِكَ سريع منسجانة ما الحجب ما دبري أمرك والطف ما حدم في أيال بحكال مفنا - تهر

دون الكفارة

ائيقول

عليهما

المعادية المعادية

المقارطة الم

الله الله

مِعَلِي الْحِدِدِ

وَعَ إِنَّ وَفَارَيُكَ وَمَسْتَغِنْكَ وَيُفَا فِالْمِلْ وَمُسْتَقِى رَضَاكَ وَشَرَفْكَ وَكُمِكَ وَمُواجِّلُ وتسلطانك وتخزك وفلوشانك وقلام منك كيب المانك وكفيلك وكحودك وكلوم زُفُكَ وَعُطَانِكَ وَكُنِرِكَ وَلِحِمَانِكَ وَهُفَيْلِكَ وَاشْنَانِكَ وَشَانِكَ وَجَرُونِكَ وَلَمَالُكُ بجيع مسائلات أن مُصَمَّا عَلْمُ عَلَى وَلَهُ فِي وَنَجْيَعُ مِنَ النَّارِ وَتَنْ عَنَّى بَلْنَا، وَتُوسَعُ عَلَي مِنَا وَقَ كاول الطبّ وتكذَّا عَنْ أَبُونَ مُنَافَّة الْعَرَّبُ وَالْعَيْرُ وَلَنْعُ لِسَانِينَ الْكَذْبِ وَقَالِمَ الْكَ وتكيني مِنَ الجانية فَانْكَ تَعْلَمُ خَالِنَةُ الْأَعْيُنِ وَعَالْخُفُ السَّدُودَ وَتُوزُقُنِي فَعَاى مِنا وَفَيْكُلْ عَامَ إِنَّةً وَاللَّهِ } وَتَعَضَّ بِمَرِي وَتَحَقِّى فَرْجِي وَتُوسِّعَ رِزْقِي وَتَعَنِيهِ يَ مِنْ كُلُّ وَ إِلَا مُعَالَّ إِنَّا مُعَالِّ فرقُتُمَّ وكَعَنَيْنِ فَاذِ السَّلَفَ ثُمُكُ ٱللَّهُمَّ إِنَّى السَّاكَ خُسَى الظِّن بِكَ وَالصِّلْكَ فَالْتُؤُلُّ عَلَيْكَ وَلَعُودُ بِكَ آنَاتَنْذَلِنَي سَلِيَّةٍ خَمَانِي فُلُرُودَنُهَا عَلَى النَّغُونِ بِثَنَّى مِنْ مَعَاصِلَ كُعُوا بك أَنْ نَاخِلَى فِحْ الكُنْ أَكُولُ مِنْهَا فِي عُسْرَةُ لِيسْرَاظُنُ النَّا مَعَاصِكَ أَخِلِمِنْ طاعِيكَ وَآعُودُ مِكَ آنُ أَقُولَ قُولًا حَفًّا مِنْ طَاعِنْكَ ٱلْقِسُ بِدِسِوْلا وَآعُودُ بِكُ آنُ مُكُلِّفَ طَلِيسالًا نَقِيْهِ لِي وَمَا قَدَيْتُ مِنْ فِيهِ أَوْرَدُونَنِي مِنْ دُدِقِ فَإِنْ فِي لِيْرِمِينَكَ وَعَانِيَةٍ حَالِكُولِيَّا أَوَكُونُ بك مِنْ كُلْ مَنْ نَكُورَ يَنْنِي وَيُدَاكَ أَنْهَا عُكَرِيْنِي وَيُذَكَ أَوْفَقُسُ مِا حَفْظِ عِنْدُكَ أَوْصَرُفَ بَيْجِهِكَ الْكُرِيمِ عَنِي وَأَعُولُهِ بِكَ أَنْ كُولِخُلِنَتِي أَوْظُلُهُ فَجُرِي وَالْلِهِ عَلَىٰ فَسَى وَاتِبَاءُ هَلِكَ وَالْسِينُمُ الْسَهُونِي دُونَ مَعْفَرُ إِلَى وَفُوالِنَكَ وَفُوالِكَ وَفُوالِكَ وَمُعْفِداتَ السر الجياعًا نقيبك فرفضا وكعنكين فَاذَا فَغَنْ مَنْهَا فَلْتَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ آسَالُكُ بعَوْا نِهِ عَنْفُلُكَ وَمُولِحِي رَخَيْكَ وَالسَّاوْمَةُ مِنْ كُلَّافِعُ وَالْغَيْمَةُ مِنْ كُلِّ يَوَلَلْفُوْمِ لِكُنَّا وَالْجَاةَ مِنَ النَّارِ ٱللَّهُ مُ دَعًا لَهُ المُاعُونَ ودَعَوْنِكَ وسَالَكَ السَّالِلُون وَسَالَنُكَ وَكُلَّ الظاليون وَطَلِّتُ مِنْكَ وَرَعْبَ لِتُلِعِبُونَ وَدَعَبَ لِإِلْكَ ٱلْلَهُمُ ٱنْكَ الْعَدُولَ وَلَوْ الْأَلْكَ مُنتَعَالِتَوْمَةُ وَالتَّاعَادِ وَالشِيَّةِ وَالرَّعَاءِ اللَّهُ مَنْ الْعَلِيُّةُ وَالْعَدَ الْمُعْرَفِظُ

عَلَى سِرَكَ الْعَجَوُنَ يَعِينِكَ الْسُنَدَرُونَ بدينِكَ الْعَلِينُونَ بِهِ الْواصِفُونَ لِعَنْكَيْكَ الْمُنْفُونُ عَنْ مَعَاصِيْكَ الذَاعُونَ إلى سَبِيلِكَ التَّايِقُونَ فِيعِلْكَ الْفَا لِزُوْنَ يَكُوامِنِكَ أَدْعُوكَ عَلَى وَاضِعِ حِدُولَ وَكُمْ إِن طَاعَيْكَ وَيُهَا يَدْعُولَ بِهِ وَلاهُ أَمْرِكَ أَنْ تُصَلَّيْعًا عُيِّدَ وَالْعُمْلِد وَأَنْ نَفْعَلَ فِي مِالَّتُ أَهُلُهُ وَلا نَفْعَلْ فِي مِالْزَالَفُ لُهُ نُهُ تُصَّلِّ بَكَعَنْيْنِ وَنَقُولُ لِإِذَالْكِنَّ لأستن عَلَيْكَ بِإِذَالطَوْلُ لِالْدَالِكَ الْأَسْتَ ظَهْ اللهِ هِنْيِنَ وَمَاصَ لَخَانِفِينَ وَجِا لَلسَّغَيْرِينَ اللَّهُمَّ الْحُكَانَ فَأَمْ الْكِتَابِ عَنْكَانَا أَيْ شَعْنُ أَفْخُوهُمُ أَفَهُ فَتُوعِيُّ رَنْقِي فَالْفُرُصِ الْمَالِكُمّا شَقَانِ وَجُمِيلِنِ وَافْتَا دَرُنْقِ وَكُنَّبُو عِنْكَ سَعِيكًا مُوفَقًا لِلْخَدِّمُوسَعًا عَلَى دُرْفُكَ فَانْكَ قُلْكَ فَيَ كِتَا بِكَ الْمُنْزِلَعُلْ بَعَيْكَ الْمُرْسَلِ صَلَوْانُكَ عَلَيْهِ وَالِدِ يَجُولُونُهُ ما لِيَنَا فُو وَيُعْبُثُ وَعِنْدُهُ الْمُالِكِيُّابِ وَقُلْكَ وَرُحْتِي وَسِعِتْ كُلْفِئَى وَآنَا نَنْئَى فَلْتَسْفِي مَوْفُكَ بِالْآرَةُ الْوَلْمُ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى سَيْدِالْهُ يُذُولُلِهِ وَاذْعُ بِالبَدَالِكَ فَاذِا فَيَعْتُ فَالْفُهَا سِيَدِنَ وَقُلْتُهُ يَعِيدُ اللَّهُ مَ اَغْنِي بِالغِلْمِ وَزَيْنِي بِالْخِلْمِ وَكَرْضَى بِالنَّقُولِي وَيَعْلَىٰ بِالْعَافِيَةِ عَنْوَلِتَ عَفُولَة مِنَ لِنَادِ فَالْجِارِفَعَتْ رَاسْكَ فَقُنْ إِلاَّلَهُ إِلاَّلَهُ إِلاَّ لَهُ أَسْأَلُكُ بِلاَلِأَكُ بالمنت بشبه الهالز خوالزيه بالمخن بالحني الدكير بالله المائة الدين بالمؤنب بالمجيب بالمديمة السَّمُونِ وَالْمَرْضُ يَاذَا إِلَاكِ وَالْكِوْلِمِ بِاحْدًا مُنامِنًا فَ بِالْحَيْدِ اللَّهِ اللَّه يجُتُ أَنْ نُنْعَى بِهِ وَبُكُمْ مِعْوَة دَعَاكَ بِهِا أَحَدُّ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْإِحْرِينَ فَاسْتَعَ فَ لَدَالَتْ الْمُلَكِّ عَلَيْ اللَّهُ وَالْحُدُ وَأَنْ مَصْرِفَ قَلِي لِلْحَنْمَ يَدِكَ وَوَهِمَ يَلِكَ وَأَنْ يَجْعَلَنَ مِن الْفُل مِن وَفَقِوى انكافي كُلُّهَا لِعِلِهَ وَلِنَوْجَ صَدْرِي لِلْغَيْرِ وَلَنْغُ وَنُطِلِقَ لِسَانِي لِيَالْوَوْ كِيْلِكَ بَا مَكِ فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ كِيَّا وَلِدُعُ مَا المُبَدِّكَ فِي مُسْلِعِتْ الْأَخْرُهُ فَاذِا فَرَعَتُ مِنها وَعَقِيتُ بِانْقَلَةُ فِكُونُ فَتُ فَصَالِبُ الْفَحْدُ وَكُفَّ فَسَلَّى كَتَبْنِينَ فَاذَاللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ الي كَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَجُوالِكَ وَعَلَيْكَ وَيَوْدِكَ وَسَعَّة وَفَيْكَ وَمَاسْمَانِكَ

التعود؛ فيها، آن تُعِمَّلُون عِلَا لِيَنْفِ وَأَمَّهُ يَكُون الْعَلْ الْمُسَامِّعِ الْمَالِيَّةِ غَامُون الْعَلْ الْمُسَامِّعِ الْمَالِيَةِ غَامُون الْعَلْ الْمُسَامِّعِ الْمَالِيَةِ

واستجال

ولجن

وتحوايقية وسوابغة وتسوابقة وقوا ين وبركانه ما لكغ علاعل ومافت وعزارها ب عظ اللهة صَلْ عَلَى مُلا وَالْمُحَمَّدُ وَلَهِ إِلَى السِّبابَ مَعْرَفَنِهِ وَأَفْتِكُ الْوَاللَّهُ وَعَنْ وَيَكُولُ رَجَيْكَ وَمُنْ عَلَيْ بِعِصْمِهِ عَنِي لِازالَهِ عَنْ دِينِكَ وَعَفْرَ قَلْنِي مِنَ الشَّلِّ وَالنَّفْ إِن وَلا لَتَشْفُلُ قَلِي بِدُنْيايَ وَعَاجِلِ مَعَا نِي عَن إجِلَةُ وإبِ الْحِينِ وَالنَّفَ كَالْمَهِ يَفِظُ مَا الْأَيْفَ لَ مُؤجِّهُ الْأَوْلِ كَكُواْ خَيْرِلِنا فِي وَكُولُمْ فَلِي مِن النِّفاءِ وَالنَّمْعَةِ وَلانْجُورِ فِي مَّفَاصِهِ وَلَجْعَلْ عَبَا خَالِكًا السّ اللهمة إين آعودُ بك مِن النِّر وَأَنواع الفواحِني كُلَّا ظاهِم اوْبَاطِهَا وَعَفَاتِها وَجَمَّع مالرُمُكَ به الشَّيَّانُ الرِّيحُ وَمَا بُرِيدُي بِهِ النَّلَطَانُ الْعَنِيدُ مِنَّا الْحَطْيَ بِعِيلِهِ وَآنَكَ الْقَادِ دُعَلِي صَرْفِهِ عَنَى ٱلْأَنْهُمُ إِنِّ ٱعُودُيكَ مِنْ طُوارِقِ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ وَدُوابِعِهِمْ وَيُوافِقِهِمْ وَمُكَانِدِهُم وَمَنْافِيثُمُّ لْنَسَفَة مِوَالِخِن وَالْانِي وَأَنْ السَّوْلَ عَنْ دِيني فَفَسُدُ عَلَى الْحَرِي وَأَنْ يَكُونَ وْلِكَ مِنْهُ خِسُولًا يُقاسانه فَيُنْفِيَّ ذِلِكَ مِنْ ذَكِلَّ وَيُنْفَكَنَ عَزُعِياكَ نِكَ انْتُحَالُمُ الْمَاحِمُ الْمَا يُعْلِمُنا فَع لُوا قِ مِزْدُلِكِ كُلُه آسًا لُكَ الرِّفَا مِيتِهِ فِهِ عَينَتِي ما اَبْفَيْتُنِي مَعِينَةٌ اَقُوى بها عَلَا اعتِنْكَ وَٱبْلُغُ بِهَا رَضُوا يَكَ وَأَصْبُرُ بِهِ لِمِنْكَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِنْكُ مَا لَكُونُ فَقِي وَذَقّا يُطَعِيهِ وَلَا بنق التفيه معينقاع أعطن حفا وافراني لنرى ويتعاشا واسعا مندام فافدنياى وَلا يَعْمَا الدُّيْنَاعَ أَنْ مُعَاوَلا نَفْعَلْ فَراقَهَا عَلَّ حُزَّا الْجَرْفِ مِنْ فِنْفَتْهَا كَلْجَعْلَ فِها اَمْقِيولاً وَسَعَى فِها مَنْكُولًا اللهُ مَنْ أَلَادَى لِلوَدِ فَأَرِدُهُ وَمَنْ كَادَى فِها فَكِلْ فَاصْفِعَنى هُمْ مِنْ إِذْخَاعًا مُعَمِّدُ وَامْكُوْ بُنْ سَكَرْتِي فَاتَكَ خَيْرِلْلْلَامِينَ وَلَفْفَا عَنْ عَيُونَ الْكَثَيْرُ الظَّاكَةِ الطُّناةِ الْحَسَرَةِ اللَّهِ وَسَرْعَا عَلَيْ وَالْعِدُ مِنْ وَالْوَاعِيُّ مِنْكُ السَّكِنَةُ وَالْبِينَ عِلَا المُسَيِّنَةُ وَاحْفَظْهُ لِي زُلِدُ الْوَالِي وِ الْ طَافِيَكِ النَّافِعَةُ وَصَّدْقَ قَوْلِهِ فَعَالِمُ وَبَالِكُ لى فَصْلِ وَكَلَّهِ فَطْلِ وَمَا قَلَتُ قَالَتُ وَالْعَرْفِ وَالْعَرْفُ وَمَا فَقِلَكُ وَمَا قَلِيْكُ وَمَا فَالْفِ

- 07579

فَالتَّوْرَ فِي مِبْرِي وَالنَّصِيحَةَ فِي صَارِي وَوَكُولَا إِلْكِيلُ وَالنَّهَا رِعَلِيلِا فِي وَزِوْقًا واسِعًا غَيْرَمُنُونِ وَلاَتَخُلُورَقَا لُذُقِي وَبَالِلسُلِ فِمَا لَوَقَنِي وَلِبُعَلَاغِنَا يَغِيْنَكُ وَرَغْبَتَ فِماعِنَلاً يَرْحَيْكَ يَا أَرْكُمُ الزَّاحِينَ فَمُصَّلِّ كَعَنْيَنْ فَاذَا فَرَعْنَ عَنْمَا فَلْكَ اللَّهُمُ صَاعَا عَلَى وَال مح وقفى لماخلفتى له ولاتنفيلتي بالقائكلات ليه الله م آسالك ايانًا الايرَيْنُ وَمِمَّا لاَيْنَفَكُ وَمُوافِقَةَ بَيْدَكَ صَلَوالُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي الْجَبَةِ الْخُلُدِ ٱللَّهِ خَلِيْ إِسَالُكَ دِيْقَ يَوْم بِيَّوْمِ لاَ قَلِيلًا فَأَنْفَى وَلاكَنْ يَرَّا فَأَطْعَ لَلْهُ مَّ صَلْعَا فِي لَكُولُ وَلِي كُنَّ وَادْذُقْني مِنْ فَضَالِكَ مَا لَوْدُ به ليَّةَ وَالْمُرَّهُ فِعَالِي هٰ مَا وَنُقُوِّينِي بِهِ عَلِ الْسُؤْمِ وَالصَّالُوهُ فَانْكَ ثَبُّ ورِّجَانِ وعَفِمَ فَالْمِيلُ مُعْنَعِمَ لِإِنَّكَ وُلاَجًاءُ عَيُولَتَ وَلاَسْتِي مِنْكَ لِأَالِيْكَ فَصَرْاعًا مُرَّالِ أَيْكَ وَلاَنْمَا كُنَّا وَفَالْإِنَّ وَمُنَّدًّا وَفَى رَحْمَنِكَ عَلَاكِ النَّارِ فَرْضَا وِكُنَّيْنَ فَإِذَا فَرَغَتَ مِنْهَا فُلْتَ اللَّهُ عَلَا لَهُ كُلَّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلَّهُ وَبِيدِكَ الْخِيرُكُمَا، وَالَّيْكَ يَوْجُمُ الْمَرْكُلُهُ عَلَا يَدَّاهُ وَ سِنْ وَأَنْتُ مُشْكِى الشَّانِ كُلِّهِ ٱللَّهُ مَدافِي آسًا لَكَ مِنَ الْخِيرُ كُلِّهِ وَأَعْوَى بِكَ مِزَالْتَ وَكُلِّهِ اللَّهُ صَلَعَانُ عَنْ وَالْحُدُّدُ وَرَضِني بِغَضَائِكَ وَبِالرِلْمَالِي فَقَدُ دِلْتَحْتَى لِلْمُلِيَّةِ أَ مُلِا عَلَكَ ٱللَّهُ مُ وَلَوْسِعُ عَلَيْهِ مِنْ فَضَلَكَ فَأَرْزُ فَنِي مَرَكَتُكَ وَاسْتَعَلَىٰ فَ طَاعِنَكَ وَفَوْفَهِ فِنَدَ فليضاء كبالي المناف ولأتوا المرع فيتوك ولانوع قلبي بعث ادم كنيني وهب مالداك مَعْدًا أَيِّكَ أَنْكَ الْوَمْ إِنَّ مُعْلَى كَفَيْرَنَ فَافِا فَوَعَنْ مَنْها فَلْتَ بِيمِ إِفِ الْخَوْلِ فَي الشَّهَ وُلَا لِدُالِا لِذَ الْأُلْفِ وَحُدُا لُاسْرَبِكَ لَهُ وَلَشَّهَ وَأَنَّ كُونًا عَبِكُ وَمَسُولُهُ المنتُ بِإِلَا وَجِيَع وُسُلِاللهُ وَيَحِيمِ مَا أَوْلَ بِهِ جَيمُ رُسُل إللهُ وَانْ وَعَذَا لِللَّهِ وَاللَّهُ وَانْ وَعَذَا للهُ عَنْ وَلَمَّا وَالْحَقُّ وَصَدَّوْ اللَّهُ وَبَنْكَ لَلْرَسَاوُمُ وَلَتُكُلِّقُ وَيِّ الْعَالِمِينَ وَسُجَانَ اللَّهُ كُلَّاسِينًا اللَّهُ تَنْكُ وَكَاعِلْهُ أَنْ لَيْكَ وَالْمُرْالِدُ كُمَّا مَلَالَةُ تَعَيَّى وَكُمْ إِنِّكُ اللَّهُ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ان يُعَلَّلُ فَلْهُ ٱلْجُرُكُمُ الْجُرَافُ تَنَيُّ وَكَاجِكُ اللهُ ٱلْأَيْكِيرُ ٱللَّهِ وَالدَّالَ مَفَاتِ الْخَبَرُ

ورز فني حاد لا بكيني

صُبِغًا الْحَالِيانِ ٱللَّهُمَّةِ اللَّالِيَّةِ كَلِمَانَ

ٱلْأَلِيْنِ وَمَنْ تَرُكُلُوهِ وَمُتَرِّ كُلُّ ضَعِيفٍ أَوْ شَكَهِ بِدِينِ خُلِفِكَ وَقَتَرَ كُلُوا أَبْهِ اَنْتَ الْجِنْدُ مَا سَيَوْمَا أَيَّكَ عَلَيُكُلِّ مَنْ فَرَقُ مُصَّلِّح كَعَنَيْنَ فَاذَّا سَلْتُ قُلْكَ ٱللَّهُ مَهَ آتَكَ مُنْعَالِل فَيْ عَظِيمُ لَجُبَرُونِ مِنْ مِنْ لِلْجَالِ عَظِيمُ الْكَبْرِيادِ فَادِرُّ فَامِرُّ وَرَبُ الرَّحِمَةِ صَادِقُ الْوَعِلِ وَيْقُ لْعَهَانِ وَرَبُّ جُيْبٌ سَامِعُ الدُّعَاءِ قَامِلُ التَّوْيَهِ تَحْيُو إِلِّا كُلَّتَ فَادِرُعُ مِا ادْدُثَ مُذَرِكُ مَنْطَلِبَتَ دَانِقُ مَنْ خَلَقَتَ شَكُورًا فِشَكِرْتَ ذَاكِزًا فِذُكِرْتَ فَاسَالُكَ يَا الْحِ مُخْذَاجًا وَآرَغَبُ الِيكَ فَفَرُوا وَآنَفَتُرُو الِيَكَ خَانِفًا وَابْكَى لِيَكَ مَكُودًا وَلَدَجُوكَ نَاصِرُ وَاسْفَفُولُ مُعَنِّرِعًا وَأَنْوَكُمُ عَلَيْكَ نُحْتِبًا وَاسْفَرْ فَكَ سُنُوسَيّعًا وَلَسْالُكَ يَا لِلْيَانَ شُرَاعًا مُحَدِّدً وَالْتُولُ وَآنَ نَعَوْرُ إِذَ دُنُوبِ وَنَنَقِبًا عَلِي وَلَيْسَ مِنْفَلِي وَنُفِيَّ قِلَيْ أَنْ نَصُرِكَ فَتَى وَكَعْفُوعَ خَطِبُنَى وتَعَيِّمُ مِنَ الْمُعَا مِنَ الْمُحْمَعُتُ فَلَا قُوَّةً لِي وَعِجَرَتُ فَالْحَوْلَ لِالْمِحِيثُ لَ مُسْرِقًا عَلَيْهَ مِنْقِرًا لِيسُيْ عَبَا قَلْهُ كُرِّتُ عَفْلَتَى فَاسْفَقَتُ مِينًا كَانَ مِنْيَ فَصَلَّعًا حُيِّلٌ فَالْحُمَّيْ وَافْضَ عَنَى وَفَض جَيعَ حَواجُي مِنْ حَوْلِيَهِ الدُّنْيَا وَالْحَرَةِ بِالْرَحْمَ الرَّحِينَ فِي صَلِّح كَعَنْينِ وَفَعُولَ بعَ وَهُمَا لَلْهُمْ إِنَّ أَسَّا كُنَّ الْعَافِيَةَ سِنْ يَجْدِيًّا لَبَالُهِ وَقَمْا نَهِ الْأَعْلَاءِ وَسُوءِالْقَضَاءِ وَدَكَ النَّقَاد وسَيَ النَّدَرِ فِلْلَعَبِثَةِ وَأَنْ تَتَنَلِّنِي بِيلاَ وِلالمَا قَدَّلِيَّ وَنُسَلِطُ مَنْ طَاغِيًّا أَوْهَ فِلْكَ بِلِيسِ مَّزًّا اوْنُبُدِي عَوْدَةً ٱوْنُخَاسِ بني يَوْمَ الْقِيمَةُ مُفَامَّا الْحَوْجُ مَا ٱكُونُ الْمُعَفُولَ وَتَجَاوُرُكَعَ فَاسْأَلُكَ بَوْجِهَكَ الْكَرِيمِ وَكِلَانِكَ التَّامَّةِ أَنْ نُصَّا كِلْحُرُدُ وَلَيْحُدُ وَلَنْ يَجْتَلَى وَعُنَقَالًا وَطُلْقًا إِنَّ مِنَ النَّاءِ اللَّهُ تَعَصِّلُ عُلِي وَالْهُ مَنْ وَاحْدِلْنَى لِجُنَّةَ وَلَجْعَلِنَ مِنْ سُكَانِهَا وَ مُّ إِنَّا ٱللَّهُ مَّ إِنَّ ٱعُودُ بِكَ مِن سَقَعًا دِنِ ٱللَّهُ ءَصَ لَعَكُمُ يَدِوَ لِلْحُرُّ وَلَدُعُنِي مُ وَلَا مُرَّا وَالِمِينَامُ الصَّلَقِةُ لِوَجِهِكَ مِنْ التَّحَلُ وَنَقُولُ فَنَجُودِكَ السَّامِعُ كُلْ وَنِ وَالْ الدِكَ النَّهُوسَ فِي كَلْمُونِ وَإِسْ لَلْفَانُ الظُّلَاتُ وَإِلَّى الْمُوافِّدُونِ مَا اللَّهُ عَلَيْد الأصوافُ وَإِسْ لَا يَتْ عَلَى مَنْ يَتَعَلِي عَنْ يَعَلِي الْفَصْلَ مِلْ اللَّهُ وَافْضَلَ مِلْ السَّيْلَ لَهُ وَافْسَلَ مَا النَّ صَلَّو

وَمَا السَّرَدُ فَاغْفِرِيا الدَّمُ الرَّاحِينَ وَمَناعَلِي مَن وَالدالطَّيْنِينَ كَالْتَ المُلْهُ الرَّ المؤسنين لنهضي وناعويا نقسقه ذكره ظلتفا فالخافيجت صلك كفلكي مونجاوي عُمَّةُ هَا مَلَوْلُكَ وَهُكَ لَا تُصَاعِدُ بِينَ وَكُمَّ فَعِيدُ بِنَ لَيْلَةٌ فَإِذَا وَخَلَ الْعَفْر الْوَاخِرُ ذِذَ عَلْ مِنْ الْعَشْرِينَ الْأَلْعَانِ كُولُ لِيلَةِ عَشْرَيْهَا مِنْ فَنْصَا لَلْتُونَ وَكَعَرُ ثَابِ مَبْنَ الْعَشْادَيْنَ وَلَثْنَيْنَ وَعِيدُونَ وَكُفَرُ يَعِدُ الْعَسَاءِ الْأَخِرَةُ نَفُصِلْ مِنْ كُلِّ وَكُفِيْنِ بِتَسْلِمَة وَبالنَّعَاء الَّذِي مَعْنَى كُذُهُ فِي الْفِشْرِينَ الْزَكْعَانِ وَلَمَّا النُّهُاهِ مِبْوَالْعَشْرِ الزَّكْفَاتِ الزَّافِيةِ فِي الْعَشْرَ الآحْرَ فنقول بعث بصلوة وكفنين المحتوالبالع عندى الفزيم العفوعة بالسلاغنا للغاخة لِامْنُ لِأَنْكُ لَكُلُ مَنِي مِنْهُ لِمَامَنَ مِرَّدُكُلُ مَنِيَ اللَّهُ لِأَمَنُ مَصَدُكُمُ لَفَيْ اللَّهُ مُؤلِّني لِاسْتِدَكُ وُلاُتُولَا مُرى بْيَارِيغَلِيكَ ٱنْتَ خَالِقِي وَازِنْقِيامَوْلايَ فَالْفُنْيَعْنِي فِرْنُصُلِي رَكَفْ يَهِنْ فَ نَقُولَ ٱللَّهُ مَرَسَاعًا فِي وَالْحُرِّدُ وَلَجَعَلَىٰ مِنْ أَوْرِعِنَا دِلْ نَصَيبًا مِنْ كَلْ خَيْرا نَوْلَنَهُ مِنْ من اللَّيْلَة وَأَنْتُ مُنْزِلُهُ مِنْ فُورِيَهُ لِي بِهِ أَوْدَةٍ نَكْثُرُ مِا وَمِن دُرْقِ بَلْسُطُهُ وَصَن خُرْز المنفأة ومن الو ترفعة ومن فينت تطرفها والنياط ماكتبك لأوليانك الضالحين الذبن التتوجيك منك الغلاب والمتوابيض التعنف منيك العذاب ياكونه باكرته صاعلام يمكي وَالِهُ إِنْ وَيَعَلَ وَرَقِهُ مُر وَاغْفُرِ } وَنِهِي وَبِارِكَ لِي فِي صَلِيعَ عَلَيْنِي بِا رَزُفْتَنَي وَلانفَيْنِي بارُوَيْكَ عَنَى مَ مَصَا بِكُعِنْوِنْ فَاذَا فَرَغَتْ اللَّهُ مَ الدُّكَ نَصَّتْ مِلَى وَفِهَا عِنْ لَا يَعَظَّمُتُ وَغَيْفى فَأَقِبُلُ سَيْدِي وَمُؤَلِّكَ تُوْمِقَى وَالْحَرْضَعْفِي فَأَعْفِرٍ وَالْحَمْنِي وَلَجْعَلْ فِي كُلِّ خَيْرِضَيدًا وَلَٰ كُلْحَيْرِ سَبِلاً ٱللَّهُ عَلِينَا عَوْدِ بِكَ مِنَ الكَبْرِوَيُوافِفِ الْحِرِي فِي الذُّنْيَا وَالإِجْرَةِ ٱللَّهُ يُصْل عَلَى مُنْ وَالْمُ مُنْ وَاغْفِرُ إِما سَلْفَ مِنْ دُنُوبِي وَاعْدِمْ فِيهَ ابْقَى مِنْ عُمْرِي وَأَوْدُوعِكَ الباب طاعنان واستعلى بها واصوف عنه الباب معينين وطليني وكنها وليعناني وَآفِلِي وَوَلَاكِ فِي وَدَا يِعِكَ التِّي لانشَيْعُ وَاعْتِمْنِي مِزَالْنَالِدِ وَاصْدِفْعَتْي عُرُّ وَسُقَةَ الْحِيق

مو

تلثين

145

عِنى

لنىء

دَ دَلْيلَاوْ

2819

انك اد

منك تلية

والدة

وَأَنْكَ اللَّهُ الْإِلْدُ الْإِلْدُ الْإِلْدُ اللَّهُ مِنْ وَالْكِبْرِياءُ رِدَا وَلَا ثُمَّ مِسْتَغَا عُنْ وَالد وَيَدَعُومِا آجَبُ بنهيكيّ بكنين فاذا ملك فالزلال لالكاله لكله الكريم الالداكا يشالعك العلي العليبيّ دكِ التَّهُ وإن السُّيعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السُّبْعِ وَمَا فِهِنَ وَمَا آبَدُمْ فَ فَالْحُهُنَّ وَرَبِّ لَعَرْضِ الْعَظِيمِ وَلَكُنْ لِيْهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ ٱللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُ بِالْحِيكَ الْحَصَيةَ وَيَعْوَيْكَ وعَظَوْناتَ وَسُلطا يْكَ أَنْ يَجْتُرِي مِنَ التَّيْطانِ الزَّجِم وَمِنْ شَرِّكُمْ جَبَادِ عَنِي اللَّهُمَ إِيّ السَّالُكُ بَغِنِي إِنَّاكَ وَكِيْنِ وَسُولِكَ وَجُعِي اَفْزَا وَيَعُ وَسُولِكَ صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَامُ فَاخْتَرَالُهُ مِنْ إِي وَافِي وَمِنَ النَّاسِ جَيمًا أُوِّدُ لِكَيِّرًا مِنْ قَدْدِي لِنَفْ عِكْنُرًا لِمِمَّا يَقُدُولُ لِ وَلَيْ فَانْتُ جُوادُ لِأَيْحَالُ وَكُلِيمُ لِلْكِيمُ لِ وَعَزِيزُ لِالنَّسْكَ أَمِنُ كَانَ النَّاسْ فِقَدَهُ وَرَجَاءَهُ فَالْتُ نِعَةَ وَرَجًا فِي الْوَرُخِيرُهُ الْحَاقِبَةُ وَرَضِنِي بِالصَّيْفَ لِي ٱللَّهُ مَصْلِحَاجًا وَالْحُرَّدُ وَلِلْفِي عافِيًّاكَ لَكُتِينَةَ فَإِنَّ إِنْكَيْتَنِي فَصَبْرِي وَالْعَافِيَّةُ آحَبُ لِكَ نَهْضًا بِكَعْنَيْنِ فَاذَا فَرَوْ منها فال اللهُ وَإِنَّ اعْلَى سَيِكُ مِنْ سُيلات عَجَدَكَ فِيه رِضَاكَ وَمَنْ اللَّهِ ٱ وَلِيانَكَ وَجَمَلْنُهُ أَشْرَى سَلِيكَ عِنْكَ قُولًا وَأَكْرَتُهَا لَكُنْكِ مَا بَأَكْبَهُمُ اللِّكَ مَسْلَكُمْ لَغُمْ اللَّيْكِ فِيهِ مِنَ الْمُوسَنِينَ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنَ فِي مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّ عَلَيْكَ حَمًّا فَانْجِنْلِنِهِ مِنْ لِمُنْكَ مُنْكُ مُفْتَكُ ثُمْ فَقِي لِلنَّهِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلّ غَيْرَ الَّذِي وَلا نا يَضِ عَهُمَّا فَلا سُرِّل فَهُ لَا يُلَّا السِّنْجَا أَلْلِمُ عُودِاتَ وَاسْتِجَا بُالْجِمَّاتَ وَتَعْزِيًّا بِهِ ٱلْمِنْ تَصَرِّعْ مُرْزُولَ أَنْهُمْ وَالْجَعَلْ مُعَالِيًّا مِهِ اللَّهُ الْوَفْاءَ بِهِ وسينهما نوجي بله الزخا وكخلعقى بوانخطايا اجتلني فيالكيا والمروفين بأباي لُعْلَاةِ الْعُصَافِي عَنَ لِلاَءِ الْمِينِيِّ وَرَأَيَة الْمُرِي مَا ضِيًّا عَلَيْمَ رَفِي فَكُمَّ عَنَهُ مُؤْدِرُمًّ ولانخرين فكا وَأَعُودُ بِلَ عَنْكَ دَلِكَ مِنَ الدَّبُ الْعِيلِ الْإِعْدَالِ فَهِ مُعَنَّا لِمُ لَعَنَيْنَ وَيَعُولُ منع اللهم بي اسالك يخفيك التي لأشال ميك أي الإضاب معاصل والنوا

لَهُ وَاسْالُكَ انْ بَعْدَلَغِ مِنْ عَنْقًا إِنْكَ وُطَلَقًا عِلْ مِنَ النَّادِ ٱللَّهُمْ وَسَاعًا مُنَّا وَأَلْحُكُمُ وَاخْدَا الْعَافِيَةَ مِنْعَادِي وَيِزَادِي وَبَخَاذً كَامِن كُلِّسُوءِ يَوْمَ الْفِيمَةِ وَمُصْلِقِ لِنَالَة السَّعِ عَشَكُوهُ ولللة المنائع عشري وليلة تلت وعشين مائة وكفيرنام الثلثين فكالبلة مؤك التلفق اللِّيالي ماثلُه مُشْقِطُ مَا فِهَامِن الزِّيَا وَابْ وهِي شُرُون دَكَمَهُ فَالنَّادُ نَسْمَ عَشَرُونَاتُ فى لئِلة احدى وعندُين وثلثون في لمِناءُ ثلاث وعشرين الخيع ثنا نؤك وكعه أربَعُون نُفَقُّنا في أذية بيم في كل جعنه عشر وكفا الماريع منها صلوة المبر للؤسنين صلواتُ القعلم وَكَفَّنَاك صلونه فاطه عليها المتاام وأربع ركفا ك صلونه جعفر عليه المساهر فكرمَ عني بترمُ وذلك وصلى ليلة الخريج عترمين مكفة صلوة امبرالنومتين عليه المتادم وفي ليلة اخربيث مناعش بكنةً صلوة فاطمة عليها السَّالِم فيكُونُ ذلك مُنام النين دَكُمة ويصُّو ليلة النصُّف زيادَةً على من الألف مانة كعد يقرا في كا مكفي الجديدة وفل موالله احدَّث وهكذا بصاللاً وكل ماصلي كعنين فصابع بما بالتّلمة ويدعوبه بما بانقدّم مر الدّعافي التّليّين ركِفةً وإما السَّبْعِين ركعةً فها في ادعينها فاذاصيًّا ويعنين فالعَفِي كُمْ الشُّكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الإاتف ديُّ العالمتين وَانْتَ اللهُ لا إِلَهُ الْإِا مُنْتَ الْعَلَىٰ الْعَظَيْمُ وَأَنْتَ اللهُ لا إِلَهُ الْإِلَّهُ الْعَالَمُ وَالْتَقَالُمُ وَأَنْتَ اللهُ لا إِلَهُ الْإِلَا أَنْتَ الْعَيْمُ المُكَامُ وَأَنْتَ اللَّهُ الْأَلْفَ الْإِلَانَ الْعَفُولُ الرَّجْمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لِالَّذِيمُ لَأَنْ الرَّحْنُ الرَّحْمُ وَأَنْكَ اللَّهُ لا إِلَهُ اللَّهُ الزَّحْنُ الرَّحْمُ وَأَنْكَ اللَّهُ لاالْمَا لَا اتَّتُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينَ وَأَنْتَ اللَّهُ لِالْهَ لِكَانَتُ مِنْكَ بَدُوْ الْحَكَةُ وَالبِّكَ يَعُودُ وَانْكَ اللَّهُ لا لِدَالْإِ ٱنْتَخَالِي الْخَيْرِ وَالشِّرِ وَأَنْكَ اللَّهُ لا إِلَّهَ الْأَلْتُكَ لَم تَوَل وَلْتُولُ وَأَنْكُ لاالداخ آنت الواحد الفقد كريتان فليفولة فكريك كذفه احذ فانت الدلاالد الأرت عَلِمُ الْغَبِّبِ وَالشَّهَارَةِ الرَّحِنُ الرَّحِمُ وَلَتْ اللَّهُ لِا إِلَهُ لِأَلِينَ أَلِيكُ اللَّهُ وسُ إلسَّا وُ الْعُنْ الْهُيْنِي الْعَزِيزُ لِكِمَا وُلِلْتَكِيْرُ عِلَى الشِّعَالَيْرِكُونَ وَلَنْكَ اللهُ لَا الدَّالْ التَّالُ التَّ المُصَوِّرُكُةُ الْأَسْمَاءُ فَعَنْ يُحْتَلِكُ مَا فَالتَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَآتَ اللهُ الْمَوْرُ الْكَلِيمُ

بالتيلم

ماليات ماليات خالفالم والعاسم

20

التَّالِيَّةِ الْمُعْلِمِينِ المُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلِمِينِ المُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِ

اللَّهُ مَمْ

نقل خديدة

وكفيتنه منا

كبكيا أتخوام ودبج التوفي فلقام ورب المنفع الخزاج وروب الحزا والخزام بلغ دوسمي مهاد مَلُوانُكَ عَلَيْهُ وَلِلِهِ عَنَا السَّالُمُ ٱللَّهُ مَ صَالِحُهُمَ صَالِحًا فَالْفَوْدِينَ وَعَلَى تَجْدَا إِن لَلْضِابِينَ ودُسُلِكَ ٱلْمَعْبِرَ وَصَرِّاً لَلْهُ مَنْ كَالْمُعْتَقِيَّةِ الْكُولِمِ الْكَانِينِ وَعَلَى مَلْطَاعِنِكَ مِنْ أَعْلَ لتَمُوانِ السَّبْعِ وَآفِيل لاَرْضِينَ مِنَ لَأُوْمِنِينَ آجُعَينَ فَاذَافِعَتْ مِزَالِفُهَا ٱللَّهُمُ الِّيكَ تُوجَهُنُ وَبِكَ اعْتُمَمُّنُ وَعَلَيْكَ تَوْكُلُكُ ٱللَّهِ مِ آنْكَ ثَقَتْ فَآنْكَ رَجَانِ ٱللَّهِ فَاكْفِنِي الماهَبْني وَما الأيفينني وَمَا امْنَ ٱعْلَمْ بِهِ مِنْي عَزِّها وُلِدَ وَكِلَّ مَنَا وُكُ وَلَا الْمَغَيُوكَ صَلَّعَلَى عُيِّدُ وَالْهُ مُنَا وَعَمُّلُ وَيَحُدُمُ أَنْعُ وَاسْكَ وَقُوا اللَّهُ إِنْ اَعُودُ بِكَ مِنْ كُلْ فَيْ ذَحْرَ بَعِنَى وَيُلِنَكَ أَوْصَ وَمِ عَنَى وَجُهِكَ الكُّرِيمُ أَوْنَقُسُ مِنْ فَظَعِينَاكَ اللَّهُ مُ فَسَلَّعَ فَي وَالْحَيِّ ورَقَفْني كُنِّلَ مَنْ يُرْضِيكَ عَني وَنُقُرُنِي الِّيْكَ وَا وْفَعْ دَنْكِتْ عِيْدَاءٌ وَأَعْلَمْ مَظْ وَكَمْ رَبَّعُولَا وَكَيْنِي الْقُولِ النَّارِي فِي كُنُوفِ الدُّنيا وَفِي الْخِرْةِ وَوَقِنْي لِكُولَ مُفْارٍ مُوجِعُ فِ النَّامَ وَالدَّرِي فِيه بِالسَّمَا فِكَ وَكُمَّا لَلْفِهِ مِزْعَظَا فِكَ وَبُ الأَكْفَفُ عَتِي سِتُرَكَ وَكُلْبُرُ عَوْدَى للعالمين وَصَلَّى الشَّعَلِيمُ لَا لَهُ إِلَيْ وَجَمَّل مِن وَيْ مِن اللِّيلة في السَّعْدَاء حَتَى نُتُوالدُّعَاءُ مُرْتَسَلَّى تعنابر فالخاف رغف فلك اللغم آنك نفتى في كلكوب والن ديان وكل شكة والنا فَيُكُلُ البِّرِيْوَلَ جِنِفَةٌ وَعُنَّةٌ كُونِ كَرْبِ يَضْعُفْ عَنْهُ الفُوادُوتَقِلُ فِيهِ الْحِيلَةُ وَيُخْذُلُ عَنْهُ الْقِرَيْبِ وَكَيْمَكُ مِنِهِ الْعَكُولُ وَتَغِينِي فِيهِ الْأُسُولُ آنَزُكُ أَنْ لِكَ وَيَسْكُونُهُ اللَّكَ طَاغِبًا اللَّيْكَ فيهعتن سوالة ففرجنة وكشفته وكفينة فآنت ولي كلغة وصاحب كلحاجة وتشفخ كُلُّ رُغِيةِ لِكَ لِتَهْ كُنَيِّرًا وَلِكَ الْمَرِيُ فَاخِلًا خَتَصُلًا رَكُنَيِّينَ فَاذَا فَوْعَتَ فِاسْ أَظْهِرَ الْجِيلَ وَسَتَرَالْفَيْنِ إِلْ مَنْ أَيْفِيْكَ الِينْ وُلِكَ بِأَخَذْ بِالْجَرِيرَةِ بِاعْظِيمَ الْعَفُولِاحْسَزَالِجُنَّا فُرِيالْ لِيَ المغفرة ذا ماسكاليدكين بالخبد بالحاجب كلبخرى ومنفق كل شكوى بالمقيد لالعنوك يَاكَوْمَ التَّفِيهِ لِاعْطَارُ الْمِنْ لِمُ الْمُنْفَرِيَّا النِّيمَ وَمُلَّا سَغِفًا فِعَا لِادْبَاهُ لِاسْتِذَاهُ لِمَا أَمَلَّهُ

فيكل ما أيضك النجانة من كل وَوْطَةٍ فَالْحَرْجِ مِنْ كُلْ كُثْرُ وَالْعَفُوعَيْ كِلْسِينَاةٍ تَأْنَى بِها عِنْيَ عَمْدُ أوزل بهامته يحطأ أوسحك بهامتي خطرات نسيث أناساكك بحوقافيناني بوعله كأور بضاك وآساك الأخن بالخسين ماأغل والقرائ النيز مااغل والعضمة مين أن أغصة عَلَمُ وَخَعْلِ مِنْ يَنْ لِالْعَلَمُ وَأَسْالُكَ السَّعَةُ فِالزَّرْقِ وَالزَّفِ رَجِنا فَوَوَبَا لَ وَسَالُكَ لَغَيَّ بالساك من كل شنهة والفلة بالصّوب مؤكل حجّة والصّية فهاعيّ مَل وَدَلْف اعْطاء النصيف من مَعْبِي في جيع للواطن في الرضا وَالتَّخِطُ وَالْفَضَل وَمَرُّل فَلِيل الْبَعْ وَكَثَيرِهِ فَالْفَوْل منى والفقل وَأَسْأَلَكُ تَنَامَ الْعَافِيَهِ فِي عِلَمَ الْفَيْاءِ وَالْفَكْرِيِّهِ لَعَاجُ حَنَّى فَرْضَى وَبَعْدُ الْمِنَا وَأَيْخِيرَةُ فِهَا لَكُونُ فِيهِ الْخِيرَةُ فِمِ نُصَلِّي كُعَنَّينَ وَنْقُولُ الْخِيلَافِ دِيَ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى لَكُ عَلِحَيْرِ للرَّسَلِينَ فِي أَنِي عَبْدِيا فِهِ المُنْجَبِّ الْفَانِقِ الزَّانِقِ ٱللَّهُ خَفُشُ مُثَالًا مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِالنَّاكُولِكُ مُودِولَكُونِ المُورُودِ اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّا صَلَوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ الْوَسِلَةِ وَالرُّفَةُ وَالْفَصِيلَةُ وَفِي الْصَلَفَيْنِ مَجِينَهُ وَفِي الْعِلْدِينَ وَدَجَنَهُ وَفِي الْقَرَيْنِ كُرْمِنَهُ اللَّهُمُ اعْطِ عُمَّا صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ مِن كُلِّ كُرامَةِ أَفْضَلَ بْلِكَ الْكُرامَةِ وَمِن كُلْ عَيِم أَوْسَعُ ذلك النَّيم ومَن كُلْ عَطَاءِ أَجْزَلَ ذَالِكَ الْعَطَاءِ وَمَن كُلْ لِيسْ إِنْكُرَدُ لِكَ الْنِسْرِ وَمَن كُلْ فِيهِم أَفَوَدُ لِلنَّالْفِيمِي حَتَىٰ لِالْكُونَ ٱحَدُّ مَرْخَلَفِكَ ٱقْرِيكُ مِنْهُ مِجْلِياً وَلِا ٱدْفَعَ مِنْهُ عِنْدًا - وَكُرَّا وَمَنْزِلَةً وَلا اعْظَمُ عَيِّنَا حَمَّا كُلَا قُرِبَ وَسِبِلَهُ مِنْ عُمَّا صَلُوانُكَ مَلَيْهِ وَالِدامِ الْخَيْرِوقَ الذِ وَالنَّاعِ اليِّهِ وَ الْبَوَكَةِ عَلَى عِبِهِ الْمِبِادِوالْبِلَادُونُ لِلْمُالْمِينَ اللَّهِيِّ إِجْمَعَتِنَا وَيَبْنَ مُحْيِرٌ صَلُوانُكَ عَلَبْ فَالِهِ فِي بَرْدِ الْعِنْفِ وَبَرْدِ الدَّوْجِ وَقُوادِ النِّعْةِ وَتَشْهُوهَ الْأَنْفُ وَمُنْكَى التَّهُوانِ وَنُعَذَّ اللَّنَانِ وتحالوا الفنيسالة وشهودالظ إيدية وسور الكراتية وفؤة العين وتشرة النعيم وبدا الما بَعُيانِ الذُّنْبِالْتُنْهَالْ أَنَّهُ قَدَيْنَاعُ الرِّسَالَةُ وَأَدَّى النَّبَيَّةَ وَلِبْنَهُ لَ الأُونَةِ وَاوُدِي فَجِنْبِكِ وَجَاهَدُ فِي سَبِيلَكَ وَعَبَكَلَ حَتَى آناهُ الْيَفِينَ فَصَلَّى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا يَكُ

事

فيماهن كالمار وَالتَّولِفِيعُ

ورفال

酒篮

المنع ا

وَجَعَهُ اللَّهُ مَا يَأْخُ وَجَ مُحَلِّكَ عَلَا مَا لِمَعَنَجَتُ لَكُبُرَهُ وَسَلَامًا مَمَّ الْخُعُ عَالِمًا الْكُنْمُ الْخُدُ مَعْلَ فِي سِي وَلَ ٱللَّهِيمَ إِن آسَالَكُ يَاسًا وَمَ كُلُ صَوْنٍ وَيَا مَا رِيَا النَّفُونِ وَكُل الْمُونِ وَلِامَن لانتنفأه الظلات وكانشأ به عليه المقوف ولأنعلطه الحاجات بامن لاتسي فياكا فني فلا نيتفكاد متني عن من في أغط يحلّ ول يحكن المالات عليه وعليه أفضًا ما سالوا ويحيوما سالوا وَحَيْرِما النَّهِ لَكَ هُمْ وَحُيْرُمَا اللَّهُ لَكَ وَكَيْرُما أَنْ مَسْفُولٌ مُنْهِ الْفِيدَةِ فَمَ فَوَالِسَلَمَ مآذؤينا آخبنك فترتكنا بكعنين فإذا فيفك قضا للهنتراك التزكيل اللفرالاهاوت لِن أَخْلَلْتُ وَلايضِ لَ لِزَصْلَحِ لَا لَلْهُمْ لامالِمُ لِلا أَعْطِيتُ وَلا مُعْظِ لِالْمَتَدَى اللَّهُمُ لا فالضِّط ا بَسَطَتَ وَلا السِطِيا فَضَفَ اللَّهَ لا مُقَيْمَ لِا أَخَرِتَ وَلا مُؤَيِّرِ لِا قَالَتَ اللَّهُمُ أَنْ أَكْلَهُ وَالْ عَنْيُ اللَّهُ وَانْ لَعُوادُ فَالْغُولُ اللَّهُ وَانْتَ الْعَرِيزُ فَالاسْتَكُلُ اللَّهُ وَانْتَ الْمُنْعُ وَالْوَلْلَّهُ اتنت دُولِغَادِلِ وَالْكُولِمِ صَاعَا عُمُرُ وَالْعُرِيُّدُولُهُ فِيلَا عَلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ فَفُلْ لَهُمَّ إِنِي ٱسْالُكَ الْمُافِئَةُ مِنْ جَهْدِ الْبَالَةِ وَتَهَا أَتَهَ الْأَغْلَاءِ وَسُوِّ الْقَضَاءِ وَكَذَكِ النَّفَاءِ وموالتروف الميشة أن بتليق ببلاولا فقليه أولتك كم كانظا فقيل المسوا أوتيك لِعَوْرَةُ أَوْخَاسِتِنِي يُوْمِ الْقِيمَةِ مِنْ اقِشًا الْحَرْجِ مِالكُونُ الْعَفُولَ وَجَا وُزِلْ يَعْنَى فِماسَلَفَ اللَّهُ وَانْ اسْأَلُكُ بِاسْكَ الْكُرْمِ وَكَلَّانِكَ النَّامَّةِ أَنْ فُسَنَّاعِلْ فَيْ وَالْحُدُو وَاجْمَلُن وَعَنْقَائِكَ وَظُلُقَانِكَ مِزَلِنَا لِهُ ثُمَّ يُصَلِّح بِكُفِينَ فَإِذْ الْمِثْنِينَ كَفُلْ إِلَّهُ لِلنِّن مُردُعَقبَ كَ لِأَجْلُكَ وَلَا يَعْنَى مِنْ فَهَنْكَ أَوْدَ مُنْكَ وَلَا يُغِي مِزْعَلْهِكَ إِنَّا لِقَفْتُرُخُ اللِّكَ فَيْكُ بِاللَّهِ مِنْ لَذَاكَ وَجُدَّ فَفُينِي بها عَن رَجَةِ مِن سُواكَ بِالْقُرْدُ وَالْقِيها حَتِي مَيْنَ الْعِبَادُ وَبِهَا لِلْذِي مِن الْبِلادِ وَلاَ هَلَقَ الإلفيَّةًا عَنَى نَعْفِرُ وَتَرْجَى وَتُعْرَفِي الْإِنْجَارَةِ فِي مُعْلِي وَاذِفِي مَمَ الْعَافِيةِ الْمِاسْتَقِلَعِلَ وَلاَتُمْتُ بِي عَلْهِي وَلا مُكِذَّهُ مِن كَبَق إلى إن وَضَعَنَى فَن ذَالذَّى يَرْضَني وَانْ رَفَعْنَى فَنْ اللَّه يَشَعْنِي وَانْ ٱمَلَكُنِينَ فَنَوْ مَا الَّذِي بَحُولُ بِعَنِي قَبُدُكَ آوَيَعْ تَوْلِ النَّفَيْ فَي فِي آمَرِي وَفَيْعِلْتُ

لاغانَّة رَغْيَتُنَا ُ آسَالِكَ بِكَ بِالشَّهُ ٱلْأَنْفُوهُ خَلِهِ النَّارِ وَأَنْ نَقَفِي إِحْولِهُ الْحِرَقِ فَكَا وتفعُل جِكَا وَكَانا مُعْمَا يَكِعْنَيْنِ فَاخْافِعَنْ فَفْلِ ٱللَّهُمَّ خَلَفْتَنِي فَاسْرَنْنِي وَهُيَنْنِي وَيُعْنِكُنِي فِي قُوابِ مالِهِ امْرَتَنِي ورَمَنِ بِنَيْ عِفَابَ ماعَنْهُ نَهْيَكُنِي وَجَعَلْتَ لِعَلْوَلِيكِمْ وستكطنة منخ على ما لذلت كطني عليه مينه فاستكننة كردى ولنجرينة بحرى المركيففر انْ عَقَلْكُ وَلَايَكُ فِي النِّكِ فُنْ يُومُنِّنِي عَلَا إِلَّ وَيُخْوَفُونِ فِكُولَ انْ هَمَّتُ بِفُلْحِنَهِ يَجْعُفَى وَافْ مَمَتُ بِصَالِحٍ بَنَطْني يَنْصِيكِ بِالتَّهُوانِ وَيَغِيَّنُ لِي بِهَا النُوعَلَىٰ كَذَبَبَى وَالْمَتْات فتطنى أبعث مواد اصكني واوالافطرف عنى كذاة ليد ترلني واوالانفايني سن حبائله مهدن وَإِنْ لاَعْضِمُني مِنْهُ يَفِنْنُي ٱللَّهِ مُرَسِلَعًا فِحُهُ وَلَلِهِ وَأَفْعَرُسُلْطًا نَهُ عَلَّى بُسِلْطَانِكَ عَلَيْهَ يَخْنَ عَيِّنَهُ عَنِي بِكُنْزَةِ النَّاءِلِكَ مِنِي فَاتَوْزَ فِي الْعَصُومِ وَنَ مِنْهُ بِكَ وُلاحُولَ وَلاَقُوةَ الْأَيكَ فُ تُصَلِّي كَفَيْنِ فَاذِا فِرَغَنَ فَقُلْ لِالْجُودَ مَنْ أَعْلِي وَيَا حَيْرَمَنْ سُيْلَ وَيَا ارْتُعَمِّ مِنَ اسْتُوجَ با فاحِدُ يا أحَدُ يا حَمَدُ يا مَنْ أَي لِلدَوْ مُولِدُونَ أُمِّينُ لَدُ لَقُوا أَحَثُ باسَنَ لَمْ يَعَيْدُ الحِبُّ وَلا وَلَدًا يا مَن يَفْعَلُ ما لِينا أُو وَيَحَلُّمُ مَا يرُب وُويَقْنِي ما لِيُبُّ يا مَن يَجُولُ مَيْنَ المَرْدِ وَقُلِيه يا مَنْ مُوَ الْمُنْظِرِ الْمُعْلَى يا مَنْ لِمُنْ كِنَدِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ بِاحْدُو بِالْمَدِيعُ بابَصَارُ صَالِحًا مُحَارُ وَالْهِ وَ أؤسيع على مزوزقك الحلال ما اكف به وجبى وأوقى به أماتني وأصل به رجى ويكوك عَوْنَالِيَ كَالْحِ وَالْسِوْنَةِ تُصُرِّعُ لَعَنْيُنِ فَاذَا فِيغْثُ فَفُلِ ٱللَّهُمَّ مَا غَلِجُنَّ وَالدَى الأَوْلِينَ وَصَرَاعًا عُرُونًا لِهِ فِي الْأَحْرِينَ وَصَرَاعًا عُرُ وَالْدِ فِي الْمُرُوالُوعِلُ وَصَرَاعًا حُرُ وَالْمِفِ النِّينَ وَأَنْسِلِينَ اللَّهُ خَلَقِطُ عُمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّالْوَسِلَةَ وَالْفَصْلَةُ وَالنَّفِ وَالنَّبُ وَالرَّفْيَّةُ الكَّبَيْرَةُ اللَّهُ خَالِقِ المنتُ فِحُسَرٌ صَلَّى الْمُعَلِّدُ وَالدِّومَ أَرَّهُ فَالْحَيْنَ فَهُمُ الْقِمَةُ رُفُويَنَا الْمُرْزُونُ وَهُجُنَّا الْمُؤْونُونَ عَلَى مِلْيَا وَالسِّفَانِ مِن حَوْضِه مَشْرَمًا لا وَمَا الأَفْهَا: بعث أَنْ ٱبِمَّا لِقَكَ كُلُخُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ المَنْفُ فِي صَلَوالْكَ عَلَيْهِ وَالِدِ مَعَ أَرَهُ فَعَرِفُونَ إِلَيْأَنِ

بنى

مرية

150

- 1512

لَمْ حِينَ الْمُهُورِوبَ مِن النَّامَ أَوْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ الِيِّي اسْالَكَ عِنْتُهُ مَيْمَةٌ وَمَنْتُهُ سَوِيَّةٌ وَمُنْفَلِكًا كومًا عَيَرُ يُخِزُولُا فاضِ فَهَا وَعَوَالسَك مِنَ التَّهُودُ وَادْعُ بِالشِنْتُ فَيْ تُوْصَيْلَ رَكُفْيَ أَن فَالْوَغُ فَقُلْ ٱللَّهُ عَلِيْ اسْآلُكَ بِإِنَّ النَّ الْجَيْلُا الدَّالْأِلْدَ الْإِلَّاتُ لَلْنَّاكُ بَدِيجُ الشَّمُوانِ وَالْأَرْضِ وُوالْجَلَّةُ وَالْأَوْلِمِ لِيَ اللَّهُ مَنْ وَخَانِفُ مُسَمِّينُ وَمَانِتُ مُسْتَفِقُ اللَّهُ مَصَلَّعَا فِي الْحَيْدُ فَعْفِى دُفْق كُلُّها قَدِيهَا وَحَدِينُها أَكُلُّ فَنْ إِلْفَيْنَاهُ اللَّهُمَّ لِاجْهَارَ بَلافِ فَلاَسْمِ عَبِي آعَالِي فَاقَالُالْا انعَ وَكُمْ الْحِدُ الْأَلْتُ مُثُمَّ مُصُلِّي كُفُنَيْنَ وَأَذِ الْوَقِينَ فَعُلَالُهُمَّ إِنَّ إِسْالَكُ إِبَا مَا تُبَاعِرُوهِ فَلِغَ مُ وَيَقِينًا يَرْهُ بُ بِالدَّلِ عَنِي تَعْ فَلُمُ أَنَّهُ لَنْ شُعِيدِي لِإِمَا لَيْتَ وَالرِّضَاعِ اعْتَمَ عَلَى اللهُمُ إِنّ إِسْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ وَفُونُ مِلِقًا إِن وَنَفَيْعُ بِعَطَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ ٱللَّهِ مَ لِي آسَا لُكَ الْهِالَّا لاَجَلَلُهُ دُونَ لِقَالِكَ تَوْلَيْهِ مَا اَبْقِيْفَى عَلَيْهِ وَخُينِي مَا النَّيْفَيْفِي عَلَيْهِ وَفَوْفَى عَلَيْهِ وَتَبْغَنَّى غِلْهَ تَعْنَى عَلَيْهِ وَتُبْرَى صَلَادِى مِنَ الشَّكَ وَالرَّبْ فِي دِينَ فُهُ مُصَّلِّح لِمُنْكِنْ فَالْح الْحَفْثُ فَفُلْ نا حَلِهُ لِلْكَوْمُرِ بِاعْلِمُ يَاعَلِهُ مِا فَادِدُ يَا فَاوِدُ يَا فَاوْرُ لِلْجَهُرُ فِالْكِيفُ يَا اللّهُ فَالرَّبُ الْمُ فَالْمَوْلَاهُ بِاعَا يَهُ مَعْنَاهُ يَا رَجَاهُ أَسَالُكَ آنَ شَيَّعَ عُجُدُولِ فَي وَلَسَالُكَ نَعْهُ مِنْ تَغَالِكُ وَيَدُّحِهُ تأم بها ستعنى وتصليبها شانى وتقنى بهاديني وأنتيني بها وعيال وتنتبن بهاء ترساك اِسَ مُوَدِّرُكِ مِنْ أَبِّ وَلَجُ حَيِّنَ النَّاسِ لَجَعَدِنَ صَرِيَّ عُلِيَّ الْعُقَدُ وَلَعُنَا وَلَعَلَ الْمُلَاعَةَ أَلِكَ عَاكُونَةِ مَا يَدُونُهُ فَسَاكِرِ لَعَنَيْنِ فَاذِا فَرَعَتَ تَقُولَ لَلْهُمُ الْمِسْفِفُا وَمَعَ الْمِشْرادِ لُومُ وَيَكَ لأسنفا ومع مع وقري مع وفي يكرون يجزي التجافية القرائية متعنا التعنى والبيض الباك بِالْمُنَا مِنْ وَقَدْى الِّكَ بِاسْنُ إِذَا وَمُكَاكِّفَى وَالْوَانْوَمُنَاعَفِي مِنْ الْمُخْلِدُ وَالْعُدُمُ وَافْتُلْ الْمُنَّا لأمنين فأنك من غايل المفووان اختم اللجبين اللهم لين اللك يُحتِّه من عامَرا فَجَالِيا عِزْكَ وَلِسَعَلَ بِفِيكِ وَلَعَنْتُهُ مِنْكُ لِلْجَيِلِ لِلْجَيْلِ لَلْجَيْلِ لَلْهِ عَلَى الْمُخْل نقَسة مِن جُودِه الوَفابَ مَا عَلَيْ مُنْ اللهِ وَلَجِعَل إِن السَّوْل مَن وَيَا لَعُرُ الْعُورُقَا

باللها تَهُ لِيَنْ خَكِلَ ظُلُّ وَلا فَهُ غِنْكَ عَلَا أَيْنَا يَعَلَ مُوكِنا فُ الْفُوقَ وَلِيَّا جَنَاجُ الْمَاكِلَمُ وَ لصَّعِيفُ وَقَالَعُنَا لَيْنَ بِاللَّهِ عِنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَالْجَعَلَىٰ لِلْبَالْوَعَ رَضًا وَلا لِنَقَيْكَ نَسِيسًا ومَهَلَىٰ وَنَفَسِى وَاقِلَىٰ عُثْرَتِي وَلاَتِمُنَالِنِي بِيلَاهِ عَلَا تَرَكِلُاهِ فَقَدْ مَرَى صَعْفِي قِفْلُ حِيلَتِي السَّعَلِيلِ باآلة فآجرى وآستيعنك والناب فألغاب فأعينك وآسالك ألجنة فالمتحثني فترتصيا وكمنتبؤ فأفت فَقُواللَّهُ مِلْ الْمُدَاكِلاً مُنْكُلاً عُبِدُ الْإِلَيْ النَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا واَحْمَى إِنَّهُ لاَيْفِفُ الدُّبُوبِ لِالنَّ اللَّهُمْ صَلَّعِلْ مُعَلِّولُكُمَّ وَلَعْفِيلُ مَا قَدَّتْ وَلَنَّرُتُ وَعَلَيْ فَاسْرُفُ وَهُا أَنْ اَعْلَمْ بِهِ مِنِي وَأَنْ الْمُقَرَّةُ وَآنِكَ الْمُؤَيِّرِ اللَّهُ مَ سَلِّعًا يُحَدُّ وَالْحَيْدُ وَدُلَّيْعُ لعَدُّل وَلَهُ رَى وَالصَّوابِ وَقُولِم الدِّين ٱللَّهُ مَ فَاجْمَلَى مَادِيًّا مَهِدِيًّا رَاضِيًّا مَزْضًا عَرَضًا لَ وُلْمُضْلِ ٱللَّهُ وَبِيَّالْمُهُوانِ النَّهُ وَوَتِنَا الْوَضِينَ النَّهِ وَوَتِ ٱلْعَرْقِ الْعَلِيم لَفْنِ الْمُهَمِّ مِن أَمْرِي بِالشِنْفَ كَلَيْفَ شِنْفَ وَصَرَاعَا فِي كَالِمِعَدُ مُ السَّلَامُ وَادْءُ بِالْحَبِّدَ فَعُ مُصَرًا كُفِيَانُ فَاخِا فَرَعْتَ فَقُلِ اللَّهُمِّ لِنُ عَفُولَ عَنْ دَنِي وَجَالُولَ عَرْخَطَيْنَي وَعَفَى المَرْ فَلَي وَسَتَرك عَلْيَ عِبْمُ فَعِلْ عَنْ كَبِيرِيْدِي مَا كَانَ مِنْ خَطَايِ وَعَنْ ِي أَمْمَتَنِي فَإِنَّ ٱسْأَلِكُ مَالاَ أَسْتُو مِنْكَ الْذَى وَذَفْتَى مِنْ وَحَيْفَ وَعَرَفْنَى مِنْ إِجَالِيْكَ وَأَرْفَقَى مِنْ فَلْدَيْكَ فَصِّرْفُ أَدْعُولْكَ إِمِنَّا فَأَسْلَكُ مُسْنًا لِنَا لَاخَافِفًا وَلَا وَعِالْكُ لِلْأَعِلَىٰكَ فِمَا فَصَلَاكُ بِهِ الَّيكَ فَإِن ابْطَاعَوْعَيْقُ بَعْلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَ الذِّي أَبْطَاعَتَى مُوجَيْزِل لِعَلْكَ مِعَاقِيَة الْأُمُورَةُ أَرْمُومًا الْكُرِيّا أَصْرِيَّا عَنِيهِ لَنَبِمِ مِنْكَ بِالرَبِي أَيْكَ تَدْعُونِي قَالُولَى عَنْكَ وَتُجْبُّ فَاتَّبَعَثْ الْيَكَ وَتَعَوَّدُ الْيُ فَلَا أَفِلُ مَيْكَكُأَنَّ الْفَوْلَ لِمُعَلِّكَ وَلَمْ يَتَعَكَ ذلك سِ التَّحَقِّلِ وَالْإِعْدَ إِنَّا الَّيْ وَالنَّفَظُ إِمَّا يُحَدِّل وَكُولِكَ فَانْتُمْ عَبْلَكَ الْجَاحِلَكِيلَهُ بِعَضْ الْخِسُانِكَ أَيْكَ جُوالْدُكُمُ وَمَعْ وِبِالْجَبْفَ وَإِذْ أَيْفُ فالمجذوفك مجولة بالخايتا فتراكل فني وياكانيا متدكرة في المكون كلي في لانفضى فَاتِكَ يَعْلِمُ وَلِنُعَيْثِهِ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ مَ لِي اعْوُدِيكَ مِنَ الْعَدِيلَةِ عِنْدَ التوف وَوَيْنَ

اق

فَاقِيْهِ

عَنْكَ فَلَخُونِي بِلَكُونِ مِزَلِكُنَا بِاوَلَوْشِلِنَ بِجُولِدَ لِأَلْصَّا بِالْحَقِّ كُونَ غَذَا فَالْعِيَ كُرُيلَ كُلُونَ كُلُونَ فَالدَّمْنَا وَمَدِ مَعْلَقِلْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَالَةِ الْمُعْلَمُ اللهُ ليُوفر مِنَ الرِّياءِ وَمَنْ خَارِي فَكَالِكَ أَمْل مَعَ انْمَكُوفَ عَنْكَ بِالرِّدِسَائِلُ لِلْمِا مَعَاكَ سَن أَنْجُذُ لَا يَكُ قُلْكَ الْمُعُونِ السَّجِّي كُمْ وَأَنْكَ لِالْحُلِفُ الْمِعْدَادَ مُصَرَّا عَ مُنْ وَالْكُمَّةِ يًا إِلَى وَاسْتِينُ مُعَالِي خُتُم تُصَالِحَ لَعَنْ مُعَالِدًا فَرَعْتَ فَقُا لِللَّهُمُ الدِلْتِ فَا لَمُونِ اللَّهُمْ لَعَي عَيِّ الْمُونِ اللَّهُ مُ إِنْهُ عَلَى سَكِّرِانِ الْمُونِ اللَّهُ مُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ اللَّهِ اللَّالِيلَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللللَّالِيلْمِي الللللَّمِلْمِ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللهُ مَ اعِنَى فِي إِلْهُ إِللَّهُ مَا يَعِي فَاغُلَّةِ الْقَبْرِ لللهُ مَا لِعَنْ عَلَى الْقَبْرِ اللَّهُ مَا عَنْ عَلَى المواليَعِمُ الْفِيدَ اللَّهُ مَا إِلِنْكُ فَالْمِيمَ الْفِيدَةِ اللَّهُمَّ وَيَجْفِينَ لَكُو الْعَيْنَ فَعَيْ وَكُنْكِينَ فَالْوَافِيَّفِ فَفُلْ اللَّهُمُ لِلْنَدَمِنِ أَمِلَ وَلاَئِكِن فَلَيْكَ وَلاَئِكَ وَوَقَالَ السَّ وَلا تُوةَ الْإِيلَ ٱللَّهُ مَ كُمَّا فَضَّيْتَ عَلَيْنا مِن فَضَاءٍ أَوْفَدُتَ عَلَيْنا مِن فَرَرِ فَأَعْطِنا معَنُ صَبِرًا يَقْفُوهُ وَيُوْمِنُهُ وَلَجْعُلُهُ لَنَا صَاعِدًا فِي مِضْ وَلِنَا يَهُمْ فِي الْمِنْ الْمُناوسُودُونا وتترينا وتجنينا وتفاينا وكرامينا فيالدنيا والاخ ووكانفق من حسنانيا اللهم وصا اعَلَيْهُ أَصْ عَطَاءٍ آفَضَنَكُ مَنَا فِهِ مِنْ فَصَهِلَ الْكُومَنَا بِهِ مِنْ كُرَامَ فَأَعْطِنا أَعْكُرا فَعَامُوهُ وَيَدْمَنُهُ وَاجْمَنُهُ لَنَاصَاعِكَا فِي فِي إِنْ وَمَسَنَانِنَا وَمَعْنَلِنَا وَسَوْدُونَا وَمَنَ فَالْحَجُونِالَ عَمَا صِلَ وَكُلِ مَنِكَ فِاللَّهُ مِنْ وَلَا يَعِيهُ وَكُلِّ عَمَالُ لَنَا السَّدُّو وَلَا مِكْلًا وَلَا فَيَ فالدُّيْنا وَالْإِنِّو اللَّهُمَ الْمَا مَنْ وُدُيكَ مِنْ فَرُوالِكَ إِن وَسُوواً لَقَامٍ وَخِفَّهِ الميزاتِ وَصَلَّ على كيروالهُ وكيّنا حسنان فإلماني ولأونا العالماعينا حسامية ولأفونا وعل عَمَانِكَ وَلا تَفْعَنَا بِيَانِنَا يَوْمَ الْعَالَ اجْعَلْ فَلْيَا أَنْكُرُكُ وَلاَتُنَا لَكُوعَا فَال كَانْهَا مَالات حَيْنَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ددنان وابتعل درجانناغ فان والجماغ والناعاليان اللهم وأوسع لفغروا ويتع

سِعًا كَيْفَ شِنْفَ وَلَيْ شِنْفَ وَمَا نِيْفَ وَكَيْفُ شِنْفَ فَالَدُ كَكُونُ مَا شِنْفَ وَالْفِلْتَ فَهُمْ تَصُلّ وكفيَّن فَاذَا فَوَغَتَ تَقُولًا لَلْهُمُ لِينَ إِسَالُكَ بِإِنْهِكَ الْكُذُوجِ عُسُوادِي الْجَيْدِ وَلَسَالُكَ بِإِنْهِكَ الكُتُونِ مُسَرِلِدِي أَبْهَا وَوَاسَا لَكَ بِاسِمِكَ أَلْكُونِ مُسْرِلِدِ فِي الْعَلَيْرُ وَاسْالُكَ بِالْمِمْكَ الْكُتُوبُ في سُالِمِقِ أَجُلُالِ وَأَسَالُكَ بِإِسْمِكَ المُكُونِ مُسْرادِق الْمَرِّوَ وَلَسَالُكَ بِإِسْمِكَ المُكُونِ مُسْرادِق لُقُدُرَةِ وَلَسْالَكَ بِاللِّمِكَ الكُنْوَيْ صُوادِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ الْفَافِقِ الْحَسَرِ المَقَارِدِيّ الْمَلَاثِكَةَ لثَّمَا يَيْنَهُ وَدَبُّ الْعَرْةِ الْعَلِيمِ وَمِا لْعَيْزِ النَّهِ لِانْتَامُ مَا الْإِيْمِ الْأَكْبِرَ الْأَكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر الْآكْبِر بالاسم الأغطيد الأغطيد المعظم بمككؤن المتمولي والأرض وبالإيم الذي أشرقت التَهُنُ وَأَضَاءَ بِهِ الْقَهَرُ وَتُورِينَ بِهِ الْمُعَادُ وَتَصِيدَ بِهِ الْجُيَالُ وَيَالِأَيْمِ الذِي عَامَ بِهِ العَوْشُ وَالْكُرِسِيُّ وَبِالسَّمَانِكَ الْكُوْمَانِ الْفَتْرَسَانِ الْخَوْنَانِ فَيْلِمِ الْعَبِّبِ عِنْدَاك بذلكُ كُلِه انِ مُسَنَّا عَلَيْ مُرَالِحُنَّا وَتَرْعُو بِالْحَبَدْتَ فَاذِاء فَعَنَّ عَالِثُهَاءِ فَاسْجُنْد وَقُلْ فِي يَجُودُكَ سِجَدُوبِ فِي اللَّذِيمُ لِعَنْهِ لَ الكُرِيهِ سَجَدَ وَجَهِ فَالْحَقِيرُ لُوحُ بِهِ رَبِّ الْعَزِيزُ لَأَكِيمُ باكونم بكريك وجودك اغفر لظافيجى والمراج علىنني تتادفع واسك وادع بالينن ثُمُ مُسَاِّد كَعَنَيْنِ فَاذْ افْغَتْ فَقُلْ اللَّهُ عَلَا لَكُنْ كَامِياتُكُمُ اعْلَهُ مَا إِنَّ كُلُّهَا عَنْيَ يَهْ يَعْلُكُذُ الِي مُالْحَيْثُ وَقُوْلَى ٱللَّهُ عَلِيْ ٱلسَّالَكَ عَنْدِلَ وَغَيْرَمُا ٱلْجُوْوَاعُودِبِكَ مِنْ عَيْرُ مِا أَخَذُ وَعَيْرُ مِالْا آخَذُ ذَا لَهُ مُرَسِ إِعْلِي خَيْدُ وَالْحُقِّ وَالْمِنْ عِلْيَ وَذِي وَالْمُدُوعِ فَي وآغفردنبي واجتلني تن تُنْفَهرو لدينك ولاتشتني لم بغنبري فيم تُصل ركفيّين فاذار فَقُالِلَهُ حَضِياً عَلَيْ كُنَدِ وَالِهُ كُذَا وَاقْتُم لَنَا مِنْ تَغْيَنِكَ مَا يَحُولُ بَنْنَا وَيَبْرَسَا عَيْكَ وَيَن للاعفيك مائتلفنا بعرجتنك وميحاليقين مالتكوك عكنا مصبلان التثنا وتتونا بالمنا وأبضارنا والضراعل وعاطانا ولاتغرام صيبالغ دينا ولاتجع اللهنا الكرهمنا ولاتيك عَلَيْنَا مِنْ الْمَيْتُ مِنَا أَنْهُ مُصَلِّح عُنْيَنِ فَإِذَا فَيَغْتَ فَقُ اللَّهِ ذُنُونِ يَخِونِي مِنْكَ وَجُودُ لِأَيْتِ

لأي فويخط الم

الكنوان

لوجه رفي الكوثم

المرتبة

ولاه تينان

-

Sie

عَيْنًا اللَّهُ

يَغُلِلُنا وَهُمَّا مِنْفُ رَبًّا وَادْدُقْنَا الْمَا فِيكَ وَدُوامِ الْمَافِيكِ فَالنَّيْنَا وَالْفِرْفِ بالرَّجُ الزَّاحِمْينَ نْمِتْ لَكُنْ مِنْ فَادَا فَرَعَنْ فَقُولُ اللَّهُ إِنْ أَسْالُكُ بَرْحَيْكَ الْتَحْسِعَةُ كُلُّهُ فِي وَبِعُلْا لِلْكُ فَهُ إِنْكُلُ مَنْي وَكِبُرُونِكَ الْتَي غَلَتُ كُلِ مَنْي وَيقُونِكَ الْتَي لِيقُومُ لَمَا نَتَى ويعَظَمَنَكَ الَّتِي مَلَوْنَا كُلُّ يَتَى وَيَعْلِكَ الَّذِي آعَالَمَ يُكُلُّ وَيَوْجِكَ الْبِالْيَ مِنْدُ فَنَالِحِكِّلْ فَيْ وَبِنُورِ وَفِيكَ الَّذِي آصَالَالُهُ عَلَّ مَنَى بِالشَّنَانُ بِانْوُرَالتُورِيا اقَلَالاَقَلِينَ قَيَا اخْوَلْخِرِينَ بِالشَّهِ بِالصَّى بِالشَّياطُ ل من النُّونُ النَّهُ كَيْفُ النِقَدَ وَلَعُرُوبِكَ مِنَ النَّوْكِ تُونِ النَّنَهُ وَلَعُونُ بِلَا يَكُلُّ لَتَجَدُّلُ الْقِيمَ وَاعُودُهِ إِنْ مِنَ الْأَفُولِ الْتَي تَفْيَكُ الْمِصَةُ وَاعْوُدُهِ فَي النَّفُوبِ التَّي مُعْ الْفُلْ وَلَعُودُكِ مِنَ النَّهُ لِلِّمَا إِلَيْهُ الْبَلَادُ وَلَعُودُ إِلَى مِنَ النُّهُوبِ لَتِي فُلِهَا الْمُعَادَ وَلَعُودُ بِلْصَالَاتُهُ التَّةَ قَتْكُ النَّيْدَاءُ وَلَعُودُ بِكَ مِنَ النَّهُوبُ الِّي تَوُرِثُ الشَّفَاءَ وَلَعُودُ بِكَ مِنَ النَّهُوبِ الْتَقْلُمُ المُعْلِدُ وَلَعُونُهُ بِكَ مِنَ اللَّهُ عُبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الدُّولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالَ بِكَ مِنَ الذُّوبِ الَّهِ يَكِينُهُ الْعَلَاءَ وَلَعُودُ مِنَ الدُّنُوبِ الْتَحْفِيرِ عَيْثَ السَّمَادَ فَهِ فُسَاكِمِينًا فاذا فغُتُ فَقُلُ اللَّهُ مَا زَّلِكَ حَفِظْكَ النَّالْ مَن لِيسَالِحِ البَّيْه الكَّمَاكَ النَّوْمُونَ فَقَالَوْ وتنا لاختلنا فيتة للقوم الخالين الله على أتشكرات وكشرك والشينيك تجالحن وَكُنْتُكُ لِيَعِلَى قَالِيَّةٌ وَكُنْتُكُ بِالْحُسِّ وَلَكْسَيْنِ صَلَّوانُكَ عَلِيهُ وَالنَّفُكُ بَاسْمَالِكَ وَ النَّا فِكَ كُلِّهَا وَالنَّذَالِ النِّيلَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْعَلْمِ الْفَالِمَ الْمُعْلَم كان أوَّب من طاعناك وأبعد من مقيدناك وأفي بعض إله وأصفى يقلك وأسالك أن نُصَايَعْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَأَنْ جُمَلَةِ فِلْ مَنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا مَن كِفْرِلِالْمَنْ مَا نَتْ مِنْ عَلَا يَعِينُ وَأَنَّا لِل تَعْقِلَ فَقَيَّرُ أَنْكَ مَوْجِهُ كُلِ تَكُوى وَعَا مِلْكُلِيَّةً وسُننَهُ كُلِّحابَةٍ وَفِي مِن كُلِّعَةٍ وَعَوْفَ كُلِ سُنغينٍ فَلَسْ اللَّهَ الْسَاعَ فَيْ عَبَّ وَل عُرَّدُولَ هَيْمَتِي بِطَاعِنَاتَ وَمُنْعَنِينَاتَ وَبِالْتَجَيْثَ عَلَالْمِنْ وَبِالْإِيمَانِ عَمَالِكُمْ وَبِالْمُسْتَح

74.

ما فَضَيَتَ عَلَىٰ فَسِكَ اللَّهُ مَ صَلِحَ فَعَدُ وَأَلْحَيْهُ وَشَنَ عَلَيْنَا بِالْحَدِينَ مَا اَ بَفَيْدَنَا وَالكَّوامَةِ مِنَا آهيتنا والزمة والمففرة إدافوقيتنا والحفظ فهاتني متضرفا والبركة فها رزقتنا والكرنا غلىما ظَلْمَنَا وَالنَّبَا مِنعَلَى مَا طَوَفَتَنَا وَلاَتُواخِذُ مَا يُطْلِمُنا وَلاَ يُسْمَلِجُ لِمَا وَلا مَنْ لَدُخِنا جَنَّا أُ وأجعُل احْسَنَ ما نَفُولُ فابنًا في فلوينا واجْمَلُ عَلَيْها وَفِي لَا وَفَا نَفُي مَا ادَلَةٌ وَانفَمَنا إِما عَلَيْنًا وَزَذْنَاعِلَانَا فِسَّا إَعُودُ بِكِينَ قَلِيكَغَنَّعُ وَمِنْ عَنِي لامَنَاعُ وَصَلْوِهُ لانْقَبَل آجُونا صِنْ سُوء الْفِيتِن يَا وَلِيَ اللَّهُ وَالْفِرْهُ مَالِلْهَا فَاسْعُنْ وَقُلْ فِي سِجُولِكَ سَجَّة وجُدهي للتَ تَعِنَّا وَيَوْلُالِلَالِكَالِالْتَكَ عَمَّا حَمَّا الأَوْلُ قِبَلَ كُلِّ فِي وَالْخِرِمِ لَكُلِّ فِي مَا وَمَا يَوْنَ بَدَيْكَ مَنَّا بِيَاكَ فَاغِفِ إِنَّهُ لَا يَغِيُرِ النَّهُوبِ الْعِظَامَ عَيْرِكَ فَاغَفُرِكَ فَإِنَّهُ مُقِيٌّ بَرُبُوغَ عَلَىٰفَا يَكُمُ لِمَاثُمُ الذَّبْ الْعَلَمُ عَيْرِكَ ثُمَّ أَدْفَعُ رُلْسَكَ مِنَالْتُحْدِدُ فَإِذَا السُّونَ فَالِثَّا فَأَدُمُ بِالْحَبَدَ عُنْ مُعْلَى وكفيين قالخ افتقت فعُول اللهمة آنت نفقت كُولكرب واست رجان في كُلِيت يَ وَانْتَاتْ كُلُ مُوتَوَّلَ فِي نِقِيةٌ وَعَلَيْ فَوَ مِن كَرَبِ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَنَقَالُ فِيدالْحِيلَةُ وَتَخْذَلُ عَنْهُ الْفَرَبُ وَكَنِّمْتُ بِهِ الْكُذُوُّ وَنَفْيِنِي فِيهِ الْأُمُولَ أَزْلَنَاهُ بِكَ وَشَكَّوْتُهُ الَّيْكَ لْاغِيَّا فِيهِ عَمَّنَ سِوالدَّ فَقَرِّخُنَهُ وَكُشَفْنَهُ وَكُفَيْتُهُ فَآنَتَ وَلِيُ كُلِفَةٍ وَصَاحِبُ كُلُ اجَةٍ وَمَنْهُ فَي كُلْ رَغِيدُ لِكَ الْخُدُكْنَيُّوا وَلِكَ أَلْمَنُ فَاصْلُافَتِم ضُلَّا مِكْنَيْنِ فَإِذَا فَرَعَتْ فَفُمْ اللَّهُمْ إِنَّاكُ غُزُلُ في اللَّيْلِ وَالنَّهَا وِما خِلْتَ فَصْلَعْلُ مُجَدٍّ وَالْمُجَدُّ وَاتَّزَلْ مَكَّى وَعَلَا خِوانِي وَأَهَا وَحَبْلِكَ مَرِّكَا فِلْ وَمَغْفِيْكِ وَالزَّرِقِ الْوَاسِعِ وَالْفِينَ الْمُؤْنَ الْلَهُ مَ سَلِّكَا أَنْ وَالْحُدُّ وَادْوُقَا مِنْ جَنْ عَيْبُ وَمِنْ جَنْ لاعْتِبُ وَاحْتُظْنَا مِنْ جَنْ عَنْظَا وَمِنْ جَنْ لاعْتَظَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَالْحُرِّدُ وَلَجَمَلُنَا فَجُولُوكَ وَحُولِكُ وَكُلُّ وَالْكَ وَكُلُّ فَا وَكَ وَلا الدَّوْلِ فم تُصَالَى كُونَا وَفَا فَرَغَتُ فَقُلْ لِالمَدُّ مَلِيَا لَمَا إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّاللّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا والنعيم بالعاقية عنى محاجيع خلفك والنفا والاخوذ ووجمها صراعا على والعبد

الِّلْكَ

المنتبة -

وآلد وخرانتي

وعرزك

مُعْلَمُ مُعْلَمُ

المفضوالعانمة

القضاة

06

؈ۅڔۺ۬ٵۼؠۜڵٵۊؖڵۼڰۘڋ ۊۜۺؽۼؾۿ؞ؙؽڔ؋

من لكيَّهُ امرَ النَّاوِسُعُهَا لَتَهُ وَالنَّمُوانِ وَالْآفِقُ مِا فِينِهِ سُجُانَ مِنَ اسْتَعَبَّكُ أَهُ السُّحُو وَالْاَضِينَ وَعِلْيَةَ عُيِّرُ وَالْمُعُرِّدُ سَجَالَ مَنْ خَلَقَ لَجَنَّهُ فَيْرُولُ الْحُبِّرِ سُجَانَ مَنْ فَوَعَالِحُمَّلَة وَلِنْ وَسَيِمَة وَسُنِهَا نَا مَن خَلَقَ النَّا وَمِن النِّل اعْدَاء عُلَدٌ وَالْفِي سُنِهَا وَسَن بُكِينُ المُعَالَق اللَّهِ عُكِيسْنِهانَ مَتَخَلَقًا لَأَنْيَا وَأَلْخِوْهُ وَمَا سَكَنَّ فِاللَّيْلِ وَالقَهَا رِغْقَ وَالْحُقَ أَخُرَا فِيَعْ مَنْجَ لَكُ هُ ٱكْبَرُ عَا يَيْنَعِ فِي لا لِهُ آلِا اللَّهُ كَا يَتْبَعَ فِهُ سُجَانَ اللَّهُ كَانَيْنَعَ فِي لحُولَ وَلا فُو وَالْأَنونَ وَلا أَنوا اللَّهُ كَانِيْنَ ين وصَيَّا الْمُعَالِدُ مُنَّا وَالِهُ مُنَّا رَعُنا عَبِي الْمُرْسَلِينَ عَنَى بَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ أَياطِ وَمِيَّ كُفِّرُ مِنْ اَنْ يَحْنَىٰ وَفِي اَجُلُ اَنْ تَعَادِدُوانَ مَكُونُ عَلَّوْكِ عَلَاقِكَ وَلاصَبْرِ عِلَا اَوْكَ فَعَلْم وكوارَفْ ودَمَا دَكُ مُسَلِّح كُفْيَن قَاذِا فَيَغَنَ فَعْلِينِمِ اللَّهِ التَّرِيْلِيِّ اللَّهُمُ فَالْمِلْلَةُ والآخر عالم النتي والقيا ووالخوالي م اللهم الاعمد الله المنا النائد الفيالي الفهالة الله الإات وعندك الانتراك الك والكلاء من المعتبك ووسول والق الدين كالمنظف والايتدادة كل وصفت والكياب كالنولت والقول كاحتهف وألك انتفاقت انتفاها النبؤجري المنفقاة والغزائد يركزان وعيدا المنفقا والغير بالمادم فمنتس كفنين وَالْوَعْنَ فَفُلِ اللَّهُ مَا لِي ادْبِنْكُ وَطَاعِيْكَ وَكُلِّية رَسُولِكَ وَوَلَا يَا الْمَنْفُرِ فِلْ الْ لغرم وكستنيم شفل مبق ادينك بطاعيق وولايق والإضارا اعتلق بهغير مكر ولاستكذر على منفى آيِّ كَ فَكِنَا رِلْتَعَلَيْهَا أَنَا نَافِيهُ وَمَا لَمَّ بَانِينَا مُؤْمِنٌ مُفِيزٌ وَلِكَ مُسَيِّمٌ اضٍ بِا تَضِيتَ بِهِ بَارَتِ الْبُكْرِيهِ وَجَهَكَ وَالْأَلَالْارْةُ مَرْعُوبًا وَمَرْعُوبًا لِيَلْكَ فِيهَ فَآيِن مالتَيْدَة عَلَيْهِ وَامْنِهِ إِذَالَتَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْقِ إِذِا لِمَتَنْهَ عَلِيْ الْكَ كَانِكُانَ مِنْ عَصَيْرُ فِهِا مَنْي فَانْ الْوَبُ الِلْكَ سِنْهُ وَانْعَبُ اللَّكَ فِمَا غِنْدَا } وَأَسْالُكُ أَنَّا مَعْمِدُ مِنْ مُعالِمية وَلا يَكِذِي اللَّهُ مَن مُعْمَدِي إِنَّا مُا النَّيْعَةَ } [ اللَّهُ وَلا أَكُورُ إِنَّ النَّفْرَ إِلَّمُ اللَّهُ إِلَيْنِ

وَبِالْيَقِينِ عَنِ الرِّيِّيَّةِ وَبِالْمَا لَيُعَيِّلُهُا لَذَ وَبِالصِّدُونِ عَنِي الْكَذِب وَبِالْحِوْعَين الْبَالِطِ وَمَا لَتَفْخ عَنِ الْافْ وَبِالْمَعْرُونِ عَنِ الْمُنْكَرُوبَا الْلَاعِزَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَعَلَى كُلُ وَعَا فَيَ الْجُنْنَ وَالْمِي التَّهُمُ عَلِيما التَّعَلِّينِهِ كَنْ إِي رَحِيمًا قَاذِا فَرَغِفَ مِزَالِتُعَاءِ فَاشْجُدُ وَفَلْ فَتَجُودِكَ اللَّهُ مَ مَناعًا مُنَدُّ وَالْمُنَدُّ وَلَعِفْ عَرِّضُكِ وَجُوْجُ كِلْ وَجُودِكَ بِادْتِ بِالْكَرْمُ لِاسْزَلْجَبُ سَائِلُهُ وَلا يَنْفَدُ نَا يَلُهُ بِاسْتَغِلِي كَالْمَنِي فَوْفَهُ وَيَاسَنْ دَنَا فَالْفَتِيُّ دُونَهُ صَلِّحًا عُ يُؤَلِّ فَي وَلَوْعُ بِالْجَبَثَ مُّ تُصَارِّ وَكُفِيْكِنْ فَاذَا فَرَغَٰكَ فَقُلْ لِإِعِادَ سَوْلِاعِادَلَهُ لِاذْ عُرْسَوْلِاذْ عَرَلَهُ لِاسْتَكَامَةُ باغيات من لغيات لذ ياح زَمَن لاحِرزَلَذُ ياكرَمَ الْعَقْوِياحَيَنَ الْبَارْدِ ياعَظِيمَ الصَّاءِ يا عَوْنَ الضُّعَفَاءِ لِامْنَقِينَ الْفَرِقِ لِالْمُنِي الْمُنْفِي الْمُنْفِينِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنِي لِكَ سَوْا ذَا لِينَا وَتُورُالنَّها رِوضَوْءً الْقَبْرِوشُعاءً النَّمَيْنِ وَدَوِيُ الزَّاحِ وخويرالماء وخَفِفُ النَّيْرِيا آلَهُ إِلَّهُ لِكَ الْآمُ الْأَلْمُ الْأَلْفُ فَالْاَتِرَاتِ لَكَ لَا رَبِّ مَزْ إِلَى اللَّهُ الْأَلْفُ الْمُلَّالِكُ فَي لا تَرْبِ مَنْ إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِكُ فَي لا تَرْبُ مَنْ إِلَى اللَّهُ لا تَرْبُ مَنْ إِلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا تُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا تُعْلَقُ مِنْ اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِوَالنَّا لِيعَفُوكَ وَآدَخِلُنَا الْحِنَّةَ بَوْحَنَكَ وَدُوخِنَا سَلَاكُ رَالْعَيْنِ بِجُودِكَ وَصَاغَا عُلْوَالْقُدُ وَافْعَلْ بِي مِالَنْكَ آهَلُهُ لِالْرَجْمُ الرَّاحِينَ ايَّكَ كَلِّ فَنِي قَلَيْرٌ وَادْءُ بِالْجَبْتَ تُمْ تُصْلِّي كَفْيُكُرْ فَاذِا فَرَغَتْ فَقُوا اللَّهُ مُ النَّاكُ بِالسَّمَانِكَ الْجَبِيَّةِ الكَرْمَيْةِ الْتَحَاذُ ا مُضِمَّتُ كَالْأَشْيَاءِ ذَلْتُ لَمَا وَإِذَا لَمُلِيتُ بِهَا الْحَسَنَاتُ أُدْرِكُ وَإِذَا أُدِيرَبِهَا صَرْفُ السِّينَاتِ صُرَفُ وَاسْالُكُ وَكُلُّأ لْنَامَّاتِ الْيَهَوَانَ مَا فِالْأَرْضِ فِي عَجَرَهَ اللَّهُ طَلِيْسُو يُكُدُّهُ مِنْ بَعَيْنِ سَبِعَةُ لِجُوما نَفِرَتُ كِلَاكُ نَّاللُّ عَزِيزُ حَكِيمٌ ما يَيُ يَا فِيَوْمُ بِالْكِيمُ بِاعِلَى بِاعْظِيمُ لِا اَبْصَرُ لِلْمُصِرِّينَ وَبِا اسْمَعَ السَّا سِعِينَ وَبِا ٱسْرِعَ لَكَاسِبِينَ وَيَا ٱخَكُمُ لَكَاكِينَ وَيَا ٱدْجُمُ الزَّاحِينَ ٱسْأَلُكَ بِعِزْفِكَ وَٱسْأَلُكُ بِقُدُنْكِ على التفاءُ وَأَسْالُكَ بُكِلِ يَعِي الما لم يعطِك وَاسْالُك بُكِلِ وَنِ الزَّلَقَ في كِذابِ مِن كُبُلُ وينجل عِيم خالمنو واحدُ مِن مَا وَيَجَالَ وَرَسُلِكَ وَابْدِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْحَدُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَالْ عَامِزَالِكَ مَعْ تُعَلِّم كَفْنَا كُوْفَا فَرَغَتْ فَفُلْ سُغِانَ مِنَّا ٱلْمُعْمِّلُا صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَإِلَّهُ

والمبني والمبني والمبني والمبني والمبني والمرابع

المخال

4.,

وحد الأشاك ليا

خَلْثُ

وآجب بالحظيمة عوى وآفل التفوع فرى تكو باالج من كُرَيْز قَلْ فَكِيْفَا الْفَرْمُ فَكُنْفُهُمَّا وَعُنْرَهُ قِرْأَ قُلُهُمْ أُورُحُهُ فِي مِقَالِمَتُنَهُ فِي الصَّلْفَةِ لِلا قُلْفَكُمُ مَا أَكُرُهُ اللَّكَ مُعْفَى الْحَيْدُ وَلاوَلَكُ وَلَوْكِينُ لَدُ شَرِيكُ فِالْمَاكِ وَلَوْ يَكِنْ لَدُولِي فِي الْفُلُو وَكُونُو كَذِيرً التَّوْنِيجَ عِلْمِيهِ كُلِهَا عَلَيْمَ عَيْدِكُلِهَا الْحَدَدُ إِلَيْهَا الْمُدَدُّ وَالْمُنَازِعَ لَهُ فَيَ الْمُوالِيَّةُ إِلَيْهِ الْذِي وَيُرِيِّ لَا يَعْلَيْهِ كُلُونِينَهُ لَلْهُ وَيُعْلَيْهِ لَكُونِيلُ الْعَالِي فَالْمُونُ وَثَنَّ الْفَاجِ وَالكُونِينَ وَالْعَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا لَلَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِي اللَّالَّا لَلَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّالِمُ ال للاسط بالحريث الذي لانفقاض خزاينة ولابزيدن كنزة التطاء الأجود احكرما اينة مُوالعَدَيْزُ الْمِنْ اللهُ عَالِيَ اللَّهُ عَلِيكُ فَلِيلًا فَاللَّهُ فَالْمِعَ الْمُعَلِّمَةُ وَعَيْدًا لَتَعَنَّا قَلَيْمُ وَهُوَعِنْدِي كَبِيرُ وَهُوعِيِّلُكَ سَنَّهُ لَيْسِيرُ اللَّهُ } إِنْ عَفُولَيْسَى ذَبِّي وَكُالُولَلْسَى عطائني وتفقال عزظلم وسترايخ فيدوعال مكان وعيدها كادون تطاى وَعَهٰدِهِ ٱلْمُعَنِينِ أَنَّ ٱللَّكَ مَا لَا ٱسْتَعِيدُهُ مِنْكَ الَّذِي مَدَّفَنَى مِنْ كَفَيْدَاتُ كُلِينَى مِنْ فَكُرِيكِ وَعَرِّفَتَنَى مِنْ أَجَابِيكَ فَعَيْرِتُ أَدْعُولْ الْمِنَّا وَأَمَا لَكَ مُسْتَافِيًا الْخَافِقَا والاوعِلامُ اللهُ عَلَيْكَ فِمَا فَصَالِكَ فِيهِ اللِّكَ فَلْفِ الْفَاعَ عَلَيْكُ عِنْهِ لَهِ اللَّهُ وَلَكُلّ للَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُواقِي الْمُواقِي الْمُوفِي الْمُعَالَمُ مِتَاعَا عَبْدِلْكُ مِنْكُ عَلَى الدِّي الزَّكَ تَدْمُونِي فَافْتِي عَنْكَ وَتَعْبَبُ فَالْمِينُ لِينَاتُ وَمُنْتَوِّدُ لِلَّ عَلَا أَجْسَلُ عَلَى كَانَ الْمُقُولِ لَي عَلَيْكَ فَهُ إِلَيْ يَعَلَى وَالْتَحِمَّ لِي الْمُعْدِدُ إِلَى الْمُفْكِر عَلِي بَهُولِ وَكُرُولَ وَاحْمُ مَنْكُ الْمُالِعِلْ وَخُلْعَلْ مِنْفُسْلِ خِلَاكُ أَلِكَ جُولَةً كُرَبُهُ كَنْ إِنَّهُ مَا لِكِ الْمُلْكِ عُوى الْمُلْكِ مَعِيلًا إِنَّالَ فَالْوَالْمُصِالَ وَكُالْ اللَّهِ وَيَ وعد ومَوْلَوْ الدُّعَالِ الدِّرِي الْمُؤْمِدُ الدِّيْ الْمُؤْمِدُ الدِّرِ وَمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ والتنبل والاسلام التعابق كالمرب وبالمتها اللي عباطاء وتطالعات

الي م

it;

الإمادة في باأدُ الراحِين وَلَسَالِكُ أَنْ تَعْقِمني بطاعِنكَ فَي وَالْحَالَمُ الْأَرْتُ عَلَيْهَا وَأَنْتَظَهُمُ مُاضِ وَلَنْ يُخْتِمُ إِلْسَعَادَةِ وَلا يُحَوَّلُنِ عَنْهَا أَبَكَا وَلاَقْوَةَ الِدِّبَافِهُ فَاذِا فَرَعَكَ مَالِمَعًا فأشخر وفافح سجورك سجد كتبه إلباليالفا بي الحفيك الذابه العظيم سجد وخيفالذكيل لرَّها الْعَزَيْنِ عَجَدًى مَجْفَى الْنَقَابُرلوَهِما الْعَنَى الْكُرُه مَبَ إِنَّ السَّنَيُّ وَلِيَعِمَاكانَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْا يَكُونُ رَبِ لاَجْهَ مُبلادِ رَبِ لانفِئ قَضَائِ رَبِ لاَتُنْفِي فَخَابي رت إِنَّهُ الأَدَانِعَ وَلَامَانِعَ الْإِلَّاتُ رَبِّ صَلَّعَلْ عَلَيْ وَالْعُرِّدُ بِإِفْسَالِ مَلَوَالِكَ وَبَالِكَ عَلَيْ كُلِّ وَلَكُ مَّكِهِ بِالْفَصِلِ مُركِا يُكَ اللَّهُ عَلَيْ الْعُودُ بِكَ مِنْ سَطَّوْا يْكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ يَقَانِكَ وَلَعُوذُ بِكَ مِنْ جِيعِ عَنَبِيكَ وَمَخَطِكَ سُمُّخِانِكَ آنُثَ اللهُ وَبِثُ الْعَالَمَ يَنَ وَالْفَقَّ كَلْسُكَ صِواللَّهُ عُولِونُهُ إِلَا عَاء مِقُولُونُهُ إِنَّا انْزِلْنَاهُ فِي لِيكِ الفَدِدِ مِعْرِهِ إِمِّنا كِيجَمِّنَا لِيهِ أَلَّا وان الم بنينيالك ال نلاء ورين كل ركعناس فادع في الفَتْرانِ فالأكان ليلا تلف وعناس فا ولما أنا انزلنا ، في ليناذ القر والمن مرة وا فواء سورة المنكبون والرُّوم مرَّة وليحكُّ ومعك بوصبع والي عبلا السالم السكافم اندفال من واءسوري العنكوف والرق فيتهر بصضاك ليلا فلت وعشرين فقووا الاعتراص ما العدة الا النتني فيدا الكراسا ن تكتُ الله على في بميني الما قالي لما فين المؤونين من الله وجا مكا أاورو كالديني السَّماني عن إن عبد السَّاعلية السَّلام الله قال و الوقي أليل ثلث وعشرين ويتمرين ا مَّا الرِّلنا ، في لِنلة الفدر الفُ مرَّةُ لأَجْبِرُ وموشد بدُ اليف بالاغفاف باليَخْلُ بد قينا ومادلك الالفي فابند في فوير مُعَادِي لِنَافِي وَيَعَمَّى ويعضان من اولالشر الخات رو ٱللَّهُ النَّا أَفْتُهُ الشَّاءَ عَيْلِتُ وَاتَّتَ مُسَيَّةٌ لِلقَّعْلِ بَيْنَكَ ٱللَّكَ الرَّاحِينَ في وصيع العفووالز من والسَّدُ الله المين في وضيع الكلُّ إلى والنقية وأعظمُ الْحَدِّين في موض الكرياء والعقب الله والريت الذي مانك والمانك قاسم السروم والحقي

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ المُعَارِدِ بِهِ وَاهْمُرُهُ وَانْتَصْرِيهُ أَضْارُهُ هُمَّ اعْتِرًا وَأَفْيَلُهُ فَعَامِدِتَ للهُ مَ أَطْهُ رِهِ دِينَكَ مَمِنَا يَتِيكَ مَنْ اللَّهُمُ إِنَّا لَهُمْ إِنَّا اللَّهُمُ إِنَّا اللَّهُمُ إِنَّا مَرْعَبُ الْمِلَ يَعِيدُ لَلْكِرْيَةِ مُعَرِّمِهَا الْمُسَادُمْ وَلَعْلَا وَفُولً بِهَا النِّفَا قَ وَاعْلَا وُجَعَلْنَا فِهَا سَيَاللَّهُا وَالطَّاعَيْنَاتُ وَالْقَادَةِ الْيُسْمِيلَ وَتَوْزُونُنَا بِهِمَا كُولْمَ اللَّهُمَّا وَلَاحْوَ اللَّهُمَّمُ الْحُوَّةُ ا سَوَالِحَقِ فَمَا أَنْ وَمَا صَرِبَاعِنَا فَبَلِغُنَا وَاللَّهُمَّ الْمُمَّ بِهِ شَعْنَنَا وَأَشْعَتْ بِهِ صَلْعَنَا وَانْتُقُّ فائقنا وكنزيد فلتنا وآعتريه ولتنا وكعين به عايلنا وافض به عن مَعْرَيْنا والخبرية فقرا وسك بدعكننا وكينريه عشرنا وتبني به وتجوهنا وفك بداته كالحانية والطائنا فليخزيد مواعيركنا والنجيب وعوثنا وأعطنايه فزى وغبينا بالخيز السنولين وأوسة المعلين النياب صدوا وَآدُمْتِ بِالْمَعْظُ قُلُومِنا وَلَمْ يَالْحِدُ لِمَا الْمُعْلِقَ فِيهِ مِتَالِحِينَ بِإِذِيكَ إِلَى مَنْ الْمُتَعَامُ الْمُصِلْطِ مستقيم والشراع إعرف وعلان الله المقالسين الله على المائة والتشكر اليك معانية المعيد الماسنا وكَثَرَة عَلَيْنا وَسُنِيَّ الْنِينَ وَنَظاهُ وَالزَّمَانِ عَلَيْنا فَسَالُوا مُحَدِّدُ وَلَهُ وَأَعْدَ مِنْ الْعِمَالُ وَعُرْ مَكِيْفُ وَمُصْرِلُونًا وَسُلطانِ حَوْ فُظْهُمُ وَرَحْدِ مِنْكَ فَلِلْنَاهَا وَعَا فِي مِنْكَ المناها وحنات الاحمالاحدة الأرجدة الخاف فيفرد تضايد وعابو منالا المرافاة كا معلى الما ين سينا العالمون والسعين المايك على الله الماية الما فالوَيمام فاللهاء لي الأودى معلى الما المكرى فيجلنك من ابن في التراري ولا يعيدُ الله من منها ويحي التي في الحياة والمنه من الذي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّيّ السَّا وتخفف وكالكى أساء وجرة واعليك ولم يرضيك يحي عن فلانوك اديث الريب عنى يَعْطِعُ النَّشْعُ وَفِيكَ وَالْفَ دَلَاتِنَ مِلَيْكَ وَتَعْرَضَ إِلَيْكَ وَلَالْاَتَ مَ آدِرِ مَا أَتَّ الْجَرِفِ الله ادعو في في الله عليه حس ينعن والمنافظ الذي استلافه ملين والمنافية مِن النَّفِي اللَّهِ اللَّ

سُلُكُ تَعَمَّلُهُ

صلوان

فحسني

عالمنى اللَّهُ

للهُ لِيَسَلِهُ مُنَازِعٌ بِعَادِلُهُ وَلانِينَهُ لِينَاكِلُهُ وَلاَتَهِيرِعِاضِنَ فَهَا لِعَلَمَيْدِهِ الْعَظَمَاءُ مُمَالِمَ مُفَارِيْدِهِ مَالِينَاءُ كَاللَّهِ الَّذِي يُجْتِنِي حِينَ أَنادِيهِ وَكَيْتُمُ عَلَيْكُمْ عَوْدٌ وَإِنَا تَعْضِيهِ وَيُعْظُمُ النَّعَلَى كُلُّ الْجَادِبِ فَأَدْسِ مُوْمِيةٍ مَنِيدُةٍ قَالَعُلَافِ وَلَمْ يَحُونَة كَفَاكِ وَيَنْكِذُ مُونِفَهِ قَلْ اللَّهِ فَانْتَى عَلَيْهُ طَامِنًا وَلَاكُوهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهَ لاَتَفِيك جِهَا بَدُ وَلا يُعْلِقُ بِالْبُهُ وَلا يَرْدُ سَانِكُ عَاسِلَهُ أَكْدُولِهِ الْذَي يُوسُ الْخَايِفِينَ وَيَنْجَ الضَّالَبِينَ ويروم المنفضففين ويضع المنتكبون ويفيك ملؤكا وكيتخلف لخوين والخذاية فاجما بخاادت مُبِيرالظَّلَةِ مُنْدِلِ الْمَارِينِ كُكَالِهَ الطَّالْيَن صَرِيح الْمُنْصَرِحين مَوْضِع خاجانِ القَّالِينَ مُعَمِّكًا لمُؤْنِومِينِ أَلَيْكُ إِنْ اللَّهِي مِن خَنْبَيْهِ مَزْعُدُ السَّمَاءُ وَسُكًّا مُهَا وَتَوْجِفُ الأَرْضُ فَاكُ ويخوج المحار وكان كبير في عمر الها المناه الذي يخال والمعانى ويوزق وكل يرزق ويطه ولأنطة وكيت الكياة وتخيى للوفي وفرة الكوف بعل الكروهو على الفي ف رير الهايم العافي عبدال وكالواك وأبيناك وكنيناك وكبيب وحوزال موخلفال وكا سزك وسيلغ وسالانيك أفنتل ولحسن واخل وأنخل وأنك وأنى والحب وأطهر والسني والأفز ماصَلِتُ وَبِأَرَكَ وَخُرِينَ وَسَلْ وَكُلْتَ عَلَى إِن عِبَاوِلَ وَابِدَانِكَ وَرُسُلِكَ وصَفِونِكَ وَأَهِلِ الكُوْارَةِ عَلَيْكَ مِن خَلِفِكَ اللَّهُ وَصَلْعَا كُوْ وَالْمِوالْوَسَوْنَ وَحَيِي رَسُول دِيِّتِ الْعَالِمِينَ عَمَا الصِّدِينَةِ الطَّالِمِينَ الْمُتَالِقِ الْمُتَالِعِينَ وَالْعَالَمِينَ وَكُ عَلَى بِعَلَى الرَّخَةِ وَالِيامِ الْمُسْلِينَ الْمُدُنَى الْحُدَى الْحُسَنِينَ سَيَعَتَ شَبَاتِ الْمُلَاكِنَةَ وَصَلَعَلَى آيَّةِ النَّيْلِينَ يَجَانَ وَأَمَّنَا لِنَاتَ فِي بِالْوِلْدَصَالِقَ كَنْتُوتُ وَالْمَثَةُ ٱلْكُلُفَ وَصَالَعَ فَيْ الْمِلْتَ الفايع المؤسل والعكل المنفظ واحفقه يالانكك الفتين وآيث برو القدر ما وظلا الله على المناع اليكنابك والفال وينك التقلف في الأن كالتفات الدين سِن تَعْلِم مَكِن لَدُدِينَ اللَّهِ النَّفِي لَدُ لَدُ الْمِذَالُ مِن بَعْدِ بَعْرَةِ المَنْ اللَّهِ الْمُذَالِدُ الْمُذَالِدُ اللَّهِ

المُعْلَىٰ ا

الْمُفِينَالَةُ وَلَكِينَالُهُ قَلْكُانَ؟ الله مِن وَلِلْكِينَاءُ؟

الخالة

والقد

واصفايات

مَعَ إِنْهَا فِي مَا تَكُونُ كُودُكَ وَكُرْمِكَ وَعُلِّيْ فِيدِينَ فَعَ قَالْ حَبَارِي وَأَفَاكَ وَرَهُ فَلَك وَكُلْ ريجون الإنتجب مبن دَبْن وَدَبْن مُنيتى تُحْقَق رَجالى قاسمَع دُعاف ياحَرُسُن مَعالَ داع وَاقْفَلُ مِنْ رَجَاءٌ لَا جِعَظُمَ بِاسْتِدِي أَمَا وَسَاءَكُما وَاعْظِي مِنْ عَفِولَ بَعْنَا وأَسَلَى الْفُولِيُّ بالسواء عمل قال كور بجاع فالحالة المذنبين وطيات كيبرعن مكا فاف الفيدين وافا ياستندى عاين بفضيلك ماريك مينك أيكك منيخ ماوعكرت مين الفيفي عكن احسريك ظُنًّا وَمَا المَّا بِارَبَ وَمَا خُطِّرِي عَبْنِي لِفَضَالِكَ وَتَصَّدُكُ عَلَى يَعِفُوكَ أَيُّ رَبِّ جَلْلَيْ وَلَ وَاعْدُ عَنْ فَيْنِي بِكُرُم مَجْهِكَ فَلُواطَاءُ الْيُؤْمَعَ لَذَنْبِي غُلِلَّ مَا فَعَلَنْ كُو وَلُوحِنْ بَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ كَجَنَبْنُ لُالْإِنَّاكَ آمُونُ النَّاظِينَ فِي وَلَحَفُ الْفَلِعِينَ بْلَلِانَّاكَ إِا رَبِّ خَبُرُ السَّاطِينَ وَاخْمُ الْمَاكِينَ وَالْرُمُ الْأَرْمِينَ مَثَازُ الْمُيُوبِ عَفَازُ النُّوبِ عَالُمُ المُبُورِيُّ فُرُالِيِّ بكريك وتفيخ المفورة بجلك قلك الحاجل متعطيك وعلي وعلي بعث فلانك وَيُزِّنِّي عَلَى مَعْصِينِيْكَ خَلِكَ عَنِي وَيَدْعُونِي الْقِلَّةِ لَكِينًا وِكُولِيَعَلَي وَكُيْرِعُنِي لِي التَّويْفُ على تعاصف مَعْ وَفَيْ لِيسَعَا حَيْكَ وَعَظِيمِ عَفُوكَ بِالْحَلْمِ بِالْكِيمُ بِاحْتُى بَاغَا فِيلَانَابُ يا عامل لقوب باعظم ألمن بافريم الأخساب ابن مستول الجيرا بين معنوك الجليل أبن وَجُكَ الْعَرِيبُ وَإِنَّ لِللَّهُ وَمُ إِنَّ وَحَمَّنُكَ الْوَاسِعَةُ ٱبْنِي عَظَا يَاكَ الْفَاجِدَا أَنَّ مَوْاهِيكَ الْمِيْدَةُ لَيْنَ صَّنَايِعُكَ السَّنِيكَ أَيْنَ فَصَلْكَ الْعَظَيْمِ أَنِي مَثْلَ الْجُنْمِ إِنِن المنانات المعاريم أين كرمنات بالكرامية فاستنفذه وتبرحنيات تخلفني بالمحيث بالجوا باستعد بالمفضل فكأخ الخاذس عفايا كالناكم بفضاك على المناكمة الله النفوي والمل المففرة بندي بالإنسان ما وتعفوي اللب كورا فا مديهما تَنَكُّرُ الْتَمِيدُ مَا لَمُنْكُرُامُ فِي مِا لَكُنْ فَرَامِ مَنْ الْمِيدِينَ وَأُولِينَ لَمُ كَثَرُ فِالمِنْكَ فَجَلَّ باجبت من عَبْثُ النّاد الأَوْرَعِينِ مَنْ لاَ فِيكَ فَاعْلَمُ النِّكَ أَمْنَ الْحُرِيْنِ وَعَلَالُهُ

思想

وآخلها لأخلين

ياجليل ال

وعلوالعل

لنا الكي ال

المجتى والمرارية الذي المادعوعيرة ولودعون غيرم البيت ل دعاى والم الله الذي لاَ رَجُواْ عَيْرُهُ وَلُورْجُوْنُ عَيْرُهُ لِأَخْلُفُ رَجَائِ وَأَخَذُ لِقِيلًا لَذِي وَكُلِّي الَّذِهِ فَأَكْرِينِهُ فَأَ يَكُنَّهُ إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي وَلَكِنْ إِلَا الْذِي عَبْبُ إِلَى وَهُوعَنَيْ عَنِي وَلَكُورَ إِلَّهِ الذَّهِ يَكُمُّ عَنْ يَعْنَى كَأَتِي لازَيْبَ فَرَى أَخَرُ يَعْنِي عِنْدِي وَلَحَقَّ خِلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُنْذَرِّعَةً وَمَنْ إِمِلَ الرِّجَاءِ الدِّكُ مُنْزِعَةً وَالْإِسْنِعَا لَهُ بِفَضْلِكَ لِمِنْ أَمَلُكَ مُبْاحةً وَنُوْلًا التعاواليك للضارخين مفتوجة كفكم أنك للزاجي يتوضع إجابه وللكهوفين بمرسد إغانية وَانَّ فِاللَّهَ فِ الْحُجُودِكَ وَالرِّضَا مِقَضَّانِكَ عَوضًا مِنْ مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْ لُوحَةً عَلَىٰ فَآمِدِي الْمُسْتَأْفِينَ وَأَنَّ الرَّاحِلَ اللَّيْكَ وَمِبْ الْمُسْافِدَ وَأَنَّكَ لِأَخْفِرُ عَنْ خُلِفْكَ الْأ تَنْ يُجْلِينُ الْمِنْ الْمُنْ وَمُنْ وَقُلُوفُ مُنْ فِ النِّلْكَ وَلَلِّمَ فَالْمُوفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ استعانتي مبركانك توسلي وغيران يتاويلان الماك مني ولالرسياب ليقول تغني النقق بكريك وسكري الى صاف وعواك وتجائ الكالامان بتوجيداك وتقيني بمغونيال مِنى أَنَّ الدَّ عِلْ عَيْراتُ وَلَا الْهُ أَيِّا انْ وَحَرَاتُ لا شَرِكَ لَكَ اللَّهُمُ أَنْ الْقَافِلُ وَتُولْكَ حَقُّ وَوَعَلْكَ مِينَاتُكُ وَاسْتَلُوا السَّمِن فَضَيلِهِ إِنَّ السَّكَانَ بِهُ رَجِمًا وَلَلِينَ مِن صِفْلِك فاستدي أن مَا صُرَوالِتُولِ وَمُنعَ الْعَلِيثَةُ وَأَنْتَ الْتَأْنُ بِالْعَلِيَانِ عَلَى وَمُلْكِمُكُ وَلَلْإِلا عَلَيْهُ مِنْ يَكِنُ وَافْنِكَ الْمِي مِيَّنَتَى فَي نَعِيَّاكَ وَلَيْمًا نِكَ صَعْبِرًا وَيُوَمِّتُ بِاللهِ يَكِنْ وَافْيَاسَ رَبَانِي فِي الدُّنْيَا بِإِجْسَانِهِ وَمِعَنَا أَوْ تَعَهِ وَاسْا وَلِي فِالْاَجْرَةِ الْمُعْفِوهِ وَكُولُهُ مَعْفِقَ الْفُوْي وَأَنْ عَلَىٰ إِلَىٰ وَجُنِي لِلْكَ مَنْ عَنِي إِلَيْكَ وَأَنَا وَالنَّيْ مِنْ وَلِيَا يَكِلا لِيَكْ وَكَاكِنْ مِنْ فَقِيعِي إلى خَنَاعَنَكَ ٱلْمُعُولَ بَاسَيِّلِكِ بِلِسَامِ عَلَا خُرِيَّةُ ذَيْنَهُ وَبِي أَنَاجِيكَ بِقَالَتِي الْوَجِيَّةُ جُولُهُ الْمُوكَ لِأَدَّتِ لَا مِنَا لَا عِبَّا لَا جِنَّا عَالِنَّا الْخِاكَيْنَ مُولِي وَعَنْ مَلَا كَيْنَ كُرْمَاكُ طَيْعِتُ فَانِ عَقُونَ فَقَرْ الْحِرِ وَانِعَالَ مِنْ عَنْ مُوطًا لِجْنِينًا الله في الناع المناف

اللَّيْكَةُ

مِفَضَلَكُ

训练

استفاقی ر استفاقی ونفتی

نعِلِتَهُ العِلمَالَةُ اللهِ

مليلي

10,5

الزيناومان

وسن فضالاً وأعظم حلّامنان نفايتني بفها ويحطلني العفوالفوسيدى سيدوسيّا للهُمَّ اشْفَلْنَا بِكُولَة وَلَعَنْ فَامِن حَفِلَكَ وَلَجْزُامِنِ عَلَا بِكَ وَارْزُقْنَا مِنْ مَواهِبِكَ وَ تَعْيِم مَكِينًا مِن صَنَالَ وَلَدُوُقِنا مِحْ بَيْنِكَ وَزِيادٍ وَبِرِيْنِيكَ صَلَوْلُكَ وَمَفْرُكُ وَوَنَكُ ورضوانك عليه وعلى فالغنيدالك قريب بجب فأدر فناعمالا بطاعنك وتؤمنا علمانا وسنية نبينك متلك للأعكبه والدالله تماغفي كاللائ وافخها كارتفاي صغيرالنوما بالأجنان اجنانا وبالتينان غفاراً اللهدّ اغفر للومنين وَللْوَمِيْاتِ وَلَلْسُلِينَ وَلَلْمُ اللَّهِ لكخياء منه والاموان ونابغ بتنا عبنه فالخيران الله حكينا ويتنا وشاحيانا فألبنا ذَكُرُنَا وَأَنْنَا نَاصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَمُلْوَكِنَا كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَصَلَّهُ اصَلَاكُ بَعِمَّ الْوَضَّا سُيدًا اللَّهُ مَ صَلَعًا مُحَدًا وَلِيحُ مَدِوانِمُ لِي يَنوا لَغِني ما احْمَدَيْ مِنْ الرَّيْناي وَلوَيْ وَالْسَلَّم عَلَّى مَنْ لِيَرْجُنِي كَاجِمُ لِعَلَى مِنِكَ وَاقِيَةٌ باقِيَّةٌ وَكَاتَ لِمَنْ صَالِحُ ما أَنْعَتَ بِدِعِي وَارْدُفِي وَصَلِلًا ردُقًا واسِعًا حَادُلًا حِبْنًا للهُ مَد لِعُرْسَنِي وَلِينَاكَ وَلَعْفَظْنَى عِفِيكَ وَأَكُونَ كَالْفِكَ وَيَ مَجَّ بَنْنِكَ الْحَرْمِ فِعَامِنَاهُ مَا وَفِي كَمَامُ وَنِيارَةُ فَا كَيْلَ وَالْمِنْدُ عَلَيْمُ التَّلْمُ وَلا عُنِلْق الدب مِن نِلْك الْمُنَا عِيد النَّرِيقَةِ وَلَكُوا قِفِ الْكُرِيِّةِ اللَّهُمْ مُبْعَلَيْ حَيْل الْعُهِيدك وَأَلْمِنْ الْخَيْرُ وَالْعَسَلَ بِهِ وَكَنْيَنَّكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا وَمَا أَنِفَتْنَى إِلَاكِ الْعَالَيْنَ اللَّهِ مَا يْ كُلُّ اللَّهُ قَالِقِهِمُ أَنْ وَتُعَيُّمُ أَنْ وَقُنْ اللِّصَلْوَهُ وَيُن يَلِكُ وَمَا يَذُكُ الْقِيسَ كُلَّ عَالًا فِذَا أَنَاصَلَيْنُ وَسَلَقَ فَهُمَّا لِمَا أَنَّا الْمَا أَنَّا الْمَجْنُكُ مَا لِحَكًّا فَلَثُ قَرْصَكُنَّ سَرِيرِ فَوَرْبَ سن تقال التوابين تجليج وكت بليَّة أوْلَكُ فَاتِي وَخَالَتَ بَنِي وَكِانَ خِلْهَ لِلسَّالِينِ لَمُلَا حَرِيانِكَ طَرَدَتَى وَعَن خَوَيْنِكَ كَيْنَى أَوْلَعُلْكَ فَلَيْكِي مُسْتَحِمًّا لِجَعَلَ فَأَفْيَلْنَى التلك والبنني معوشا فعلفني ولعلك وجذبني فهمنام الخادس فرفضني المتلك أ عَبْرُ الْ الْمَالِينَ عَرِينَيْ أَوْلَا أَشَدَعِي فِي تِمَالِيلَامُ لَا يَعْدُلْنِي وَلَمَانَ مَنْ فِاللَّهُ

الله ومان الله ومن الناف وما عدر العالية فع وكيف تشكك والعالم الله بِهِ اكْرُومُنْكَ بْلَكِيفَ بَضِيهُ عَيَّى ﴿ وَعَمَا وَسِعِهُ حَمِنْ رَحَيْنَكَ بِالْوَاسِعِ الْمَفْفِرَةِ بالإسطالية ين بالرَّجَة فَوَرَّنْكِ باسَيْدِي لَوْفَة بَنِي ما مَرِّحْتُ مِنْ باللَّ وَلاَلْفَقْتُ عَن مَتَلَفِكَ لِمَا انْتَفِي إِنَّ مِنَ الْمُرْوَدِ بِحُودِكَ وَكُرْمِكَ وَأَنْتَ الْفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ مُعَلَّيْهُ مِن لتناء بالنفاء كيف تناه وتزيم متوقفاء بن نفاء كيف تفاء لاشتاع فياك ولأتنازع عالم ولانشارك في افرار ولانضاد في كلك ولانعينوض عليك أحلف فالبر لكَ أَخَلَقُ وَالْمَرُ يَبَادِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمَينَ مِنْ امْعَامُ مَنْ الْادَ مِكَ وَاسْجَا رَكِيْ مِكَ وَالْفَ المِنانِكَ وَنَعِلَ وَالنَّالْجُوادُ اللَّهِ كَالبَّسِينَ عَقُولَتَ وَلَا يَفْضُ مَضَلُكَ وَلا نَقِل وَحَنُك و قَلَ وَتُقَالَ مِنْكَ بِالصَّفِي الفَدِيمِ وَالْفَصِّ لِالْعَظِيمِ وَالرَّحَةِ الْوَاسِعَةِ أَفَتُوا لاَ يَادِي مُعْلِفَظُونَا وَيُحِيُّ النَّاكِلَةُ بِالْكَرِيمُ مَلْكِسُ مِنْ المَثَّالِكِ وَلامْنَافِيكَ طَعَنْ الدَّرَ الْأَلْفِلَ مَنَا اللَّهِ وَلِلَّاكِنَةِ وَالنَّالَيْنِ لَهُ لَجُاءِ عَلَما عَدَيْنَ اللَّهِ وَكُنْ فَوْجُوا النَّالَ وَكُنْ اللَّهِ عَلَمْنَا وَمُعَوَّالًا ويحنى مزجوا آن تشجيكنا فحقق وجاءنا بامتولانا ففك علناما تشفوب بإغاليا وككن عَلِكَ فَينا وَعَلْنا مِا لَكَ لاتَقْرِفُنا عَنْكَ وَايَكُنّا غَيْرَسُنُوجِهِ وَالْحِيْفَ فَاتْنَ أَصْلَاقًا جُودِ عَلَيْنًا وَعَلَى الْكُرْمِينَ بِقِضْلِ سَعَيْكَ وَإِسْنُ عَلَيْنًا عِلَا مَنْ اصَلْدُ وَجُدُعَكُمْنَا فَالْكُوْلِيَّ الى مَلِكَ باعَفَا وُسِوُوكَ احْتَكُينا وَيَغِفَيك اسْتَعَمّنا وَيَغِمَل احْتَمَنا وَاسْتَنا وَفُوبُنا مَعِنَ مِدَيْكَ لَنَنْ مُولِ ٱللَّهُ مَمْ مِنْهِ وَمَنْوَاتُ النِّلَ عَبْدُ النَّا بِالنَّهِ وَمُعَادِكَ بِالدُّنُوب عُولِدالِينا فاذِلُ وَعَمُونًا لِيلَا مَاعِدُ وَلَوْزَلُ وَلاَيْوَالُ مَا أَكُونُمْ يَا ذِلَ عَنَا مِ يَنِي قَالْ يُنْفُكُ وَلِكَ مِنْ النِّخُولُذَا بِنَعِلَ وَنَفَضَلُ عَلَيْنَا بِالْإِيكَ فَسُمِانَكَ مَا اجْفُكُ وَلَعْلَكُ وَالْوَاكَ وَسُلِمًا وَمَعِيدًا مِعَنَاكُ سِنَا المَا أَوْلَ وَسُلِّ فَذَا وَالْدُوكُ وَمِنْ اللَّهِ

فَيُّ وَزُيًّا وَبُعَنْ فِيصِماعِنْ مَالِجِيم ماعِنك وَلَيْ جَهْل باربَ لايعًا مُجُودُك بهاكرمك مد لقائل لوالمهاي ا عيد فصلك وتعلى

وتعنينا ناجيا فاخيف

فقلتني

مَجَدُّكِ فَالْانَ مِنْ عَذَا لِكَ مَنْ لَيَنْ تَنْقُدُنْ وَمِنْ آيْدِي أَكُومُا عِمَّا مَنْ يُخْلَفُنِي وَجَبَل مَنْ الْفُصِلُ اللهِ الذَّنَ تَطَعْتَ عَبْلاَتُ عَنْ تُواتُمُونِ عَلَى الْخَدِي لِلْإِلَاكِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ما أرجُوامِن كُرِيك وَسَعَة وَحَيْكَ وَيُهِيكَ إِنَايَ عَنِ الْفَنُوطِ لَقَيْطِ عِندَهُ الْفَرَكُومِ ا التنايرة من دعاء كاع وأفضل ما رجاء ولي اللهة بنية والانبارة انوسكم اليك ويخرون المائق الْقُرْانِ اَعْمَى عَلَيْكَ مُجِمَّى لِلَّبْهَ الْمُنْ الْمَاسْمَةُ الْمُرَيِّ النَّهَا بِيِّ الْكُنَّ الْمُنَّ أَوُلْأَلْمُ لَدُيْكَ فَلَا فُرِينِ اسْفِيناسَ إِمَا يَ قَلَاجَمُنَا فَوَا بِي قُلْبَ مَنْ عَبَّكَ سِولَا فَإِنَّ فَوَمَّا أَمَّسُوا بليلًا به لِعِفْتُوا بِهِ وِمِنَا وَهُمْ فَأَذَرُكُوا مِنَا التَّلُوا وَإِنَّا الْمُغَالِكَ مِلْ اللَّهِ فَوَعَتْنَا فَادَرِكُنَا مَا لَمَكُنَا وَنَبُكُ وَجَاءَكَ فِصُدُونِنَا وَلاَيْزَعُ قُلُونِنَا مِنَا الْفِكَ وَعَبَ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ وَخَدُ لِنَكَ أَنْكَ النَّوْابُ الْوَفَابُ فَوَوْنَكَ لَوَانَّهُ فِي مَابَرَثْ مِنْ إليكَ وَلا المقا كَفَفُ عَنْ مَّلُفُكَ لِنَا أَلِمْ مَلِي مِنَ الْعَفَرُّوْ بِكُرُمِكَ وَسَعَةٌ وَحَمَنْكَ الْحَقَ يُرَفِّبُ الْعَبَدُ فالغال الإالى متولاه والمعتقب كمنية والمناوي لا المد الم الوقة كفني ما لاصفار ومستنبي سنبك مِن مَنِ الْأَفْها دِودَالُكَ عَلَى فَضَائِحُ عُنُوكَ الْعِبادِ وَأَمَرُتَ بِي إِلَى النَّارِ وَخُلْكَ مَبْنِ وَمَنْ لأبرارما فطعت وجاى ميك وماحرة وأميا للعفوعات ولاخرة حبك عرفط ساليجيال أَعَالا أَنْسَى آياديكَ عِنْدِي وَسَنَّ تُراتِعَيَّ فَخَالِ لِلدُّنَا يَأْسَيِّدِهِ آخَوْجِ حُبَّ الدُّنْيا إِنَّا وسارا وَاجِمَ إِلَى وَالْنَ الْمُصْلِّفِي الدِحْبَرِفِكَ مِنْ خَلِفْكَ فَا إِنْهِ النَّبَيْنِ فِي صَالِهِ المُعَلَّدُ وَاللّه مَا نَقُلَنِي إِلَى دُرْجَةِ التَّوْيَةِ الِيكَ وَأَعِنِي الْبِكَاءِ الْمُسْمِي فَقَالَ فَنَبَكُ بِالسَّوِيفِ وَالْفَا عُمْرِي وَقَدْ نَزَلُتُ مُنْزِلًا اللَّهِ بِينَ مِنْ يَجْنِرِي فَكُنَّ بِكُونُ السُّواءَ اللَّهِ مِنَ أَنَّا فَعَلْمُ عَلَى

مفلطاليالي قبرى وأمهتن لرقرت والمسلطات المسلط المستعدة ومالي لاأبحى

وَلا ادرى إلى ما بكون مصيري وَأَدى نَفَ فالدعن وَإِنَّا يَ عَائِلْنِي وَوَلَ خَفْفَ عِنْدَ

الله يَعْنَهُ الونِ قَالَ لا اللَّهُ إِلَى كِنْ وَعَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المُن وَعَدُكَ السِّنَافِي وَلَمُلْكُ وَلَيْنَهِ إلنه بَعِالِسَ الظَّالِينَ فِيكُمْ وَيُدَوْهُ عَلَيْنَي وَلَمُلَّكُ لْمْ يَحِيُّ ٱللَّهُ مَعْ وَعَالَى فَبَاعَلُ نَعَى وَلَعَلْكَ بَجُرِي وَجُرِيرَى كَافَيْفَى وَلَعَلْكَ بقلَّة جَلِي مِنْكَ جَانَيْتَنِي فَانْ عَفَوْنَ إِيانِتِ قَطَالَ مِلْعَفُوْنَعُنَ الْمُذْنِينَ مَنْ لِإِنَّا كُرِمْكَ أَيْنَ يَالْعَنْ مُكَا فَا بِ الْمُقَصِّينَ وَآنَاعًا نِذُ بَعَضِيلًا هَارِبُ مِنْكَ الْيُكَ بَعِينَ مَا وَعَلَى مِن الصِّيعَيِّن لِكُنَّ بِلِيَّا إِلَى إِنْ أَوْسَعُ فَضَالَّ وَاعْظُمْ حِمًّا مِنْ أَنْ تُقَالِبَ وَعِمَا إِوَانَ لَتُ تُرَكِّقُ غِطْمُهُ فِي وَمَا أَنَا بِالسَّيْدِي وَمَا خَطَرِي هَبْنِي لِفِضْ لِكَ أَسِيدِي نَصَّرًا فَعَالُ بِعَفُوكَ يُتِلِّلُهُ إِنْ الْعَلْمُ تَفِيحُ بِكُرُمُ وَجُهِكَ سَيْدِي أَنَا الصَّفِيرُ الذِي رَبِينَ أَوْ وَلَنَا لَيْهِا مِلِ لَذِي عَلَيْهُ وَأَنَا الضَّالُ الَّذِي مَكَ لِينَهُ وَالْوَجِعُ الَّذِي وَعَنْهُ وَأَنَا الْخَانِثُ لَكِ المنتثة وَلَيْمَا لِنْهِي آشْبِعَنَهُ وَالْعَطِشَانُ النَّيْ الْوَيْنَةُ وَالْعَادِي الْذِي كَسُوْنَهُ وَالْتُقُ الَّذِي آغَنَيْنَهُ وَالصَّعِيفُ الَّذِي تُوَّيِّنَهُ وَالدَّلِيلُ الَّذِي آغَزُونِنَهُ وَالنَّقِيمُ الذَّي شَفَيْنَهُ مَا لِنَافِلُ الَّذِي ٱغْطَيْنَةُ وَلَلْذُيْبُ الَّذِي عَلَيْ فَالْخَاصِ اللَّهُ وَأَنَّا الْقَلِيلَ لَنَّج كُنُونَةُ وَالْشَخْمَعَ اللَّهِ يَضُرُّونُهُ وَإِنَّا الطَّرِيدُ الزَّيَّا وَنِيَّةٌ أَزَا يا دَيِسًا لَذَى أَا يَخَال في الله وكذا الرقباك في لماكوا ما صلعب الدُّوا في الفطية المالذي على سيده اجنري الماللة عَسَيْتُ جَبَارَالتَماءِ أَنَا لَنَهِ عَمَيْتُ جَبِ السِّمَاءِ أَنَا الَّذِي أَعَلَّتُ عَلَى عَاصِكِيلِا الرُّنْعُ أَنَا الَّذِي مِن لُنِزْتَ بِهَا خَرِّجُكُ البَّهَا النَّهُ إِنَّا الَّذِي النَّهَانَةِ فَهَا رْعَمَيْكُ وَالنَّمْ عَنَى فَمَا اسْتَغِيثُ وَعَلَن بِالْمَعَامِي فَلَمَكُنْ فَاسْقَطْنَي مِنْ عَنْ إِنَّ وَإِلَاكُ فَيَالَ المَهَانَةُ وَلِيمُولَ مَا وَنَيْحَتَى كَانَكَ اعْتَلَقَى وَمَنْ عَقُولًا فِالْعَاصِ كِيْنَوْجَى كَانْكَ اسْتَعْيِنْنَى فِي أَلْعِسِكَ حَبِي مَنْ اللَّهِ الرَّوْمِينَاكَ عَامِدٌ وَلا الرَّاسَيْنَ وَالْعِفُونِينَاكَ مُنْعَرِضٌ وُلِوَعِيلِاتِ فَي وَكَلِيمُونَةٌ عُرَضَتُ وسَوَلَتَ لَمَا عَلَى وَعَلَيْنِهِ وَلَى وَمَا نَعَى عَلَيْهِا عَفَوَى وَعَرَى سَفُولَ الْحِينَ فَعَلَا عِسَدُ وَالْفَيْلَ

1 to

مِلْفَالِحُالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ ا

و والافقال

اسيدى لانكذي فلئي بإحسانات ومعرفيك مانك ثفقي ولايؤش والكراك فانك العافيا بَفَقِي الذي إِنَّ كَانَ قُلْدُ فَالنَّجِ إِنَّهُ مُنْ يَغْتَرِنِي مِنْكَ عَلَى مُقَدِّينًا كُالْعِظْ إِنَّ النَّاكَ بَنْ بَي قِي سائير على الحالي عَفُوتَ فَنَ أَوْلَى مِنْكَ وَانِ عَرَبْتُ مَنَّ اعْدُلُ مِنْكَ فَاكْمُ إِرْمُ فِهِنَ للْمُنْ الْخُرْبِيِّي مُعَيْنَكُ لِلْوَفِي كُرْبِقَ مَغَ الْقَبْرِي وَحُرَيْنَ وَفِي اللَّهُ مِي وَحَتَنَى وَاذَالْمُنْرِثُ للهاب مَبْنَ يَكُمُكُ ذُلَّهُ وَفِي فَاغْفِرُ لِي مَا حَتَى كَالْادِمِينِينَ مِنْ عَلَى وَادَمُ لِي مَالِيسَتُن وَا رَجْنِي صَرِيعًا عَلَا لِفِي أَنِنْ نَقَلِنِي آيِنِي آجِنَتِي وَتَقَضَّلُ عَلَيْ مُمْ رُودًا عَلَى الْمُعْلَلُ فَال طالج ين وكنن الم يحولا فرتنالم الأقرباء اطرت خنازي ويُناع منفولا قد الله يك وَجِمًّا فِحُفُرِينَ وَانْحَمْ فَوْلُكَ الْبَدِّينَ الْجَرِينَ عُزْيَقَى عَثْمَ النَّا لِيَسْ بَعَيْرِكَ بِالْسَيْعَ انْ وَكُلْنَهَ لِي نَفْسِي سَيْدِى فِمِنْ إِسْتَعَيْثُ وَاتِهُمْ نُقِلِي عَثْرَتِي وَإِلَى مِنْ أَفْرَعُ الْفَكُ عِنْ ابْنَاكَ فِي عَجْمَنْ فَالْي مَنْ لَلْجَعْ إِنْ أَنْفَقْسُ كُونِتِي سَيْدِي مَنْ لِي وَمُنْ يُرْحَنَّى إِنْ أَمَّ مَرْحَمْني وقَصْلُ مَنَ أَفَيْلُ إِن عَيِهِ فَ فَصْلاكَ يَوْمَ فَاقِتَى ٱللَّهِ إِن الْفِرارُسِيَّ النَّفُوب كِالنَّقَ لَي الْمُعَالِينِينَ وَكَالْكُونُونَ لَلْهُ مَعَالِينَ اللَّهُ مَعَنِينَ مَجَائِ وَاسِمَ عَفِي فَلَكُ وُكُونِ الرَّجُونِيلَ الْإِعْفُوكَ سَبِينَ أَنَا السَّالُكَ مَا لَا اسْتَحِقُ وَأَنْتَ امْ لُ النَّوْيَ الْمُ المغفرة فاغفرني والبنني من فطراء فومالعظ على القمان وتغفرها لي ولاأطالبها اتَكَ دُوسَ فَانِم وَصُفِي عَلَيم وَجُا وُرَكِوم الْحِي آنَكَ الَّذِي نَفُ ضُ سَيَكَ عَلَى مَنْ الْسَمَالَ وَعَلَى الْجَاحِدِينَ بِرُوْدِينَاكَ فَكَيْتُ سَيْدِى بِنْ سَالَكَ وَلَيْفَنَ لَنَا لَخَلْقَ لَكَ وَالْطَرِيدَ تَنَا وَكَ وَتَعَالَيْكَ يَاوَتِ الْعَالَيْنَ سَيْدى عَبْدُكَ بِبَالِكَ ٱفَاسْفُلْ فَضَاصَةُ مِنَ يَنْ إِنَ يَغَرُعُ الْبِ السِّنَا فِلْ بَلْعَانِهُ فَالْمُغَرِضْ وَيَعِيمُ الكَّرِمِ عَنْي وَأَقِيلُ فِي مَا أَفُولُ فقاد عون بهذا النَّهاء وأنا الجرالا فُرْدُ مِيزَةً مِنْ يَرَافِلْ مُدَّفِيلَ إِلَا اللَّهِ المجنيك سايل ولايتنك الله الشكافة فتوى سانفول الله على السالك

متكبرانا كالبك يؤوجهن فبرع فبالأذار الأطام لأنفاع فاخذب انطار مرةعن بيل عَنْ فِمَا لَى فِلْكَ النِّيْ فِي مَنْ إِن غَيْرِ شَالَى لِكُلُ إِمْرِى مِنْ أَدْ مُؤْسِنَا وَقُجُونُ مُنْ أَنْ لِينِيهِ وَجُونًا بَوْمَتِيهُ الْمُعْرَةُ مِنْ الْمُحَدِّدُ وَالْمُوْمُ وَوَجُوْهُ وَمُسْلِعِكُمْ الْعَبْرَةُ وَمُلْفًا فَتُرَةً وَدُلَّهُ سَيْدِي عَلَيْكَ مُعَوِّلًى ومُعَلِّدُك ورَّعِلَى ومُتَوَكِّل وَيَرْجَعَكَ لَمُلَاجِ شَيْكٌ بَرَجَعِيْك مَنْ لَمَنْكُ و تَقَلَى مِرْجَنَكَ مَنْ يَجِبُ قَلِكَ أَلِيَاكِمًا مَا مُقَيْثُ مِنَ النِّرِكِ قَلِي وَلِكَ أَلَيْ كُلُ عَلَيْ لِطِلِلَهُ المُلِنَافِي مُذَا لَكَالِ الشَّكُولَ أُمَّ بِعَالِيَّةً جُهُدِي فِي الْخَيْلَ وَمَا فَذُولِنَا فِي الدِّبَ فَ تن شُكُوكَ وَمَا فَلَدُعْمَا فِيجَبْ مَعَلَ وَلَحِسَانِكَ الْأَلَا لَهُجُودًا يُسَطَّ أَمَّلَ وَتَتَكُلِ عَمَل عَمَا يَهِ اللَّهُ وَعَبْقَ وَاللَّهُ وَفَهِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الطاجرى عَكَفَتُ هِنَتَى وَفِهَا عِنَاكَ انْسَكَ رَغْيَى وَلِكَ فَالْصُورَ عِلْيُ وَيَوْفِي وَلِكَ الْيَسَىٰ يَجْنَقَى وَالَّذِكَ ٱلْقَيْثُ بِيدِى وَجَيَّ لِطَاعَيْكَ مِكَدُّثُ وَعَبَلِي أُمُوالِيَ بذَكِلِ عَاقَ قَلْي وَكِنا إِدَائِكَ بُوَدُكُ أَمُ الْخُوفَ عَنَى قِيا مَولاي وَالْمُؤَمِّلِ وَالْمُنْفَقِي سُولِي فَرَق بَنني وكبن وتنب المانع لى من لزفيع طاعنك فإنفأ اسكالك لقديم الراء فيك وعظم الكلم منك الذب أوجبنه على نفيك سوالزافة والرحة والمؤلك وخلك والخلق كلهيم جُني وَكُمَّ عِنْ عِلْمُ لِسَّالِي وَطَافَر عِنْدَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَهُ مَنَّا عَظْمَ رَجًا فَي لا تُحْسِّني وَ وَالسُّمَّانَ فَا فَيْهُ لِأَرْدَى إِلَى وَلاَسْتَهُى إِمَالَة صَبْرِي اعْطِلِي فَعْرَى وَالْحَبِّي الْفَعْفِ سيدى عَلَيْكَ مُعَفَّدُى وَمُعَوِّلُ وَرُجَانِي وَوَكُلُ وَيُوحُنِكَ تَعَلَّقُ وَيَعْذَالِكَ الطَّابِكِلّ ويجودك الفيد فطلبتي وبكريك الحاوي استقف مفاي وكليك الخوافاقتي وتنالك أَجْبُرُعَهُ لِنَّهِ وَكُنَّ ظِلْ عَفُولَ قِيالِي وَالْحَجُودَ وَكُومِكَ أَزْقَعُ مِنْ وَالْحَمَّ وُولا ادبه نظري مَا مُخْفِف النَّار وَانْفَ مَوْدَعُ النَّى وَالْسُرِي اللَّهِ مَا مَا لَكَ فَرَوْمَ عَبْن

لاسترى

الهي

اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رمى <u>بخطانة التقرارة ت</u>كنفون رجازيد :

الردي

تَسْبُرُ جَهِا وَوَقِوا فَرِيمًا وَقُولُ صَادِمًا وَمِنْ اعْطَمًا أَسْالُكَ يَا رَبِ سُولُ كَيْرِكُا وماعلِكُ مِنْهُ

وَعَلَمُ الْعَلَوْ السَّالَكُ اللَّهُ مَ مِنْ يَعْرِطُ السَّالَكُ مِنْ مُعِبَادُك الصَّالِحُونَ لِاخْتِرَسَ سُيلً

وَالْجُودُ مَنْ اعْطَىٰ اعْطَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَفْسِي وَاعْلَى وَاللَّهُ وَقَلَّهِ وَأَهْلِ خُزاتَ وَلَخوات

فيك وَأَرْفِينَ عِينْفِي وَأَفْهِرُ مُرُونِي وَأَصْلِحِيمَ أَخْوالي وَاجْعَلْنِهِ فِنْ أَطَلَّنَ عُرَّهُ وكَسَدْتَ

عَسَلَةُ وَأَهْتَ عَلَيْهِ نِعَنَكَ وَتَصْدِثَ عَنْهُ وَلَحْيِنَهُ كَيْوَةً طِيْبَةً فَادْوَمِ النَّوْدِولَيْعَ

تُكُرَامِيْهُ وَأَيُّمُ الْعِيْفِي الِّكَ نَفْعَ لَمَا تَنَاءُ وَلَا يَفْعَ لَمَا لِبَثَاءُ عَيْثُوكَ اللَّهُ مَ خُصَّفِينًا

بخاصة وولا ولانجعل سنبقا منا اتفوت به فحانا والكيل والقهار وياءولا معة ولاابقل

وَلاَ بَكُورٌ وَاحْجَلْنِي لِكَ مِينَ أَكَاشِعِينَ ٱللَّهِ مُ ٱللَّهِ مُعَلِّى السَّعَةُ فِي الرَّفِق وَالْاَصُ فِي الْوَطِي

وَقُوَّةُ الْعَيْنِ فِي الْمُعْلِ مَا لَالِ وَالْوَلْدِ وَالْمَا وَفِعَ الْعَيْدِ وَالْقَوَّةُ فِي

كري وَالسَّاوْمَ فِي الدِّينِ وَاسْتَعْلِنا بِطَاعَيْنَ وَطَاعَةِ رَسُولِكِ عُمْرٌ وَلَعْ إِنْفِامِمَالُهُ

عَلَيْهِ وَالِهِ ٱبْكَامَا اسْتَعَرُّنِي وَاجْعَلْنِي إِنْ أَوْفِيظِا وِكَ نَصِيبًا فَيُلْ عَيِّ إِنْزَلْنَا وَفَيْزِلْ

غُنَّهُ وَمُصَانَ فِي لَلْهِ الْقَدُرِ وَمَا اتَّنَ مُنْزِلَةُ فِي كُلِّسَتَةٍ مِنْ دَعَةٌ نَكْتُرُهُ ا وَعَافِيتَهِ

لليهما ويليكو فدفغها ويحسنان فبتلها وتسينان بتفاوينفها وادفني يج بكنيك

انخرام فيعامنا منا مخاراعام وروبي رؤقا واسعاس فضالك الواسع واخوتنني

ياسيدى الأسواء وافض عنى الدين والظَّالم نيك في الدّين والظَّالم الله عني منه وَخُدَعَيْ ما و

وأبصاراعناي وكالماء والاعبان وانضي عليه وأقرعني وفرسعني وكال

لىن من وَكُرُين فَرِهَا مَحْوَا وَحَوْل أَنْ الْمُنْ لِينَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

فَاكْفَعَىٰ عَرَالتَّيْظَانِ وَقَتَرَالنَّلْظَانِ وَسَبَّانِ عَلَى طَهِّرُونِ مِنَ الدُّنُوبُ كُلِّهَا وَكُمْ

وَالنَّا رِيعَنُولَة كَانْخِلِي إِنَّ وَيُلِكَ وَنُوجِي وَلَكِ الْعَيْنِ فِصْلِكَ وَلَهُ

بآوليانك الصالحين في والدالة بالابراد القيبين الظامدين الكيّارصكواف مكيّة

المعلق

التاله ا

والفَّالِمَاتِ.

قلع

وعلى دولحه وأجساده وتخله الله وتركانه المح وسيدى وتزيك وكالالك تنظالتني بُنُونِي لاطالِنَكَ يَعِفُوكَ مَلْيُن طالْبُنِي بِلَوْي لاطالِبَكَ بِكُرِيكَ وَلَيْنَ الْخُلْفَي النَّارَ المنعبرة أخل الفاريخي اكلى وسيدى الأكنث لانففالا الوليانات وأصلطاعتك فالمت بَعْزَعُ لَلْنُ يَبُونَ وَافِ كُنْتُ لِأَكْمُوا لِأَصْلُ الْوَفَادَ فِيمَنْ يَيْنَعَبْ الْسُيلُونَ الْحَافِ الحَجَلَتَخَ إِذَارُ فَعَخَاكِ سُرُودُعَكُ وَلَهُ وَلِيهِ أَدْخَلَنَى لَجُنَّةَ فَعَخِلِكَ سُرُودُيْنِيَكَ وَإِنَّا وَلَهُ أَعَلَمُ أَنَّ سُرُووَيِّنِيَكَ لَكَبُ اللَّكَ مِن سُرُورِعَدُوكَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَى فَا اللَّهُ مَا لَكَ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَى وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى مِنْ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلَا لَا لَهُ مُعْلَى وَلِي اللَّهُ لَعْلَى مِنْ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ لَعَلَى إِلَّهُ لَعْلَى مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلِي اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلِي اللَّهُ مُعْلَى وَلَا اللَّهُ مُعْلَى وَلَّا لَا لَا لَهُ مُعْلِيقًا لِللَّهُ مُعْلَى مِنْ مُعْلِقًا لِللَّهُ مُعْلَى مِنْ مُعْلِقًا لِللَّهُ مُعْلِقًا لِللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى مُواللَّهُ وَلَلْهُ مُعْلِقًا لِللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عُلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَمُعْلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّاعِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لِلْعُلِمِ اللَّهُ عَلَّا لِللْعُلَّمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا لِمِ مَصَديقًا بَكِنارِكَ وَإِبِا أَنَا بِكَ وَقُرَقًا مِنْكَ وَمَنْوَقًا الِّيكَ بِاذَكِهُ لِأَلْكُولُ مِجَبُ إِنَّ لِعَلَاكَ وَلَجْبُ لِقَائُ وَاجْمَالُ فَي لِفَاءِكَ الرَّاحَةُ وَالْفَرْجُ وَالْكُرْاحَةُ ٱللَّهُمَّ ٱلْخُفْنِ بِصَالِحِ مَنْ مَنْ فَاخِلْتُ مِن مالِيمَن بقى وكُذبي سيرل الضالحين والعن على تقسى بالفين بد الضالحين على تعديد والخيم على إخسيد والجمال فواي منه الجنة يؤخيك والعناع المعين بالعين بالعالم عَلَا نَفُسُهُ وَاعْطَىٰ كُلُصالِحِ مَا اعْطَيْنَ ثَبِينِ الدِ وَلَا تُرْدَى فِي وَاسْتَنَقَدُ نَنَى مِنْ أَيادَ؟ لُعَالَتِنَ ٱللَّهُ إِنِي آسًا لُكَ إِيمَا الْإِلَجُلَ لِذُووُنَ لِعَاءِكَ آخِينِي مَا الْحَيْثِينَ عَكِيهُ وتَوَفَيْوَا أَوْلَ عَلَيْهُ وَانْعَنْهُ إِذَا لِمَنْنُفَى عَلَيْهُ وَأَبْرَانَ فَلِي مِنَ الزِّيلِةِ وَالنَّبْكِ وَالنَّالِيةِ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالِيِّ فَالنَّمْعَةِ فَدِينَاكَ عَنْ يَكُونَ عَمَا خَالِسًا النَّ ٱللَّهُ مُو اعْطِيْ عِبَدِهُ فِي دِمِيلَ وَمَا مَا فَكُمُ لَا تَعْفِقُا فَعِلِ الْكَفْلَيْنِ مِن رَجْنِك وَوَرَعًا كَخُرُن عَنْ مَعْصِينِك وَيَعْن وَجْهِي سُورِك وَلِجَعَل عَبْني فِما عِنْدَاك وَوَفَيْ نى سِياكَ وَعَلَى كُلَّةَ رَسُولِكَ صَلَّى لَهُ عَلِّي اللهِ ٱللهُ مَ لِينَ اعْوَدُ بِلَ مِنَ ٱلْكُسُرَ وَالْفَسَّرُ وَالْفَسِّرُ وَالْفَسِرُ وَالْفَسِّرُ وَلَيْفِي وَالْفَسِرُ وَالْفَسِّرُ وَالْفَسِّرُ وَالْفَسِرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُو وَاجُنِي وَالْقُوا وَالْفَوْلِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّالُهُ وَالنَّالَةُ وَالْمَا فَهُ وَكُولِينَهِ وَالقواحِزُ كُمَّامَا فَهُمَّ منها وما احك واعود بك من تفسل الفتة وبطي التفتع وكلي لمجنع وها الاسم مع الدينة وآعود بالدر المنظافة في وقالى ودين واللي والجيم ما ورفي من القيارا الوم الك النَّ النَّهُ عُوالُعَلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ المَّذِينَ اللَّهُ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ

3

للهُمّ طَهُ زَفْلِي مِنَ النِّفَا فِي وَعُمَّا مِنَ الوِّياءِ وَلِيانِ مِنَ الْكُذُبِ وَعِيْمِ مِنْ الْمِيانَةُ وَأَذَكُ تَعَلَّمُ فَانِيَّةَ الْمُعَيُّنِ وَمَا يُخْفَى لَصْ مُعَدِّلِارَتِ مِنَّا مَقَامُ الْعَائِذِ بِلَّ مِنَ النَّارِعِ فَا مَقْامُ الْسُجِّيرِ مِكَ مِنَ النَّارِ مِنْ المُنْ الْمُسْتَعَيْدِ مِكَ مِنَ النَّارِ هِنْ المَا اللَّهِ المُل مِنَ النَّا يِمْنَا مَعَالُمُ مَنْ يَبَوْدُ لِكَ بِخَلِيثَةِ وَيَعْتَرِفُ بِكَنْبِهِ وَيَنْوُكِ الْيُ رَبِّهِ مُنامَعًامُ لبان الفقيرم فامقا أمانخانف المنتجيره فانفام الخزون الكروب منابعثام الخزون المفوح لله موم منامقام الفريب الغريق منامقاء المستوجير الفرق منامقاه مكاجأ لذَّنبه عَاقِراعَيْراءً ولالميِّه مُقَرِّعًا سِواكَ بِاللَّهُ بِالْوَمُ لاغْرِف وَجِهِي بِالنَّارِعِبُ يَعْجُو كُ وَتَعْفِيرِي بِعَيْرِينَ مِنِي عَلَيْكَ بَالكَ لَكَنْ وَلَكَنْ وَالفَّصَّلُ عَلَى المَعْلَى وَبَ لَيْ وَيَت حَتَّى الْفُلُو النَّفُسُ فَعْفِي وَقِلْةَ حِلْتِي وَرَقَدُ جِلْنِي وَنَبُكُدُ الصَّالَى وَتَنَافَرُ فَيَحْهُ وتجسك وتخذي وتخفيني ففترى وتجزى من متني التالواسالك بارت فواليز وَالْمُغْتَا لِمَ يَوْمُ لَكُنْرَةً وَالنَّالَامَّةُ مَيْنِ وَجُعِلَى لِارْتِ بَوْمَ لَتُسُودُ الْوَجُومُ امْنِي لِلْفَرَّةِ لأكبراساك النفرى بوم تقالف فيه العلوب والانضار والبفرى عندواغ النفيا لَكُنْ فِيهِ الذِّي النَّجُوهُ عَوَيًّا فِي إِنْ وَاعْدُنُ نُخِرًّا لِيَوْمِ فَاقْتِي لَكُنَّ فِي النَّوى ادْعُوهُ وَلَا أَذُف غَيْرَهُ وَلَوْدَعُونُ غَيْرَهُ لَحِيْبُ دُعَالَ كَالْفِ الّذِي آرَجُونُ الْجُوعَيْرَةُ وَلَوْرَجُونُ عَيْرِهُ كَغَلْفَ رَجَانِي لَكُنْ لِلهِ الْمُعَدُ الْعُي الْحُعِلُ الْمُفْسَلِ فِي لَكُلُولُ وَالْكُرَامِ وَلَي كُلُّهُمُ وصاحب كلحسنة ومنقف كل دغبة وقاضى كلحاجة اللهة صلاعا م واردفنا للغبان وحُسن الفَلَ بِكَ وَأَنْفُ مِعَامِلَ فَقَلِيهِ وَاقْطَعُ رَجًا فِي مِنْ سِوْلَا يَحْتَى لاارْجُوعَكُمْ وَلا آفِقَ الْإِيانَ بِالْمَلِيمُ الْإِلَيْمَنَاءُ الطَّفَ لِي فَيجَيمِ لَوْلِي مِنَا عُبُ وَيَرْضَى الرّبِ الفَضَافَ النارقادف ذبني الناريات احمد على وتفتر ويحوى ودكوم مستعنى وتنتيك وَلَهُ مَلِي مَا وَيَ لِي مُنْسِبُ مَرْطِلِي الدِّيمَا وَأَنْ قَالِي كُولُ أَمُّ النَّهُ الْحِيدُ وَقَالَ

مِنْ عَنَالِكَ قُلَانُونَى بَهَلِكُهُ وَلَا تُونِي بِعَنَا إِلَّهِ اللَّهُ مُنْتِزَلِنِي وَأَعْلِخُ رَي وَارْفَ وَرُجَنَى وتطرونون ولأنكرى بخليلتي والجعازة واستجلى وقواب مغطع وتواب دعاي بيضاك وَلَجُنَّةُ ٱعْطِينِهِا رَبِّجَبِهُمُ مَا اللَّهُ وَيُعِينِ فَضَلِكَ النِّالَّذُ لَغِيْثُ بِارْبَ العالميرَ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ فَكِيالِكَ آنَ مَعَفُوعَمُزُ طُلِّنا وَقَلْظُنَا القُلْسَا وَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّكَ اتَّكَ بِذَلك منا وَأَسْرَنَنَا أَنَّ لَانْوَدُ سَائِلُوْعَنَ أَجُوالِمِنَا وَقَدْجِئُنُكَ سَائِلًا فَالْفَرُدَى لِأَبْقَضَاءِ حَاجِقَ وَلَمَوْنَنَا مِالِهِ الله الله ما مَلَكَتَ أَيُما نُنا ارَقًا وُكَ رِعَا بَنَا مِنَ النَّا وِيا مَفْزَى عِنْكُرْبَقَى وَلا غُونِين عِنْكَ شِيدًى الَّمِنْكَ فَيَعْنُ وَبِكَ اسْتَغَفُّ وَلَذُنَّ الْأَلُوذُ بِسُواكَ وَلَاظَلْبُ الْفَيْرَ الْمِينَاك فأغنى وقوج تمنى ياس يَقِيلُ ليَت رويَعَ فُوعَى الكَّنيرافيَّ الهِي يرَواعْفُ عَنَّى فَاعَنْي وتؤيظ تني اس يَقِبَلُ البَسَبَرُ ويَعِفُوعَن الكَيْبِرَافِينَا فِي البَيْبِرُواعَفُ عَني الكَيْبِرِ إِيّانًا كُ الدَّيْمُ الْعَقُودُ اللَّهُ وَلِيْ اسْأَلْكَ الْمِانَا تُبَافِرُوهِ قَلِي وَيَقَيِدًا حَتَى اعْلَمُ اللَّهُ لَرَ سُيضَةً إلاما كتبت لم وَرَضِي إِلْمَانِسِ إِلْ مُسَمَّ عِلَى النَّجُ الرَّاحِينَ ويدعوا مَعْ النَّفِي الْعُدَّانِ ف كُونِيَ وَيَامِنا حِي فِي شِرِكَتِي الرَّكِيِّ فِي مِنْ عَلَيْ فِي مُغَيِّتِي أَنْ النَّا يَرْعُورَيْ وَلَلْوْزُ وَوَعَنِي وَالْفُيلُ عَافِينَ فَاغْفِرْلِي خَطَيَعَنِي ٱلْهُدَاقِي اَسَالُكَ خُتُوعَ الْأِيانِ فَهَ لَخْتُر والذِّل سَاللَهُ عَنْنَا مِنِهُ وَتَرَحَهُ وَكِنْدَى الْحَيْرِسَ لَيْسَاللَهُ فَقُدُ لا مِنْهُ وَكُرْمًا لِكُورَك الذائِم صَلِيَكُ عُولَ وَلَيْ عُدِّ وَهَ السِّعَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا مُعَدِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المنتفرة لاائد المنت المنتف في واستفراد وكانتو الدفود وما تعاظ فِيهِ مَا لِينَ لِكَ ٱللَّهُ مَنْ إِنَّا إِنْ مُنْ اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنْ اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لِنَّا اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا بالمرثه باستان يك المنظمة المنافقة المنافقة وكالمكافئة وكالمكافئة وكالمائة  المالاً المالاً

المعوداورناء

وَيُاغِنَانِيْ "

المناعة المامة

SEVIE

لْعَبُودُني فَعَالِهِ بِارْحُنْ كُلْ عَنْ وَلَاحِهُ بِالْحَاجِدِينَ لَاكَنْ فَكُوْمَةُ مُلِكِةٌ وَيَقَافِهُ لِاقِيَّوْمُ فَالْمِعَوْثُ شَيِّمًاعِلَهُ وَلاَيُوْدُهُ يَا وَلِحِمَا لِمَا فِي وَلَكُنِ فَيْنِي وَلَخِرُهُ بِادَابِمُ فِعَيْرِفَالِهِ وَلا رَوْلِ لِلَّذِهِ لِاحْمَاهُ فَعَيْرِ شَبِيهِ وَلا فَتَى كَثْلِهِ لِا بِالْوَقِلا فَيْ كَيْرُو وَكُلْمُلْ إِنْ لِوَضْفِهِ البَيْرَانَ الذَّي لا تَهْنَك الْفُلُوبُ لِعَلَيْهِ بالبارِئُ الْمُنْفَى بِالْمِيْ الْمُنْفِي الْمُ لظاهِرُ مِن كُل أَوَّةِ بِقُلْبِ إِلَا فِالْوَسِّيمُ لِاحْلَقُ مِن عَظاما فَضَيله بِانْتَيْ مِنْ كُل مَا إِ قِمْ يَرْضَكُ وَلَمْ يُخَالِفُ فِغَالِثُ لِلحَنَانُ الَّذِي وَسِيتُ كُلُّ يَنِي رَحْنَكُ فِاحْفَانُ وَالْمِنْ تَنْ عَمَا لَخَلَا فِقَ مَنَّهُ بِادِيَّانَ الْعِبَادِ فَكُلَّ بِقُومٌ لِحَاضِمًا لِرَمْبَيْهِ بِالْحَالِقَ مَنْ فَا وَالْاَتْ بِنَ قُطُلُ الَّذِهِ مَعَادَهُ بَارَضَ كُوالْ مَنْ وَتَكُرُوبٍ وَقِيْلَالَةُ وَمَعَّادَهُ بَا بَالْفَلا كاكس كأجلال ملكه وعزه ياسوي البنايا يامن لم يبغ في لينا يُها اعوا فاعلنفه ياعَالُهُمُ الْفَيُوفِيُلِا يُؤَدُّ مِنْ فَيَحْفِظُهُ يَامِفِيدًا ذِا أَفْنَا اذِا بَرَوَلَ الْأَرْفُ لِيَعْوَقُ مِزْتُكَافِ المحياة والاتاع فلافتئ تينيلة س خلفه التخودالفعال فالتوعلي عظفه إنفه ما عَزَيْرُ الْنِيمُ الْنَالِكُ عَلَى مَرْهُ فَلَا عَنِي مَعْ لِلْهُ يَا قَاهِرُ وَالْبِمَانِينَ النَّهُ يِدَالْنَهُ الْمُحْبِ لأبطاى انتظام منه فاصمنال المقرب في المناع وي ما بسا والمكال كالتي يقر عزيز الطاية يا ووكل فالح النك قاق الفالات مؤرد يا قذوس الفا هرمن كا فالى سُود وَلا قَنْيَ مَدِدُلُدُ يَا وَرَبُ الْجُيْبُ الْمُنْذَانِ وُوسَكُمْ فَنِي قُرْبُهُ بِالْعَالِالْفَافِيمُ فِي السَّمَاءَ قُوتَ كُلُّ يَتَى عَلَوْا رَيْفًا عِهِ بِالدِيمَ البِكلومِ ومَعيدُها بِعَدَ فَنَاءِ مِها بِقُدُرَنِهِ لِإ كِللْكَدَّةِ وَعَلَى لَا تَنْي فَالْعَنْلُ ٱسْرُهُ وَالنِّسْدُقُ وَقُولُهُ وَقُعْلُ مَا عَلَمْ فَلَانْتَلِقُ الْأَوْمَامُ كُلَّ شَانِدُ وَجَعِيْن لاكرتم العقو والعذل آنت الذي تلافكل فني عليه لاعظيم والشاء الفاخ واليؤولكولة قالوز العروه ياعيب فلاتنطف الألس بخال الدوق ابداسالك بالمعقدي عندكم لمعقة وتيانى عِندَكُل فِي فِي فِي النَّمْ الدِّمَا المُناعِ مِن عُلُوا عِن الدُّيْمَ الْأَلْتِي وَأَسْالُكَ النَّفْخ

فاللقاة

الذي

عَلَيْهُ لِكَ وَقُلْا يَلِكَ عَلَيْهِ وَعِنَا لَنَعَنَهُ وَعَلَجَتِي لِيَهُ أَنْ فَرْزُقَى فِي عالى مناوسٌ إِي وساعتى فيزه وفرقا فننيني بدعن تكلف افرايزي الناس من وزعك الحاول القليب لف ويَ منان اللَّهُ وَالِيك أَرْغَبُ وَأَيْاك أَرْجِوالَتَ الْمُحِولَاتَ اللَّهُ الْمُحْوَعَيْرُكَ وَلا أَيْق بإبك بالتحتم الزاجين ائ وت خَلَتْ نَفْسي فَاعْفِرِلِي وَانْتَمْنِي وَعَافِفِي مَاسَامِ عَكَامَوْنِ وَيَا عَامِعَ كُلِ فَوْنِ مَيَا بَارِئَ النَّفُوسِ عَبْدَ الْمَوْنِ يَا مَنْ لانَفْا إِدَا لَقُلْما فِي وَلانتَيْهُ مَلِينِه الأَصْوَاتُ وَلَالِيَشْعَلُهُ مَنْ عُنَى مَنْ أَعَظْ عُمَّا مِلَّا لِللَّهُ مَلِّيهِ وَإِلِهِ أَخْسَلُ مَا سَمَاكَ والمفسل ماستيلت لذ والفير ما النف مشول لذا لايقيم اليبيته ومتبيك الما في يمتح فيفي المعتقة والخيل فيزيمنى لافتاري الذفوب اللفة بضي يافته ياحتي لانشاكا عَبْنَا اللَّهُ وَعَلِي كَالِهُ وَالْفَرِدُ وَلَيْهِ خَزَانِي رَحَيْكَ أَوْحَنِي رَجَةٌ لافتَ زَبِي مِسَكُمُ اللَّهُ فيالذُيْ إِوَالْأَنِيْنِ فَأَذَرُفُنِي وَضَفِيكَ الْوَاسِعِ رِنْقًا خَلْاً فَيَبَّا لَانْفَقْرِي الْماتَدِيدَ أَمِيلًا وَيُدُنِّ بِذِلِكَ مُكُرًّا وَالِّيلَ فَاقَدٌ وَفَقُرًّا وَيِكَ عَتَرْسِولَكَ غِنًّا وَتَعَفَّعًا بِالمحيِّن بالحيّ المانغ ما المغضل لا ملباك لا مقني ل صراع في كالعلا و كفي الله م كاله واقت لي بالخيري وبارك في يجيع أمودي وأفنو الجيم خواط الله مَرين لم مااتنا ف هند برو قات تغيير منااخا ف مَنْ يُرَوْعَلَيْك سَهْ السِيرُ وسَهْل له ما اخاف حُود كنهُ ويَعْترعني ما الحاف صِنفَنَهُ وَكُفَ عَتِي ما الحَافُ مَنَهُ وَلَصُوفَ عَنِي ما الخَافُ بَلِينَكُ بِالرَجِيّ الزاحِينَ اللَّهِمُ اللَّهِ فَلِي حُبَّالكَ وَكُتْمَةً مِنْكَ وتَصَديقًا وَإِناانًا بِكَ وَوَقَّامِنْكَ وبَنُوقًا لِينَكَ بَادَاكُمْ إِلَى وَالْكِيْرِامِ اللَّهُ مُنَا لِيَالْكُ حَفُوقًا مُشَكِّفَ بِهَا عَلَى مَلْلِنَاسِينَ ا بَيْعِالِ عَنْ أَمَاعَى وَقَنْ أَوْجَبْتُ لِكُلْ فَيَنْفِ وَكُونًا فَيَنْكَ ذَانِعَالُوا كَاللَّمَا لَلْكَالَّ ياومًا بُ لَكِنَةً إِلا وَمَا بَ الْمُعْوَدُ الْمُولِودُ وَوَ الْمِيكَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلْ عليه السَّالِمُ سُبِّعا وَكُل الدَّاكُ النَّهُ يَا مَتِكُمْ فَنِي وَوَلِيَّهُ يَالِلَّهُ لَكُمْ الرَّفِيمَ فِي اللَّهِ اللَّهُ

المخالة

المالية

خاولة

عي بهتي-

الأدعوك

ستومض

وتعيثاء

عَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَكُولُو وِ وَتَعْرِفَ ٱلْصِادَ الظَّلَةِ الْمُودِينَ فِي النَّوَ اللَّهِ كُنَّ عَدُ مِن الشِّيمُ اللَّهِ عَيْرِ ما لا يُلِكُونَ وَلا يَلِكُمْ عَنْوَكَ بِالدِّيمُ اللَّهِ عَرَلُوكا في اللَّ نعبى فاجرعنها ولالكي لناس يخففروا بي ولانحيني وآنا أذجوك ولانعكيني اللهملة أَدْعُولَ كَا اسْرَفِي فَالْجِينِي كَا وَعَلَيْنِي ٱللَّهُمُ اجْعَلَكُ رَعْدِي ماويًا أَجَلِ ٱللَّهُمُ النَّعْرُوبَ ولانرس كتفى والتنوة مكوفى عودمن سوة مفرع وكقرم لذج وين الألويك المالا سَلِيَ لِلْ عَنْ كُلِ يَعْنِي لا يُرْرُدُ اللِّيفَ وَلا أَنْفِعُ مِهِ يَوْمَ الْقَالَةُ صِنْ حَالًا لِإِنْحَالِم فَتَمَ اعْطِيقًا و ملنه وعِزًا ومُناعَدُ ومُعَنَّالَهُ وَرِضَاكَ فِيهِ مِا أَنجُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُ لِكَ النَّهُ عَظلاً! كَزِيلَةِ وَلِكَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُوافِرَةِ الْفَي بِفَاهُ الْعَسْتَعَيْ مَكَارِهِ الْأَمُوْدُ وَبِفَا الْفَتْبَيْ مُوا حِبِ الشُرُورِمَ عُنَادِى الْفَفْلِ: وَمَا بَعَى فِي مِنَ الْمَسْوَةُ فَأَذَ يَنْفَالَ وَلِكَ مِن فَغِلانِ عَفُونَ عَنْ وَسُونَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَسُوعَتَى مَا فِي لِحُونِ ثَمِّكَ وَفَا مَنْ عَلَى مِنْ الخِنَانِكَ وَمَكَفَّ خَنْ فَيْهِمُ الْفَعْدَ غُيدِ الْإِلْ وَانْتَكُنُّ لُونَ مَاصِكَ ٱللَّهُ إِلَيْ ٱللَّهُ بُكُلِ سِمُولِكَ يَغِيَّ مَلِنَكَ فِه احِابَةُ النَّعَاءِ اذْ الْمِثَ وَلَسَالُكَ بُكَادِي وَعَلَيْك وَيَقَ يَعْلَى عَلَى مِع مَا مُودِونَكَ أَنْ نَسُونًا عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ لِكَ وَيَسُولِكَ وَعَلَى لِدُ وَتَوْلِدُ السود فك المنعيد وتجمره وموناكية وموتكفه وعَن بمينيه وعَن شمالد وامنت أ منى يَخُولِكَ وَقُوْلِكَ الْمُعْلِلَ مَعُهُ ذَبُّ يُدْعَى قيامَ لَلْسَ وَفَهُ خَالِقٌ خَنْي مَامَلِهُ لَهُ وَدَبِرُ نَوْفَ عَيَا مَنَ لَيْسَ لَهُ عَاجِبٌ يُرْفَى وَيَا مَنَ لِلَسْرَكَةُ بَوَاتُ يُنَاهَى وَإِمْرُ كُنُودُ عَلَيْتُورَ الْمُنْاءِ الْأَرْمًا مِجُودًا مَلْعَلَى إِنَّ النَّعِينِ الْمِسْفِينَ وَعَقْرًا فَعَلَى مَاأَنْتُ اصَّلُهُ أَنِكَ امْلُ التَّحُوي وَأَصْلُ المُعَمِّرَةُ مُعَادِلًا لِمُعْمِّقُ وَمُصَّانَ ٱللَّهُمُ الْمُسْلَدُ باسك الله داق الكل شفى ويَحداد الله وسيق كل يَقي وعظم إلى اله والعظم

كُلُ مُنْ وَمِونَوْكَ الَّهِ مَنْ كُلُ مَنْ وَيُتُونِكَ الْخَدْمَةُ لَمَا كُلُ مُنْ وَكِيِّرُوْلَ الْعَلَيْنَ

كُلُّ يَيْ وَبِعِلْكَ الْذَى الْمَاطَ بِكُلِّ يَنْفَى لِانْوُرُيَا قُدُوسٌ لِا اَوْلَ قِبْلُ كُلِّ فَنِي وَيَا اللَّهِ بِعَدُ يا آلهُ يا رَمْنَ صَلِّعَا عُدُّ وَالْحُسَدَ وَاعْفِرْ لِمِالْنَعُوبَ التَّيْفُ يَرُو النِسَمَ وَاغْفُرِلُ الله نُغُولُ النِّقَةُ وَاغْفُولِ الدُّنُوبِ الثِّي فَقَطَعُ الدِّياءَ وَاغْفُرِلِي الدُّنُوبِ الثِّي بُوبُلِ الرِّنَا وَطَغْفِهُ لْأَنُوبَ النِّي مُزُدُ النَّهَاءَ وَاغْفِرُ لِيَ النَّهُوبِ النَّهِ يُعَيِّعُها نُزُولُ البّالِهِ وَاغْفِرُ كِالنَّهُوبِ الَّي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي الدُّمُوبِ النَّهِ يَكَثِّفُ الْعِطَاءَ لَغَفُم إِلاَيْنُوبِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاغْفِرِ لِيَ النُّونُ النَّهُ وَرِّثُ النَّدُمُ وَاغْفِر لِي النَّوْبُ الذَّهَ فِي النَّهُ وَمِن المُعَمِّ وَالسِّي ورعال تحصينته التى لانزام وعاففهن نتز وماأخا وزبالليا والتهاير فيستنفيل تتعرب اللهبة ربّ التَّمُولْ السَّبْعِ وَالْمَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِينَ وَمَا لِبَنْهَانَ وَوَبّ الْعَرْضِ العظيمِدَيّ الشيع المغَاني والقراب العظيم ورَّبّ السرافيل ومَه كانسل ويجبُرُيل ورَبّ في أَصَاكَ السُّعَلَّ عَلَيْ وَالِد سَيَنِيا لَمُرسَلِينَ وَخَارِمِ النَّبَيِينَ أَسَالُ مِكَ وَفِلْمُنِيتَ يَاعَظُمُ إِنْكَ الْذَي فَنُ والْعَلِم وتذفع كأيخاف وتغنط كل خويل وتضاعف الحسنان بالفليا وبالكنير وتفعل التناء يا فَلَ بُرِيا اللهُ يَا رَجُنُ صَلِّعًا فِي وَلَهُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل بنورك وكتجتني يخياك وبلغنى بضواتك وكرف كراميتك ويجثم عطيتك سنخبر باعنكا ومَن يَحْسِرِما النَّكَ سُعِطِيهِ احْمًا سِيْخِلِفِكَ وَالْبِسْنِي مَعْ ذَلِكَ عَا فِينَكَ يَامَوْفِ كُلْ شَكُونِ مَثْكًا كُلِّحَذِي مَالِمُ كُلِخَيْتَيْهِ مَيْالِدافِعَ مَالتَنَاءُ مِنْ بَلِيَةِ لِلْكَرِيمَ الْمُغُوطِ حِسَنًا لَجَا وُرْفُونَكُي كَلْ يلذ المصم وفطريه وعلى ويدفي مسكل أشعكته والدوسنتيد وكالخوالوفا وتوقيه والنا والمناديًا لإنفاايات الله م ويجنيني ولمن السنة و كل ميزا وقول وفيل الماع في منك وكبلنغ ليكو وتعلي والمتناف والمستنا والمتنا والمتناوية وَ قُولِ أَوْ فَا أَيْكُونُ مِنْ أَغَا فَ مُثَوِّرُ عَاجِنِهِ وَأَغَافُ خَفَتَكَ الْإِي عَلَيْهِ حَزَدَ أَنْ فَصْفِ جَعَلَا

الكرتم فأستوج بعنفسا من عظ عنالة الأوف بالخيم اللهم المعلق من منفكر

» وَمَدْ مِنْ حَسَيْرٌ وَأَغُطُوا

واغفرلحالانوبالتجويث الشقيم ا

كوليائك

Je

وعلويجلوعيز

حَيْنَاغَةَ وَالِهِ عُنَّالِيَنَاءُ مَوْسِلِوهِ بِا اَنْكُرُ مُوْفِصَلُ وَهِ وَ يُنَا يُرْضِيكَ ءَ يُنَا يُرْضِيكَ ءَ

ويجمل لذُ وَقَدًّا بِكِذَا الْأَجِيرُ النَّا بِفَكَ مُجَّلَدُ وَلَا يَفِيلُ النَّا يُؤَخِّرِ عِنْدُ فَمُ فَضَّلَ لِيْلِلاً ولِحِسَقًا مِنْ لَهَا لِينِهِ عَلَى لَيْفِ شَهْرِ مِسَمًّا هَالَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعَالَكِيْلَةُ الْفَكْرِيخِيزُ مِنْ الْفِيخُونُونَكُولُ الْلَائِكَةِ وَالرُّحِ فِهَا مِاذِي دَنِهِم مِنْ كُلِ أَمْرِ لَامْ هِيَةَ الْبَرَكْدِ الْمُطْلُوء الْفَي اللّ فَالْمِمُنَا مَعُوفَةُ فَصَلِهِ وَاجِلا لَحُرْمَنِهِ وَالْغَفَظُ مِلْحَظَاتِ فِهِ وَلِعَنَا عَلِيهِا بِهِ بَكَلْطُوح عَنْ مَعَاصِيكَ وَاسْفِعُ الْحَاكِمَةُ فَعُنْقِي بِالسَّمَاعِنَا الْحَافِولُلانسُوحَ بِالسَّارِنَا فِي الْمُوكِمُ فِي لاقبسط آيثه ينا الما تخطورو يحتى لاتخطو بإقلاصا تخ رويحتى لاتقى بطوننا الما أخلات وَلانَيْظِيِّ الْمِينَةُنَا الْإِمِاسَتُكَ وَلانتُكَافَ الْإِما بدي مِن قَوْلِيكَ وَلانتَمَا طَيَالُهما يُبْغِي مِنْ عِقابِكَ نُفَهَ خَلِصُ ذَلِكَ كُلُهُ مُنِ رِياءِ الْمُرانِينَ وَمَمْعَةِ الْمُقْمِعِينَ حَتَى لانشُرلِتَفِه احْكًا دُونَاكَ وَلاَنْبَتَنِي بِهِ مِنْ سِولاكَ اللَّهُمَّ وَقِقْنا فِيهِ عَلَيْمُوا فِي المَسْلُولَةُ الْجُنِيرِي وُدُومِ اللَّي حَادَنَ وَفُرُوضِهَا النَّي فَرَضَكَ وَوَطَائِفَهَا الَّهِ وَكَلْفَتُ وَآفَعُ اللَّهِ وَقَتَ وَأَنْزِلْنَا فِ مَنْ وَلَدُ الْمُسْدِينَ لِنَا وَلَمَا الْحَافِظِينَ لِازْخَافِهَا عَلَى اسْتَهُ فَيُرْتَبِكُ لِيَسُولُكَ صَلَوْلُكُ عَلَيْهُ وَالَّهِ فِي كُوعِهَا وَبَجُودِهَا وَكُودُها وَكُنْتُوعِهَا وَجَمِيعَ قَوْاضِ إِمَا عَلَيْتُمَ الطُّورُ وَاسْبَعِ وَآيْنِ الْخُدُرُ وَآبِلُونِهِ وَوَقِفْنا فِيهُ لِأَنْ تَبْزَأَ أَخَامَنَا بِالْبَرِوَالْفِلَةُ وَآنَ تَتَفَكَّ وَبِالْمَنَا بالأقضال والعطية وكأن تخلص كمواكنا من التيعاب وكالتفهوعا بالأواقزارة وأن نطيح مَنْ مَا جَرُوا وَكَ نُتُصِفَ مَنْ ظَلَمًا وَكَ لُتُ الْمُ مَنْ عَادًا الحافًّا مَنْ عَوْدِي فِلْ وَلك فَا زَهُ الْمَادُ النَّهُ لانُوالِيهِ وَلَحَبُ الْهَالانوادِيهِ وَآنَ نَنْقَرْبَ اللَّكَ مِنَ الْمُهْ إلا لَرَّكِيَّة بالتلقة بامن الذبوب وتقفيمنا قمالة تانف موالسوجتي لايورد عكماك اخذ فراهجة الإدرى ما فرود من تجاب الطاهاب ال وَاقْلِع الْعُرُمَّاتِ ٱللَّهُمَّ الْمُاسَالُكَ يَحْتَ النَّهُ وَجَوْمَ نَعْبُكُ لَكَ فِيهِ مِن البَيْلُ لِلهِ اللَّي وَفِي قِيًّا مِدْمِنَ اللَّهِ تَوْمِنُ أَلَهُ ك اوعندوالج اغتقفنه لاتعجبنا الإلحادة فتحوا والنفض في الحالاء الم

ستنى هايا فيخفظك قفيجواك وفي كنقك وعليني سينزعا فيكك وهب كامتك تخواك وَجَلَ مِّنَا وَلَا وَكَا لِدَغَيُرِكَ ٱللَّهُمَّ اجْمَلْهِ عَلَيْهِ الصَّالِحِ وَوَحَلَّى مِنَ الْولِيانِكَ وَكَفِّفَ وَمُ مَاجْمَتْلِغُ ثَيِّلًا يَنْ قَالَ بِالضِيْدِي عَلَيْكَ شِيمٌ وَلَقُوْدُ بِكَ ٱللَّهُمُ ٱنَ كَخِطَ بِ يَعَطِينَ فَطَلِي سُلِغُ عَلَىٰ عَسْى وَاتِبَاعِ لِمِوَّا ى وَاشْنِعَا لِي الْتِعَوَّالُ ذَٰلِكَ بَعْنِي وَمَنِنَ وَحَيْلَ وَوَضُولِكَ فَاكُونَ مُنْ يِتَّاعِنَا مُنْعَرِثًا لِحَمْلاتَ وَيَعْلِكَ اللَّهُمْ وَفِقَى لَكُواعَ مَا إِضَاجِ فَرَفِيهُ عَنَى وَتَوْيِنِي اللِّكَ ذُلْغِ اللَّهِمُ مَا لَكُنتُ نِينِكَ عَلَّاصَنَّاكُ عَلَيْهُ وَلِلْهِ مَوْلَ عَلْفِهِ وَتَرْجَتُ مَنَّا وتشفت عمد وحدك فنه وعدلا وتغرب له عها كاله ألله م فيذلك فالفيني مؤلفا النايد فلافافها وأسقامها وفنيتها وشرورها وكوانها وضيق الماض فهاويكنني بتزعينات كالمالفا فينه بقام تولم اليتمة عندى الهنتكى اتجاله الكسوال من اساء وكالهوكا ماعترف وأسالك الفانغيفرلى مامضى من الذنوب التيحصر فاحتكنك وتحصلها كِلْمُ مَلْ فِيكِكَ عَلَى وَأَنْ مَعْضِمَى إلى مِن الذَّبُوبِ فِها بِفي مِن عُرِد الْخِسْفَ عَلَى إلا أَنْ يا رحمن يا رحيم صَلِ كَلَ مُحَلِّ وَهَ إِلَهِ عَلَيْ وَالْعِي كُلِ ماستَلَكَ وَرَعَيْتُ الِيكَ فِيه كَازَكَ أمرتنى بالنُفاء وَتَكُمُّلُكَ بالرِّجانِدُ إِلا أَرْجَ الزَّاحِينَ شُهُم يَلْغُوبُلُغا عِلَيْنِ لَكُنْ عليها التّالِم وَهُوافِيَّة الصَّيِّفَ لَهُ أَكُولُهِ الدَّي صَدْانًا لِحَزَّةِ وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَعْلِد لِنَكُونَا المغشانيه متحالفا كوين تخزما عاة لك خراء الكنيبين فالخذه الذي حبانا بدبية ولفقنا يَلْنَهِ وسَبَكَنَا فِسُولِ خِلْ لِللَّهُ كُمَّا بِيِّهِ لِلْ صَولِتِه مُثَالِثَتِبَكُ مِنْا وَيُرضَى بِهِ عَنَا وَكُولُهُ الَّذِي جَمَلَ مِن فِلْكَ السُّبُلِ مُنْ أَن مُعِلِقِينًام وَمُتَّهَا الْمِسْامِ وَمُنْهُ وَالسَّهُ وُوق عُهُوالْعَجِينَ عُمَّرًا لِيَنْامِ رَمَضَالُ اللهِ الْوَلْفِ الْفَرَاقُ مُدَى لِلنَّاسِ وَيَتِنَافِهِ مِنَ المذى وَالْفُرُهِ إِنَّا فَإِنَّا فَتَصْلَهُ عَلَى الْمِي إِللَّهُ وِوَلَّا ثَالِم إِلْجَمَلُكُ مِنَ الْخُرَانِ الْمُوْفَرَةِ والفضايل المقهور فقرم فيه مااسكر فيفوه العظامًا ويجرفيه المفاعم والتارب الإرا

المرافقة الله

紫

100

عَنَّا، الْيَكَ الْمَ

لعافيةه

الثودياد

وَاعْطَاهُ لِي فِيهِ الْبَرِّكِيْرُ وَأَحْدِنْ لِي فِيهِ الْمَا يَدُو وَأَعِمْ فِيهِ بَرَكِي وَأَوْمِعْ فِيهِ رَدَقَى وَأَلْفِينَ نيه ما المَمَنِي وَالْبِيْفِ فِيه دُعانِي وَبَلْغَنِي فِيه رَجَانِي اللَّهُمُ صَلَّكًا فِي اللَّهُ وَالْفَيْ وَأَفْفِ عَنَى فِيهِ النَّمَالِ وَالكَّمَلُ وَالسَّارَةُ وَالْفَتْرُةُ وَالْقَسُورُ وَالْفِعْلَةُ وَالْفِرْةُ وَيَجْتِمِني فيه البلل والاسقام والمنوع والاخران والإغراض والخطايا والذفوب وامرض تغفيد الانتواة والقناء كالبهدة والبادة والنتب والمناه والمناه والفاء الفية وَالْحُرِيِّ مَا كَيْذِي فِيه مِنَ النَّبُطَاكِ النَّجِيمِ مَعَيْزَةً وَلَوْءَ وَتَفْيِهِ وَتَصْوَسَنَهُ مَتَلِيطًا وكين وتكره ويحبايل وتنكعه فأماييه وعوره وفنيته ويتركه وكغليه فأثباعه والنياعة والفايه وتفطيد وجيع مكاين الفهم والفي كالفار فادفا إفاا وصِيامَهُ وَلُوعَ الْمُثَلِقِيهِ وَفَي تِيامِه كَاسْمُكُما لِما يُرْضِكَ عَنَى صَبَرًا وَاحْتِنَا بِأ وَا مِنْ أَوْتَيْمَنَّا لَهُ مَعْتَلُ ذَٰ إِنْ صَفَّى بِالْأَضْمَا فِ الْكَتَّبَرَةُ وَالْأَجْرِ الْعَظِيم إِدِيَّ الْعَالَمَةِي الله مسراعا على والمعلى والفني والعرو والإنجارة والفي والشاع والزاجة والتوبة والقربي والفرية والحبر المتول والرمة والخبرة والفرو ولمنوع والفر وَالِيَّةَ المُنْادِقَةَ وَحَيْدِقِ اللِّمَانِ وَالْوَيَلَ مِنْكَ وَالَّذِي الْكُوفُ وَالْوَكُمُ عَلِكَ وَالْفَ يك وَالْوَرَةِ عَنْ تَعَادِيكَ مُعَمَالِجِ الْقَوْلِ وَمُفْيُولُ اللَّيْ وَوَالْمَنْ عَالْمَنْكُ مُسْتَالِلْكُونُ وُلاَعْلَ بَنِي وَيَهُن لَيْ مِن ذَالَ مِعَنِين وَلاَصْرَض وَلاَعْ وَلاَ عَلَمْ وَلاَعْفَا وَلاَيْسَانِ با بالتعامر والخنفط الكوفها والزغاية لحقك والوفاء بهدات وكفيلا برخفك التحم الزاحين اللهم صرفا عد العد والعد والمنط في المنظم التقيم المادك المالحِينَ فَإَعْطِني فِيهِ الصَّلَ مَاعُنِي وَلِيَّاءَكَ لَلْفَرْيِنَ مِنَ الرَّحَةِ وَلَلْعَفِرَةِ وَالْتَعَيْنُ والهبابة والعفووالتفق الماع والعافية والمعاله والتنف والتعد والفوز الله وكذال إلى الله عن الله عن الله عن الله والما الله والله والله

والمني عن سُنِيَكَ وَالْمُعِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّيْطانِ الرَّجِم ٱللَّهِ مَا لَعِلْنا فِيدِينًا وعَذْتَ الإليانك مِن والمنزلة والعجب لناما أوجبت ومل الرسفة ما والماعينات واجمانات عليم سى استحق الدّيمة العليا من يحتيك واستوجي مرافقة الرّفوالانا من مل كراستك مِعَمْدِالِ وَرَحْمَدُكُ وَجُودِكَ وَكَافَيْكَ ٱللَّهُمْ وَانَّ اللَّهِ فَكُلِّلَكُ مِنْ لَيَا لَي مَهُ فَامْدُارِفِانّا تُعْنَقُ اعَفُول من وقائنا من يلك الزواب واجملنا لنتقر المنامن يتير مل واتفاب الحق دُنُوبُنامِعَ الْخِاقِ وَهِ إلهِ واسْلِخَ عَنَا مَيْمانِنا مَعَ السَارِجِ اللَّهِ عِنْ يَفْضَى عَنَا وَقُلْ مَعْنَكُمْنَا مِنَ الْخَلِيفَاتِ وَعَلَّصْتُمَا مِرَّالْسَيْنَافِ إِنْ عَنَدُمْنا فِيهِ فَكَيْلُمُا وَإِنْ زُغْنَا عَنْهُ فَتَوْفِ فلي الفَعَلَ عَلَيْنا عَنُولُ الشِّطانُ الرِّجُمُ فَاسْتَنْفِينُ اللَّهُمُ الْخَيَّةُ بعِنا دَيْنا وَزَيْرَ وَفَأَنَّهُ بطاعينا وكغنا فخفاره عليها وفكيلاغل فالديال بالمتلاذلات والتفتزء اليك والخنو يَئِنَ يَكِيْكَ حَتَى لاَيْتُهُمُ كَنِهَا لَمْ عَلَيْنَا بِعَمْلِةً وَمَا لِيَلَّهُ بِنَقْوَطِ ٱللَّهُمُ وَلَجَمَلُنَا فَ سَانِ لِلنَّهُ وَالْآيَاجِ وَمَا أَنَا نَيْفُ مِينَ السِنِينَ وَالْآغُولِمَ كَالِكَ ابْكًا مَا عَبُونَنَا فَاجْعَلُنا مِنْ عِلَا وَلِتَالْفَكُ يَرِفُونَ الْغِيرِ وَوَمَنَهُمْ فِهَا خَالِوُلُ ٱللَّهُمُ صَنِاعَا هُوَّا وَلَاحَدُ فَكُلِّ وَقَبْ وَكُلَّ وَان وَعَلَيْكِ طالة وكل وَمان عكد ما صَلَّت عَلى مُن صَلَّت وَاصَّما فَ وَلِلسَّكُولُ بِالأَضْمِ افِ الْوَكْ يخفيها غَيْرك آيَك فَعَالاً لِلالتَفَاءُ وَكُيْتُحَيُّ أَنْ يَدِعُوفَ كُلْ يَوْمِهُ فَا النَّعَا ٱللَّهُ مَا مَا فَهُرُ رَمَّضَا تَالَّنْهِ الرِّلْفَ فِيهِ أَلْقُرُانِ مُعَكَّ لِلنَّاسِ وَيَتَنَافِ مِنَالِمُ فِي وَالْفُرُفَادِ وَهُذَا شَهُ الضِيام وَهُنَا شَعُوالَقِيامِ ومَسَانَتُهُ الْإِنابَةِ وَعُسَانَهُ الْتُونِرُ وَهُنَا الشَّعُر الْعَقْرَةِ وَالرَّنِّيَّةُ وَمُنْ نَاشَهُ الْمِنْوَمِ وَالنَّامِ وَالْعَوْدَ بِالْجَنَّةِ وَمُنْ نَاشَهُ وَفِيهِ لِيَلَهُ الْعَدَ بِإِلَّهُ وسلنى فيه وكشكمة منى ولتين كليه بإنفش الك ووفقني فيه لطاعنك وظلقة صولك وأوليانك صكوات المعكمة مروعف فيدليبا وتك ودعالك والفيكال

المُنْ الله

:215

لْكُرِبِ الْعَظِيمِ لِاللَّهُ لِا كُمْنَ لِارْجَبُمُ لِا أَنْ الْوَاحِينَ صَرَّاعَ فَيْ وَلَيْعَدَّ وَاعْفُولِهُ فُولِ وَيُهُونِي وَإِسَاءَ يَنْ وَظُلْمِ وَجُرْمِي وَالسِّرَا فِي عَلَيْهُمْ وَازْزُقِنِي مِنْ فَصَلْكَ وَرَحَيْنَكَ فَالِلَّهُ لا يَكِلُهُ اعْيَرُكَ وَاعْفُ عَتَى وَاعْفِرْ لِكُلُّ ماسَلَفَ مِنْ وَنُوبِي وَاعْمِدُ فِي مِالَعْي مِنْ مُرِي سُتُرْعَيَّ وَعَلَى اللِيَّ وَوَلَدِي وَقَرَابِتِي وَأَهْلِ خَرَابَتِي وَمَنَى كَانَا مِنِي لِسِيلِ مِنَ المُؤْمِنِيرَ وَالْمُوْمِينَا فِ فِي الدُّنِيا وَالأَخِرَةِ فَانَ وَلِكَ كُلَّهُ بِيَرِكَ وَآنَكَ وَاسِعُ الْعَفِرُو فَلا تُحْيَبَنِي بِا سيدى ولاترة دُعانى ولايرى الليخرى عتى تفعّل ذالك بو وكفيّة بيا جيم ماسالفان وتَزيدَى مِن فَصَدُلِكَ فَايِّكَ كَاكُمُ فَيْ فَدَيْرُ وَكُنْ الْيِلْكَ وَاغِبُونَ اللَّهُ مَا لِكَ الْاسَا المُنفى وَالأَمْنِيالُ المُلَيّا وَالْكِيرِياءُ وَالْأَوْ وَأَسْالُكَ بِإِنْهِاكَ لِمُ حِيالِهُ الْحَوْالِيَّف إِلَيْ مُنْ مُنْ يُكُ فِي هَذِهِ اللَّهُ لَذُ نُتُولُ الْمُلْكِيدُ وَالرُّوحِ فِيهِ النَّ فُسُلِّ عَلَى مُرَّا الْمُلْكِدُ وَالرُّوحِ فِيهِ النَّ فُسُلِّ عَلَى مُرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّ يَخْمَلُ اللَّهِ فِي المُّعَمَّا إِن مُغَوِّدُهُ وَلَا عَلَيْ مُعَالِمَ فَعِلْمَيْنَ فَلِمَاءَ وَن مَغَفُودُهُ وَأَنَّ عَيْبُ لِمِينِيًّا تُبَالِخُرِيهِ قَلِيقُ إِنَّا لَالْمَيْتُونُهُ شَكَّ وَرَضًّا عِلَامَتُكُ فَلِينَ فَالْفُهُ الدُّمُّ المُنْاحَةُ مَنْ الْمُورَة حَسَدة وَفِي عَنَابَ التَّارِوَ إِنِهُ كَكُنْ فَضَيْكَ فَهُذِهِ اللَّيْكَةِ نَامُ لَ لللَّالِكِيَّةِ لرُوح فيها فاتخري الإلحاك واردُ في فها وَكُلَّ وَشَكْرُكَ وَطَاعَتُك وَحُسْنَ عِيادَ وَالدَّ فَصَرَاعًا مُن وَالْمُن الصَلَوانِكَ الْأَرْجُ الرَّاحِينَ الْحَدُانِا صَدُوا وَيَعْمُ لَالْفَيْدِ ليوم لحق والأبرار عيفنه وافغل علاءهم بكذا واعميه مكة الافرون الدون حَدًا وَلاَنَفَعْ إِنَّهُ اللَّهُ يا حَسَنَ الفِّيرَةِ إِلا خَلِفَةُ النَّوْدِينَ النَّفَا فِي النَّفِينَ لْمَدَيْمُ الْدُي لَمْتِونَ كُلُّ فِي وَالْمَائِمُ عَبْرُ الْعَافِلَ وَالْحَيْ الْدُي الْمُؤِنْ كُلُّ عُومٍ فِيعَامِاتَ عَلِيْفَ عَبْلُ وَالْمِرْمُمَّا وَمُعْمَنِ أَجْلُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّفَرُومِيَّ عَبْلُ وَعَلَيْفَا كُلِّ وَالْفَائِ بالمشط سن أقضياء في متلوالا تعليه فكالمرة الخطف عكية مقتل الالدا فالعنوي الالانت والفائية العدود عدة معنه فالذيا الاج والمعلمانية أنو

وتعلك وكيرك فبه لي الولاع به مفلولاوسي به منكولا وداني بمنافظ حَتَىٰ يَكُونَ نَصَيْبِي فِيهِ الْإِنْبُرُ وَحَفَّىٰ فِيهِ الْوَقِرُ ٱللَّهُ مُسَاعًا عُمَّ وَالْحُرِّ وَوَقَني نِيه لَيْلَةِ الْقَدْدَعُا إِفْضَا حَالِحُيْثُ أَنْ بَكُونَ عَلَيْهَا أَكُنُّ مِنْ أَوْلِيا إِنْ وَأَرْضَا عَاللَّهُ نُعَةَ اجْعَلْهَا لِيَحْتِبُوا مِنَ ٱلْفِ شَهْرِ وَأَدْفُنِي فِيهَا أَفْسَلُ مَا رَدَّقَتَ أَحَمَّا مِتَن بَلْفَلُهُ إِنَّاهَا وَأَكْمِمْنَهُ مِهَا وَاجْمَلِنِي فِهَا مِنْ عَنَقَا لِكَ مِنْ جَهَنَّمُ وُطُلَقًا فِكَ مِنَ النَّارِ وسُعَا إِخَلَفًا بَنْفُونِكَ وَرَضُوانِكُ مِا أَنْكُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مُصَلِّقًا فِي وَالْفُحُقُ وَأَزُفُ الْفُنْهُ فِي هُ فَالْحِنْ وَالْمَجْهُ ادْ وَالْفُورُ وَالْقَفَا طَ وَمَا عَيْثُ وَتَرْضَى ٱللَّهُ مُرَبِّ الْجَيْر وَلِيالِعَيْس وَالنَّذِ وَالْوِثْرُورَةِ فَهُمْ مِنْضَانَ وَمَالَثُولَتَ فِيهِ مِنَالُقُرَانِ وَزَبَّ جَبُرُيْلُ وَبُكَايُلً وَإِسْلِ فِيهَ وَجَمِيمِ الْلَافِكَةُ الْفُرِيِّينِ وَرَبِّ الْمِلْعِيمُ وَالْبِمَاعِيلُ وَالْمِيْعَا فَ رَيَعْ عُوبَ وَرَبُّ مؤسى وعيدي ويجيوا المؤسينين والليبين والمرسلين ودب عج فاج البنيين ماوا عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ أَجْعَيْنَ وَأَسُالُكُ بِحِقِكَ عَلَيْهِ وَكِفِيمُ عَلَيْكَ وَجَفِكَ الْعَلِيمُ كَأْصَانَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَعَلِيْهُ أَجْمَعُ مِنَ وَتَظَرِّتَ إِلَيَّ تَظَلَّهُ وَجَهُةٌ مُرْضَى بِهَا عَنَى بِضَّ لاتَنقط مُعَدُّهُ أَبُدًا وَأَعْظَيْفَنَ يَجِيعِ مُولِي وَرَغَبَتِي وَأَمْنِيقِنِي وَالْادَبِي وَصَوَفَ يَعَنِي مَا أَكُوهُ وَأَخْذُرُ وَأَغَاثُ كَلِي مُنْسَى وَمَا لَا أَغَاثُ وَعَنَّ أَمْنِي وَمَالِي وَأَخِوا بِي وَذُرِيَتِي اللَّهُ مَ البِّكَ أَرَبْنَا مِنْ دُبُوْبِنَا فَا وِيُنَافِئُ مِنْ وَتَبُ عَلِينًا مُسْتَغَفِينَ وَاغْفِلْنَا مُنْعَوْدِينَ وَلَعِذُ فَاسْتَى يَ واجرنام فيتعلى ولاتخذلنا داجيين فلمفنا ظغيبن وتفوننا سايلين واعطنا إلك سميرة النفاو وي عجب الله مانت رق وازاعبنك والمعان المندرية وَكُمْ لَيُسْفِلُ لِعِبِادُ مِنْ الْكُرُومُ الْمُجُودًا لِما مَوْضِة مُسْكُولُ السَّائِلِينَ وَيَامُنْ يُحْتَاجُهُ الرَّاغِيلُ وَيَا عِبَاكَ الْمُ يَعَيْدِينَ وَيَا بَعُيبَ دَعَوَهُ الصَّالِينَ وَيَامَلِهَا أَفَانِ مِن وَالْمُعِينَ وَّبَاوِيِّ الشَّفَيْفِينَ وَإِكَا نِفَ كُرْبِ الدُّوبِينَ وَيَافِلِيمٌ فِي الْفَهُومِينَ وَالْمُ

TEVIL.

وَالدِّي سُنْهَانَ اللهُ خَالِقِكُمْ تَنِي سُنْهَا تَالِقَ عَالِقِ عَالِمُوكَ وَمَا الْأَرِي سُنْهَا تَأْلَفُ مِلْكُ كَلَّا نَهُ سُنَّانَ اللَّهُ وَعِبُ الْعَالَمَينَ سُنَّهَا نَاللَّهُ الْبَصِيرِ الْذَي لَيْسُ ثَمْنَي اَبْصُرُمنِهُ سِيَّان مِن فَوْقِ عَرْشِهِ مَا يَحَكَ سَنِعِ أَرْضَان وَيَجْرُونَا فِظَّانِ الْبِوَ لَلْجُولِا فَارِكُ الْإِضَادُ وَهُورِيْكِ لِهُ الْأَمْضَادُ وَهُوَاللَّكِيفُ الْخَبِيرُ وَلانْفُضْ يَجَبُرُهُ الظُّلَةُ وُلانْفِسُ مِنْ السِيور وَلاَيُوادِى مِنْهُ جِلارٌ وَلاَنْعِبُ عَنْهُ بَرُّ وَلاَجُرُ وَلاَيْكُنْ مِنْهُ جَبْلُ ما فِي مَلِهِ وَلاَقْل ما فِيه وَلا جُبُّ ما في قليه و كلايستر يُومنيهُ صَعَبُرو لله يُرُوكُ لاستخفي منيهُ صَعبرُ لِيَتْغِرِه وَلاَيَغْ عَلَيْه مَنْ فِي لاَضِ وَلا فَالسَّمَاءِ مُوَالَّذِي بُسُونُ وَكُمْ فِالْاَحْلِم كُف ليَنَاءُ لا لِلهُ الأُمُوا لَعَزِيزُ لَكُنَّمُ سُنَّحَانًا إِنْ إِنَّ الْمُنْكُمُ سُنَّحَانًا الْمُنْكِرِسُنَّانَ الْمُ غالي الأزطاج كلها سنفاقا الإجاع الفكان والتورشيطانالة فالواحب فالتوا سُنها والله خالية كُلُ فَيْ سُنها والله خالق ما يرى والايرى سُنها والمعملادكم إنه سُبُعان الله دي الله المستُعان الله الذي بنيني الشَّعاب عال وكيمُ المُّحابُ المَال وكيمُ المُّحابُ ين وَالْكَرُفُ مُرْسِينِ وَيَرْسِلُ الصَّواعِق فَصُدِبُ بِهِالمُرْكِينَاءُ وَبُرْسِلَ الرَّجُ النَّر يِّن يَكِّى دَحْدِيدِ وَيُرْسِلُ الْمَاءَ مِن السَّمَاءِ مِكِلِيهِ وَيُنْبُ النَّبَات بِغُ ابْرَيْهِ وَلَيْقُطُ الْقَ بعلد سُنجان الله الله كالعِزْنُ عَنْهُ مِيْقًا لَهُ قَا فِي الأَرْنِ وَكُلْ السَّمَاءِ وَالصَّفِيدُ مِن ذلك وُلا كَبُرُ الْإِنْ يَلِيا مِنهِ فِي سُنَّانَ اللَّهِ بَارِي اللَّيْ مُنْ اللَّهِ الْمُدَونُ فَاتَّة غالع الأذفاج كلها سنجان الدجاع الظلان والتورسنجان الدفالة فالواع التوا سُبُهِ اللهِ مَا إِنْ كُلُ مِنْ سُنِهَا مَا لِدِ عَالِمِهِ مَا يُرَى مَنَا الْمِينَ سُبُعًا مَا لِي الدِّكُلِيَّةِ سنجانا الله مت العالمين سنجات فوالذي تعدم ما يط مح الني معالمتها م وما تؤاد وكل فني عند أويها إله المني والسائرة الكبير النما إسوال يكمن المتوالقول وسي مد ومتن موسيق بالليل وتنارث الفيا ولله معينا المناولة معينا المناولة

وينزل

لىغفرايت ودَّخيَّك يا آخة الزاجِين وَكَذلكِ نسَّتِكَ مَعْسَكَ باستِدى بالطَّافِيُّ لِل لَطِفُ فَصَرْا فِي فِي الْمُعَيِّرُ وَالْمِثْ لِلانشَاءُ اللَّهُ مُ صَرَاعًا عُدُّ وَالْعُدُّ وَدُوْفَيْ ا والفيزة فيعلونا هذا وتطوّل في بيع خواجي فالذّنا والأخرة أستغفرالا رب وأنوب البدان كن وريد ويد المناس المنافغ الله كن والتوب البدان كن رجم ودود النفغ الله بَنِي وَآنَوُبُ الِيَهِ ا يَفُدُكُانَ غَفَالًا ٱللَّهُ مَرَاغِفِرِلَى ايَّكَ ٱدَجُمُ الزَّاحِ بِينَ رَبِ النِيمَ لِمُنْ وَأَ وَطَكُ مَعْنِي فَاغْفِرُ لِي لَا لَا يَعْفِرُ النَّوْبَ لِلْآلَثَ ٱسْتَغْفِرَالِلَّهُ الَّذِي لَا لِدَ الْأَمُوالْعَالَيْكُو تحليم المتليم الكريم عفا واللذيب العظيم فكتوب الينه استغفرات اي الله كان عَفُورًا رجمانا الله م الخ استالك أن فساع عني والعب والنا عد ل فعان ورا من الامنو العَظِيم الْعَنْورِ فِي لِمُلِلَّهِ الْفَائِدِ وَ الْفَضَاءِ الذِي لالرِّرْدُ وَلا بَسَّالُ الْ تَكْتَبَى مِن جَاتِ ينيك الخزلج الميزور يجفه ألفكور سغانه الغفور ونؤبه الكفرعة برسياله وآت مُعَلَّ فِهِمَا نَقَفِي اللهِ اللهُ تُطْلِحُ مُنْرِي وَتُوسِّعِ دِزْقِي وَتُوفَرَّي عَنِي إِمَّا بَنِي وَدَينِي المبن ربّ العالمين الله م الجفالي فريًّا وتُخرًّا وَارْزُفِني مِن حَيثُ لا احْزَرُسُ وَكُلُّهُ عَلَى حُيِّدُ وَلَيْهِ وَيَسَلَّلُ كَنَبُرُ السَّنِيِّةِ فَكَالْ وَمِنْ شَهْرُ مِنْ مَنْ الْحِلْ الْح عاجرة افط استنجان الله باري اللكية سنجاب الله المصورسيان والفالاذوار كابا سُنجانَ اللهِ جَاعِلِ لَغُلُلِهِن وَالنَّوُ سُنجانَ اللهِ فا لِوَلَجِينَ وَالْقُوى سُنجانِ اللهُ خالِوكُي وي سنجان الله خالي مايري وبالايري سنجان الله منادكان سنجان الله ويتالث سُجًا نَا فِي النَّهِيمِ الذَّي لَيْنَ فَنَي المُعُمنيةُ لَيْعَعُ فَ وَمِعْ فِي مَا عَنَ سَبِعِ النَّبِ وكيمت ما في ظلاف البرواليروكيمة الأنبي الملمى وكيمة اليتروك في كيلمة و مساوت المنكف ولابعيم سمعة صوف سنهان الله بادع الشكرسي الفالسود سنها والله خالف الأذواح كلها سنها والله جاجل لقلاب والمترضع والفر فالتلج

الله الميان الميا الميان الميا المان الم المان المان المان ا

المُعْمِدُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِمِينَ

خالفى ما يُرى وَمَا لَا يُرى سُجَالَ اللهِ مِنَا ذَكَمَا فِهِ سُجَالَ اللهُ دُبِ الْمَالْمِينَ سُجَالَ اللهِ

الذى تغيل مايلي فالتريف وما يخرج منها ومالينول عيدالتماء ومالعروج فها ولايشفاه ما يَهْ إِلَّهِ مِنَ التَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ مِنِهِا وَلا شَعَلَهُ عَلِيَّةً عُنْ عَلِيْنَةً وَكُلَّ عَلَهُ خُلُونَ عَرْجَلِق نْتِي وَلاحِفْظ فَيْ عَنْ حَفِظ فَيْ وَلاي ليه ثَنْ وَلايعَ لِلْهُ فَيْ لَيْسَ كَثْلِهِ مَثْنَى وَمُوالنَّمِيم لُيْفَ يُرْسُنِي الله بارِيُ النَّيْمِ سُنِيانَ الله الْمُستورسُنِيانَ الله خالق لأزواج كُلْها اسْعاناه عَامِلَ الظُّمُانِ وَالتَّودُسُنِهَانَ اللهُ فَالتِلْحَبُّ وَالنَّوى سُنِهَانَ اللهُ عَالِقَكُمْ اللَّهِ فَالت خالق ما يُرِي وَمَا الأيرُى سُنِيانَ اللهِ مِنا وَكَانا فِهِ سُنَّجَانَ اللهِ وَيَبَ الْعَالِمَينَ سُنْجَاتًا فِهِ فالحِوالمُمَّوانِ وَالْمَرْضَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسُلًّا اللَّهِ مَنْ وَالْدَقَ وَمُماعَ بِرِمُذَا كُلُو ما يَضَاءُ إِنَّ الشَّعَلِي كُنَّ فِي فَكَيْرِ مَا يَفِيتَ اللَّهُ لِلنَّا مِن وَهُمَةٍ قَالْ مُثْلِكُ فَمَا يُمِنكُ فَلَامِنَكُ لَهُ مِنْ بَعِدِهِ وَمُوالْعَرِيزُلْكَكِمْ مُسْجَانَ اللهِ باري النَّيْمَ سُجَانَ اللهِ الْمُعَوِّرُ سُجَانًا لِقِمَامِ الظُّلَا فِ وَالنَّورِسُنِهِ إِنَا لَهُ فَالِغِ لَجِيَّ وَالنَّويُ سُجُانَ اللَّهُ كَا عَالِمُ كَا يَكُنَّ مُنهَا رَافِ خَالِقِ مَا يُرِى وَمَا الأيرُى سَنِهَا وَالْقِصِدَادُكِيّا نِهِ سُنْهَا وَاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُنِهَا وَاللَّهِ الذِّي مَعْلَمُ مَا فِالسَّمُوانِ وَمَا فِي الدِّصْ مَا يَكُونُ مِنْ جُوى مُلْفُهُ إِلَّهُ مُولِعُمْ وَلَاحْسَهُ لِلَّا الإموسادسهم ولا أدف من دلك ولا أكثر الموسع فم أبن ما كافوانع بَيْنَافع باعل يَوْمَ الْفَيْمَةِ النِّينِ أَنْكُنَّا يَعْنِي عَلِهُم فِهَا فَبَعَهُ بِالشَّاوِهُ عَلَى النَّبِيُّ هَا أَنْهُ وَنَفُولُ رةًا للهُ وَعَالَ وَكُنَّهُ مُصِلُّونَ عَلَالَتِي النَّهِ الذَّبِينَ امتُواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلُّوا لَشَلْهُمَ النَّبُكُ ادبّ الله بمتاعان والفير والدن علي والفير كامتيت وبالت كالارم وال الرامية إلى حَين بعيل الله الخري الله الخرار الماسية الماسية الله عدا بِينَ اللَّهُ مَ سَامِعًا عُنِي وَالْعُورُ كُمْ اللَّهِ فَا فَعِيدًا لَلْهُ اللَّهُ الْعُرْقُ وَالْعُدُ

كا مَتَنَكَفُ وسي وَهُرُونَ اللَّهِ مُصَاعًا لِحَدِّ وَالْحَيْرُ كُلُمَكُ بَدِّنَا بِهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ

بكرَيْد وَمِن خَلْقه يَعْفِطُونَةُ مِن آضِراللهِ سُنْجانَ الله ينيا الأيا ويجني لَدُونَا ويعكم مانتف الأنفى فنمه ويعر فالانطام مايقا والحاج استى سنعا فالقيار فالثيم المُ المُحكِيدِ عَلَى الله خَالِقِ الأَوْ المُ خَلِفًا جَامِلِ الظَّلَاتِ وَالتَّوْرُسُهُانَ اللَّهِ الصليب والوى المرافة خالوكم أفي سنها ما فيرى وما الأبرى سنهافة بِذَادَكِيْ إِنْهُ سُبُعَانَ اللَّهُ رَبِ الْعَالَمَيْنَ سُبُعَانَ اللَّهِ مَا لِكِ الْكُكُونِ فَوْفِي الْمُلْكَ مَثَفُكُ مَنَتَوَعُ الْمُلْكُ مِنْ الشَّفَاءُ وَلَهُ وْمُوْلَحُنِكُ فَيُولَا وَلَيْنَاكُ مِيلِكُ الْخَيْرُ أَيْكَ كُلِّ فَيْغَايِّنُ نَيْ اللِّذَلَ فِي الْمُ النَّهُا مَا اللَّيْلِ وَخُرِيُّ الْحَاسِ الْمَيْدِ وَتُخْرِجُ الْمِثَ مِنَ لَيْ وَمُؤْرُثُ مَنْ اللَّهُ مُعَيْرِطًابِ سُبُعَانَ اللهِ بالدي اللَّهُ سُبُعًا لَهُ الْمُصَوْرُتُعَالَا غًا لِقَالْاَوْلِيحُ كُلِهُ اسْتُعَانَ الله جاعِل لقُلْل فِ وَالْتُورُسُنْعِانَ الله فالوالحِيْ وَالتَّوى سُنَهُانَ الله خَالِقِ كُلْ عَنِي سُنْهَانَ الله خَالِقِ مايري وَمَالايري سُنَّهَا بَاللهُ مِنْ ادْكِيانِه سُنَّانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعَانَ اللهِ الذَّي عِنْكُ مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَتَلَّمُ الْأَمُو وَيَعْلَمُ ما في البّرِ وَالْجَعِ مِمّا لَشَفُط مِن وَرَفَةٍ الرَّسِلُم، وَلاحْتَافِ في ظلمانِ الأرْضِ وَلارْطِب وَلا بابس كلافى فياب مسبب سناه القراب التيرستان المصور سناها وأخالف الأذاح كلهاسبجان الأجاعل لتكان والنورسيان في فال لمي والتي سيالة خَالِقِ كُلِّ يَنِي سُنِّجِانَ الْقِيدِ خَالِقِي مَا يُورِ وَعَالَا يُرِي سُنَّانَ اللهُ مِنْ ادْكُمَا فِد سُنَّانَ اللهُ متب العالمين سنجان الله الدكالجشي مذكفة القايلون ولاجزى بالاند القاكرون العابدون ومُحَكِّافال وقوق ما يَقُولُ العابلون وَاللهُ سُجَالَ كَا أَنَّهُ عَلَيْهَ وَلَهُ جِيلًا التي مين عليه الإنياسا وسيع كريية المتراب والأرض ولابؤده وفطعا وهوالعلى لعظيم سنجان الإمادي التيم سنجان المتورسنجان أيد خالف الاذار كالمانياة جاءل الله و والتورسنجان الفي الغ الجي والتوى سُجان الفي خالي كالمتي سنجامات

فلقول و

وستعليك

وَابْعَتْهُ مَقَامًا عِجُودًا يَعْيِطُولِهِ الْأَوْلُونَ وَالْإِرِونَ عَلَيْحَةٌ وَالِهِ السَّالْمُ كُمًّا طَلَفْتُ مُ

وَوَرِينَ عَلِي اللهِ السَّادُمُ كُمًّا مُرْمَنَ عَيْنُ أَنْظُوْفَ عَلَيْ إِلَّهِ السَّالْمُ كُمًّا وَكُو

لسَّا وَمُ عَلِي هُنَّ وَالِهِ السَّالَةُ كُلَّنَا سَجِّوَاللهُ سَلَّتُ اوْقَنَيْسَهُ السَّالْمُ عَلَيْحُنَّ وَالِهِ فِالْأَلِيمُ

لسَّالُهُمْ عَلَيْ وَالِهِ قِالِهِ فِالْأَخِرِينَ السَّالُمُ عَلَيْ وَالِهِ فِالذَّيْنَا وَالْخِزُوا ٱللَّهِ مَ اللَّذَا تَخَلِمُ وَرَحَتَا الرَّبِي وَالْقَامِ وَرَبَّ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَنَّا السَّالَمُ اللّ

عَطِيعَنا صَالِبَهَاء وَالسُرُورِ وَالنَّفْرَةِ وَالنَّرُونِ وَالنَّرُونِ وَالكَّرَامَةِ وَالْفِيطَةِ وَالْوَسِلَةِ وَالْمُنْزَلَةِ

وَالْقَامِ وَالرَفْعَةِ وَالنَّفَا عَدِعِنَكَ يَوْمِ الْعِبْمَةِ أَفْضَلَ مَا نُعْطِ كُمَّا مِنْ خَلَفِكَ وأَعْطُ كُمَّا

فَوَقَ مَا تَعْظِلْخُلَافِقَ مِنَ الْغَيْرِ أَضْفًا فَأَكْثِيرَةُ لايضْتِها غَيْرُكَ ٱللَّهِمُ صَاغَفْ فَي كَالِيحُسَّةِ

أطب واظف واذك وآني واخفتل ماحتلث على غيرس الأولبن والنعرين وتغلاكم

من خَلَفْكَ يا أَرْجُمُ الزَّاحِينَ اللَّهُ مُ صَلِّحًا لَمُ بَرَلْلُوْمُنِينَ وَوْالِمِنَ وَالْإِهُ وَعَادِمَنِهَاذًا أُ

وَضَاعِفَ الْمَكَابِ عَلَى مَنْ شَرِكَ في مِيهِ اللَّهُ مَ صَلَّعَلَى فَاحْدٌ بِنِفِ مُرْمَكِيدٌ وَلِهِ السَّافُهُ

وَالْعَنْ مَنَ أَذَىٰ مَيْمَاكَ فِهِمَا ٱللَّهُمُ مُثَالِحًا لَغَيْنَ وَلَكُسَيْنِ إِمَّا فِي ٱلْسَلِّينَ وَوَالِ مَنْ لَالْهُ

والدس عادالها وضاعف العكاب على من شرك في ديما اللهم وستعاعل على في الحسيف

مِلْمِ السَّلِمِينَ وَوْلِ لِمِنَ وَالْأَهُ وَعَادِمَنْ عَادًا وُ وَعَنْاجِفَ الْعَنَّابِ عَلَى مَ فَلَكَهُ وَاذْكُو وَعَنْا

طُلحنا الخاخف في نقول للله مُ مَناعِلَ عَلَيْ أُمِن بَعَدِه إيام السّلِين وَوَالَ مَن وَالاهُ وَعَادِ مَن عَادا أَهُ ضَاعِفِ العَمَّا بَعَلَى الكَدِةِ وَعَالَ فِيَهُ اللّهِ عَبِينًا لللّهِ عَلَيْهِ فَيْ

كُنلين وَوَالِينَ وَاللهُ وَعَادِينَ عَاداهُ وَضَاعِفِ الْعَنَابِ عَلَى الْكُنْرَةِ وَعَا فِهَا اللّ

صَلِيكًا لَقَاسِمِ وَالطَّافِوالْمُنْ مِنْيَتِكَ اللَّهُمُّ صَلِقًا رُفِينَة مِنْكِ مِنْتِكَ وَالْمُرْمِ وَالْمُ

بَيْنَكَ فِهَا ٱللَّهُمْ صَرِّتُهَا مُكُنُّوم بِنِ بَيْنَكَ ٱللَّهُمَّ اخْلَفَ بَكِنَكَ فَأَمْلِ بَيْنِهِ ٱللَّهُمّ

ستنطف فحالأ دين آلله مجاجعتك من عكده وصّدهم وأنفها رهزع ألجؤ فالتروالتأو

أوبروت كما طبق عن اوظف علي حدد والعالم العلام على في والله ورحة الدوركارة

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

لَلْهُمُ اللَّهُ بِلَخِلْمُ وَوَفُرِهُم وَدَمَاءِهُمْ وَكُونَ عَمَّا وَعَنَّامٌ وَعَنْ كُلُّ وَمِن وَمَوْمِنَا وَمَا الرَّكُوا إِنْ وَظَاغِ الْكُلِّ وَابْتِهِ آمْنَ الْحِنَّا بِمَاصِيَّا بِمَا أَيْكَ ٱلشَّذَّ بَاسَّا وَاسْتُمْ مُثَكِيدًا وَعِيم والبِيَّرِيفِيكًا لَمُغُناء فِي كُلُ يَعِمُ ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَسَالُكَ مِن فَصَلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَكُلُّ فَصَلِكَ فَاضِلُ ٱللَّهُمَّ يِيُ اسْأَلُكَ بِمَفْسِلِكَ كُلِهِ ٱللَّهُ مُ إِنِي ٱسْأَلُكَ مِنْ دِذْفِكَ بِأَعْمَهُ وَكُلُّ دِزْفِكَ عَامُ ٱللَّهُ تَ يِي آسًا لَكُ برِرَفِكَ كُلِهِ اللَّهُمّ لِي آسًا لَكُ مِنْ عَطَايِكَ بِافْنَا يُذَكُّ كُطَّا يُكَ فَنَي اللَّهُمُ يِيْ أَسْالُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُمُ إِنِيْ إِسْالُكَ مِنْ خَيْرِكَ بَاغِيَّاهِ وَكُلْخَتْرِكَ عَاجِلُ ٱللَّهُمُ إِنِيْ سَالُكَ بَخَيْرِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ السَّالُكَ مِن احِسَانِكَ بِآخَسَنه وَكُوْلُحِسَانِكَ حَسَنَّ لَلْمَ يْ آسَالُكُ الْحِيانِكُ كُلِهِ ٱللَّهُمَّ إِي آسَالُكَ بِإِخِيانِكُ كُلِهِ ٱللَّهُمَّ إِينَ آسَالُكَ بِا عُينَى بِه حِينَ آسَالُكَ قَاجَيْنِي إِلَّا لَقَدْ صَالِحًا عُمَاكِمَ لَا الْمُثْنَى وَرَسُولِكِ الْمُصَلَّفِي وَ مَينكَ وَجَيْكَ دُونَ خَلِفكَ وَجَيْكَ مِن عِلادِكَ وَيَدِيكَ بِالصِيْدِي مَجَدِبكُ مُلْكِكُا مسولك وخبرنات س العالمة والبعث والنام المنوالة المنوع المنوع المنوال المالية وعا بالأنكيك الدينا الخفك أبراتنيك كالجنتم من علفك وكل تغيابك الذيرة بوخيات وقضَّلْلَهُم عَلَى العالمين برساالافِك وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ أَدَخَلُهُ وَتَعَلَى لْاَيْدِ الْمُهْدَىنَ الزَّاسْفِينَ وَأَوْلِيا نِكَ الْمُلَهِّينَ وَعَلَى بَرَسُلَ وَمَهِكُما مِلْ وَالْسِرَافِيلَ ومَثَلِكَ الْمُوَنِي وَعَلَى اللِّيَ خَازِيهِ النَّارِ وَرَخُوابِ خَازِيهِ الْجُنَانِ وَدُوْجِ الْفُنُ سِوَالرُّحِ لأمين وَمُلَّةِ عَرَيْكَ الْفَرَّيْنِ وَعَلَى الْمُلْكَانِي الْفَافِطَةِ وَكُنَّ اللَّهَ عَيْثُ النَّيْطِيل عَاعَلَيْهُ إِمَّالُ النَّهُ وَإِنَّ وَإِمْلُ الْأَرْضِينَ صَلَّوْهُ طَيْنَةٌ كَثَيْرَةُ مُبْادَكُمُّ فَاكِنَهُ فاسِيَّةً مَّا مِنْ مَنْ مِنْهُ فَاصِلَةً مُؤَلِّ إِما فَضَلَمْ عَلَى الْأَوْلِينَ وَالْأَخِرِينَ اللَّهُ مَ اعْطِفُهُ الْوَسَلَا وَالشُّرِيُّ وَالْمَصْمِلَةُ وَاجْنِ خَيْرَمَا جَرَبْ بَيْنًا عَنِ أَمَّتِهِ اللَّهُمُّ وَاعْطِ عُمَّاكَمَ } الله عليه 

115.

بالأول

ودويء

للَّهُ مَ لَكَ صُمُنا وَتَخْلِيدُ فِكَ أَفَظُونًا فَتَمَّتُنَ لِينًا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمَيعُ الْعَلَيْمُ وَمُؤَكَّا الوالسِّبَاعَ الكنابي على عبدال عليه السّادم فالسس فطَّرَصا بِيّا فَلَهُ مُثِل ٱلجُرِ موروي مؤسيء بَكْرِعِنَ الْأَكْ لَكُ الرَّضَاعِلَيْهِ السَّلَامِ قَالِ فِلْأُرْكَ أَكَالُ الصَّاحِ الْفَالِمِ الْفَيْلُ فِي الْمِلْ وَقَالَ رَسُولُ الله صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مِنْ فَطُرْصًا بِنَّا كَانَ لَدُمْغُلُ آجُره سِ فَيُزَانَ بُدُفِّم مِنْ مَنْ وَمَا عَلَ مِقُونِهِ ذَلِكَ الظَّمَامِ مِنْ بِرَوقُال وسولالله صِيَّا لِلهَ عليهُ والدَّفِح جُعَةِ مِنْ شَعْبًا نَ بِعَلَانَ حِلَاقَةُ وَانْتُمْ عِلْنَادُ فَقَلَ إَخَلُكُمْ شَهِرُ مِضَّانَ مَنْ فَطُلَ فيلة صابيًا كأن كُدُبِرُ لكِ عِنْكَ السِّعْزِيرِ بإعْنِينَ رُقَّبَ إِ المعَقْرَةِ دُوبِهِ فِمَا مَضْقِلً لهُ إِرسُول الله ليَسُكُنَّا يَقْدِيدُ عَلَى فَ يُفَكِّرُ صَابِنًا عَالَانَ الله كَوْيَمُ مُعْظِمِنا النول لِينَ لايقَدِدُ لَا عَلَى مَن قَدِ مِنْ لِبَي فَقَطَرَعِهِ اصْلَا يُثَا أَفَتَ رَبُّهُما وعَذْبِ أَفْتُرَافٍ لايقَّانُ مَعَلَى كَثَرُونُ ذلك ودوى عَمودِن مِيْع عَن الْيَعَبْلُ اللَّهُ عَلَيْتُ لَمِ عَن اللهُ فال فال وسول لله صلى لله علينه والدله تَعَرُّونُ لوانجُرَعُ المَالِي الاصلواتِ السَّعَالِمُلْتَحَيِّرِينَ وفالقال وسولانة صلى لقاعليه والمدالشيور بركة فلافكاة انفى التعور والعاحقية سماعة فالسالئه عن السُّحُور لن الدُّ الصُّوم فقال مافته رمضان فان الفضل في التحور ولويشرية من ماع فامّا اللطوع فيغير مشهريه شاك فن احب التنسخ فلفوا وسن لايفع إغار أس وديك زوارة وفي لأعن المجفع المشارم في رصف الاستكار لغ نفطر الاان تيكون مع فوم من نظرون الافطار فانكشت معم فلاتخالف للبهد وافطرنغ صل وللافا بدا بالصلوة قلت ولا ذلك قال لاقة فل محكرات فوضا الافطارو لصلونه فابذا بافضاتها وافضلها الصلونه فما الفصلى وانت صاير تكلبت صلونا كاك فَغُغَمُ بِالصَّوْمِ لِحِنُّ الْيَحْدُوكِ عَرَاحِ المُذَايِنُّ عَنَ الْجَعِبْدَافَ عَلَيْهِ السَّارْمِ قالا الدَّالصَّام ليئتركن الطغام والشاب وحده خ فالفاكف ويهران فكروث للزمن وما اعجمتا فادليتم

تَعْطِيحُ مُثَمًّا وَاللَّهُ يُومُ الْقِيمَةِ أَضَلَ مااعَظِيثَ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْأَخِينَ ٱلْأَيْوَاجِمُوا عَنَّا صَلَّافٌ عَلَيْهُ وَالِهِ أَدْنَى الْمُسْلِينَ مِنْكَ يَجُلِنَّا وَأَفْتَكُهُمْ فِلْجُنَّةِ عِنْدَا مُنْزِلًا وَ فُرَّاهُم اليِّناكَ وسَسِلَةٌ وَأَجْعَلُهُ أَقَلَ شَا فِع وَلَاَّنَ مُشْتَعَعِ وَأَقَلَ قَائِلٍ وَأَجْ سَا يُل وَابْتَهُ لَقَا لْحَنُودَ الذِّي يَغِيظُهُ بِدَالْأَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ لِاازْجَ الزَّاحِينَ وَإِسْالَكَ انَ نَشْاعَيل عَلَى مُلِ وَأَلِهُ مُلِي وَأَنَّ لَتُمْ مُصُونِي وَجُبُ دَعُونِي وَجُا وَزَعَنْ خَلِيلَنِي وَنَصَفِي عَرْظَلْح وَلَيْحَ طَلِبَنِي وَنَقَفِي الْجَنِي وَلَيْجَزِي ما وَعَذَلْنِي وَتَغْيِلُ عَثَرِكَ وَنَغْفِرَ ذُنْبِي بِنُولِي وَتَقْفُو عَنْ جُرِي وَنَقُبِ لَعَيُّ وَلَا تَعُرِضَ عَنَى وَنَرْجَيَ وَلَاتُعَرِّبِي وَنَعَا يَبَنِي وَلَابَنَّلِنِي وَلَازَقَيَ مِنَ الرِّذِي وَأَظْبِيَّهُ وَأَوْسَعُهُ لا يُرْمِنِي باديتِ وَأَفْرِعِنْ دَبَنِي وَضَعْعَتْي وزُرِي وَلا عَلَيْ مَا لَاطًا فَعَلَىٰ أَمُولَا يَ وَأَدْخِلْنِي فَكُلِّ عَبِلِدَ خَلَكَ فِيهِ فِيلًا وَلَهُ يُحْتَلِ أَنْ تَعَلَّمُ وَالَّهِ وَالْفَرْخِنِي مَنِ كُلِّ وُءِ آخَرَجْتُ مِنْهُ فَيْ كَالَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ وَرَحْمُ اللَّهِ وَبَرُكُ اللَّهُمُ إِنِي الْمَعُولَ كَالْمُرْتِي فَاسْتَغِيْكُمَّا وَعَلَيْنَ عَلَيْ لَهُ مَ لِيْ اَسْأَلُكَ قَلِيَّا مِنْ كَيْمِرِمَعُ حَاجَدِنِ الْمِنْدَعَظِيمَةِ وَعِنْ النَّعَنْدُ قَرَبُمُ وَعَجَيْنَا لَنَيْرُوهُ وَعَلَيْكَ سَفُلُ لِسَيْرُ فَأَسْنُ عَلَيْ بِهِ أَيِّكَ عَلَى كُلْ فَيْ فَلَ يُزَامِنِ وَتِ الْعَالمِينَ فسل فيما يقالعندا لافطاروب يخفيله إفغا للخير فاليقوم دوع وجعفه بزيحة عن الما به عليه وعليهم التلام الله وسول الله صلى الم عليه والدكان إذا أفطر فال اللَّهُمَّ لكَ مُمْنادِعَالَ رَوْقِكَ أَصْلُومًا فَنَظِّكُمْ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَّا وَابْبَلَكِ الْمُرُوقُ وَيَعَالِمُ وَيُعِيِّ ابوبسيرعَ وَيُعْبِد السَّعَلَيْهِ السَّلْامُ فَالنَّقُولُ فَي كِالنَّافُ مِن منهروصْنانَ عِنْدَ الانطادالى آخرة أنجمالي الكبى اتما نتا فشمنا وتزوقنا فاضرنا اللهئة فتبتلها ولتينا عَلَيْهِ وَسَكِينًا فِيهِ وَكَتَكُنَا مِنْهُ فِلْيُسُرِمِينِكَ وَعَافِيَّهِ وَلَكُنْ لِلَّهِ الَّذِي قَفَعَ يَ وَمَّامِنَ المربعد المرا والمرا المؤسنة والمائم الحالد الداكة يفطر قال ديراليا

الله الله الله

يافرُرُ اسالك الله في المالة المالة على المباهبة المالة

التقييرة

لحائحرالنه فالنطول بذكوه ليلذ وغذكرا لان الدغا المخنص بالعشا لاولغريفول كالبلذ اعود بعلالك وجمال لكريم الدينفض عنى مهوره ضال اوطلع الفخرس مذه ولك قبل يتمكُّ اوْدُنبُ هُذبني النَّهَا فَالنَّهَا فَالمُصْرَالِا وْلِحَرِيْنِلْهُ الأوَّلَهُ لِا مُوجُ لِلْيَرَافِ النَّهَا وَيُهَا أَنْهَا وَجُ لِلْمَ وَتَغُرْجَ لَكُنَّ مِزَلِيْتُ وَتُغُوجَ الْمَتِي مِنْ لَعَيْ إِلَا زِقْ مَنْ لَسَنْا ءُ بَعَيْرِ حِنْ إِلَيْ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا يَخْنُ بِاللَّهُ يَا حِجْمُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ لِكَالْإَسْمَاء لَكُنْ فِي وَلَامْعَالَ لَعُلِنا وَلَكِبْرِيا وُ وَالْالاُوْاسَالَكَ آنُ هُمَنَا عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَيْدُ وَآمَةُ عَلَى السِّيدُ فِي اللَّهُ لَذِي السَّعَاءِ وَرُحِي مَعَ الشُّهُ لَاءِ وَلِحِسَانِي فِي عِلَيْهِ بِنَ وَلِسِاءَى مَعْفُورَةٌ وَأَنَّ نَهُبُ لِيَهِ بَا نُبَاشُرِيهُ قَلِي وَ إِمَانًا يُنْهِبُ الشُّكُّ عَنِي وَفُوضِيتِنِي مِافْتُهُ ۖ وَأَنِينًا فِالدُّنِيا حَسَنَهُ وَفِينًا عَمَابَ النَّارِ لَمَوِينْ وَارْزُفْنِي فِهِ الْجِكُرِكَ وَشُكُرُكَ وَالنَّفِينَةُ الِّيكَ وَالْإِمَالَةُ وَالنَّوْفِقَ لِما وَفَقْتَ كُفَّيُّكُمَّا وَ الْحُرْعِيْمُ السَّادِمِ ٱللَّهِ لِلْهِ الثَّانِيَةِ بِالسَّالِحُ النِّهَ الدِّينَ اللَّهُ لَ وَأَوْا يَخُنُ مُنْطَوْنَ وَيُحْوَالْنَهُ لِمُنْقَرَها بنَقْ بِدِكَ بِاعْزِيزُ بِاعَلِمُ وَمُقَدِّدَ الْقَبْرِ مِنَا زِلْحَثَىٰ عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْفَدِيمِ إِنْوُرّ كُلْ فُور وَمُنْتَكِى كُلْ رَغِيَّةِ وَقَلِيَّ كُلْ فِعَلِا لِمَا أَشُهُ لِاحْمَٰنُ لِا أَشَا لِافَدُوسُ لِا أَحَدُ لِا فلحِدِّيا الشّ لِاللَّهُ لِللَّهُ لِكَ الْاَسْفَاءُ لِكُنْفِي وَالْاَمْنَا لَ الْعَلْمَا ظَلَّاهُ وَلَكُتِرِياءُ مَسَاطَا عُي وَعَلَمْ لِبَنْفِهِ وَأَنْ يَغُمَّ لَا سَيْحُ هِذِاللَّهُ لَاللَّهُ فِي السُّمَّ فَالدِّورَ وَيُوجِهِمُ الشَّهُ فَادِ وَلَيْسَانَي فِهِلْدِين وَإِسْاءَى مَعْفُورٌ وَكَانُ لَمَتِكُ بِقِينًا تُبَاشُرِيهِ قَلْى وَإِمَانًا يُنْهِبُ السَّلَكَ عَنى وَفُرْضِيكني ما قَسَتُ وَانِنا فِي الدُّنِيا حَسَنَةٌ وَفِي الْاَجْرِيْحَتَمَةً وَفِناعَنابِ النَّالِكِ بِفِ وَالْذُفْقِي فها شَكَرَكَ وَذَكُوكَ وَالرَّغِيمُ الِيَّاكَ وَالأَنَا بُدُّ وَالتَّوْفِيقَ لِنَا وَقَتْ لَمُعِمَّا وَالْعَناعِلْمُ لسَّالِم فَى اللَّيْ لِمُذَالِقًا لَحَتْهُ إِلَى كَيْ أَلِيكُهُ الْفَرْرِ وَجَاعِلُهَا خَذِرًا مِنْ الْفِ تَشْرِحَ كَتِ اللَّيْلِ وَالنَّارِوَأَجِبَالِ وَأَنْهَا رِوَالنَّالِمِ وَالْأَنُوارِوَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ إِلَاحِكُ يَامُصَّوِّرُ يُلْكُنَّاهُ المَثَنَا فَ يَا أَشُهُ مِنَا حُمُنَ مِنَا أَهُ لِيا فَعَوْمُ بِاللَّهُ لِنَا مَدْ مِنْ لِللَّهُ لِيا أَهُ فَي

فاحفظوا لسنكم وغضوا بضاركم والانتازعوا والانفاسك فافال وسم وسوا القصايات عليه والدائراة كَنَا بُ جارِيَّة لما وسي صائمة فدعا وسول القصلّ المعامل م فقالهاكلى ففالناني صامته ففالد كيف ككونين طابة وقدسكي جارينكان لمتوملين من التلام والغراب وروى خادبن عنمان فالسمف الاعبدا مقعليه السالم بقول يكره رفايته الشمرللصايم وللحرم وفح الخرج فيوم لخفذ والمدوى بالليل كال كلف الكان شمرحنى قال والكان شعرحني وروى بابرس بزيدعن المحقوعليه السادم قالقال مسولا لقصل الشعليكه والدبجابرين عبدالقرباجا برهناا شهرمضان من شامنهاره و فال ورُدًا من ليله وعف بطنه و فيحه وكف لسانه خرج من ذ فوية كمزوجه مرالته ففال كابريا وسولاهما المسكن هذا الحديث ففالدسولاه صلى القعليه والدبالجابروما سَنَدُ مِنْهُ الشُّهُط وروى زرازة عن احدها فالسالندعوا للَّيالح القي احتجب فيها السُّل فى شهر مصضاً كليلة الشع عشرة وليلذ احدى وعشرين وليلة تلفد وعشرين وفيال في ليلة لشغ عشرة بكب وفداكا إج وفيها بفرق كالمرحكيم وليلذ احدى وعذيان فيها وفع عيدى بديوم وقبض وعي مؤسى فيها قبض المبرالمؤمنين عليه الساهم وليلاه فلف وعشرين ويوليا للك وحديثه انه فاللوسولانة صلَّالة عليْه والدان منزلى نادعوللدُنية تُرُفي بليلة لَاخُلُ فهما فامر الميكم تلف وعد ين وروى ابويجيع والى عبدالله عليه الماهم فالصوفر سودن العنكبون والروم في شهر مضا البلة تلف وعفرين هووالله يا الاعترامن اهلا بتدلا استقفى فيه ابدًا ولااخاف ال يكتب القط عيني افافا للها تين السوريين عندالة سكأنًا ودوى ابويجي اصغان عن الجعبدالة عليه المتلام فاللو وزار جاليلذ تُلَت وعَشَرُك من منه تعريمضًا ها نا انزلنا مُنى ليلة الفدر الصَّمْرَةُ لاحِجُ وهو شديدا ليفيار بالاعفراف ممائين بمونينا وماذلك الألفني عاينه فيوفد وقديتنا سينا فدالصلوة والكا

洲

وَالرَّفِينَ مِنْكِ وَالتَّوْ

فِيهَاء صَالِيَ الْمُعَالِدُ الْمُؤْمِمُ

صَلَوانُكَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُم فِاللَّهُ لِذَاكُامُتُهُ بِإِجَاعِلَ اللَّيْلِبَاسًا وَالنَّهَا رِمَعَادًا وَالأَرْض مِهَا ذَا فَأَجُنَا لِ كُفَادًا لِمَا أَهُ لِمَا فَاعِدُ لِمَا أَهُ لِلْجَبَادُ لِمَا أَهُمُ لِمَا سَجِيعُ لِمَ آهُ لِمَا أَهُمُ لِمَا أَهُمُ لِمَا مَهُمُ لِمَا أَهُمُ لِمَا مَهُمُ لِمَا أَهُمُ لِمَا أَهُمُ لِمَا بحُبِكِ يَاآفَهُ يَاآفَهُ لِاللَّهُ لِكَ الْمُمْنَا فِكَ مِنْ الْأَخْسُنِي وَالْمُمْنَالُ الْعُلْيَا وَالْلا وُ وَالْكَبْرِيا وَا سَالُكَ أَنْ نُصَلِّعَ فَهُ إِلَاكُ مُرِّ وَالسَّجْعَلَ إِنْ فِي هَذِهِ اللَّهَ لَهُ فَالسُّعَمَاءِ ورَوْحي في لتُهَااءِ وَلَحِنانِي فِيهِلِينَ وَلِياءَيْ مَغُفُورَةً وَآنَ هَيَّ بِيَنَا ثَبَاشِرُهِ قِلْوَ وَلِفَانَا يُنْفِيا لنَاكُ عَني وَمِثًا لِما مُمْتَ وَالنَّالِي النَّيْاحَيَّةَ وَكُالاَجِيْهُ حَيَّنَةً وَفِياعَلَاتِ الناولكية وأذنفني فهاذكرك ومفكرك والزعبة النك والانابة والتوفيق لماؤفنا لة تعَمَّلُ وَالْ يُحَمَّيُ عِلَيْهِ مُ السَّالَ مُ فَاللِّهَ السَّادنة لا جاعِلَ النَّيْلِ وَالقَهَ الْمُ يَكِينِ يامن تَحَالَيْهُ اللَّيْلُ وَتَجْعَلُ آيَةُ النَّهَا يِعْبُصِرًّا لِنَبْتَغُوا فَضَارُّهُ بِنُهُ وَرَضُوا تَأْيَاهُ مُفَتَّ أَكُلَّ فَيُ نَفَصِيلًا بِإِمَاجِدُ بِإِ وَعَابُ بِاللَّهُ مِا جَوْلِهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ لِلَّاللَّهُ لِكَ الْمُغَالُ مُمَاءُ الْحُنِي وَالْأَمْثَالُ الْمُلْلِنَا وَالْكَبْرِمَاءُ وَالْالْاءُ ٱشْالُكَ آنْ تُصَلِّي كَا يُحِيِّدُ وَالْحَ فِهِ إِنَّ اللَّهُ لَهِ فِي الشُّعَمَاءِ وَرُوحِهِ مَعَ الشُّعَمَاءِ وَالْحِسَانِي فِهِ لِيثَهُ وَ وَالْمِاعَينَ مَعْفُونَةً وَ كَ نَهَبُ لِي بَقِينًا أَبُا نِشُورِهِ قَلِيحَ إِيمَا أَنا يُذْهِبُ الشَّلَكَ عَنَّى وَتُرْضِيَنِي بِالصَّفَتَ وَالْشِنَا فالدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِناعَنَا بِ النّا يِلْحَرَق وَارْدُفْنَى يَكُولَ وَشُكُولَ وَالرَّغِيدُ اللِّكَ وَالأَنْ لَدُ وَالتَّوْلَةُ وَالتَّوْفِقَ إِلا وَقَتْ لَدُ عُمِّنًا وَالْحُرَّعَلِيدُ وَعَلَيْهُ التَّلَا فَاللَّهُ السَّامِعَ إِلَا مَاذَ الظِّلْ وَلَوْشِيْتَ بَعَلْنَهُ سَاكِنًا وَجَعَلْتَ الْعُمْسَ عَلَيْهُ وَلِلّ فترة خفيته فبفعات براياة الجود والطفل والكبرياء والالاولا الدالوات عالم النب وَالنَّهُ إِينَهُ النَّهُ الزُّمُ الرَّحُهُمُ اللَّهُ الْإِلَّنْ يَا قُدُّرُ وَإِسَالَهُ بِالْمُوسِ يَامُهُ بِينَ بِالْعَوْرُ بلجنا وُيامَتَكَبُّوْ يا أَنَّهُ يَا خَالِقُ يَا يَارِئُ يَا مُصَوِّدُ فِا آللَهُ إِلاَلْتُهُ يَا آللَهُ لَكَ الأَسْمُ أَوْلَهُ فِي وَالْمَنْ الْالْمُلِيا وَالْكِيرِياءُ وَالْالْهُ السَّالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْمَالِينِي

والأمنال العليا والكيزياة والالاء اساكك النشيخ فالغافية والغيروان بجمال سحخ مين اللِّبَالَة فِي السُّعَمَاءِ ورَوْسِي مع النَّهُمَاءِ وَلَخِسَانِي فِي الْمِنِينِ وَالسَّاعَةِن مَعْفُورَةٌ وَأَنْ فَيَكِ تُبَاثِيَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّلَكَ عَنِي وَفُونِي عَنِي لِمَافَّمَ عَلَى وَأَنِيا فِي الدُّنيا حَنَّكَ مُ فَالْفِرْوَ حَسَنَةٌ وَقِينًا عَذَابَ النَّا وِلْحَرِيقِ وَادْدُفْنِي لِمَا ذِكُلُ وَتَعَكِّلُ وَالرَّفِيَّةُ اليَكَ وَالأَنابُرُ وَالتَّوْقَ للاوقف لمعتما والعليم السالخ وروى مخ برعطية عن الجدع القالسان فالقاء فهنر مطنان في للذ ويتعلى اللغم إن آسالك فها تفيق وتُقياد مي الأولفنو والزرات فِي الْقَصَّاءِ الذَّهِ الأَيْرِةُ وَلا لِيكُل أَنْ تُصَلِّعًا فَي أَو الْحُدِّدَ وَانْ نَطِينًا عَرِي وَانْ تُوسَعَ عَلَى في رِنْدَيْ وَآنَ يَجْعَلَن مِنَ نَفْيَصُر مِهُ وَلانسَّنْتُ لِلْ فِي يَرْى ودوى في زعيلي وإسناده عِن الشاكين عليهم السالام فال تكرِّرُ في ليناز فلف وعضين عن خصر مضان هذا النفاد عظا وقاينًا وفاعدًا وعَلَى كَلِحالٍ وفالنَّهُ كِلَّه وكيف أمَّكَنكَ ومَتْ كَمَلَ مِن دَفُوكَ مِنْ دَفُولَ مِقْول بَ دَيْجَدِيا لِهُ تَعْنًا والصَّاوَعِ النِّي صَالِقَ عليْه وأله اللَّهُ مَّرَكُ لِوَلِيْكَ فَالْابِ بن فَأَلَّ في هذاه الشَّاعَةِ وفَحُكُل ساعة وَلِيَّا لِما نِظًّا وَعَائِينًا وَمَا حِرًّا وَدَلْبِلًا وَعَنِينًا حَتَّى كُنْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْمًا وَمُثَنِّعَةُ فِهَا طَوْيِلًا وَفَاللِّسْلَالزَّالِعَة لِا فَالِوَالْمِشْلَاحِ وَجُاءِ لِاللَّيْلِكُذَّا والتنمس والقموخسا أنا ياعنوني باعدائه ياذاليق والعكول والفؤه وأنحل والفضراة الأفكا وَأَجَلُالِ فَالْكِوْلِمِ يَالَهُ يَا حَمْنُ بِاللَّهُ يَا وَذُيا وَنُرُ لِاللَّهُ يَا ظَاهِرُ بِإِباطِنُ يَا حَمُلُ اللَّهُ يَا اتَّتُ لكَ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى وَالْمَمْنَالُ الْعَلَيْا وَلَكُمْ إِنَّهُ وَالْالْهُ ٱلسَّالُ آنَ مُصَلَّحَ فَيُوَّالُعِيَّةُ فأن تَجْعَلَ اللَّهِ فِي هَا لِلَّذَالِمُ فَالسُّمَاءِ وَدُوجِي مَعَ التَّهُمَاءِ وَلْحِسَانِي فِعِلْيِن واسْأ مَعْفُورَةً وَكَنْ فَيْكُ مِعِينًا تُبَاغِيرِهِ قَلِي قِلْمَانا بِكَفْبُ بِالنَّكِ عَنْي وَرِضًا عِلْقَهُ عَلَ والنافيالة بناحسنة مخالاتي عستنة ويناعناب النايكيو وادرفه فهاكرك مَشْكُوكَ وَالنَّغِيدُ اللَّكِ وَالْإِنابَةِ وَالنَّوِيةَ وَالنَّوْفِيقَ لِلْأَوْفَتَ لِلْأَوْفَتَ لَلْ فَكُنَّ الْأَكْدُ

\*

الليكا

(A) (A)

Sale Control of the C

يُزْهَبُ بِالِفِّكُ الثَّا يِرِهُ الثَّا يِرِهُ

والدويم سفه درستاه الاعتكاف

الماجد

لِكُرَةٍ وَجُهِهِ وَعِزِّجَالِلِهِ وَكُمَّا هُوَاهَالُهُ لِاقْتَوْسُ لِما نُوْلَا لَمُنْوُسِ لِاسْبُوجِ لِمَامُنْقَالَجُيهِ يُا رَحْمُنُ يَا فَاعِلَا لَرِّغَةِ لِمَا أَهُ لِمَا عَلِيمُ لِلْكِيمُ لِمَا أَقُهُ لِالْطَيْفُ لِما جَلِينَ لِما أَلَثُمُ عَا مُعْمِمُ لِما جَلِمُ لِما مُعْمِمُ لِما جَلِمُ لِمَا جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَمُ عَلَيْهِمُ لِما جَلَمُ لِمَا جَلَمُ لِمَا جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَمُ لِمَا جَلَمُ لِما جَلَمُ لِما جَلَّمُ لِمَا جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّهُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِمَا جَلًا لِمُعْلَمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِمَا جَلًا لِمُعْلَمُ لِما جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِمَا جَلًا جَلَّمُ لِما جَلَّمُ لِمَا جَلَّمُ لِمَا جَلًا جَلَّمُ لِمَا لِمَالًا جَلَّمُ لِمَا جَلًا جَلَّمُ لِمَا جَلًا جَلًا جَلًا لِمَا لَمْ لِمَا جَلًا جَلًا جَلَّمُ لَلْ مَا عَلَمْ لِمُ عَلَّمُ لِمَا لَمُ لِمُنْ لِمُ لَكُمْ لِمُ لَمِّ لَمْ لِمُنْ لِمُ لِمَا لِمُنْ لِمَا لَمْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ إِلَّا فِي لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ ل لِمَا آمَّةُ لِمَا أَهُ لِكَ الْأَسْمَاءُ لَكُمْ فِي قَالِامْ فَالْامْفَالُ الْعُلْمِا وَلَا لَكُو النَّاكَ آن تُصَابَعًا فِي وَاصْلِ بَنِيهِ وَأَنْ يَجْعَلُ اللَّهِ فَي اللَّيْلَةِ فِي السَّعَلُ و وَتُوسِي مَعَ السَّهَاء وَاحْسِانَى فَعِلِيْنِ وَإِسَاءَ فِي مَغَفُورَةً وَأَنْ نَهْبَ لِي مَنِينًا ثَبَا يَوْمِهِ قَلِي وَالِمَا أَمَا يُلْهُبُ لتَدَكُ عَنْي مَغُرْضِيَنَي عِادْمَتُ فَاتني فِيالذُّنِياحَسَنَّةً مَغَالاَخِرَهُ حَسَنَةً وَفِيْعَالمُا لكريق وارزُقني فيها ذَيْرَكَ وَهَكُرُكَ وَالرَّغَبُهُ الِّهَكَ وَالأَنَابَةُ وَالتَّوْيَةُ وَالتَّوْفِقُ لِلّ وَفَقَتَ لَدُنْعُمَّا وَلِيغُمِّدُ صَلَّى لَلْهُ مَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُ فَسَلِغَ الْعَنْكُ الْعَالِطُ الْعَنْ وغيثر ذلك الاعتكاف فحالعنه الأواخر مشتت ومتذاؤب الباد وفيه فضاكه بأروهو للبث فيمكان مخصوص للعبادة وافضل الاوقاف للأعتكا فافي العشالا واخرس ففر ومضان ويخاج الخاشؤوط نلته احاهاان ينتكف احالسا جدالادبعه المسلخك ا وصنى النبق ما الله عليه واله اوصنى الكوفة اوصنى البصرة والثابي المصوم في زما دالاغتكاف وزالنها العيكون تلذه انام فضاعدًا ويجبُ عليه التجنيك كالملخظ لمخور والتسا والتلب وأكماذاة والجنال ويجب علينه ايطر نول الينع والشاره والخروج عن المسي الاالف وُودة والمني يحت الفلال مع الاختيار والفعود في عيره مع الاختيار والصلوة فيغير المني الآوى اعتكف فيدالأبكة فاعدصناكيف ثناء وان غادون وال فها والزمندكفا منان وان جاسع لياد لزمنه كفارة فاحذة مغلطا يلزم من فطريوم من بقه ومشَّان وأذامر المعتكف اوخاصنا المرَّاه عربًا من المعدد المعتكل المعتكل والضوم وقدميننا للبالحالف لوصادبت لياليليلة سبمعشرة وليلة تضعضن والحذك وعذين وتلت وعشري فاداعن الناكالافرادكا وخاصة ليلذ النصف كادلدفية

ه في له إلله اللَّه في النُّعَلَاءِ وَدُوجِ مِعَ النَّهُمَّاءِ وَالْحِنَّانِي فَعِلْمَانِ وَلِيا مَنَ مَعَفُودَةً وَأَنْ فَهُ ﴾ بَقِيدًا أَبُا فِرُبِهِ قَلِي لَمِ إِلمَا تَا يُزْهِبُ الشَّلَّ عَنِي وَفُرْضِي وَاننا فِلا تُناحَتُنا مَغَالُا عِينَهُ مَسَنَةً وَقِنَاعَنَابَ النَّالِكُ وَمِقَ الزُّفِينِ إِلَا وَمُثَكِّلُ وَالرَّغِبَة لَيْكَ وَالْأَيَابَةُ وَالنَّوْبَدُ وَالنَّوْفِوَلِمَا فَقَتْكَلَّهُ فَيْزًا وَالْحُرَّا صَلَّى الْمُعَلِّيةِ وعَلَيْهُمُ فى اللَّيْكُ النَّفْ اللَّهُ عَالَيْنِ اللَّيْلِ الْمُواءِ وَخَازِين النُّورِ فِي السَّمَاءِ وَعَالِيْمُ الشَّمَاءِ أَنْ نَفَّمُ عَلَى الْأَرْضِ الْإِباذِينِهِ مَعَالِسِهُمَا أَنْ مَزُولًا يَاعَلَيْمُ يَاعْفُورُ يَا مَا شُرُ يَا أَنْهُ يَا وَارِمَتُ بَاباعِثُ سَنْ فِي الْفِيتُورِ بِاللَّهُ بِاللَّهُ مِن اللَّهُ لِكَ الْإِنْهُ الْكَالْمُ مَا وَالْأَمْ فَالْأَلْمُ الْمُ سَالَكَ آنَ تُصَنِيعَ فَي مُسَدِي وَلِحُدُ لَقَ يَعْمَلُ إِسْ فَ مِنْ اللَّهَ لَهُ فِي السَّمَاءِ وَدُوْسِي مَعَ لتُهَالا وَلَخِسَانِ فِعِلِينَ وَلِياءَ فِي مَعْفُورٌ وَأَنْ نَهِكُ بِقِينًا أَيُّنَا فِيرِهِ وَلِي وَلِيانًا يُرْمِبُ النَّكَ عَتَى وَمُرْضِيَتِي لِمَا فَتُمَّاتُ فَالنَّا إِلَّا لَيْهَا حَسَّنَا الْمُؤْرِدُ حَسَّةً وَفِنا عَنابَ النَّالِكُونِي وَادْزُفْنِي فِيهَ اذْكُولَ وَيَكُولُ وَالنَّفِيَّةُ البِّكَ وَالزَّفِيَّةُ مِنْكَ وَ التُوبَة وَالْمِنَابَةُ وَالتَّوْفِينَ لِلا وَفَقْتَ لَدُهُمَّ لَأَوْلِهُ يُصَالِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَوَاللَّهِ لَأَنَّ المتاسعة بالكؤياللينل على التهاد مشكؤوا لنها دعكالليل لاندانها عكم إرتباتها و وسينكالنا والنكلالية الإاتف يااتفرت إلى من عبرا لوريد بااتف ياالله يالله لات الاستاء للفنني والأمتال الفليا والكيرياء والالاء اسالك أن تصايحا في العجسيّ وَآنَ بَيْعَلَ اسْبِي فِي صَيْعِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَالَاء وَرُوحِي مَعَ الشُّهَا إِوَاحِسًا بِي فِي لِيَهِن وَإِمَا وَيْ مَعْفُورَةً وَأَمَّتَ ثَبَّتُهِمْ يَقِهَمُا تُبَالِيُونِهِ قَلِيهِ ٱلِمَالَّا يُذْهِبُ السَّلَّجَةِ بَى وترضيني بالشتن لي وأنينا في الأنيا حسَّنَةً وَفِالْانِ حسَّنَةً وَفِيالَانِ مسَّنَةً وَفِياعُما بِالنَّارِاكِينِ فَأَفْغَى فِها ذَكِكَ وَتُسْكُرُكَ وَالرَّغِبَةَ الِّيْكَ وَالنَّوْيَةَ وَالْإِنَّا يَدُّ وَالتَّوْفِقَ لِل وَقَتْكَ لَهُ عُمَّا وَالْعُنَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَاللَّيْسَلَمُ الْعَالِيْسِ الْمُزَلِّينِ لِلنَّرِيكَ لَهُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مَلَّذُهُنَاء مَا لِيهِ

Wall ! فابل

منافئ

الما شهيمضا

الفطاعرية

وَقَلِيم إِخِنَانِكَ وَأُمِنِتَانِكَ أَنَ لَا يُجْعَلُهُ أَنْوَالْعَبْدِ مِنَالِتَهْرِ مِتَضَانَ حَقى يُتِلَعْنَا وُمُزْقَالِ عَلَى حَسَيَ عَالِ وَتَعْرَفَنَى هِلَالَهُ مَمَّ النَّاظِرِينَ اللَّهِ وَالْتُمْرَوْنِ لَهُ فَيَاعَ فَاغِينَاكَ وَاجْتُونَا فَاقْسَعَ وَتُحْذِكَ وَلَهُ إِلَيْهِمُ اللَّهُمُ إِلَيْ اللَّي النِّسِ لِدَبُّ عَيْرٌ الْإِيكُونُ وَعَلَا الرَّفَاعَ في وَدَاعَ قَنَاءٍ وَلَا الْخُوالْمُهَدِهِ مِنْ لِلْقَاءِ يَعَى فَرِيَدِهِ مِنْ قَافَلِ فَيَسَعُ النِّيم وَافْسَلِ الرَّفَّاءِ مَآنَا لِكَ كُلَّ يَحْسِنِ الْوَقَاءِ إِنِّكَ سَمِيعُ النُّهَاءِ اللَّهُ مَا سَمَعُ مُعَانِي وَانْتُم نَضَرُعي وَلَكُ لِللَّ وَ اسِيَكَانَتِي دَتُوَكِّعَ عَلَيْكَ فَأَنَّا لِكَ مُسَائَةٌ لا أَدْجُوا كِمَا خَاةً وَلا مَعَا فَاةً وَلا تَشْرِيقًا وَلا تَبْلِيغًا الإ مِكَ وَمَيْنِكَ فَامْنُ عَنَى جَلَ نُمَّا وُلَهُ وَفَقَدَسَ أَمْمَا وُلَهُ بِكَبَلِيفِي عَهُرُ وَمَصْنَانَ وَأَنَّا مُعَاقًا مِنْ كُلِّ مَكُرُفِ وَتَحَذُّ وُمِنِ جَبِيعِ الْبَوَانِفِ الْخَذُ اللِّهِ الَّذِي آعًا نَنَا عَلْصِيلُم هُ فَا التَّهُ وَقِيامُهِ عَنْ يَكِفُنا الْحِرَلِيلَةِ مِنْهُ اللَّهُمُ إِنِّ اسًا لَكَ بِاحْتِ مادُعِيكَ وَأَرْضَى ما رَضِيكَ بِدِعَنْ مُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَلِهِ أَنْ شَمَاعًا فَعَدُوالْفَرُ وَلاَعْمَلُ وَدَاعِينُهُ مِعْضَانَ وَدَاعِ خُرُوجِهِ مَالَةً وَلا وَدُاعَ أَخِرِعِهَا دُنِكَ فِيهِ وَلا أَخِرِ صَوْفِي لكَ وَلَدُونُ فِي الْمُعَودُ فِيهِ بِرَحْيَاكَ يا وَكِي لَلْوُسُينَ ووَقَيْنِي فِيهِ للبُنَادِ الْمَدَرِ وَاجْعَلْها لَهُ مَرَّا مِنْ الْفِيشَهُ بِهِ كِاللَّهُ لِحَالَةًا مِولَلِي ال الجارق الظيلم والأنؤار والآمض قالتماء بابادئ بامصور باجتنان باستان بااتشياق يا قِيَعُمُ يَابِدَيْعُ لَكَ الْأَسْمَاءُ لَكُنْنِي وَالْمَثْنَالُ الْمُنْيَا وَالْالْهُ اسْالُكَ بِالْمِمْ الْمُؤْمِ انَ مُصَلَّعَا فِي الصَّلِي وَالشَّعَدُ وَالصَّنِي فِي فِي اللَّيْلَةِ فِي الشَّعَاءِ وَدُوْحِيمٌ الشَّهَا ا مَاخِسَانِي فِعلِيْسِ وَإِسِاءَ يَ مَعْفُورَةٌ وَأَفْ تَهَيُّ بِيَمَّا أَنْبَا شِرُودٍ فَلْمِحَ إِيَانَا الْإِيشُوبُ أُه عَذَابِ النَّا لِاللَّهِ عَلَيْحَالَهِمَا نَقَفِي وَنَقُلُدُ مِنَ الْأَمْرِلْكُنُومِ وَفِمَا مُؤْتُ مِنَ الْمُرْكِكِيم في لَيْلَةِ الْقَدُرِينِ الْقَصْاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَلايبَكَلْ وَلا يُعَيِّرُ انْ تَكْتَفِي مِن عُجَاح بَعَيْك كُولِم الْبَرُورِيَّةُ وَالْمُسْكُورُسُعِيمُ الْمُفُورِدُنِيُّهُ الْكَفْرِعَيْنِ الْمُرْوَلِحِدَافِهِ الْفَيْ وتَقَرِّدُ أَنْ نُعْيَى دَقِبَى مِنَ النَّا دِيا أَرْجَهُ الرَّاحِبِينَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسَالِكَ وَلَمُ يَكُلِ لِمِهَا وُ

صَلَكَ بْرِفْ لِمُ وَمُواعِشِهِ وَمُضَّالُ اللَّهُ مِ إِنِّكَ قُلْكَ ذَكِتَابِكَ الْمُزَرَعُ إِلِيانِ بَيْنِكَ الْمُرْسَلِ صَلَوانُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقُولُكَ مَنَّى شَهْرِ بِمَضَانَ الذَّى انْزَلْ فِيهِ الْقُرانُ هُدِكَالِينَاسِ وَيَيْنَانِ مِنَ الْهُدِي وَالْفُرْفِانَ وَهِنْاشَهُ رُومَضَانَ فَدِفْتُومُ فَاسْالُك بِوَجْهِكَ الْكُونِم وَكِلَّا يْكَ التَّامَّةِ أَنْ كَانَ بِهَيَ عَلَيْمَ لَلَّهُ مُعْقِرُهُ لِي أَوْ رُبُهُ أَنْ شُكِيِّعَ لَهُ وَنُقالِمِنَى بِهِ أَنْ يَطَلُمُ مُخُرُهِنِ اللَّهِ إِنَّ أَوْيَكُمُّ مِنَ النَّهُ رُالْ وَقَلْ عَفَرْنَهُ لِمِا أَرْحَمَ لتُلْحِنِينَ ٱللَّهُ مَهِ لِكَ لَكُنْ تِحَامِدِكَ كُلُّهَا أَوْلِيا كَلْخِرِهَا مَا فَلْكَ لِنَصْبِكَ مِنْهَا وَمَا قالَ لَكَ لْغَادُيُقُ لَكَا مِدِوُقَ لَجُنُهَ رُونَ الْمَعْلُ وُدُونَ الْمُؤْثِرُونَ فِي ذَكِرِكَ وَالنَّكُوكَ الْذَين اعَلَكُمْ على آدا يحقِّك مِنْ أَصْدَافِ خَلِفَكَ مِنْ لَلْأَنْكِرَ الْفُقَرَّيِينَ وَالنَّيْسَانِينَ وَلَمُسْلِينَ وَلَصْنَافِ لناطفين المسجين لكم من تيع العالمين على أنك بالنُّنا المنه وَمُعْمَان وَعَلَيْنا صِنعَك وَعَيْدُ أَنا مِن صَّمَكَ وَلِيسًا زِلْتَ وَنَظاهِرُامُنِنا إِنْكَ بُذَلِكَ لِكَ مُنْفَعَ لِإِلَّهُ الإِلاَ إِدِالرَّكِدِ لْفَلْدِ السَّرْمِيدِ الذَّهِ النَّهُ وَلُولَ الأَبْرِجَلَ نَنَا وَلَهُ اعْنَدُنَا عَلَيْهِ مَتَى فَتَنَدَّ عَنَامِيا مَهُ وَقِيامَةُ مِنْ صَلَوْهِ وَمَاكُانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ يَزَاوَشُكُرَاوَوَكُرِ اللَّهُ وَتَقِيَّلُهُ مِنَّا مِاحْدَ وَيُولِكَ وتجا ولا وعفولة وصفحك وعفايات وكفقة وطوانا يحتى تظفرنا فيدبكا يكرمطاوب ويجزيل عطاء متوموب بمنونتنا فيه من كالقرمره وب ودنب مكنوب اللهم ابن اسالك يَعْظِيمِ ما سَا لكَ احَدُّ مِنْ خَلْفِتْكَ مِنْ كَرِيم السَّمَا يُكَ وَجَزِيرا يَمَنَا نَكَ وَخَاصَة دُعَا مَك انَّ نُصَّالِيَّا فَعُرُي قَالِهُ لِمَا تَجَعَل شَهْرَ فَاهْذَا اعْظَمُ شَهْرُ وَمَضَا الْتُأْمَلُنَا مُنذُ اتَرْلَتُنا لَى اللَّهُ الرَّبُوا مَرُكَةً فِي عَلَيْنَا وَمِنى وَخَالِصِ فَسَنِي وَقَصْاءِ مَا جَنِي وَلَتَنْ فَيَ مَا إنان للم اللُّيْمَ وَعَلَّى وَسَرُفِ السُّوءِ عَنْ إليا أس الله افِيَّة لي وَأَنْ جَنْكُ فِي وَعَنِكَ مِنْ فَجَرُكْ لَهُ كَيْلَةُ الْعَدُدِ اللَّهُ مَا لَهُ تَعَبَّرًا مِنْ ٱلْفِي مَنْ فِي غَاعْلِيمَ الْمُجْرُوكُولُ إِلْهُ وَعُلْوَالْمُورُ متنسن النَّسَكُرودَ وَامِ النَّنْ وَاللَّهُمَّةُ وَاسْالِكَ، مِرْجَيَكَ وَطُولِكَ وَعَفُولَ وَعُمَا فِكَ وَعَلَاكَ

TAT

المعدون

は

للهتم

وعلؤل ويؤمناء

وكتنفيعي وتنفقني وَالْمِنَانِ يُحِفُّ

العيادة

وَبِنِعَكَ هُ

وترفيد وتاوان

300

افكة

عَتَى وَلا تَجْعَلُه الْمُرْشَقُهُ رَوْمَضَال صَنَّهُ لكَ وَعَبَدُلْكَ فيه وَلا يَعْمَلُ وَدَاعَ إِنا أُوداعَ غُونِي مِنَ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُ أَوْجُبُ مِن مَحْمَدُكَ وَمَغْفَرُكِ وَرَضُوا لِكَ وَكُذْ يَتِكَ الْفَسَلَ ما اعْطَيْكَ احْدًا مِينَ عَبْلَا فِيهِ ٱللَّهُمُ لِانْجَعَلِني الْحَسْرَينَ سَالِكَ فِيهِ وَاجْعَلِني مِينَ عَنْقَنَةُ فِي مُنَا النَّهُ رِسَ النَّارِ وعَقَرَتْ لَهُ مَا نَقَكُمْ مِنْ وَنَّبَاتُومَا لَكُرُ وَأَوْجِبُك للهُ أَفْضَلُ مَا رَجَّاكَ وَلَقَلَهُ مِنْكَ لِالْحَجْمَ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ مَا زُدُقِي الْعَوْدَ في إمالك وعِبَادَنِكَ فِيهِ وَلَجِعَلِنِهِ مِن كَلِيْتَهُ في مِنَا النَهِ مِن خَاجٍ مَذِيكَ الْخُلِوالْمِرْوِ يَحْمُمُ المُغَنُّو وصْرُ دُنْ إِلَيْقَتَا عَمَلُ أَمِينَ آمِينَ آمِينَ وَبُ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مُلَاثَنَ عَلَيْ دَبْنَا الْإِعْفَرْنَةُ وَلاَحْلِينَةُ الْإِنْكُونَهَا وَلاَعْشَرُ الْإِلْفَلْهَا وَلادَيْنَا الْإِنْسَيْنَةُ وَلاعِيْلَةً الإ اغتنها ولافيًّا الإفريخية ولاما فكالإسكاديّا ولاغزيّا الأكبويّة ولامرَّمَّا المنتيّمة وَلا دَارًا إِلاَ أَذَهَبُنَهُ وَلا حَاجَةً مِن حَوْلِجِ الدُّيْنَا وَاللَّغِيَّةُ الْإِفْصَانِهَا عَلَافَصَالِ المَّافِيَّةُ نِيكَ يَا اَرْحُمُ الزَّاحِينَ ٱللَّهُمُ لِانْزَعُ قُلُونَا مِنْ اذْ مَكَ يَنَا وَلا نُولَنا مِنَكَ إِذَا غُرُونًا ولانتها بتكاؤ كفتنا وكانهفا مكراؤا كرمتنا ولانفغ بالمتكاذ اغتيتنا ولانتفا تعنى إذا عطيمنا ولا تخرمنا معنى الذر وفننا ولانفيز ميناس نعيات ملينا والجساانات لَنَا لَنَهُ كُمَانَ مِنْ دُنُوْمِنَا وَلَا لِمَا هُوكُا أِنَّ مِنَا فَأَنَّ فِي لَرْمَيكَ وَعَفُوكَ وَفَضْلِكَ مُعَا المتقرة دُنونينا واغفر لذا وتجاوز عنّا وكانعا فيناعلها يا أرّه الزاجين اللَّهُمَّ أَرْتُ في تخليج خَاكَرَاتَهُ لانْهِبنني بعَنْ كِفا الكِنَّا مَاعِينِي عَيَّا لانْوَلْيَ بَعِنْكُما البَّدَا فَعَافِيتَي عَا فَيَهُ لاَ يُعْلَيني مِسْكَ هَا البَّدُ وَارْضَني رِغَةً لاشْمَعْني مِبْكُمَا البَّدُا وَاصْرِبُ عَنْ حَرَ كُلُ شَيْطان مرَيْل وَهُ رُكُا جِنَا رِعنبِ ورَسَرُكُلُ قريبِ أَونبَ دِوهُ وُكُلُ إِصَعْبِ لِعَكَم ر مَعْتَرُكُمْ إِينَا أَنْ الْخِذُ بِنَاحَتِهَا اللَّهُ الْفَاعِيمَ عَلَيْهُم إِلْطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ مِن الْخَالِي مِنْ لَيْ الدبينة المجود الفنوط الفقح الفرح المتطرا وبنيا المكنا الكادياء المستكم الفيفان

مِثْلُكَ جُودًا وَكُرُمًّا وَأَدْغَبُ الِّيكَ وَلَمْ يُرغَبُ الْمِفْلِكَ آنَكَ مَوْضِعُ مُسْتَلَةِ السَّافِلِينَ ومنفق مقيته الزاعيين أسالك ماعظم المسايل كلها وافقيا التيجها التي بفغ العبادان يَسْأَ لُوكَ بِهَا يَا أَهُ يُا رَحْنُ وَعِاسَمًا نِكَ مَاعِلْتُ مِنْهَا وَمَا أَمْ آعَةٌ وَبِإِسْمَا يَكَ الْحُسْنَ وَكَالِكَ لْغُلْمَا وَيَغِيَّنِكَ التَّالِيُّ يُعَلِّي َالْكِيمَ السَّائِكَ عَلَيْكَ وَلَحَيَّمَا البِّكَ وَأَشْرَفُهَا عِنْكَ سَنُولَةً" وَأَقْرِيهَا عَنْكَ وَسِيلَةٌ وَأَجْزَلِها مِنْكَ فَوَايًا وَأَسْرَعِها لَكَيْكَ إِلَّا يَهُ وَبِاسْمِك الْكُنُوب الحرِّونِ الحيَّالْفَيُوم الأكبر الجَيل الذِّي تُحَيِّدُ وَيُقُولِهُ وَرَضَى عَمَّنَ دَعَالَ بِهِ وَتَسْتَحَيثُ دُعَالُ ويحقُّ عَلَيْكَ ٱلْأَنْجُيِّبُ ساغِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْخَالَ مِيمَ مُولِكَ فِي الصَّوْلِيهِ وَالْإِنْجُورُواَلْفَوَّا مُجِكِّل مُعِمِدُعَالَ بِدِحَمَّا يُعَرِّمُ لِي وَمَالِيكَ مُعَوَّلِنَ وَجَمِعُ الأَصْنَافِ مِنْ خَلِفكَ مِزْ خَجَّ أَفِيدًا اَوَّ مُهَدِدٍ وَيَجَقَّ الْزَاغِبِينَ الدِّلَ الْفَرَقِينَ مِيْكَ الْمُنْعَوِّذِينَ بِكَ وَيَجَقِّى كُمَا ودى بَدُيْلَ كُلُّ خُجَاجًا وَمُعْتَمِينَ وَمُقَالِدِينَ وَالْحَا مِدِينَ فِسَيْدِلِكَ وَكِيِّكُكُلُ عَبْدِمُنْتَعِيْدِ للنَّفْ بَرَا وَلِمُرْ أوسهن المجبي المعولة وعادس اشتكف فاقنة فكفرث دنولا وعظم ويدة وصنف كَنْجُهُ مُعَادَ مَنْ لَكِيُّهُ لِيغَسِّهِ سَادًا لَلْ لِيَعْفِيهِ مُفَوِّيًا وَلَا لِيَنْ يَعِفَا فِرَا عَيَوْكَ هَامِيًّا الْإِلَا مُعْوَدًا بِكَ مُعَيِّدًا لِكَ عَبْرِسُ تَكْبِرِوَالمِسْتَكِينِ حَافِقًا بالنِيَّا فَعَيْرًا سَعَيْرًا بِكَ أَلَاكُ بعِزْنَكَ وَعَطْمُنَكَ وَجَبُرُونِكَ وَمُلْطَائِكَ وَلِلْكِكَ وَوَبِيهَالِكَ وَجُووِلاَ وَكُرْمِكَ وَ الازائ وحسنيك وبخالك ويُقْوَنك على الدنت ومن خلفك أدعوك يادي عوفاً مطمعًا ورُفِيةً وتَخَفَّمًا ويَتُأَن ويَفَرُّعًا فإنِّامًا وَلِيَامًا خاضِمًا لكَ لا إليَّا لِمَا يَن وَخَلُ لانتربك لك يافلان م كالكلم يارتكن بالحبيم بالريب اعود بلك القالول لأحَدُّ الصَّهُ دُالُوتُو النَّكِيثِ النَّمَا لِأَسَالكَ يَجْمِعِ ما دَعُوْلُكَ بِهِ وَبِاسْمَا فِكَ التَّي مُلْأُ الكاتك كلها الناشاع في والعُدُ والعُدُ والعُدِي وَالْعَدِي وَالْتَحْفِي وَالْسِعِينَ مُوفِضًا الْعَيْم وتقدل في على رومضا ن وفيال وفيال وقض وكوالل وعفر والحديدة والمفتى

TAY

وَنِيا فِي الْكُفُرُ الْوَسُوقِ الْصَعَصِيةِ الْوَتَيُ الْحِبْ عَلَيْهِ وَلِيَّالِكُ فَاسْالِكَ الدُّ عُولُ نِ

قَلْبِي وَشُكِلَنِي مَكَانًا الِهَانًا وَيَصَالِقَصَا لِكَ وَقَفَاءٌ يَعِقَدِكَ وَرُحُكُ مِنْكَ وَزُفْكَانَ

للُّهُمَّا وَتَغْبَدُّ فِهَا عَيْلَكَ وَفِقَةً بِلِ وَظَلَّانِمَةً الَّيْكَ وَتَوْيَةً تَصُوعًا الِّيكَ اللَّهُمَّ

فِكُنْ الِينَا وَتَعْمِدُ مُصَوْعًا اللَّهُ مُعَلِقًا لَكُ كُنْكُ بَلَفَتَنا وَالْإِنَا يَوْلِهَا لِنَا إِلَى فاللَّحِينَ

مُتِلِّعْنَاهُ فِي لِيسْرِينِكَ وَعَافِينَةٍ بِالسَّحِ الرَّاحِينَ وَصَالَتَهُ عَلَيْحَدٌ وَلِهِ كَتَبَرُّا وَتَخَيَّدُ اللهِ وَ

ببك أنعكيفه ويقول بكفاء الوطاع لعلى تألحك يزعلهما السّافه ويتجز اجتذالعيفة

ياسَ لا يَرْعَبُ فِي الْحَرَاءِ قَيَا مِن لا يَعْدَمُ عَلَى العَلاءِ وَيَامِنُ لا يُحْدَلُ فَعَدُّنَ عَمَا السّواءِ عَيْداً

بنياة وعَقُولَ نَفَضَلُ وعَقُوبَنْكَ عَلَ وقضاء ليُخِيرُهُ إن اعْطَيْتَ لَا لَيْبُ عَلَامَكَ

مَنْ وَأَنْ مُنْعَتَ مَ يَكُنْ مُنْعَكَ تَعَلَّى التَّعْلُومِينَ مَثَكِّكَ وَلَيْنَ الْمَنْدُ الْكُرك وَكُلاف

سَنْ حَيْلَ وَلَنْ عَلَيْنُهُ حَيِلَ لَنَا أُرْعَلِي سَلُوسْلِكَ فَعَيْنَا فَجُودُ عَلَى مَنْ لَوَسْلَكَ

متعنية فكالفاميك أقل الفقيعة والمنع الاألك بكيث أفعا التعكي النفض وكغريث

عُلْدَنَكَ عَلَى الْجَاوُزِ وَلَلْقَيْثُ مَنْ عَسَاكَ بِالْكُرُ وَامْفَكَ مَنْ فَسَدَ لِنفَ اللَّهُ

تستظردهم مانا فالتأكز فالمروت وللا معاجلة للالقوتة وكيلامة إلى مالك وللافية

مِنْ إِنْ سَعْنَى الْإِعَنْ طُولِ الْمُغَلَّا لِلِيَّةِ وَبَعَنْ كَالْدُولِ الْجُولُوعَلَيْدَ وَلَيْ

وَعَانِينَ مِن عَمَّافِيكَ بِاحْلِيمُ النَّهُ النَّهِ فَعَنَ لِيبِادِكَ بِابَّا الْيَعَفُوكَ مَيْنَةُ التَّوْبَة

ويجتك على فلات المناب وله ألص وخيك ليكاف بعيد أواعدا و تحكك توبو المالية وَيَة

نَسُوحًا عَسَى رَبُّهُ أَنَكُمْ مِعَنَالُمْ سَتِنَاكُمْ لَيُلْفِكُمُ حِنَّا يَجْرَى سِن وتحتَّمُ اللهمارُ

فْاعْدُوْسَ إِعْلَادْ خُولَ الْمَتِلِ مِنْدَ يَجْ الباب مَا فِاعَ الدَّلِيل وَلَنْ الَّذِي زِحْ

فى السَّوْمِ على هَتَيْكَ لِيبادِلِ فَرُيلُ رِيجَهُمْ في مُناجَرَكِ وَتَوْزَعُهُمْ بِالرِّيادَةِ عَلَيْكَ

فَقُلْفُ سَنْجًاء بِالْحِسَنَةِ فَلَهُ عَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الدِّياليَّيَّةِ فَالْحُونَ الْمِسْلَ وَلَكَ

aika

ويلغون

عيداء من عطاء ل أبي

WHILL L مالات

فقيتهم الانتذ بالكريم اعكناك

تَعَالِثُ

سَّرُالْذَبِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَمُ مُ فِيسِيلِ الْمُكَثَّلُ جَهِ آنْبَتَكَ سَبَعَ سَنَا بِلَثْكِيلُ سَبُلَوْمُ لِأَنْ حَبَّةِ وَمَا أَنْزَلَتَ مِنْ تَظَا يُوْمِنَّ فَيْ أَفْرَانِ وَأَنْتَ الَّذِي ذَلَكُمْ مِنْ عَيْبِكَ الْأَي فِ حَظْهُ عَلَى الوَّسَ تَرْبُدُ عَنْهُم لَمْ فَأُرِكُ الضَّا وَفَهُ وَلَمْ تَتَفَيَّدُ السَّمَا عَهُ وَلَمْ نَعْضُ عَلَيْهِ وَهَا مُهُ مُ فَقُلُكُ اذْكُرُونِي اذْكُرُهُ وَقُلْكَ لَئِن مَكَرَاةً لاَيْلَكُمْ وَلَئِن كَفُرْتُمْ إِنَّ عَلْكِ لَشَدِيد وَقُلِيَّ مَنْ ذَا لَأَى يَقُرُضُ اللَّهِ وَصَّاحَسَنَّا فَيَضَاعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا عَافَلُكُو وتشكروك ودعوك وتعكنة والك وفيهاكات بخانه من عَبَيك وتؤوفه بيضالا وَلَوْدَكَ تَعْلُونُ تَعْلُونًا مِزْنَفُ عَلِيها دَلَكَ عَلَيْه عِبَادَكَ مَنِكَ كَانَ مَوْمُوفًا بِالْأَسَّا ومتنفوتًا بالأنشان وتحملونًا بكل إليان قلك لينامِّل ما وجدَف مال مَلْ مَنْ هَبُّ وَمَالَعًا الْحَقِ لَنْظُ يُخْمِدُ بِهِ وَمَعَنَى مُشَرِفُ اللَّهِ يَامِنَ فِي اللَّهِ مِالْدِمُ مِالْدِيسَانِ وَالْفَضَلِ مِنْكُ بالكن والظول مااقشا فنانقك وأسبخ علنا منتك وأخضنا ببزك مكفنا المنيك لَّذِي اصْطَفَيْتُ وَمِثْلَيْكَ النِّيْ مِثْمَنِينَ وَسَيِهِ لِكَ النَّي سَهَّلْتَ وَمَثِمَّ فَمَا ما يُوجِبُ لْزُلْفَةَ اللَّكَ وَالْوُصُولَ مِنْكَ الْكَرْلَمْنَكَ وَلَنْ حَمَلَكَ مِنْ صَفَا يَا نِلْكَ الْوَظَافِ وتخضا عين نلك الغرايض تنهر مصضان الذي الخنصصنة من ساير الأيام والشهو وتخيرُفَهُ مِن جَبِعُ الأَنْفِيدِ وَالنَّمُورُ وَافْرَيْرُعَلِي كَالْاوَفَانِ بِمِا أَنْزَكَ فِيهِ مِلْأَفْرَانِ وَفَرْضُكُ فِيهِ مِنَ الصِّيامِ وَرُغَبُكَ فِيهُ مِنَ الْفِيامِ وَأَجْلَلُكَ فِيهِ مِنْ لِيُلْوَالْفُلُدِ لَتَى فِيهُ خَيْرُ مِنْ لَفِ شَهُ خُعَ آتُرْتَنَا بِهِ عَلَى الرِّالْامِ وَاصْطَفَيْتُنَا فِفَصِيدِ وَقَ افْلِ لِلْ قَصَمُنَا إِمَالَ تَهَالُهُ وَقُنَا بِعَوْنِكَ لَلْلَهُ مُنْيَضِينَ بِصِياعِ وَقِيامِ لِلْعَضَّنَا لاُ مِنْ رَحْمَيْكَ وَيُبَكِّنَا اليَّهِ مِنْ مَعُومَنِكَ وَأَنْتَ الْكِنُّ فِالْعِيْبَ الِيَّكَ فِيهِ الْجُولُدُ فِيكَ سُيْلَتَ مِنْ فَصَلِكَ الْفَرَيْبِ الي مَن ما قَلَ قُرْبِكِ إلى فَقَدُ فَامَ فِها هَذَا الشَّهُ وُمِفًا مَمْ فَي وتعينا فعجة سُرُور وَالْجُنا اقضَلَ البّالج العالمين فم قد فارتفاعِنك عَلم وقيه

قالتنا وَعُلِكَ النَّعُونِ آجَةِ لَكُمُ اقَالَا يستكبرون عن عبادي سيخا بهتم داخرين فسُقَبْتُ دُعَالَ ينادة وتركد استكارا وتوفد على قرار وخول جنائم فلاكروك يِيَكَ وَتَشَكَّرُولُكَ يَغِيلُكَ وَ يَعُولُ إِلَيْكُ وَيُعْبُدُ قوالك طَلِنًا لِزَيدِ النَّخِه

鱼

لله وسيتناء

المالان

346

وضاعفت فيم الإيان

وأنقطاع سُدَنِهِ وَوَفَاءِ عَكَدِهِ هَيْنُ مُوتِعُوهُ وَمَاعَ مَنْ عِزَفِرا لَهُ عَلَمُنَا وَأَوْحَتُنَا الظّ

عَنَا وَلَوْمَنَا لَهُ الِيِّفَامُ لِكُعُفُوا وَلَوْمَ لَلَّهِيَّةُ وَلَحَقَّ الْمَقَمِّينَ فَعَنَ فاللَّوى السَّا (هُمَلِيِّلْ

بالفهرالقرا لأكزم وياعيدا وليايد الاعظم السافع عكياك يااكرم ستعرب والاوفات

وَيَالْحَيْسُ مُنْهُرُونَا لَايُلُم وَالشَّاعَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فَهُ فُرِيَّتُ فِيهِ الْمِمالُ وكيترت

فِيهِ الْمُغَالُ وَكُلِيتُ فِيهِ الْمُوالُ السَّلْهُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلَّ قَدُرُهُ مُوجُودًا وَجَعٌ فَقُلُهُ

مَفْقُودًا السَّالْمُ عَكِينَكَ مِن المِفِ التَرَكُ فَي الْعَشَرُ وَاقْحَشُ مُن بَرًّا فَضَ السَّالم عَلَيْكَ مِن

بُعا رِيدَتُكُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَكُلُفُ فِيهِ الدُّنُوبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فاصِراعا نَظَالِيَنُطَّ

وصاحبيسة لسبالانجاك الشادم علناك مااكنوعنقاء آفي فيك ومااسعكاس

حُرْمَنَهُ مِكِ الشَّالْمُ عَلَيْكَ ماكان النَّاكَ للذِّنُوبِ وَاسْتَوْكَ كِينُولِعِ الْعِينُوبِ السّافِ مَلِياً

ماكان الحولات كالجزمين وأحيبك فحصك وللؤمنين السّالة مكينك مين تنهر لأتنافية

الأيامُ ويَنْ شَهْرِهُ وَمِنْ كُلِ امْرِسَالُمُ السَّلْامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِ الْمَصَاحِيَّةِ وَلاذَ مِهِ اللَّذَ

لتَعْلَامُ عَلَيْكُ كُنَّا وَفَدْفَ عَلَيْنَا بِالْبِرُكَانِ وَعَسَلْتَ عَنَا وَتَسَرَّعُنَا فِي السَّادُ مَلَيْكُ

عَيْرَمُودَ عَرِمًا وَلامَتُولِ صِيامَرُسامًا السَّالْمُعَلِينَ مِن مَطْلُوبِ جَنْلُ وَقَيْهِ وَقُوْفٍ

عَلَيْه بعُكْرَ فَوْنِه السَّالْمُ عَلَيْكَ وَشِنْ سُوءِ صُرِفَ بِكَ عَنَّا كَدُمُ مِنْ خَيْرِ أَفِضَ بِكَ عَلَيْنًا

التَّالَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى تَتِلَخِ لِللَّهِ الْقَنْدِالْقَ يَجَدُلُهُ اللَّهُ عَيْرًامِنُ النِّ فَهُ والتَّلامُ عَلَيْكَ

وتلى فَصَالِكَ الَّذِي مُرْضِنًا أُهُ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ عَلَيْكَ مَا كَان لَدَيْنا

اللهُمِّن عَلَيْكَ فَأَشَكَ عَوْقَنَا الْيُومُ النِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّا مَثَلُهُ مُنَا الشَّفِر الذي سَرَّفَتَا إِن

وَوَفَقَتُنَا مِعِ يَنْكَ لَهُ حِينَ جَهِلَ الْمُغْتِقِنَا وُوفَنَهُ وَيُوالِئِقَالِيْمُ فَشَلَةُ الْنَدُوكُ

مااندنتا بدسن معرفيد مكنينالة سنتيه مقاككينا بنزفيفك صادرويا متعا

تقصير وَاذَّيْنَا فِيهِ مِن حَقِكَ مُلِيالًهُ مُن كَيْرِ اللَّهُ مَ فَلْكَ وَلَا مَا لِإِمَاءَةِ وَاغْتِر افْك

ئِبُلَ ٠

بالأين .

بِالْمُضَاعَةِ وَلِكَ مِنْ قُلُونِبَاعُفَرَةُ النَّكِيمِ وَمَنِ الْيِنَشَا تَصَّرُفُ الْمُغَيْدَارِ فَاجْرُنَاعَلَى طااصَيْنا به مِن النَّقْ بِط البَرَّالمَنْ فَكُوكُ به الْفَصْلَ الْمُغُوكِ فِيه وَتَعَنَّا اضُ مِن الخِراطِ لتُنْوَلِكُ وصِعَلَيْهُ وَأَفِجْ لِنَاعُنُولَ فِي عَلَى الصَّرُافِيهِ مِنْ حَقَّلَ وَأَبْلِعُ مَاعْلُونًا مَا يَبْنَ آيَدُ مِنَا مِن شَهِ رِيمَضَانَ الْقُيلِ فَاذِا بَكَنَنَا وُ فَأَعِنَّا كُلِّهَ الْفَ الْمُلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَآذِنَا الْمُ القِيامِ مِالسَّنْجَفَّةُ مِنَ الطَّاعَةِ وَآجُولَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَرَامِ الكُّونُ دَرُكًا لِحِينَاكَ فِي الفَهُونِ وَفِي شَهُورِ الدَّهُ وَاللَّهُمَّ وَعَالَمُنَا ا فِي شَهْ فِإ هُذَا مِن لَمَ الْخَافَا فيه من دَنْبِ أَوَكُسُمُنا فيه مِن خطيئ يعن تَكُمُ مِنْ السَيْرُكُ وَعَا إِنْسِانِ ظَلَنْ المَفْظَ وَانْتَهَكُنَا فِيهِ مُرْمَةً مِنْ عَيْرِنَا فَأَسْفُرهُ لِمِيزِلَة وَاعْفُ عَنَا يِعَفِوكَ وَلانتَصْفِافِ العَيْنِ الذَّاسِينَ وَلَانْبُسُطُ عَلَيْنا السُّنَّ الطَّاعِنينَ وَاسْتَعْلَنا لِمَاتِكُونَ حِطَّةً وَكَفَّاكً لِمَا ٱنْكُرْتُ مِينَاهُ يَوْلَقِنِكَ التَّي لِانْفَكُ وَفَضَيلِكَ النَّذِي لاينَفَقَى اللَّهُمَّ الجُبْرُومُ سِيَتِنَا النَّيْلُ وَإِدِكَ لَمَا فِي مِعِيلِنَا وَلَجْعَلُهُ مِنْ يَنْ وَقِعِ مُوَّعَلِنَا ٱجْلِبَهُ لِلْعَفِرُ وَأَنَّا اللَّهُ فِي وَلَغِفْر لناما فيه حَفَى فِي دُنُوبِنا مَمَاعِلَنَ ٱللَّهُ مُواسَكَفُنا مِائسَلاحِ هُذَا النَّهُومِ خَطايانا وَالْغِرِجْنَا بِخُرُوجُنَّا مِن سَيْنَا يَنَا وَلَجْعَلْنَا مِنْ اسْعَكِلَا فِيلِهِ وَأَوْفَرُهُ وَكَبْرُوهُم فَيْمَّا فِيهِ وَأَوْفِي حُظًّا مِنْ لَهِ مِهِ اللَّهُ مُ وَاجْعَلْنَا وَمَنْ رَعَى حُرَمَةَ هُذَا النَّهُ رِحَقَ بِعَلَيْنِ ويكفظ حدُودُهُ حَقَّ حِفظه وَاتَعَىٰ ذُنُوبَهُ حَقَّ ثِمَّا فِهَا أَوْتَقَرَّتِ اللَّهُ لِمُؤْمِّهِ الْجَبَّتْ رضاك لَهُ وعَطَفَتُ بِرَحْيَنِكَ عَلَيْهِ وَهَبُ لَنَامِثُلَهُ مِنْ وُجِدِكَ وَلَعَطِنَا أَضُعًا فَهُ مَصَلِكَ فَاقَ فَصَالَ لَاجِيَدُا أَن خُرايتَكُ لاَنتَقُصُ وَاقَ مَعَادِنَ احْسَاءِكُ لاَنتَفَا لَأَنهُ فَاكْتُ لِنَا فِيهِ مِثْلِ أَجُورِ مِنْ صَامِرُ أُونَعُبُكُ لِكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةِ اللَّهُمَ إِنَّا سَوُفِ المائة فهوم فطونا الذي بجعلنة المؤمنيين عبداً وسَوُورًا وَالْهِ المِلْتِكَ بَعْمًا وَكُنْتُا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَالِهِ دُحْرُ وَمُرِّيًّا مِنْ كُرُدَبْ أَذَنْبُنَا وُ أَوْسُو وَاسْلَفْنَا وُ أَوْخُصُو

و المستورات يتر صلطائ المالغة الشائعة فيافي منافيه م

بخروج ١٦

حفظها ءد

المحلي

بُاكْرِيمُ لِاللَّهُ \*

ڵۣٳڷڟ*ڐ* ؽٳۻٙٳ؏ٳٳۿ

> ياعظيم ياعظيم

يالماخ

يالمَثُ يَالَشُ يَا رَحُنْ يَا لَمُثُ يَا رَحِيْمُ عِالَشُ إِسْلِكُ بَالَشُ يَا خُتُفْسُ مَالَشُ فِي السَّالُمُ فِي اللَّهُ يَا مُؤْمِنِي لِإِلَّلْهُ يَامُهَيِّمِنِ لِالْفَلْهُ يَاعَزِيزُ لِإِلَّلْهُ لِلجَبَّارُ لِإِلَّلْهُ مَامُتَكَبِّزُ لِإِلَّلْهُ يَاخَالِقُ لِمَا لَهُ ۚ بِالْحِينُ بِاللَّهُ يَامُصَوِّدُ لِمَا لَهُ لِإِعَالَمُ بِاللَّهُ لِاعْطَيْمِ لِاللَّهُ بِاعْلَم للهُ بِا حَلِيْمُ لِا اللهُ يَا حَكِيمُ مَا اللهُ يَا سَمِيمُ بِا اللهُ يَا صَيْرُ يَا اللهُ يَا فَريبُ يا اللهُ يَا يَخِيبُ إِللَّهُ يًا ما جِدُ يَا آفَةُ يَاصَلُ بِاا لَهُ يَا بِحِيدُ يَا آهُ يَا حَيْظُ يَا آهَةُ بَالْحُيظُ يَا آهَةُ يَا آهَةُ مَا وَقُي لِمَا لَهُ يَا مَوْنَىٰ يَا أَهُمُ يَا فَا فِينَ لِمَا لَهُ يَا سَرِيُم يَا أَهُهُ يَا سَعَكُ بِاللَّهُ يَا رَوُفُ بِاللَّهُ يَا رَقِيبُ يَا آلَهُ يَا فَاهِرُ بِاللَّهُ يَا أَوِّلُ يَا أَلَهُ يَا الْحِدُ بِاللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا أَلَهُ يَا بَاطِقُ لِاللَّهُ لَا فَاحِدُ اللهُ يُاسَيِكُ لِلنَّا ذَا فِ يَا آهُ يُا رَبًّا مُ يَالَهُ يَا رَبًّا مُ يَا اللَّهُ يَا فَا يَعْ أَلْ اللّ لِالْقَهُ بِا نَا فِعْ لِاللَّهُ لِاحْلِيلَ لِاللَّهُ لِاجْيِلْ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللّ يَا لَهُ يُا جَيَبُ يَا لَهُ يَا فَاطِرُ يَا لَشُهُ يَا مُطَهِّرُ فِي لِلَهُ يُا مَلِكُ فِاللَّهُ فَا مُفْتَكِدُ فِاللَّهُ فَافَافُمُ لِاللَّهُ لِا بالسِّط يَا أَشُّ يَا مُنِكَ لِا أَنَّهُ يَا ناعِثُ يَا أَنْهُ لِا فَارِحْتُ لِا أَنْهُ يَا مُعْطِ لِأَنَّهُ بِنا مُفضُل لِا أَنْهُ إِلَامُنْعِكُم لِا أَنْهُ لِا حَقَّ لِا أَنْهُ لِا صُبِينَ لِا أَنْهُ لِا طَيْبُ لِا أَنْهُ لا عَيْنَي لِا أَنْهُ لا مُخْصِلُ لِمَا آلَةُ بِالْمُبْدِئُ يَا آلَهُ يَا بَكِيمُ لِا آللهُ يَامُعِيدُ بِاللَّهُ لِهِ بَادِئُ يَا اللَّهُ يا مَا اللَّهُ يا ما دع بِالْقَهُ يَاكُانِي يَالَقُهُ يَاضُافِي يَالَقُهُ يَاعَثُنُ يَالَقُهُ ۚ يَالَقُهُ مِاكُونُ يَالَقُهُ يَاكُونُ بِاللَّهُ يَامِنُعَالِ يَاعَثُلُ يَاللَّهُ يَا اللَّهُ يَا وَالْعُقُولِ إِللَّهُ نَاصَادِي يَاللَّهُ يَاذُكُ نَاللَّهُ يَا بَابِّ بِاللَّهُ يَا فَلْفِي لِاللَّهُ يَامُعُينَ بِاللَّهُ لَاذَا لْجَالِل هِيَا أَنَّهُ يَا ذَا الْكُلُولِ مِنا لَفَ يَا تَحْمُونُو بِاللَّهُ نا مَغْبُودُ لِا أَنَّهُ لِأَصَالِغُ لِا آلَهُ لِا مُكَوِّنُ لِا أَنَّهُ لِا قَعْالُ لِا أَنَّهُ لِا لَطِيفُ لِا أَنَّهُ لا يَحَدِّلُ لِا أَنَّهُ ياغَفُورُ يَاالَهُ مَا سَكُورُ لِاللَّهُ يَا مُورُ بِاللَّهُ يَا حَمَّا فَ يَااللَّهُ يَا فَكَابُرِ بِاللَّهُ يَا وَبَاهُ يَا اللَّهُ ياحًا ، يَاللَّهُ بَاحَادُ يَاللَّهُ يَا خَيْلَ يَاللَّهُ إِنْ خَيْلَ اللَّهُ يَاحِيُّهُ فِي اللَّهُ يَا كُن 

أُسِرَ أَمْهُونَا هَا أَوْعَفَيدَ فِي سُوءِ اعْنَقُدُناها قَوْبَهُ مَنُ لا يَنْطَوَى عَلَى جُوءِ الى ذَنب ولاعود فيخطيقة موربة صوعا خلصك من الشك والأزنياب فنفكها منا وارض باعتاد نَبْتُنَا عَلَيْهَا اللَّهُمَّ إِذْ زُفْنَا خَوْفَ غَمَّ وَيَتَوْقَ قُولِبِ الْوَعُودِ حَتَّى جُوَّا لَذَهُ مَا نَاعُوكَ بِير وكما بَّهُ مَا لَسَجْهِرُ مِكِ مِنْهُ وَلَجُمَّلُنَاعِنُكُ مِن الفَوْا بِينَ الذِّبِنَ أَوْجَبُ لَمُ مُجَنَّلُ وَقَبَلْتَ مِنْهُ وَصُراجِعَهُ طَاعَيْكَ لِما آعَدُ لَا أَعْادِ لِيُرْكُ فِيَا وَرُعَوَا لِما يُنَا وَأُمَّهَا إِنَا وَ اخل دينا جبَعًا من سكفَ منهُ ومَن عُبِر الله و الله مُ وَعَلَم الله عَلَى الله مُ وَعَسَاعًا فَوْلَ بَيْنا كاصَلِينَكُمُ مِالْنِيكِيكَ المُطَهِينَ وَآنِينائِكَ المَرْضِينَ وَعِبادِكَ الصَّالِينَ صَلُوثٌ نَبْلُنا وركفنا ويتنالنا نفعها ويجرنا ليرفا ويستجاب بهادعا ننا يااكرم سن وغب الدوكفل سَنْ سُيلَ سِنْ فَضَيْلِدُوا مَنْ عَلَى كُلِ فَيْ فَلَيلًا شَوَا لَفَصْدِ فِي مَا يستى مُعُلِي لِمِلذَا لفط والم إفظ رَوَى ابوالنحذي وتَعَبُ بنَ عَنَ إِي عَبْدِ إِلْمُ عَلَيْهُ السَّالَمُ عَنَ آيده عَنْ عَلَيْهُ السَّالَمُ عَال كَانَ يُغِينُهُ أَنْ يُفِرَعُ مَفْسَهُ أَوْبَمُ لِيا إِنْ السِّنَافِ وَهَيَ قُلُ لِيَلَةً مِنْ رَجَبُ وَلَيْلَةُ النَّفِيفِ مِنْ سَعَبَانَ وَكَيْلَةُ الْفِطِرِوَكِيُّلُةُ الْتَحْرُولِسِنِي الْفُسُلِينَ مِنْ اللِّلَةِ بَعَبْكَعُرُوبِ النَّهُر وين السُنَة أن يَقُولَ عَنبت صَلوه المقيب من يَتلف الفيطر وهُ وساجدً الذا إَكْ الله الذالطَول بالمصطفاعيًّا وَالرَّ صَاعِلَ حَدَيدُ وَلَا عَنْ وَالْعَالُ وَلَعْفِولِ كُلُهُ مَنْ وَدَبَنْ أُولَيْنُ نًا وَهُوعِيْدَكَ فِي كِنَا بِ مُبِينِ صَمِ يَقُولُ مَّا نَهُ مَرَّةُ آنُوبُ الْيَا فِيْهِ وَلِبْحَتَبُ اَيَفِيمُا التَّكِيْرُ عَتَبُ ارْبِعِ صَلَوْهِ صَلَوْهُ الْمُغَرِّبِ وَالْعَنَا وَالْاَيْرِةِ وَصَلَوْهُ الْغِيرِ وَصَلَوْهُ الْعِيرِ يَعْول الله أكبراته الحبر الله الإله والله والله أكبراته احتبر ويداني المراحد المالا وَلَهُ السَّكُرُ عَلَى الْوَلِي مُعَيِّ الْمِنَّا أَنْ بُسَتِي بَعَدَ الْفُواعِ سَيْجَعِ مَلُونِ فِهُ الْمُ اللِّيلَة رَكَعْنَايِنِ يقُولُ فِي الْأُولَى مِنْهُمُ الْكُنَامِرَةُ وَكَلْفَ مَرَّدُ قُلْهُ وَاللَّه الحَذَى النَّاب الخدامرة وقافه والشاحك مرفرة وتشخب ان يرعوب كما بها النعاع

الوعيوم

وإهلين الطيبين

والأكوام.

واجان

المَّانِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم المِنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِي

ومِنَ الْعَلَى قَالَتُنَامِهِ عَلَى لَجَةَ الْعَظْمِي سَبِ لِالنَّقُوعِ الْمُعَلِيدِ الْمُرَادِ الْمُ جَمِيع كَيْرانِ وَأَنْفَكُ نَمَايِهِ مِنْ شَفَا حُرُفِ الْفِلْكُمَا مِنِ اللَّهِ مُصَلِّقًا فِي الْفَصْلُ وَ أكل فانشرف والبركاظهر واطبت وانتر فانتر فاعز فانك وانى ولخسرة إخلها ملك عَلَى كِينِ الْمَالِمِينَ اللَّهُمُ مُنْتَرِف مَقَامَ أَنِي الْقِيمَةِ وَكَفْلِمُ عَلَى وُسِ كَالِين حالةُ اللَّهُمُ جُمَّا أَعْلَامُ مَّا وَلِي مُ مَا يَعْمُ الْعَيْمَةِ أَقْرِيلُ الْخَلِقِ مِنْكَ مَنْوَلَةٌ وَأَعْلَامُ مَكَا مُا وَأَضْعَكُمُ لِكَيْلَ تَجَلِّ وَعَظْمُ مُعْ عَنِدُكَ مَنْ فَأَ وَأَدْفَعُهُمْ مَنْ لِأَلْلُهُمْ صَيْقًا فِي وَلِغَيْ آيَةِ الْمُدَى الْمُعْقَا خَلِفْكَ وَالْاَدِيْلَاءِ عَلَى مُنْتِّكَ وَالْهَا سِالْنَّهِ مِنْهُ نُوْتَى وَالتَّرَاجَةِ لِوَجِيكَ الْمُشَتَّةِ رَ لِمُنْفِكَ الفَاطِفِينَ بِكُمُنِكَ وَالشُّهِ مَا عِلْحَلْفِكَ اللَّهُ مَا شَعَبُ مِلْمُ المَسْدَعُ وَادْتُن بهُ الفَئْقَ فَأَمَنْ بِهِ لِجُوْدَ وَأَفْهِ رِيهُ الْعَذَلِ فَذَيْنَ بِطُولِ بَقَافِهِ ۖ الْأَضْ كَ أَيْدُهُ بْصَرِكَ وَانْصُرُهُم بِالرُّعْبِ وَقَوْمًا صِرَهُمْ وَاخْذُلْ خاذِكُمْ وَوَصْرُمُ عَلَى زَنْسَبَ كُمُ وَوَمْر عَلَى مَنْ عَشَدَهُمُ وَأَفْضُ مِنْ مِنْ مُوثُسَ الضَّا لُالِّهَ وَسَامِعَهِ الْبِدَعِ وَمُبِنَهُ السُّنِيَ لَلْنُعَزِّيِّرَ بالباطل وتعزيهه المؤمنين وكدل بهم المنافذين فاكتافين ويجبع المخدين وكفتا في مَشْارِقِ الأرض وَمَعْارِيها إلا أنتِ الراحِين واللهُ مَ وَصَالِحَ فَي الْمُركلينَ لَيْمَةِ مَنَ لَكُنِ ثَلْعُواعِنُكَ الْمُدُى وَاعْنَقَدُهُ الكُ لَلُواعِنَ بِالطَّاعَةِ وَعَعُوا لَعِبادَ الْمِكْ الْفِي ومتكبرواعلى مالفؤامين الأنف والتكذيث بجنبك اللهم صراعان في وعليه وعلية وعلية وعلية وَاهْلِ يُونا نِهِيْمُ وَأَزْواجِهُم وَجَمِعِ النَّهِ اعِيْمُ وَانْبَاعِهُمِنَ الْوُمْنِينَ وَالْوُمِناتِ وَالْسُلُونَ وَالْمُسُلِانِ الْأَجْدَاءِ مِنْ وَالْمُونِ وَالسَّالْمُ عَلَيْهُم مَيعًا في هن السَّاعَةِ مَغْ هَنَا الْبُومَ وَرَجُهُ اللَّهِ وَبَرُكَا نُذُ اللَّهُمُ الْحُصُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامعين المُطبعين لكَ الدِّينَ آذَمَبُ عَنْهُمُ الرِّسُ وَتَهْرُفُهُ تَطْهِ بِرَّا مِا فَضَالِمَ لُولاً وتَوَاى يَرُكَانِكَ وَالسَالُمُ عَلَيْهُ وَرَحَهُ الله وَيُركُانَهُ فَاذَا اصِيعِهُ الفَطُولِينَ عَلَكُهُ

وَتَعْفُوعَنْ عَلِكَ وَنُوسِّعُ عَلَىٰ الله سِولا وَلا الحَدْ اسْتُكَدْعُنُكُ بِالرَّجُ الزَّاحِينَ ماغار اللَّهُ لِأَفْوَةُ اللِّهِ بِإِنْهُ الْعَلَى الْعَظِيمِ مَعْ يَبْحِل وَيْقُولِ لِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِالدَّبِ بِالدَّدِيثِ لِادِيَّ بِامْنُولَ الْبَرِكَانِ بِكَ نُنْزَلُ كُلِّ خَاجَةٍ إَسْالَكَ بِكُلِّ الْبِيفِ فَخُرُونِ الْفَيَسِعِنَكَ وَالْأَسْمَاءِ الْمُنْفِولَانِ عِنْلَا الْكُنُوبَةِ سُرادَ وَعَهْلَ أَنْ مُسَاتِعًا عُي مَنْ وَالْحَلَا وَأَن تَقَتَّلُ مِنْ شَهُو رَمَّضًا لَ وَكَكْبُبَنِي فِالْوافِينِ الْمَايِكَذِٰكَ أَكْرُاهِ وَمُضَّفِيً كِعَنَ الذَّهُولِي لْفِظَامِ وَكَشْفَغُونَ لِادْتِ كُنُوزَكَ لِارْحَمْنُ وَلَقَيْسِ كُوانِواللَّمَالُ وَآجَلِن فِسُمَادُكَ الى طُلُوعِ الْفِيرُ وَاسْنَفِيْتُ خُرُوجِكَ بِالنُّهَاءِ إِلِمَانَ نَلْخُلَمَ وَالْإِمامِ فِي الصَّلَوِةِ فَقُولَ ٱللَّهُمَ لِيْكَ وَتَجَمَّتُ وَجُعِي وَالِيْكَ فَوَضْتُ أَمْرِي وَتُوكَكُ عَلَيْكَ أَلَهُ ٱللَّهُ رَمَّنَاعًا مِالْمُدَافًا اللهُ اللَّهِ عَلَقُنَا وَسَوَّا نَا آللُهُ أَكُبُرُ مَثِّهَا الَّذِي بَرَآنَا آللُهُ ٱكْثُرُ مَثْنَا الَّذِي آللهُ آللهُ ٱلْبُرَلِلَّذِي بِقُدُدَنِهِ مَنَّا نَا اللَّهُ ٱلْبُرَالَذِي بِرِينِهِ حَنَّا مَا اللَّهُ ٱلْبُرَالِذِي سُن فِنْدَ عَا فَأَمَاللَّهُ المُبْرَلَتْكِ بِالْاسِلِمِ اصْطَفًا نَا اللَّهُ كَبُرُ الذِّب فَصَّلْنَا بِالْإِسْلِمِ عَلَى سُوانَا اللَّهُ الْمُرْوَ كَبُوسُنَاطَانًا اللهُ الْكُبُرُ وَاعْلَى بُعْانًا اللهُ كَبُرُ وَاجَلُ سُعِامًا اللهُ الْكِبُرُوا فَكُمْ لِحْسَامًا اللهُ النَّبْرُ وَاعَزُ الكَانَا اللهُ النَّبُرُ وَاعْلِي كَانًا اللهُ النَّبْرُ وَالسَّلِي عَنَانًا اللهُ النَّبُرُ فاصدر مِيَا سُنَفَمَرُ اللهُ أَكْبُرُدُ وَالْعَنْ فِرَةِ لِين اسْنَعْقُرُ اللهُ أَكْبُرُ الذي خَلَقَ وَصُوْرًا اللهُ أَكْبُرُ النُّدِي آمَات فَا قَبْرَالْهُ ٱلْمُوالِدِي إِذَا عَا وَانْشَرَالْهُ ٱلْبُرُّ اقْدُرُ مِنْ كُلِ فَيْ وَظَهْرًاللهُ الكبرُّ دَبُ أَيْلَنِي وَالبَرِ وَالْجَوِ اللهُ ٱلْبُرِكُلُاسِيًّا للهُ وَكَبْرُونُ إِيجِبُ اللهُ انْ يُكِبْرُ اللهُمُ صَلِّعَلْ عُنْ مَيْ وَالْفَعُ يُلْعَنْكُ وَوَسُولِكَ وَبَيْنِكَ وَصَعَيْكَ وَتَجْيَكَ وَآمِينِكَ وَجَيْلًا وصَفُونِكَ مِن خَلْفِكَ وَخَلِيلِكَ وَخَاصَيْكَ وَخَالِصَيْكَ وَخِيرَنِكَ مِن خَلْفِكَ ٱللَّفِيَّ صَلِّعًا عُلَيْعَبُدِكَ ورَسُولِكِ الذَّي مَكَنِيدُنا بِهِ مِوَالصَّلَالَةِ وَعَلَيْنا بِهِ مِوَالْحَمَالِةَ وَقَدْ

اَقْلَسُ ا

القالة

عَنْ لَينِي وَشِمَا لِيَ النَّيْرُ مِهُمْ مِنْ عَلَا لِكَ وَتَعْفِلْكَ وَالْقَرْبُ الِيِّكَ وَلَغَيْ لا أَجْدا كُلَّ قُرْبُ الِّيلَكَ مَيْنُمْ وَهُو أَيْنَى فَأْصِنْ بِعِيرِهِ خَوْفِي مِنْ عَذَالِكَ وَتَكْفِيكَ وَأَدْ فِلْنِي يَتِكِيكَ لَجُنَةَ فِيهَا وِكَ الصَّالِحِينَ آصَيِّفُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا مُوفِيًّا مُؤفًّا كَالْحِينَ كُمًّا ومُسْتَفِهِ وَ على دين على وسُنيَّنه وعلى دين الأوصياء وسُنيَّه ما منتُ بِسِرَم وعَلَافِينَم وارتَعُبُكِ أَهِ تَعَالَىٰ فِمَا رَعِبُوا فِيهِ وَآعُودُ بِالِهِ مِن شَيْرَمَا اسْتَعَادُ وُامِينَهُ وَلاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ وَلاَمْتَكَهُ لِا بايذا لْعَلَى لَعْظِيمُ فُوكُلْ نُعْلَى فِي حَبْيَى لَهُ وَسُنَ يَتُوكُمُ عَلَى لِلْهُ تَهُوحُتُ لُلَهُمْ إِذَا لِيَا فَآدِد فِي وَاطْلَبُهَا عِنْدَاءٌ فَيَسُرُهُ لِي لَلْهُمْ إِنَّكَ قُلْبَ فَيُحَمَّ كِنَّا بِكَ الْمُزْلِ وَقُولُكَ لَحَيُّ ووَعَدُكَ الضِندَقُ مَنْهُ رُرِمَتُنا قَاللَّهِ الْزُلِّ فِيهِ الْقُرْلِيُّ مُلكَّ لِلنَّاسِ وَيَتُنَا بِنِسِيّ لْمُدُىٰ وَالْفُرُوٰ إِن فَعُظَمَتَ مَنْهُرُ وَمَصْلان بِالْعَرْلُثَ فِيهِ مِن الْفُرْانِ الْكَرِيمِ وَتَحَصَّنَّهُ بِأَنْ جَمَلَتَ فِيهِ لِيُلَةُ الْقَلْدِ اللَّهُمْ وَقَيْلِ فَفَتُ آيَامُهُ وَلِيَا لِيْهِ وَقَلْصِرْتُ مِنْ لل ما آنت اعَلَمْ يدِمِني فَاسَالُكَ بِاللِّي بِاسَالِكَ بِهِ مَلْأَنْكُونَ الْفُرِّيُونَ وَإِنْهِنا وُكَ لَلْرَكُو وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ انْ نُصَلَّى عَلَى مَن وَالْعُدُولَ نَقِبًا لِمِنْ كُلِّما نَقَدَرْتُ بِوالبِّكَ فِي وَنَفَضَّلُ عَنَى بِنَضْمِيفِ عَلَى مَقَبُولِي نَقَرُى وَقُولِانِي وَاسْتِهَا بَدَوْعًا يْ وَهَبْ لِي سِن لَانْكَ وَحَمَّةٌ وَاعْفِقْ رَقْبَتِي مِنَ النّادِ وَامِنِي يَوْمَ الْحَرِّفِ مِنْ كَالْفَرَةِ وَمَنْ كُلْهِ وَلِ اعْدَدْمَةُ ليوم القيمية أعود بخرية ويجهك الكريم ويحمة بنينك ويخرعة الاوصالوان يتصرم مُنَا اليومُ وَلِكَ قِبَا بِنِعَةُ تُويدُ أَنْ تُولِينَ كَيْ بِهَا أَوْخَطِينَةُ تُريدُ أَنْ تَقْتَصَهَا مِنْ تَنْفِرُهُمْ لى وَآسًا لَكَ بِحُومِتِهِ وَجِيكَ أَلَكُرِهِم بِالاالِدَالْالْمَالْلِالْمَ الْإِلْمَةُ الْأَلْفَ آنَ وَضَى وَانِهَ لَنْتَ قَلْ رَصِيتَ عَنَى فَزَدْ فِهِمَا بَقِي مِنْ عُرِي رِضًا وَلِنْ كُنْ لَمْ نَصْعَتَى فَوِرَ الْأَنْ فَأَنْضَ عَنْ باستندى ومولاى الساعة الشاعة الشاعة وتجعلني هن الشاعة وفي هذا المثاعة مَنْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ مِنْ عُنَقَالِكُ مِنَ التَّا يعِنْقَا الْارِقَ جَنْ اللَّهُمَّ الدِّي السَّالَاتِ فَوَقَ

نُا يَغَلِّى لَ وَوَفَنَا لَهُ بَعُ كُطُلُوعِ الْفِيرَ إِلَى وَقُبْ صَلُوهُ الْعِيدِ وَيَلْبِسُ لَهُ رَيْبابِر وَكُيْنُ سَّنَيُّا مِن الطِّيبِ جَسَّلُ وَيَكِبَعَ إَنِشًا لَنَ يَعْتَمَ شَانِيًّا كَانَ أَمْ قَافِظًا وَيُرْكُلُكُ بِرِحْبَرُو فتهزو المالصلى بسكينة ووفا يلصلق الفيد فاذا حممت شروط البي وكبث آيْضًا صَلْوَهُ الْعَيْنِ وَلَا لِلْهِ عَنِيمَ اللَّهُ الْعَنْلُ عَبْضَاكًا نِيَ الصَّلُوهُ مُسْتَعَبَّدُ عَلَى الْأَنْفِ لِد فاذًا توتيم الحالصاق ومعابا للغاء الذي ذكرنا ، في الحرم ذا الفصل صفة صلوة الميا إِنْ يَقُومَ مُسْنَقَبَلَ الْقِيلَةِ فَلِسَنْفَتْ الصَّافَ يَتُوجُهُ فِيها تَكِيْرُ ثُكْبِيرَةَ الْأَفِيتَاجِ فاذا والمناه وتنيغ المركبات التمل يزعه مركبة والأكثر فالاللهم الما اللهم الما الكيريا أوافة وأهْلِ الْجُودِ وَالْجَبْرُونِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّهْ لِهِ فَأَهْلَ النَّقَوٰى وَالْمَنْفِرَةِ وَاسْأَلْكَ بَعِيْ هَذَا أَلِينِمِ النَّهِ بَعَلْنَهُ لَلْسُلِينَ عِندًا فَلَيْ صَلَّالَهُ عَلَيه وَالدِ ذُخْرًا وَصَرَفِ كَا النَّهُ عَلَيْ كُلِّهُ وَلَا عُلِّهِ وَأَنْ نُلْخِلِقِ وَكُلْ خِيْرِ الْخَلْفَ فِيهِ مُعَرًّا صِيًّا وَالْحُرُ وَلَنْ فُرْفَا مِن كُلِ سُوءِ ٱخْرَجْتِهِ مِنْهُ مُثِمًّا وَالْحُقِيْ صَلَوْانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ ٱللَّهُمّ إِنَّ اسْأَلْلُتَ فَيْرَ مِاسَالَكَ بِدِعِيادُك الصَّالِحُونَ وَأَعُودُ بِكَ مِينَّا اسْتَعَادَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكِ الصَّالِحُ خِتْ يُكِيَّرُ ثَا لِنَةً وَلَا يِعَدُّوجُاسِتَةً وَسَادِسَةً مَثِلَ ذَلِكَ يفَصِلْ مِبَنَّ كُلْ مَجْبَرَ فَين بِإِذَكُرُنَا أُنَّ مِنَ النُّفَاءِ فَمَّ مَكَبِّرُ السَّايِعَةُ وَيَرَكُمُ بِهَا فِها فَاذِ اصَّا مِنْ النَّكَ فَامَ اليَّ النَّانِيَّةِ فَا ذِمَا اسْتَوَى فَا يَمَّا فَرَامُهُ وَسُورَةٌ وَالنَّهُ وَعَيْهُما أَمَّ يُكُورُ تَكُمْ يَرُهُ وَيُقُوا بَعَنَدُهَا النُّفَاءِ الَّذِي فَتَهُنَا ۗ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَانِيَةٌ ۖ فَالنِّفَةٌ وَالْعِنَّاصُلُوا لَذَك فَاذَا فَرَعُقَالِكُمّا كَبُّوْلُغُامِسَةَ وَتَكُعُ بِعَنْ مُعَالَّةُ عَيْنُ إِلَيْكُمْ مَنَ الْمُعْلَدِينَ تَكِينَ مَنْ سَبْعُ فِالْأُولِي وَحَدَّيْهُ التَّايِيَةِ مِنْهَا تَكْبِرَه الافيتاج فِالْمُلْ وَعَلَيْ الْرَكْوَ فِالْكِمْيَانُ فَالْمِاسَلَمُ عَقْبُ بَلِي إِلَيْ الصَّالِمُ السَّالِمُ وَمَا خَفَعَلَيْهِ مِرَّالِمُّاءِ فَمْ يَكُومِهِ مَا السَّالِمُ السّ النفابة نصافة النبدالله ع الم ويجاك الماك يجاد اماي وعلى فطاف والنتي يامنزولا

نخبرتم

مَنَذُ عَلَى بَعْرِ فَهُمْ فَأَخْتُم لِي السَّعَادَةِ الَّذِلِيِّ كُلُّ فَيْنِي قَدَائِزً اللَّهُمَّ وَلا نُبطِئُ فَإِنَّا عَلَيْكُما وتتجاى ياالمي ومستكلتي واختملي بالتفاحة والسلامة والاسلام والامن والإولان وَالْمُغَفِيرُةِ وَالرِفُولِ وَالشَّهَادَةِ وَالْخِفْظِ لِمَا مُثَرَّلُهِ وَكُلُّ حَاجَةٍ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللّ لِكُلِّ الْجَدِّةِ فَقُولٌ عَاقِبَتُهَا وَلانتَكِطْ عَلَيْنا احَدًّا مِن خَلْفِكَ لِقَتْ في الْحَاقَة لَنابِهِ مِنْ إلْرُيْط وقَيْمُ لِأُمِواللَّهِ فِهِ الْمُحَالِكِ وَالْكَلِّولِم صَلَّعَلَى مُرَاكِكُمُ وَبَا وِلْمُعَلِّي مُل اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْ إِنَّ وَالْفَعْلَ وَتَحْتَنُ عَلَيْ إِلَى عَلَيْ كَا فَضَلِما صَلَّيْكَ وَبِالْكَ وَنَرْحَنْ وَ سَلْتُ وَتَحَنَّذُ وَمَنَذَتَ عَلَى بُرُهِ بَمَ وَاللَّا بِنُهِيدُ إِنَّكَ مَن نُجِيلُ فَاذَا نَوْجُ لُصُلِكُ المُصَلِّي فائد ع بِهذا النُّهُ اللَّهُ مَن تَهَيَّنا وتَعِبّا وَلَعَدّا وَاعْدَ وَاسْتَعَدْ لِوِفادةِ إِلْيَخالُون مَجَاءَ رِفِي وَطَلَبَ جَوَانِن وَقُوا صِلْه وَتَوَا فِلْ فَالِيْكَ بِاسْتِنْ وَقَامَتِي وَتَهَيَّنَي واغذام واستغذام رجاء رفاك وعواناك وكافالك فلانخيب ليؤم رجاي ولا مَوْلاَى المِن لايخيبُ عَكِيبُ مَا إِيلُ فَلا يَنْقُصُهُ فالنِلُ الِيِّ أَالِيكَ الْيَوْمَ بِعَمَ لِطَالِ قَكَّتُنُهُ وَلاشَعْاعَةِ تَعْلُوقِ رَجَوْنُهُ وَلِكِن انْفِئْكَ مُفِتَّا بِالطَّلْمِ وَالْمِياءُ وَلاَحِمَةً ب وُلاعُثُرُدُ فَاسْ اللَّهُ بِادْتِ انْ مُعْطِينَى مسْئِلَتَى وَنَقْلِبِ بِرَغْبَتِي وَلاَزُدُى عَبُومُكُ وَلا فاينًا ياعظِهُم ياعظهُم ياعظهُم ارْجُولَ الْعَظِيم أسالَكَ ياعظه الله تَغْفِر لِي الْعَلَيْم لا إلدَا إِذَا نَتَ ٱللَّهُ مَ صَيْلَ عَلَى كُلُ وَلَهُ عَنْ وَادْزُفْنَي مِنَ النَّهِ مِالذَّى شَرُفْنَهُ وعَظَمْنَهُ وتُنْسِلُني فِيهِ بِيَبِعَ مِن دُنُوبِي مَحَطاى وَرُدْنِ مِنْ فِصَيْلِكَ أَيْكَ أَمَنَ الْمِعَابُ خطبته يوم الفطوروى آبونيخنف عَن جُنْدُب بن عَبَكُ الله الأَدُويُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَلِيًّا عَكِيهُ التَّلْ كأن يَخْطُبُ الفِطِرِ فِيفُول أَخُدُ لِيهِ الَّذِي خَلَقَ النَّمُولِينَ وَالْأَرْضَ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِ وَالنَّوْرَ فَمَ الْذَيْنِ وَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَالُونُ لَا أَنْزِلُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ لَهُ مَا فِي السَّاتِ وَمَا فَالأَرْضُ وَلَهُ أَنَّ فَالْأَخِرَةِ وَهُوَلِّكُمْ الْخِيرُومِكُمْ الْمُ فَالْاَض

وجهك الكريم أن تحمل يوني و فاختريوم عبدانك فيه مشاك سكنته الانش عفاسه اَجْرَاصَعْدُ لَعِمَدٌ وَعَا فِيدٌ قُلُوسَكُ وَوْقًا وَالبَّلَاعِنْقًا مِنَ النَّارِ وَأَوْجَبُهُ مَعْفِرَةً وَكُلَّ بضوانًا وَأَقْرِهُ الْحِمَا يَجُبُ وَقُرْضًا لَلْ خَلَا كُمِنَاهُ الْعَرَيْمَةُ رَوْمَضَا يَا صَمَنْكُ لِكَ وَأَرْثُ الْعَوْدَ فِيهِ كُتِّي فَرْ \* وَمُرْفَى كُلُّ مِنْ لَدُقِهَا يَبْعَدُ وَلا يُحْرَجُني مِزَاللَّهِ الْأُوكِنَ عَنَى واض الله عد اجتلى من الخاج للنك الخرام فيه خالف المبرور بحق المنسكور سعيهم المتفود دنبه و السبحاب دعامه المحقوظين في مَقْدُم وادُّ ابِيم و دُراريهم فأموالميم ويجيع ماأنعت بدعليهم اللهم أفلهني ليؤمر وتقلي ونا وفي ويعاه وَفِي هَا إِنَّ سَاعَتُهِ فِي مُفْلِمًا مُنْعَى اسْتَجَا بًا دُعَانِي مَرْجُومًا صَوْنِي مَغْفُورًا دَنْي اللَّهُمَّ والجعل فبالمنفث وأردث وفقيك وكحقث وانفلاك الانطاع ويوكان فقوى ضَعْفِي وَجُبُرُ فَاقَتِي وَأَنَّ نَعُوِّ ذُلِي وَوُلِينُ وَحُفَيِّتِي وَآنَ ثُكْثِرَ قِلْنِي وَآنَ نُدُورِ دُقِي فِ مِمَا فِينَةِ وَلَيْسُ وِيَغَفِي كَيْنِ وَكَلْفِينَى كُلُ ما اصَّمَعَى مِنْ الْوَاخِرَى وَلانتِكِلْ النَّفَ فَآعَجُزُعَنْها وَلَا لِيَالنَّاسِ فَيَوْفِشُونِي وَعَافِيْ ۚ بَكَبْ وَلَقَنْ فِي وَلَذِي وَهَرْبُودُنِي وَحِيرُ وَالْغُواذِ وَذُرِيَتِي وَانَ مُتَوْجَعَةً بِالْأَمْنِ الْمُلَّا مِنَا الْقَيْلُقَ فَرَجَتْ اليِّلَ فَجَلُ وَالْ فَخُلَّا مَنْ إِنْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقَلَّهَ نُهُمُ الِّيكَ آمَا فِي وَآمَامَ مَا جَتِي صَلِّينَ فَ نَصَرُع ومَسْتُلَق وآخِعَلَىٰ بِهِمْ وَجِهًا فِالزُّيْنَا وَالْأَخِرَةُ وَصِنَ للْفُرَّدِينِ فَازِّكَ صَنَّتْ عَلَيٌّ بُعَرْفِهِمْ بِهَا فَاخْتِم لِي السِّمَا دَمَّ الْفَكَ عَلَيْكُلْ فَيْ قَدِيرٌ فَأَيْلَ وَلِي وَمُولَايَ وَسَيْدِي وَرَيْ قُالِيٰ وَيْقَتَى وَرَجَانِ وَمَعَيْدِكُ مَسْمُلَتَى وَمَوْضِع سَكُوٰى وَمُسْتَكُمْ رَعْبَنِي فَالْاَخِيبَرَاكِيْكُ عَلَيْكَ دُعَا فِي السينية ومَوَلاي وَلا سِتَطَلَق طِيعَ ورَجَان لَدَيْكَ فَقَالُ وَحَتْ اليَّكَ المُعَلِيَّةُ وَالْمُعَلِّينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْنَ وَقَلَّمْنَهُمُ اللَّكَ آمَا مِحَ قَامَامُ عَا مَن مَطْلِينَي وَ فقنوى وتستقلني واحتلنى عنداك وجيها فالغنا أوالنيزي ومتن المفرس الماتاتا

واخته المالتقادة

Fiv

مننث

عِبا دَا لِلهِ انَّ اللَّهُ الْوَالْمُ وَضَيَالُهُ لَا هَمْ الْفَنَاءَ وَقَلْ مُلْهُمْ مِهَا الْجَاءُ وَكُلُّ ما فيها نافذًا

وَكُولُ مِنْ لَيَكُلُهَا بَانِلاً حَيَى ذَلِكَ خُلُونًا عَصِينٌ ذَاهِ يَقَاءٌ مَصُونً قَلْ زُيْنَكُ المَالِي فُلْكُنَّا

يقلب الزعب بطبهما المتامع وتجتويها المؤجل الخايف فالعجلوا يحكم أشفهها بإخين مالجُفُكِكُمْ مِنَ الزَّاد وَلاَنْطَلِبُوا مِنْهَا سِوى الْبُلْغَيِّهِ وَكُونُوا فِيهَا كَسَفُونُو لُوا مَنزلاً فَفَعُوا مِنْهُ بِآدَىٰ ظِلْخُمُّ الْخُلُوالِشَائِقُ وَلَا تُذَكُّ الْغَيْكُمُ فِهَا الْيَمَامُتُعَ بِهِ الْمُتَوْفُ وَلَقِبُو فِها بِإِنْفُيكُمْ فَاقَ ذَٰلِكَ أَكُفُ لِلْحَمَابِ وَأَفْرِبُ وَالْفِافِ ٱلْأَيْفَا لَنَمْنِا فَلْتَكُونَ كَدَّبُونَا فأذنت بوداع ونادت بالطالع وإن الأخرة فذا فبكث وأشرقت الالاول المفااة الْيَوْمِرَوَعُمَّا النِّبِا قَ ٱلْا وَإِنَّ السِّبُقَةَ الْجُنَّةُ وَالْعَايَةَ النَّا وَافَلَا فَانْ عَنْ خطيفَة فَبَلَّ محوص منتنيا والألاغا مال لننسه تتاكيوم فقرة وكؤسه بحملنا الأوايا لأمين كالدويو خُوابَدُ أَلَا مَاكِ مِنَا الْيُوْمَ يَوْمُ جَعَلَدُ اللَّهُ عِبِكًا وَجَعَلَكُمْ لَدُ الْمُلْفَاذَ كُولُ اللّ وعَقِيدُو وَسَيِّوهُ وَيَخَالُوهُ وَلَدُعُوهُ لِيسْتَ لَكُمْ وَأَسْتَغَفُّرُوالَكُمْ وَيُصَرِّعُوا وَأَبْهَالُوا وَلَوْدُ وَلَهْ وَاوَدُوا فِطَوَّهُ فَلَهَا اسْنَهُ نَبِيمُ وَفَرَيْفَ أُ فَلِيمَهُ مِنْ رَبِّهُ فَلَيْرِهُا كُلُّا مِرَتُ منكر عن نفيه وعن عالد كلهم ككوم وأننا فيصغير في كلير فرخرم وكالوكه يُخْرِجُ عَنْ كُلُ وَاحِيمِنُهُم صَاعًا مِن مُعَارِا وَصَاعًا مِن رَزُ اوْفِيفُ لَمِن بِرَمِن لِيَب كَب طَيْبَةً بْدَلِكَ مَنْكُ عِبَادَأَفِهُ مَعَاوِدُوعَكَا لَبْرِوالنَّقُويُ وَتَرَاجَوُا وَكَعَاطَهُوا وَادُوا قرايضًا للهُ عَلَيكُمْ فِهَا أَمْرُكُمْ مِهِ مِنْ إِفَامَةِ الصَّلُولِينِ ٱلْمُتَّوِّهَانِ وَأَدَاءِ الْأَكُوفِ وَهِيلُم منهز ومكفان فتح البين فالمنوالنهي النكر فالغياد اليادة وماسككت يَّمَا نَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ فِهِمَا نَهِمَا لَهُ عَنْهُ وَلَطِيعُوهُ فِي جِينَا هِ قَلْفِ الْمُصْنَافِ وَلَيْبَاكِ الْفُولِيخِ وَمَتُرْبِ الْجُرُو وَجُسُ المَيْدالِ وَتَفْقِلُ المَيْزانِ وَيَفْهَا ادِّهُ الزُّورِ وَالْفِرَادِ مِنَ الزَّفْ عَتَمَنَّا اللهُ

رنعاوتواء

وصَايَحْدَجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلُ مِنَ الشَّمَاةِ وَمَا يَعُونُجُ فِهَا وَهُوَالنَّجُمُ الْعَقُودُ كَذَاكِ رَبُناجَكُ تَنَا وُلِدَ وَلَا أَمَدُ لَذُ وَلَا عَلِينَةً وَلَا تَهَا يَدُّ وَلَالِيةً الْإِخْرُ وَالِيَهِ الصَيرُ وَالْخَرَافِ الْدَينِيكُ لتَمَاءَ أَنْ نَقَعُ عَلَى لا مُعْفِلُ باذنه لا أَن الله بالتاس لرَوُنْ حَيْمُ اللهُمُ احْمَنا يَحْمَنا وَاعْمُمُنَا بِعَا فِيَنِكَ وَآمِيْدُهُ نَا بِعِثْمَيْكَ وَلَا قِلْنَا مِنْ دَجَيْكَ اتِّكَ آتُكَ الْغُفُولُ لِرَّجِمُ والمناه لامقدونا من وحينه والاتخلوا من نعينه والمؤيسًا من روحه ولاستنقا عَنْ عِبَا دَنْهِ الذِّي بِكُلِينِهِ قامتِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَقُرْتِ الأَرْضُونَ السَّبْعُ وَيُمْتَتِ انجالُ الرِّوَاسِي وَيَوَنِ الرِّيامُ اللَّواتِيُ وَسَارَ فِيجَوَالسَّمَاءِ السِّيَابُ وَعَامَنْ عَلَيْحُكُمُّ الْعِنَارُ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الفالمينَ اللَّهُ عَامِ وَعَادِرُ دُلَّ لَهُ النَّعَرُونَ وَفَضَاءَكَ لَهُ النَّكَيِّرُونَ وَدَانَ طَوْعًا وَكُرُمًا لَدُالْعالَمُونَ خَيْنٌ بِاحِكَ مَسْدُهُ وَكَامُواَ مَسْلُهُ ولسَنْعَينُهُ وكنَتْ نَغْفُرُهُ وكنَّهَا كُالَثُلُالِلَهُ إِنَّاللَّهُ وَكُنُّ لِلسَّرِيكَ لَهُ يَعَلُّمُ النَّفَعُ لِلنَّفُورُ ومُناجِئُ الْحِارُومَانُوْادِي الْأَسْرَادِ أَيْمَا نَفْبَضُ الْأَرْحَامُ وَمَانَزُوا دُوكُلُ يَجْعُنكُ بِمَثْلًا تواب منيه ظلات ولانفيت عنه عاليمة من ورَّفَذِ الإيمليّ الاحتماد فطلان الأفِّن وَلارَطِبِ وَلا يالبِس لِلْهِ فِي كِنَا مِنْ بِينِ وَيَعْلَمُ ما يَعْمَلُ الْعُامِلُونَ وَلِلَى آيَيْ مُنْفَكِ يَنْفَلُكُ وكَنْنَهَ دِينَ اللَّهُ بِالْمُدَى وَنَعَوْدُ بِهِ مِزَالشَّالِلَّةِ وَالزَّدَى وَكَنْهَدُ النَّحْقَاعِدَةُ وُوسُولًا لِيَالْنَاسِ اللَّهُ وَأَمِنْ مُعَلِي مُنْهِ وَلَقَدُ بَلَغَ رِسَالَدُ رَجِّهِ وَمَجَامِدَ فِي اللَّهُ بُرِينَ عَنْهُ وعَبَكُ حُتِي أَنَا وُ الْيَفِينُ صَكَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِّ الْصِيكُ بِيبَا ذَلَيْهِ بِنَقْوَى إِلَيْهِ كَابُرُ مِنْدُ وَلانَفْقَالُ لَدُرِيحُهُ وَلالسِّنَفْقِعَنَّهُ العِبادُ وَلانجَرِّي اَفَهُوْ الاَعْ إِلَّ الْذِي رَعَبُ الْاخِرُهُ وتقدكا فالتأنيا وكذك المقاصي وتغوز بالبقاء وتفؤد بالغزوا ليهاء وتجعل المؤت غايلًا الْخَاوُونِينَ وَسَبِ لَ الْمُنَاصِينَ فَهُومَعْقُودٌ بِنُواصِ لْخَلِقِ كُلُهُ مِحْمَرُ فِي وَالِمُ لِيُغِرُّ الْحُوقُ الْمَارِبِ وَلا يَعُونُهُ نَاءِ وَلا إِنْ يَعْدِيدُ كُلُ لَذَةٍ وَيُزِيلُ كُلُ بَكُ وَيَفْتَمُ كُلُ نَعْبَهُ

وعلى لدع

وَإِنَّا لَهُ بِالِنَقْلَى وَيَعَمَّلُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا لَنَا وَلَكُمْ مِنْ مُلِّذِ النَّيْمَا انَّ لَحَمَلُ الْحَدِيثُ لَلْمُ

المالكة

لرَّجِيلِ عَنْهَا وَآخِعُ وَامْتَا تَكُمُّنَا فَهِ مِنْ عَيْ يَظْمَعُ فِيقَنَا وَكَلْنَشِيلَ لِأُوقَالَ أَنْعَنْتَ للنوي ولايغلبكم الأسل ولايطلعك لاالامك فتشو والوكر ولانف تزوا بالمنى وَخُدِي الشِّيطانِ عَذُو لَمْ حَرِيثُرُ عَلَا فِيلا كُلَّمْ نَفَيِّنُ وَاللِّيعِبْ أَدَاللَّهِ آيَا مَ لَيَهُ فَوَاللَّهِ لَوْتُمَّ حنين الوالد المعال ودعوفه دعاء الخام وتبا ونفهوا رميتنا لرفنا ي وتكوفه لكاف مِنَ الأَمُوالِ وَالأولادِ النِّماسَ الْفُرْمَةِ البَّهِ فِي إِنْفَاءِ وَرَجَّةٍ وَغُفَّرانِ سَيِّنَةِ لَحُصَهُا كُنُبُهُ وكَفِظَهُما وُسُلَهُ لَكُما فَ قَلِيلًا فِهَا فَرْجُونَ مِنْ فَوْرِمٍ وَتَخْفُونَ مِنْ عَقالِم وَكَافِيهُ لِوَا مُنَاشَتُ قُلُونَكُمْ النِيالَّا وَسَالَكَ مِنْ رَعَبَكِهِ اللَّهِ عُيُونِكُمْ وَمَّا لَغَمَ وَكُونَمُ عُمَّ النَّيْا عَلَى فَضَلِ جِنهادِ وعَمَلُ ما جَرَنَ عَمَا لَكُمْ حَقَّ نَعَهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكَالسَحْفَقَةُ مُرَالِحَتَ بيوى رَحْدُ الله ومَنه عَلَيْكُم حِعَلَنَا اللهُ وَالْمَا كُوْسَ الْمُفْيِطِينَ التَّابِينَ الْأُوا فِينَ الأواني منااليَوَم يَوْمُ حُرْمَنُهُ عَظِيمَةٌ وَبَرَّكُهُ مامُولَةٌ وَلَفَغَوَ فِيهِ مَرْجُوَّ فَالْجِوْ ذِكُوا لله وتعَكَّرْ وُالنَّوابِهِ بِالنَّوْلَةِ وَالْانَاتِيمَ وَالْخُنُوعِ وَالنَّسْرُعِ وَالْمُلْعِ اللَّهِ وَالْمُلْعِلْمِ اللَّهِ وَالْمِلْعِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمُلْعِ اللَّهِ وَالْمِلْعِلْمِ اللَّهِ وَالْمُلْعِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمِلْعُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمُلْعِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَلْمُعْلِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّالِيلُولِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِيلَالِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولُولِيلَّالِيلِيلُولِيلَالِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُول التَّوْنَةُ عَنْ عِبْادِهِ وَلَعَفُوعَنِ السَّبِنَانِ وَهُوَ الْتَحِيْمُ الْوَدُودُ وَمَنْ فَعَيْمِنَ مُلْكُمْ فَلَيْفِي يَخذَع مِنَ الفَنَانِ وَلا يُجزى عنَّهُ جَنَّعٌ مِن المَعْزِومِن تَامِ الأَفْعِيدَة اسْتِفْرافُ أَفْلَتُما وسَدَادُ مَدْ يَعِيدُمِا فَإِدَاسَلِينَ الْأَدُنُ وَالْعَيْنَ سُلِينَ الْاَفْعِيَّةُ وَتَتَتَ وَانْ كَاصَنَ عَضْالًا لْقَرُّن يَجُزُ وجُلَيْهَا الْيَ الْمُسَلِي وَالْجِ الْفَكِيُّةُ وَكُلُوا فِيهَا وَأَخْمُوا وَالْجَدُوا وَاحْدُوا اللهُ عَلَىها وَذَقَكُمْ مِن بَعَبِمَةِ لأَنْسَامِ وَآقَهُ وَاسْتَلُوذَ كَأَذُو الْزَكُوةَ وَلَتَحْسِنُوا الْعِبَاءَةَ كَاتَهُ وَالْفَا بالقنطة النقبوا فيماكتبّ الله ككم وَادُّواهَا الْعَزْضَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحِيِّ وَالصِّيامِ وَالسَّالْ وَالرِّكُونَ وَمَعَالِهِ الْأَيْمَانِ فَانَ فُوامِّ الْمِعَلَيْمُ وَخُيْرُنْكِ مِنْ وَالْرُوْابِأَلْعَرُونِ وَافْوَا عَيَ الْمُنْكِرُ وَأَحِينُوا لَشَعِيفَ وَاضْرُوا الْمَقَلُومُ وَخُلُوا فَوْقَ يَكِالظَّالِمُ الْوَالْمِيْتُ وَلَيْنُوا الى ننياءكا ومّامككن إناكة واصدفوالعديث وادوالامانة وأفوا بالعيرية والمرات

لَوْعِظَةً كَالْمُ اللهُ أَعُودُ بإللهُ مِرَالتَبْطَانِ الرَّحِيْم بنيسِم الله الرَّغْزِ الرَّجِم قُلْمُواللهُ أَحَدُّ الخاخرها فهجلس فأم فقسال المحافية فأو كتنفيذة وكسنغيرة وكنتهك ووكثيريه وَنَتَوَكُمُ عَلَيْهُ وَيَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورًا نَفْسِنًا وَمِنْ سَيْنًا نِ أَعْلِينًا مِنْ مِهْدِي اللَّهُ فَهُو اللَّهُ نَيْل ومَنْ بِغِسْل فَكَنْ يَجُلُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِيكًا وَأَشْهَدُ انْ لا إِلَّهَ الْإِلَهُ وَحَدُلُ لاسْرِيكَ لَهُ وَاسْتُهِكُ النَّ يُحِمُّلُ عَيْدُهُ ورَسُولُهُ وَدُكُرُما فِي أَخُلِيتِهِ الصَّعَيرَةِ فِيُومِ الجُعَةِ خُطْبِ لَيْوم وأضى وى اَبُوْتُكُنِينَ عَنْ عِبِدا لِرَّحِنْ بْنِ جُنْدُسٍ عَنْ إِبِدِ انَّ عَلَيْنَا عَلَيْهِ السَّالُهُ حَلَبَ الشاكبر الشاكبرا الما الشعاشير القاكبر والفاكبر والخذفة على ما مانا فا وكذ المسترعلى ما أبلانا والتربيع لما ودَّ فاسن بعبمة الأنعام اللهُ اكْبُرُ زِيَاءَ مِنْ وَوَضَى نَصْبُ وَمِنْ الْكُلَّا فِهِ وَعَلَى مَعْلَوْمَ وَافِهِ وَتُطَفَّ بُحُود لَهُ الأسماء لكنني والخرالله فبالأخيرة والاولح يحقى ترضى وتبئكا اليضا إقلا متوالعني الكبيكر الله الكبركبيرات كبرا والما عربة المنعززا ورجماعطوقا سخيدًا ينبل المتولة و بِقُيلَ الْعَثَرَةُ وَيَعِمُوا بَعَدَ الْقُدْرَةِ وَلَا يَفْنِطُ مِن رَجَةِ اللَّهِ الْأَلْمُ قَوْمُ الظَّالِمُونَ الشَّاكِمُ كَبِيرًا وَلَا اللهَ إِذَا اللهُ تَغْلِصًا وَسُنِعا نَ اللهِ مُكِرَةً وَاحْدِلُا وَأَخِذُ للهِ حَكُنُهُ وَكَنْفَعِينُهُ وَ كَشَنْقِفُ وَكَشَنْهَ لِي وَلَتَهَكُ أَنْ لِا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَّا لُا تَرِكَ لَا " وَكَنْ تَحِيلًا عَبُكُ وَوَسُوكُم صَنْ يُطِير اللهُ ورَسُولُهُ فَقَالَ المندَى وَفَا زَكُوزًا عَظِيمًا وَسُنْ يَعِيمُها فَقَالْ خَسَلَ كَالْأَلْكِيمَنّا ا وُصِكُمْ عِبَاداً لِللهِ بِنَقْوِي اللهِ وَكُنْزَةُ وَكُولِكُونِ وَاحْدُدُكُمُ اللَّيْنَاكُمُ يُتَّعَ بِهَا احْدُدُ مَهَلَكُمْ فَالْبَغِي إِكْرِ فَسَبِلُ مِنْ فِهَا سَبِلُ مِنْ أَفِيلِهَا ٱلْأُوَانِهَا فَفَلَافَتُرْمَتُ وَأَدَّتُ بانفضاء وتشكر معروفها أواسحت مذبرة موكية ويج فيف بالفناء وتفترخ بالمؤخ قَدْ الْمُؤْمِنْهَا مَا كَانَ حُلُوا مَكِدُر مَ مَا كَانَ صَفْعُ افْلَهُ بَيْكَ مَنْهَا الْإِشْفَا فَلَا كَشْفَا فَقَا لَاللَّهِ مُجْرِعَةُ كُرْعَةِ الأِدِ الَّهِ أَوْ تُنْزِيقًا الصَّدْيَانُ لَمُنْقَعٌ غُلَنَاهُ فَازْمِيوَ إِعِبَا دَالْهُ عَلَى

نفويناه

الضالوك

النهله

والمنه

جَرَعُ أَوْنَكُنَّهَا ا

النَّ ذلك يعين ل صِيام المن في و والف عاليه و وروى انَّ صُومهُ يع بل صُوم سَار تَهُمُوا وَتَسْتَعِبُ أَنْ يُدْعَى في منذا ليوم بنذا النَّا اللَّهُ ولي الكُّبِّهِ وَقَالِقَ الْجُدَةِ وصَارِفَ الكُزْمَةِ وَكَالِينَفَ كُلِكُرْبُهُ اسْالَكَ في مَا ذَالْيُومُ مِن أَيَامِكَ التَّي أَعْلَتُ حَقَّهَا وَأَقَامَتَ سَبْقُهَا وَجَعَلْهَا عِنْدَا لِلْوُسْنِينَ وَدِيعَةً وَالْمِلْكَ ذَرِيعَةً وَيُرْكَنُكَ الْوَسِيعَةُ أَنْ تُصَاّعًا عُلَيْ إِنَّهُ إِلَيْنَا فِي الْمِيثَاقِ الْقَرِيبِ يَوْمُ التّلَاقِ فَادِ وَكُلْ يَغِيا وَدَاعِ الْخُلِيجَةِ وَعَلَى مَلِيكِنِيهِ الْأَطْهَا وِالْمُنَاةِ النَّادِ وَدَعَالِهِ الْجَبَّارِ وَوَلَا وَاصْل الحنية والنار وأغطنا في ومناه فامن عظافك الذور عير مقطوع ولامنوع تجمع لنابيه التُوبَّةُ وَحُسُنَا لأَوْبَهِ يَاحَيْرُمَنْ عُنُو وَكُرُمُ مُرْجُوْ يَالَغِيُّ بِا وَفِي يَامُزُلْفُهُ حَيُّ الطف بلطفك والذا وتشعيده بعفوك وكندت بنصل ولانكيني كويم ذكرك بولاة تعزك وكفظة سيرك اخفظنى من شوايب الكفرالي بوم الحشر والنفرواسف بخاوليالا عِنكَةُ وَجِ نَفَنِي وَحُلُولِ دَصْبِي وَانقِطَاعِكَمْ وَانفِضاءِ آجَا لَلَهُ وَأَذَكُونِ كَالْمِ الْخِالِ حَلَّكُ مَنِنَ ٱظْباً قِ النَّوْى وَكَشِبَنِي النَّاسُونَ مِنَ الْوَيْ وَأَخْلِلْنِي اللَّهُ الْمَ وَبَوْنُفِ مَنْزِلَ الكُرَّامَةِ وَاجْعَلْنِي مِنْ مُوافِقِي وَلِيانِكَ وَأَهْلِ اجْنِبَا زِكَ وَاصْطِفَا نِكَ وَبَارِك لى فلفائك والذُفْخ سَنَ الْعَبَل فَبُلْ كُلُول لَا جُكِل بَرِيًّا مِنَ الزَّلِ وَسُوء الْحَلَل اللَّهُ وَآوَدِدْ ي حَوْضَ بَنِيْكَ مُحَرِّضَا المُعْكِيدِ وَالْدِ وَاسْقِيْهِ مِنْهُ مَشْرَبًا رَقِيًّا الله فِعَالَمَيْدًا لاأظا بعدكة وكالحذة وردة وكاعتنه أذاذ واجعله ليختزوا ووافف بعاد يوميفا الأنتهادُ اللَّهُ مُ وَالْعَزْجِنَا مِرُهُ الْأَوْلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَكِفُوقِ الْلِيانِكَ الْمُسْتَا فِينَ الله م واقيم رعايه م والمال أشياع في وعليه وتخليه الكر واسليه ما الكه وتَيْتَوْعَكِيْمُ مِسَالِكُهُ وَالْعَنْ مِسَاهِمُ مُ وَسُتَارِكُهُ اللَّهُمُ تَكُونُ وَلِيانِاتُ وَدَدُدُعَلَيْهِ مِظَالِهُ مُواظِّهُ وَاظْهُر مِائِقٌ فَالْمُهُمُ وَاجْعَلُهُ لَدِينِكَ مُنْصِرًا وَبِأَوْلَ فِي عَلَّا

فَوَّامِينَ بِالْقِيطِ وَلَقُوالْمِيكُالِ وَالْمِيزُانَ وَجَا مِيكُولَيْ سَبِسِالِشِحُقِّ حِفادِه وَلايَعْرَثُكُمُ بالله الغُرُورُ إِنَّ الْكُرْعُظَيْهِ وَلَحْسِ الْعَسَصِ كَالْمُ اللَّهِ مُعَوَّدٌ وَقُرْآسُورَةُ الأَعْافِر ويجلس كالزانيا ليخ الموخم نهكن فقال الخرد يفيخن وكسننينا وكسنفه بوكسنة وتؤنين بديتكوكل عليه وككر باقيته في الخلبة القصيرة تخواس خطبته المقه صُلِقَ وَالفَطْرَةِ ذَكُوهُ الفِطْرَةِ ولِجِنَّةُ عَلَيْلِ الْمِالِغِ مَالِكِ لِالْجِبْ عَلَيْهِ نِيهِ وَكُوةُ الْمَالِ وَسُنَّ لِآمِلِكُ ذَلِكَ لا يَبِ عَلَيْهِ وَإِنَّالَ يُتَكِينُ لَذُولِكَ وَسُنَ وَكِينَ عَلَيْهِ يب الن يُزْجَهُ اعْزَنف وجَبَعَ أَنْ يَعُولُهُ مِنْ وَلَيْدُ وَالدِورُوجَةِ وَمُنْأُولِ وَمَيْفٍ سُنْكًا كَانَا أَوْذِمِيًّا لَكِيَّا الْفِطْرَةُ بِلُحُول مِلْإِنْ مَوْنَتُونِيَّةُ عَوْمَ الْفَطِر قَالَ مَلْوْ العيد وكَيُوزُ النواجها مِن أَوَالِينَهُ رِيعَناك الخاخِرِه وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَن كُلُ وَاس صاعٌ مِن الرِّواوَ وَاللَّهِ وَعِيْدَا فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكَارُةِ اللَّهِ وَالنَّهِ وَاللَّهِ الْمُعَالَق مِنْ جَمِيع ذلكَ إِذَا اللَّبُن فَاتَّهُ أَدَبَعَتُهُ أَدُطْالِ بِالْمُدَيِّي أَوْسِتَةٌ بِالْعُزَلِقَ وَيُجُودُ الْعِراجُ فيمنيه بسيغ الوقي وسنتخ الفظيزة موستيخ وكوه المالي فمتراء المؤمنيين وتيخمه عَلَى مَنْ يَحْدُومُ عَلَيْهُ وَكُوهُ الْمَالِ وَلا مُعْظَى الْفَفْيرُ اقَلَ مِنْ صَاعٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْظَى صَلْوَلَنّا وكيُنتِحِبُ زيادَةُ الْحُسَينِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فِي لَيْلَةِ الْفِطِيرِ وَيُؤْمُ الْفِطِيرِ وَوَوْيَ فَحْذَ لِلسَّاكُمُ الْفِطِيرِ وَيُؤْمِ الْفِطِيرِ وَوَوْيَ فَخَذَ لِلسَّاكُمُ الْفِطِيرِ وَوَوْيَ فَخَذَ لِلسَّاكُ الْمُ كَنْبُرُوقِنْ رَوَى الزَّفْرِيَّ فِي يَوْج وَجُووالقِيالِم مالكُونُ صاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيالِسِيَّةُ ايَّا مِعَفْبِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَالْدَى نُنْمَّيهِ الْعَامَّةُ التَّفَيْعِ مُنْ صَامَ كَانَالَهُ فِيه فَضَلُ وَنِي اَحْجًا بِنَا مَنَ كُرِيمَهُ وَالْأَصَّلُ فِيهِ النَّيِّيرُ وَالصَّوْمُ عِبَادَةُ لَا تَكُو لِإِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةُ مِزَالنَّادِ وَمُوعَلَى عُوْمِ وَكُسْتَكِ فَهِ فَاللَّهُ مَعْ سَامِ الشَّهُ ويصُّومُ لَفَتَ أَبَايِهِ أَوَّلُ خَلِينَ فَالْعَشْرِ الْوَلِ وَأَوَّلُ أَرْبَعَاءِ فِالْعَثْر القائ وليرتميس في المعير الأخير وكذلك في كل فهر فايَّد دُوي عَنْهُ عَلَيْهُ السَّادُمُ

الكَيْلُ:

f. 7

وكالنا:

---

الأوالة

الامااستشي

فتزين

طباق

غالمة

عَرَقَة وَيُوالْفِرُ قُراصًا عَكِيْمْ فِي الْمُوافِيمِونِي الْبُوحِيرَة النَّمَالِيُّ قَالَ كَانَ المُوعَدِيلَة عَم مَيْ عُومِهِ كَا الدُّعَاءِ مِنْ اَوَلِعَقِرِهِ عِلَيْكَةِ الْيِاعَشِينَةِ مِوَّكِهُ فِي مُزُالصَّنِ وَقَبْلَ المُعَرِّبِ ينول الله عَم من إكيام الله فضَّللها عَلى الدِّيام وتسرُّونها عَد بَلْفَنْيَهُم يَنِك وَدُخِيلًا فَآنْرِكُ عَلَيْنًا مِنْ بَرَكَانِكَ وَآفَسِعُ عَلَيْنًا فِيهَامِنْ تَعْإِلِكَ ٱللَّهُ مُصَلِّلِ فِي ٱسْأَلُكَ ٱنْظُكَّم عَلَى عَلَى وَالْعُدِّدُ وَانْ نَهَدِيدًا فِهالسِّيلِ الْمُدُى وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى وَأَلْعَ فِها فِها أَتُنَّا وتَرْضَى لَلْهُ مُهَالِيَّ اللَّهُ يَا مُؤْضِعُ كُلِّ شَكُوى وَيَاسَامِعَ كُلِّ يَجُوى وَيَاسَا هِ ذُكُلِ مَلَكَ وَيَاعَلُهُ كُلِخِينَةِ أَنْ شُرِكًا عُرُدًا وَالْحُولُ وَلَنْ تَكْنِفَ عَنَافِها الْبَلَاءُ وَلَنْجَيا فَتَرَضْفَ عَلْنَاصِنَ ظاعِيَكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَصْلِ لِلْمَنْكِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ يَاأَنُكُمُ الرَّاسِوبِينَ أَنْ تُصَلِّحُ فَيْكُ وَالْغُيْرُونَ نَهْبَةٌ لِنَا فِهَا الرِّضَا أَيِّكَ سَمِيعُ النَّهَاهِ وَلَا يَخْرِمَنَا تَخْبُرُ مُؤَرِّلُ فِهامِ كِالسَّمْ وَعَلَمْ إِن إِنَا الذُّنُوبِ بِاعَاثِهُ النُّيُوبِ وَأَحْدِثِ لَنَا فِيهَا ذَا وِانْخُلُودَ اللَّهُ مَسْلَطَاحُ مُنَا وَلَهُمْ وَلاَنْتُوكَ لَنَا فِهَا ذَنْبًا الْإِلَدُيْنَهُ وَلاحاجَةً مِنْ حَوْلِجُ الدُّنْيَا وَلَاحِرَةِ الْإِعْلَةُ مَا وَيَشَرَقِفًا مُلَكِّكُ فَيْ فَعُدَيْرُ ٱللَّهُمْ يَاعَالِمَ الْخِمِيَّاتِ مِالْحِمَ الْعَبَرانِ مِا بِعُبُ التَّعُوانِ يارَكُ فَيَ والتَّمَوانِ بِالمَنْ نَتَنَا بَهُ عَيْبُهُ الْأَصُوانِ صَلَاعَ حَيْدًا وَلَحُكِّا فَلِعَلْنَا فِهِ امِنْ عَتَفَائِكَ وَطَلَقًا مِنَ مِزَالِنَاهِ وَالْفَائِنِينَ يَنِينَكَ قُالنَّاجِينَ يَرْخَيْكَ يَااَرُجُمُ الرَّاحِينَ وَصَلَّاهُ عَلَى مَنِيدُ نَا عُيِّدٌ وَاللهِ آجْمَعِينَ وَسَنَامُ عَلَيْمُ تَسْلِمُ العِك أَنَّ امْيِرَ لَلْوُمْنِينَ صَلَواتُلْفِ عَلَيْهُ كَانَ بَقُولُ فَي كُلْ يَوْمِ مِن أَيَامِ التَّيْرِ مِؤلاد الْكَلْمَاتُ لا الْفَالِا اللَّهُ عَدَد اللَّيالِ وَالنَّهُ وَلِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَدَ آمُواجِ الْجُورِ وَلَا الْهَ آلَاللَّهُ وَتَحْمُنُهُ خَيْرَةٌ عُونَ وَلا الدِّلَّا عكدًا لتَذَلِ وَالنَّجُورُ كَا لِدَاكِمَ اللَّهُ عَكَدَ النَّعْرِ وَالْوَرُوكُ الْدَالْا اللَّهُ عَكَدَ النَّهِ وَأَلْمُ وَكُلَّا لِهَ أَكِوا اللهُ فِي اللَّيْلِ ذِا عَسْمَسَ وَفِي الصَّبِي إِذِا نَنْفَسَ وَلا اللهُ أَكُوا اللهُ عَنَدَ الرِّياحِ فِي الْبَرَّادِي وَلَقْنُهُ وَلَا اللَّهُ إِلَّاللَّهُ مِنَ الْيُومِ لِأَيْوَمِ نَفَخِ فِي الشُّوكِ كَانَ عَلَيْمِ السَّالْمُ يَقُولُ مَنْ فَالْتَ

رقدنه ا

مُؤيِّرًا الله احْمُفُهُ بَالْتِكِ الفَيْرِ فِهَا الْقَيْتَ الِيَّهِ مِنَا لَا مِنْ فَلِمَلْ الْقَدْرِ مُنْفَهًّا الله عَيْ وَيُعُودُ دِينَاكَ بِهِ وَعَلَى بِكَيْهِ جَسَدِينًا عَضًّا وَيُحَصِّ عَمْنًا وَيُوفَقُّ [لبالم دفضا الله عرصا عليه وعلى بجيع إبانيد واجعلنا من مخيه والسرية وابعنا فارتج تتفي تكون في زمانيد من اتخوانيد اللهمة أدوك بناقيا مراكسهدنا أيامد وكراكيد وعَكِيْهِ السَّالَامُ وَازْدُدُ إِلِينَا سَافَهُ وَالسَّالَامُ عَلَيْهُ وَتَحْمَدُ اللَّهِ وَجُزُكَاتُهُ دُولَحِتْ ف لِسُنَعَيْثُ مَوْمُ مُ لَمَا لَعَفِيرِ لِي لِتَاسِعُ فَانِ لَمْ نَقِيْدُ رَصَامَ أَقُلَ يَوْمِرِ مِنْهُ وَهُو يَوْمُ مَوْلِيا بْزِهِيدَ لِخِيَلِ عَلَيهِ السَّالْمُ وَفِيهِ زَوْجَ وَسُولًا فِيهِ صَالِ الشَّعَلَيْهِ وَالِهِ فاطِسَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ آميرَ لَلَّهُ مِنْ يَرَكُوا لَكِ عَلَيْهُ وَرُوكَ إِنَّهُ كَانَ يَوْمُ السَّادِسُ وكيُسْتَحِيثُ أَنْ تَصُكَّىٰ فِيهِ صَلْوَهُ فَاطِهُ عَكِيْهَا السَّالْمُ وَرُوكَ انْهَا أَدَيَّعُ رَكَعَا فِ شِلَّ صِّلوةُ اسْتِرَ لْلُوْسِنِينِ عَلَيْهِ السِّلامُ كُلِّ كَلَّيْرِ بِالْحَيْرِ اللَّهِ السِّينَ مَرَّهُ ۖ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَلُّهُ وكيُجَوِّعَقَيَها بِنَسْبِطِ الزَّعْزاءِ عَلَيْها السَّالْمُ مِعْول سُنْجان دَ عَالْمِ وَالشَّاعِ النَّيْف سُنْجَانَ دَى الْجَالُولِ الْبادِيجَ الْعَلِيمِ سُنْجَانَ دَى الْمُلْكُ الْفَاخِولِلْقَ رَبِمُسُجَاتَ مَنْ يَرَىٰ اَتَرَالَهُ لَهِ فِي الصَفَاءُ سُنْجِانَ مَنْ يَرَىٰ وَفَعَ الطَّيْرِ فِي الْحَرَاءِ سُنْجانَ مَنْهُو هَكُنْ غَيْرُهُ وَوَقِكَ عَرُ إِنِي عَبْدًا لِلْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّا الَّذِيا مَ الْعَلُومَانِ فِي الْعَدُّ إِلْاَوَلُ مَنْ ذِي أَلِحُا فِودِي عَنْ إِذِلْكُسِي مُوسِيَ بْرِجَعْفِرِعَلِهِمْ السَّلَامُ انَّدُ قَالَ مَنْ صَامَ أَوْك يَوْمِ مِنْ عَقِرِهِ ﴾ أَنْجَيُّ كُتَبُ اللهُ لَدُصُومَ مَنَا نِينَ شَهْرًا وَهَنَا الذِّي وَلِدَفِيه الرَّفِيمُ خَلِيلُ الرَّحْنِي وَفِيهِ انْخُذُالُهُ الرِّومِيمَ خَلِيلًا وَفَي أَوَّالِعَيْمِ مِنْهُ بِعَثَ البَّيُّ صَلَّالُهُم عَلَيْهُ وَالِهِ سُورَةَ بَرَا فِ حِينَ أُنْوِلَتْ مَعَ آيَ بَكِرْ خِمْ نَزَلَ عِلَانْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ لانوَدِيها عَنْكَ الْإِلَنْ أَوْرَكُ لِأَمْنِكَ فَأَنْفَ ذَالْنَبَيُّ صَلَّى الشَّكْلُهُ وَالْمَعَلِيَّا عَلَي السَّلْلُهُ حَتَى كَفَ الْالْكِرْفَا خَنَ هَا مِنْهُ بِالرَّفِعَ الْفَالِينِ مِنْهُ وَكَدُّهُ مُعَ أَذَاهَا الْيَالنَّاسِ فَعَ

الحق ١

اليوم

لَلْهُمْ أَنْ الْسُنَعَانُ عَمَا الْمُؤْرِكُمُ هَا وَأَنْ الصَّاحِبُ فِي السَّقِرِولَ خَلِفَةُ فِالْأَصْلِ لَلْهُمُ مَقِي عَيْنَاسَفَرَنَا وَأَطُولَنَا الْمُنْ وَسَيِرُنَا فِهُالْمِطَاعَيْكَ وَلِمَاعَةِ وَسُولِكِ اللَّهُمُ آضِيْ لنَّا ظَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَا رَفَقَتَا وَقَيْاعَذَابَ النَّادِ اللَّهُمَ إِنِي اعْوُدُمِكِ مِن وَعْتَاء لتقروكابة النقبك وتنوه التفرفالاهراء للاوالوكواللهم انت عضدب وناوع اللهُمُ افْطَعْ عَنَى مُبُكُ وَمُسَقَّتَهُ وَأَحْجَنِي فِيهِ وَاخْلُفْنِي فِي الْمُلْجَيْرُ لِاحْوَلَ وَلافَوَّهُ الْإ باينه فاذا الاداكركوبا فليقل بسيرالية الرخل الجيم بسيراته فالله أكبر فادا استوخب عَلَى لَكُنْ وَاللَّهُ مَا لِلَّهِ الَّذِي هُذَا مَا لِلْأَسْلِامِ وَسَنَّ عَلَيْنَا لَعُمَّ لَصَالًا للهُ عَلَيْهِ وَالدَّسْعِالَ اللَّهِ سنجان الله الذي تحرَّلنا منا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِزَّا لِي رَيْنا الْمُقَلِدُونَ وَلَحُدُ ينه دي الما لمين اللهُ مَ انت الحامِلُ عَلَى الفَهْ عِ المُسْتَعَانُ عَي الْحَرِ اللَّهُ مَ بَلِغُنَا مَافِكًا بتبلغ اليانحير ملاغا يتلغ الماحقيك ومحضوايك ومتغفظك اللهمة الاطيؤ الأطبرك ولاختيرا لاخدرك ولاحافظ عكرك فاذاا شرف على منزل وقريد اصلاقال اللفستر ربت التماء وما أظلت وكتب الريض وما أقلت وكت الزياح وما ذركت ودتب الانفاا وقفا جرك عرفنا كخيتوهن الفنذ وتعيرا فيلا وآعينا المون ترضأ وَسَيِّرا هَـٰكِا انَّكَ عَلَيُٰ فَيُ عَذَوُ وَيَنْبَعِي ذِا دَحَلَ عَلَيْهُ دَوُ لِلْعَعْلَةِ إِنَّ يُؤِفِّرُ سَعْرَكُ إِسِ وَلْهِيَتَة وَلاَيْتُرُونِهُمُ الشَّيِّنَاعَا عَلِهَ إِن فَاذِا انْتَكِي إِلَّالْيِقًا نِ اَحْرَمُ مِنْيةُ وَلاَيْعَقِيكُ الأخِلِم قَبْلَ الْمِقَانِ وَإِنَّ أَخُرُهُ مُتَعِمًّا وَجَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُوعِ الَّذِهِ وَالْمُوامِنُهُ إِن مُكُنَّ مَزِدُكِ وَإِن يُمَكِّنُ أَحَرَمُ مِن مَوْضِعِهِ قُكُلُّ مِنْ سَلَكَ طَرِقِمًا فَآتِي يَكُزُوا الْمُعْلِمُ مِن مَيْعًانِ ذُلِكَ الطَّدِيقُ العِرْاق وَمَكِنُ الْعَقِيقِ وَلَهُ نَلْنَهُ مُواضِعٌ أَضَكُما السَّلَخ قَلْهُ مُ مِنْهُ قَانِ لَمْ يَكُكُنُ أَحْرَمَ مِزَالِيفانِ الثَّابِ وَفُوعَيْرَهُ فَأْنِ لَمْ يَكُنُ أَحْوَمُ إِذَا شَكُى الْخَادَ فِي عَلْ يَكُورُهُ مِن يُولِ إِلْهِ وَمَن كَانَ حَاجًا لَمَ الْمَا عَلَى الْمَ

وَلِكَ فَكُلُ يَوْمِ مِنْ ] يَامِ الْعَشِرِعَةُ وَمُرَانِ اعْمًا وُبِكِلِّ فَهُلِمَلُهُ وَرَجَّةٌ فِاجْنَهُ مِنَ اللَّهُ مَا لِيَا قُونِ مَا مِينَ كُلْ دَكَجَنَيْنِ سَيرَهُ مَا نَدَعَامِ لِلرَّكِ النَسِعِ فَكِلْ دَكَجَةٍ مكينةً الى تام أنج بروف هذا التقريقع الج الذي المنزطة الله تعلل على عاق ويكن مُذَكِّرُ سَياقَة لِغَ وَالْعُيْرَة عَلَى عَجْهِ الْمُخِيضا رِلْقِ شَاءَ أَلَهُ مَتَا فَسَ عَرْمَ عَلَى لَجَ وَأَرادَ التَّوْفِ لَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرُ فِي أَمِرْ نَفْيِهِ وَتَقْطَعُ الْعَلَائِقَ بَيْنَهُ فَتَبِّنَ كُالطِيهِ وَمُعَامَلِنِهِ وَيُوتِيكُلُ مَن لَهُ عَلَيْهُ حَقٌّ حَقَّهُ فُتُم يَنظُرُ فِي إِرْمَن يُكِلْفُهُ وَكُيْنُ نَدَنبِرَ فَم و كَيُوكُ مَا يُخْتَاجُونَ الِيَنْهُ لِلنَّفَقَةِ مُكَةً عَنَيْنِهِ عَنْهُمْ عَلَافِيما إِمِنْ عَيْرَاطِرافِ وَلا إفْتارِنْهُم يؤص بَوَجِيَّةٍ يَكَكُرُ فِيهَا مَا يُعَيِّرُنُهُ الْيَالِهُ فَتَا مَكُيْسِنُ مَصِيَّكَهُ مَكِيْسِنِدَهَا الْحِثَنَيَّقُ لِيَهُ مِنْ لِخُوانِدِ مِنَ الْفُرْمِنِينَ فَاذِا حَيَّةَ مُرَّمُهُ عَلَى الْخُرُوحِ فَلَيْصَلَّ وَكَعْنَيْنِ هَرَّا فِيهِمَا مَا شَاءَمِينَ الْقُرْانِ وَكِيْسُكُلُالَهُ تَعَالَىٰ الْحِبْرَةُ لَهُ فِي كُرُوجُ وَكَيْسَفَوْهُ لِيَغِي بِنَ لصَّدَودِ قَالَ اللَّهُ المُكُنِّرُ فُمَّ لِيقُوا أَيُّهُ الكُرْمِيِّ ويفُولِ عَفْدِ اللَّهُمَّ انْ السُّنَوْءُك نقسى وَأَهْ إِ وَمَالَى وَذُرِّينِي وَدُيْنَاكَ وَأَخِرَى وَخَائِيَّةٌ كَافِقًا خَرْجٌ مِنْ دُارِهِ فَامْكَلّ الْمابِ نَلْقًا وَتَجْهِهِ الَّذِي يَنُوجُهُ وَيَقُولُو فَالْحَةَ الْكِتَابِ آمَامَهُ مَعَنَ يَكِيْدٍ وَعَنَ لَسَارِهِ وَأَيْذُ ٱلْكُرْسِي ٱمَّامَةُ وَعَنَ بَيِينِهِ وَلَيْسًامِهِ حَمِّ بِعُولِ اللَّهِمَ احْفَظُهُ فَأَخفَطُ مامتى وَسَيَّا فِي وَسَيَّامُ مَا مَعَى مَلَغَنى وَبَلْغُمامِعَى بِبَلْغِكَ لَكُسِو الْجَيْلِ وَلِيتَ لِاللَّه إِذَاللهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سَنِيانَ اللهِ رَبُّ النَّمُوانِ السَّيْعِ وَرَبُّ الأَصْبَرَ السُّبْعِ وَمَا فِهِ يَ وَمَا لَيْهَانَ وَرَدُبُ الْعَرَيْنِ الْعَظِيمِ وَأَنْ لَيْ رَبِ الْعَالَمَينَ وَصَلَّى اللَّاعَ لَيْحُتَّكِ وَلَاهِ الطَّيْبِينَ اتَنْبِينَ عُونِياعًا وِالْفَرْجِ لَا إِلْهُ الْإِلْهُ الْحُلِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ مِنْ كُلْ جَبّا يِعَنيرِ وَمَنْ كُلّ فَيْنظانِ مَرِيد بشِم اللهُ مَكْنُ وَكِيْم اللّهُ مَرَيْثُ اللّهُمُ ايْن الْفَيْمُ بَيْنَ يَكِنَ نِشِيانِي مَجْلَتَى لِيْمِ اللَّهِ وَمَا شَاء اللَّهُ فِي سَفَرى هَا الْأَكْرَةُ أُولْسَيْنُ لُهُ

30

وَدِينَ

وكن فالدن

وهُوَ نَمْ يَقُولُا



F-9

البُّكُ، بِعَرَفِهُ

لَيُّكُ:

بلنك

تَكُولِكِ في إلم ولايذكرُ المُتَعَمَّة لِيَهَمَّ مِن وضع مَنْف مَثَّاة مُنكَى فَعُول لَيُّكَ اللَّهُ مُلِيَّاتَ لَيِّنَاتَ لافَرِيكِ الدَّلِيُّكَ إِنَّ الْيُرِينَ وَالنِّعَةُ وَالْلُكُ لِكُ لافْتُرِيكَ لكَ لَيُّكَ يُمْعَادُ إِلَيْ أَجِّ لَبُنَكَ مُ مُلا إِذَا كَانَ مُعَيِّعًا فَإِنْ كَانَ مُفِرًّا أَوْفًا قَالَ لَبُكَ يَدِ تَنَاسُها عَلَيْكَ فَهَا بِعِ النَّلِيبَاتُ الأَنْجُ لأَبْدُ مِن ذَكْرِها وَهِي فَرْضٌ واطَّادُ لفضل اصافك ذلك ليَّتُك فالمعابج ليُّك ليُّتُك واعِيّا إلى دا والسّادِم ليِّتُكَ عَفَّا دَا لِذَهُونِ لَيَّنَكَ لَيْنَكَ آمَلَ التَّلِيتَ لِيَنْكَ ذَالْجَلَالِ فَالْكِوْلِ مِلْيَّاكَ نَبْدِيْ وَالْمَاادُ الِيَكَ لَيَنَّكَ لَيْنَكَ لَنْمَعْنِي وَيْفَنْقَرُ النِّكَ لَيْنَكَ لَيْنَكَ مَوْهُومًا وَمَرْغُوبًا الِمُكَ لَيْنَاكُ لِيَنَاكُ الدَّاكِيِّ لِيَنْكَ لَيْنَاكَ ذَالتَّعْلِهِ وَالْفَصْلِ لِمُسَيِّ لِجَيْلَ لَبَنْكَ لَبَنْكَ كَشْافَ الْكُرُوبِ لِبَتَكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُيْكَ لَيَّاكَ لِلَّهِ لَا لَهُمْ الْفَوْلُمُ الْمُ عَقيبَ كُلُ صَلْوِهُ مَكُنُوبُهُ أَوْمًا فِلَةِ وَحِينَ يَنْهَضَّ بِكَ بَعَيُوكَ وَالْحِاعَلُوكَ شَرَفًا اوْ مَبَعْكَ فَادِيمًا أَوْلَمَيِّكَ فَاكِبًا أَوْ ٱسْيَغْظَكَ مِنْ مَنَّامِكَ وَبِالْأَيْفَادِ وَالْأَفْضَلُ وَأَنْ يَخْمَرُ وَالنَّلْبِيَّةِ وَفِي أَعْمَامِنا مَنْ فَالَالْوَهُمَا أُوفَرُضٌ وَأَنْ تُولَ مَا ذَا مَعْلَ أَنْجَع التَّايِمُ ان أَيْكُن عُلَيه شَيٌّ فَاذِالِتِي فَقَرِانْعَقَدَا خِرَامَهُ وَخُرِمَ عَلَيْهِ لَبُسْ الْخِيط وَسَهُمُ الطَّيْبِ عَلَى عَيْدَالْافِ الجِنَّاسِ الْأَمَاكَانَ فَاكِهَةً فَكُوْمُ عَكَّيْهِ الْأَيْمِ مَانُ بِالْوَاعِ لَوْدُمَانُ الطّبِيَّةُ وَغَيْرِالطِّيبَ إِلَامَعَ الضُّرُودَةُ وَجُرْمُ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَكُمُ الفيسُدِ مَا لَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلَّمُ مُكَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ الدُّاءِ وَالْعَقَدُ مُلَيْهِ مَا لِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللّ مستهن ومُباشرهُ أن بِتَهْوِه ويَحْرَمُ نَفْسِلَهُ أَن عَلَيْكِ خَالٍ وَيَثْبَى أَن كَيْشِفَ دَاسُكُ وَيَكْنِفُ عَمْلَهُ وَلا يُحُكُّ جَسَكُ حُكًّا يِنْهِيهِ وَلَاجِيٌّ عَنْ نَفْسُهُ الْقَمَلُ وَيَكُنْ لَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ مَالْقَصْدُ فَالْجَامَةُ الْمُعندالضَّرُورَةِ وَلاَيْفَطَمُ شَيًّ مِنْ فَيَرًا لَكِمَ الْأ النَّهُ وَيَعْ الْفُولَادُ ثُمْ يَضِي عَلَى إِذِ اللَّهِ عَنْ مَنْ فَلَ مِكَّدُ فَإِذَا عَلَى يُبُوفَ مَكَّ وَكُانَا

سِنُ مستنع النَّكَرَة وَهُودُ وَلَخَلِفَة وَمَنْ يَخْتَعَلَىٰ لَوْقِ النَّام اَخْرُمُ سَوَلَجُ فَا وَمِنْ بَحَ عَلَى لِي الْمُلِي الْحُرْمُ مِن بَكُ لَمْ وَمَن رَجِعْلَ لَمِي الطَّالِفِ الْحُرَمُ مِن فَرَتِ النَّادِلْ ومَتَى كَانَ سَاكِنَ الْحَرَّةِ لَخُرُمُ مِنْ مَنْ زِلِهِ وَلاَجُوزَ الأَخِلِيمِ بِالْجِيِّ سِواءً كَانَ مُهُمَّعِكًا التفايينًا أوَمُفْرِدًا اللهِ فَاللهُ وَلَيْ وَمُوسَنَّوا لَيْدُوالْقَعْ يَعْ وَعَشَّرُ مِنْ دَى لَحِيَّهُ فَإذا الاداللج المخيارم فعكيه الأيكنظف وينويل القعرعن بكذبه ولايش فتعرك أبد وكينيه عَلَى اقَلَهُنَا هُ وَيَقِصُ ٱخْفَارَهُ وَيَغَلِّسِ أَفَلَا قَرَعٌ سِرَافُنْ لِلْبَرِقَيْ الْحِرَامِهِ وَفَهَا مِبْرَلُهُ وَإِذَا رُبِيا اللَّهِ وَمُعْرِقَتُهُ إِلاْذَارِوَكُنَّ وَيَهِي وَوُالصَّلَوْ فِي مَجُوزُ الْمُعْرَام فيه وما الايجوز الصَّافَ فيه لايجوز المخرام فيه وَيُكُرُ الأيوام فالنِّاب السُّود وَلَلْكُونَانِ فَامَّامِاكُانَ مِنْهُ سَخِيطًا اوَفِيهِ طِيَّتُ وَلاَيُحُوزًا لأَخِرَامُ فِيهِ وَلَينتَمُّنَانَ يَكُونَ لِنْزَامُهُ عَفِيبَ صَلْوَهِ فَرَيْضَيْهِ فَانِهُ لَمْ يَتَنَقُّ صَلَّى سِتَ تَكَانٍ صَلْوَةَ الْفِرَّ مَانِ لَمُ يَعْكُنُ صَلَّى كُفَّهُ مِنْ يَقِينُ فِي لِا وَلِي لَكُنَّ إِنِّهِ وَقُلْ بِالنَّهُ النَّكَا فِروُكَ وَفِي الثَّالِيَة الْمُؤْرُونُونُ مُوَالَّهُ احْدَثُ تُنْهُ يُحْرِمُ عَقِيبُهُما وَيَحْزَا اللَّهُ قَالُونَتُنَعَ كَيْهُ مِا قَارُ وَمُعْمَلًى عَلَى لَنَبْنِي صَلَّى أَشْعَلَيْهِ وَالِهِ نَمِيقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ تَجْعَلَنِ مِمِّن النَّحَابَ لكَ واس بوغيلة وابتع أموك فإن عبثك وفي تضفيك لاافف الأما وقيف ولاأجلد الإساا عَطَيْتُ وَقَانَةُ لَرِي الْحُ قَاسَالُكُ أَنْ تَعَنِّ مِلْ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَا لِكَ وَسُنَةُ فَيَنْكَ وتَقْوَيتِ عَلَى السَعَفُ عَنَّهُ وَلَسُكُمْ مِنِي مَنَاسِكِي فِي لِيُرْوِعَا فِيرٌ وَلَجْعَلَىٰ إِنْ مَغَيْكَ الذَّبُ أَرْضِيتَ وَانْفَيَّيْنَ وَمُمِّيِّثَ وَكُنِّيَّ اللَّهُمُ فَكِنْمِ لِحَجَّى وَعُمْرِيْنَ ٱللَّهُمَّ إِنِّهِ أَدْمِيكُ المُمَّتُعُ بِالْعُبْرَةِ لِيَلْجِ عَلَيْنَامِكَ وَسُنَّة بَيْدِكَ عَكِيْهِ السَّارَمُ فَإِنْ عَرْنَ لى قَتْ يَيْكِ فَيْ كَيْنِ عَبَدْ بَنِي لِقَدُوكَ الَّذِي وَكُرِّنْ عَكُنَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَا تَكُرْ عَجَالًا فلمن المؤملك شفرى وكيشرى وكني ودنى وعظاى وتفيخ وما بالخ مفردا افقارسًا

أَوْقَيْ وَلَالْفَدُنَّا

عاصِمُ قَلَاثَ فَالْمَثَ مُورِدَ فَالْمُثَنَّ وَمُلِثَثُ وَمُلِثَالِهِ وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُلِثَنَّا وَمُعَلِّدُ وَمُلْكُونَا وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُلِكُونَا وَمُؤْلِكُمُ وَمُلِكُونَا وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَلِهُ مُنْ مُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُنْ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ والْمُؤْلِكُ وَمُعِلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَالْمُونِ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَلِمُ مُؤْلِكُمُ وَلِمُ مُؤْلِكُمُ وَمُؤْلِكُمُ وَلِمُ مُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ ولِكُمُ مُلْكُلِكُمُ وَلِمُ مُؤْلِكُمُ مُنَاكُمُ مُولِكُمُ مُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُمُ لِلَّالِمُ مُولِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِل

وكرونين

نُقُولُ لِلشَّاسُةُ لِنَا اللَّهُ المُنَالُ المُنَالُ المُنَالُ المُنَالُ المُنَالُ المُنَالُ المُنَالُ المُنالِقُ المُنالُقُ المُنالِقُ المُنالِقِ المُنالِقِي الْمُنالِقِ الْمُنالِقِ المُنالِقِي المُنالِقِي المُنالِقِ المُنالِقِي المُنالِقِ المُنالِقِي

علية فاله

صلى الشعليه والدة

فان المفادعا فكوسع وللثالث الما ويقول الموادد المساور الما ويقول المساور الما وودا

لاسوده

لكَ وَبِأَتِكَ وَلِينُ وَاحْدُوا حُدُّومًا فَمُ مَلِّونَ فُولَدُومَ كُنُ لِكَ كُفُوا احْدُ وَا يَأْخُذُ اعْسُلاك وتَسُولُكَ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِاجْوَادُ يَامَاجِ مُريَاحَنَّانُ يُلْكُونُهُ أَسَالُكُ آنَ يُخْتَلَّ عُقْنَكَ إِنَّاكُ مِنْ ذِيادَكِ إِنَّاكَ كَمَاكَ دَقِبَكُ مِزَالِنَاحِ وَآفِسِمْ عَلَيْ مَنْ زَفِكَ لَكَ لال وَادْرُاعَيْ شَرْشَيا الْمِن الْجِن وَالْإِنْس وَقَرْدُكُ وَالْعَرْضُ الْعِيْرُ فِي يَعْدِم الْحَالِينَ ويفت القلواف ينا الخراج إلاسود فاذاا وناس الجريق وحدالله فعالى والفنى الْخُدُلُ فِيهِ الذِّي مَذَا نَالِمُ فَا وَمَا كُذَا لِيَهُنَدِي كُولا أَنْ صَالَا اللهُ سُنْجَانَ الله وَلَخَوْلِلهِ وَالْهَ الْإِلَهُ وَاللَّهُ كَاللَّهُ كِلَّاللَّهُ وَخُذُهُ لا تَحْرِك لَهُ لَهُ اللَّكُ فَلَهُ الْخُرْجِينَ وَيُنِكُ وَكُنِي وَهُوجَيُّ لَا يُوْثُ بِينَ الْخَيْرُ وَهُو كُلِّ إِنَّى فَاتَرُونُ مِنْسَاعًا لَكَيْرُ صَيَّا الشُّعَلَيْهِ قَالِهُ كَا فِعُلْ حِين دَعُل السُّين فِهُ يَقُول اللَّهُ يَم أَوْضَ بِوَعُل تَ قَافَى بَعَيْداتُ ٱللَّهُ مَهِ آمانتَى اتَّذِينُها وَعَيِنا في تَعَاهَدُنهُ لَى بِالْحَوَافِ ٱللَّهُمِّ مَصَّى يَعَامِكِنا بكَ يَكُل سُنَّةِ بَيْنِكَ اللَّهُ كَالْالِمَةُ اللَّهُ وَحُلُو لا لَشَرِيكَ لَهُ وَاتَ عُمَّالَاعَتُهُ ورَسُولُهُ أَمَنْكُ بالله وَكَفَرْتُ بِلِجُنِيْ وَالتَّاعُونِ وَبَالِلَّاتِ وَالْعُزِيِّ وَعِبَادَةً النَّيْطَانِ وَعِبَاقَةُكُلُ نةٍ يُذِئ إِن وُكِ اللهِ فَم صِنَّمَ عِلَ البَّتِي صَكَّالِله عليَّهُ واللَّهُ كَا فَع لَحِيْن صَالِلْتِي ثَفَّل لَلْهُ مِمَّ الِّيلَكَ بَسَّطُكُ مِلَكِ عَظْمَتُ رَغِبَنِي فَاقْبَلُ جُتِي وَاعْفِرْ وَادْجَنِي لَلْهُ مُم لِفَاعُوثُ مِكَ مِنَ ٱلكُفْرِ وَٱلْفَقَرِ وَمَوَا قِفِ الْغِزْيِ فِي اللَّهْ فِيا وَالْخِرَةِ مِيْسِي أَنَ لِينَ فَلِمُ أَيْ وَيُقِبَكَهُ قَانِ لَمْ يَسْتُطِعُ إِنَّ يُقِبُّلُهُ السِنَكِ بِيدِهِ قَانِ لَمْ يَسْتُنَكِعُ آشَا وَلَيْدُ وَيُسْتَحَيُّ كَهُ السِّيَاهُ الْوَكِانَ كُلِها وَأَشَانُها مَّاكِيدًا مَعَدَ الرَّفِي الَّذِي فِيه الْخِيرُ الرَّفُ الْمَانِي وَيَطُوفُ بِالْمِينَ سَبَعَةً نَمُوا فِل ويفول في الطّواف اللَّهُ مُم إِنْ أَسَالُكُ بِالنِّيكَ الذَّى يُعْنَى بِهُ عَاظْلًا لْمَاءِكُمَا يُشْنى به عَلى جَدَد الْرَضِ وَاسْمَالُكَ بالسِّمِكَ اللَّهِ يَهْ فَرَلْهُ عَيْفُكُ وَلَسْالُكَ بالسِّمِكَ الذي نَهُ مَرُّ لَذُا وَاللهُ مَالْنِكِينَاكَ وَإِسَالِكَ بِالسِّمِكَ الَّذِي دَعَالَ يِهِ مُوسِى مِنْ جانياللَّهِ وَأَجَيَّنَا

عَلْيَ لَمْ رِيقًا لُمَ يَنِيَا وَظُعُ النَّلِينَةُ وَحَدُّ ذَٰلِكَ إِذَا بَلَعٌ عَقَّبَةُ الْمُؤْسِمِ وَانِ كَانَ عَلَى لَهِ فِي العزاق قطع النَّلِينَة الْهِ ابَلَغَ عَقَبَّة ذب طوى منا الْه الان مُتَمِّقًا فَالْكَانَ مُفْرِدًا أَوْفَارِنَا فَلَايَفُهُمُ التَّلِينَةُ الأَيْوَمِ عَنْهُ عِنْدًا الزَّفَالِ وَافِكَانَ شُحِومً الْمُعْرَوْ مُفْرِونَ قطع النَّلِينَة الداوصَعَتِ الإبل الخفا قها في حُورِ فاذِ الدِّد وُحُولَ مَكْرُ الْحَبُّ لَهُ آنَ يَغْلَيلَ ويَغُنْشِلُ آيَضًا الْحِالَا وَمُعُولَ الْسَجِيدِ الْجُزْلِمِ وَكَيْنَعُ آنَ يُضْعُ شَيْعًا مِنَ الأذخِرِ آفِغَيْرةُ مِينَا يُكِيِّبُ الْفَصَمَ إِذِ الْأَلَّدَ مُخُولَ أَخْرَةُ مَكَدَّ مِنْ أَعَلَاهَمَا إِذَا وَرُدُ وَ إذا يحريج عربي مين اسفلها وإذا أزاد وخول المتجدا لحرام فليك فأذمن باب بخ سيبة وَيَكُونَ خافِيًا وَعَلَيْهُ سَكِينَةٌ وَوَفَالُ ولِيقَل الدِاوقف عِلى الْباب السَّلَامُ عَلَيْكَ آيَّهُا النَّبَيُّ وَزَعَهُ ألهُ وَبَرُكَانُهُ بِسِم اللهِ وَيَالِلهِ وَمَاسَا وَاللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَيْنا والله وتشيل والشلام على مسؤل ليه والتلام على إزمية خليل الله والحار لية ديت العالمير فاذا دخلا لمنجد دفع يدئيه واستقبل لللكث وفال الله تماني آساكك في مقايي هُ لَمَا وَفِي أُوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ نَقُبُلَ تَوْمِنِي وَأَنْ جُنَّا وَزَعَنْ خَطِيَنِي وَنَصَّعَ عَنْ فَرَكِ كَنْ لَا إِلَّهُ مِنْكُ اللَّهِ عَمِينَ اللَّهِ عَمِينًا لَكُ مَنْا بَدَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْا مُنا اللَّا مَعْدُمًّا للعالمين اللهم العبد كعبالة والبكة بكنك والبيت بتنك حيث اطلب تخنك واؤثم طاعتك مطيعًا لإنزك الضيمًا بقك لك أسالك مسنكة الففير اللك أغانف لعِنْهُ وَيَزِّكَ اللَّهُ مَ أَفَعِلَ إِبْوابَ دَخَيْكَ وَاسْتَعْفِلْنِ مِطَاعَيْكَ وَ مترضانك ولخفظ بخفظ الأيان ابكاما ابقيني جَلَ نَنَا فُكَ وَجَهِكَ الْمُنْافِكُ جَعَلَتَى مِنْ وَفِي وَزُواكِ وَيَحَلَقَ مِينَ فَعُرُوسًا جِلَّ وَجَعَلَهُ مِينَ يُنَاجِيهِ اللَّهُمّ ا فِيْ السَّالَاكُ عَبْدُ لِمَا يَوْ وَالْمُوكَ وَفِي بَنِيكَ وَعَلَى كُلِّ مَا فِي حَقَّى لِينَ وَارَهُ وَآناهُ وَامْتَعَ ثُرُ مَا يَنْ وَأَكْوَرُ مِنْ وُرِيْقَاسًا لَكُ يِاللَّهُ إِلَا حَنْ إِلَّا اللَّهُ إِلَا لِمَا لِأَلَا أَنْ وَحُمَلَ لَا يَعِلَّا

المحقوبات

41:

عَلَالصَّفَا حَتَى يَنْظُرُ إِلَيْ الْمِدْف وكَيسْتَغَبْلُ الزَّفِي الَّذِي فِيهِ أَكِي الْأَسُودُ وَكُيزَاهُ تَعْالَى وَيُتَنَّىٰ عَلَيْهِ وَيَذَكُونِ آلَائِدِ وَمَالِئِدِ وَحُسْنِ مَا مَنْتُمْ بِهِ مَا فَكَدُ عَلَيْهِ فُمْ لَكُونُ سَبِعًا مَنْ لِمَا اللَّهُ مَعُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ المُفْرِكَ الْمُلَّدُ الْمُلَّكُ وَلَهُ الْمُنْفِي وَلَيْتُ وَيُنِكُ وَيُخِيى وَهُوَعَا كُلِّ شَنْي قَلْ بُرِغَلْفُظْتُ ثَمْ بِصُنَاعِيَ لِنَبِي صَبَّى اللهُ عَلَى وَالدقيقُو اللهُ أَكْبُولُكُونُ إِنَّا عَلَى مَا مُنَا فَا فَاكِنُونِهِ عَلَيْهَا أَبَالْنَا فَأَكُنَّهُ لِلْمُ الْمُعَلَ لْكِحَ إِلَّا يُمِلْفُكُ الصَّحْمُ يَقُول الشَّهَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَخُذُهُ الدَّيْكَ لَهُ وَالفَّهَدُ النَّ عَيْنًا عَبْنُ وَرَسُولُهُ لا تَعْبُدُ الْإِليَّا وَيَاهُ مَعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُو النَّيْجُ ان مُلْفَظَّت لَهُ مَ إِنَّ ٱسْالُكُ الْعَفُودَ الْعَافِيةَ وَالْيَفِينَ فِالدُّنْيَا وَالْحَيْرَةُ مُلْفَعْتِ اللَّهُ مَ إِنَّا فالتُنْيَا حَسَنَةً مَفَالْا يَرِهِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَا بَالنَّا يِفَلِفَظِنَ ثُمَّ يَكُبُرُ مِانَةً تَكُبْرَتِ وَ يُعَلِّلُ مِانَةَ مَهْلِيلَةٍ وَلَيْمُ مَانَةً تَجْيِدَ وَلِيسَيْحُ مِانَةُ تَسْبِيحَةٍ وَيَقُولُ لا إِلَهُ لَا اللهُ لَجُرَ وعَنْ وَمُصَرِّعَنِهُ وَعَلَبُ الْمُخْرَابِ وَحُدَّةٌ فَلَهُ الْمُلْكُ فَلَهُ الْكِيَّةُ وَحُدَّةُ اللَّهُمِّ باوك لى فَي اللَّوْنِ وَفِما بِعَثَ لَالْوَفِ اللَّهُ مَا فِي النَّهُ أَلْفًى إِللَّهُ أَلْلَيْهِ اللَّهُ أَلْلًى عَنْتَ عَرْضِكَ يَوْمُ لاظِلَ الْإطلاك ويفول آسَنُوْدِعَ اللَّ الْوَمْزَ لَتَحْجِمُ الذَّى وَلاتَصَبِعُ وَدَانِهُ دُنِي وَنَشْنِي وَآمْلِ مَالْ وَوَلَمْ اللَّهُمُ السَّلْعِلَى كَالْمِالِ وَسُنَّة نِيدِكَ وَنُوْفَيْ عَلَى لَيْنِهِ وَلَعِنْ مِنْ مُضِادُفِ الْعَنَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوَنْتِ اذْبَيْتُهُ قُطُّ فَاكِ مُدُثُ تَعُمُ عَلَي بِالْمَغَفِيرَةِ اللَّكَ النَّكَ يَخْتُ عَنَابِ وَآنَا كُمُنَاجٌ لِلْ رَحْيَكَ قِياسَ الكَعْنَاجُ إلى حَيْدَ إدحَنِي للهُ وَاعْتَلِي مَا اللَّهُ وَلاَنْفَعَلْ فِي مَا الَّا اَصَلْهُ فَانِّكَ الْ نَفَعُلُ فِي مَا أَنَا آصُلْهُ مُعَلِّينِي وَلِأَطَّلِنِي صَحِفُ أَفَّعَذَا بَكَ وَلَا آخَاتَ جَوُرُكَ قِيَا مِنْ مُوعَمَّلُ لَأَجُورُ الْرَجْنِي مُ اغْيِرِمُا شِيَّلْهَكِيْكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَادُ كَتَّىٰ ثَانِي النَّالَ وَفِي كُوفُ السَّيْعَ السَّيْعَ فِيهِ مِنْ فُرُوجِكَ وَفُلْ لِينِمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِيَّالِي اللِيَالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي الللِيَّةِ اللِيَّالِي الللِيَّةِ اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيلِيِّ اللِيَّالِي اللِيَالِيِّ اللِيَّالِي الْمِنْ اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَلِيِّ اللِيَّالِي الْمِنْ اللِيَّالِي الْمِنْ اللِيَّالِي الْمِنْ اللِيلِيِّ اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي الْمِنْ الْمِنْ اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللِيَّالِي الْمِنْ اللِيَّالِي الْمِنْ ال

لَهُ وَلَقِينُ عَلَيْهِ يَحِينَةً مِنْكَ وَلَسْ الْكَ بِاسْمِكَ الْذَى عَفَوْفَ بِهِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَلِهِ مَانْقَيْنَ مِنْ دَنْيِهِ وَمَا تَلَغُرُوالْنَبُ عَلَيْهِ نِعَنَاكَ اَنْ تَعْعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا لِما أَوْجَنِكَ. مرَ الزُّعَاءِ وَكُمَّ النَّهَيْنَ لِي مابِ اللَّغِيَّةِ صَلَّيْنَ عَكَالْنَبِّي صَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِه في اللَّقَوٰ اللَّهُ مَ إِنَّ الِيِّكَ فَعَيَّرُ مَلِيَّ خَانِتُ سُنْجَةً وَكَالْمُ بَلِّ وَكَالْتَ يَرْحِنِي فَاذًا انفيت الى مُؤخِّر الكُتبة ومُولِلْتُعَارُدُونَ الزُّكْنِ الْمَانِي فِلْسِلِةُ السَّاعِ فالبُسُط يَدَيْكَ عَلْجِ الدِاللَّمْبَافِي وَالصَيْقِ وَالْمِيقَ خَدَاكَ وَمُطِنَكَ بِالْبِيَنِي ثُمَّ فُل اللَّهُمُ الْبِيْثُ بَيْنُكَ وَالْعَبْلُ عَبْلُكَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَقِرَ لَهِ عَلَمَا مَن النُّهُ وَبِ فَانَّهُ رُوعً عَن الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّاهُمُ انَّهُ فَالْكَسَّرَ مِن عَبَادٍ يُقرُّلُونَهِ بِذُنُوْبِهِ فِي هُنَا الْكُانِ الْأَغْفِرَلُهُ مَهِمُولُ اللَّهُمَّ مِن قَبْلِكَ الْزُفْحَ فَلْفَيَّ وَالْعَا فِيَهُ ٱللَّهُمَ لِنِ عَلَى ضَعِيثُ فَضَاعِفُهُ لِي وَاغْفِرُ لِي مَا أَظُلَفْ عَلَيْهُ مِنِي وَجَفّى على الله المنتقبل الكواليمان والوكن الذي فيه الج والخفيد والفقوليفاة مِنَ النَّهَاءِ مِنَا أَرُدُتَ وَاسْتَجْرِيْهُ مِنَ النَّادِيْمَ فَلِ اللَّهُمَّ فَيْغِنِي عِالرَّفْنَى وَبَارِكُ لى فيما الْيُنْنَى خَمْ تَا في مَقَامِ الرهي مَعَلَيْهِ السَّالَمُ فَصَّرَا عَلَى فيه تَكْفَنَيْنِ وَلَجِعَلُهُ امَّامَكَ وَالْوَرِ فِهِمَا سُورَةِ التَّوْحِيدِ فِي الْأَوْلَةِ وَفِي النَّانِيَّةِ ثُلْ يَالِتُهَا النَّا فِرُوتَ فَاذَا سَمُّكُ حَمْدَ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَنْيَتَ عَلَمْ وَصَالَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وسَالْتَ اللهُ أَنْ يَنْقَبَّلُ مِنْكَ فَإِذْ الْرَغْثَ مِنَ الْرَكْمَتِينِ فَأَنِ الْجِرَّ الْأَسْوَدُ فَقَبِّ لَهُ وَاسْتَلُهُ أَوْ الشّيرِ لِلبّه فَمُ الْتِ نَعْزُمُ وَاسْتَفِى مِنْ دُلُواْ الْدَكُونِي وَاسْرَبْ مِنْ لُحُبّ عَلَى زَانِيكَ وَظَهْلَ وَيَظِينكَ وَضُل اللَّهُ مَا أَجَعَلُهُ عِبَّا نا فِعًا وَرَفْقًا فلسِعًا وتَيفُأ مِن كُلِ داءٍ وسَقيْم وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذلكِ مِنَ النَّا والْقَابِ لِلْجَرِّ فَمْ يَنْحُ لِللَّفَ مِنَ الْبَابِ أَلْقَا بِالْعِ الْسُودِ حَتَى يَقْطَعُ الْوادِي وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَادُ وَلَيضَعَهُ

والدسلمانة

, 266

استلح

بالله نفاع

وكفغ الأسوده

عالقدا

治河

سالفننة

وَلَنْ عَلَيْنَ عَدُلْكَ عَدُلُكَ عَدُلُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَدُلُكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَلُكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِكُ عَلِكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِلِكُ عَلِيكُ عَلِكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِ

لْأَنْ يَمُودَ مِنْ مِنَّى مُزُولَعِنَّى مُعَوَّاتٍ فَاذَاتَوْتِهَا لِيْفِيُّ فَالْ ٱللَّهُمَّ إِيَّاكَ ٱذْجُوا وَإِيَّاكَ آدُعُوفَيَا فِي مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُالْفِي اللَّهُ مَا مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مُنْكُ وعَلَنَا مِنَ الْمُنَاسِكَ فَأَسَالُكَ أَنْ مَنْ عَلَى مَا مَنْكَ وَمِعَالَهُمِالِكَ فَأَيَّا أَكَا عَبُلُكَ وَفِي تَبْضَيْكَ وَبُصَلَى مَا الظُّهُ وَلَعَصُوا فِكَانَ حَرَجَ تَبُلُ الزُّولِ مِنْ مَكَّذُ وَالْمَغُرِبُ وَالْعِنْ أَوُّ الْأَيْرُهُ وَالْفِيِّرُ مُصَّالِ مُنسَّا بِهَا وَكُلُّ مِنَّا مِن الْعَقِبَيَّةِ الْإِوْادي يُحَدِّرُواذِا طَلَعُ الْعِيْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَّقَةً فَلِيصَا الْعِيْرِ فِي مَنْ مَوْجَةُ الْمُعْ وَالْجِوْرُ فادى محسرحتى تظلع التهمش فإذا غذا الغ قاين فالعصوري الما اللهمة الِتُكَ حَمَّدُتُ وَإِمَّاكَ اعْمَدُنَّتُ ووَيَخْمَكَ أَرَدُنُ أَسْ ٱلْكُ آنَ تَبَالِكَ فَي كُلِّي وَإِنْ نَفْضَ لِي عَاجَنِي وَإِنْ يَجْعَلَنِي مِنْ بُنَاهِي إِلَيْوُمُ مِنْ هُوَافْضَلُ مِنْيَ مُثَلِّي وَأَنْتَ عَادِ الْحُرُوانِ فَإِذَا انْنَهِينَ الْحُرُوانِ فَمُلْ رَعِلْكَ بِهُوعَ وَهِي مُظْنُ عُرِسَةً دُونَ الْمُوقِفِ وَدُونَ عَرَّفَهُ فَاذِ الْأَلْمِنَ النَّمُ الْيُومَ عَرَّفَهُ فَأَقْطِعَ النَّبُلِيةِ وَلَعْتَسِلَ وصَّالِ لَظْهُمُ مِأَذَانٍ ولِحِدٍ وَلَقَامَتَيْنِ يَجْعُ مَنْهُمُ النِّفَيْزَعُ مَنْسَكَ النُّفَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ النَّفَأ وَمُسْمَلَةٍ وَيَدْبَعَ إِنْ نَقَيَ اللِّمُاءِ فَيَكُسَرَةً الْجَيْلِ فَاتِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقَفَ مُنَا لِكَ وَلَيْتَتَبُ اجْمَاءُ النَّاسِ وَتَوْلِحُهُمْ وَجَعُهُمْ وَلَا يُولَا تَكُلُّ وَلِيكُمُّ بننوسهم ويطالمه فاذا فقفت للنعاء فعكيك السكينة والوفار واخراله تعالى وهَ لَلْهُ وَيَكُنُ وَأَتَن عَلَيْهُ وَكَبُرُهُ مِانَةً تَكُبْرَةُ وَأَخَدُ مِأَنَّهُ مَنَّ وَسَجُّهُ مِانَةُ نَسِيحًا وَا قَوَا تُل مُوَاللهُ أَكُلُ مِانَةَ مَرَةٍ وَتَعَيِّزُ لِيَعْسِكَ مِنَ النَّعَاءِ مَا اجْبَتَ وَاجْنَهَا مُ نِيد فَاتَّدُ يُومُ دُعَاءٍ ولَيكِن فِمَا نَقُول اللَّهُمِّ انْ عَبُّولَ فَلاَجْعَلَىٰ مِنْ الْخَبِيطُكِ وَا نَحَمْ مسيري الِّيْكَ مِنَ الْفِيِّ الْمَينِ لِللَّهُ مَ رَبَّ الْمُنَاعِرِ كُلِّهَا فَكَ دَمَّتِي مُزْلِقًا حِ

وأوسع على من رزُقك الحلال وادريعي عرضه الجن والان مترضية العرا

مصَلَى اللهَ عَلَيْ إِللهِ اللَّهُمَّة اغْفِرلِي وَانجِم وَاعْفُ عَالَعَلْمُ فَالِكَ انْتَ الْعَزْ أَكُونُ حَتَى تَبْلُغُ النَّانَ الاُخْرَىٰ وَهُوَاوًا لَنْهَا فِي بَينك بَعْدَ مَا آغَادِ ذُالُوادِيَ الْمَ الْمَوْقَ فَإِذَا النَّهِينَ الَّذِيهُ لَقُفْتُ عَلِيتَ وَمُتَيِّنَكُ مَثْينًا فَاذِ اجِئْتُ مِنْ عِنْدالْمَرَةِ بِأَاثَ مِنْ عِنْدِ الزُّواقِ الذَّى وَصَفَتُ لَكَ فَاذِ ٱلنَّهَيْتَ لِكَالْبَابِ الذَّى قَبْلَ الصَّفَاعِمُ مَا كُاوِدُاكُولِدِي كَفَقْتَ فَرَغْتَ مِنْ سَعْمِكَ قَصَصْتُ مِنْ شَعْرِكُمِكَ مِنْ جَوانِيدِ وَيُمِينُكَ وَاخْذَلَتْ مِنْ شَارِيكَ وَظُلْمَتَ أَخْفَارَكَ وَبَقَيَتَ يَجِّكَ فَافِدا فَعَلَتَ ذَلِكَ فَعَنَى آخَلَلْتُ مِنْ كُلِّ يَكِي ٱخْرَفْ مِنْهُ وَكُنِي عَيْفُ لَهُ أَنْ يَكَنَّبُهُ وَالْخِنْدِينَ في قِركَ للْرَلْخِيَطِ مَلِينَ ولِجِبِ المولم إلَجُ فَا فِرَاكَانَ يَوْمُ النَّزْوِينَةُ الْحُرَّمُ بِأَلِيٌّ فَأَفْسَلُ الْوَاضِعَ الْتَي يُحْرَبُهِا الْجُ الْسَجِدُ الْحُرَامُ مِنْ عِنِدالْقَامِ فَاقِ الْحُرَمُ مِنْ غَيْنِ مِنْ أَيْ مَوْضِعِ كَانَ مِنْ بِيُونِ سَكَّةُ كَانَ جَايِرًا وَصِفَةُ الحِرامِهِ لِلْعَ صِفَةِ الحِرامِهِ الأوَّلِ سِواءً فِي لِيَّهُ يَسَمَعُ إِنَ يَأْخُذُ سُبِيًّا مِنْ شَارِيهِ وَيُقِلِّمُ أَطَفَاتُ وَيَغْتِسلَ وَيَلِبسَ وَيَنَهُ الذَّينَ كَانَ أَخْرَمُ فِهِمَا وَلا يَنْ فَلَ المَنْحِدِ الْيُطافِي الْعَكِينَةُ وَالْوَقَارَ ثُمْ يُسَلِّي كَعْنَيْنِ عِنْدَهُ مَقَامِ أَبْرَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَنِي أَيْ وَتَقِعُ لَحَتَى يَزُولُ الفَيْسُ فَيُصَلَّى الفَرْمِينَةُ وَكُورُم فِي دُيُرِما فَنَمَ يَقُولُ النُّعَاءَ الذَّبَ دَكُرُهُ عِنْدَ الرُّاعِيرَ الْأَوَّلِ الْإِلَّةُ يَلَكُونُهَا مُنا الأجْرامُ بِالْجِنَّ لاغْيَرُ وَلاَ يَذَكُو عُنُونُ قَالِهَا قَلْهُ فَعَنْ مِيقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي ارْبُونُ أَجَّ فَلِيَّوْنُ بِي وَحَلَّحِينَ نُ عَبُسْتَنِي لِعَكَدِكَ النَّهَ قَلَانْتَ عَلَيَّ آخْرَمُ لكَ شَعَرِي وَلَنْبَرِي وَكُنِّي وَكُنِّي مِزَالِقِسْاءِ وَالنِّيابِ وَالنَّيِبِ الْهُوبِ الْكِوَجَدَكَ وَالنَّاوَ الْأَرِوةَ حَمْ نَبْقَ مِنَ الْتَجْعِلَ عَلَمْ كُمَّا لَيْنَكَ حِبْنَ أَخْرِمَكَ انْ كُنْكَ مَا شِيًّا وَمُولَ لَيْنَكَ بَجُّكُ فِي مُنَامُهَا تَكَافِحُهَا عَلَيْكَ حُمّ لَهُ يُحْ مِنَ السِّجِيدِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَلُوقًا لُهُ فَإِذَا النَّكَ لِلْ الْخَطَاءِ دُونَ الرَّدُم لَقَ وَان كَانَ ذَلَكِنا فَاذِ الشَّرَقَ عَلَى الْأَجْلِ رَفَعَ صَوْنَهُ بِالنَّبْلِيَّةِ فَاذِ الْخَرَمُ بِلْحٌ فَالْعَلُوكُ الْبَيْةِ

وتنجا وأدا

+10

neite

وُلِهِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِينَاء خانِيًاء

العُمَّقَ العُمَّةَ العُمَّةِ العُمَّةِ العُمْرِينَ العُمْرِينِ العُمْرِينِ العُمْرِينِ العُمْرِينَ العُمْرِينَ العُمْرِينِ العُمْرِينِ العُمْرِينِ العُمْرِينِ العُمْرِينَ العُمْرِينِ العُمْرِينَ العُمْرِينِ العَمْرِينِ العُمْرِينِ العَلْمُ عُلِي

B

ورولك

الديور

وَيُكُوانِتُنِي فِلْ يَفْلُعِكَ وَخُلَقَتَ لَكُلْقَ بِقُدْرَفِكَ وَكُرُدُونَ الْأُمُورُ فِلْلِكَ وَصُفَلْكُولُ بعن اللَّهَ وَنَفَذَ فِي كُلُّ عَيْهِ لَكَ وَحَادَتِ الْمَصَّا الدُّولَكَ وَقَصْرَدُونَكَ طَرَفُ كُلِّ طَادِي وكلَّف الألسن عَرْصِفا فِكَ وَعَنْنَى مِتَكُولُ بِأَرِيهُوكَ وَمَا لَافَ بِعَظْمِيْكَ الْكَانَ عَرْفِكَ وَابْنَكَا فَ الْخَلْفَ عَلَيْهِ مِنْ إِلِفَظَرْفَ الِيهِ مِن الْحَرِيسَةَكَ الْمُصَمِّعَةِ فَيَ مِنْ وَكُلْفُ الَّكُ في خَلِف كَ فَا نَسْتَعُن بِالْحَيدِ فِي تَنْ فِي أَمْرِك وَلَفْت فِي تَطَيْدِك وَانْفا وَلِعُطَيْد كُكُلُ فِي وَدُلَّ لِعِزَّفِكُ كُلُّ يَعُوانَفِي كَلْ اللَّهِ مِن السِّيدِي وَمَاعَسَى اللَّهُ فِي مِنْ خَذِكَ فَنَا المِنْعُ فِلْتِي عَيْ وَقِصِيرِ وَالْي وَآنَكَ يَا رَجِهِ الْخَالِقُ وَآنَا الْخَلُوقُ وَلَنْكَ الْمَالِكُ وَآنَا الْمَلُوكُ وَآنَكَ الذَّبُ وَأَنَّا الْعِبُدُ وَإِنَّا الْعَنَّى وَإِنَّا الْفَقِيرُ وَآنَتَ الْعَلْحِ وَإِنَّا السَّاعِلُ وَلَنَّ الْعَفُورُ وَأَمَّا لْعَامِنُ وَأَنْكَ لَلِيُّ النَّذِي لا يُونُ وَأَنَا خَلْقُ أَمُونُ يَا صَنْخَلَقَ لَكُلَّقَ وَدَبُّوا لا مُؤرَّ فَلَيْعَالِهُمْ شَيْتَابِنَتَى مِنْ خَلْفِهِ وَكُرُلِسَنْمَوْنَ عَلَيْهُ بِعَيْرِهُ ثَمَّ أَمْضَى الْأُمُورُ عَلْقِضًا يْدِ وَأَجَلُهِا الْلَجُلْ فَقَىٰ فِهَا بِعَدْ لِدِ وَعَدْلَ فِهَا بِفَصْلِ وَفَصَّلَ فِهَا بِخُلَّهِ وَحَكَّمَ فِهَا بِعَدْ لِهِ وَعَلَمَا إِخِنْهِا ويتربي المنتهاما الماستينية ومستقرها المايجتنية وموافيتها المغضانة وكالسؤل كإليانا وَلامُعَمِّب بَكُمْ وَلالالدِّلفَضَالِه وَلامُ أَزَّاحَ عَن أُمْرِهِ وَلا يُعَمَّل لِقِدَرِهِ وَلا خَلف الوَعْلِهِ وَالْمُغَلِّفَ عَنْ دَعُولِهِ وَلا يَعِزْهُ مَنْ طَلِّهُ وَلا يُنْتَعُ مِنْهُ آمَادَهُ فَلا يَعْلَمُ عَلَيْهُ مَنْ فَعَلَمْ وَلا يَكْبُرُعُكِيهُ مَنْ صَنَّعَهُ وَلايزَي لَ في الطانه طاعَهُ مُطِيعٍ وَلا يَنْفُهُ مَعْمِينَهُ عاص وَلايُدَلُ الْقُولُ لَدَّيْهِ وَلاينتُوكُ فَحَكِيهِ احْدًا الذَّى مَلْكَ الْمُوكُ بِمُ لَا يَهِ وَاسْتَعَبَدَ الأرباب بعِزْنَا، وسَاء الْعَظَمَاء بِجُدِه وَعَلَا السَّادَةُ فَجَيْنِ وَافْهَ كَانِ الْمُلُولُ لِيَدَنِهُ وَعَلَى السُّلُطَانِ لِسُلُطَانِهِ وَدُبُوبِيْنِهِ وَآبَادَ الْجَبَايِرَةَ يَعْفِرُ وَوَدَّدُّكُ الْعَظَمَاءَ بِعِزْهِ وَأَسَّى الأسور بقذينه وبَنَا المعالى بسويده ويَجُن بِخُوه وعَرْجِبَرُونِهِ وَوَسِعَ كُلُّ فِي يَنْ إيَّاكَ أَدْعُو وَلِيَّاكَ أَسْنَلُ مَيْنَكَ أَطَلْفُ وَلِيَكَ أَفَعَتُ بِالْيَهُ السُّفَعَعُونَ يَاصَدِحْ

وَالْعِيْرِ ٱللَّهُمُ لِاتَّمَانِي كُلْكَنْهُ عَيْ كُلْكَتْمَانِ عَنْهِ اللَّهُمُ الْحِيْرَ اللَّهُ مُلْكَ اللّ وَكُومُكَ وَمَنِيكَ وَفَضْلِكَ لِمَا اسْمَعُ السَّامِعِينَ وَلِمَ ابْصَرُ النَّاظِرِينَ وَلِمَا أَسْرَعُ الْحَاسِبِرَ ويااركم الراجئين أن فصَلَى فَعُدُو المُعْدُ وَأَن نَفْعَلَ بِي كَمَا وَكَنَا صَفَعِل والنَّ طُفِعُ لِسَنْكَ الْمُلْتَمَاء اللَّهُمُ عَاجِمَ لِيَكَ التَّي إِنْ اعْطَيْقَهَا لَمُ يَفْتُر فِي مَا سَعَنْ مُ كَانِ متعنفها لمتنفعتي مااعظيتني تسالك خلاص دقبتي من المتار اللهنم إنع عبذك و وَعَلِكُ مِنا يَكُ مِنا لِكَي النِّي النِّي النَّفِي الْخَلِيلِكَ الْمِلْمِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَدَلَّكَ بَيْنَاكَ فَحِيًّا صَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ مَا لِحَمَّلَني مِنْ رَضِينَكُمُ أَوْ وَاطْلَنَ عُمْنُ وَكَيْنَهُ بَعِكُ الْمُونِي عَيْنِيٌّ طَيْبَهُ وَمَعْولُ لا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَحَدُو لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَكُهُ الْخَدُ يُنِي وَلَيْكُ وَهُو كُنَّ لَا يُمُونُ بِيلِ الْخِيرُ وَهُو تِلَكُلُ فِي قَلَيْرٌ اللَّهُ مُمَّ النَّالْخُذُ كَالَّذِي نَقُولُ وَكَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَقَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ اللَّهُمَّ صَالَحِي وَكُنْكَى وتحيُّاي وَمَّا إِنْ وَلِكَ بِمُ إِنَّى وَبِكَ حَوْلِي وَمِنْكَ فَوْتِي ٱللَّهُمْ إِنَّى اعْوُدُ بِكِ مِنَ المنقيرويتن وشواس المستذروين شتتان لأمروس عذاب القبراللهم اي اَسَالُكَ خَيْرًالِيِّها حِ وَاعْوُدُ بِكَ مِن فَيِّرِ مَا يَخِي بِهِ النِّياحُ وَاسَالُكَ حَيْرَاللَّهُ لِي وتخير النهاد الله م اجعل في قلي نؤرًا مني مني نؤرًا وفي بقري بؤرًا وَفَى دَى وَعِظامِي وَعَرُونَى وَمَقامِي ومَقَعَلَى ومَلَخَل وكَغَرَى فُورًا وَأَعْظِم لَ نُورًّا يَا رَبِّ يَوْمَ الْفَالِمَّا أَيْكَ عَلَيُّ لَهُ فَي يُرْمَةٍ مَلْ عَوِيلِهَا وَعَلَى الْكُيْسُ عَلَى ا لتلام معودعًا والموقف الله مُمّ أنّ الله وبَثِ الْعالمينَ وَآنَ اللهُ الرَّحْلُ إِن الزَّيْمُ وَأَنْتَ اللَّهُ الذَّايِكِ فِي أَروصَب وَلانتَبَ وَلانتَفَاكَ رَحَمُنُكَ عَنْ عَذَالِكَ وَلاعَلَامَكَ عَنْ رَحْنَيْكَ حَمْنِكَ مِنْ غَيْرِمُونِي وَخَمَّرَكَ فَلاَفْتِي دُونَكَ وَقُلُكُ فى عُلُول وَ وَرُدَة يُكَ بِالْكِيرِياءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي النَّمَاءِ وَقَرِيتَ فِي الْمَا إِلَ وَرُونُو

قَعَانِيْ ويناوس مُناجِّرْفَيِدِ الرِّمَائِيُّ

ىلاتق

ناظره

منعلة ليزلة

فكن

ولانتائج.

بعزه ،

हम्हें वर्ष के कि

شُكِيْنِهِ وَلِيْ

فِهِ السِّرْنِيِّي وَنَقَصْبِرِي فِمَا نَهَيْنَنَيْعَنَّهُ لِالنَّورِي ثُكُّلُّ ظُلُهُ وَيَا النَّي فَكُلُّ فَكُنَّةٍ وَيَاتِقِيَّ فُكُنِ سَيْكَةً وَيَا رَجَانِ فَكُلُ كُرُبَةٍ وَيَاوِلِتَي فَكُلِ نَعَةٍ وَيَادَلِيلَ فِي الطَّلَامِ انْتَ دَلِيلِ الْأَسْدَةُ ولالةُ الرَّدِيْدِ وَإِنَّ وِلالنَّكَ لاَيْفَطِعُ لاَيَعِيْلُ مِنْ هَكَيْتَ وَلاَيْزِلُ مِنْ وَاليَّتَ الْمُنْعَكُنَّ 4 فآسبقت ودوفتن فوتؤت ووعذبني فأحسنت وأعطيتني فأنجزك بلااستخفاف لِيْلِكِ بِعَرَامِتِي وَلَكِيلِ بَيْنَاءً مِنْكَ بَكُرْمِكَ وَجُودِكَ فَانْفَقَتْ نُعِيْنَكَ مِنْ مَعَاصِبات وتَقَوُّ بِنُ بِرِزْقِل مَعَى اللَّهِ وَأَفْتِدَ عُمْرِي فِيهَا لَاجْتُ فَلَمْ يَنْمَالُ جُلِّنَ عَلَيْكَ و وكوبي مالقَيْنَهُ عَنْهُ وَدُخُولِي فِما حَرَّمْتَ عَلَى انِ عَلْتَ عَلَي يَفْضِلَ فَمَ يَنْعِعَ هُوْد عَلَى مَفْضِلِكَ انْ عُدُّفُ فِي مَا صِيكَ فَاتَنَ الْعَانِدُ بِالْفَضَلِ وَإِنَا الْعَالِدُ فِي لَمَاسِي وَآنْتَ يَاسَيِّدِي كَيْرِلْتُولِي لِعِيدِهِ وَآنَاتُ وُالْعِيدِ إِدْعُوكَ فَتَجْدِنِي وَأَسْأَلُكَ تَعُطِيني واستكث عنك فتنك ينبى واستنولك فنزوري ففينس العبند امالك باسيده وفافو امًا الذي لمُ أَذَكَ اسِي عَلَيْهِ وَلَمُ أَذَكَ انْعُرُضُ فَيْغِينِي فَلَمُ أَذَكُ انْعُرُضُ الْمِبَادُ فَهُما فِي وَلِمُ أَنَكُ ا صَيعَ فَاللَّهِ [ وَالنَّهَا يِنْ نَقَلْي فَكُفْظَة فَرُفَعَتْ خَيسَى وَافَكَ عَفَرْتِ وسَأَوْتَ عَوْرَيْن وَلَمُ مُتَفَعَتٰي بِ وَمِنْ وَلَمُ مُنْكِسْ بِرَاسِ عِنْدَا خِوَانِي بُل مُوْتَ الْقَبَالِحُ الْفِظام وَالْفَضَائِجُ الْكِيادَ وَالْفَهْرِنَ كَتَنَانِ الْقَلِيلَةُ الصِّعَادَمُنَّا مِنْكَ وَنَفَشُّلُا فَإِسْانًا وَانْعَامًا وَاصْطِنَاعًا خُمُ أَمُرْنَى فَلَمُ أَنْزُ وَجُرُنَّى فَلَهُ أَنْرَجُومَةُ أَعْكُونُهُ فَا كُونُ وَكُمَّ أَفْتُلُ لَمِينَكَ وَلَمُ الْوَدِ حَقِكَ وَلَمُ التُركُ مَعَاجِيدَكَ الْعُصَيْدُكَ بِعَيْنِي وَلَوْسَفِيكَ الْعَيْدَاني فَلَمْ دَلْكَ بِي وَعَصَيْدُنْكَ لِهِمْ عِ وَلَوْسَيْدَ أَخْمَمُنْنِي فَلَمْ نَفَعًلَ دَلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بَيكِ وَلَوْشَيْثُ بِعِزَٰذِكَ لَكُنَّنَى فَلَمْ نَفَعَلَ ذٰلِكَ بِي وَعَصَيْدُنْكَ بِرِجْلِي وَلَوْشِلْكَ بِخَلَمْتُنِي فَلَمْ يَفْعَلُ دَلْكَ بِوعَصَيْنَكَ مِنْ عِي وَلَوْسَلِكَ عَلَيْنَى وَعَسَيْنَكَ وَعِيدَ مَمَّ يَكُ مَنْ الْجُرَاوُكَ فَعَفْرُكُ عَقُوكَ فَهَا آنَاذًا عَبَعُكَ الْفُرِّيدَ بَعَالُنَا ضِمُ الْكَبِذُلَ

أستضرخين ومعفك المضطهدين ومعنى للومنيين ومنبب الشابرين وعيضمة الصَّالِحِينَ وَخِرْدَ الْعَارِفِينَ وَجَادَ السُّنْجَينِينَ وَامَّا نَا نَفِينَ وَظَالِاحِنِينَ وَظَا الفادرين ومكارك الماريين وادعم الزاجين وتخير الناصون وخيرا الفاصلين وتخيرًا لَغَا فِينَ وَآخَكُمُ لَغَاكِينَ فَلَسُرَّةً الْحَاسِينَ لَا يُنْتِعُ مِنْ بَطِيفَهِ وَلَا يُنْتَصَرُّ سَن عا مَا مَا لَكُ وَلا يُسَالُ وَلا يُسَالِحُ وَلا يُسَالُوا لَا يُسْلَمُ وَلا يُسَالُونُ وَلا يُسَالُونُ استكان ولايلغ جبرونه ولايقص بقيف عظمنه ولايض فحره ولايتكففنه لكنه وَلَا مُلِهُ قُولُهُ الْمُصْهِ لِبَرِيَّنِهِ الْعَافِظُ كُمَّا الْخَلْفِهِ لَاصْكَلَهُ وَلَا يَكُلُّهُ وَلَا طاحِبَة لَهُ قَاسَتَى لاَ قَادَيَ لِهُ قَالَ فَوْلَهُ قَالَتَيْمَ لَهُ قَالِنَظْمِ رَلَهُ قَالْمِيكُ يكلمانه كالمتلاء مَثِلَقَه مَنْ واليقراء مَنْ فالمرتزاد والمرادك مَنْ الله والمرازد عَنْ مَنْ لِنَهُ وَلا يُذْدَكُ مِنْ أَخْرِرُهُ وَلا يَحُولُ مَنْ عُدُونَدُ بِنِي المَمَوافِ فَاتَفْتُهِنَ وَمَا فِيهِنَّ بِكُلِيْهِ وَدَرُّ أُمْنُ فِيهِنَّ بَكُيْهِ مَكَا تَكَامُواَ صَلَّا لِإِلَّيْهِ مَنَاكُ وَلَا إِزْنَا بَعْنَ وَكُانَ كَايِكْ بَعْ يَكُ يَرَىٰ وَلَا يُرِىٰ وَهُوَ بِالنَّظِيرَالُهُ فَلَى يَعْلَمُ البِّرَ وَالْعَافِيَّةُ وَلَا تَخْفَى عَكَيْهِ خَانِفَةٌ وَكَنْسَ لِنِقِينِهِ فَاقِيتَهُ يَبْطِشُ الْمَطَتَ ٱلكَبْرِي وَلاَعْضَانُ مِيْدُ الْفُولُ فَلْحُيُّنُ مِنْهُ السَّنُورُ وَلَا تَكِنُ مِنْهُ الْجُزُّورُ وَلَاتُوارِي مِنْهُ الْجُورُ وَهُومَا كُلْ يَيْ فَكَارْ وَهُوبِكُنْ يَتِي عَلَيْهُ بِعَكُمْ مَا هِمَ لاَنفُسُ وَلاَ غَنْهِ الصَّلُورُ وَوَسَا وِسَها وَيَتَابِ الفُكُوب ونطق الككس ورجح الشفاء وبطش الأيذى وتفل لأفام وخاينة الأعين اليتم وأخفى والتمكى ومالحت التؤى ولاتنفلا تتنعن عن عنى ولانقط فيني والايدن بنياً لِنَيْ اسْأَلُكَ يَا سَنْعُظُمْ صَفَّا لُهُ وَحَسَلَ صَافِحَهُ وَكُومَ عَفَوْهُ وَكَوْلِتْ يَعَادُ وَلَاتِفَ الخِدانَةُ ويَجَيلُ بَارْنِهِ أَنْ نُصَلِّي عُنْ قُلُ وَالْحُيْلُ وَأَنْ نَفْضِ كُولِكُ إِنَّى أَفْصَدُنُ بِهِا الِيَكَ وَهُنْكُ بِهِا مِينَ يَرَالِكَ وَأَنْزَلُتُهَا مِكَ وَتَكُونُهُا الِيلُكَ مع ما كان مِن طَفَيطي

الكيكاء ا

خِينَهُ \*

اعرود

الخافية أرا

12:

فيما

المُعْمَدُةُ ا

وتعنى

النَّلِدَهِ، وَتَطَوُّلُهُ

صَاعَا يُحِدُّ وَالْحُرُّ وَادْحُمْ لَرْجِي رَجَلِي فِينَانِكَ وَادْحَمْ صُولِنِي فَاعْتِوافِي بِذَبْنِي وَفَصُرُعِيْ

وآديخ مسبرى المنك بالكرم من سُل ياعظها يُرِي لِكُواعظم إغفولي دَنِي العظبم فَا يَهُ لَا يَعْفِظُ النَّبُ الْعَظِيمُ إِلَّا الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالَكُ فَكَاكَ زُفَّتَى مِنَ التَّارِيادِيَّ كمُونينين لاتَقَطَعُ رَجَالِي بِامَنَّا نُسُوعًا مُ بالرَّحَةِ بِالرَّحَةِ الرَّاحِينَ باسَنُ لايَهُ اللَّهِ لتَرُدِّنِ يَاعُفُواعُفُ عَنِي التَّوَابُ بَتُعَكِّ وَأَقْبَا طُوْبَتِي إِلْمَوْلِائ حَاجَنِي التَّي أَلْقَطُتُهُمْ لمُ يَضُرِّنِ مَا مَنَعْنَنِي وَإِن سَعَتَكِيمُالمُ مَيْفَعَنِي مَا اعْطَيْنَيْ فَكَاكُ رَفِيتَي مِنَ النَّا وِاللَّهُمُ لَهُ وَيَ مَنِ كُلِ عَلَيْ عَنَى عَنِي مُنْ وَسَالْنَا وَبِهُ الْيُومَ فَاسْنَقَيْفِ بِاسْنَا آمَرَ الْعَفِيلِ مَنَ يُجْزِي عَلَى الْعَفُو وَيَا مِنْ يَجْزِي عَلَى الْعَفُو يَا مَنْ يَعْفُو لِامِنْ دَضِي الْعَفُو لِامَن يُنْبِتُ كُلّ لْمَغُوالْمُفُو الْعَفُو يَقُولُمُ اعشِينَ مَنْ أَسَالُكَ الْبِوْمَ الْعَفُو وَاسْالُكَ مِنْ كُلِحَبُولُ الْمَ يه عِلْكَ مَنْ اسْكَانُ الْبَالِينِ الْمَعْدِيرِ مِنْ اسْكَانُ الْفُطِّرِ الْيُرْتَمُنِّكَ مَنْ اسْكَانُا الْجَ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُونَنِكَ هُنُامَكُا ثُالُعَا يَذِيكَ مِنْكَ اعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ يَخَطَكَ وَمِنْ فجاءة نتينك ياامكا بانجابي ياخيروسنتناب بالجود المعطبين باسئ سبقت يختنا عَضَبُهُ إِلَيْ يَا مَكُولاي وَتَفَتَّى وَرَجَالِي وَمُعَمَّكِي وَيَا ذَخْرِي وَظَهْرِي وَعُزَّجَتْ وَعَايَةُ اَمَلِي وَرَغَبَتِي وَيَاغِيانِي إِن وَلِيْ مِالَنَتَ صَانِعٌ فِي فِهِ ذَالْيَوْمِ الْذَي تَذَوَقِكُ فيه البُّكَ وَكَثِّرَتْ فِيهِ الْمُضُواتُ أَسْأَلُكُ أَنْ تُصْلَيْكُ أَيْ وَلَكُمْ يُولَانَ تَقْلِبَيْ فِيدِ مُغْلِمًا مُنْجًا بِالْفَصَلِمَا انْفَلَبَ بِدِمِنَ رَضِيتُ عَنْهُ وَاسْجَبْ دُعَاءَهُ وَقَبَلْكُهُ وَلَحْرَلْتَ حِبالَةُ وَعَقَرْتَ دُنُوبَهُ وَالْرُمِنَةُ وَلَمْ نَصْرُكُ لِهِ سِواهُ وَتَتَرَفْ مَعَامَةُ

قباهيت بدسن فوحيرونيه وقلبنة بكلخواجه ولخينة بعن المالوحوة طيبة

وحَمَّتَ لَدُ بِالْتَغْرَةِ وَلَكُفُنَهُ بِنَ تُولُوهُ اللَّهُ مُ إِنَّ لِكُي وَفِيدِ جَائِقَةً وَلَكُلُ فَالْحِ كُوامَةً

وَلَكُمَّ إِنَّا مِنْ لَكَ عَلَيْدٌ وَلَكُلِّ وَلِي اللَّهُ فَوْلًا وَلِكُمَّ لُلَّتِي وَمَاعِنُدُكُ جُزَادٌ وَلَكُمَّ الْفِيدِ

المُتَكِينُ الْكَيْجُومِ فُقِي وَلْكَ بِجِنا يَتَى نَفَوْرُ اللَّهِ وَالْجِ الْكَمَوْفِقِي هٰذَا فَانْتُ الْمِكَ مِن دُنُونِي وَمِن الْفِتْرِلْيْ وَمُسْتَغَفِّرُ لِكَ مِنْ أَلْيَانِينِي الْفِيْ الْيُكَ فَي كُمَا لِيَّ دَفَيَّى مِنَ النَّا رِمُنِهَ لَى اللَّكَ فَالْعَقُوعَ الْمُعَاصِطَالِبَّ الْيَكَ إِنْ يُنْخُ لِحَوْلِينَ وَفُعْطِبَيَ فُوفَ وغبتى وكشمة بذابي وتشجيب دعا وتزحم تفتري وتشكوى وكذالك العبد الغاطي يَّغِضَعُ لِسَبِينِ وَيَجْفَعُ لِوَلاهُ وِالثَّالِ يَا الْحُرَمُ سَن أَوْزَلَهُ بِالذَّنْوَبِ وَأَكْرَمُ سَن عُضِعَ لَهُ وَ خُضِعَ مَا اَنْتَ صَافِعٌ بِفُرِلِكَ بِذَبْنِهِ خَاشِعِ لِكَ بِذُيِّلَهُ فَافِكَ انْتُدْفُونُي قَلَحَالَتَ بَنْن وَيَعْنَكَ أَنْ نُفْسِلُ عَلَيْ يُوجِيكَ وَنَدْ شُرَعَ وَحَنْكَ وَنْبُرْلُ عَلَيْ سُنْيًا مِنْ بِكُا لِكَ أَوْفُرُهُمْ لى اللُّكَ صَوْقًا أَنْ نَعْفِرِلِي دُنْبًا أَوْنَتُهَا وَزُعَنْ عَلِيْتَهِ فَصَا الَّا ذَاعِبُلُكُ مُسْجَع يُركِرُمْ وَ جُمِكَ وَعِزْمَادِلِكَ مُعَوِّجَةُ الَيْكَ وَمُنُوتِيلٌ الِيَكَ وَمُنْفِرَبُ الِيْكَ بَيْدِكَ مَلَى أَثُهُ عكنه واله احيت خلفك الينك وأكره فرنك وأولاهم بك وأطوع بالك وأعظيم سِنْكَ مَنْزِلَةً وَعِنْدَكَ مَكَانًا وَبَعِزَنِهِ صَلَّالِهُ عُلَيْمٌ الْهُذَاةِ الْمُهُدِّينَ الذَّينَ اقْنُوْتُ ظاعَتُهُ وَأَمْرِتَ بِمُودَتِهُ وَجَعَلْهُمْ وَلاهَ الْمَرْبِعَنْ بَيْنِكَ بِالْمِيْلَ كُلِّ جَبَالِ يالْمُوزُكُلُ دَلِيْلِ قَلْ بِلَوْ يَعِيْهُ وَدِي فَهِيكُ نَفْهِي السَّاعَةُ السَّاعَةُ بِرَحْيَاكَ ٱللَّهُمُ لَافُوَّعَلِي يخطك فلاصبرك بخلي عذايك فلاعنى لمعن ويخيك بجداس فكذب فترب ولالجد سَنْ يَرَمُّنِّي عَيْرَكَ وَلَا فُوَّةً لِي كَالْبِلَاءِ وَلِأَطَاقَةً لِعَكَا لِجُفْدِ أَسْأَلُكَ بَحِقْ فِي يَنْفِكَ صَلَّىٰ الشَّعَلَيْهُ وَلَهِ وَلَتُوسَلُ الَّيْكَ بِالْأَيْنَةِ الَّذِينَ اخْتُرْهَنَّمْ بِيزِكَ وَاطْلَعْنَهُمْ عَلَى عِنْكَ وآخة نهم بعلك وطهرتم وكلفنه واصطفيته ويحتلنه ماء مفنكين أتنه وتخيك وعصنه عن مفاصمك ورضيته فيكفك ويحضضته بعللك ولجيبته وحَدُونَهُ مُرْجِّا عَلَيْكَ وَأَمَرْتَ بِطَاعَنْهُمْ لَكَ نُرْخِصْ كِيِّد في معصِينَهُمْ وكرَضْكَ المعمرة على من برَّات وَلَوْسَلُ المِّل فِي وَفِي الْبَوْمَ أَنْ يَجْعُلُنِ مِن خِيادِ وَفُرْلَ ٱللَّهُ

بعارته

4tie

عَلَيْفِينِكَ وَلَنْكُولُهُمْ مِعِلَكُمْ مِعِلَكُمْ وَلَكُمْ مِعِلَكُمْ اللَّهِ مَعِلَكُمْ وَمُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعِلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلَكُمْ اللَّهِ مُعْلَكُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِمِي اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّالِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِ مُعْلِكُمُ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّهِمِمْ اللَّهِ مُعْلِكُمْ اللَّا

بالعفو. العفوء الدنواء

لعفوه عود بلنص كل غزاكما طريعيا

الِيُكُ

والمقالكف

للوشيان

والنَّصِورِيةُ وَأَجْرُهُمْ مِنَا وَعُدْرَةُمُ وَيَلِغِنِي فَيُّ الْحُرُّوا كَفِي كُلُمُولِدُ وَنَهُ ثُمَّ السِّهُ اللَّهِمَ لى فيهيم نصَيبًا خالصًا يا مُفَرِّدًا لأجال المفيتم الأنزاق افتيا في في مرك والسُطال الم دنية الله مُ صَاعِكُ عُدُول فَيْ وَاصْلِهُ لِنَا إِمَامَنَا وَاسْتَصْلُ أُو وَاصْلِ عَلَى يَهِ وَامِن خَوْفَهُ وَخُوْفَنَاعَلِيْهُ وَاجْعَلُهُ اللَّهُمُ الْذَى نَنْفِهُمِ لِيبِكَ ٱللَّهُمُ امْلَوَ الْأَرْضَ بِهِ عَنْكًا وَقَسْطًا كُمَامُلِنَكُ خُلِمًا وَجَوْزًا وَامْنُنْ بِهِ عَلَى فَسَرَاوِ الْسُلِينِ وَالسلم وسَاكِيمُهُم قاجعتلى من خيار مواليد متنبعيد اسكرهم لذكبنا فأطوعهم لدطوعا كانفذه بالمرار والسيعهم الى وكنا نهيم نه وَاقْبَلهم لقَوْلِهِ وَاقْوَمَهُ بِأَمْرِهُ وَارْزُقْنِي النَّهَا وَالْمُ عَنَى الْقَالَ وَانْتَ عَنَى وَاضِ اللَّهُمَّ إِيَّ خَلْقَتْ الْأَصْلُ وَالْوَلَدُ وَمَا خَوَّلَنِنَي وَحَرَّجْنُالْلِلْأَ وَالْيُهِ ذَا لَلْوَفِيمِ الذِّي مُتَرَفْتَهُ وَيَهَاءَمَا عِنْكَ وَوَغَيْنَةُ اليِّكَ وَعَكَلْتُ مَا خَلَفْنُ إلِيّلَ فَاحْدِينَ عَكُنَّ فِهُمُ الْمُلَفَ فَا لِنَ وَلِي فَلِكَ مِنْ خَلِفَكَ لَالْهُ ٱلْإِلَا الْمُلْكُمُ الْكُورُمُ لَا أَلِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَعَلَى العَظِيمُ سُنْعَاق الله دَبِ المُعَوَّانِ السَّبْعِ وَدَبُ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ مَمَّا فِهِنَ وَمَا بَبَّهُنَّ وَدَبُّ الْعَرْقِ الْعَلِيمِ وَلَحُنْ الْجِرِيتِ الْعِالْمِينَ فَاذْ الْحَرْبُ الْغَنْسُ آفَاض مُعْ وَإِنَّا المالمنعرولا يحوزالافاضة قبلغروب الفتمس فائ خالف وافاض قبل الغروب كاك عليه بدنةً ا وبينُوم فنا نيه عفر يومًا ان لم يفروعليها وقل فهجيٌّ فالنفوين القمُّرقال للهمة لاتجعلد اليح المقدرس مذا الموقي وادزونيد إنكاما ابتيتن التوم فلأأنخا مُسْتَخَابًا لِمَرْجُومًا مَغَفُورًا لِمِ إِنْفَيْلِما مَنْقَلِبُ بِمِ الْبُومِ الْحَرُبُ وَفَيْكَ عَلَيْكَ وَ اعظيني كفسك ما اعطيت احدًا مِنْ مِن لَيْ وَالْبَرِكَةِ وَالْرَحْيَةِ وَالرَّحْيَةِ وَالرِّضُواكِ وَالْمُغَرِّعُ وَالِلْ لى فِهَا النَّخِيرُ الَّذِهِ مِنْ الْفِيلِ وَعَلَيْلِ وَكُنَّيْرِ وَبَادِكُ مَنْ فِي فَاذًا لِلْفَ الكَّفَيْ اللَّهُ عَن يبن الطريق فقسل اللَّهُمّ المُعَمَّوفِين وَزِفْعً إِسَالْهِ دِين وَنْقَبُّلُ مِناسِكَى وكرزة ولك اللهم أغيفني ولاصل لبلة الفالغرب والعضاء الأخرة الابالمؤدلف

لَيْكَ مِينَةً وَلَكُلُ مِنْ فَرَجَ الْيُكَ رَحْهُ وَلِكُلُ مَنْ رَعِبَ فِيكَ ذَلْفِي وَلَكُلُ مُنْصَرَع اليَلْكَ إِجَابَةً وَلِيُكِلِّ مُنتَكِينِ الِيَلْكَ وَأَقَدُ وَلَكِنَّ مَا ذِلِ مِكَ حِفظًا وَلِكِلَ مُتَوَسِل عَفُوًّا وَقَدْ وَقَدْتُ الِيَّكَ وَوَقَفْتُ مَنِنَ بِكَيْكِ فِي هُذَا الْمُؤْضِعِ الذَّي فَتَرْفَنَهُ رَجِلًا لِمَاعِنْكَ فَالْجَعَلْنَ الْيُومَ آخْدِ وَقُولَ وَٱلْرُمْنِي الْجَنَّةِ وَمُنْ عَلَّى الْمُغْفَرُهُ وَجَمَّلْي بالعافيتة وكبثن مين الناروك فيتعنى من دزنك الخلال التلتب وادراعتي فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعِيمُ وَسُرَّسَياطِهِ الْجِنِّ وَالْالْنِينِ اللَّهُمْ صَلَّاعِلَى عُرُو الْحُرُدُ وَلا فَرُقِكَ خَانِيًّا وَسَلِّمِني مَا بَنِني وَتَهُنِّ لِقِائِكَ عَتَىٰ بِلَّكِنِي لِلدَّدَّجَةُ النَّي فيها مُرافِقَةً أَوْلِيّاً وَاسْفِنِي مِن وَصِفِهِم مَنْبَا وَيَمَّا لا أَخَا لَهَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ فَي وَلَوْ فَي وَلِيفِم ويَحْ فَنِي وَجُوْمَهُمْ فِي رَضِوا نِكَ وَلَجُنَّةً فَايْ رَضِيثُ بِنِمُهُمَّا مَّ يَا كَا فِي كُلْ يَنْ وَالْكِيْم مِنْهُ مَنْيٌ صَالِعَا فُيْلُ وَلِلْعُنِّ وَالْغِنْ وَمَا الْمُنْدُونِهُ وَمَالا الْحَدُدُولا كُلِي كَلِي سؤالة وباولنه بمارز فتني ولانتبيل بغيرى ولاتكلف الياحيد من خلوك ولالا مُّلْيَ يَعْجَزِنِ وَلِاللَّاللَّهُمْ فَتَلْفِظْنَي وَلَالِي قَرَيبٍ وَلَا لِي بَعِيدٍ نَفَرَّدُ بِالضَّعِلِي باستيدى وَمَوْلِي ٱللَّهُمَّ أَنْ النَّالْفَطَّمُ الرِّمَاءُ الرِّماءُ الرِّلمِينَ فِي هٰذَا الْبَوْمِ مَثَطَّوُلُ عَلَّ فِيهِ بالرَّفَةِ وَالْمُغَفِّرَةِ ٱللَّهِمَ رَبِّ مُنْ الْمَكِنَةِ الشَّرِيقَةِ ورَبِّكُلِّ مَرَّةٍ ومَشْعِرِعَظَمْتُ قَالَتُهُ وَتَسَرُّفَنَهُ وَبِالْبِيَتِ أَخَرُامِ وَبِالْحِلَ وَلَحَرَامِ وَالْوَّكِنِ وَالْمَقَامِ صَرَّعَلَى مُؤَلِّ وَالْحِيَّا وَإِنْ لى كُلُ حَاجَةٍ مِمَّا فِيهِ صَلاحُ حديني وَدُنبايَ وَلَخِرَفِ وَاغْفِرْ فِي وَلِوا لِيكَ وَلِمَنَ وَلَاكَ مِنَ الْمُسْلِّدِينَ وَانْتَهُمُ الْكَارِبِيانِي صَغَيْرًا وَاجْزِهِ الْعَنْيَ كَيْرَا كَيْزُا وَكَيْرُهُ الدُّعَالِيطا يُعْرِّ اعْيَنْهُما فَانِهُما قَوْسَبَمَا فِي الْيَالْغَايَّةُ وَخَلَقْنَنِي بَعِّكُمْ الْتَفَيْفِي فَيْمَلَى مَغْ جَيع السَّافِي مِنَ النَّوْنِينِ وَالْوَيْنَافِ فِي مَنْ الْيَوْمُ الرَّحْمُ الزَّاحِينَ اللَّهُمَّ مِلْ عَلَيْ عَيْ وَالْحُبِّدُ وَقَرْخِ عَنَ الْمُحَدِّدُ وَاجْعَلُهُمْ أَيْدً يَهَادُونَ بِالْحِيِّقِ وَيَهِ مِعْ بِالْوَنَ وَانْتُرُحُمْ

مني وترفق فيتحاة

وافلىنى وَآفلىنى ا

وماايا خذه سنغير الحرم لايجزيه وينبغان يكون مقدا ولحضاة مقدا والأنتكة فاذانول منىً بعنا كروج مِن للشعرفان عليه بها بوم الغرثلثه مناسك اقطا ان ياني الجيرة لقضوى التى عندا لعقبه وليقئم من قبل خمها ولايرمها مناعلاها ومقول ولحم فيديك اللهم مؤلاء حصيان فآخص في والعمل في الم من المرة المساعدة حصيان واحية بعث الاخرى خذقا يصنع الحضاه عابطن انهام ويلافعها بطفرستابنه ويفوله عليصا فاللهم المعرعني التياطات اللهم مضديقا مجايك وكاسنة بيتك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَ الْجَعَالَةُ حِجًّا مَنْزُورًا وَعُلَامَقُنُورًا وَسَعْيًا مَسَكُورًا وَ اللَّهِ وليكن بَهْنَكَ وبين الجُرة مقلْ الصَّرَّادُرْعِ الْخِسْعِشْعِ دَرَاعًا فاذا لَيُّتُ رَحْلُك وبجعن من الرِّي وقُسُ اللَّهُمَّ بِكَ وَيُفْتَ وَعَلَيْكَ تَوَكُّكُ فَيُعْ الرِّبُ ولِهِنْيُ انْ مِكُونَ الرَّيِّ عَلَيْهِمْ فِأَنْ لَمِيكُوعِ إِجْهُرُكُانَ جَائِزًا وللنسك القَّانِي انَّ على المُدِي وَوَا فكا د متمتماً والألان فإرمًا ومُفرِّد المجب لكنه نستجب الن بفتح وصفة الهذب ان كان من الابل والبقران يكون من دوات الانحام فان المكن فكت المهما النظر نى سواد وكيننى في سواد وببرك في واد ولايزى من الامل الالتفي فضاعدًا وموالذي فتم لدخسين سندين ودخل فالتادسة ولايجوزس البقروا لمغزالا الفني وهوالذي تشال سنة ودخل فالغانية ومجزئ س الضان الجذع ليستية ولاجود ماكان فاقص الخلصة ولاالغَفْها، ولاالجاناعاء ولالكِتاء وكالكِتاء وكالعُفاء وكاالْعَفاء وكاالْحِناء ولاالكِتاع حُها وكالعولاءُ البيِّن عَورُ ما والجنّاءهي المقطوعة الأذُن والإيوزمع الاختيار في الحدي للاجب الواحدًا لاعن واحدوفا لانحيته يجوذ الاشتراك فيه وعندا لضرورة بجورالانتكر فيه الحنية وسبعة وسبعين اذاعتن الاضاجي والايام الني إيا الاضاج ومالي فلنه المام بع بنى وفالامصار بوم الن ويومان بعن والدي الواجب عوزير

وان دهب ربع اللينل ماذان واحدوليتحب للصرورة ان بيف على شفرا ويطاء مرجل ويقول اللهمة هذه جبع اللهمة إني اسالك آن بخنع لى فيها جوامة الحير الله المؤنيني مِنَ الْغَيْرِ الذَّي سَأَلُفُكَ أَنْ يَجْمَعُ لِمِنْ قِلْيَ ثُمَّ ٱلْحُلْبُ مِنْكَ أَنْ تُعْرِّفُهُ مَا عُرُفُكَ أَوْلِمَانُ في مَثْرِني مِنْ اوَآنَ تَقِيني جَوامِع الشير وَان اسْتَطَعْتَ آنَ يَعْنى فَلْكَ اللَّيلة فَا فَعَلْ فآي آبواب التماء لأفكى فلك الليلة لاضوات المؤمنيين فاذا اصحف بؤم الختر فصل المفروقف ان شلك قريبًا من الجبل وان شلك حيث تبيّنت فاذا وقف فالملا ع المَا فَن عَلَيْهِ وَاذَكُرُ صِ الأندوبالائه ما قدرت عكيْه وصَلَحا النِّيّ صِلَّا عَلِيْهُ واله قسل الله مُ رَبّ المُنْعَوِل كُولِم فُك رَبَّتِه مِزَالْنَاء وَآوْسِيعَ عَنْ مِن رُزِفِك الْحَاذِل فانزاعني فترفسقه الجن والأبش اللهم انت خيار مطلوب الينه وكيثر ملاعة و حَيْرُ مَسْوُل وَلَكُلّ وَافِيجا نُرَةً فَاجْمَلُ جالِزَن فِي وَطِي هِ ثَالَتَ نَفِلَنِ عَثْرَيْ وَتَقْبَلُ مَعْدِي مَكِ وَأَنْ جُاوِرَعَنْ خَطَيْتَنِيْمُ أَخْتِلِ النَّقْذِي مِنَ النُّيْنَا وَادِي مَنْ الْفُير ليفيري لك بتيرُّو ترى الأبل تواضع أخفا فِها فافراطلقت الثمَّ وتَصَّفُ منها إلى مِنِي فَاذْ امرَدَتَ بِوادِي مُحْيِير وَهُو وادعَفائِم بَنَ جَبِيع وَمَنَّى وَهُوَ إِلَى مِنَّ أَوْتُ فَالْعَ فيه حَتَى جُاوِزُهَا فَاقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ حَرِّكَ النَّهُ مُنْ اللَّ وقُسُل لَلْهُ مُ سَيِّمِ عَهُدى قَافْتِلْ فَوْبِي وَلَجِبْ دَعَوَىٰ وَأَخْلُفَىٰ فِمَنْ يُرَكُّ بَعَرُى وَجوز ان يفيض قبل طلوع المنتمس بفليسل لإا ته لا بحوز وادي مُحيَّر الأبع بطلوء النَّمَ لَا لاعينا الضرورة والمخوف ولابجوزالافاضية من المشعرة بالطلوع القير كال فان خالف كات عليه ممشان ومين بنى ان أخك مكى الإرس الزُّدُلف من الظريف الحامين فا عالمنه من منى جاز ويلتفط بعين حصاةً ويكرهُ ان يكسرها بَلْ يلقنطها ولينفيتُ انتكوت بزنشا وبجوز اخذا كحقيه فن ساير لحرم الاسن مجد الميف ومن الحصى الذي يحكها

فافض

ولايجزيء

ان ، يمكنُ والا فن الفدولا يُوخِر اكثر من ذلك الكال مقدِّمًا والكال مُفْرِدًا جا زلم اله يوخرالى بعدايام منى فاذا دخل مكة قصد لزيارة البيث وليغتسل وكالدخول لمسير والظواف فاذا دخل المسيئد فعل مذلها فعل اول فوم دخل المسيئد سؤار وليأن الميزاء به ويقول ما قال بوم قدم مكر عنده والمؤرّ ويطوف بالبذعلى ما وصَفْنًا أُ سُواء وقال في طوافه ما فلنا أص النفاء وفعر ص التزام إلى والإدكان والملثزم ما نقذه وكرمقاذا فرغ س الطواف صلاعت المقام ركعنين علمانقلم وصفه فاذا فرغ منهما خرج المالصفاس الباب الذي ذكرناه وصيك والضفا واستقبل ليدن ودعابنا نقدم فكره وسعيبن المنفأ وللرف سبعنا فأواطعلى الصفة التي نقدم وصفنا لمافيهما مضى ابئدا بالصفا ويختم بالمروة ويفول وللقا مانقدم ذكرمفاذا فزع من النع فالحل من كل تني حرّم منه الاالتاء فتم ليعين ل لىالمسجِّد ويدخله كم ذكرناه ويا في البين وليسلل كي خمّ بدناً المواف الحروه الخر طواف التساء فيطوف سبعنا غواطعل فنم وصفه ويصباع ندالمقام كنيئر حسب مابيتناه فاذا فزعمنه ففلح للدكل شيكان الخرممنه ويستعث لدانطف بالبِكْتُ مَلْتُ ما لَهُ وسنِّين السُّبُوعَا ان امكن و تلف ما له وسنين شوطافا نوالم يتمكن طاف ما فدرَعلينه فتم ليعَذُ من يؤمه المهنى ليالى التمريق الإيني فاذاعاد الى متى فالد الله مم يك وفف وبال المنك ولك استك ومكبك وكلف فع الري وَيْهِمَ الْمُولَىٰ وَيْهِمُ النَّصَيرُونَ لِيَزِمُكُلِّ يَوْمِ النَّلْف الجار باحلى وعد بخصاة كَلَّجُزُو منها بسبع حَمَينانٍ يبنا بالحرة الاولى فم بالجرة الوسطى في ما بجرة العبَّكَ وميكون ذلك عندالزوال وبرميهن خُلْقًاعلى ضي وصفه ويفول مَحُكَم حَمَّا ذَالتُهَا الآزى مضى ذكره فاذا فزء ص الزفى وقف عندالجرة الافك ساعة وهاعندها ولأأل

وذَبُّهُ طول ذكالحية ويوم القرافضل ولايجوز ذب المذك الواحب ولاسايلزم فيكفّا نى الحام الجَيَالُو به بي وما يلزم في العمرة المبنولة لا يجوز الأبكة وصني عزص المذي ووجد المنه خلف التمنى عندن فيتبق برليف نرى وَيُذِي عنهُ طول ذى الجه اوفي الَمَّا بُل فَي ذِي الْحِدُ وا نُ لم يقدُرُ على الفتن اصارصام عشرًا أيام تلذة في الح مُتَوللانِ قَبْلَ يوم النّروية ويومُ النَّرُوية ويؤمُ عن وسبَعْنُ اذا رجَعَ الحالَمُ إِلهُ ولِسِنْعِنُ انْ يَتُولُ الدُّج بِنَشِهِ فَانَ لَمْ يُكِنِّن جَعَلَينُ مع يَالِذَا لِح مِنْ وَلَا ذَا الدَّالِحُ وَهُنُّ وَجِهِي لِلَّذِي فَطُوَّالتَمُوانِ وَالأَرْضَ حَنِيمًا مُسْلِّا وَمَا أَنَّامِنَ الْنُوكِينَ إِنْ صَالُونِي وَلَنْكَى وَتَحَيْنًا يَ وَمَمَا فِي اللَّهِ وَجِيهِ الْعَالِمَةِ وَلَا لَهُ وَوَلَٰكِ الْمُونُ وَأَنَا مِنَ الْسُلِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "بَنِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِيرُ اللَّهُمَّ نَقَنَا مِنِي فُتُحَمّ مِزَالْسَكَيْنَ وَلاَنْعُمُهَا حَثَىٰ يَنْزُدَ الذَّبِحَةُ مَنْتَبَعِي أَنْ نُغُرَّالْا بِلْ وَهِي فَا يَبَدُّ وَالْبَقُرُولُفَهُمْ مَبْطُوحَة وكَسُنْكَ يَدُهُ الْبُكَانَةِ مِن الْحَفَافِهِ الكِالْالِي المَا وكُنْفُكُ أَدْبَعَ تُواطِمَ البقيرو يُطلِقُ دَنَيْكُ وَكُتُكُنُ مِنَ الفَهُمُ وَاحِنْفُ رَجْلِيْهِ وَيُطَلِقُ فَرُدُ رِجِنَّهِ وَيَتَشِيمُ الْمُرَى الْمُتَعَ تَلْتَهُ ٱقْسَامٍ وَنُلْتَأَيْهِ دُيهُ لُولِ أَنْ وَثُلْقًا يُتَمَكَّدُ قُرُبِهِ وَكَذَٰلِكِ الْأَضِينَةُ وانكأن وجب عليه فى كفارة اونضذق وبه اجع ويكون الذبح قبل الحلق فاذا فرغ سللذبح تتكريفمواسها ناكان رجاؤ ولنحلفه كان أفضك والمزاذ بكفها النقضيروالصرة الَّذِي لِمَ يَجُ قَطُلًا يُجِزِنُهُ غَيْرُ الْحَلِّقِ وَيَنْبِغِي فَ نَاصُ الْحَالُونَ وَلَيْ مِنَعَ الموسَ عَلَاقَرْفِ لأتَيْنِ ميلق جيع راسه الحالعَظَمَ بي المحاذية في الْإِذْ نَايَن وَلِيسَى إذا الداكلي يقول اللَّهُ الْعَطِينِ بِكُلِ مِقَعَارَةِ مُودًا بَوْمَ الْعِيمَةِ فَإِذَا حَلَقَ وَاسْدُحِكَ لَهُ كُلُّ فَيْنَ أَخْرَمُ مِنْدُ إِذَا التَّاءَ والطِّب فاذا طاف البيَّنِ طوافَ الرَّيَارَةِ حال لدَكَافِي } النَّا النَّاء ظَافًا طُواتَ النَّاء حَالِه النَّسَاءُ فَاذًا فَرَهُ صَ النَّاسِكُ النَّكْ فِي فَوْقِدُ صَ يَوْمُ الْمِكَّة

يوم قبل لفودية

فاذاذع منهلفان يظله

عَنْوِلَ وَمُوافِلِكَ وَجَانِزُيكَ ا

يَبْنَقَ، مِنْكُونُكَ،

ينعون

هرا ولاينادِكَ عَلَيًا ا

اللي تَغَلُونِي رَجَاءَ رِفِح وَجُوالِزِهِ وَتَوَافِلِهِ وَقُواضِلِهِ فَالَيْكَ كَانَتُ بِاسَيْدِي هُنَيْتَي وَنَعَبْتِي وَاسْنِعْلَادِي رَجَاءَ رِفِيكَ وَنَوْافِلِكَ وَجَوانِوكَ فَلَاثُمَّتِبَ الْيَوْمَرَجَاءُ يا مَنْ لا يَبَبُ سَائِلُهُ وَلا يَنْقُسُ نائِلُهُ فَإِنَّى أَوْلِكَ الْيَوْمَ بِمِيَ إِصَالِحٍ قَرَّمَنْكُ وَلا نَفَا تَخْلُونِ وَجُونُهُ لَكِن الْتِنْكُ مُقِرًّا بِالنَّبْ وَالْإِسَاءَ عَلِيْهَسْ فَانِّهُ لَأَجَّةً لَ كُلُعُنْدً فَاسْأَلْكَ يَا مِنْ هُوَكَذَٰلِكَ آنْ تُصَلِّعُنَّ كَالْحُيَّةُ وَلَا يُعْمِدُونَ تُعْطِينِي مَنْسَلَخ وَتُقلِّينِ عَنْكِ وَتَعْلَىٰ مِرْغَبَتِي وَلاَذُونِي تَحْوُمًا وَلا تَعَبُّومًا وَلا خانِيًا باعظم اعظم احْدَامُ الْحُولُ للِعَظِيم آسَا لَكَ يَاعَظِيمُ إِن نَغْفِرَ لِمَ الذَّبْ الْفَلِيمُ لِالْقِدْلِاتَ فَكَ يَعْفِي أَنْ يَبْرُفُ فِيه وَلَا يَغِظَ فَانِ عَلَيَهُ مَلِقَهُ أَوْ خَنُ فَخِرْفَةِ مِنْكَ إِلَا التَّفَتُرُعُ اليِّكَ فَيَ لِمَا الْحِيّ وَرَجًا بِالْقُدُرَةِ الْتَهِ مِهَا يَخِيلُ أَمُولَ الْفِهَادِنَدُ وُمِينَ الْبِالْدِوَلَاثُفَكِفَى إِلَهِ عَنَاحَتَا لنُتُجَيبَ وَتَعْرَفَقَ الْإِجالَة فِي دُعَاءِ اللَّهُمُ الْفَنْنِي الْعَافِيَّة الْمُنْتَفِي آجًا وَالنَّفَيْبُ عَلُ وَى وَلَا مُثَكَّنَّهُ مِنْ عُنتُم مِنْ دَاالْتَكِيرُ فَعْنِي وَصَعْنِنَى وَسُنَ دَاالْذَى عِصَفْعَ إِن وَفَغْنَى وَانْ اَمْلَكُنَّهُ وَمُنْ دَالْهُ يَعِينُ لِكُ فَعَبْلِكَ آنَ لِسُالُكَ عَنْ اَمْرِكَ وَقَاعَلِتُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيْنَ فِي كُنِكَ فُلُمْ وَلا فَقَيْلَ عَكِلَهُ النَّاعِيلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَلِتَا يَخْنَاجُ المَالظُلُمِ الضَّعِيثُ وَقَدْ مَعَالَيْكَ إِالْهِ عَزْدُ النَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَلاَئِجَتَانِ لِلبَلاءِ عَزَضًا وَلالِنِقْمَيْكَ نَصِبُنا وَمَهْلِني وَأَقِلْنِ عَنْرِي وَلا تَرُدُّ بِرَى إلى وَيَقْسَنِ عَنِي وَلا نَتَبِعْنى بَبلاءِ عَل إِنَّو بَالْهِ فَقَدْ مَرَىٰ صَعْفى وَقِلْدٌ جِلَىٰ وَنَصْرُع الَّيْكَ وَفَحْنَتَى مِزَالْنَاسِ وَانْنِي بِكَ اعْدُدُ بِكَ الْيَوْمِ فَاعَنِيْ وَأَسْتِيَرُبِكَ فَأَجْرِيْ وَأَسْتُعَينُ بِكَ كَالْفُلْ فَأَغِنِي وَاسْتَنْصِرُكَ فَأَنْصُرُى وَلَتُؤَكِّلْ عَلَيْكَ فَالْفِيْ وَأُومِنُ بِكَ فَأَمِنْي فَاسْتَهْ لِلّ فَاهْدِين وَاسْنَرْجُكَ فَادْتُمْنِي وَاسْنَغْفِرُكَ مِمَّانَعُلُمْ فَاغْفِرْلِ وَالسَّنْوُرْفُكَ مَوْفَضَّلْك الواسع فَارْ زُفْنِ وَلا حَوْلَ وَلا فَوَةً إلا مِاللَّهُ فَاذًا ادَدْتَ الْخُرْثِ مِزَالْ مِنْ فَكُنْ تَعْلَمُ

عندالغاينة ولايقف عندالغالثة بلينصوف اذا فرغ سالزي وبجوزالزي ماجب طلوعالفه مسالي غرفيها الإايقه عندا لؤوال افضل فاذاغاب الفهس ففك فالكث وَلَيْقَضِ مِنَ الْعَدَيْفَافِدا أَكُادَ النَّفَسُ فَالنَّفْرِهِ الْأوّل رَى كِالْحَارِ وَلَيْوَم الْوَلْ وَيُومَ النّا عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَدَفَرَحَصَاهَ يَوْمِ النَّالِيِّ فَاذَا ٱللَّهُ رَفِي الْأَوْلَ فَالْمَيْفِرُ حَتَىٰ نَزُولُ النَّمْسُ وَيَوْمَ النَّالِثُ بَجُوزَ أَنْ يَنفرقِبُ لِالزَّوْلِ وَأَنْ أَمْكُنُهُ أَلْقُالُمُ الْخِيوم القَّالَتْ مِنْ أَيَّامِ التَّفَرِيقَ فَيَرْى الجاروينُفُرِفَ النَّفْرِ الْخَبْرِكَانَ أَفْصَلَ فَأَذَّانَكُرُ مِنْ مِنْيَ هُوسَ لِأَيْنَارُ مِينَ الْعُود الْحَكَدُ وبَيْنَ مُضِيَّهِ حَيْثُ شَاءَ عَيْرُ الْمُلْجَيُّ لَهُ العُوْدِلُومًا عِ البِيْنَ النِشَاءَ أَنَّهُ فَإِذِا اراد التَّوْجُه الْيُحَكِّمْ فليُصَلِّفِ مِعَالَحِنْ وموسعها منى عندالذارة التى فرسطيم اوسا قرب فيها بنجو من تلنبن ذراعاً من كل انب فاتدكا ن منحالت على لق عليه والد هُناك ويصلّ بت دكعات في اصطالصُّومه فاذا نفر وبلغ سيخدا كحسِّة وهي البطاءُ فليُضْفيه قلب ألَّ فان دلك مُسْتَحَبُّ وَيَكُرُهُ إِنْ يِنَام فِيهِ فَاذَاعَاد الْعَكَةُ اعْتَسْ لِلْهَ خُول السُّعُ دوطواف الوداع وليذخُل المني عَلَم انْقَدَّمُ وَضَغَهُ من النّفاء والنّكرومِيلُوف بالبِيّث اسْبُوعًا على مُامضي اذكرُه من البناءة بالخ الاسؤد واسفِلْ فَدُ وهَتليدا والايماء البُدواسنلامُ الاركان والنزام الملنوم فاذا فرغ من القلواف صناعندالمقام وكعنين على انفام وصفه وليسنخت للصروغ ان بدخل لبئث ولاينركه وليس بولجب فاذا اداداً لذخ عَنْسَلَاقُلَا فَلِيَكُخُلُهَا حَافِيًا ويقول أَدادِجُ لَهُ ٱللَّهُمُ الَّكِ قُلْتَ وَمَنْ دَحَلَهُ كأنَّ المِنَّا فَآمِنِي مِن عَذَا بِكَ عَذَا بِ النَّارِينَ مِصِلَّى بِنَ الْأَسْطُوا مَنَيْنِ عَلَى لرُّعَامَذِ الجراء وكفنين بقراء فالافك متيحة وفالغابنة عداد آيانها سرالفران وميكي فى دُوْلِيا البيد منافلة عليه ويقول اللَّهُ عَسَن تَقِيًّا وَتَعَيَّا وَلَعَكُ وَاسْتَعَكُوفَانًا

لليوم واليوم

بالخيارة

بجوزه

اليدا المالية

الماليك

والتالاصل وفعنان وولد المتقرة فيل سياف التنع فائج فارتا اصفرالد مزالمقات ونوجه اللعفات ويفف بهاعليتنا أ وأيج الحالش وويسوف بافح الناسك على اسرخناه فافدا فغ من الناسك كلهاخرج لالتنعيم اولام بخلعا عليه التاله اومنجا عاينه فاحرم من هناك وحفل كمة فطاف بالبين السوعًا وصلع مذالفًام وكفنين و خوج للالضفا فسع ببن الصفا والمروة اسبوعا على لصفة التي حكوناها فتهيق شرمن سعولسه ويطوف لخواف الشاء وقلاحككاتني اخرم منه وفدفوغ مؤجد وعرز موادالادان يينمر عُمُرةً أَخْرَى مَا فِلاَ كَان له دلك بعَمان يكون بين المرتين عشرَه أيام فترينوته الحالمينة لزيارة البتى صلى تدعلنه والدووليا والائقد والفه كايها على استم فاذا حري من مك منوعها الحالمدينه لزيارة التيحسل للهعليه والدوبلغ الخصيدالغذ برفليذخله وليصاف مكعنين واذابلغ معرض البني صلى القعليه والدنزل فيه وصلى كغنين لياكان أففاك ولعلم الالماينة حرمًا مناح رم وحرُّهُ لا يُنْهَا وهوس خلط الرائة لل عُمَرُلا ينشُد غيرُ إلى ولإباس كوكل ميذها الأما حيسه بأين لكزنين ولينعت أن يدخل لمدينة على المكذلك اذاا واددخول مجدالتبى صايق عليه والدفليكن كالخ إغاذا دخله ان تبرالتج عالة عليَّه والدوزُان وسلمعليه وتُعام عندالاسطوانة المفُكَّد من جانب الفبرالأيَّ عند السرالفبرعند ذوليه الفبروان مستقبل لقبلة ومنكبك الاتيترالي جانب الفبروسك لاَيْنُ مَا يِلِ النَّبرِ فاند موضع رئيل النَّتِ صِلَّ اللَّه علينه والله وفيل النَّه كُل اللَّالْمَ الألفا مَحْدَةُ لا شَرِكَ لَهُ وَلَشْهِكَ أَنَّكَ قَلْمَلْفَكُ رَسَالانِ رَبِكَ وَنَصَّحَتُ لا مَنَّكَ مَجَاهَمُ وَ في ستيسال في معَبَدُ فَ الله يَعَيْ أَمَاكُ أَلْمَهُن بِالْحِيْدُ وَالْمُعْظِيدُ لَحْسَنَةِ مَاقَيْتَ الْذَب عَلَيْكَ مِن أَلِغَ وَأَنَّكَ فَلْ وَفَفَ بِالْحِنِينِ فَقَلْفَ كُلِّ أَكُمْ فِينَ ثَبْلُغَ اللَّهِ لَ أَفْسَلُ وَعَ تحكل المكروين الخلفي الذي استنقكذابك من اليول والفلالة اللهم واجعل صلوا

الباب وَقُلْ مُوَاللَّهُ ٱلْبُرِكُلْكًا خَمْ صُنْلُ اللَّهُمَّ لِأَجْهَدُ بِلَانِ وَلانتُمْ الْمُلْكَ وَاللَّه المهانك الضَّازُ النَّافُ فاذًا نزلت من الببث فصلًا للجانب الديعة عن يالصنقِرا لكنبة ركفنين فاذا الدن وداع البدث فاستلم كالإسوروالصف بطنك بالببث واحلاقه وافي علينه وصلى النتي صلى الدعيد والدخم قُسُل اللهُم صَلَعَلْ مُحْلِعَلْ مُلِعَلِيدًا وَرَسُولِكَ وَآمِينِكَ وَجَهِبِكَ وَجَيْنِكَ وَخِيرَنِكَ مِنْ خَلِفِكَ ٱللَّهُ مُكَا يَلُمُ رِسَالانِكَ وَ جا مَكَ في سَبِيلِكَ وصَّكَعَ بِالْمِيلَ وَالْفِيكَ فِلْ وَفَيْ فِيكَ وَفِي جَنِكَ حَنِي آنا وُالْبَقِينُ اللَّهُمَّ قَلِيْنَى مُفَكًّا مُنْجًا اسْتَخَابًا لَى مِلْ فَضَلِ لما يَرْجِعُ بِيهِ اَحَذُ مِنْ وَوَفِكَ مِنَ المُفَفِرَةُ وَالْبَرَكَةِ وَالْفِوْلَ وَالْمَا فِيدِ مِيَّا يَسَعُنِي أَنَا لَلْبُ فَأَسْ لَكَ أَنْ نَعْلِيِّي غِيْلَ لَذِي أَعْلَيْنَهُ أَوْفَنَا لَكُ مِعْ يَلِا تَعْلِقُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ تَمَانِي الشَّبَى فَاغَفْرِلِ وَإِن الْحَيْثَيْنَى فَارْذُونْنِهِ مِنْ قَامِلِ ٱللَّهُ يَهُ كَفُكُمُ أَخِوَا لَهُ تُعْرَفِنُ دَيْارَة بَيْنَكَ ٱللَّهُمُ إِنَّ عَبُلُكَ وابن عَبَلَك وَابن اسْئِكَ عَلَنْهُ عَلَى ابْتِكَ وَسَيَرْفَقَى في الْحِكَ حَتَّادْ خَلَنْنَى حَرِيكَ وَآمِينْكَ وَقُلْكُال فِحِنْ فَلَيْ بِكَ وَآنَ تَغَفِّرَكِ ذُنُونِي إِنْ كُنْتَ عَفُرْنَ لَ فَكُو فَانْدَدْعَنَا رِضًا وَقَرِيْنِي اللِّكَ ثُلْغَي وَلانْهَا عِرْفِي وَإِن كُنْكَ أَنْ فَغَيْرِ فِينَ الْأِن فأغْفِر فِي اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَالْفَالِمِ وَاللَّهِ فَالْفَالِمُ فَيْنَا لَانَ فأَغْفِرُ فَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَالْفَالِمُ فَيْنَا لَانَ فأَغْفِرُ فَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَالْفَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْنَا لَلْهَ فَاللَّهِ فَلَا لَهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّهُ فَيْنَا لَلْهَ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْعَالِمُ فَلْمُ لَلَّهُ اللَّهُ فَلَيْنَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَلْمُنا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَالْمُلْعُ التأنتناي عَنْ يَفِينك داري قهالما أول الفيطرفي إن كُنْ أَدَيْتَ لِي عَيْرُ ولِعِنْ عِنْك وَلا عَنْ يَلِك وكاستبذل بك ولايد اللهمة الحقفاني من مين يدكى ومن خلفي وعن بيني وعن يفالحنظ نُبِكِعَنَى ٱهْلِي كَالِفْنِي وَنهُ عِبادِكَ وَعِيْ الْي فَايِّكَ وَلِيَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَلِفَكَ وَمِن خَمْ اسْتُ وَهُوْمُ فاشب منها ولجيج وفال آيون ناينوى عابدون ليتبنا خامدك اليارتبنا للجموت فَاذِهُ اخْرَخْتُ مِنَ الْمُنِيِّى فَالبِّحُدُمُ عِنْدُ بابِ المبنى طويلاً فَهُ إِنْ وَلِينْفِ اللهِ المَاثِي بترًا اذا الدالخرُوج ويتصدق بدليكون كفّارة للالعله مخلط للمرامد مرجل فيم اورى قَلْإِ أَوْغَيُوذلك وليسْتَقِبْل لكبت على إب المسجل ويقول اللَّهِ مَ إِنَا تَقُلِبُ عَلى اللَّهُ أَلَّا ويستحب المنام الصَّلوه في الحرمين ويكره الصَّلوة في المِكَّاد متواضع في طريق مكم الْسِكَّاء وَ

عليمك وبنيك

دعائ

拉

الناهمة

طَهُمُنا بُولانِكَ نَ

خَلِيْكَ فَوَجِدُكَ لَمَا النَّحْنَكَ صَابِرَهُ وَفَعَنَا أَنَاكَ أَوْلِينا وُوصَّى فَوْنَ وَصَابِرُوتَ لِكُلِ مَا آنانا بِهِ آبُولُ حَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَكَذْبِهِ وَعِينَهُ فَاغَا بِهِ تَسَالُكِ ا فَكُنَا حَسَكُمُالُ لِالْعَقِيْنَا بِتَصَدِيقِنَا لَمُمَا النَّبَيِّرَ آمَا عَنْ فَيْ فَإِيهِ لِيَنِكَ وَلِيَعَانِعُوَّ أَنْ يَقُول لَنَاكُمُ عَلَيْكَ يَا بِذِنَ بَعِي اللهِ السَّاكُمُ عَلَيْكَ يَا بِنْتَ جَبِيلَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنْتَ عَلِيلًا لَنَا (مُ عَلَيْكَ بابنَكَ خَيْرِ خَلْفا فِي السَّالْمُ عَلَيْكَ بابنَكَ أَفْضَلَ ابْفاوافِ وَعَالَيْكُوهِ وَيُلُّهِ الشَّلامُ عَلَيْكَ يَا بِنُكَ صَغِيلَة السَّلامُ عَلَيْكَ يَابِنْكَ آمِينَ إِنَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِذُنَّكَ كَلِّهِ إِنَّهِ التَكُومُ عَلَيْكَ باستِينَة لِنِياءِ العالمينَ مِن الأقلينَ وَالْخِدِينَ السَّالَمُ عَلَيْكَ با وَوَجِهِ وَالْهُ وَخَيْولُكُلِّقَ مَعِنَدُ رَسُولِ اللهِ السَّالَامُ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا أَمَّاكُ مِنْ وَلَكُ مِن سَيْدِي شَيْابِ مُعْلِلُكِنَةِ الشَّالَةُ عَلَيْكَ آيَتُهُا الصِّدْيَقَةُ النَّهِيدَةُ الثَّافُ عَلَيْكَ آيَنُهَا الرَّضِيَّةُ المُرْضِيَّةُ السَّالُهُ عَلَيْكَ أَيَّهُا الْعَاضِلَةُ الرَّكِيَّةُ السَّالْمُ عَلَيْكَ أَيَّهُا الْخُولُو الْأَنْفِيَّةُ السَّالْمُ عَلَيْكَ التفيا النقية النقية السلام عليك التنها الهدكة العلمة السلام عدات التفالق المعضوية السافر عليك إينها المضطهان المفورة الساف عليك يا فاطرا وفي منافر وتعقة الله ويركانه صاكف عليك وعلى وعرفك وبكنك الشهد الك فله صنب علينية مِنْ رَبِّكَ وَانْ مَنْ سَرِّلَ فَقَلْ وَرَسُولِ مَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمَنْ حَمَّاكَ فَقَلْهِمَا رَسُولَ لَيْهِ صَا إِلَهُ عَلَيْهِ وَإِلَهِ وَمَنْ فَطَعَكِ فَكُمْ فَكُمْ رَسُولَ لِيهُ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَالْهِ لِإِنَّانًا بضعة وروحه الذي من جنيه الشهال الوكسولة ويالكنكة لي داضعهن دص عَنْهُ سَاخِطْ عَلَى مِنْ سَخَطِلَ عَلَى مُنْتَكِرِي مِعْنَ تَكَرَّانِ مِنْهُ مُوْلِلِينَ وَالنَّيْ مُعَادِلِنَ عاديت منيفظ لمن المنصي عيد إن المبتث وكفي الله فهيدًا وحكيبنًا وجازيًا ومُنياً تصاغ النَّيْ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَعَلَى لاَ يُرْكِي السَّالَةُ فَالْحَادِدِثُ وَدَاعِ النَّبَعَ اللَّهُ ملك واله فات قبرة بعد فراغك من خواعبك فورعه واستع فيل احسنت عند

وصَلْوَةً مَا ثَنِيْتِكَ الْمُفْرَمِينَ وَابْدِيلِكَ الْمُسَلِينَ وَعِبْادِكَ الضَّالِحِينَ مِنْ أَصْلِالتَمُوكِ والأدف وسَن بَعْ الكَ يَادبُ الْعالمين مِن الْوَلِين وَالْنرين يَعْفُعُن عَبْدِك وَسَولا وتبينك وآميينك وتجينك وكبيبك وكيفك وخاطينك وكفؤنك وخيرتك مزخلفك للفتم اعطه الكبية الزفيعة وانه الوسلة مزاجنة والمنه مقاما محودا يغيفه ب لْأَوَّلُونَ وَالْمَرْونَ اللَّهِ مِنْ إِيَّكَ قُلْتَ وَكُوْلَهُمْ الْخِطْلُواتَفْسَهُمْ جَاوُكَ فَاسْتَغْفُر الْمُوسَنَفْر لَمُشُول لِوَجُدُوا اللَّهُ تَوْلُمُ وَجِمًا فَاقِيَ اللَّهُ مُنْ مُنْفِعُوا مَا يُبَّامِنُ دُهُونِ وَلِيَا تَوْجُهُ مِكَ لِلَى الله دَيْ وَيَتِكَ لِيمَعَوَى دُنُونِي فَانَكَانَ السَّحَاجَة فَاجْعَلْ فَبَرَيْدَكَ صَالَّاللَّعَلَيْدُ وَالِهِ خَلْفَ كِنْفِيْكَ فَاسْنَفْيِلَ الْفَبَالَةُ وَادْفَعَ مِكِيْكَ وَسَلَحاجَنَكَ فَاقِدُ احْرَىٰ النَّفَظ النشاءَالله فاذافرَعَنْ مِن التَّعلوعِنْ الْقَبْرُوانِ لْمُنْبِرُواسِّخُهُ بِيَرِكَ وَخُذَيْنَا الْ وَهُمَا السُّفَلِيَا أَنِ وَالْمِيِّةِ وَجَهَكَ وَعَيْلِيَنْكَ بِهِ فَإِنَ فِيهِ مِنْفِئَاءً اللَّهُ يَن وَهُمُ عِيْلَ أَو احرامًا السُّوَانِي عَلَيْهُ وَسَلَحًا جَنَكَ فَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى أَعْلَيْهُ وَالدَّفَالَمَانِيِّنَ مِنْبَرَى وَيَنْني وَصَنَّةُ مِنْ رِيا ضِرَاكِيَّةُ وَمَنْ مَرَعَكُا مُرْعَدُ مِن فَرَعَ الْجَنَّةِ وَشُهُمَ الدَّى مَقَام البَّن عليه السّاده فعسلى فبهما بدالك واكتؤمي الصّالوة في سجد التبق على الله عَلَيْهُ وَالدِّ فَانَ الصَّلَوْ فِيهِ بالدّ صلوة وإذا دخلت المبخدا وخرجت مقد فصراعلى لتبي صالى شعليه والد وصلفى ببت فالحةعليها الساأهم وانت مقام جبرنها عليه الشادم وحومخت الميزاب فآقية كان مقالهُ افااستنافتك على دسولالله صلى الله علينه واله عصل آسالك أى بخوادات كويم اى فريد تُى بَعِيدُكُ أَنْ فَرُوْءَكَى نُعِرَتِكَ خَمِ وَرِفَا حَلِمَ عَلِيْهُا السِّلْمِ مِنْعَنْ لَا لِوَفْسَهُ وَلَغُنُافَ فيهوضِع فَبْرى مَا فَقَا الْقُومُ فِي مَنْفُونَةُ فَالرَّوْضَةُ وَوَ ﴿ وَقَالِيَ ثَوْفُ مُ هِيَ نَفُونَةٌ فَي بِنِهَا وَلِلَّذِي عَلَيْهِ كَنْوِ تَعَايِنَا إِنَّ زِيادِتَهَا مِنْ عَنْدَا لِرَفَفَ وَعَزَادِهَا في مناخ النكث مواضع كان اقضل والا ومفت علي الزيارة ما معنى المنتقل الماللة وملوانيا والارضين

النفائون

مَنْ فَوَلَّا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

بعلكم مُقَرِّنينَ بقَضِيلَم مُحرفينَ بِتَصَديفِنالَ اللهُ وَعَنَالَتُهُمُ مُوَاللَّهِ وَلَحَطًّا وَاسْتُكَانَ وَلَقَرُ مِاجِنِي وَرَجَا بِمَقَادِ الْخَارِضَ وَلَنْ كِنْنَفِي وَيَكُمُ مُسْنَتَفِينَ الْمُلَكَي ينَ الرَّذِي فَكُونُوا اليِّ شُفَعًاءَ فَقَلُ وَقَدْتُ اليَّكُمْ أَوْرَغِبَ عَنَكُمْ آفُلُ الدُّيْا وَلَحَنُوا الماري الدهزوًا وَاسْتَكْبَرُواعَهٰما يَاصُ هُوَدَاكُولُالِيَهُووَدَانِمُ لاَيَلْهُوا فَعَيْظُيكُونَيْ الَ الْمَنْ عِمَا وَفَقَنْنَى وَعَقِفَى لِتَقَعِلِهُ السَّالْمُ إِذْ صَدَّعَنْهُ عِبَا دُكَ وَتَحْدُوا مَعْ فَهُمْ وَاسْتَخَفُوا كِيَقِهِمْ وَمَا لَوا الي سِوافِمْ مَكَانَتِ الْيَنَةُ لَكَ وَمَنِكَ عَلَى مُعَ افواجِ حَصَصَمَهُمْ باخصَصَتَتَى بِهِ قَلْ لَكِنْ أَوَلَنْ فِي عَالِي عِينَاكَ هُنَا مَنْكُولًا مَكْتُوبًا وَلاَ عَنْيَى عِلَا رَجَوْنَ وَلَا يُحْتِبُني فِهِ ادْعَوْثُ مِنْم ادْع لِنَفِيكَ مِلْ الْمُبَدِّتَ فَاذَا اردِفْ وَكُا فَشُلُلِ التَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَيَقَةُ الْمُنْلِي وَتَحَمُّهُ اللهِ وَبَرُكُا نُهُ السَّفِودِ عَكُمُ اللهُ وَلَقُرَّا عَلَيْكُمْ الشَّاذُمُ امَنَّا باللهِ وَبِالرِّسُولِ وَبِالْجِنْتُم بِهِ وَدَلْلَتُمْ عَكِيْهِ اللَّهُمَّ وَكَلْنُبْنا مَمَ النَّاعِيَّةُ آدَعَ اللهُ كَتَبِرُ وسَنْ الْكَجَعَلَةُ الْوَلْمَةَ يُومِنْ زِيا رَنَهُمْ وَمِنْ لَمُ يُكِنْ لُمُ حُسُولًا كُوفِ لْلَةِ وَقُدَّ عَلَى بِنَاكِ فَبِرِلْكُ يَرِعَلِيهِ السَّالْمِ يَوْمَ وَقَدْ فَبَدْعَ لَنْ يَعْمُوهُ فَإِنْ فَدُ لِك كَتْبَرُّوووى بَشَيْرُ اللَّمَانَ قالَ قالَ السَّامِيَ إِللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَابَشِيرُونَ الْمُؤْنَ ادِ الَّذِي قَدِّ الْخُدَيْنِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فِي مُعَرِّقُ وَأَمْ قَاعْتَسُلُ مِنَ الْقُرابُ فَمْ تَوْجَهُ الْمُركِّيَّةُ لَهُ بَكُلْ خُطُورَ عِيدًا لِمِنَا سِهَا وَلَا عَلَمُ الْإِقَالَ وَهُ مِنْ وَوَى لِنَامِرُ فَالْسِمُنَا لَا عَلَ عَلَيْهِ السَّالَمُ يَقُولُ مَن آنَى قَبْرِلْكُ مِن عَلَيْهِ السَّالْمُ يَوْمَعُ فَهُ بَعْتُهُ اللَّهُ يُومُ اللَّهِ يُلِحِ الفُوادِ بَ بَرُ فَالَ قُلْتَ لِإِنْ عَبْدِ السِّعَلَيْهِ السَّالْمُ اللَّهُ يَقُونُ فَيْ الْحَرَفُ عِنْكَ لِلْكُونَا فِي عَلَيْهِ السَّالِمُ فَعَالَ الحَسَنْ يَالِنَهُ يُومَنَّ أَنَّاهُ يَوْمَ عَنْهُمُ عَالِمًا كِنَّهِ مَنْبُ اللَّهُ الفّ جَيِّهِ وَالْفَ عَرْهُ مَنْرُودانِ مُتَقَبَّالُونِ وَالْفَ غَزُوفُهُ مَعَ بَيْ سُرِيلًا وَاللَّهِ عَذْلِ وَدُوكًا يُولِينُمْ مِنْ طَيِّنَا تَاعَنُ إِلَى عَيْدِاللهُ عَلَيْهِ السَّالامُ عَالَ مِنْ لَارْكُ عِنْ السَّلامُ عُومَ عَفَة

وصُولِكَ وَقُلْ اللَّهُمُ لا يُجْعَلُهُ إِجْ الْعَهْرِينِ ذِيارَة قَبُرُ دِنْدِنْكَ قَانِ فَوَقَيْنَى عَبَاذَ لِكَ فَأَيِّ الشَّهَا فِي مَا فِي عَلِما أَضَّهَ لُ قَلَا حَمُونَا مُوخِلِكَ مُنْ احْتُوكَ مِنْ اصْلِيبُ و الأيَّة الظا مرين الذِّين أَذْ هَبْ يَحْتُهُمُ الرِّجِس وَطَهُ يَهُمُ مَطَهِ بِرَّا فَأَحْتُمْ فَا مَعْتُمُ وَفَي ذُمْرِيقِهِم وتَخَتَ لِوالْهُمْ وَلانْفَرَقُ بَعِني وَيَعْمُمْ فِالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ بِالدَّحَمُ الزَّاحِينَ ولينفجت اتباك كَفَا هِ وَكُلُّهِ السَّعِيدُ قُهَا فَإِنَّهُ الْمَتِيدُ الذَّى الْيَسْرَ عَكَالِفَقُوعِ مِنْ الْوَلِيمُومِ ومَعْرَبُهُ اللَّهِ أبراهيم وتتنجكا لغضد وتمتي الإخزاب وهوتسبي الغنة وهوقبؤ والنأمكاء باحد وزيانة وَبَرِحُنُوهُ مُنَاكَ وَمُقُولَا فَالْيَنْ قِبُوراً لُنُهُا وَالسَّالَهُ عَلَيْكُمْ مِا مَبُغُونَ وَعُمَالِلًا أَنَّمُ لَنَا قَرْطُ وَإِنَّا بَهُ لاحِمُّونَ وَمَعُولَ عَنْدَ صِلْحَ الْفُنْ لِأَصَوْحَ الْمُرْونِينَ إِلْ المُحِبِّدَ عُونُ المُصْطَرَينَ اكِنَفْ عَنْفِي عَمْنِي وَكُونِي كَالْنَفْتَ عَنْ بَيْنَكَ مُهُ وَعَهُ وَكُونَهُ وَكُنْ وَلَا عَلَق في هٰذَا أَلَكُ إِن عندة بولالانْ الديغة بالبقيع الحدين عا بولحيَّن وعزيان وجعفن والماليات وتروره وهناك فاي فبورة في شكان واحد فا داخلة كانجيل الْفَوْرِيِّن يَكِيْكَ وَفَلْ وَلِن عِلْمِسْلِ السَّالْمُ عَلِيكُوْ أَيْدَةُ الْهُدى السَّالْمُ عَلَيْكُوْ أَمْلَ التقوى التَّالَهُ عَلَيْمُ الْحِيَّةُ آمَل الدُّنيا السَّالُهُ عَلَيْهُ وَالتَّوَامُّ فَالبَّنَّةِ بالشِّيط السَّالْم علين امال الصَّفَوْ السَّالْمُ عليكم امال النَّوى اللَّهِ وَاللَّهُ فَلَا لِمُعْادُ وَتَعَادُ وَعَلَا فى ذا فِ اللَّهِ وَكُنْ فِهُ وَلَهِ اللَّهُ وَعُمَرُنُهُ وَلَتْهَانُ الكَّهُ الْأَلْفِ وَقَا الْهُنْكُونَ وَآنَ طَاعَتُكُمْ مُفَاتُرِّتُكُ وَلَنَ تُولَكُمُ الفِيلَةُ وَأَنْكُو وَيَعُوخُ فَلَمْ نِحَابُوا وَلَوْفُوفَهُ الظُّول وَأَنْكُمْ مَعَالِمُ الذين وَأَرُكَا فَالْأَرْضِ لَمْ تَزَلُوا بِعَنِي الْمِنْكَ لَمْ فَيَ كَامُ الْمُ كُلُ مُ طَرِّفِينَفُلُمُ مِنْ النَّطُمُ المُطَهِّ إِنِيهُ الْدَالِيكُمُ الْجَامِلِيَّةُ الْجُهْ الْوُولَةُ تَشْلِّ فَهِمْ فَيَنَ الْهُوا وطندةُ وَطَابَ مِنْ بِهِمْ عَلَيْنَا دَيَّاكُ الذين فِحُمَّلَكُمْ فِيهُونِ اذِن النَّانْ فَرْحَ وَلَيْلَافِهَا اللَّه ويجتل صلوننا عليكم وكلب خُلِفنا عاس بدعلينا من ولايتكم وكنّا عند وسيّن

جِلْنَهُم بدر

منا الله ون

King .

بعرف

نَى قَالَ مَنْ يَحَرِّحُ إِلَى كَبُرِكُ يَنِ عَلَيْهِ السَّلَافُهُ عَارِقًا لِحَقِّهِ عَيْرُوسُ تَكْبُر حِيرًا وَ ٱلفُعلَابُ عَنْ يَمِينِهِ وَٱلنَّهُ عَنْ لَيْنَارِهِ وَكُنْبُ اللَّهُ ٱلْعَبِيعَةِ وَٱلْعَنْ عُمْرَةٌ مَعْ بَيْ أَوْعِي بْعِي وروى آبوكمورة المُمّالِينُ فالسَمَعِثُ آباعِبُ إللهِ عَلَيْهِ السّالَمُ يَعُولُ مَنْ عَرَف عِنْكَ فَيْرِكُ يُنِ عَلَيْهِ السَّالَهُ لَمْ يَرْجِعُ مِنْ وَالكِنْ يَرْجُعُ وَيَنا أَمَالُوْنَانِ وَدُفَّ ابْنُ سِنْمَ لمَّا إِنْ عِنَ الْبِالْقِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ فَالْكُنْ فَالْكُنْ فَالْكُنْ فَالْكُنْ فَالْكُنْ عَرَقِكَ أَرْضُ كُوبُا وَآقَامَ بِها لَحَتَى يُعِدُنَ يَنْصَرِفُ وَقَا وَاللَّهُ سَتُرْسَئِكِهِ مَعِيُونِهِ ومتب البَعَليُّ فال فا لَ بُوعَبُنا لِهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ عَرْفَ عِنْ وَقِبْرِكُ مِنْ عَلَى كَلِهُمْ ال فَقَانِ شَهِ رَعَرُقَةَ مِنْ حَنَانَ بَنُ سِكُ بِرِفَالَ فَالَّذِي اَبَوْعَبُنا لِشَالُهُمْ مِا كَتَا فَاكُانَ يَوْمُ عُرَبَدَ ٱظَلَمَ اللَّهُ عَلَى ذُوَّا لِكُ مَنِ عَلِي عَلَيْهَا السَّالِمُ فَفَالَكُمُ اسْتًا فِفُوا الْمُمَّالَ فَقُدُ غُفِرَكُمْ وروى عَبْداللهِ بْن عُيُهْ لِلْإِلْهُ إِلاّ بْدَارِيْ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنِي عَبْداللِّهِ عَكِيالسَّالْمُ فَفُكَ لَدْجِعُلِكُ فِلْ اللَّهِ لَيْسَ يَقِعُ فِيدِي فَكُلِسَتَهِ مِا الْفُوى بِهِ عَلَى إِلَيْ قَال فَا عَالَمْ فَعِينًا لِكَ فَانِ فَبَرِلْكُ مَنِ عَلَيْهِ السَّالَمُ فَا زَدُيكُبُ لَهُ خِنَّةٌ فَاذِ الْرَدُنْكُ فَقَ وَلَمْ هَيَّ اللَّ قَانِ فَبَرِلْكُ بِي عَلَيْهِ السَّالْمُ فَا يَلْكُنُّكُ لِكُ غُرَةٌ \* ﴿ هُرُونَ بن عارجة قال قال لِحابَوْعَ ولا لِيسَعَلَيْهِ السَّالْمُ إلْمَدُونَ كَرَجَكَ فَالْ قُلْتُ سَنِبَعْتُ عِنْ وَسَنْ مَعْمَدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُدِينَ الْمُعْمَالِ عِنْ بِنَ عِيدَ النَّذَ كُنُ وَاللَّكُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّالِمُولُولُولُلَّالِيلُولُولُلَّالِيلَّالِمُولَّا لِلللَّالَّال يُنَّ عَا مِكَيْهُمَا السَّلَامُ فَامَّامًا بِعَالِ مِنْ اللَّفَاظُ فَاكْنُوسُ الْ يَحْمَى وَقَلْ ذَكُونًا لَمُوثًا سِن ذَالِكَ فِي كِنَابِ الرِّيْ الْوَنْ الرِن مِن مَهَ نَسِ الْمُخَامِ وَنَذَكُرُ مِا مُنا مَعْنَ ذَلِكَ مِمَا لأَبِنَ مِنْهُ ورمى كَناجِ اعَدًّ عَنَ إِي عَبَداللهِ عَيَّانِ الْحَيْنِ عَبْدِاللَّهِ مِن فُضاعَةً فِي صَفْوانَ بِي مَهُ إِن أَلِمَ الْمَعْن إِيهِ عَنْ جَلَّا صَفُوانَ قَالَاسْتَأْذَنْ الصَّادِقَ كَلِّلَاكُمُ لِزِيارَةِ مَوْلانا الْحُسَيْرِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَسَالُنَهُ أَنْ يُعِزِّفَنَ مَّا أَعَرُعْكَيْهِ فَفَالَ بِاصْفُوافَ

كتب الله الف الف الف يجد متما الفيام والف الذعيرة متر رسول المد صلى المعالمية والدو عَيْقَ الْفِ الَّفِ نَشَّمَهِ وَجُدُلُانَ الْفِ الْفِ فَرَسِ فِي سِيلِ اللَّهِ وَسَمَّا أَ اللَّهُ عَبُدِي الْفِي فِظَّ اس بَوعَدِي وَفَالِّي الْمُلَائِكُ فَلَانٌ صِنْعِتَى ذَكَاهُ اللهُ سِنْفُوتَ مَضِيدٍ وَسُتَى فِي الْرَضِ كَرُونِيًّا وودى عَلَيْن السِّباطِ عَنْ بَعِض أَصَّابِه، عَنْ أَدِعَ بِالْفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّكَ عِرِّ وَجَلَ بِبَدَأُ بِالنَظِرِ الْحَدُوارِ وَبُولُكُ بِي عَلَيْهِ السَّالَةِ مَبْلِ الْمُلِعَرَّانِ فَالْفَلْفَ فَهُلَ تَطِّرِه إِلَىٰ آهُلِ المُوتِفِ فَالَ نَعَمُ فُلْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأِنَّ فِي الْلِينَ وَلَا لَنَ عَلَيْن في مَوْلاءِ أَوْلادِنِينًا وروى عَبَدا لِلهِ بن مُسكانَ فَالَ فَالَ الْبَوْعَبِ لِالْمِعْلَيْهِ السَّالْمُ إِزَافًا يُعَلَى لِزُوا وَقَبُولُكُ يَنِ عَلَيْهِ السَّالَمِ مِنَا مَالْحُوانِ ويَقَنى كَوْلَكُمُ ويَعَفِي لَهُ وُنُوهِمُ وكينع في الله م فتم ياني الماري في الله الماري الماري المارية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم تحذرا فاعكيه التالام فالكن ذارك يرعكيه المتلاه بوسر وكمار فالجفته كتساهة اكف عَيْ مَفْنُولَة وَالْفَعْنُوةُ مَبُوورة وروى ابْنُ لِحَامَرُ عِنْ الْمِيعَنَى الْمِانِ عَنْ الْمِعْ مَنْ الْمُعَالِكُمْ قَالَ مَنْ ذَاوِلُحُكِينِ بْنِ عَلَى عَلَيْهُ السَّالْمُ لَيْلَةً مِنْ قَلْتِ عُفَرَلَةً مَا تَقَالَمُ مِن نَسُومًا أ تَأْتَكُونُ فَال قُلْبُ وَلَكُ اللِّيالِي فَلَ كُرُّ لَيْلَةَ ٱلأَخْعُ ولِي عُمَرُ بِنَ الْكُنِّي الْمُرْزِي عَن الجيِّعَبُ لا يَفْعَلَيْهِ السَّالَامُ قَالَ سَيْعِنْهُ يَعَوُلُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَّفَةَ نَظَرَا للهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ زُوْارِ تَعْبِرِكُمْ مَنْ يُعْلِيمُهُمُمُ السَّالَمُ فَقَالَ الْحِمُوامَغَفُورًا لَكُمْ مَامَضَى وَلَا يَكُبُ مُعَلِي مُرْمِنْهُمْ ذَنْتُ لَتَعْدِينَ يَوْمَا وَنَ يَوْمِ مِنْصَرْفُ مِنْ بَشَيْرِ الزَّهْ أَنْ عَنْ بِفَاعَدَ الْخَاسَ فَالْ وَخَلْفُ عَلَى عَبُلُالِهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَفَالَابِ بِإِيفًا عَدُ لَمَا عِجَيْ الْعَامَ فَالَ قُلْتُ جُعِلْكُ فِكُ ماكان عندي ما أبَعْ يه وَلَكِنْ عَرَفْ عِنْدَ قَدْرِكُ مَنْ وَهُ عَلَيْهُما السَّالْمُ فَفَالَ لِي الرفاعة ما فَصَرْفَ عَالِي كُانَ امْلُ مِنَّا فِيه لَوْلا لَقِ ٱلْمُرْمُ أَنْ يِكُمَّ النَّاسُ إِلَي كَنْتُكَ يحديث لاتكاع زياك فتولك بن الكافئ الكف الأدف وسكت طويلانتم فالانتمال الخبرد

دالي:

.

منياد

فَالَاللَّهُ تَعَالَى مَفِي الْأَرْضِ فَطِيَّمُ مُتَجَاوِلْكُ وَكِمَنَاتُ مِنْ أَعَنَاهِ وَوَزَعٍ مَكْ إِضِوْل وعَيْرِ صَيْوا فِي لُسُتَى بِالِهِ وَاحِدٍ وَنَفَضُّ لِعَبْمَهُمْ عَلِي مَثْنِ فَالْأَكُلُ فَاذْ فَرَعْتَ مِنْ صَلَّوا لِلَّهُ تَنُونِيَهُ كَنُو الْجَافِرِ وَعَلَيْكَ التَّكَيْنَةُ وَالْوَقَادُ وَفَعَيْرِ خُطَاكَ فَا يَالْاَ تَعَالَى مَكُنْبُ للتَّ بُكُلُخُطُوةٍ حِبَّةً وَعُمْرَةً وَسَوْغَافِعًا قَلْبُكَ بِالْكِنَّاعَيْنِكَ وَالْفَرْصِيَّ التَّكْبِيروالتَّهْلِيل قالنَّا وعَلَى الله عَرَّوجُلُ وَالصَّلُوهَ عَلَى بَيْدِهُ فَالِدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالصَّلُوهُ عَلَى الحسين عَلَىٰهِ السَّلَاهُ عَاصَّةً وَلَعَنِ مِن قَنْلَا وَالْجِزَاءَةِ مِيَّزَاتَ وَلِيَّعَكِيْهِ فَاذَا التيتُ بالبَّكَالِر فقف وقُسُل آللهُ أَكْبُرُكْبِيرًا وَأَخَرُنْهِ كِنَيرًا وَسُجَانَ اللهِ نَجُرَةً وَاصِلاً أَخَرُلُهِ الْذَبُ مَنَانَا وَمَاكُنَا لِيَهُنَدِي لَوُلِالَنَ مَنَايَا اللهُ لَتَنَجَاءِتَ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحِقِيْمَ فَسُلُ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ فِهِ السَّلْمَ عَلَيْكَ لَا بَكَ الْهِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَاعًا فِمَ النَّبِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ باستين المؤشلين الشاذم عكيك باحبيب الله الشكاؤم عكيك ياامير المؤمنيين الشألم عَلَيْكَ بِاسِيْدَا لُوَحِيتِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَاضِدَ الْغِيْلَجِيَّا لِسَكَامُ عَلَيْكَ بَابْنَ فَافَّةً سَيْنَ بِسَاءِ الْعَادِ المَينَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَمْنَةِ مِنْ وَلَيْكَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ ياوَيِقَ تميز المؤمنيين السَّالغُ عَلَيْكَ أَبِهُا الصِّديقُ الشَّهِيدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلاَئِكَةُ اللهِ الْقَيْمِينَ فِي مِنْ الْقَالِمِ السَّرِيفِ السُّلَامُ عَلِيكُمْ بِالسَّامِيُّدُ وَيِّ الْحَرِفِينَ بِعَبْرِاكْ يَنِ عَلَيْهِ السَّالَامُ عَلَيْكُ مِنِي آبُكًا ما بقِيثُ وَبَقِي اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُحْمُ لَلْكُمْ مُكِينَاتُ يا آيا عندا فيه السَّالام عَلِدَكَ مَا أَبْنَ رَسُولًا فِيهِ السَّلَامُ عَلِيْكَ يُا آيًا إِنَّ الْمَوَلَلُومِينِ عُبُكُكَ وَابْنُ عَبُدُكَ وَابْنُ امْتِكَ الْقُورُ مِالَّةِ فِي وَالْفَادِكُ لِلْفَافِي عَلَيْكُمْ وَالْفَالْخِلِيلِمُ وَالْعَادِي لِعَنْ وَيَهُ قَصَلَ حُرَمَكَ وَاسْتَجَارَ يَشْهِ لِكَ وَنَعْرِبَ الْمِنْكَ بِفَصْدِكَ وَأَدْخُلُ يًا مَسُولَ اللهُ ءَا دُخُلُ يا نَيْنَ اللهِ ءَادُخُلُ بِالصَبَ لِلْوُمْنِينِ الْحَفْلُ بِالْمَدِ للوُمْنِينِ ءَ وَخُلُ لِاستِيدَ الْوَصِيْدِينَ ءَ ٱذْخُلُ يَا فَاطِهُ سَيْدَةِ فِياءِ الْعَالَمِينَ ءَ ٱدْخُلُ يَا مُؤَلَّى يَا أَبَاعَكُمُ

صُمْ تَلْنَدُ آيَام مَنكُرُوعِكَ وَاعْتَسَا فِالْيَوْمِ النَّا لِنِ ثُمَّ آجُمُ اللَّكَ آمَلُكَ تُمْتُلُ اللَّهُ مَ إِنَّ اسْنَوْدُهُ لَكَ النَّفِينَ فَي وَالْمَا وَمُلَّا وَوَلَلْهِ وَمَنْ كَانَ مِنْ يَاسَيْ إِلَا أَعِلَ منهم والغايب اللهم ماغلى فأرواله لأواحقطنا بحفظ الأباب واحفظ عكينا الله اجعَلنا فحرُولَ وكَتَالُنا فِعَنَكَ وَلانْفَيْرُما بَنَا مِنْ عَافِينَكَ وَرُدْنا مِن فَصَلِكَ وَإِنَّا الِّيْكَ وَلِعِينُونَ ٱللَّهُ مَ إِنِّ اعْوُدُ بِكَ مِنْ وَعْقَا السَّفِرْ وَعِنْ كَابَدَ الْمُنْقَلِب وَيَن سُوءِ النَظرِ في النَّفِسَ وَالْأَصْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ٱللَّهُ مَّا ادْذُقْنَا حَلَقُ ٱللَّهُ الْمُعَفَرُو وَلَمِنَاعَنَا بَكَ انَّا لِيَكَ لَلْفِينُونَ وَلِينَاسِ لَلْنَكَ دُحَةً لِنَكَ عَلَيْلًا يَعَى قَائِرُ فاذالتَّيْ الفرائعتى شرعة الضاوق عليه السلام بالعلقية فشرا للهرة انت خبرس وفات عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَأَنْتُ سَيَدِي ٱلْمُومُ مَقْضُودٍ وَأَفْضَلُ مَزُورٍ وَقَلْحَمَلَ لَكُلُ ذَائِر كُرَامَةً وَكِيْلِ وَافِرِيْخُمَةً فَأَسَالَكَ أَنْ يَجْعَلَ غُمَتَكَ إِنَّايَ كُمَاكَ رَقِبَتَي مِنَ النَّادِ وَقَلْ قَصَدُتُ وَلِيَّاكَ وَابْنَ بَيْنِكَ وَصَغِيَّكَ وَابْنَ صَغِينِكَ وَابْنَ جَيْنَكَ وَحَبَيْك قَائَنَ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ فَاشْكُرْسَعَنِي وَارْحَمْ سَبِيرِي الَّيْكَ فِيَنْرِمِنِ عَلَيْكَ بَالْ الدُّنّ عَلَى الْهِ جَعَلْ فِي السّبِ لَ الْإِيرِ إِن إِن وَعَرَفْنَى فَضَلَهُ وَكَفِظْنَى فَ اللّهَ لِ وَالنّها رِحْي بَلَقَنَى مِنْ أَلْكُمَا هَ ٱللَّهُمُ قَلْكَ الْحُرَاعَلَى عَلَى النَّكُوعِلَ مِنْ النَّكُوعِلَ مِنْ النَّكُوعِلَ مَ اعتسان والف إف قارة أبح تريني عزالا بدعكية المالام فال فال وسُولالله معالما عَلَيْهِ وَالِدِانَ ابني هُ ذَالَحُ يَنَ يُقْفُلُ مِعَنَا عِلْمَا طِيِّ الفُرانِ فَتَرَزَّا دُهُ وَاغْتِيلَ سِنَ الْفُرانِ سَمَا فَعَلَتْ تَحَطَّا يَا أَكُمُ لَيْنَهِ يَوْمٍ وَلَدَهُ إِنَّهُ فَإِذَا اعْتَسِلَ فَفُلُ مَنْ الْ بنيم الله دَبالية اللَّهُمُ اجْعَلْهُ فُورًا وَمَهُورًا وَيُوزُرًا وَسَفَاءً مِن كُلُّ داءٍ وسَتَعَيم وَافَكِه وَعَا هَذِ ٱللَّهُ وَطَهِرُ مِهِ فَلْبِي أَشْرَحُ مِهِ صِكَرى وسَهَ إلى مِه آمَرى فَالْمَا فَوَعَنَ مِنْ غُسلِكَ حَافَالبَسَ وَنَبَيْ طاهرَيْن فَصَارَكُفْنَيْن خارجَ الْشَرَة وهُو الْكَانُ الذِّي

100

ونقبلها، لگ بين صلوانانة عيد،

[كَادَضَ تَلَعَى اللهُ أَمْلَةُ السُرِجُتُ تَلْجَتُ وَتَهَيَّاتُ لِفِيالِكَ بِالْمَوْلِي لِا آباعيني السِّعافقيلةُ يَرْمَكَ وَأَيِّدُ فَالِي مَنْهَكِكَ أَسَلُ لَهُ بِالقَاعِ الذَّى لَكَ عِنْدُهُ وَيَا لِمَّ إِلَيْكِ التَّكِيد نَ مُمَاعَ عُنُ وَاللَّهُ وَانْ يَعَلَى فَالدُّيْنَا وَلَا خِينَ مَعْ فَرْفُصَّلْ كَفْنَيْنَ عِنْدَاللِّس وأقرافيها ما اجتبت فاذا فرغت فصلوانك فقت اللهم إن صليت وتكتث وَسَجَّى نُ لَكَ وَحَمَلُ لُا نُعْرَيْكَ لَكُ لا قَالْمَتْلُوةَ وَالْوَكُومِ وَالْسُهُودِ لاَيْكُونُ الْإلانُ إِلَّال مَّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ صَاعَاعُ فِي وَالْعُرُوكَ إِللَّهُ عَنْ اَفْضَا السَّالْمُ وَالْقَيْبَ وآودد عَلَى مَنْهُ مُ السَّالَامُ اللَّهُ مُ وَهَا مَانِ الرَّكُمَنَانِ صَيِيَّةٌ مِنْي الْيَهُولُ عَالْمُسُونِ على عَلَيْهِمَا السَّارُهُ ٱللَّهُ مَ مَسَاعَلُ عُنَّا وَعَلَيْهِ وَتَقَبَّلُ مِنْ وَلَجْزِي عَلَى بَافْضَالُ كُوفِيًّا فيك وَفي لِيْكَ بِالْعِلَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْمُ قروصِ لِلْعِينَدُ دِمِا لَفَبَرُ وَفَفَ عند وَلَسُ عَانِب كُستني عَلَيْما السَّالْمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبِنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا ابْنَ يَعَالَهِ السَّاوْمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ امْبِرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّاوْمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ وَلَحْسَنِي الشَّبِيدِ السَّافْمُ عَلَيْكَ النَّهَا المُظَافِمِ وَابْنُ المُظَلُّومِ لَعَنَّ اللَّهُ اللَّهُ قَلَّنْكَ وَلَعَزَ اللَّهُ الْمُتَّكَ وَلَعْزَاتُ مُنَا مُنَدُّ سَمِعَنْ بِذَٰ لِكَ قُرَمِينَتْ بِدِجْم الكَبِهِ عَلى الشَّافُم عَلَيْكَ بِا وَيِا آهِ وَا بْنَ وَلِيهِ لَقَنْ عَظَمَتِ الْمُعِيدَةُ وَجَلَّتِ الزَّذِيَّةُ بِكَ عَلَيْنا وَعَلَى جَبِع السُّلِير فَلَعَزَ الْفُأَقَةُ فَنَأْفُكَ وَأَبْرَاءُ الْيَافِي مَنْهُمْ مِنْهُ الْحُرْجُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي عند وجاعا يتن عَلَيْهِ السَّالَةُ مُعْمَ تَوجُد الحالمَةِ فَاء وَقُلِ السَّالَةُ عَلَيْكُ يُوا ٱللَّهِ وَلَجِنَاءُ وَالسَّالُ عَلَيْكُمْ أَصْفِياءً اللهِ وَلَوِدًاءُ السَّالْمُ عَلَيْكُ مِا الصَّالِحِينِ اللَّهِ السَّالَّهُ عَلَيْمُ السَّالَ رسول السالسكاف عليكم ياانفا والمهوالكؤسيدي السّاف عليكم بالنساد فاطة سيّة ليناء الما المين الشافع عليكم لواتضا تعني الحين يعلى لتجي التاعيد السّافة عليكم فالتضاد المحتبذالة بإينانه وانتحافه وطابت الأوفرالق تتوفها وفرته فوراعظم

وَآدُخُلُ لِاسَوْلِايَ يَا أَبِنَ رَسُولِ اللهِ فان حَنْعَ قَلْبُكَ وَوَسَعَتْ عَبِنُكَ فَهُوعَلَاقِهُ الأذِي فَادْخُلْ مَ مَلِ الْخُدُلِيةِ الْواحِدَالْكَدِ الْفَرْدِ الْفَهَرَ الْذَي مَان لُولايَكِ وتحقنني بزيادنك وسهكل قضكك نعمنابي لاب القبة وقف ويختف بالزارقول التَكُومُ عَكَيْكَ يَا وَارِتَ أَدَمَ خِفْوَذِ اللَّهِ السَّالْمُ عَكَيْكَ يَا وَارِتَ نُوجٍ بَنَّ الله السَّا عَلَيْكَ يَا وَارِتَ ابْرِمِيمَ خَلِيلَ لِلهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا فَارِتَ مُوسَى كَلِيمَ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالْوَادِتُ عِيسَىٰ رُوحِ اللهِ السَّالَ مُ عَلَيْكَ بِالْوَادِتَ مُحْمَّلَةَ جَبِيبَ اللهِ السَّلَامُ مَلَيْكَ بِالْوَادِثَ امْيَرَالْمُوْمِنِينَ وَكِيَّ اللَّهِ السَّلَّامُ عَلَيْكَ يَا ابْنِي مُحَلِّ المُصْطَعِ السَّلَامُ عَلَالًا لِمَا بْنَ عَلِ النَّوْفَتِي السَّالَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنُ فَاطِيَّةُ الْوَهْوَاءِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَلَيْكَ الكُبْرِي السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا فَاللَّهِ وَابْنَ قَالِهِ وَالْوِيْرَ الْمُؤْثُورَ الشَّهِدُ أَنَّكَ عَذَا كُتُ الصَّلُودَ وَانْدِتَ الزُّلُوهُ وَلَمَرْتَ بِإِلْمَعُرُونِ وَتَمَيِّنَ عِنَ الْمُكْرِ وَكَمَّعْتَ اللَّهُ وَتُلْكُ حَتَىٰ آتَاكَ الْيَعْيِينَ فَلَعَوْ إِنْ أَنْ فَكُلِّنَكَ وَلَعْزَاهُ أَمَّدُ ظَلَّنْكَ وَلَعَنَ اللهُ أَيْرُعُنْ بذلك وَضِيتَ بِهِ يامَوُلِي يا آمَاعَنِيا لِلهِ النَّهَ مَا آلَكَ كُنْكَ فُولًا فِي الْمَسْارُ الشَّاعَةِ وَالْاَتْ طَامِ الْمُفَهِّرُونَ لَمْ نَجْفِيكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِإَجَامِهِ الْمُفْلِينِكَ مِنْ مُذَافِ نِيابِها فَاشْهَدُ لَأَنَّكَ مِنْ دُمَا يِمِ الدِّينِ وَأَزُمَا بِ الْفُينِينِ وَآشُهِ كُو أَفَّكَ الْإِمَامُ الْبَرَّ التَّفَّالِيِّكُ الْمُنَاحِيُّ الْمُهْدِينُ وَلَقْهَدُانَ الْإِيْفَةَ مِنْ وَلَيْكَ كُلِمَةُ الْفَقُوٰى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْمُؤوَّةُ الُوثِقِي تَأْتُحِيَّةُ عَلَى عَلَالِدُنْيَا وَاشْهِ لِمَالَةٌ وَمَلاَئِكَةُ وَرُسُلَةُ أَيَّ بِكُومُ وُوْسُ وَبَايَاتٍ مُ مُوَقِنُّ بِشِرَالِيود بني وَكُوانِيمِ عَمَالِي قَلْبِي فِلَكِمْ سِلَمْ وَآمْرِي لِأَمْرِهُ مُنْبِعٌ صَلَوا دُنَالِيَّةُ لِلْمُ وَعَلَى الرواحِيةُ وَعَلَى جُسَادِ كُمْ وَعَلَى جُسَامِيكُمْ وَعَلَى عَاهِدَكُمْ وَعَلَى عَامِيكُمْ وَعَلَاهِكُ وَعَلِي الطِّينَا مُنتَهَ مُنتَهِ عَلَى لَغَبُرُومِهِ لَوَقُلْ إِلَا لِي مَنْكَ وَأَنْتَى يَابُنَ رَسُولَ للله بِإِنَّ أَنْكَ وَ الني الماعترال القرائة لعظمت الززية وكبك المصيبة مكينا وعلى بيع اعبالا ستموان

لَوْفِي وانتها

وَبِالْمَاتِكُمُ ا

ich

فاذافونت فارمعند الحسين على المسافع ا

وَالصِّمَا فِينَّ مِنَّا لَفَنَدَى الْمَالَفَنَدَى الْمَالَفَنَدَى الْمَالَفَنَدَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا عَلَيْكَ م

> دَسُولاهُ ا مُلَعَنَّ لِللهِ ا

> > خِنْكُ الْ تَكُمُّنَ

والتنهكاء والضالحين مكشن افلنك ركبقا فاذلتون عنذاك تين عكيه السلام قَايْعُ بُنِعَاءِ لَكُوْفِ الذِّي قَكَمُنَا ذَكَّرُ أَوْمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْاَفِينَةِ نَبِالْ المَبّار ويدالله عليه فتر أمف تتى فأني منه كالعباس نيكل وخدد الله عليها السادم فقف عْلَى بَابِ السَّقِيفَةِ وَقَسْلِ سُالْهُمْ اللَّهِ وَسَالُومْ مَالْ كَيْنِهِ الْمُقْرَّمِينَ وَأَنْبِيانِهِ الْمُرْسَلَيْنَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَجَمِعِ الشَّهَاءِ وَالصَّالِحِينَ الزَّاكِياتُ الطَّبِّبَانِ فِما أَيغُنَّكِ وَيَتْرُوحُ عَلَيْكُمْ بِالنِّي آميرَ الْفُهْنِينِ آلفُهَ لُكَ بَالِتَصَّدِيقِ وَالنَّسَلِمِ وَالْوَفَاءِ وَ لنَّمْيِيَّة بِمَلِي النَّيْ صَلَّى النَّعَلَيْهِ وَالِهِ الْرُسِلِ وَالتِيْطِ النَّيْبُ وَالدِّلِ العالم وَالْقِيْ المِبَانِع وَالْمَظْلُومِ الْمُصْطَهَى فِجَزَّاكَ اللَّهُ عَنْ دَسُولِهِ وَعَنْ فَاطِلَةٌ وَعَنَ امْيَر الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُيرَ وَالْمُسْتِي اَفْسَلَ الْجُزَاءِ بِمَا مَبَرِّتُ وَلَحْسَبُ وَاعْسَى فَعَيْمٌ عُفْبِكَ لِمُارِلُعُنَّ اللهِ سَفَعَلَكُ وَلَعَزَ اللَّهُ مِنْ جَهِلَ حَقَّاكَ وَاسْتَحَفَّ بِخُرْمِنِكَ وَلَعَزَ اللَّهُ مِنْ خَالَ مَبْنَكَ وَمَنِينَ صَاعِ الْفُرانِ اَنْهَ مَنْ اللَّكَ مُثْلِفَ مُظْلُومًا وَإِنَّ اللَّهُ مَنْجِزٌ لَكُمْ مَا فَكَكُمْ جِنْكُمْ يَا ابناهَ مِرْلُكُونَ وقَلِي مُسْتِلَةٌ فَأَنَا لَكُمْ فَابِعٌ وَنَسْرَفِ لَكُمْ مُعَنَّا حَقَىٰ كَمْ اللهُ وَهُوحَيْزُ لَكَا كِينَ مُعَكَّمُ مَعَكُمْ لاصِ عَلْقِهُ إِنْ بِيكُ وَإِبَالِكُمْ مِنَ الْمُوسَدِينَ وَيُنْ خَالِفُكُمْ وَقَلْكُمْ مِرَاكِافِينَ فَتُلَا اللهُ أَمَّةً قَتُلَتَكُم بِالْإِيْدِي وَالْالِيسِ فَعْ احظ وَانكِتِ عَالِفَهُ وَقُل السَّالْمُ عَلَيْك يَهُا الْعَبُ فَالصَّالِحُ الْمُطْبِعُ فِيهِ وَلَرْسُولِهِ وَكَرْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَحْسَنِ وَلَحْسَنِ عَكُمْ السَّلَّاهُ لَسَّ الْمُ عَلَيْكَ وَتَحَةُ اللهِ وَبَرُكُا نَهُ وَمَعْفِرَةُ وَعَلْى وُحِكَ وَبَكَيْكَ النَّهِ فُواللهِ اللهُ مَضَيَدَتَ عَلَى عَنِي الْبَدِدِيثُونَ وَالْخِامِدُونَ في سَيِيلَ اللهِ النَّاعِجُونَ لَهُ فيجهادِ اعْدَائِدِ وَالْبُالِيوُنَ فِي فُكْرَة اللَّا لِمَا بَوْنَ عَنَ الْحِبَّانِهِ كُولَاكَ اللَّهُ الْفَرَاكِ إِوْ وَوَفَرِال احَدِوَى بِيَهُمُنهِ وَاسْتَجَابَ لَهُ مَعَوَيَّهُ وَأَطَاعَ وَلَا مَ الْمَرْوِ وَالشَّهَدُ أَنَّكَ قَدْ اللَّهَ النَّبَيْ واعطين غاية الجهود بمعتك الشفالفه لماء ويجعل دوحك مع ادفاح النعلاء

فيَّالْيَتِّنَى لَنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَمَعَكُمْ مِنْم عِدَالْحِنْدِ والسِّلِكُ يَنْ عِلَيْدُ السَّافِمُ وَالْفِرْضَ النُّعَاءِلَكَ وَلِهِ مَلِكَ وَلُولِكِ وَاخِوادِكَ فَإِنَّ مِشْبِهِكُ لَا يَهُ فِيهِ دَعُونَ وَلَاسُؤلُ سلافا خاا ودف الحزوج فانكبط الفبراك أدم عليك ياسؤلاموى السكافم عكيك يا حجدًا لله السَّالْ مُعَلَيْكَ يا صِفْوَةَ اللهِ السَّافُمُ عَلَيْكَ يا حاصَّةَ الله السَّافُمُ عَلَيْك ياخالِمَتَةُ اللهِ السَّاكُمُ عَلَيْكَ بِالمَّيْنَ اللهِ سَلْعُمُ وَدَّعُ لَا قَالِ وَلَاسَنِيمِ فَا فِ أَمْضِ وَكُلَّفَن مَا وَلِهِ وَانِهَ أَيْمَ مَا اعْنَ سُوعِظَن بِإِ عَمَالَةُ الصَّابِرِينَ وَلَاجَمَلُهُ اللَّهُ بِا مَوَلَى الْحَر الْعَهَرُ مِنْ إِذَا وَنِكَ وَرُوَقَنِي الْعَوْدَ إِلَى مَنْهِيِّ لِأَوَالْقَامَ فِي حَمِلَ وَإِيَّاهُ أَسْدًا أَنْ لَيُنْعَيِّدِي بِكَ وَبِالْأَيْفَةِ مِنْ وَلَيْكَ وَتَجْعَلَنِي عَكَمْ فِي الدُّبُنَا وَالْاَجْرَةِ فَهُم والحِيج وَلاتُول مُهَلِّهُ وَكَلِّيزُ مِن قُول أَيَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهُ وَلِيعَالَ مَتَّى مَعَيْبَ عَوَالْفَبُرُ فِرَتُ فُلْ لَكُسَّيْنِ عَلَيْهِ السَّاهُمُ مِهِنِ الزِّيارَةُ كُنْبُكُ لَهُ مِكِلْ عُطْوَةٍ مِلْقَهُ ٱلْفِحسَنَةِ وَتَعَافَهُ مِانَةُ الْفِسِينَهُ ورُقَعُ لَهُ مَانُدُ الْفِ درَجَةِ وقَضَى أَمِانَةُ الْفِ حاجَةِ إِسْهَالِمانَ يُزَخِرِحَهُ عِيَى النَّارِ وَكَانَ كَبْنِ اسْلُنْهِ لَمَعَ الْحُبَيْنِ عَلَيْهِ السَّالْمُ حَتَّى لَيُّركَهُمْ فَيُكِّزُّا زيارة التُهَكِّذاءِعِلِهُ ُ والسَّالُم من دؤاية ابوخزة الفّالى بعيَّة القعينَه السَّالُهُ عَكَيْكُمْ لِمَا اَنْضَا رَدِين رسولِلهَ مِنْيَ مَا بَعَينُ وَالسَّالْمُ عَلَيْكُمُ ذَا يِئًا إِذَا فَيَكُ وَمَلِيثُ فَيُعَلِّكُمْ اىمصَيْدَةِ إِصَّابِ كُلُّ مُوكًا لِحَيْدًا وَالْحَيْدُ لَقَدْعَظَتْ وَحَصَّتْ وَجَلَّتْ وَمَتَّ مُصِيَّلًا أَنَّا بِهِمْ كِنِوعُ قَانَا بِهِمْ لَمُؤْجِعٌ يَعَزُونُ وَأَنَّا بِهِمْ لَمُنابٌ مَلْهُوفٌ هَيَنَّا لَكُمْ مَا اعْطِينَاهُ وَهَنِكَا لَكُمْ مَالِهِ خِنْمُ مِلْقُنَا لِلْتَكُمُ الْلَائِكَةُ وَكُفَّ بِكُمْ وَتَكَنَّ مُعَرِّبُكُمْ وَعَلَّ مُصَارِعَكُمْ وَقَالَسَكُ وَصَفَكُ وَإِخْفَتُهُ الْمَلِيكُمْ لِلْسَعَلَيْهَ المَنَكُمْ وَإِنَّ الْمَعْمُ التَكُوقِ ويجم المترويو التغيرطات مكبكم وحة بكفته بها شوك الاخرة التبكم فناقا وَذُرُتُكُمْ غَافِقًا السَّنَالَ اللَّهُ يُرِيَوَكُمْ غَلَا لَحُوْنِ وَفِلْجِنَّانِ مَعَ الْأَبْدَاءِ وَالْمُرسَايِنَ

وسقتان

مرًا نفتكم حرفكم

اللهموانعني

عَلَيْكَ وَلِزِيالَتِنَ إِيَّاكَ أَنْ يُورِدَى حَوْضَكَ وَيَرْزُقَنَى مَرَافَقَيُّكَ فِلْجِناكِ مَعَ الْمَالَة لصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَفُوهُ اللَّهِ السَّلَامُ وَعُمَّا يَنِي عَبْدَاللَّهِ حَبِيبِ الله وصَفُونَاه فآمينيه ودسوله وسيتوالنكيين التالام غا مبراكولينين وقصى بسولات العالمين وَقَائِيا لَعُوْ الْحَيْلِينَ السَّلَامُ عَلَى الْمُثَيَّةِ الرَّاشِينِ بِيللَّهُ مِينَ السَّلَامُ عَامِنَ فِي أَيا يرمنكُم وَرَحْهُ اللهِ وَمِرَكًا مُدُ السَّلَامُ عَلَى مَلْ مُكَدِّ اللهِ النَّافِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ المُعْمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ المُعْمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُفَهُونَ التَّلَامُ عَلَيْنا وَعَلِيعِبا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَكَّرُ لِينُودِينِ الْعَالِمِينَ خَما شَرالَحَ الفَّير بستخ لك المنى ف لسلام الله وساله مالايك المفرّتين والإداار المرسلين وعباره لضالحيين ياانبن وسُول لله عَلَيْكَ وعَلَى وُحِكَ وَتَبَيْكَ وعَلَى وُرِيْنِكَ وَعَلَى وَيَنِكَ وَمَن حَكَمَ لَ سَوْ وليانك أسنؤدعك الله وآسن وعيك وأفراعكيك الشارم امتنا بالله وبرسوله وبالجاء بِهِ مِن عِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ مَ النَّبْنَا مَعَ التَّاعِدُينَ فَم ارْفَعُ بِلَاكَ الْحَالَمُ الْعَ فَا اللَّهُمَّ إِنَّ السَّالَكَ أَنْ تَصِيلَ عَلَى مُحْيِدً وَالْمُحْيِدُ وَلَنْ تَجْمَلُهُ لِخِالَعَ فِي لِزَوْادِينَا مِن بَيْدَك بنَّ وادزيني ذيا دندابدا ما البنيتني بجيديا دب الغالمين للهُمّ اَبْعَنَني مَقَامًا تَحُودًا الْمُعْكِمُ فِي عَلَى مُن وَالْمُعُدُوانٌ عِمْدُ الْحُرَالِيمَ رُمِن زِيا رَكِن إِنَّاهُ وَالْمُحْمَلُنَهُ بِارْبَ فَالْحُرْفِيمَةُ وتتمالا يه وَأَوْلِها يَهِ وَإِنَّ آبِقَيْنَي لِادِبَ فَارْزُوْفَالْمُعُودَ الَّذِهُ فَمَّ الْعُودَ الَّذِهِ بَرَحْفِالْ يا آريج الزاجين الله م الجمالي إلى الله في واليانك الله م صاغاني والعُرَّا وَلانتَفْغَلْنِي وَكُولَ بَاكِنَا رِصِ الذُّنيا تُلهِينِ عَلى لِبُ بَعِينَ الْوَفْقَيْلُنِ فَصَراتُ مِينَا وَلا بَا قَلْا لِيَعَارُ مِنَا كُنُّ وَيُلافِسَ لَدِي مَهُ أَعْطِنَ مِن ذَلِكَ عَنَا وَعَن فِيرا رِحَلْفات وَتَلِأُهُا أَنَالَ بِدِيضًا لَ يَا رَخُنُ النَّالَمُ عَلَيْهُ إِلْمَالْ نِكُدَّ اللَّهِ وَزُولَةٍ فَبُراتِ عَبْدِاللَّهِ عَمْ مَنْعُظُكُ الْنَيْنَ كِلَ الْقَيْرِمُرُهُ وَالْأَيْسُ مَرَّةً كُلِّخٌ فِالنَّهَاءِ وَلَلْسَنَاذِ وَمُا عِالمَهُمَا مَعِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُرَوْلُ وَحَمِهَاكَ إِلَى فَهُورُ النَّهُمَا وَفَوَدُعُهُمْ وَخُلَا الشَّلامُ عَلَيْكُمُ

وأعطاك مين جنان أنعيام نزلاوا فضكها عرقا ورفع ذكرك فالعالمين وحنوك متح النبيين والشهكاء والضالحين والصديفين ويحشن أولنك دفيقا النهك أنك لم فَيْنِ وَلَمْ تَكُلُّ وَالنَّهَ لَ أَنْكَ مَضَيْفَ عَلِيمِهِ مِنْ أَمْرِكَ مُفْتَارِيًّا بِالصَّالِينَ وَمُبْتَعًا لِلنَّدِينِ جَمَّ اللهُ يَهُنَنَا وَيَهُنَكَ وَقَنِي رَسُولِهِ وَأَوْلِيانِهِ فِي مَنَا ذِلِ الْحُسِنِينَ فَازَّكُ أَرْحُتُمُ لتُواحِينَ فَتِهَ الْحِرْفُ الْحَيْنَدَالْزُاسِ فَصَلْ دَكْمَنْكِينَ فَمْ صَلَّ لِعَبْدُهُمْ مَا مِكَالَكُ وَأَدْعَ اللَّهُ كُثِّلًا وطعالبتاس الذاتوت وخاعة عكيب السافه نفف عيندا لفبروف استؤوه كالشا واستزعيك وافراعكماك الشادم امتاباية ويرسوله وبالجاء يوس عفياله اللهمة ٱلنَّبْنامَ عَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمُّ لا يَجْعَلُ المِنَّا اخِرَالْعَهُ لِمِنْ ذِيارَيْ فَهُرَوَلِيكَ وَابْتِ آخى نينك عَلَيْه السَّالْمُ وَادْزُفْني ذِيارَةُ أَيكاما أَبْغَيْمَنِّي وَلِحَدُثُمَّ الْعَدُ وَمَعَ الْإِيدِ الجناب وترث بنني فكينك وتين وسولاك وأوليانك اللهمة صاغا فحي والفي وتوث عَلَى الأيناكِ بِكَ وَالتَّصَدِيقَ بِرَسُولِكِ وَالْوِلا يَذِلِي طَالِي عَلَيْهُ السَّالَا وَأَلْبُوا وَوْمِ عَلْمَ فِي فَايِيْ وَضِيكُ بِذِلِكَ وَصَرَّاعًا مُعَيَّدُ وَالدِ وَادْعُ لِيَنْسِكَ وَلِوْ الرَّبْكَ وَلَا فُرْسِينَ وَللْوَسِّ خم المجم الى مشهد الحي يُن عله المواع فالحا اكذك أن فُودَ عَدُ عَلَيْهُ السَّلامُ فَعَنْ عَلَيْهُ الْوَا اوَّلَا لِإِنَاقَ لَنَتَتَبِلُا بِرَجِيلَ عِنْفُولِ التَّالَّهُ مَلَيْكَ يَا وَلِيَّافُ التَّالَمُ عَلَيْكَ بالْبَاعْلِيَّةِ تَنْ لِحُبَّنَةٌ مِنَ الْعَمَابِ وَمُنَا الوَالُ الْعِيرَ الْفَعَيْرُوا غِب عَمَانَ وَلامُسْتَبْ بِلِ بِلْ اللّ وَلا مُونِرِ عَكَيْكَ عَنْيِرَكَ وَلا ذا هِدِ فِي عَلَيْكَ وَفَلَجُ أَنْ يَنْفِي لِلْعَدُمْ إِلَى وَكُرَّكُ الأَمْلَ وَالْوَطَانَ قَكُنُ لِي سَافِمًا يَوْمَ حَاجَتِي وَفَقْرِي وَفَاقَتَ يَوْمُ لانينْ عَنْ عَالِيك وَلاوَلدى وَاحْمِينَكُ فَرَيْنِي أَسْتَلُ اللَّهُ اللَّهُ فَذَرَعَلَى فِإِنْ مِكَا نِكَ ٱلْاَجْعَلَةُ الْعِرَالْعَمَ يُونِينَ وجُوعَى اسْتَالُ فَا الْنَهِ اللَّهِ عَنِي عَلَيْكَ النَّا يَحَدُّ سَتَكَّالَى وَاسْتَلُ الْهَ الَّذِي نَعَلَّ وَإِلَيْكَ مِنْ دَخِلِي فَأَصْلِي أَنْ يَجِعُلُهُ ثُنْحُرًا لِي وَأَسْدَلُ اللَّهِ الَّذِي ٱللَّهِ مِكَا تُكَ وَهَمْ لَائ لِلتَّسْلِيم

فيعلين

واذاة

ولعشرف

لِنَكَء

心比片

نَ كُنْتُ ادْمِنْتَ غَيْرَ وَلَغِيبِ عَنْكَ وَلَاعَنَا قَلِما إِلَى قَلَاسْتَنْبِولِ مِكَ وَلَا بِهِ اللَّهُم وَالْمِنْنِي وَإِنَّا فَهُورِيَاكَ الْحَمِينَةُ وَالْفِينَ وَنَّا لَهِ عِيلًا وَتُؤْدُمُ نَفْنِي وَالْوَلَا جَبِهِ خَلْفِكَ وَاسْنَى مَنْ أَنَا يَصِلَ إِنَّ احَدَّ مِنْ خَلِفِكَ بِهُودٍ فَأَقِكَ وَلِي فَكُلْ دَلِكَ وَالْعَادِ وُعَلَيْهُ وَأَعْطِني جَبِعُ ما سَالَنُكَ وَعُنْ كَتْي بِهِ وَذِهْنِ مِنْ فَضَالِكَ يا ا رَجَّمَ الرَّاحِينُ ثُمَّ ا فَي ف وَأَنْ عُمَّا لَذُ وَلَشَّبُهُ وَنَعَلَلُهُ وَتُكِرُّهُ إِن شَاءَ اللهُ تَتَا فَصْلِكَ امْنَام الصَّاوة في جدالكوفة والخابيط ساكتها السلام طرف في الحكام المترة من طيف قبرلك ين عليه الشلوة والتالم وى اسمعيل بن جابري عن عبدل لحيد أعن خادم اسميل بن جعفون الجعبيد الله على السلام عَالَ نُنْتُمُ الصَّلَوْةَ فَيَ رَبِيعَ مَوْاطِنَ فِي سَجِدالْحَرَامِ وَفِي سَجِيدالْرَسُولِ صَلَّى السَّعَيْ مَنْ عَرِمُ الْمُسَنِى عَلَيْهِ السَّافِمُ ووى زِيارَةُ السِّينُ فَالْ الْوَالْسَيْعَ عَلَيْهِ السَّلْمُ الْجَبِّ الدّ ما الجِبُ انِقَنِي وَآكُرُهُ لكَ ما آكُرُهُ لِنِنَهِي أَيْمَ الصَّلْوَةَ فِالْحَرْمَةِ فِي الكُوفَةِ وَعَيْدَ فَهُ إِلْحُكَيْنِ عَكِيْهِ الشَّالْمُ ودي خُلَيْفَكُ بْنُ مَنْصُورٍ فَالْحَذَّنَيْ مَنْ سَمِعَ آبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلْهُ يَتُولُ تَعَ الصَّلُوةَ في شَجِدا كُرَام وسَتَجِدا لرَّسُول وسَتَجِدا لَكُوفَ وَيَحْرَمُ لَكُ يَنِ عَلَائِهُم مَعْ خَير المخرفي كريم الله وكرم رسوله ويحركم اميرا للوفينيين وكرم الحسين عكبه السافه ودوك متضودين العباس يرفعدالي عبداله حربم قبرا لخشين عكيبه الشلاه مخسنة قوانيج مين أدبيت جَوَانِ الْفَيْرِودِي فَهُمَّانِ عِلْمَا الْفَطِينِ عَن حُكَانِها مَعْل فَالَحْرَمَة فَيُولُكُ يَنِ عَالِهُمْ قرنتي في قرين من يجوان القروده على البحق بنهم الإفال مقف المعمد بالله عكم الشلام يَعُولُ انَّ لَوضِعِ فَمَرْلُكُ مَنِي عَلَيْهِ السَّالْمُ حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَضًا فَاسْجَا رَبِيا الْجِيرَ قلت قصيف موضيعها جيك فياك فالمامي من موضع قبره اليوم مساوعشري فداعا مِنْ نَاحِيَة دِرَاعًا مِنْ نَاحِيَةُ رِجْلِيَّهُ وَجَمَّتًا وَعَقَرْبِهِ وَلِقَامِنَا كَا مَجَهُ وَجَمَّا وَعُرْبًا

وتخمة الله وتبكافة اللهم لانجملة الخرالعين يزيادن ايالم والعركين عنه فيصلع مااعظيننهم غانضون إبن بنيتك ومجبّل على وجهادهم معدله اللهم اجتلنا وإياهم حَبِيْكَ مَعَ الشُّهَا إِوَ الشَّالِحِينَ وَحَلَّنَ الْوَلِيكَ وَفِيمًا ٱسْتَوْدُ عُكَمُ وَاقْرَاءِ عَلَيْكُم اللَّهُ وَأَقْرَاءَ اللَّهُ مِّ الزُوْفِي الْعَوْدَ الْمِيْهُمُ وَلَحَتْنَ مَكُمُمُ فِالْدَعُمُ الزَّاحِينَ شم المِنْ وَالْحَلّ وبهقك عين الفنريختي هبب عن معالينيك وفف قبل لباب منتوعًا الكَالْقِ إِن وَقَالُ اللهُمّ إِنِّ السَّالَكَ عِنْ كُمَّا وَالْخُمَّا وَانْ نَنْفَ لَكُمَّ وَلَنْكُرْسَعْي فَلْجَلَّا الْحِرَ مِنتِي بِهِ وَيْ الرِّيهِ وَتُقَرِّنِي وَعَرْفِي جَلَّنَّهُ وَاجْتُلُهُ وَاسِعًا عَالْمُ لَانْتِرَا فَالِّكَ نَعَوُلُ وَاسْمَلُوا اللهِ مِزْفَضَا لِهِ مِنْفَضَاكَ اسْمَلُ وَمَنِي عَطِيْنِكَ اسْمَلُ مِيْفَةَرِ ماعِنكَ آسْتَلَ وَمِنْ تَخْلِيْنِكَ آسْتَلَ وَمِنْ يَكِكَ أَلَكِي ٱسْتَلَ فَلاَفَرُدُي خَانِبًا فَاتِي صَعَبَكُ فَصَاعِفُ لِم وَعَافِي لِلْ مُنْتَى إِلَيْ الْمُنْتَى إِلَيْهِ الْعَمَالِ مِنْ كُلَّ فِعَهُ الْعَمَالُ على يادك أفقرالنصيب وانعلل تعيراميا أناعليه وانعفاها اصبراليه بجل ميا يَتْقَطِعُ عَنَّى وَاجْمَالُ وَرَيْ حَيْرًا مِنْ عَالَيْنِي عَالَيْنِي وَلَعِنْهِ مِنْ أَنَّ انْكَالتَّاسَ اتَ فيَّ وَأَرْزُفْنِي مِنَ الْتِمَارَةُ أَوْسَعَهَا مِنْقًا وَأَعْضَهَا وَضَلًّا وَكَيْرَمَالِي وَلِيلاكَ أَفِل عَنايتي فِاللَّهُ يَا وَأَنْخِزَةِ عَافِيتَهُ وَانْفِي إِسَيْدِي وَعِيلُكِ مِزْنِي وَلْسِعِ نُعْنِينا إِم عَن دُنَاه خَلِفُكَ وَلاَيَعْمَالُه مِنَ أَلِعِبْ إِدِينَةًا غَيْرَكَ وَأَجْعَلْني مِنَ السَّيَابِ للَّ وَامِنَ بِوَغِيلِ وَاتَّبِعُ آمَوَكَ وَلاَتَّخِمَلِن كَذِيبٌ وَفُولَة وَزُوْا لِاِن بَيْدِكَ وَاعِذْب مِينَ الْمُقُرِومَ وَافِيهِ الْخِزِي فِي النَّهْ الْ وَالْإِخِرَةِ وَلَصْرِقَ عَنَى شَكِّوالنَّهُ الْمُلْتِرَةُ وَلَعْلِنَى مُفِيًّا أَنْجًا مُنتَجًا بَالِي اِفَضَيلِ مَا يَفَكُ بِدِ احَدُ مِنْ ذُوْ الِ اللَّهِ الْكَ فَلَجُعْلُ لُوْرَ العَهْدِينُ زِيالَنِهِدِ وَانِهُ أَتَكُرُ الْحَيْنَا لِمُ وَعَفَرْتَ لِم وَمَعَدِينَ فَيَ الْاِنَ فَالْجَب لى وَاغْفِرْلِي وَارْضَعَنِي فَبُلِ آنَ مَنْ أَيْعِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الدِّدِي وَهِنْ أَوْلُ الْفِيولْفِ

Secretary Contraction

كُلِّ عَنِي قَدَيْرً اللَّهُمْ رَبَّ النُّوتِمِ الْبَارَكَةِ وَرَبِّ الْوَحِيِّ الَّذِي وَارْتُهُ صَرِّاعًا مُرَّا النَّارِي النَّهِ وَارْتُهُ صَرَّاعًا مُرَّا النَّارِي اللَّهِ وَارْتُهُ صَرَّاعًا مُرَّا النَّارِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِمُلْمُلْم هْ كَاللَّهِ يَنْ شَفَاءً مِنْ كُلِّهُ إِدِ وَلَمَا نَا مِنْ كُلِّخُونٍ وَلِدًى حَنَاهُ بِسُ اللَّهُ عَنَا الْحِلَّةُ ملينه السَّالَهُمُ أيَّهُ قَالَ مِنْ أَكُلُ مِن طِين قَبُولُحُمِّين مُسْتَغِيبِهِ فَكَا يَنْ أَكُلُ مِن مُوسِنا فَإِذَا مُنْأَح حَكَمُ للكُوامِيُهُ لِيَتَنَفَى بِهِ فلمعل اللَّهُ أَنْ فُنادَبَ من التَّرَيْد النَّباركيَّة الظاهِرة ورَجَانُون لَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ وَرَبِّ لَجُسَكًا لَذِي سَكَن فِيهِ وَرَبِّ الْمَاذِكَدُّ لَلْوَكُونَ بِدَاخِلَةُ لَي سَفَاتُ وَلَا كَنَا وَكَنَا واجِحُ صِ لِلْمَاءِ خِيمَة خلفه وَقُلْ اللَّهُمَّ ابْحَنَّا وُزِمًّا فاسِمَّا وَعُلَّا نافِيًّا ومَنِفًا ومَن كُلُ دَاءٍ وسَتَقِعٍ فَانَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَذَفَعُ عَنَكَ بِهِ كُلُ مَا يَخَلُّ مَا النَّقَةُ وَلَمْتِمَ وَأَنْتُمَ إِنْ أَوْاللَّهُ مَا ووع معوية بنار عالكان كان عالى عبرالله عكبه التلافي خريطة وتباير صفارة فالأوكة المعتبيا فيعتنيه المتالم كخان الحاحقيق الصلؤه مبتدع فاستحادته وعقد لأعكبه فتحال عَلَيْهِ السَّالْمُ إِنَّ النَّهُومُ عَلَى نُزِيدُ إِنِّي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ يَخْفُ الْخِبُ السَّبْعَ وروك عَبْلُ اللَّهِ بْن سِنَانٍ عَنْ أَيْجَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ قَالَ إِذَا تَنَا وَلَ أَكُلُو مُرخِينٍ فَبَلْكُ يُنَّ بْنِيَعَلِيْ عَلَيْهِ التَّارْمُ مَا مَا اللَّهُمَّ إِنِي اسْأَلُكَ بَعِيَّ الْمُلْكِ الَّذِي تَنَا وَلَ وَالرَّسُولِ الَّذِي نَرُلُ طَلُوَمِينَ الذِّي ضُمِّنَ فِيهِ أَنْ يُجْعَلُهُ شِفًاءٌ مِن كُلِ العِرِفِ وَلَسَّعُ ذٰلِكَ الذَّاءِ وَلَدُ كَ رَجُلُاسًا لَا لَشَادِي عَلَيْهِ السَّافُمُ عَوْلَ لِينَ سَيْعَنُكَ نَعَوُلُ إِنْ فُرَبَةِ الْخُن عَلَيْظِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرِدَةِ وَإِنَّهَا الْأَبْرُ بِنَاءِ الْإِمْسَصَنْدُ فَقَالَ قَدْكًا نَ ذَٰلِكَ أَوْقَ قُلْكُ خُلِكَ فَإِبَالِكُ قَالَ الِيِّ نَنَا كُلُهُما أَنتَفَعَتُ بِهِأَلَ أَمَّا لِنَ لَمَا دُعًاءٌ فَتَن تَتَا وَكَا فَكَم يَكُعُ مِدِمْ مَيْدُ نَتَفِعُ بِهِا قَالَ فَغَالَ لَدُ مَا يَعُولُ إِذِا تَنَا وَكَمَا فَالَ ثَقِيَّلُهَا أَوَّلَ كُلَّ يَنْ فَضَّمُّهُما عَلَيْمَيْنَكَ وَلَانَنَا وَلَمَا ٱكْثَرُونَ حَيْصَةً وَكَانَ مِنْ نَنَا وَلُمْ مِنْهَا ٱكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَكَامَتًا كُلُ مِنْ كُولِينًا وَتَمَا يَنَا وَلِذَا نَنَا وَلَتَ قُلْتَ ٱللَّهُمَ لِيَ النَّاكَ كَتَى الْلَكِ اللَّهِ عَبَا وَلِسَالُكَ بَعِيِّ النِّي النَّبِي خَرَتُهَا وَاسْتَلْكَ بَحِقّ الْوَعِي الَّذِي حَلَّ فِهَا النَّ فَسَلَ عَلْ فَيُدَّالًا

ولتقامين فاجيد كالبيه وتكوضع تكرومين يومدنن رفضة مين وياص الجنية ومينا ممورك نَفِيَّ فِيهِ بِلَوْ إِلَى الْمُاءِ وَلَيْسَ مَلْكُ فَالنَّهُ وَلَا فَالْاَضِ الْأَفْمُ لَيْنَاوُنَ الله في إلى وفقور يول وفق وفي ودوى عَبْدا في الله والما الله عن الم عَيْدا الله عن الم فال سَمْعَنُهُ يَقُولُ فَهُولُكُ يَنِ مِعِينَ وِنَ وَلِقًا لَكُمُ الْمُصَافِّى مِنْ لِيَاضِ وَمَا لَكُلُمُ السَّلْم نُنِعَدُ مِن تُوعِ الْجَدُدُ وَالْوَيْدُ فِهِنِ الْعَبَادِ يَرْزُبُ مِنْ الْمُواضِعِ فِي الْفَصَٰلِ فالأَصَلَى والبية وكذاه مين المنهك ووسخ وكشرف الفرينية كش وعينه فاعدا فالكوف ليل لغنها عشرُ فِي ذِرْاعًا كَاشَرَفُ النُّسْرِينَ مَا شَرِّفَ بِمِ عَلَيْهِ السَّافِمُ وَهُوَ الْحَرَّثُ نَفُ أُ ووعى محذبن سُكِمَانَ الْبَصَوِيُ عَنَ آيِدِ عَنْ إِي عَبْدِاللِّهِ عَلَيْدِ السَّالْمُ قَالَ فِي طِينِ قَبْرُكُ يُنْ عَكَيْدِ السَّالْمُ الشفاء من كلهاء وفوالدُّفاء الكُلْبُرُودوى أَبُونَكُمْ لِلْمُسْرَقُ عَنَابِ عَبْلِ هِ عَلَيْهِ السَّلْمُ قَالَ وَجُومَنَهُ أَخِلَكُ مِنْ لِمِينَ فَبُولُكُ يَنِ عَلَيْهِ السَّالْمُ مَثِلُ كَأَسِلُ مُنْكَةً كأن لَهُ وَلا وُسَفَادًا يدوى الخسيرين آبي العالو فال سميف أباعبال السعكم السلام يقول ميكوا أولاد ومبرة لُمُسَنِي عَلَيْهِ السَّارُمُ فَا قَهَا أَمَا أَنُ وروى عَنْ الْيَعَبِيدِ السَّامُ السَّارُمُ أَمَّهُ فَالَ يُؤِخَدُ مِن عِين فَيْوِلْمُ يَنِي عَلَيْهِ السَّالْمُ عَلَى سَعْبِي ذِراعًا مِنْ عِيْدا لَقَيْرود عَى عِيلَ بَنْ بُعُولِلْعَي عَنى بَعِضَ صَابِهِ أَنَّهُ قَالَ سُنِكَ جَعُفُونَ فَي إِعَلَيْهِ السَّادُمِ عَنَ الطِّينَ الْأَرْضَ وَخُذُ للكُّمْرَ إِيَّل خُنُهُ قَالَ لَا بَاسَ فِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ فَيُولِطِينُ فَيُولِكُ يُن بُنِيَا عَكُمُ هُمَا السَّالُهُ خَرُمُدُ الْحَسَنُ بْنُعِلِّ بْنَ فَضَّا إِعْنُ مَفِيلَ صَّالِهِ عَنْ الْحَرِفِمَ قَالَانُ اللَّمَ قَالَ خَلْق آدَمُ مَن اللَّهِ تُحرَّمُ الطَّيْنَ عَلَى قَلْيَ فَالَ قُلْ قَالُ أَنْ قُولُ فِي فَيْنَ الْحَيْنِ عَلَيْهِ السَّالَمُ قَالَ مُرْمَعَ النَّالِ اكل كومهيم وكيل كم اكل كومينا قلكو البي برمينه ميل الجمية ودوى يوس وكلياه عَن آبي عَن آبي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السّالِم قالَ طِين تَعَرَلُكُ مِن عَرْضَاءً مُن كُلِّ العِ فَاذَا الكُلّ فَقُنُ لِينِهِ إِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْمَلُ رِزْمًا وليعًا وَعَلَّانا فِيًّا وَمَتَفَاءٌ مِنْ كُلِّ داءِ إِنَّا تَكُ

فليش الم

job!

PINE SE

ما افولاد انناولناه وكانناط مناء

مَسُولًا لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ آمَمِ لَلْفُونِينِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَقُلْتُ وَأَنْ يَوْمِ مُوراا بْرَ بَسُولُ لَهِ فَغَالَ وَمَا تَضَنَعَ بِذِلِكَ الْبَوْمِ وَالْأَيْمِ فَكُورُ وَلِكِنَّهُ النَّاسِ عَمَر مِنِهَ نْجِتَة بْنْبَعْكُمْ أَنْ نَتْقَرّْبُوا الِّيَالَيْهِ نَعَالَىٰ بِالْبُرِوَ الصَّوْمِ وَالصَّلْوَ، وَوَصِلَة الرَّبَمُ وَصِلَة المخوان قايقا لأنبياء كانوالذا فاسوا وغييانه م فعكواذلك وأمرؤابه ومحى المين لْاسْرِعَنْ أَبِّي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَالْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِنْ أَوْلَ لِلْسُلِينَ عِيدُ فَالْفِيدَةِ فَالْ نَعْتُمُ إِلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُ فُلْتُ لَدُ وَلَقَ يُومُ مُوقًا لَا لَيُومُ الَّذِي مَيْبُ فِيهُ مَبِرَلْلُوْسِينِ صَلَوْاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَّا لِلنَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِذَا وَلَهُ وَمَالِيَنْ فَلَا انَ نَصْمَ فِيهِ قَالَ مَسُومُهُ ياحَسُنُ وَتَكُيْرُ الصَّلَوْءَ عَلَى عُرِّدُ وَالدفيه وَيَجُرُاهُ اللَّالِيةُ مِينَ ظَلَهُمْ فَايَّالْأَنْفِياء كَانَتُ تَأْمُرُ الْأَصْيِنَاء بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ نِقَامُ فِيهِ الْوَيِ فَانَ نَيْتُكُمُ عيدًا فَالَ قُلْكُ قَالِمِنَ صَامَهُ قَالَ صِيامُ سِنْينَ مَنْ ووقى مُاوَدُس كَتَبِوالرَّفُ عَنْ إِيا مرؤن عُادُنْ وَمِزِالْعَبَرِيِّ فَالْ دَخَلْ عَلَى آئِي عَبَيْدا لِشَعَلَيْهُ السَّالُمُ فَي اليَوْمِ القَامِن عَمْ وَيُنْ دَالْحِيْةُ فَوَجِنْهُ صَالِمًا فَقَا الْمِهِنَا يَوْمُ عَظَيْمِ عَلَمُ الْمُحْرِمَنَهُ عَ ٱلْفِيلِ وَأَكُلُ لَمُ مُنِيهِ الدِّينِ وَمُنْتَمَ عَلَيْهُمُ النِّعَمَ وَجَرَّدَ لَمَ مُما أَخْدُ عَلَيْهُم مِن الْعَهْ وَلليَّانَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تُوَّابُ هَذَا لَيُومَ قَالَ إِيَّهُ يَوْمُ عَبْدِ وَفَرْج وَسُرُورِ وَيَوْم الْكُرَّالَةِ وَانَ صَوْمَهُ مِعَلِل سِتِينَ شَهُوا مِن الشَّهِ إِلَى مُومِن صَالْهِ وَكَعَنْيُنِ الْكَاوَفَا سَاءَ وَاقْضَلُهُ قُرُبُ الزَّوْلِ وَهَيَ النَّاعَةُ التَّي أَعْبَرُفِهِ المَيْرِ المُؤْمِنِينَ صَلَوْانُ اللّ عَلَيْهِ بِغَدِيرُ فِي عَلَى اللَّهُ اس وَذَٰ لِكَ أَتَهُمُ كَا نُوا فُرُبُوا مِنَ الْنَزِلِ فَذَٰ لِكَ الْوَقْفِ فَكُنَّكُما في ذلك الوقف وَكَعْنَيْنِ فَمَ يَسُهُ لُ وَيَقُولُ شَكِّرًا لِلْهِ مَا نَهُ مَرَّهُ وَيُعْتَبُ الصَّلْوَةِ بِاللَّهُ أَ لَنْ ؟ جَاءَيهِ وَدُوى مِنْ إِي مَصْرِوالكُنْنُ عِنْ كَالِيضَا عَلَيْهِ السَّالْمُ وَلَجَالُ غَافُّنا الملد مَتَذَاكُرُوا يَوْمَ الْعُدْرِي فَامَكُرُهُ بَعِضُ النّاسِ وَقَالَ الرِّضَاعَلَيْهِ السَّالْمُ حَدَّةَ فَي

وَآنَ يَحْمَلُ سَفًا وَمِن كُلُ داءٍ وَلَمَا نَا مِن كَلَحُونِ وَحَفِظًا مِنْ كِلْ مُوهِ فَاذِا فَلْتَ دلِكَ فَاشْدُدُ مَا فَهُونِي وَاتَّوْلُولِهِ الْإِلْمُولِيَالُهِ الْقَدْرِ فَانِّ النَّهَاءُ الَّذِي تَقَدُّم لا خَدَمًا هُوَالاسسان،علها وَقِراءُهُ أَتَزَلْناهُ خَمُّها ورق جَعَوَيْن عِيني ايَّهُ سَبِيعَ آبِكُ يَعَلَلُ لِلهُ يَعُولُ مَا عَلَى احْدِكُمُ الْحِادَةُ وَلَيْتَ وَوَسَنُ النُّوابِ آنَ بِينَتَعُ مُنْفَا بِلَ وَجَبِهِ لِينَةَ مِرَالِقِير ولايضَعَها تحَنَّ ووى عَبْدالِيُّهُ بن عَلَيْ الجَبَدِّ عِنْ الذِلْحِينَ مُونِي عَلَيْهِ السَّالْمُ قَالَلْعِلْ المُؤْمِنُ مِنْ جَنِيبَ وِسُواكِ وَمَنْظِ وَمُعِياً مَةٍ وَسُجَةٍ فِهِمَا ارْبُعُ وَتَلْغُونَ حَبَّلَةٌ وَخَالِمَ عَفِيظٍ وروى عن الصَّادِق عَلَيْهِ السَّالْمُ إِنَّهُ قَالَ سَنْ اَلْدَ الْيُرْمِنِ نُوْيَدِ الْحُينَ، فَاسْتَغْفَرُوكِ مَرَةً وَاحِدَّ كُنِيَ لَهُ سَعُونَ مَرَّهُ وَإِن اسْتَكَ السُّبَةُ بِيرِم وَلَمْ يِهَا فَعَى كُلَحِبَةٍ مِنْهَا سَبَع مَّرَانِ ما بِعِ اللَّهِ السِّرِيْفِ عِبِيَّةُ ما كَانَ بِنِي أَنْ يُكْبَرُ عَقِيبَ أُمْ عَشَرَةٌ صَلُوهً أَوْلُما عَقَبَ النَّالِم مِن يَوْمِ النَّهُ وَلَنِحُ إِلا الْفَحْرُ مِنْ يَوْمِ الرَّاعِ مِنَ النَّحُ وَمَنَ كَانَ بالأَمْضَالِمُكُبِّرُ عَنْدِ عَنْدِ صِلَّوانِ اقَلْمَا النَّلْقُ رُومُ الْخُ فِيقُولِ فِي مَكْثِيرَةُ ٱللَّهُ أَكْثُرُ اللَّهُ أَكْثُرُ اللَّهُ الإاله والماكثراته اكبرعلى اعتانا والخذائ على الولانا وورزفنا س بهمة الانعام وَكَانَ عَاجًا فَعُكُوهِ الْمُعْفِي عَلَى مامضَى وَيَجُوزُ ذَبُهُ طُولُ وَيَأْخِذُ فَامَا الْمَمَا حِيْ يَجُوزُ ذَجْها لَنَّ كَانَ بِنَيَّ يُومِ النِّي وَلَلْغَهُ أَيَّامٍ مَعَنَ فُوسَنَ كَانَ فِي الْأَمْضَادِ يَوْم النَّح ويُوسَيِّن تُعَمَّرُ وَكِيْغَتُ أَنْ يَتَوَكَّى الذَّجَ بِيمِاعُ أَوْتَكُونَ يَرُهُ مَعَ مِنَ الذَّاخِ ويفُول لِيمِ الله وَرَحُفُ وَفِي للَّذِي قَطَرَ النَّهُ وَانِ وَالْاَتْفِ حَنِفًا مُسْلًا وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُنْجِينَ ٱللَّهُ مَنْفَتَلُهُ مِنِي فَ أَنْ يَاكُلُ مِن الْعَيْنِيدِ وَيَشْرُى لِأَصْدُفَائِهِ وَمَيْصَكُرَفُ بِالْبَاقِي عَلَى الْفَانِعِ وَأَلْمَ زَوْجِ عِلِقَاضُ عنروه ويوم الغدادروى المفضّل من عُرَعَنُ الجَعَيْدِ اللهُ عَكَبُهُ السَّالَامُ قَالَ صَوْمُ يُومُ العَنَائِرِكُفَّارَةُ سِنْتِينَ سَنَةً وَدُوى زيادُ بُنِي عَنِ فَالدَّعَلْنَكُولَ بِعَبْدِالشِّعَلَيْهِ السَّالْمُرُّ فَقُلْتُ الْسُلِينَ عِيدُ عَنْ وَمُولِكِيدَ وَالْفِطِ وَالْأَصْحُ فَالَنْعُمُ الْيُومُ الذِّي مَنْبَ في

لكنّ كنبالله لله التغريقي،

المعقارة

Bu

لْتُلْغِينَ الِّيْكَ شَارِعَةً وَكَعْلَامَ الْعُاحِيلِينَ الِّيْكَ وَلِجَنَّ وَآَفَقُ الْعَارِفِينَ مَذَلَ فَأَفَّ وَأَصُواكَ النَّاعِبِينَ إِلَيْكَ صَاعِرٌ فَأَبُواجَ الْإِحَابَةِ النِّيكَ مُفَكَّةٌ وَوَعَوْ مَنْ نَاجِ السُّجَّةُ وَتَوْبَهُ مَنْ أَنَابِ النِّكَ مُقْبُولَةٌ وَعَبِّنَ مِنْ بَكَامِنِ فَوْفِكَ مَرْحُوثٌ كَالْمِنَاتَةُ لِوَاسْنِفَاتَ بِكَ مَرْجُونًا وَالْمِنْ اللَّهُ لَيِهِ اسْتَعَالَ بِكَ مَبْلُولَة وَعِنْ إِنْكَ لِعِبَادِكَ مُعْجُزة وَوَكَلُ مَنْ اللَّهِ مُفَالَةٌ وَكَفًا لَ الْعَا مِلْيِنَ لَدَيْكَ تَحُفُونِكُ وَأَرْفًا قُلَ الْيَاكِمَا لِمِنْ مِنْ لِأَنْكَ نَا ذِلَةٌ وَعَلَّيْكِ المُزَيِدِ اللَّهُ مَ وَاصِلَةً وَدُنُوبِ الْسُنَغَفِرِينَ مَغَفُورَةً وَكُولِخٍ خَلَفِكَ عِنْدَكَ مَعَفِيدًا كُولُغُ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفِّرَةٌ وَعَوَائِلَ الْمَرْفِينَةُ وَمَوْائِلَ السُّفَاءِ مِن مُعَكَّ فَهَناها لِظَاءِ مَنْ عَدُّ ٱللَّهُمَّ فَاسْتَعِينُ دُعًا فِي وَاقْبَلْ نَمَا فِي وَجَعْ بَفِي وَيَكِنْ فَيْ وَعَلَى وَعَاطِمٌ وَ الْحَيِّى وَلَكُ يَنِي أَيِّكَ مِنْ تَعْلِي وَمُنْفَعِلُهُ مِنْ اللهِ وَمُنْفَعِلُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَعِلْ اللهِ لْبَا قِرْعَكَيْهِ السَّالَامُ مَا قَالَدُ أَكُرُ مِنْ شِيعَيْنَا عِنْدَ قَبْرِ امْيَرَ لْمُؤْمِنِينَ عَكَيْهِ السَّلْفُ أَحِنْنَا فَيْرِاحَدِهِ مِنْ لَا يَقَةِ عَلَيْهُم السَّاكُمُ الْأُوضِعَ فِي دُوْجٍ مِنْ فُورِ وَطُبِعَ عَلَيْهُ بِطَالِعَ مُعَلِّيصًا لَهُ عَلَيْهِ وَالِدِ حَتَّىٰ اللَّهُ الْمَالُقُ إِنْ مُلَافُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّفِيلَةُ صِاحِمَهُ بِالْمُتَحُ وَالْفَيَّةُ مَالْكُرَامِيِّهِ النِّفَاءَاللهُ زِيارُهُ إِخْرَى لامِلْلِوْمُنْ يَعْلِيْلِيِّهِ وَمُعَمِّقًا احْدُ ذلك إذااتَكُ الكُوفَةَ فَاغْتَيل مِنَ الفُرانِ قُبل مُحُولِنا فَا يَها حَرَّمَ اللهُ ويَحْرَمَ رَسُولِه صَالَا المُعَلَّمَ وَالِدِ وَتَحْمَ امْيَوَلُكُوْمِنِينَ عَكَيْهِ السَّلَامُ وَفَلِحِينَ مُوسِكُم خُولِما بِشِيراللهُ وَعَاللهُ وَفِي سيلالله وتعلى على وسول الله صاكاله عكيه والدالله ما تنول منازكا والت خَيْرُ الْمُنْوِلِينَ حَمَّ امْنِينِ وَانْتُ مُكَبِّرُاللهُ تَعَالَىٰ وَنُهَالُهُ وَكُوْلُ وَكُنْكُهُ حَتَّىٰ مَّاكِتُ لَجُعَلَ فَاذِا النِّينَاةُ فَقِفِهُ فَإِلِم بِهِ واحِما لِشَكْتُبُوا فَأَيُّن عَلَيْهِ بِالْمُوَاصِّلَةُ وَصَرَاعَا النَّبَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَيْمِ عَلَى مَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّوانَ اللهِ عَلَيْهِ فَمْ الْخُلْ وَسَلْ مَعْلَى لَعْمَانِينَ عَيْدًا للتفيد وصَلَ بعَدُهُ الما بنالكَ فَمَ آمِن فَاحْرِدُ رَحَلْكَ وَتَوْعَهُ الْحَاسَ الْوُسِندي

عَن البِهِ عَلَيْهِما السَّالْمُ قَالَ المَّايُومَ الْعَدَامِرِ فِي السَّمَاءِ الشَّهُ مِنْهُ فَي الدَّفِي وَسَاقَ الحكيث الحاكة فالكاابن آبي تضرا يمكاكث فاحضور يؤم العكبر عينكا ميالون عَلَيْهِ السَّالْمُ فَانِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَعْفِر لِكُلِّل مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِم وسلم دُنوب سنين سنة ولينوف والناد ضغف مااعنى فيتفر بمضارة وليلة النطروللة نيد باكف درُيم وخوانك العارفين وكَفُسُلَ عِلى خُوانِكَ في مُذَالِكِوم وَسُرَفِ كُلُّ مُونِي وَمُؤْمِنَةِ بِعَ قَالَ بِالْمُلَ الْكُونَ لِقَدُ اعْطِيلُم حَيُرًا لَتَهُمَّ وَاللَّهُ إِنِّن مْعَيَّ إِنْ فَلْبُدُ لِإِيهَ إِن مُسْتَكَاوُنَ مَفْهُورُونَ مُعْتَدُونَ مُشِبِّ عَلَيْكُمُ الْبَالْءَتِ خُرِّ يَكْنَفُهُ كَاشِفُ الكُرِّبِ الْعَظِيمِ وَاللهُ لَوْءَكُ النَّاسُ فَضَا لَهِ مَا الْيَعْمِ عِيَفِيمَةٍ لصًا فَيَنْهُ الْمَالُوكِيَّ أَيْكُنِّ مِنْ مِعْتَدِيرًا فِي قُلْالِي ٱلْأَوْ النَّطُومِ لَلْكُرْثُ فَضُلَ هُذَا أَيْتُو ومَّا اعْطَى اللهُ عَرَاكُ لِللهُ عَنْ مَا لا يُحْفُّ مِينَكَ وَيَا نَهُ المِرَالْوَفِينَايِنَ صَلُواتُ الله علَيْهُ بومِ العَسَائِرُ ورْق جا برِلْجُنْفِي فَالَ قَالَ اَبُوجُنَفَ عَلَيْهِ السَّالَّةُ مَعَىٰ لَجَعَلْنُنُ كُسُنُون عَلَيْهِ السَّالْفُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فُمَّ بِكَا وَمَا لَهِ السَّلَافُ مُلِّيْكَ مِا امْ بَنَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَجُهُ مَلْ عِبَادِهِ السَّلَامُ مَلَيْكَ مَا المِرَ النَّوْسَين اللَّهَ لَهُ اللَّكَ جَامَلُتَ فِي اللَّهِ حَقَ جِهَادِهِ وَعَلِنَ لِمِينَايِهِ وَالبَّعَنَّ مُنَّ بيِّهِ صَلِّي أَشْعَلَيْهِ وَالِهِ دَعَالَ اللهُ اللهُ جَوْلِ فَقَبْصَكَ اليَّهِ بِإِخْيَبَانِهِ وَالزَّمَ اعْلَا طينيتة بقضانك مُؤْلَعَةُ مِكَارِكَ وَدُعَائِكَ مِعْيَةٌ لِصِفْوَهُ ٱلْكِيانِكَ يَجَنُونَهُ فَارْضِكَ وسَمَا عَكَ حِالِمَرَةُ عَلَىٰ فُرُولِ بَالْعِنْ مُشْنَاقَةُ الْيَافَحِيْدِ لَقَائِكَ مُنْزَوْدَةُ النَّقُوي لِيَوْم خِلْنِكَ مُسْنَقَةً لِسُنِي أَوْلِيْانِكَ مُفَارِقَةً لِإِخَلَاقِ اعْمَانِكَ مَنْ عُولَةً عِنَ النَّيْالِجَوْلَ ويَتَفَايُكَ فَم وضع خلع عَلَى قَبُرُهُ وقُالَ اللَّهُمّ إِنَّى تُلُوِّبَ الْخُنِيدِينَ اللَّكَ وَالمِنْ وَسُلِلَ

الرغيني

السيد الويين المتألم عليك الحجة السعك أناو الجمين الساله على التها لنِّبَاءُ العَظِّيمُ الذِّي هُمْ فِيهِ مُغَنَّافِفُونَ الشَّالْمُ عَلَيْكَ أَيُّهُ الصِّدْيِقُ الْأَكْبُرُ الشَّالْمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْفَا وَفَى الْأَعْظُمُ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا امْرِنَ اللَّهِ السَّالَمُ عَلَيْكَ بَاخْلِمَالِهِ ومَوْضِعُ سِرُوهِ وَعَنْبَهُ عَلِيْهِ وَخَاذِنَ وَحِيهِ إلى آمَنَ وَأَنِّي الْمُؤَلِي الْمَهِ الْمُؤْمِنِينَ بالحجَّة الخوسلوم بابى النَّفَ وَانْجِي يا فارت الْقالِم النَّهِ مُن الْكَ حَبِيلَ اللَّهِ وَعَاصَّلُهُ وَعَالَسُنُهُ اتُّهَاكُ أَنَّكَ عَوْدُ الذينِ وَوَارِنتُ عِلِمَ الْأَقَّانِينَ وَالْإِنْرِينَ وَصَاحِبُ الْبِيدَةِ وَالصَّاطُ الْمُسْتَقِيم الشَّهَ ذُا لَكَ قَذْ بَلَفَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَكَيْهِ وَلِهِ مَا اسْتُودِعْتَ وَحَلَّكَ حَلالًا وحَرَمْتَ حَرَامَهُ وَأَمْتَ أَخَامَ اللهِ وَلَمْ مَكَاحُدُودَهُ وَعَبَدُتَ اللهُ يُعَلِمُا كَيْ أَنَاكَ لِمُغَيِنُ النَّهَ لُمَّانُكَ أَفَّتُ الصَّالِحَةِ وَانَّذِتَ الزَّلَوْةِ وَامْرِتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْنَ عَزَلْمُلَّا فَانْبَعْتُ الرَّسُولُ وَتَلُونُ الكِيَّابَ حَقَى لِلْأَوْنِهِ وَجَاهَ لَتَ فَاللَّهِ حَقَّجِهَادِهِ وَنَقَيَّتُ لِلَّهِ وَدَسُولِهِ وَجُزْكَ بِنَفَيْكَ صَائِرًا يُحْتِيبًا وَعَنْ دِينِ اللَّهِ يُجَاعِبًا وَكُرْسُولِه صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ مُوقِيًّا وَلِلْاعِنْكَالِيَّهُ طَالِبًا وَفِمَا وَكَدَّلْغِيًّا وَمُصَيِّدَ لِلْذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهَيكًا ويَشَاهِكًا وَمَشْهُودًا تَجُزُالَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ الْإنباريم وَاصْلِهِ اقْضَلُ لَجُزَاءِ لَعُنَالِهُ مَنْ خَالَفَكَ وَلَعْنَ اللهُ مَنْ ظَلِّكَ وَلَعْزَ اللهُ مِنَ فَتَرَى عَلَيْهِ مَغْضَبِكَ مَلَعُنَا اللهُ مِنْ مَثَلَكَ مَلْعُنَ اللهُ مِنْ بِالْمُعَلِّى فَثَلِكَ وَلَعْمَا اللهُ مِنْ بِلَغَهُ ذٰلِك فَيَضِيَ بِهِ إِنَّا الْمِيَاهُ مِنْ مُهُ إِلَّهُ لَعَمَّا اللهُ أَمَّةٌ خَالَفَنْكَ وَأَمَنَّهُ عَجَدَتُ وِلا يَنْكَ وَأَمَّدُ مُنَاهُمُ ا عَلَيْكَ وَأَمَّةً فَتُكَنِّكَ وَأَمَّةً حَادِثَ عَنْكَ وَأَمَّةٌ خَلَالُكِ ٱلْخِيلَةِ الَّذِي حَيْمًا الدَّارَشُولُا وَيَنِسُ الْوِرُدُ الْمُورُودُ اللَّهُ مُمَّ الْعَنْ مُثَلَّةُ النَّهِاء وَاقْصِيا اللَّهُ انْفِي المَّافِكُ و صَلِهُ حَزَارِكَ اللَّهُمُ الْعَن لَجَابِي وَالْفُواعِينَ وَالْفُرَاعِنَةُ وَاللَّهِ وَالْفُرِّي وَكُأْنِذًا يُذْعَامِنْ دُونِكَ وَكُلِّ مُعْرِلُهُ مُعْرِ ٱللَّهُ مَا لَعَنَهُ وَلَشْيَاعَهُ مُ وَأَتْبَاعَهُ مُ وَأَقْلِيا نَهُمُ

عَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْلَيْكَ السَّكِينَةُ وَالْوَعَالِحِينَ نَافِيمَتْهِ مَنْ عَلَيْهِ السَّاهِ مَافَالْنَيْد فَقِفْ عَلَى إِنَّهِ وَقَلْ آشَاكُمْ وَاللَّهُ الْكِرِلْ اللَّهِ الْإِلْهُ الْكِرَاللَّهُ الْمُرَاللَّهُ الْمُرَاللَّةُ الْمُرَاللَّةُ الْمُرَاللَّةُ الْمُرَاللَّةُ الْمُرَاللَّةُ الْمُرَاللِّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّاللَّلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّاللَّهِ اللَّا وَالتَّوْنِيقِ لِإِدْعُا النِهِ مِنْ سَبِيلِهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّعَ أَجُدَّ وَالْجُنَّا وَلَجْعَالُ مَا أَعِهُ المَعْامُ مُّ لَكُنْكَ لَا يُمِيكَ فَي بِعَلَاعِ مُلُوكِ فَا مُنْصَيِّكَ لَهُ فَرَالِيهِ فِطَاعَنِكَ فَلَعَمَلُنَا مِيمَا مَا مُولِدِ وَفِهَا يَدَّ سُولِدِ إِنَّكَ سَمَعُ اللَّهَاءِ وَرَبِّ مُجْبِبُ اللَّهُمَّ أَيِّكَ أَفْضَلُ مَصُود وَكُومِمانِي مَقَالَنَيْنُكَ مُنَقَرِّا الَيِّكَ نِيَيْكَ نِيَ الرَّعْدِ وَبَايَجِهِ امْبَرَالْوُسْنِ بَعَلِهُا لتلامُ فَسَرَاعًا خُيْرٌ وَالْحُيْرُ وَلاَحْتِبْ سَعْبِي وَلَظُولِكِ نَظُرةً نَنْعَتْنِي مِهَا ولَجَعَلَى عَلَكَ وسبيهًا في النُّنيا وَالْاخِيَّ وَمِينَ الْعُرَكِينَ فِي احفل مِقْلِم رَجُلَك البِينَ عِلَالْمِسْرِي وَقُلُ بنيم الله وَمَالِيَّهُ وَتَعْ سَبِيلِ لللهُ وَعَلَى إِلَّهُ مِسْ كُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا غَفْرُكِ وَانْتُمْنِي حَمْ امْنُوجَعَى كَادَى الْفَبْرِوَالْسَنْفِيلُهُ بِعِنْصِكَ وَفَلِ السَّلَامُ عَلَى سَوُلِ السَّ التَّالَهُمَ عَلَى مَتِنِ اللَّيْعَلِي وَتَحْدِهِ وَعَنْوانِمِ أَمْرِهِ وَأَلْخَالِمْ لِلْاسْتِي وَأَلْفَاجٍ لِمَا اسْتَفْهَرَ وَلَلْهُ عَلَى عَلَى لِكَ كُلِهِ وَرَحَمَّهُ اللَّهِ وَبَرُكَا لَهُ السَّالَامُ عَلَى مَبِرَ الْمُؤْمِنِ بِيَعَ فِهِ إِنَّهِ وَجَدَّ تسكول الله متكيفتيه والفانغ بالأفرس بعثيه ستيرالوضيين وكنخة الله وتككأ السَّالُمُ عَلَى فَاطَّةَ مِنْتَ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِّسَيِّنَ لَسْاءِ الْعَالَمِينَ السَّافُ عَلَا الْمُنْ السِّلَامُ عَلَى الْمُنْ السِّلَامُ اللَّهُ الرَّافِيةُ الرَّافِيةُ الرَّافِيةُ الرَّافِيةُ السَّالَهُ عَمَّا لِأَنْبِياءِ مَالُوسُلِينَ السَّالَهُ عَالَائِيَةِ الْمَلَائِكِةِ الْفَرَّتِينَ مُ السَّالْحِمَيَّنَا وَيُعَا عِبَادِا هِذَالصَّالِحِينَ سِمِ النَّضِحَتَىٰ فَعِنَّ عَلَى الْفَبُرِوكَنْ مَقِيلَهُ بِحُرُهِكَ وَبَحْكُما المقِيدًا أَنَبُنَ كَيْقِينَكَ وتغول السَّالْمُ عَلَيْكَ بِالْمَوْرَالْوُسْنِينَ وَرَحْمَدُ اللهِ وَبُرِّكُانُهُ التَّادُمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّا لِشَاكَ أَمْ عَلَيْكَ يَا صِفْوَةُ الشَّالَةُ مُعَلَيْكَ يَا جَبِيدَ الشَّاكُمُ عَلَيْكَ يَاعَمُودُ الدِّينِ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا وَعِنَى وَسُولِ اللَّهِ وَخَانِمِ النَّذِينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

تابع

ملك

فُتْمَ نَفَيْلُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَكُوْجُهُ الِيَّهَا وَأَنْتَ فِي عَالِيكَ عِنْدَ الزَّاسِ فَصَارَ بَكَنْنَيْن نَفْرُكُ فَيَالْأُولَى مَثِهُمَا فَا كُمَّةَ الكِيِّعَابِ وَسُورَةَ الرَّمْنُ وَفَيَ النَّايِنِيةَ الْخَيْرَ وَلِيسَ تُنْهَ مُنْتَنَقَّتُ وَلَسُكُم فَافِي اسَدَتْ فَسَيْحِ لَسَبِي الْفَهْ وَعِيدُها السَّالْمُ وَاسْتَغَفُّرُوادُعٌ وَاسْخَ لللهِ سُكَّرًا مَعْلَى بَعُودِكَ اللَّهُمُ الَّذِكَ مَوْجَهَتْ وَبِكَ اعْنَصَمْتُ وَعَلَيْكَ كَوْكُلْتُ اللَّهُمّ انتَ ثِقَتِي وَرَجَائِ فَالْفِيْهِ الْمُعَنِّى وَمَا لَا يُعِمِّنِي وَمِا النَّا اَعَلَمْ بِدِمِنِي عَرَجَا إِلَى وَعَاتِبَا وَلَّ وَلا إِلْهَ غَيْرُكَ صَالِحًا ثُمِّ وَلَهُ مِنْ وَقَرِّبُ وَغِيلُ وَيَكِثُمْ مَمْ صَعِمَكُ الأَمِيرِ إِلان وقُل انجَمْ فُلَى بَنِنَ يَدَيْكَ وَنَصَرُعَنِي الِيلَكَ مِنَ الْعَالِمَ النَّبِي وَرِقًا اللَّهُمُ إِنَّ عَمَلى صَعَيفٌ فَضَاعِفُهُ لِي لِكُومِ مِّلْتَ نَمُعُنُ لِلَي الفُحُودِ وَقُلْ شُكُرا مُنْكُرا مِانْدُمْ وَنَقَوُمُ فَتُصَلِّي رَبِّعَ رَكُما نِ نَقُرُاءُ فِها مِغْلِي ما قَرَاتَ بِهِ فِي الرَّفْعَيِّنَ وَنُجْزُنُكَ أَنْ نَفَوْا إِنَّا الْإِنَّا في ليَلَدُ الْقَدَرِ وَسُورَةُ الْأَخِلُافِ وَيُخِزُلُكَ إِذَاعَكَلَتْ عَنْ ذَٰلِكَ مَا يَكِرُكِكَ مِنَ لُقُولِ تَكُلُ بِالْأَدْبَةِ سِتُ رَكَعًا فِ الرَّكَعَنَا فِ الْأَوْلِيَانِ مِنْهَا الزِّنَارَةِ امْيَرَلْلُوْمِنِينَ صَلَوْاتُ الشِّعَلَيْهِ وَالْاَرْعَ لِزِنَارَةِ ادْمَ وَفَعَ عَلَيْهِ السَّالْمُ خُمَّاتُ يَحْدَثِ مِي الْرَهْزَ عَلَيْهِ اللّهَ الْمُ وَلِنَتَ تَغَفِّر لَكُنْبِكَ وَتَذْعُوبِهَا بَمَالِكُ فَنْعَوْلِ لِحَالِمَ فِلْفِيفِ ونقولُ السَّالام عَلَيْكَ لِاامترالمُؤْمِنيين ورَّحَهُ الله ويَرَّكُ أَنْ اتَّتَ أَوَّلْ مُعَلِّوهِ و لمغضوب حقُّهُ صبّرت واحتبت حتى أناك البغين النّه لذاتك لقيك الله وَلَنْكَ شَهِينًا عَلَيْكُ فَانِلْكَ بِٱلنَّوْلِ عِلْمَابِ خُنْكَ ذَائِزَاعًا دِقَاكِقَكَ مُسْنَبَصَّرًا بِسَرَانِكَ مُعَادِيًا لَمَعْلَانِكَ أَلْقَالُهُ عَلَى خَلْكَ رَبِ إِنْسَاءً اللهُ وَلَي دُنُوبَ كَنْبِرُهُ فَلَتَفَع لى عِنْدُكَ كَانَى لَكَ عِنْكَالِيَّهُ مَقَامًا مَعْلُومًا وَجَاهًا وَاسِعًا وَكُنْ فَالْ لَهُ تَعَالَىٰ وَلايَتَفَعُونَ الْأَلِمُ رُفْفَى وَفُرُسِنْ خَنْيَكُ اللهُ مُشْفِقُونَ مَا اللهُ عَلَيْكَ وَعَلْ وُحِكَ وَيَدَيْكِ وَعَلَىٰ لَا يَثِيدُ مِنْ دُرِيَيْكِ صَلْوةً لا عُضْمِها الاَ هُوَوَعَلِيكُمْ افْضَالْكُ الْمُوقِقَ

وَاعْوَا وَهُمْ وَتَعْبِهُمْ لِقَنَّا كُنْبِرُ الْمُنْقِطَاءَ لَهُ وَلَا أَجُلُ اللَّهُمُ إِنِّي الزَّالِ إِلَّكَ مِنْ يَبِيعَ عَمَا عِلْ وَلَا اللَّهُ الدُّوكُ وَالْحُرُوكُ الْحُرُوكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَى تُلْفِقُونِهِ عِمَلَكُولِهُمُ مُبَيًّا فِاللَّيْنَا وَالْاعِرَةِ بِالدُّمَّ الزَّاحِينَ مُحْولًا لِعِنْدُولُ سَكَّ اللهُ عليه والدف وفضل سَلامُ الله وسَالْمُ مَلاَئِكِيِّهِ الْفُرِّيِّينَ وَالْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَالُمُ مَلاَئِكِيِّهِ الْفُرِّيِّينَ وَالْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَالُمُ مَلاَّئِكِيِّهِ الْفُرِّيِّينَ وَالْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّاطِيْهِ وَمِفْظِاتَ وَالنَّاهِ بِينَ عَلَى أَنْكَ صَادِقٌ صَيْنِيٌّ مَلَيْكَ مِالْمَهُولِكُوْمِيْدِ ويجداله وبجكانك سكله عليك وعلى وكحك وبديك والمتهك الك لهجا فراصهن مَلَغُهَالُ النَّ يَا وَكِيَّا لَهُ وَقِكَ مَسُولِهِ بِالْتِلْاغِ وَالْهِ اوِ وَالنَّهَادُ اللَّهَ عَنْبُ الله وَلَنَّاكَ وَجُدُ الله الذي يُوفي منيه والك سَجِ لَ اللهِ وَانْكَ عَبْثُ اللهِ وَالْحُوسِولِهِ اللَّهُ فَا فَالْعَظِيم عَالِكَ وَمَنْزِلْفِكَ عِنْمَالِهِ وَعَيْدَهُ تَحُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ ٱنَّذُلْكَ مُنْفَقِّنًا اللَّهِ بِزِالْفِكَ في كالعين تقشي مُنْمَوَدًا مِن مَا إِلسَّقَتُمُ ا مِنها بِمَاجَكِمْ عَلَىٰ فَعْلَم كَانَدُنْكَ انْفِطاعًا المَلْسَطِلْ وَلِيْكَ أَخْلِفِ مِنْ مَعَلِيكَ كَالْحِيِّ فَغَلِيكَ مُسَالًا وَأَمْرِى لِكَ مُبَيّعٌ وَتَعْرِيْ لِكَ مُعَادّ وَتَنَاعَثُولِ وَمَوْلِاكَ فِطَاعَيْكَ اللَّافِرُ النَّكَ الْمَرْسِ بذلِكُ كَال الْمُزْلِقِعِيدُ مَا فِ وَلَنَّ لِاستَولايَ مَن اصَّرِي اللهُ مِسَلِنه وَكُنَّى عَلَى رِّهِ وَدَلَّى عَلَى صَنْ اصَّرِي اللهُ مِسَلِنه وَكُنَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِسَلِنه وَكُنَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَوَعَنَّى فَي الوفاوة اليّه وَأَلْمُهُ مَي طلبُ الْحَوْلِةِ عَينَ أَنْمُ أَهُ لَهُ يَدِيدُ مِنْ عُولَاكُمْ وَلا يَجَدُّ عَن بَهُولَ لَهُ وَلَا لِيَعْدُ مَنْ عَالِمَا لَمُ لَا إِجِدُ احَدًا فَرَءُ اللَّهِ خَيْرًا لَهِ مَا أَنْمُ أَعْلُ بَيْنِ الرَّفَةِ وَدُعًا لِمُ الدِّينِ وَإِزَكَانُ الْأَرْضُ وَالنِّيءُ الطِّيبَ اللَّهِ مِلْحِيبَ تَوْجَعَ لَيْكَ بِرَسُولِكِ وَالْ رَسُولِكَ وَاسْتِنْفَاعِ مِهِمُ الَّهُكَ انْتَ سَكَنْ عَلَيْ بَرِيايَة مَوْلِايَ الْمِرِلْلُونِينَ عَلَا السَّلامُ وَيَالِينَاءِ وَمُعْزَوْنِهِ فَاجْعَلَىٰ مِنْ نَفْوَهُ وَيَنْفِوْرُمِهُ وَمُنْ كَلِّ بِيَوْلِ لِدِينَكِ فَ الثَّنيا وَالْمُعَوْدُ ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْحِياعَلِيا حَيَّ عَلَيْهِ مَوْلِي كَانْ بُنُ إِنَّ طَالِي عَلَيْهِ السَّالْمُ وَ امُونُ عَلْمَامات عَلَيْه مُم الكَ عَكَالْقَعْ وَقَبْلُهُ وَضَعْ حَلَّكَ الْايْنَ عَلَيْهُ فَهَالاَيْسَ

45 14

فاطهر

عندينك ١

عِيْلَ الْمَيْوَالْمُؤْمِنِين صَلَوْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحُفِي مَعْلِلُو فَوْ الْمُحَمِّنُ كُنْكُ مِتَالِيلادِ قَاعْتَيْسَلْ فِي صَدْدِ النَّهَا رِمِنْهُ فَاذِ ابَعْي مِنَ الرَّوْلِ بِضِفُ سَاعَةِ فَصَلَ مَثْنَيْنَ نَفُولُكُمَّ رَّتُعَيِّ شَيْمًا فَاعْدَ الكِنَابِ مَنَّ وَاحِنَّ وَقُلْهُوَاللهُ النَّيْمَ وَعَلَيْهُ الكُوسِ عَمَّمَ النِ قالْأَانْزَلْنا أَعْمَرُ مِتَوْاتِ فَاذِ اسْلَتْ عَقْبَ بَعْكُهٰ إِيا وَرُدُ مِنْ لَسَيْمِ الوَّاعِيَةُ السَّل وعَيْرُ ذلكِ مِنَ النُّهَاءِ وَمِنَ السُّنِّي فِي هِذَا الْيَوْمِ السَّوْلِ الْمُؤلِّدُ مِنْ النَّمَّ النَّمَ الخالية الذي الزمنا بهذا اليؤم ويجملنا من الموفين بعقيه الينا ومنا فد الذب فانقَنا بدِسِنُ وَلَامَةُ وَلَامَ أَمْرُهِ وَالْفُوامِ بقِيسُطِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنا مِنَ الحاحِدِينَ وَالْكُلَّبُ بَهُوهِ الدِّين في يغول دَّبِّنا إِيِّنا سَمِعْنا مُنْاحِيًّا يُنَادِي لِإِيانِ أَنَّهُ الْمِنْولِيرَوْمُ فَامتنا دبَّبنا فآغيفركنا ذنؤبنا فكقيزعنا سيثانينا وتتوقننا معجا لأبرار رتبنا وافينا ما وعدنه نناعلى رُسُلِكَ وَلَا يُخِرُنا مَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِعادَ اللَّهُمَّ النَّهُ لُكَ وَكَفَى إِنَّ شَهِيدًا وَأَشْهِ دُمَا وْفِكُوكَ وَإِنْدِا لَكَ وَوُسُلكَ وَخَلَا عَنْشِكَ وَسُكَانَ سَمَوْ فِكَ وَأَرْضِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَوْدُ قَالَانَعُ أَسُولُكَ فَتَعَالَيْنَ عَلَالِمُ وَالظَّالِونَ عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَشْهَدُ النَّ عَبِّلًا عَبِدُك ورَسُولُك وَلَشْهَدُ انَّ اسْبِرَا لْمُونِين عَبْدُك وتغولا فانتبناسمعنا وكحببنا وتستفنا المنادى وسولك سكا لامكيه والداذنادى بناء عَنْكَ باللَّهُ اسْرَنَهُ أَنَّ يُبَاغِ مَا انْزَلْتَ الَّهِ مِنْ وَلاَيْدُ وَلِي آمِنْ وَكُذَّنَّهُ وَ اَنْدُونَهُ اِنْ لَمَٰ يُلِغَ مَا اَصُوْفَهُ بِهِ اِنَ ثَغَيْطُ عَلَيْهِ وَلَا بَلَغَ بِسَا الْإِنْكَ عَصَمُنَهُ مِنَ النَّافَيْنَ<sup>اكِ</sup> مُبِيَافًا عَنْكَ الأَمْنِكُ مِنْ لَنْكُ مَوْلاً، فَعَلَا سُولاً، ومَنَ كَنْكُ وَلِينَهُ فَكَا إِذَا لَهُ وَكُن نِيُّهُ فَعَيْ الْمَدِهُ رَبِّنا قَلْ جَبْناداعِيك النَّايرَ الْعَبْلُ وَرَسُوالَ الْفَادِكُ الْفَحْ عَبِيكَ اللَّهِ ٱنْعَمْثَ عَلَيْهِ وَتَجَعَلْنَهُ سَكُلَّالِهِي النَّوْلِيدِ مَا أَسْوِلْلُونِيدِينَ وَمَوَالْوَفِينِهُ رتبنا وتبتنا أتؤلانا ووليتنا وهادينا وداعينا وذاع الأنام وصلحك المنقيم وتجبأك

وَبَرُكِا نُدُ وَاجْنَهَ فِي النَّهَاءِ قَالَيْهُ مُوضِعُ مَسْتَلَةٍ وَٱلْنُوْمِيَ الْاسْتِغْفَالِهِ فَاللَّهُ مُوضِعُ مَعْفِوْهُ وَمَنْ عَلَا كُولِي فَانَهُ مَعْالُمُ إِلِجَابَةِ فَانِ اتَدْتُ الْقَامَ فِالْمُهْدِيوَمَكَ الْكُلْكَ فَأَقِهُ فِيهِ وَكَثُوْمِنَ الصَّالُونَ وَالزَّمَانَ وَالنَّهِينَ وَالشَّهِ وَالتَّهُي وَالتَّهُي رَوَالنَّهُ لِيل وَوَكُرافَ تَعَالَى وَوَالْحَقَ الْقُرْكِ وَاللُّهَاءِ وَالأَسْغِعْفَارِ فَاذَا الدَّنْ الْمُنْصِرات فَوَدُّعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْوَدَاعَ نَقِفُ عَلَى الْعَبْرِكُوفُوفِ فِالنَّمَاءِنِيارَيْكِ الشَّعْبُلُهُ بِعِجْمِكَ وَيَخْمَلُ الْقِبْلَةِ بَنِّ كَنِفَيْك ونفول السَّالِمُ عَلَيْكَ ياا مَيُرَ لِلْوُمِنِينِ وَيُحَدُّ اللهِ وَبَرُكَا نَهُ اسْتُودَعُكَ اللهُ وَاسْتِيكَ وأقرأوعكيك الشافم أمنا وبالرسؤل وبياجاء تنبيه ودكن عكبه اللهم كالمنبنا عمالة اللهُ إِنَّ النَّهَ أَنَّكُمُ الْأَيَّلَةُ وَنَذَكُرُ واحِمَّا مِنْكَ فاحِدِ وَالشَّهَالُ انَّ مَنْ قَتَلَكُمْ فَعَا رَبُّكُمْ مُنْرَكُونَ وَمُنْ رَدَّعَلَيْكُمْ فِي اسْفَل دَكِ أَنْجِيم اللَّهِ أَنَّ مَنْ لِمَا رَبُّكُمْ لَنَا أَعْلَا أُ وَتُحْرَيْنِهُمْ بَرَاهُ وَانَهُمُ حِزْبُ النَّيْظَانِ وَتَعْلَى النَّلَكُمْ لَمُنَّهُ اللَّهِ وَلَلَا فِيكِرُ وَالنَّاسِ جَعِينَ وَمَن شَرِلَ فِيهِ وَمَنْ سِرَّهُ مُتَلَّكُمُ اللَّهُمَ إِنِّي ٱسْأَلَكَ بَعْدَ الصَّلْوَةِ وَالتَّسْلِيمَ أَنْ نُصَلِّحَ فَيُ وَالْحُكِلِ وَلَنْتَيْهُمُ وَلَا تَجْعَلُ مِنْ الْجِرَالْعَهْدِينِ زِيارِيْهِ فَانْ جَعَلْنَهُ فَاحْتُرُبْ مَعَ هُوْ الأيقة السبلين اللهمة وَدِلْ قُلُو بَنالُهُمْ الطَّاعَةِ وَالْمَناحَةِ وَلَكُنَّهِ وَكُنِنَا لُمُؤْذِذَةِ وَالدُّنِيمِ والصَّلوَهُ فِي جَامِعِ الكُوْفِ لِيُنْفِينُ الْاسْئِكُذَا دُمِنَ الصَّلْوَهِ فِيجَامِعِ الكُوفَة وتستجينكة نهتكي ينكالأسطوانة السايقة تكفنكن فترتبكي بأنكم ماشاء ويصباعنه ألخاميته أنبطا لمالينه لمعكنه وتلبغ كأبصكا لفترايض لأفاكنجد وكيض النهجد السَّهُ لَهُ وَيَصُلُّ فِيهِ وَلَهُ عَيْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَنِنَ الْعَشَا نَدُنْ وَكَيْنَتُكُ أَيْضًا الصَّلَوْ في السِّيم المرَّاء وَفي سَيْمِينِ فِي مِنْ يَهِي وَسَيْمِ وَسَنْفِهِ وَكَيْنَانِ الصَّافَةُ فِي مَسْةِ منْما أَجْلًا استعت بن قيت وصَنعل جريرين عبكالله البَعل وصَنع استيت بن ربعي وصَعداسماك بن خَرْسَةَ وسَجُول النَّيْمِ صلوة في فع الفدير والتَّعاد فيه وَاذْ الْمَانَ يُؤمُ الْفَدَير وحَكَثُ

ومالرسل

متناءل

11

0, 2 2

مناس

وتخال

نمِنَكَ،

الملا

河北:

الموفيس بكنانين

لْوَغِدِيا سَنَ لَأَغِلِفُ الْمِمَادَ يَاسَ مُوكِلُ بَعِمِ فِيسًا إِن إِذَا ٱلْمَتَ عَلَيْنا بُوالِوَ أَوْلِياناتا لَحُولِ عَنْهُم عِبْدَادُكَ قَايَ قُلْكَ نُعَ لَلْتُ مَلَنَ عُرْمَتِنِ عِنَ النَّعْبِيرِ وَقُلْكَ وَقُولُكَ أَلْحَقُ وَقُولُهُم لَهُهُمْ مَسْفُولُونَ وَمَكَنَفَ عَلَيْنَا بِينِهَا هِنَ وَوَالْإِغَانِي وَبِولَايَهِ ٱوْلِيَا يَكَ لَكُنَا بِعَنَا النَّذِيرِ المنذر السراج المنبرقاكات كنابهم التبن وأتنت علينا الفعة وكدف كناعه ذاك دَكُونَنَا سِناقَكَ الْمَاخُودَ مِثْنَافِ النِيْدَاءِ خَلْفِكَ إِنَّا فَا وَيَعَلَنْنَا مِنَ اعْزَا لَا هَا يَدُ وَكُمْ تُنْفَا فَكِراكَ فَازَلَتَ قُلْتَ وَإِذَا لَعُكَدَبُكَ مِنْ بَيْ ادْمُ مِن فَلْهُ وهِ ذُرْبَيَّهُمْ وَالنَّهَ كَفُرُ عَالَمْنَهُمْ السنفيونية فالواعل مه ينايوك ولفيك فاللك امت الله لاالدالا انت وتبا وعجبة عَنْكُ وَرَسُولُكُ وَبَيْنَا وَكُلَّ اسْتِرَالْلُوسِينَ عَبْكُ الَّذِي انْعَتْ بِهِ عَلِنَا وَجَعَلْنَهُ أَيَّة بَيْتِكَ صَالَ أُعْلَيْهُ وَالِهِ وَالنَّكَ النَّبْرِي وَالنِّكَاءُ الْعَلْيُم الَّذِي فَهْفِهِ مُعْزَلْفُونَ وَعَنْهُ م مُسْتُولُونَ اللَّهُمُّ وَكُمْ كَانَ مِنْ شَانِكَ أَنْ أَنْمُتُ عَلَيْنًا بِالْمَنْايَةِ الْمُعْرِفَةُ وَلَيْكُنْ مِنْ اللَّهِ تَنْ شُكِيِّ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِنَّا وَأَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا اللَّهِ كَلَّمْمُنَا بِهِ وَذَكَّرَمُنَا فِيهِ عَهِ مَلَ وَمَنْافًا وَكُمْكَ دِيدُنَا وَآمَتُ عَلَيْنَا فِعَنَاكَ وَجَعَلَنَا ابِيِّكَ مِن آخِلًا لِإِجَابِيِّهِ لِكَ وَأَلْبَرَاءَهُ مِن عَمَا إِلَا وآعْلاءِ آوْلِيانِكَ أَلْكَيْنِينَ بِيَومِ الدِّينَ فَأَسْالُكَ يادِبَ تَتَامَ مَا انْغَنْ وَأَنْ يَجَفَلْنا صَ للْوَفِيزُ قَالْ تَلْحِفْنَا بِالْكَذِينِ وَاجْمَلْنَا لَنَّا قَلُمُ صِدْقِ مَعَ النَّفَينَ وَاجْمَلْنَا مِنَ النَّفْيَنَ إمامًا يُؤمِّد فَلْعُواكُلُ أَنَاسٍ بإماامهم وَاحْتُرُواني وُمُوتِهم مِنْ أَمْلِكِكِ بَدِينَكَ الْأَمْذَة الضادقين وَاجْعَلْنا مِنَ الْبُرَاءِ وَالذَّبِنَ مُهُومُنَاهُ الْخِالنَّارِ وَيُؤْمُ الْعَيْمَةُ مُهُمِنَ الْقَبُودِينَ وَالْتِمْنَاعَاةِ الْكِمَا الْجَيْمُنَا وَاجْعَلْلَنَا مَعَ الرَّسُول سَبِلاً وَاجْعَلْلَنَا فَكُمُ صِينَةِ فِي الْحُرُوْ الِيَهُ وَاجْعَلْهُ نَا أَخْيَرَتُحُمَّا وَ مها تَنَا خَيْرَ الْمَانِ وَمُنْفَكَيْنَا كَيْرَ لْلُنْفَلِ، عَلَى وَلَا وَلِيانِكَ وَمُعَا ذانِ اعْلَالِكَ فَيُوَتُّنّ والنف عنالاض فذا وجبت كناجتنك برجيك والمفوى مؤجولك في داوالعان منضا لايتنافها نقب ولايسنافها لغوب رتبئا اغفرانا ونؤبنا وكفرعنا سينانينا وتوفنا

الْبِضَاءَ وسَبِهِكَ اللَّهِي الْمِكَ عَلَى مَهُ بِينَ فَوَكِسِ انْبَعَدُ وَسُجَانَ الْمِعَالَيْزَكِي وَاتَهُدُ الَّهُ الْإِيامُ الْمَانِي الرَّغَيِدُ اسْتِرالْفُونِينَ النَّهِ فَكُرْتُهُ فِي كِزَارِكَ وَقُولُكَ أَخُوا وَإِنَّاكَ مُكَ وَإِنَّهُ فِي الْكِنَّابِ لَكُنِّنا لَكُنَّ حَكِيمُ ٱللَّهُمْ وَالْا تَتَّهَدُ بِاللَّهُ عَبُلُكَ وَلَهْ الْآ مِنْ مَنِد بَيْنِكَ النَّذِيرِ للنُّنْذِر وَعَيْلِ الْمُنْفَعِمُ وَاسْرَالُوُمْنِينَ وَفَايِنَا لِغُرَ الْفَكِينَ ويَجْنُكَ الْبَالِيَدُ وَلِينَانُكَ الْمُعَيِّرُعَنَكَ فِي كَلْفِكَ وَالْدُ الْفَالِمُ بِالْقِسِطِ فِي مَنْنَكَ وَ دَيَّانُ دبنَك وَخَازِنُ عِلْكَ وَآمِينُكَ الْمَامُونَ الْمَاخُودُ مِبنَا لَهُ وَمِينًا قُ رَسُولِ عَلِيمَا التَّالْمُ مِن جَمِع خَلِفَكَ وَبَرَيْنِكَ شَاهِمًا بِالْأَخِ الْحِيلَاكَ وَالْوَحُوانِيَةُ وَالْوَوْبَيَةِ بِأَلْكَ است الله لا الدالم الناسق فالله في العبد الله ورسوالة والله عليه المير الوفيدي بعلية والأفرار بولايه تنام وخذانينيات وكالدبيات وكنام فيل كالجبع فلفك ورويات فلك وكولت الحقة اليؤم أكلف لكم دبيكم كأنتث عليكم فيتى ورضيف لكم الإيرام دبيتا عَلَكَ لَكُنْ وَاغِلَم مَعِينَاكَ عَلَيْنَا بِاللَّهِ جَدَّدُكَ مِنْ عَهَدِكَ وَبَهْ أَوْكَ وَذَكُونَا ذَلِكَ وَ بَعَلْنَا سِن أَهِلِ الْإِخَارِسِ وَالنَّصَدِيقِ عِيدًا فِلْ وَعَنِي اَصَلِ الْوَفَاءِ بِذَالِكَ وَمَ يَعَلَنَا مِن البَّاعِ الْمُفَوِّرِينَ وَلَلْكُمْ لِينَ وَالْمُغَرِّفِينَ وَالْمُبَثِّلِينَ آذَا دَالْاَنْعَامِ وَلَلْفُوِّرِينَ خَلْقَ الشَّوْيَنَ الدِّينَ الْتَحْوَدُ عَلِيمُ النَّيْظَانُ فَانْسُهُ مَذِكُ إِلَّهِ وَعَسَكُمْ عِنَ السِّيلَ وَالْقِرَاطِ السَّنَعِيمُ اللَّهُ المع الحاجدين والتأكيب والمنكيزين والمكل ببي بيؤم الدين سوالأقلبي والأجرين اللهمة فلك الخراعا إنعارك مكينا بالمند الذي متعبنا به الي فلا أسول سويعند نييك الأبَيَّةِ الْهُذَا الرَّاشِيبَ وَآعَالِمِ الْمُنْ وَمَنْا لِلْقُلُوبِ وَالنَّقْوَى بِالْعُرُوَ الْوُ دينك وَكَام فِيمِنْك وَيَوْ بِعِنْم وَيُوانِهِم رَضِيتَ لَنَا الْنِيالُمُ دِينًا رَبّنا قَلْكَ الْخَمْدُ امَنًا وَكَاكُمُنا مِنَكَ عَلَيْنا عِلْسُول النَّذِيرِ للنُّذِيرِ وَالْكِنَا وَلِيثُهُمْ وَعَادَيْنا عُدُونُهُ وَبَرْتُنا سَ الْجَاحِدِينَ وَالْكُلُونِينَ بِيَوْ الدِّينِ اللَّهُ تَدَوْكُمُ كَانَ كُذَلِكَ مَنْ شَازِكَ بِاصادِفَ

صلنا لافرادة

ومَنادله

خاصة فورت. معنو ، الانتهاء متكوناه مقالتينيعاف مبادمه بالميتيع الفيل، ،

عامَنْ أَفِلِانِهِ

بَفَاءَ جَلَامُ ا

وَفُوْ انِيْنَهِ وسَبِبًا الْكَالْزَيدِ مِن دَعْمَنِهِ وَعَيْدٌ لِلْظَالِبِ مِنْ فَضَلِه وَكُنَّ فِي الطَاعِ اللَّهُ حقيقة الأغيراف لدُ ياقةُ للنَّعِمُ لَي كَاجَانٍ باللَّقِط وَانْ عَظْمَ وَاغْهَدُ أَقَالُالِهُ وَكَالْسُخُ لاشَرِاتَلَهُ شَهَادَةً تُزِعِفْ عَنَاعِلْهِ الطِّيتَ وَيُطْفَى اللَّمَانُ بِهَاعِبَارَةُ عَنَ مِنَاقِ خَفِي أَنَّهُ الْخَالِقُ لِلْمَادِينُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْمُمَا عَلَيْ مِلْ يَنْسُرُهُمُ لِهِ قَيْنَ الْحَالَ النَّفَعُ مِنْفِينَ وكان لابغبه مكونه ولفه كان فيراعبن ورسوله استفلصه في الهامع بساير الأميم على لم منهُ انفرَد عمل للتَّمَا كُل وَالمَّمَا فَل مِنْ أَنْبا لِالْحِنْس وَانْتِحَدَّ الْمُؤَاوَنا فِيلَا عَنْهُ الْحَالُمُ في سايرعاليَّه في الأداء مقامدُ إذكان لانذبكة الأبضادُ ومَوْرَدُولُ الْجَفَادُ وَلا يَخْوِيهُ خواطِرُ الْأَتْخَارِ وَلَا لَيْقَالُ عَوَامِضُ الطَّنُونَ فِي الْأَسْارِ وَلا لِدَالِامْ وَالْكِكُ الْجِيَّادُ فَوَالْاعْرَاقِ بَيْتُونِهِ بِالْأِعْنِرافِ بِالْفُورُ بَيْنِهِ وَاخْتَتَهُ مِنْ تَكْرِمَنِهِ عِالْمُ يَلْحَفُهُ مِن الْحُكُونِ بَرَتَتِنَا تَهُوا مَلْ ذَٰلِكَ كَامِنَهِ وَخُلِيْهِ أَذِٰ لِكَنْتُورُ مِن لِيُولُهُ النَّيْرُ وَلَا خَالَكُ مَن لَكَ لَهُ التَّلْفَ وَأَمَّنَّا بِالصَّلَونِ عَلَيْهُ مِنْ مِنَّا فِي كُلِمِنْهِ وَتَظْمِيقًا لِلنَّاعِ لِيَّاجِابِينِهِ فَصَوْلَ الْمُعَكِينَا وَالِهِ وَكُوًّا وَمُتَّرِفَ وَعَظَمَ مَرِياً لَا يَلِيهُ فَهُ النَّهُ دُولا يَنْقِطُ عَلَى التَّأْمِيدِ وَأَنَّا اللهُ تَعَالَى مِنْ بَعَدِ بَيْدَهُ حَلَّى عَلَيْهُ وَالِهِ سِنْ بَرَيْنِهِ عَاصَّتُهُ عَلَاهُمُ بَعَنلِينِهِ وَسَلَابِهُ إِلَى نُبْنَةِ وَجَعَلَهُ النَّعَاةُ بِالْحَقِ النِّيهِ وَالْارِنْدِ بِالْارِشادِ عَلَيْه لَقُرْنِ قَرْنِ وَوَسِّنِ وَسُنِ النَّاءَ عُمْ فَالْقَيْمَ مَّوْفَةٌ وَسَبَرُوا ٱلْوَادَّة الطَّقَهُا بِعَيْدِهِ وَالْمُمَّا السَّكُرُهُ وَتَجَيْدٌ وَجَعَلَهُا الْيُعَاكُمُ مِنْ وَفِي يُكَكُونُ الزَّيْدُ وَسُلْطَان لُعُبُودِيَة وَاسْتَنْطَقَ مِهَا الْخَرَسَانِ بِانْوَاءِ اللَّفَاتِ جُوْءًا لَدُيانَهُ فَاطِرُ الْاَيْصَينَ وَأَشْكَافُ خَلَقَ خَلْفِهِ وَكُلْاَهُمُ ماشاء مِنْ اصْرِه وجَعَلَهُمْ تَراجَ مَتْفِينَةِ وَالسَّنَ الْعَدْفِهِ عَبِسَا للاَسْفَا بِالْعَوْلُ وَفَيْ بِالْمِرْهِ يَعْلُونَ يَعْلُمُ مَا نَبِنُ ٱللِّهِيمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيْفَعُونَ الْألبِي اصْفَا مُنْ س مَنْ يَنِهِ مَنْفِقُونَ كَالُونَ بِأَخْلُ مِهِ وَكَيْسَنُونَ لِينَتِي وَمَعَمَدُونَ مَلْدُوهُ وَوُودُونَ فَرْضَهُ وَأَيْدُهُ الْفَلَقِ فِي مُوْمَعَمًا وَكُلْفِ عَنْهَاء بِلَا مِنْكُمْ عَفُولًا مَا ذَجَفْ سُوامِنُهُ

تتع الابرلايد دَّمَّهُنا وَأينا منا وتعَدُ مَناعَلِي سُلِك وَلا نُحْوِّنا بَعِم القِيمَةِ الَّكَ لا غُلِفُ البُماءِ ٱللَّهُ وتخذيا مع الافؤ المناذ من إل رسولك نؤس بيهم وعلامين وكامرية وكامرة وتامرة اسْالْكَ بِالْحِقِ اللَّهِ بَعَنْكُ عِنْكُمْ مَوَاللَّهِ وَصَلَّهُمْ بِدِعَا لَعَالَمَيْنَ جَيعًا أَنْ تُبَارِكَ لَنَابْ يَوْمِينًا مُكَاللَّهِ ٱكْرِمَنْنَا فِهِ بِلِلُوافَافِ بِعَهُ كَالْدَى عَهِدَهُ البِّنَا وَالمَبْنَافِ النَّهِ وَأَفْتَنَّنَا بدِ مِنْ مُوالا ذِا وَلِيا نِكَ وَلَلْبِرَاءَةُ مِنْ أَعْلَائِكَ أَنْ ثُيَّةً عَلَيْنَا فِصَنَكَ وَكَلْجُعَلَهُ مُسْتَرُدُعَا طَبْعَنْكُ مُسْتَقِرًا وَلَاتَنْكُبْنَا وُالْجَعْلَةُ مُسْتَمَا دَّا وَدُفْنَامُ وَاقْتُهُ وَلِيْكَ الْمَاكِ المهدي الحالفان وتحت لوايد فن زُسُون شهداء صادقين عليجيز من دينك إلك عَلَيْكُلْ فَعَنِي فَلَ يُرْخِطِنه امريكُ وُسْنِين صَلواظله عَلَى فِيوُعِ الْعَدَيْر الْحَبَرُوٰ الْجَاعَةُ عَنَ الّي عَيِّ صُولُونَ بِنُ النَّاعَكَ بَرِئُ فَالْحَكَةُ نَا البُولُمْتِيَ هَا يُنْ الْحَمَدُ الْخُولِ الذِي الْحَالِمِ فَي مَرَنَ ومصَّانَ سَنَةَ سَيْعَ وَتَلْيْنِ وَتَلْمَا أَيْهِ فَالْحَدِّنَّنَا سَيْنُ بْنِ هُرُى ٱبْوَتُمْ وَلَلْزَدِي وَقُرْداد عَلَى تَنَا نِينَ سَنَةٌ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْفَيْنَا ضُرَبُن مُحَلِّينِ مُولِظُوسَ فِي بِطِوسُ سَنَةٌ نِفِعٍ وَتَفْسِينَ وَمِأْلِكُو وَقَلْ بِلَقَ النَّيْدِينَ انَّهُ شَهِدَا آيَا أَكْسِ عَلَيْنَ مُوسَى النِّضَا عَلَيْهِ الشَّلْمُ فِيهِم الْعَدِيرِ وَيَحْضَيْهِ بَهَاءَةُ مِن عَاصَيْهِ قَالِعَلْمُهُمُ لِلْإِفْلَادِ وَقَلْ قَلْمُ اللِّي مِنَا لِفِيمُ الظَّعَامُ قَالِيرُ وَالصَّلَاهُ وَلَكُنَّةٍ تتني أغوانيم والنعال وقاعير ومن أحوالي وأخوال ماينيته وجدد تدله الدعير الالدالق جَرَىٰ الرَّيْثُمُ بِإِينَا لِمِا قَبْلَ يَوْمِهِ وَهُوَيَذَكُرُ فَصَلَ الْيَوْمِ وَعَذَيْكُ وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى النَّالُمُ حَدَّنَى الْمَاحِ آبِي فَالْ حَزَّتَى جَدِى الصَّاحِقُ فَالْحَدَّثَى الْبَافِرِ فَالْحَدَّثَى سَيْدُالْعَالِدِينَ عالَ حَدَّتَى إِلَا كُنْ مِنْ قَالَ النِّقَ فَ مَعِن سِني أَمْ وَالْفُوْمِينِينَ صَلَوَاتُ الفِيعَيْ الجُعَدُ وَالْفَيْجُ متكيد الكنكركل يرماغان من نهار ذلك اليوم فكالله وأتنى مكيد حمّا ألمنهم بشرل مَا تَهٰى عَلَيْهُ ثَنَاءً لَهُ يَتُوعُهُ اليِّنهُ عَيْرُهُ مُكَّانَ ما حُولَا مِن دَالِكَ قُولُهُ لَكُن لِلهِ اللَّهِ جَمَّلَ الحذامين غيرداجة مينة اليخاميد ملزيقا من ماريا لأغيراف بالامونينيد ورااندنيه

اَبُوعِيْ

الما خالستاد،

وودار

بآفيلالتينان وكين

طاعة

وبلغ بعضام وكتن كلة الفالخذ فاكالشابرين وتعراف ماضع فوعون وهامان و فادف محبوده وماكانوا تعرشون وبقيث حفالة متنالف الالايالون الناس عبالا يَعْضِدُهُمُ اللَّهُ فِي دِيارِهُ وَيَخُولُكُ أَوْادَهُمْ وَنَبْدِيلُهُمْ وَيُغِفِّهُمْ عَنْ فُرْسِلْمُ لِي فَيْفَاهُمْ وَنَلْحَالُمُ وَلَيْدَا كَفْهُمْ وَمَكَّ أَعْنَا فَكُمْ وَمَكَهُمْ مِنْ دين الله حَتّى بَكَاوُهُ وَمَنْ حُكِيدَةٍ عَيْرُوهُ وَسَيّاكَ تانَصْ اللَّهِ عَلَى أَنَّهِ كِيْهِ وَاللَّهُ لَطِيفٌ خَبَارٌ وَفِي دُوكَ مَاسَمُ فِينُهُ كِنَا يَكُ وَ بَالْحُ فَكَ أَمَّلُوا وعِيكُمُ اللهُ ما نَذُبِكُمُ أَلَّهُ اللَّهِ وَيَعَلَّمُ مِلْيَهِ وَاضِيلُ وَاشْتُكُوا مَثْقَهُ وَكُلْبَتُمُ النَّهُ إ فَنَقَرَّى بِكُمْ مِن سَبِيلِهِ إِنَّ هَذَا يُؤَمُّ عَظِيمُ النَّانِ فِيهِ وَقَعَ الْفَرْيَةُ وَرُفِرً اللَّهُ وَوَفِي الخ وهُوكِوم الابضاح قالافضاح عنى المقام الشّراح ويُؤمّ كالالدِّين ويَوْم المنها لمعهود وكفي القاميد والمشهود وكؤم بنيان العفودين النفاق فالمؤد وكور البيان عَن حَقَا نِوَالْا مِالِ وَيُومُ دَمَرُ التَّيْطَانِ وَيُؤمُ الْبُرُمَانِ مَنَا بَعِمُ الْفَصْلِ الذِي كُنْتُمْ نؤعدُون منايتوم المكرة العَلَى الذي أنلم عَدُهُ مُعْرِضُونَ هَا يَوْمُ الْأَرْشَادِ وَيُومِنِي الْلِياد وَيُومُ الدَّلِيلِ عَلَى الزُّوادِ وَيُوفِعُ المُرى جَمْلَ إِالصُّدُورِ وَمُضْمَرُونِ الموره مَا يَوْمُ النَّصُول عَلَى مَيلِ كُنُوضِ مِنْ المُومُ شيئٍ مِنْ المُومُ إِدْرِيسَ مِنْ المُؤْمُرُونَ عَنْ المُؤْمُ تَمْعُونَ عَنْ ا بَوْمُ الْأُمْنِي المَامُونِ هَذَا يَوْمُ الْفِهَادِ المُصُونِ مِنَ ٱلكَّدُونِ هَذَا يَوْمُ الْإِدَالسَّرَا يُؤَكِّلُونَ عَلَيْهِ السَّالْمُ بِيَوُلُ مِنْ ايَوْمُ مِنْ ايَوْمُ وَاقْدُوالِيَّةِ وَكِيْلُ وَانْقُوهُ وَاسْفَعُوالَ وَطَيمُوهُ وَ الْحَدُوالْكُرُّ وَلا يَخَادِعُوهُ وَنَيْشُواهُما لِرَكُمْ وَلافُوارِيُوهُ وَنَقَرَّنُوا لِيَالِيَّهِ بِنَوْجِينَ وَظُّا مَن أُمَّرُهُ أَنْ نُطِيعُوهُ وَلا أَيْكُوا بِعِيمَ الكُوافِر وَلا يَجَذِبُكُمُ الْفَي فَنْصِالُواعَن سيالا فاد باقتاع اوليك الذين ضلوا واصلوا فالاستعرين فاعلف طائفية دكوة بالقي فكنام الااكتناك المكرنا فأصلونا التهارينا الفهويفية يومن العناب والعنام لَمْنَا لَكِيرًا وَفَالَ اللَّهُ مَمَا لَي وَدَيِّهَا جُونَ فِي اللَّهِ رِفِيَّوْ الشَّمِفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّاكُمّا

وتقريت في ماكان وكفقها في نفوس واستكر فالحواسك وفركه اعلى سلاع وكوافير وَأَثْنُا رِوْكُوا لِلرِّا أَنْوَهُهُ مِيهَا لَجُنَّهُ وَلَا فَمْ بِهِا تَجْنَهُ وَلَا مُفْهِمِنَا النَّهُ مِنْ السِّرِي دَيِنَا فأقام فبها من قُلْدَنِهِ وَحِكْمَنِهِ وَيَرْثَ عِنْكُمْ بِهِالِيمَلِكَ مَنْ صَلَّكَ عَنْ بِينِهِ وَتَخِيْ عن عن يتند والا الله لم يع على مساول الم ين الم الله الما الله عن المناهد المؤنيين فحه فااليوم عدائي عظمتان كبيرين لايقوم احكفا المصاحبه ليكل غنكة جيك لمنتقة وتينفكم على لميق وسنديه وتيفاؤوية الاتلائقيدين بنؤره اليؤوكيك منهاج قصره ويوورعليهم منى دفاه مجمل الجمعة بجمعًا مذب اليد ليطهر والكات تَعَالَهُ وعَسَلِما الوَقِعَنَهُ مُناسِبُ الشُّوءِ مِنْ مِثْلِهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَنَفِيا أَنْتُ الْفُقْيَن وَوَهَبَ مِن قُوالِ الْأَعْالِ فِيهِ اصَّعَافَ مَاوَهَبَ كِمُ لِطَاعَتِهِ فَالْآيَامِ قَبُ لَمُ ويَعَلَهُ لِالْهُ آلُا بِالْإِنْهَا دِلِمَا امْرِيهُ وَالْإِنْهَاعُ التَفْعَدُهُ وَالْجُوْعِ بِطَاعَتِهِ فِهُ لَحَتَّ عَلِيْهُ وَمُكِاتِ اللَّهُ مَا لَهُ عُمَا يُوْحِيكُ الْإِيالاَعْنِ الْعِينِينِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِبنُبُونِهِ وَلا يِّقِيلُ وَخِيدًا وينا الله ولايَّة من امرَّ ولاينظم اسباب طاعينه الإبالة أله بعِصَمَنْه وعِصَيم مَفْلِ وِلاينْدِ وَانْزَلَعْلى بَيْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِيْ إِنَّ الرَّفِ مابِينَ به عَزَافِا وَجَهِ في خَلَصَا يَهِ وَدَوى اجْنِينَا يْهِ وَأَمُوهُ مِالْمِافِعْ وَتَدْكِ الْخَلَقَ ، وَهِ الْبَيْعَ وَ النفاق وَعَفِنَ لَدُعِمْمَنَكُ مِنْهُمْ وَكَشَفَ مَنْ جَعَالِا يَا آمَيْلِ الرَّيْبُ وَصَمَا يُراهِلُ الْمِدِّمَارُ مارسَوَّ فيه فَعَلَقَنْهُ المُوْمُنِ وَالْمُنافِقُ فَاعَنْ مِعُنَّ وَقَيْمَ عَلَى الْحَقَ اللهِ وَآذدادتُ جَمَّلَةُ النَّا فِقُ وَحَبَيَّةُ الْمَارِقِ وَوَحَ الْعَصَٰعَ لَى التَّواجِذِ وَالْمَزْعَ لِالتَّواعِدِ وَتَطَلَّى ناطِقُ وَتَعَيَّى ناعِقُ وَكَتَفَقَ ناشِقُ وَاسْتَهُوعَلِيمار قِيَّةِ مارِقٌ وَوَقَعَ الأَذِعانُ سِ فانفَكِه باللِّسَانِ دُونَ حَقَّانُقِ الأيالِ وصَنْ طائِنَةٍ باللِّسَاتِ وَصَدْرَقِ الْإِيَانِ وَأَكَّمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاقْرُعِينَهُ نِيْدِهِ صَالَاللُّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهِ وَالْوَمْنِينَ الْمُنابِعِينَ وَكَا تَمَا قَلُ شَهِي وَ مُصَكِّمُ

وَاسْتَعَبَدُ غَيِدَيهِ الْمَهِدَّةُ الْمُعَدِّقُ

صَيَعَالِهِ ا

وَذَكُونَى

13

مَنْفِطِهِ وَلِنْفَطِهِ وَلِمُنْفِظِهِ

خَبَايَانَهُ لَا مُعَلِّلُهُ مُ

خِهٰاللهُ يُهُ وَمُبِئِقَ بِالسِئُقُ

وَيُوْلُونَ وَيُوْلُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُؤلُونُ وَيُولُونُ وَلِي وَلِي لَا يُولُونُ وَلِي وَلِي لَالْمُونُ وَلِي لِلْمُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي وَلِي لِلْمُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِللْمُولِلِي وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِللْمُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ ولِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤِلِّ وَلِلْمُونُ لِلْمُؤِلِّ وَلِلْمُونُ لِلْمُؤِلِّ وَلِلْمُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُؤْلِلِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِلِي لِلْمُؤْلِلِلِنُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِلِلْمُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِلِي لِلْمُؤْلِلِلْمُونُ لِلْمُؤِلِلِلِلْمُونُ لِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤْلِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلِلْمُلِلِلْمُونُ لِلْمُؤْلِلِلِلِلْمُونُ لِلْمُؤِلِلِلْمُونُ لِلْمُؤْل

ايام، ليُلكهُ فغال،

إيتاء الذُّنيُ اليَّا فَقِضَا لِهَا صَائِمًا فَهَا رُمَا فَايَّا لِيَهُ لَهَا إِذَا اَخَلَصَ لَغَيْفِ فِي صَوْمِ لِتَصْرِي لِيَّهُ النُّهْ اعْنَ كَفَا يَوْ وَكُنَّ اسْعَفَ الحَاهُ مُنْفِيكًا وَبُرَّهُ وَلِغَبَّا فَلَهُ كَاجْرِسَ صَامَ هُنَا ليوم وَقَامَ لِيلَنَّهُ وَمَنْ فَطُومُ وَمِيًّا فِي لِيلَةٍ فَكَامَّنَا فَظَرُ فِيامًا وَفِيامًا عِنْ فالسِيدِ عَشَرًا فَهُمَّنَ نَاهِضٌ وَقُالَ بِالمَبَولِلْوُفِينِينَ وَمَا الْفِيامُ قَالَما نَدَالَفِ نِي وَصِرْبِقِ وَتَهَدِيدِ قَلُّفَ بِنْ مُعْتَاعِدُ أُمِن الْمُعْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَانِ فَانَاضَيَنُهُ عَلَى اللَّهِ مَتَّا الأمَانَ مِنَاكُمُوْ وَالْعَفُو وَلِنْ مَاتَ فِي لِبَلَهُ أَيْوَمُهِ ا وَمَعِنْ أَوْلِي مِثْلِهِ مِنْ فَيَرِّارْتِكِما بِكِبِيرَةَ فَأَجُرُ وَكَالِلَّهُ وسَيَاسُتَذَا يَهُ لِإِنْ وَآعَانُهُمْ فَأَنَا الضَّاصِ كَاللَّهِ انْ بَقَاهُ فَضَاهُ وَإِنْ فَبَصَّهُ مُعَلَّهُ عَنَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ مُنْ الْمُتُكُوا بِالتَّسْلِيمِ وَتَهَا مُوالنِّعَةَ فِي هُذَالْيُومُ وَيُدِّلِوْ الْمُالِفُ إِنْ وَالنَّالِمُ اللَّهُ الْمُدَّالِقُ الْمُدَّالِينَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالّا لْبَائِنَ وَالْبُعِيالْفَعُ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْقَوَى عَلَى الضَّهِيفِ امْرَى رَسُولُ اللهِ صَمَّ الشُّعَكَيْد وَالد بْلِكِ حَمْ اخْدَصَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فَخُطْبَةَ الْجُعَيْدِ وَيَعَلَّ صَلَّوَةَ جُنُعَيْدُ صَلَّوة عبد وَانْصُرُّ يوليه وتنبعنيه الي منولة فحراك كتري برعل عليها الساله إاعككه من طعامه ولفر عَيْنَهُمْ وَفَفَيرُهُمْ بِرِفِّ إِلَىٰ عِنَالِهِ بِعِمْ الرَّامِ وَالْعَيْدُ مِنْ مُنْ مِنْهُ فِي هُذَالْيرَ مِرْفَكَ تَ مَجَرَلِكُوْمَنِينَ صَالُواكُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِيّهِ وَهُوَرَاكِعٌ الصّافع فيه دوع والصّادق ا يَّةُ فَالَ مَنْ صَنَّا فِي هَ مُنَالِيومُ مِكْنَيْنَ مَنَالِلاَّ وَالسِيْمِ سَاعَةِ شَكْرًا لِيعَامِامِنَ بدعكية وحَدَهُ بدويَه الله فَكُلُ مَكْمَة مِنْ أَمْ الكِتاب مَرَّة واحِنَّ وعَدَمَّ إِنْ فَالْهُ وَالله احَدُ وعدة فإن الدّاككرسي الى قول ونها خالدوك وعد فراب الما الوكناء في ليلة القرار عَلَكَ عِنْدَالِلهُ تَعَالَى ما فِهُ الْفَ عَجَّةِ وما بَه الفَعْبُوةَ وَلَمْ يَسُالِ لِلْمُ وَجَلَّ حَاجًا مِنع ولي النُّنيا وَلَاخِرة الْإِقْسَا هَا لَدُكَايِنَةً مَا كَانَ النِّسَاءَ اللَّهُ وَهَذِهِ المَتَاوَةُ بَيْنِها وَوَيْنَاما فِهُوَم الْعَدَيرِ الْخَاسِ طَلْمَتُ فِينِ مُعْرِفِهُ الْمِلْمَا مِلْهُ وَدُوى النَّدَّيْنُ لزاية والعينين وفوالا فراجي الماعة عن المراق الرفيم في أبي العرف المعنا

لَكُمْ مَّبَّمًا فَهَا لَأَثُومُ فَنُونَ عَنَامِنِ عَنَا اللِّي مِنْ فَيَ فَالْوَالْوَمْنَا وَاللَّهُ فَكَيْنَا كُورِ سُواءً فتكذؤ كالأستكبا وماموكه وكالفاعقد لمأامروا بطاعيد والذكف كاستند الى مُتَابِعَيْدِ وَالْقُرَانِ يَنْطِقُ مِنْ مِنْ اعْنَ كَثِيرِكِ نَلْكِرُهُ مُنْكَ رُزُنْكِرُ وَعَظَهُ وَاعْلُوا يُّهَا اللُّونُ وَنَا أَنَّا السَّعَرُ عَيْنًا قَالُ إِنَّا اللَّهِ عَنِينَ سَيِلًا وُصَيَّ اللَّهِ مَنْ مُعَا يَلُونَ نى سيدله حَشًّا كَأَنَّهُمْ بَنْدَانُ مَرْضُوضَ الْذَوْقَ مَاسيدُ لَاللهِ وَتَكَنْ سَيدُلُهُ وَمَرَجُ اللَّهِ ومَن الربعة لهُ وَاناصِراطُ الله الذِّي مَن مَن لِيُسْكُدُ بِطاعتِ الله فينه مَوى بدالي النَّادِ وَأَنَّا سَيِلُهُ الذِّي فَصَّبَعَي لِلاِنْبَاءِ مِثَّلَ بَنَيْدِهِ صَالًّا لَشَعَلَيْهِ وَالدِ وَأَنَّا فَسَهُ الْجُنَّةِ وَالثَّا وَلَنَا لَجُنَّهُ اللَّهِ عَرَبُهُ مِنَ الْفُعَارِ وَالْمُزَارِ وَأَمَّا نُوْزًا لَانْوَارِ كَانْبَهُوا مِن رَفَّيْهُ الْمُعَلِّذَ وبادركوابالمكن كَبُلَ حُلُولِ الكَجَلِ وَسَا بِقُوا الْمِعْفِوةِ مِن دَيْعٌ فَهُلَ أَن يُنْزَبُ الشُود بباطن الريخة وظاهرالعكاب وفنادؤن فلانسم ظاءكه وتضيفون فالمحفال يتجهار انَّ تَنْتَنِينُوا قَالَ ثُغَا تُواسًا رِعُوالِي الطَّاعَانِ عَبَلَ فَوْنِ الْاَرْفَانِ وَكُانَ قَلْجَا فَكُرُ صَاحِمُ الذان والمناص بالع ولاعتبي عودوا وكذا الأوبع كانفضا وبجعكم بالتوسية عل مِلالله وَبَالْبِرِواخُوالِيهُمُ وَالشَّكِرُ اللَّهِ عَرْوَجًا عَلَى النَّجُكُمُ وَاجْعُولِكُمُ اللَّهُ فَمَلَّكُمُ فَمَازُوا يَصَالَ اللَّهُ الْفِيكَ فِي وَيَهَا وُولِغِيمَا إِلْهُ كَامِنَّا كُمْ بِالنَّوابِ فِيهِ عَلَى ضَعافِ الْأَعْبَادِ وَبَالْهُ وَلِقِكُ لِانى مِثْلِه وَالْبِرُونُهُو الْمُالِ وَيَوَيدُ فِي الْمُهُولَ لَتَعَاطُفُ فِيه يَقِنْفَى دَحَهُ اللهُ وكيسُوا كَخُواْ وعِيالِكُمْ عَنْ فَضِّيلِهِ بِأَنْجُ يُوجُودُ كُونِمَا لَنَّالْدُ الْفُلْدَةُ مِنْ اسْتِطَاعَتُكُمْ فَأَغْلِهِ وَالْلَيْسِ فها مَدِّنَكُمْ وَالسُّرُورَ فِي لِلْافَانِكُمْ وَأَكْرُلِينِعَلِي التَّكَلَمُ وَعُودًا بِالْمَرِينِ الْخَيْرَقِ اصْلِ لَتَأْسِل لَكُمْ وَسَادُوْ صُعَفًا وَكُنْ فِي مَا كِلَّكُمْ وَمَا لَنَا لَهُ لَهُ الْقُلْدَةُ مِنْ النِّيطَاعِيكَ وَكُحَسَلِهِ كَالْمُ فَالدَّرْمَةُ فِيهِ بَمَانَدَ الفِحِدْمِجَ وَالمَرْرُينَ اللَّعِنَ وَجَلُ وَصَوْمُ هُذَا الْيَوْمِمِيا نَذَاكِ مَتَا اليَّه وَجَمَعُ لَا يَخِلُوا الْعَظِيدُ كِفِأَةً لَدُعَنُ مُعَيِّ لُوفَيْكُ لَدُعَبُدُمِنِ الْمِيدِ فالسَّبِيةِ مِنْ

2:51

منى

ودُوي

من الخ

تَبَادَنُوانِيَّ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه وتَعْطَفُهُ وَتَعْطَفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطَفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطِفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُولُهُ وَتَعْظُمُ وَتَعْطُولُونُ وَتَعْطُونُ وَتَعْطُونُ وَتَعْلُونُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُونُ وَتَعْطُونُ وَتَعْطُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْظُمُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْظُمُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْطُفُهُ وَتَعْطُونُ وَتَعْطُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلِقُونُ وَتَعْلُونُ وَتَعْلِقُونُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَتَعْلِقُونُ وَالْعِلَالِمُ وَالْعِلَالِي وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِمُ وَالْعِلِمُ وَلِمُونُ وَالْعِلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُوالِمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلِمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ وَلِمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلِمُ والْعِلِمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلِمُ والْعِ

البغثر

وتناووا بم

الدُّعنية

ڛٷڗٙڮ ؠٳۼۣٙڡٵٷؙڴٷڗڮٷڔۜۘٷۜڐؙڵۿؗؠٞۼٵۺٵڬؽڽۏٙٷػڴۿٵڷڵۿۼۿؚٳۺٵڵڬ ڛ؈ۺؿۼڹػؠٳۺڟٵڡٵٷڴ؈ٙؿٷڬٵڂڝڎؙٲڵۿؠؙۼڮٵۺڵڬڰؿٟڂڲٷػڴۿٵڷڵۿؠؙ ڿۣۺٵڷڬؠڣ۫ڒڡڮٵڵڿٵۺڟػ؞ڣٵۼڴٷؿٷڴٷؙڎڒڮ؊ۺڮڹڴٳڷۿؠٵڮڽٲڵڬ ڽڞؙڎٷػڴۣۿٵڷڵۿؠؙڮؽٙڎڡؙٷڰٵٲۺڿؽ؋ڶڿؿۻڴٳڝػٷؽؽٵڵۿؠؙۼڮۣۺٵڵڬ

يَنْ عَلِكَ بِانْفَوْدِ كُكُلُ عَلِكَ الْ فِذَا لَكُومَ إِنِّي السَّالِكُ بِعَلْمَاكُ كُلُو اللَّهُ وَالْ اللَّ

بادضا و تُكُلُّ قُولِكَ مَعَيُّ اللَّهُمَّ إِنِي اَسَالَكَ بِقُولِكَ كُلِمُ اللَّهُمَّ إِنِي اَسَالَكَ مِنْ سَائِلِكَ باجَيْما قُكُلُّ سَائِلِكَ حَبِيثَ اللَّهُمَّ وَإِنِي اَسَالُكَ مِنْ شَيْطِكَ بِالشَّيْفِ فَكُلُّ مَنْ فَكَا وَاسْتَحْتُ كُلُّ وَعَدُونَى اللَّهُمَّ وَلِنِي اَسَالُكَ مِنْ شَيْطًا إِنْ وَقُولُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ إِنِي اَسَالُكَ بِيَنِيكِكُ كُلِهِ اللَّهُمَّ اللَّهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْمُنْ اللَّهُمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمِ

ا خِيَاسَالَكَ مِنْ عَالُوكِ بِلَعَالَةُ وَكُلُّ عَالُوكَ عَالِ اللَّهُمَ إِنِي اَسَالُكَ بِعِلْ وَلِيَكُلُّ اللَّهُمَ الْحِيَّاسُالُكَ مِنْ النَّائِكِ لِلْعَجِيمُ الْحُكُلُ النَّائِكَ عَيْمُ اللَّهُمَ إِنِيَّ اَسْلَكَ كِلْوَاللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ ال

ين تغيرك بأنجل وكُولُ تَعَرِّلُ اللهُ مَا إِن السَّالَ مِعْمَا لِلسَّاكُ اللهُ مَا لَوْلَسَالُكُ

فالكَلَّتَني أَخَرُ يُن مُن يُن سَعِيدين عُقَلَةً فالحَكَّمَناعلي باكْ يُن بُن الحدابالسَهَلَة المَاكَدُّ تَنَاسَعِهُ لَهُ الْكِرْعَانَ عَنَالِيهُ فِي عَيْدَ لِللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال امل الخران وكراريول الفصل الدعكية والدما خاصة وبدس أمرعيت بن مرجم وَالْهُمْ أَمْدُهُ وَكُنَّا مَنَا لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللِّهِ كَاسَهُمْ وَخَاصَوُهُ وَغَالَ مَنَاكُوا تَلُوا يَناءَنا وَمَا وَإِنَاءَ مُو وَكِنا وَمَا وَلِيناءَ مُو وَانفُ اللهِ الْمُفْتَكُمْ فَمُ بَدَّةٍ وَفَجْعَلُهُ لَعَنكُ اللهِ عَلَى الْكَادِبِينَ فَالْعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَالِمِعَلِيَّا وَفَاطِهُ وَلَكِينَ وَلَكُينَ عَلَيْهُم السَّالْهُ جُمِّعَهُمْ فَقُالَ لَهُمُ الْعَاقِبُ مَا الْحَاكَةُ أَنْ ثَلْاهِنُو ُ فَاقِكَانَ نِينًا مَكُنَّهُ فككن صالح وفقال وسول ليسكي ليسعكه والدلولاعنوي ما وعجدوا كمثم الملاولا ماكا ولاوكدًا مُعادِيوَ فالمبناها ووى عنهن سُلمان الدَّيْلي عَوَالحُسَينِ فالدّعن اليَعَبُوارِّهُ فِهُ عَاءِيوَمَ الْبُنَا هِيلَةِ وَوَكِرِفَشَيْلِهِ مِفَالْفِقُولِ اللَّهُ مَا فِيَ آسُ الْكَرِيقَةُ لِلْأَ بَعِيُّ اللَّهُ مَا لِيَ اسْالَتَ بِهَا إِلَى كُلِهِ اللَّهُ مَا إِنَّ اسْالَكَ مِنْ جَلَالِ جَلِيلًا اللَّهُمُ إِنَّ التقال بجالالوكل اللفم لي استلك من خالك بالجل وتكلُّ خالات بمبالًا الله الحالات عَالِكُ كُلِ اللَّهُمَّ لِنِي أَدْعُولَ كَا امْرُفِي فَاسْتِيَّ كَا وَعَذَبْنِي اللَّهُمَّ اسْالَكَ مِنْ عَلَيْكَ ماغظمها وتخاعظمنيك عظم الله تحرافي اشكك يعظنيك كلها اللثم افي اساكك مؤفز مَا نُورِهِ وَكُمَّا مِوْرِكَ نَيْرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ باقسعها وكل يتمينك واسعة اللفقائ اسالك من وحينا كليا اللهمايي ادعوك كُمَّا امَّوْنَتَى فَاسْتَقِبُ كُمَّا وَعَنْ بَنِي ٱللَّهُمُّ الْخَاسَالُكَ مِنْ كَا لِكَ بِٱلْكِلَةِ وَكُلْ كَالِكَ كَامِلُ اللَّهُ وَإِنَّ اسْتَلَكَ بِكَمَا لِكَ كُلِّهِ اللَّهُ مَأْلَتُ اللَّهُ مَا تُعَالِّذُكُ بِاللَّهِ الْحُكْمَ اللَّهُ عَيْلَ اللَّهُ بَكِيلِهَا فِ لَكُولُهُ اللَّهُ مَ إِنَّ السَّالْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مِ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مِلْ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِلْ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ أَلَّالِمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا إِنْ أَنْ أَلَّا إِنْ أَ إِنَّمَا يَكُ كُلُّهَا اللَّهُ مَهِ فِي أَدْعُوكَ كَالْمَرْنِينَ فَاسْتَحِيْكُ كَا وَعَدُنِيَ اللَّهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكُ

سنيا

ما أبقيم لني حتى الوقالي والالك مطبع والنفي الفروال التحتيد وكيمال تُوابِهُ الْجُنَّةُ وَأَنْ نَفْعَلَ فِي مَا انْتَ آهَلُهُ المَّلِ الثَّرِي وَالْمُلْ الْمُفْرَةِ صَلْفًا يُحْبَ فَالِحُدُّ وَانْتَهَى مِرْتِينَاكَ الْرَحْمُ الزَّاحِينَ مِعْالْحِدْ ۚ أَخْبَرْنَاجَاعَةُ عَنْ لَهُ عُلَاهُ وَيَنْ مُونِي النَّلُقَ عَبِرِي فَالسَّلَةِ الْمُعَلِينِ عَيْنِ الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ عَنْ عِنْ يُصِلِّكُ الْمُنْبِرِئُ عَنْ إِلَيْ إِنْ مِنْ مُؤْمِنَ عُنْ جُعَدُ وَلَيْهِمُ السَّالُمُ وَالْجَوْمُ الْبَاهِلَّةِ ليَوْمُ الرَّا بِعَمَا لُعِشْنُ مُرَهِ فِ الجِّهِ مُصَالَحَ فِهِ لِذَالِيَّا لِيَوْمَ مَا الْوَدْفَ مِنَ الصَّاوْدُ وكما صليت وكعنين المنتفق المينف العفيهما سبعين ووالخ فه نفوه فالما وفرك لِحُرُولِكَ فِي مَوْضِع سَجُولِكَ وفقول والمنتعلَّ عَمْل الْحَرَّيْة رَبِ الْعَالِينَ الْخَلْسُ فاط لتتموين والانض ألغيله الذى لذماني التتوان والاتض أين له الذي خلق الشموان وَالْاَنْفِينَ وَجَعَلَ الظَّلَاتِ وَالنَّوْرَفُمُ اللَّذِي كَذَرُوا مِنْفِيمْ مِّيدِ الْوُنَ الْزَلْيُ الزَّيعَ فَي باكنت به جاولة وتولانغريفه ليائ كثث مالكا اذفال وتولد الحقي لاساكة على تَجُوالِلَّا لَلُودَةَ فِالْفُرْيِ فِينَ لِيَ الْقُرابَةُ وَقَالَ مُعْانَدُ إِنَّا يُرْدُولُ اللَّهُ لِيَنْ مِتَعَلَّمُ الْخِيرَ مَلَ الْبَيْنِ وَيُطِهُرُونُ مُطْهِ رَقُولُهِ وَالْبَيْنَ كَالْمُلُ الْبَيْنِ مَعْدَ الْقُوالِهُ فَمُ قال مُعَالِينِينًا عِي الصَّادِ قِينَ الذَّيْنَ أُمَّرُنَا بِالْكُونِ مَعَهُمْ وَالرِّدِ الْمَهُمْ بِقَوْلِهُ سُمُ أَنَّهُ مَا أَشُا الْدَيْنَ منواانقفواالله وكونواسع الصاوقين فافعض عنهم وآبائ فيصفر فيقول جالتاف فَتُنْ لِعَالُوا مَنْ مُ إِبْنَاءَمَا وَلَبْنَاءَكُو وَلِيسَاءَمَا وَلِينَاءَ لَمُ وَأَنْ الْوَاسَدُهُ وَمُعْبَعِينَا فَعَمَلُ لَمَنَ اللَّهِ عَلَى الْكُلُّولِينَ قَلْكُ الْكُلُّولِينَ وَلِكَ الْمُؤْمِينُ مُمَّلِينَ إِنَّ لَقَرْبُ كِيْكَ بِاللِّي الْقَامَ الذِّي لَا يُونُ أَعْظَمُ مِنْهُ فَعُنَا لَا لِأَوْنِينَ وَلَا النَّوْنَةُ مُذَّا لَمُ إِيَّا فَهُ شَانَهُ وَالْمِانِيْكَ فَضُلَّ الْمُلِدَالِقَينَ بِهُ أَوْصَتُ الْطِلِّ آعْلَانِكَ وَبَكْتَ بِهُ وَلُولِيلَ دينك وَكُولاه مَا المقام للحَوْدُ اللَّهِ المُقَامَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَالُ

مِن فَقَيْلِكَ، وَتَغَيِّلِهُ وَكُلُّ فَعَنْلِكَ فَاضِلُ ٱللَّهُمَّ إِنْ إِسَّالُكَ بِغَضْلِكَ كُلِهِ ٱللهُمَ إِنْ أَعْلَى عَالْمَرْنِي فَاسْتَقِيْكُ كَا وَعَذَنِي ٱللَّهُمْ مَنْ عَلَى فَهُو الْحُدُّةِ وَالْبَعْنُ عَلَى الْإِلَالِ لِكَ وَ لتَصَدِيقَ بِيَسُولِكَ عَلَيْهُ وَالدالسَّالْمُ وَالْوِلاَيْوْلِعَلِيَّ بِنِ آلَى طَالِبُ وَالْهَرَاءَةِ مِنْ عَلَاثُهِ وَالْإِيتِامِ بِالْإِيدُونِ الْحُرِيَعِيمَةِ هُ السَّالْمُ فَافِي فَلَدَكِيثُ بِزَلِكَ يَاكِتِ اللَّهُ مَسْلِظ عُجِلَعَدِينَ وَدَسُولِكِ فِي الْأَوَلَمِنَ وَصَرَاعًا حُبُنَ فِالْاخِرِينَ وَسَرَاعًا حُجُزَّةِ فِي الْمَلَوالْفَلَى لِيَهُ الدِّينِ وَصَالَ عُلَيْهُ الْرُسِلِينَ اللَّهُ مَ اعْطِفُهُمَّ الْوَسِلةَ وَالشَّرْفَ وَالْفَضِلةَ وَاللَّابَةُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُسَاعًا مُن وَالشَّهُ وَكَيْفَ عِلَادَ فَنْ وَبَادِكُ فِمَا اعْطَيْفَى وَ عَمَّطُني وَيُكِيْ عَانِي هُولِي ٱللهُ مَسْزِعَا عُرِي وَالْمُحَدُّ وَانْعَنِي عَلَى الإيمانِ مِكَ وَالتَّصْرِيقِ بَرَسُولِكَ اللَّهُ مَ صَلَّعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْحُهُ وَالْكُ وَالْكَ عَنْدِلْكَ مِنْ وَفُولِكَ فَالْحُنَّةُ وَأَعُودُ مِكْمِنْ مَرِّ الْنَدِّ سِحُماكَ وَالنَّا وَاللَّهُ مُ صَلَّعًا مُعَلَّكُ وَلَهُ مَنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ كُلِّ مِلْنَهُ وَمِنْ كُمَّا عَفُونَا وَ وَمَنْ كُلِّ فَنْنَدُ وَمَنْ كُلِّ مَالْ وَمَنْ كُلّْ فِرْ وَمَنْ كُلِّ مَكَّرُوهِ وَمَنْ كُلّ مُصِيدَ وَمِنْ اللَّهُ تَرُكْ اَوْنَكُولُ مِنَ النَّمَاءِ الْيَالُارُضِ فَهِنْ السَّاعَةِ مَفْ هِنْ اللَّيْلَةِ مَفْ كَالْبُوفِر وَ فِي هٰذَا النَّهْوَوَ فِي هٰذِهِ السَّنَّةِ ٱللَّهُمْ وَيَاعُ فَيْرَ وَلَهُ فِي وَالْفَيْمِ لِهِ وَكُولُ وَوَمَن كُلَّ مُعَالًا وَمَنْ كُلِّ سَنْفًا مَيْدٍ وَصَنْ كُلْ فَرَيْجٍ وَمِنْ كَلِّا فَيَدٍ وَمَنْ كُلِّ سَلَامَةٍ وَمَنْ كُلِّ رْدْقِ وْلِسِعِ حَلَالِ طِنْبِ وَمِينَ كُلِ نَعَهْ وَمَنْ كُلِسَعَتْهِ نَوْلَتَ ٱوْنَيْزِلْ مِنَالِتَمَا وِالْيَالْاَثْفِ فى منه التاعية وفي من الكيكة وفي من اليوم وفي منا التقروفي منه السَّمَةِ اللَّهُ مَا كَ كَانَتْ دُنُوبِي آخَلَتَتْ وَجُعْ عِنْدَكَ وَعَالَتْ يَتَىٰ نَيْلِنَكَ وَعَيْرَتْ عَالِي عِنْدَكَ فَافْ سَالَكَ بِنُورِة هِلَا الْذَى كَيْطَفَأُ وَبِوَجْهِ جَبِيكَ مُثِيِّ الْصَطْفَى وَبُورَجْهِ وَلِيْكَ كِي أَلْفَى وَجَقِ ٱوْلِيانِكَ الذِّينَ انْجَيْنَهُمُ أَنْ فُكَاعِلَى كُلِّ وَالنَّهُ وَأَنَّ فَعَفْرَ لِمِامضَ مِنْ دُنونِ وَأَنْ فَعْشِمَهُ فِيهُ الْفَحْ مُوْعُمُوكُ وَأَعُودُهِ إِللَّهِ مَرَانَ اعْوِدَ فَيَخْ مِزْمَعَ الصيك البَّكّا

وَالْحُدِه

وفيكالساعف

السَّالمِني ا

مَعَيْنِكُ

نى مَنْ أَنْهُم وَصَبْلَكُ إِلَيْ وَحَرَثَهُمْ مِنْ نَفْتُ نَا فِي الْكِمْ وَالْدِيْمُ بِرُهَا نَا عَلَى مَنْ عَرْضَ إِلَى الْمُمْ فَاسْجُها أَوْ الْمِيْرِكَ وَسُفَلُوا النَّفْ لَهُمْ وِطاعَيْكَ وَمَلُوا الْجُوالِقُرْمِينْ وَكُوكَ وَعُرُوا فَالْوَجِيمُ بمعظيم آموك وكبروا أفعا تهد فها يرضك وأخلوا كخائلة من معا ديص الحطرانا الفافة عَنْكَ فِجُمَاكَ قُلُونِهِ مُسَكِّاتِنَ لِالْدَيْكَ وَعُمُّولَمُ مُنَاصِبَ لِمَرِّكَ وَمُهَيكَ وَلَكَمْمُ اللجة النَّذِيْكَ فُمَّ ٱلْمُومَكُمُ مِنُولِكَ عَنْيُ فَصَّلْلَمُ مِنْ مَنِي آمُل مَا نهم وَالاَرْمَةِ اللَّهُ مخصصنة فم بعزيك وَأَنْزَلَتَ اليهُ مِنْ أَبُكَ وَأَمَوْنَنَا بِالمَّسِّكَ بِهِمْ وَالرَّدَ الْهَمْ وَالْمُدَالِمُ مَنْهُمَ ٱللَّهُمَّ فَإِنَّا قَدْ يَشَكُنَا هِمُ فَا رُزُّقْنَا شَفَاعَتُهُمْ حِينَ يَقُولُ ٱلْخَانِيونَ فالنّاصِ شَافِينَ وَلاصديقِ مَهِم وَاجْعَلْناسِ الصّادِقِين المُصَرِّقِين مَنْ المُنظِرِينَ لايامه مالماظون لى خفاعة فه ولا تُعْيِلنا بعِند إذه كَنْيَنا وهَبْ لنامِن لَنْكَ رَحَةً اللَّكَ اسْ الْمُوهَابْ المبين وبَ الْعالمينَ اللَّهُمُ صَالِحُيْلُ وَعَلَى آخِيهِ وَصِنُوهِ المَيْرَ الْمُونِينِ وَقَبْلَة الْعارفين وَعَلِّمُ لَلْهُنَادِينَ وَمَانِ لِأَنِي أَلِينَامِينَ الذَّبنَ تَجْزِيهِمُ الرَّوْمُ الْأَمْبَنُ وَإِهَلَ اللهُ مَعَالَى إِنْهُ أَبْا مِلِينَ فَعَالَ فَفُواَصْدَتُ الْقَانِلِينَ فَيَهَا جَكَ فِيدِمِنْ بِعَيْرِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَآبِنَا فَكُمْ وَلِيسًاءَنَا وَلِينَاءَكُو وَلَقُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَعُ نَعْبَا لِحُجْمَلًا لَمْنَةَ اللَّهِ عَلَى كُنَّا ذِبِينَ ذَٰلِكَ الْمِمَامُ الْحَصُّوصُ مُواخا نِدِيَوْمَ الْمُخاءِ وَلَلُونِرُ بِالْقُوتُ بَعْ كُفِيِّ الظُّوا وَمِنْ شَكْرَ اللَّهُ سَعِيكُ في قَالَكَ وَمَنْ شَهِ لَمِفَضِّيلِهِ مُعَادُوهُ وَأَقَرَّ بِمَنافِ حَاجِدُهُ وَمَوْكَالْإِنَامِ وَمُكِيِّرُ لِإِصْنَامِ وَمَنَ مَ نَاخُنُو فِي اللَّهِ لَوَيَهُ لا إِنَّ مَكَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَا طكت مُشْرالهُ إروا وَرُقِفَ الأَفْجادُ وَعَلَى النَّوْرِ الْمُرْوَاتِ مِنْ عَنْزُادٍ وَلِيجُ الْواضِانِينِ دُرِيَنِهِ فِليلتِهُ عَيْنِ مِنْهُ مَصَّنَاتَ الْمَهِلِلُوصِيْنِ وَفَالِمُ مَكِيمًا السَّارُمُ الْخُيْرَةِ ليقيم الخامس والعفرين مينا فتركث فيها اعفي الحسين والحسير عليه السادم سورة منالق وَدُوكَ النَّه السَّايِعَ وَالْعِنْيِنَ مِنْ لُمِلُ ٱلْوَاحْتِيَ عَلَيْهِا فَيْ الْعَبْ كَرِيُّ عَلَيْهِا السَّالُمُ الْحَقِّ

بَينِكَ الصَّادِقِينَ عَنْكَ الدِّينِ عَمْمُنْهُم مِنْ لَقِلَا عُلَا لَعَنَا لِيَوْلِلاَ فَعَالِ يُحْتَمَ مَل المُسْامِ وَكُلَّمْ رَبُّكُم اللَّهُ الدُّوعَ فِي أَفُوا لَهِناءِ قَالَ الْكُذُ وَلَكَ النَّكُوعُ فَالِنا وَلِيادِ بِلِكَ ٱللَّهِ عَنْ أَصُرُ لِعَالَ مُنْ اللَّهِ الْمُرِدُ الْمُعْلَى الْمَاعَةُمُ وَعَقَدُ سَفِي فَال وَلا يَهُمْ وَالْكُونَمُنَا لِمِعْوِفَةُ مُعَتَّقَهُا بِإِنْباعِ أَمْا يِعِمْ مَتَكَثَنا بِأَلْقُولِ الثَّابِينِ الْدُعِعَ مُفَاهُ فَاعِنَاعَكَ الْمُغَدِد بِالمِدَّرُ نَاءُ وَلَجِيعُمَّا عَنَا أَفْسَلُ لَجُزَاء بِالْعَيْرِ كِلْفِكَ وَبَذَلَ وَسَعُمُ في اللاع يسالانك والخطر يَفْسِه في أوامتد بينك وكل الجديد وتحصيه والمادي اللهوم وَلُقِيمِ سُنَنَهُ عُلِي مَبِرَلُكُونِينِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَرَاعِ لَلْ لَيْدُونِ البَّايِهِ الصَّافِينَ لكبن وصلف طاعمة أم مطاعينك ولفيلنا إيضاعين والأكرامية بالحجم الواحدين للهُمَّ مَوْلِهُ وَصَابُ الكِناءَ وَالْعَبَاءِ يَوْمَ الْبَاهِلَدُ اجْمَلُهُم مُنْفَاءُ نَا أَسَالُكُ يَجِعْ دَلِكَ لْقُامِ لَهُ وَ لَا يَوْمِ لَكُهُ وَ الْنَافِيقِ لِي وَتَوْبَ عَنَّ أَلِّكَ آنَتَ التَّوْكِ التَّحْمُ اللهُمَ إِنِ تَهَدُ النَّادُ وَاحَمُ مِلِنَتُمُ وَلِيكَ وَعِلْ فَعِي الْجَوُّ النِّي تَابِ آصُلُها وَوَفَحُ ا وَاعْضَالْا أوَأُولُولُ للهُ مَا احْمُنا اجْهِيْهُ وَلَهُ وِينْ مُوافِفِ الْخِنْدِي فِي الدُّيْا اطَلا يَرِّوْ يَوْلاَ يَغِمُ وَاوَرِهُ نا مُورِيَّا لاَشْ مِنَ أَحُولِ يَعِم الْفِيقِيدِ عِيمَةِ مِ وَالْوِلْ إِنَا مِعَضَالِمَ وَإِنَّا عِنَا أَفَارُهُمْ وَاعْنِينًا ماع فناسن قريدك ووقفونا عليه من نعظيم شايك ونقذاب أمانك ونشكر الناك وَيَغِي الشِّفَانِ اللَّهُ عَلَا وَالْعِيلِ اللَّهِ مَدَّ مِلْ وَالْعِمْ إِنْ يَعْمَعُ لَمَا فَأَوْلَ المَنْفَح عَلَيْمَا فِيكَ وَدُلَائِكُمْ فَوْجِيكِ وَهُمَا أَوْ نَيْنَهُ عَلَى آمِرِكَ وَتَهْدِي الْحِدِيكَ وَتُوفِيهُما أَنَّا عَلَيْهِ إِلَى وَالْمَالِكُمْ إِنِ الْتَهُجُزُعَهُ اغَيُّوكَ وَمِهَا نَبَكُ جُنَّكَ وَكَنْمُوالْمُطْيِمِ النَّفِيرِ مَيْنَاكَ وَمَيْنَ خَلِفِكَ وَلَنْ الْمُتَقَطِّلُ لِلْمُ حَيْثُ فَلَهُمْ مِن الْكُونِكَ وَاخْتَصَعْتَهُمْ لِين وَاصْطَفَتُهُمُ لِوَيْدِانَ وَاوْرَقُنَهُمْ غَوْاصِصَ فا ويُلِكَ وَحَمَّا غِلْفِكَ وَلَطْفًا بِعِبادِكَ وتَحَنَّانًا عَل بَرَيْنَكَ وَعَلَّا لِمَانَطُوكِ عَلَيْهُ ضَمَا فِزُامِنَانِكَ وَمَالِكُونُ مِنْ شَانِ صِفْوَلِكَ وَكُفَّ فَهُمْ

· Liv

بعثابنابالخيين

في داره والوماء اليه بالتكام واجتهد في النَّعا وَعَلَى اللَّه وَ عَلَيْ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه الللَّاللَّا اللَّه اللَّا اللَّا اللللَّا اللَّا الللَّه اللَّه اللَّه اللَّاللَّا اللَّه اللّ ذلك في صَارِد النهار قَبْلُ أَنْ تَرُولَ التَّمَنُ ثُمَّ إِينَانُ مِنْ أَكُنَ مَنْ تَكِيدُ وَمَا مُرْمَنَ فِلِوا ويمن لاينقيه بالبكاء عليه ويعيم في دار والمديدة بإفها والجزء والبعر المدار المديدة مُصابهم بالحكيم عكيبه السَّافُ وَأَنَا الصَّالُونِ المُعَالِدُ العَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المُعَالِلْ جَيعَدُلاتَ فَلْتُ جُمْلِتُ فِذَال آمَنَ الشَّايِنُ لِذِلِكَ فَمُ وَالْزَّعِيمُ فِإِلَّ آثَا الضَّامِنُ وَلَمَا الزَّعْمُ لِلْ فَعَلْ ذَلِكَ قُلْتُ كَلَّيْفَ بَعُزَى بَعِضْنَا بَعِضًا قَالْمِ نَقُولُونَ آعظُمُ الله الْجُوزَا إِنْ الْمُعَالِيدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَجَلَنا وَإِيَّاكُو مِنَ الطَّالِيدِي فِيَالْدِه مَعَ وَلِيْهِ الْمُولِمِ الْمُعَدِيِّ مِنَ الْعُدِّيَّةِ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَإِنَّ اسْتَطَّعْتُ أَنْ لِتَنْتَرْ يَوْمَكَ فَي حَاجَةٍ فَافْعَلُ فَأَيَّدُ يُؤْمَ عُنْ الْمُنْفِيدِ طَاجَهُ مُؤْسِ فَانِ قُضِيَتُ مَّ يُبِارَكَ لَهُ وَلَا يَرَفِهَا رُسُمًا وَلَا يُخِرُّا حَكُمْ بَيْزِلِدِفِ سَيْنًا فَيَ الْمَعَرَفَةُ لِكَ الْيَوْمِ سَيْنًا لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِهَا اتَّكُو كُمَّ يُبَارَكَ لَهُ فِي لَقِلِهِ مَا ذَلْكُو دلك كشب مُرخواب الفي عجدة والفيضرة والفيضوة وكلها مع رسول بندسا الشعكية وَلِد وَكَانَ لَهُ آجُرُ وَتُوابُ مُصِبَدَ كُلِّ بِنِي وَرَسُولِ وَوَعِيْ وَصَدْبِي وَتَهْبِدِماتَ وَقُيْلَ مِنْكُمْلُقَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَالْ عَلْقَةُ بْنُ عُمِنًا لَعُنْ يَرْفَ قُلْكُ لَا يَجْفَعُ عِلَيْهِ السَّالْمُ عَلَيْقِ دُمَاءً وَعُود فَوْلاكَ الْيَوْمِ إدا آناد دُونَةُ مِنْ قُرِبِ وَمُعَاءً ادْعُويه الزَّالَمُ أَرُدُومِنْ قُرْبِ وَأَوْمَاتُ مِنْ مُعْلَالْبِالْد وتين دارى بالسّاله الينه فالفقالل باعلقه إذا المنتحصلين الربعتين معكان فوى لَيْهِ بِالسَّاكِمِ فَعُلْ عِينَا لَامِاءِ البِّهِ مِنْ مَعْلِ السَّجْبِرِمْ فَالْفَوْلَ فَوَيْكَ وَافْلَتَ ذلك فَعَانَ دعَوْتَ بِالرَّضِيةِ زَوْلُ مِنَ الْكَرْفِكَةُ وَلَتُكَ اللَّاكَ مانة النَّ الْفِ دَرَعَةُ وَكُنْتُ كُمِنَ المنافية والمتعلقة السارام حتى لتفاوكه من ورجان فيه الفرف لأفوا المنافق المالية سُنْف دُفامِعَهُ وَكُنْتِ لِكَ خُوابُ زِيارَة كُلُ مِنْ وَكُوارِسُول وَدُمَّا وَهُ كَا مَنْ زَارَكُ عِنْ

فوالحرات والخراعظ وخفاف فالجاهلية والاساف اول بعض منه فعدا تجاله تفا مَعَوَّةُ ذَكِرُياءِ وَفِي الْيَوْمِ القَالِينِ مِنْهُ كَانْ عَالْسُ يُوسُفَعَلَنَا الْمُرْسِلُ يُعَلَمُ الْرُوثَ فالأخبار وتخيؤه الخامس منه كالتحبور مونى نعط والمتكذ السلام التجرف اليوم السابع منة كُمَّ الله تعالى مُوسِّعَ كَالْتِهُمْ عَلَيْ يَا لِحَوْرَ بِينَاءَ وَفِي اليَّوْمِ التَّاسِيعِينَ لَهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى وَتَ مِنْ بَكُونِ وَفِي اليَوْمِ الْمَاشِرِمِيْهُ كَانَ فِيهِ مَقْنَلُ وَكِلْنَا وَسَيْكَا الْجَعَبُ لِالسَّلْكَ يُومِيَّا بن أغطا ليك أن السَّالُم وروك ولارَ في فالرِّي في فاليُّوم وليت يُصُورُ هِ مَا الْعَدُّ وَإِذَا كَا تَعْبُومُ عَاسُورً است عزالتلفاء والترابط بعيدالعقرفة يكنا والشيئاليسراس المرة وتحيوم عانو تعدد الخال الغيامكية وكلية السالم وسيعتم وينتيث اجينا بالملافية وافاستة المُ وَلِلْصَائِبِ لِلْمُ بَعِيدِ الْعَصْرُ و و و ي وَيْدُ التَّعَامُ عَنْ لِوَعَبِدِ الْإِسْطَلِيْهِ السَّالْمُ فَالْ مَنْ ذَالْكِيُّ بْرِي عَلَيْهُمُ السَّالَمُ فِي يُومِ عَانُ وَلِهُ عَارِقًا كِيقَةٍ كَانَ كُنَّ ذَا ذَاللَّهُ تَعَالَى فِي تَنهِ وودى جارِمُ بُعَنْ عَنْ لِيَجَبِدَا لِيهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْسَنَّ بِالنَّاعِينِ اللَّهِ السَّاهُ لِللَّهُ عَالَيْكُ لقَ اللهُ يَوْمُ الْقِيرَةُ مُنْكَظًّا بِلَهِ كُلْتُنَا فُنِلْ عَلَمُ فِعَضِيَّهُ كَزِيلَا وَقَالُهُنّ وُلَكُ يَوْكُلُكُمُ مُؤَمِّ شُولاء وَيَا تَعِنْكُ كَانَ كُنِّ اسْنُغْمَدَ مَيْنَ يَكَنِه وروى حَيْزَعَنْ أَيْحَبُول السَّعْلِيكِ قال سَنْ ذَا ذَكَ يَنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مِوْمَ عَاشُولُاءَ وَجَبَتْ لَدُلْكِنَدُ شِرْحَ فِيالُوهُ الْإِعْكِ عليه الشاله في معاينه ولاس قرب أولعند دوى مركز بن السمعيل في بزنع عن صالح بْنِ عُفْدَةً عَنْ آيد فَنْ الْحَجِيفِ عِلْمُ السَّالْمُ قَالَ مِنْ ذَوْ الْحُسُنِ بِرِيَّا عَلَيْمَا السَّالْمُ فَيُومَ عا شواء مِن الْعَرَو حي مثلًا عِنْ الكِيَّا لَقَ اللَّهُ عَرْجَاً فَعْمَ مُلْقًا ا فَعَالِ الْفَحَرِّ وَالْيَ عَرْوَةِ قُوابُكُلِ حِبَّةِ وَعُمْرَةً وَعَزُوَّةٍ كُنُوابِ مَنْ مِ ٱلْعَمْرُوعَ الْمَ رَسُولُ اللهِ صَالَ النَّعِيلُ وَالد وَمَعَ الْمُرَيَّةِ الرَّاسِيَّةِ مِن قَالَ كُلْنُجُعِلْتُ فِناءَكَ فَالِينَ كَانَتَ عَيدِالْبِلادِ وَأَفْتِ مَلْ يَكِينَهُ الْسَبُرالِيَهِ فِهِ لِلِيَهَ اليَوْمِ فَالدَاءُ اكَانَ كَذَاكِ يَرِدُ لِلَّالِقُولِ وَصَدِينَ فَالْفَيْمَا

عليارا لنفيخ

and.

قَبْرَا

والميلولوب

中山龙

الثاء

معَالَٰمِيَّةِ الْعَنَّى

سِ اعْدَاعِدُ أَنْ يَعْمَلُمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم فالذُّنيا وَالْإِجْرَةِ وَاسْكُلْهُ النَّايِلِيْقِ لِلنَّامِ الْعَرْدُ لَلْمُعنِكَافِ وَالنَّيْرِ ذُقَعَ لِلْبُ وَإِلَّا مَعَ إِيلِهِ ظَاهِرِنا إِلْقِ مِنْكُمْ وَلَسْمُلُ اللهِ يَكُمُ مَوالشَّا إِللَّهِ كُمُّ عِنْدُ أَنْ يُعِلِنَي مِصابِي وكالفسك ما يفي ما الم يصيبة مصيبة ما اعظم العظم ونيتها فالناج وفيهيع لتمولي والازفي اللهم ابعلن في مقامي فامين تنالد منك صكوات ومعدد مَعْفِرَةُ اللَّهُ الْمُصَالِحُياكُ عُنِي وَالْمُحَلِّومُ الْهَمَاتُ عَلَى وَالْمُعْدِ اللَّهُ اللَّهِ المَّاصْلا تُوفُّه تَبْرَكْتُ فِيه بَبُواْمِيَّةَ وَابْنُ أَكِلَةِ الْأَكْبَادُ اللَّمِينَ عَلى إلى الابتياتَ فَي كَلْ مَوْل وَوَفْ وقف فيه بَيْنُكَ ٱللَّهُمُ الْعَنْ آبالسِّيانَ وَمُعِوِيَّةَ عَلَيْهُ مِنْكَ اللَّعَنَةُ آبَرُالْابدينَ وَهُنَا يَوْنُ وَكِمُنْسِهِ أَلُ نِيادِ وَالْمَرُوانِ بِفَيْدِهُ لَكُ يَنَ صَلَّواتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فضاعف عكيم المفن فيه مينات وألعناب اللهم إني اتعرب اليك في خاطرة مَنْ مَوْفِي هُذَا وَآيَامِ يَوْقِي بِأَلْبَرَاءَ مَنْ مُوَ الْمَنْ مُعَلِيْهُ وَبِالْوَالَانِ لِبَيْنَاتَ وَال بنيك عَلَيْهُ السّلامُ مَ مُعول اللّه م العن اوّل خلام عق عن وَالْحَدْ وَالْحَرْ وَالْحِرْ وَالْحِرْ وَالْحِرْ ذلك اللهمة العين العصابته الذَّين جامك الحُكين وسَنايت وَالْمَا يَتَ وَإِينَ عَلَى وَيُولِه اللَّهُمُ الْعَمْلُ عَيْمًا مُقُولُ دلك ما نَهُ صَوْفَهُ مُفُولُ السَّالُهُ عَلَيْكَ إِلاَّ اعْبُل اللَّهُ وَعَلَى الأرفاج التي حكف بينا يل عكيك منى سادم الله ما بقي ويقالك والقا أولا بحملة القالج العقرويني لزيارتكم السافه على الحسين وعاع بن الحسين وعيا وكلاالحية مَعْلَ عَجَابِ الْحُدَيْنِ مُعَولَ ذلك مانة من فَرَفْقُولَ اللَّهُمَّ خَصَّ أَنْكَ أَوَّلُ طَالِم باللَّمْنِ مِنى وَابْنَا اقْلَافَةَ النَّابِ وَالتَّالِينَ وَالرَّايِعَ اللَّهُمَّ الْعَنْ يَوَيْلُ بْنَ عَامِسًا وَالْعَنْ عُبِينًا لِلَّهِ بَنَ زِيادٍ وَلَمِنَ مَرْجَانَةً وَعُرَنَ سَعَزِ وَشَهُوًّا وَأَلَا مَوِي سُفَيان وَالذيادِ وَلَكَ مَرُوا وَالْيَوْمِ الْقَامَةِ فَمْ تَعْجِدُ وَنَقُولَ اللَّهُ مَلِكَ الْخِيرِ لِلسَّاكِ مِن السَّكَا مِما الله

عَلَيْهِ السَّالُةُ مُنذُ يُومِ فِينَا عِ وَأَصْلِ مَذِنهِ وَنَعُولُ السَّالْمُ عَلَيْكَ يَا آبَاعَ بِالْفِعَ لَيُهُ السَّالُ مِمْلًا بابن وسُول المالا عليناك ياحيرة الله وابن خيروا السّالة عليك ماان الملطفين عَانِينَ سَيِّرِ التَّوْمِينِينَ الشَّلَافِهُ مَلَيْكَ يَاالِينَ فَاطِعَ سَيْنِي نِنْ الْمَالْمِينَ الشَّلَافُ مُعَلِّنَاكُ ما فالتلط وانوناو والونوالفوفوراك المعايك فقاالدواج الق مكف يغنانات مكيكم منق يَمِعًا سَالِمُ اللهِ أَبَكًا ما بَغِيثُ وَيَعِي اللَّهِ أُولِنَهَا أُولِا أَباعِبُوا لِللَّهِ لَقَنْ عَطَهُ الْوَلِيُّ وعَلَيْ الْمُعْيِيثُ بِلَ وَعَلَيْمِيعِ أَمْ إِلْاسُ إِلْمُ وَجَلَّتْ وَعَطْمَتُ مُسَيِّبَتُكَ فِي النَّهُوالِ عَلَى على العَلَوْاتِ قَلْمَنَ اللهُ أَمَّةُ اسْتَتْ إِسَاسُ الظَّامِ وَلِمُ وَعَلَّيْكُمْ اصْلَالِيتِ وَلَعَرَاللهُ وَلَعَرَّالُ لِلنَّهَ دِينَ لَمْمُ إِلْمَتَّكِينِ مِنْ قِنْ اللَّهِ بَرْثُ الْمَالِيَّ وَالنَّالُمُ مِنْ الْمُ فَأَنَّا الْعِنْمُ وَأَوْلِهَا نَعِنْمِ اللَّهِ الْعَيْدِ اللَّهِ الْعَيْدَ اللَّهِ وَوَتَّ لِنَ فَا تَكِمْ الْخَالَقِيمَ مَلَوَاللَّهُ فِيادًا وَالْوِيلِيمُولا وَالْمُوالْ وَالْمُولافِ أُمِيَّةً فَالْمِبْدُ وَلَمْنَ اللَّه الْمُرْجَاتَ وتعتر الشغرين سعاد ولعراط فعر ولعراط أعد السرجة وأنجت ومنقبت لعذالك بَا بِي آنَتُ وَالْحِي لَتَدَّعُظُمَ مُصَابِي إِلِي قَاسَعُلُ اللهُ الذِّي ٱلْحُرِيمُ مَعَالِي فَلَكُومَ فَي أَن يَزْزَفَني طَلَبَ قَامِكُ مَعَ إِمِامِ مَنْ وُمِنَ أَمْلِ بَيْنِ فَيْ مَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْدَانِ عِنْدَانَ ويجبرا بالخشتين فالكف الألاع ياالاعتداف ايتاتقرت الحاف والى سنوله والحام المؤير وَالْيَ فَا مِنْدُ زَائِي الْمُعْمَدِ وَالْمُنَاتَ فُولًا لِمَانَ وَالْمَعْرَاوَةِ مِينَ أَسْسَ ٱسْأَسَ ذَلِكَ وَبَنِي كَلِّنَهُ نَمْنَا يَدُوكُونُ فَلَهُ وَحَوْدُوكُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ مِنْهُ وَلَقَرِبُ اللَّهِ فَتُوالِيَنَةُ بِلُوانِيَةُ وَمُولِلانِ وَلِيُكِمْ بِالْبَرَالِينِ فَالْمِلْلَةُ وَالنَّاصِيدِينَ لَكُمْ الْحُرْبِ وَالْبَرَا مِن النَّهُ اعدِيم فَأَمُّ العدِيم إِنْ بِلَّهُ إِنَّ مَا اللَّهُ مِنْ إِنَّ فَائِكُمْ مَوَانٌ لِينَ وَالْأَفْرُ وَ عَالَى لِمِنْ عَادَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَرِفَا اللَّهَ وَالكَّفَى المَّرادة

7/2

بنيء

ا مقالِك،

: इंग्रिंड

2531

وَيُجْرِينُ مِنَ الْفَاقَةِ

وجود من المادين

وآغيزُم عَكَيْكَ وَبِالتَّ الِالْأَدِي لَمُ مُعِنْكَ وَبِالْقَابِالنَّدِي لَمُ عِنْكَ وَبِالنَّهِ وَشَلْلُهُمْ عَلَى العالمةِ وَبِالسِمِكَ الدَّى جَعَلْتُ الْعَيْدِ اللهِ عَنْدَالْهُ وَيِدِ خَصَّةً اللهِ وَوَلَا الْعَالَمِ وَيَدَانَدُمْ وَلَيْدًا فَضَلَهُ مِن فَصَلِ الْعَالَمَ إِن حَتَى فَا كَ فَضَلْهُ وَفَضْلَ الْعَالَمُ رَجِّيْعًا ٱسْأَلُكُ أَن فُصَّاعًا عُنَّ وَالْغُنِّدُ وَانَ مَكَنِفَ عَنْ عُنْ عُقِ وَمَتِي وَكُرِي وَمُكَفِينَا لَهُمَّ مِنْ الْمُورى وَنَقَفِي عَنْي دَنِي وَجُبِرَيْ مِنَ الْفَقِرَ وَنُغَيْنِي عِنِ الْسَنَكَاةِ الْحَالْحَلُوقِينِ وَتَكْفِينِ مِهُمَ مَنَ الْحَافَ هَمَا ا ويجودتن أخاف بجؤوه فتقرص آخاف عشره وكزونة من آخاف فزوننك ويترسن الخافُ نَتُوهُ وَمُكْرِصُنُ الخَافُ مُكُرُهُ وَمَعْيُ مِنَ الخَافُ بَغِيكُ وَمُثَلِظانَ مِنَ الخَافُ سُلطانُهُ وَلَيْدَ مَنَ آخًا فُكِنَاهُ وَمُنْ ذَرُهُ مَنْ أَخَافُ بَلاهُ مَتَذُرِيْدِ عَنَ وَمُرْدُعَنَ كِيْنَ الْكِينَة وَمَكْرُ الْتَكْرَةُ اللَّهُمَّ مِنْ الْدَحْنِ فَارْدَهُ الشّْغَلْمُ عَنْي بِفَقْرِلِا تَجْبُرُ وُكَيْلَا فِي لانسُتُوهُ وَ بِفَاقَةِ لانتُكُفُ اللَّهُ مَا لَعَا فِيه وَدُلِ لا لُغِزُهُ وَيَسَكَّنَكُ لا يُخْبِرُهَ اللَّهُمَ اخْبِرُفِ بالذُّلُ نصَب عَينيه وَآدَ خِلْ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ وَالْعِلَّةُ وَالسَّفْمَ فِي رَبِي حَتَى لِينَعَلَمُ عَنِي بشُغل شَاعَ إِي كَافَراق لَهُ وَالنَّهِ وَلُرِي كُمَّ النَّسَيَّةُ وَكُرَكَ وَعُنْ عَنَّى لِيفَتَّا لِمَعِ لِولَا وكي وتغيله وقليه وجميع جوادحه وأدخراعكه فيجيع ذلك الشقم والتنف عني عل ذلك سُنْغَلَّاتُ إِعْلَا بِمَعَنَى مِعَنْ دَكِرِي وَكَيْفَى إِلَا فِي الْكَفْيِ سِواكَ فَاتِكَ الْكَافِي سُولا وَمُعْوِرُ لَا مُقْرَحَ سِواكَ وَمُغيثُ لامُغيثَ سِواكَ وَجَازُلاجا رَسِواكَ خَابَ مَن كانَ جَانَهُ سُواكَ وَمُغِيثُهُ سِواكَ وَمَقْتَهُ لَا لِيسُولَكَ وَمَهَرُهُ وَمُعَادُهُ الْعَيْرِكَ وَمَنْفَاهُ مِنْ تَخَلُوقَغَيْلِ فَاتَنْفَنْفَتَى وَتَعِلَى وَمَفْزَى وَمَهْزِي وَمَلْحَالَي وَتَخَارَ مَنْكَ أَنْفُ وَيِكَ ٱسْنِيْ وَلِهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ اللّ فلك الحين ولك الشكر والينك المستكا وانت الشنبات وتسالك يا الشياف الأ يَعْ فَيْ وَالْ فَيْدُ أَنْ تُصَالِعًا فَهُرُ وَالْفَيْدُ وَالْفَالِيمُ عَنْ عَنْهِ مَكِنْ وَكُرْفِي فَيَا المِعَادُ

كُورِ عَلَيْ عَنْهِ وَدَوْيَتِي اللَّهُ مَا دُنُ فَي خَنْاهَ اللَّهُ الرُّورُ وَوَيْدَ لَهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِلَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ عِندَكَ مَعُ لَكُ يَنِ عَلَيْهِ السَّالْمُ قَالَ عَلَيْهُ قَالَ ابْوَجَعْفِرَ عَلَيْهِ السَّالَمُ ان السَّطَعَت انْ نَرُورَهُ فَي كُايِكُم مِهِنِهُ الزَّالِقِي فَ دارِكَ فَا فَعَلْ فَلَكَ مُوَّا بُجَيعِ ذٰلِكَ وورى عَلَا خَالِد التليالية يُعَنَّ سَيْفِ بْنِعَهَ بَنَ قَالَحُرِّ فَالْحَرِّ فَاصَعُوانَ بْنِيمَهُ لِيَ الْجَالِ وَجَاعَةِ سِأَصَانِنا الى الذي مَيْ مَا عَرِي المُوعِبُولِ إِنْ وَيَرْنِا مِنَ لُحِيرُوْ لِوَالْمَابِدُوْ فَمَا فَرَفَا مِ الزِّيارَةِ مَنَّ السَّالُ وَحَدِيدُ الْمِنْ الْحِيدِ إِلْمِ عَبْدِ السِّلْمُ وَقُالَ لَنَا تَزُورُونَ الْمُنْ يُنْ عَلَيْهُ السَّلْمُ مُعْدًا لَكُولُ مِنْ عِنْدُ لَانِي الْمُنْفِيةِ يَ صَلَوْكُ الْفِعْلَيْةِ مِنْ هَا هُذَا الْفِي الْمِنْ المُونِين صَلُواكُ اللهِ عَلَيْهِ مِن مَا أَنَّا ٱبُوعَبُولِ اللَّهِ السَّالْمُ وَأَنَّامَهُ فَالَ والمناه بالزمات الله موالما علقة أوبن محكا لتنفي عن الجنفوء في وعا فراد ننها وعندا المستعادة والمنافظ ووقع في المنافظ المارك المنافية الماكمة الماكمة بالسِّلهُ مِنْفِرَةًا وَيَجُدُ وَ وَعَلَيْكُ انْ فِهَا وَعَامِنُ دُبُواْ مَا أَلَهُ يَا اللَّهُ يَا يُحْبُبُ حَوْدُ الْمُغِيِّ ياكافيف كني الكروبين ياعياك السننيفين باحج السنطرجين باحز مقال مِن جَبْلِ الْوَرِبِينَ فَا مُزَجُولُ بَيْنَ الْمُزَوْقِلِيهِ وَيَامَنَ هُوَ الْنَظِورُ لَمْنَا وَبِالْأَنْقِ الْمُبِينِ ويامتن هُوَالرَّحْنُ الرِّحِيمُ عَلَى العَرِينِ اسْتَوى وَإِلسَّنَا عَنَهُ الْأَعَيْنِ وَمَا لَخَنِي الصَّدُوُ وَيَا مَنْ لاَ يَغِي كَلَيْهِ خُوافِيَةٌ وَيَا مِنْ لَاتَنْكِيهُ عِلَيْهِ الْأَصْوافُ وَيَا مَنْ لاَتَعَالِمُهُ الْحَاجَانُ وَيَامَىٰ لاَيْرُولُهُ الْحِالَ لَلْكِينَ وَيَامُزُوكِ كُلُ فَرْتِ وَيَلْجَامِعَ كُلِ ثَبُلِ وَعَالِبادِيَ النَّفُون مَعْدَ الْمُونِ لِاصَّ مُوكِّلُ يَوْمِ فِي شَاكِ يَا عَاضِيَ أَكَا جَامِتِ بِالْمُثَقِّلِ الْكُرْيَانِ يَامِعُطِلْكُو ياتولي الوَغْبانِ يَاكُولِي ٱلْمِهِمُ مَانِ يَا مِنْ يَكُمْ مِنْهُ تَنْ فَالسَّمُولِ وَالْأَرْضِ آسَالُكُ جَعِّى فِي إِذَا ثِهِ النِّذِينَ وَعَلَى اسْبَرَ لَلُؤُمْنِينَ كَيْقِ فَالْحَيَّةِ بِنْشِيِّهُ بَيْنَكَ مَ وَالْحَسَينَ لَلْكُسَيْنِ فالخابهم انوعه اليك فضاوتهم أتوسل وتهد التشفة ويحقهم أسالك وأفيه

مَنْ زِيا رَيِكُم المُثَالِقُنْيا فَافْكِيتِنَى الشَّمَا وَيَجُونُ وَمَا امْتَلْتُ فِيْ زِيارَكُمُ الدَّهُ فَرَيْتُ عُيْبُ سَيْفُ بِن عَمَيْرة فَسَالَتْ صَغُوا نُ فَقُلْ لَهُ إِنْ عَلْقَة بَن تُحْكِيّا لَحَرْبِي ثُمَّ أَيْنِ ابِفِ خَا عَنْ إِيجَعْفِرِ إِيِّنَا أَنَا نَا بِكُمَاءِ الرِّيارِةِ فَقَالَ صَفُوانُ وَدَفْ مُعَرِيدِي إِيَّ عَبَدا لَهُ الي صَلَا المُكَانِ تَعَمَلُ مِنْ لَا اللَّهِ عَمَلُناهُ فِي زِيارَيْنَا وَمَعَابِهِ ذَا النَّهَاءِ عِنْدَ الوَّواعِبَة نَ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ السَّالِحُ السَّالِحُمْ السَّالْحُمْ تَعَاهَدُهِ فِي الزَّارَةُ وَلَوْمُ بِهِنَا اللَّمَادُ وَزُرْبِمِ قَائِحِ خَاصِّتُمَا الْمِيكُونِ فَارَ بغن النَّعاد الزِّيادَة وَدُعانِهِذَا النَّاعِدِينَ فَرْبِ أَوْمِنْ إِنَّ زِيادَةُ وَسَعِيدُ مُصَّاكِدً مَا الله والما المنافِق وَالمِدَاءُ مَقْفِيدَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى القَامَ المُفَتَ وَلَا يَنْهُ لِاصَفُواكُ وَجَدْنُ مُ فَي الرِّيادَةُ مَخْمُونَةً بِهِذَا الزَّمَاكَ عَنْ أَبَدِعَاتِنَ المنتي منهوا منالقها وعزاد كالمعنى يدعان لكتين وعانواليو عَنَا بِيدِ لَكُنْ مَنْ مُونًا بِهِذَا النَّمَا الضَّمَانِ فَلْكُنِّنَ عَنَا بَعِيدِ الْكَرِّيمَ صُورًا بِهِنَا العُمَّانَ لَكِيَرِعِنَ لِمِهِ امْيَرَ لِلْوُسِينِ مَضْمُونًا بِهِ كَاالضَّمَانِ وَامِيرَ لِلْوُسِينِ مَنْ سُولً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّمَ مُومَ وَالْمُ القَّمَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّعَنَ جَبَرَ بُلُ مِن مُومًا بِهِذَا الفَّمَانِ وَجَبَّرِيْهُ أَعَرُ الْسُعَرُ وَجُلَّ مَنْمُونًا مِهُ كَالدِّمَانِ وَكَالِكَ الْمُعَانِفُ مَعَ وَحَبَّلَ مَنْ وَارْكُ مِنْ عَلَيْهُ السَّالْمُ مِنْ كَالرِّيارَةُ مِنْ قُرْبِ اوْمَدْ وَمُمَّامِنَ كَاللَّهَاءِ وَلَنْ وللحقة وتنكفنه في كليه بالقاما بلفت وتعطينه سؤلة فع البنقار عقى خايبات تَعْلَيْهُ مَسْرِطٌ فَوَيَرُاعَيْنُهُ مِقْضَاءِ حَاجِئَهُ وَالْفَوْدِيلِجُنَّةَ وَالْعُنْوَمِي التّار وَشَفَعْتُهُ في كُلُّ مَن مُنْ مُن مُن مُن مُن خُلُونًا وبِ لَنَا المُلَ الْمِينِ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا المُناكِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ بدِمَالْ يَكُ مُكَدُودٍ عَلَى خَلِكَ خَمَ فَالْجَبُرَ مِنْ إِنْ السَّوْلُ اللَّهِ أَنْسَلَنِي النِّك سُؤُولًا وكُذِيك لكَ وَسُرُورًا وَكُنْنِ لِعَلَى وَفَاطِهُ وَلَكِينَ وَلَكُلِينِ وَلِلَّ الْمِينَةِ مِنْ وَلَيْلًا إلى عَمْ الْفِيمَة

عَلَيْفَ عَنْهُ وَقِرْمٌ عَنْيُ كَافِئْتِ عَنْهُ كَالْفِينَ كَالْفِينَةُ وَاصْرِفْ عَنْي مَولَ ما الخاف مَوْلِدُ وَمَوْنَدُ مَا الْحَافُ مَوْنَنَدُ وَعَرُمَا الْحَافُ مَدُولِا مَوْنَدُ عَلَى مَا خَلِكَ وَاصْفِي بقضاء كوابنى وكفا يدما استنى أرس المرافون ودنياى بالمهرا لوسنين عليك منى سَلْاتُ اللهِ ابْكَا مَا بَعَى اللِّيْ لُ وَالنَّهَا وَقُلْمَ عَمَّدُ اللَّهُ الْعِمَ لِمِنْ وَيَا وَكُمَّ أَوَلَا وَكُلْمَ عَمَّدُ اللَّهُ الْعِمَ لَهُ مَنْ وَيَا وَكُمَّ أَوَلَا وَكُلْمَ عَلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّ بَنِي كَتِكُمُ اللَّهُ الْحِينَ عَيَاءَ عُمِّلَ وَذُرِيَنِهِ وَامْنِي مَا لَهُمْ وَتَوْفَى عَلِيمَا وَمُوالِنَّ ني زيرته و وَلا فَعَزَ وَكُنِينَ وَلَذِهُ إِلَيْ فَاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِونِينَ وَ آباعتيا الفائتكم فاقرا وستوتيلا المالهدي وتبكم وستجما اليدبكا وستتفعاكم لَى اللهِ تَعَالَى فِهَا حَقِي هَا فَا فَافَعَالَى قَالِيَكُمُ عِندًا اللَّهُ الْمُعَالِحِ وَالْمَا الْفَصِية وَالْمَنْزِلَ الرَّفِعَ وَالْوَسِلَةَ الِيَّ انْفَلِبُ عَنْكُا مُنْفَطِّرًا لِلْفِيَّةُ الْحَاجَةِ وَقَصْدُاهُا وَيَخْلُحُا مِنْكُ لِنَفَا عَيْكُما الِيَالِدُ فِي ذَٰلِكَ فَلَا الْحَدِثِ وَلَا يَكُونُ مُنْقَلِي مُنْقَلَبًا خَانِيًا خَالِسًا لِلْكُونُ منقلكي منقليا والحاصفانع أستجا أالح بقضا يجيع حوابي وكتنفي كالكي ليدنا الْفَالْمُ عَلَيْهَا شَاءَاللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُورَةُ الْإِلِي شَمْعُونَا آمْرِي الْيَ شَمْخَا فَهُرِي للسَّكِيَّ مُتَوَكِّلُومَنِي إِنْ وَاتَوْلُحَسِينَ اللهُ وَكَفِي مَنِعَ اللهُ لِينَ هَالْكِسُ لِ وَزَاءً اللهِ وَوَ دَاءَ وَثُمَّا اللهُ مُنْقَى مَاخَاءَ زَبِيكُانَ وَمُالَمُ لِينَا لَهُ كِينَ وُلَاحُولَ وَلَاقُوا الْإِبِالْهِ ٱسْفُونِيَكُمُ إِنْ وَكُلَّمَيُّكُ ا عَزَلْتَهَ رِبِنِي البُّنُمُ النُّصَرَّةِ فِي إِلَيْهِ بِهِ المَيْرِلْلُؤُمْدِينِ وَصَّوْلَاي وَأَسْتَ بِالْاصِيرِ اللَّهِ وَيَاسِيَدِي سَلا صِعَلَيُهُمُ مُتَقِيلُ الصَّلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وُواصِلُ اللَّيَالَيَهُمُ عَيْرُ عَيْدُم سَلامِ إِنَّا وَاللَّهُ وَاسْتُلْهُ يَحِينُمُ النَّالِينَا وَذَٰلِكَ وَيَعْمَلُ فَأَلِّهُ ذَٰلِكَ مَهِمُ لأَنْفَلِتُ ياسيدى عَنْكُما فايتال امكايلة نَعَالى ضَاكِرًا للجيَّاللِّ وَابْتِهِ عَيْرَاتِسَ وَلاَ فَاضِلْ أَنْيَا هَاوًا للجيَّا الي زيارتكِما عَيْرَ وَاعِيْدِ عَنْكُما وَلامِنْ زِيارَتُكُما بَلَ الجِمَّعانِ أَلْفَاهَ أَنْ وَلَا وَل تُلاُقَةَ الْإِبالشِّالْمَا العَظامِ إِلسَّا مَنْ رَعِبْ اللَّيْ اللهِ زِيا رَبُكُمْ المِدَّدَانَ وَعِرَفَهُمُ

المفقا

استلك:

يسفع لد

ركعا ين يني أركعها منجود ها وخفوعها وكتنكم بن كل يكفيكين تقرأ في الأما سُورَةِ الْجَيِّرُ وَقُلْ إِلَيُّهَا الْكَافِرُ فِي قَفِي النَّا يَتِهِ وَقُلْهُ وَاللَّهُ أَكَنَّ فَتُمَا إِلَيْهُمَا الْكَافِرُ فِي النَّا يَتِهِ وَقُلْهُ وَأَنَّهُ أَكَنَّ فَتُمَا إِلَيْهُمَا الْكَافِرُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل نَفْرَاءُ فِي اللِّقِيِّةِ الْأَوْلِي الْجِن وسَوْرَةِ الْأَخْزاب مَنْ النَّاتِيةِ الْنَهُ وسُورَةَ الْوَاجَاءَ لَا الْنَافِظ أَوْمَا تَكِنَّرُ مِنَ الْفُرْانِ ثُمَّرُ الْتَرَامِ مُحَوِّلُ مَجْمَلَ كُوكَتْرِاكُ مِن صَلَوْكُ السَّعَلَيْه وَ مَفْعِمة فَكُنَّا لِنَفِيدَكَ مَضْعَةُ وَسُكَانَ مَعَهُ مِنْ وَلَذِهِ وَلَقْلِهِ وَلَتَنَا وَقُصَاعَكَمْ الْفَانَ فَاتِلِيهِ فَنَبَرَّاءُ سِنَ اغَالِمِ مُرْفَعُ اللَّهُ عَرَجَكُمُ لَكَ بَالِكَ فَالْجَنَّةُ مِنَ الدَّجَافِ وتَخْطَعَنَكُ سِيَ السِّيفَافِ خُمَّ لَسَنع مِي المَّوْمِ اللَّهِ النَّهُ فِيه إِنَّ كَانَ تَعُولِدَ أَفْضَاءً أَفَكَ مَنْ كان عُطُلاتٍ فَعُولَ وَلَكَ إِنَّا إِنْ وَلَيْ وَالْحِمُونَ مِصًّا مِقَمْ أَوَاللَّهِ وَلَسَّا لِمَا الإِرْو وَلَيكُنْ عَلَيْكُ فى ذلك الكابَّهُ وَالْحُرْنُ وَأَكِرْضِ وَكِيلِ الْسِنْجَالَةُ وَالْسِيْرِ جَاعِ فَدَلِكَ الْبَوْمَ وَاذْ الْمَكْتَ مِنْ ستعيك وتفيلك هذا فقف في وضيعك اللَّب صَلَّت فيد وفقول اللَّهُ عَزَيْ الْعِيرَةُ النَّبَنَ شَا قُواد سَوُلكَ وَحَادَبُوا الْولِيانَك وعَبَدُواغَيَرَكُ وَانْخَارُوكُ الْخَارِيمَك وَالْعَرَالْفَايَةُ وَالْمَتْبِاعَ وَمَنْ كَانَ مَنْ إِنْ فَيْنَ وَأَوْضَعَ مَعْهُمْ أَوْرَضِي لَمَنَّا كَتَبِّرًا اللَّهُ وَتَجَلُّ فِي عَلَيْ وَالِهُ عِيرَ وَاجْمَالُ مَلَوْفِكَ عُلَيْهُمُ وَاسْتَنْقِذُهُمْ مِنْ الذِّبِ الْمُنَّا فِقِينِ لَلْفَيْلِينَ وَالكَفَوْ الْحَاقِةُ قَافَتُهُ لَمْ يَقَالِبَ مِنَّا وَأَخِلَهُمْ مَوْعًا وَيَمَّا فَرَبِّنَا فَاجْمَالُ لَمْمْ مِن لَذَنْكَ عَلَيْ وَكَ وَعَافِف سُلطانًا هَبِّ إِنْهُمُ انْفَعَ يَكَيْكَ وَاقْنُتْ مِهٰ كَاالْتُهٰاءِ وَقُلْتُ وَانْتُ نَوْيِ لِإِكَفَاءِ مُ مُثَمَّل صلواف القعلية وعليهم الله مرار كثيراس الأمند نامكت المنتحفظين من الالمذوكورة بالكِّيلَة وعَلَقَتْ عَلَى الْعَادِهُ الظَّلَةَ وَهِرْفِ الكِّنَابِ وَالسُّنَّةَ وَعَالَتْ عِنَ الْحَيْلَةِ الدِّينَ المرت بطاعينها والممتلك بها فاماتي المي وجادت عن الفضاوم الأن الاخزاب ويوقت اليخاب وتفرف بالحق كاجاءم والشكف بالباطل ما اغترضها وميعف حقا والملك خلفك وقلك اولاد لينوك وعيرة عبادل وكالمعلك وووتة كمنك

قَالَمَ بِالْخُدِّسُرُورِكَ وَسُرُورِعَى وَفَا لِحَدَّ وَلَحْسَنِي وَلَكُسَنِي وَالْأَيْثَةِ وَسَبِيدَتُمُ اللهور البَيْفِ فَتَمَ فَالَ لِمِسَفُولَ فَالَا لَكِي بَعُصَبِلِ السِّعَلَيْهِ السَّلَامُ فِاصْفُولُ الْحَاصَةَ لَكَ الْكَ الياله الجذفة وبهذا الزيارة من ين كُنتُ كانعُ بهذا النَّهاء وسَالَتُها عاجمتك فاخات سي الله وَاللَّهُ عَبُرُ كُولِينٍ وَعَلَى وَوَسُولُهُ صَاكَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَيَدُولُكُمُ وَلِياف عرى فيهم عانتوراء رُوك عَبْدُالله سنا يو قال دَمَلْنُ عَلَى سِيدِي الْهِ عَبْدَالله جَنْفَرْ عَلَيْهِ السَّالَهُ فِيَرَمُ عَاسُولِ قَالَقِينُهُ كَاشِفَ الدُّنِهِ ظَاهِلَ فِي وَوَمُوعًا نَخُهِدُ مِن مَّينِهِ كَالْقُلُولِ الْمُثَارِيطِ فَعُلْكُ مَا ابعَ رَسُولِ اللَّهِ مَكَا وُلْ الْأَبْكَى الْمُعَيِّدُكَ فَعَال لياقفة غنالة اتن الماعلت الثالث بين تعليمنا السّلام اصبب في فيله كاليّوم قُلْتَ لِاسْيُدِي قَاقُولُكَ فَحَوْمِهِ تَقَالَتُمُهُ مِنْ غَيْرَ بَيْنِبِ وَٱفْطِرُ مِنْ غَيْرِ لَتَفْهِنِ وَكُ جَعَلَهُ بَوَمَ مَوْمَ كُمَّةٌ وَلَكِنَّ أَطَادُكَ بَعَكُمُ لَوْهِ الْمَقْرِينَا عَبِمَ فَلِيَّةً بَهِ مِنْ ما وَفَلَةً في في ذلك الرَقِي مِن ذلكِ البَوْم عَمَّكِ الْمُجَاءُ مِن الديسُ ول الله حكَل الله عَلَى اللَّهُ عَلَى والنَّفِيكَ المخمة عنه وقالانض منه تلنون صربعاني والبير يعزعني سكول اللصالا المعلية والدمضرعة مولكان فالتناع وينزيكاكان صكوات المعتبه مولمني فال وتكي البُوعين السَّعليَّه السَّالْهُ حتى الْحَصَّلَتُ لِيسَّهُ بِأُنْهُوعِ النَّمْ قَالَ ايَّ السَّعَرُ وَجَلَّ لَمَا خَلَقَ التُّورَحَلَقَهُ يُومَ لَهُمَا فِي نَقَدِيرِهِ فِي أَوَّلِيحَ مِنْ ثُمْ يَحَصَّانَ وَخَلَقًا لُقَلَةً فيعيم الأربعاء يوم علنولاء في منيل لك بعني كوم الما يرس فه رالحرم فه منديره ويجم لكر منيمًا شِرعة ومنهاجًا ياعتبالله بن سينان ان الضّ المناكفيد في من كا الْيُوم إِنْ تَعْمَدَ إِلَى نِينًا وَظِهِرَةِ فَكُلْبَهُما وَنَلْسَلْبَ فَلَنْ وَمَا السَّلَبُ فَالْ كُلْلَ أَدُوالَ وَكُنْ فُ عَن ذِولَعَيْكَ لَهُنَّهُ أَصَّابِ الْمَمَانِيكُمْ مَخْرَجُ لِلْ أَنْفِي مُفْوِرَةً أَوْسُكَانٍ الأيراك بداحة أن تغيد الله مَنْزِل لك خال أفي خُلوة منْدُحين يَرْفَعُ النَّهَا دُفْتَكُمْ أَنِعَ

دكناب

مَعَنَمُ ا

ولأفاخراء

عَاجْمَلِهِ وَيُنْ وَصَدِثَ مِنْ أَوْمَلِنَ لَنَكُمْ وَكِيْنَهُ مِنْ فِيكَ اللَّهِ مِنْ الْفُويِرِ الْكُومُ اللهُمُ وَلِنَاكُونُ وَالْمُونُ وَالِينَاعَلَى وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُفَالِ الصَّلَيْتُ وَالْحَكْ وَ مَرْخَتُ عَلَى الْفِيالِي وَمَسُلِكَ وَمَالْكِيكَ وَعَلَيْعَ فِي إِلَالِمَ الْأَانَ اللَّهُمْ وَ لانفرِّ قَ يَبَني وَيَجَن عُيْ وَالْحُيِّ مَلُوا فِلْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمُعَلَّنِي الْمُولِاعُ مِن شِيَةً عُهُن وَعَلَى وَفَا طِهُ وَالْحَرِينَ وَالْحَرَينِ وَدُرِيَّتُهُمُ الطَّاهِرَةِ النَّهُمِّيَّةِ وَهُمْ المَّالَةِ مُن يُجْوَنِهُ وَالرِّضَا لِسِّبِيلِيمُ وَالْاَغَنْ طِلْوَقِينِهِ اللِّي جُوادُكُونِمُ حَمْعَةً وَجُلْ عَلَى الْوَض وقُل مِا سَنْ يَكُمُ مُالبَينًا و وَيَفِعَلُ مَا ابني لُم النَّ كَلَّتَ قَالَ الْرَاحِ وَالصَّلُولُ فَعَلْ المَوْلايَ فَرَجَهُمْ وَفَرَجُنابِهِمْ فَالْكَ ضَيِئْكُ اعْلاَنَهُمْ مَن اللَّالَة وَكُثْنِيمُ تَعِنُدُ الْقِلَّةِ فَأَظْهَا وَهُمْ مِنَدُلْعَتُولُ بِالصَّدَى الصَّادِقِينَ وَيَا أَدْمَمُ الزَّاحِينَ فَلَسَالُكُ اللي وسيدى مُنْكَرَعًا البُك بُودك وكرميك بنت امّا والفاؤ زَعَنْ وَدُول مَلِيكِ عَمَى وَلَنْبِرِهِ وَالزِّيادَةَ فِي أَيامِ وَيَلَلْبَغِي ذَلِكَ الْمُقْهِدَ وَأَنْ تَغَلَّقِي مَن يُدَّعَى يجب الى طاعَيْن ومُولاتهم ومَضَرفم وَثُوبَتى ذلات وَرَبّاسيعًا فيا فية إِنَاسَعُكُما فَيْ قَدَ بُرُحْم ارْفع داسك الحالمة ما وعُل عَوْدُ بك آن اكون من الدَّين لايرنجُون أَنامَكَ فَاعِنْهِ يَا الْمِي بِرَحْيَكَ مِنْ ذَلِكَ فَالْ مَنْ الْفَصْلُ بِالْبُنَ سَنَانِ مِن كَذَا كَلَاحِيَّةً وَكَنَا عُبْرَةً تُتَطَوِّعُهَا وَنُنْفِقُ فِبْهَا مَالِكَ وَنُنْفِيبُ فِهَا بَكَنَكَ وَنُفَارِقُ فِهَا الْمَلك وَوَلَكُ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعْ الْمُنْفِلِ مِنْ صَلَّى فَيْ إِلَى الصَّلَوْةِ فِي مُذَا الْيَوْمُ وَمُعَالِمُ لَكُا النُّهاء تُعَلِّمًا وعَمَو هُذَا الْعَمَ لِمُوفِيًّا مُصَرِّقًا عَسَرْخِصْ المِيمُ الْمُعَيِّدُ الشُّوعِ السُّوءِ وَبُوْمِينَهُ مِينَ أَلْكُادِهِ وَالْفَقِرِ وَلَا يُظْهِرَ عَلَيْهِ عَنْقًا الْحَالَ يَوْتَ وَيَعَيّنُهُ اللّهُ مِن الْجُنُون فأنخلام وألبرص فهننيه ووليه الحادثة اعفاب للأولاجتل الينطان ولالوالااله عكبه والأعلى تشيله اليادنعة اعفاب سبهالأفال تني سينان فانصرفت واكالول المراثثة

وتندات الله م ورال أفام أعلانك وأغداء وسُولك وآخرت ويادم وأفل سلكم وَخَالِفْ مَيْنَ كُلُّهُمْ وَثُكَ فِي الْعَضَادِهِمْ وَلَوْهِنَ كَنَاهُمْ وَاضْرِنِهُمْ لِيَبِينِكَ الْقَاطِعِ وَأَرْمِنُهُ و الذامغ وطنهُم مالتلاطقاً وتفض مالقذاب قَنَّا فَعَنْ مُعَمَّا مُكْلاً وَخُدُمْ بالسندن والمقالان القي احتكث عما أعلانك أيكذ ويغيوس لجنبن اللهم إنسنك نَمَا يَعَةُ وَلَحُكَامُكَ مُجَعَّلَةً وَعَنَعَ بَنِيكَ فِي الْوَضِ عَامَا يِنَةً ٱللَّهُمَّ وَأَعِيلُ خَوَلَفَ لَمُثُغَ لْبَاطِلُ وَاللَّهُ وَصُرْعَكُنَا مِالْجَافِ وَلَهْ مِنَا إِلَّالْمِيانِ وَيَجْنَا وَكُفِّلُهُ مِنْ وَكُلِّيانِكَ وَاجْمَالُهُ لِنَاوُوا وَجْمَلُنا لَمُمْ وَقُلَّا لَلْهُمْ وَلَمْلِكَ مَنْ جَعَلَ يُؤُمَّ فَتَوْلِئِن بَيْنِكَ وَيَنْظُ عيدًا واستَهَلَ بِدِوْجًا وَمُرَبًا وَخُذَ إِجِرُهُمُ كَالْخَذَتَ ٱفَكُمْ وَضَعْفِ اللَّهُمَ الْعَذَابُ وَالنَّيْلَ عَلَيْهَا لِي أَمِلِي بَيْنِ لَ وَأَمْلِكَ الشَّياعَهُمْ وَعَادَنُهُمْ وَآثِوْ اللَّهُ وَجَبًّا عَهُمُ اللَّهُم مَكُولَيْكَ وَتَعْمِيْكَ وَبَكُوا لِكَ وَعَلِي وَتَلَا عَلَيْ وَمِنْ وَبَدِيكَ الْمِنْوَةِ السَّالِيَةِ الْمُلْافِقِ الْسُنِيدِ لَدُ بَقِيَّة مِنَ النَّجْرُوُ الطَّيِّبِ الزَّالِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ وَأَعْلِاللَّهُمْ كُومَهُمْ وَأَفْتِهِ مُنْ النَّالْة واللفواة وكذاوس الاباطيل والعني فأر وفكن فلوب شيعته تعلى طاعنا كولايه وتكثريهم وتولانوم وآعناه وأعلهم والتكثيم المتابرع الذك وبل والمجالة إِنَّا مَّا مَنْ وَدُوْ اللَّهُ اللَّهُ عُودَةً تُوسُكُ فِيهَا فَيْهُمْ وَتُوجِبُ فِيهَا لِمُكَيِّمُمْ وَكُوبِ عُلَا حَمَيْتُ كُولِلِما فِكَ فِي كِيالِكَ الْمُثَرِّلِ فَاتِّلَ فَلْكَ وَقُولِكَ الْحَقُ وَعَكَاللهُ الذَّبِ المتوامنكم وعَلُوالصَالِحات لِيَنْعُلِفَةُ فِي الْاَضِكَا الْخَلْتَ الْدَبِن مِنْ قَلِيمِ وَلَكِهُنّ كَنْ دِينَهُ النَّي انْفَتَى لَمْ وَلِيكِلْهُمْ مِنْ مِعَالِحَوْقَهُمْ آمْنًا يَعِبُ لُونَيْ لِيُزَوْنَ فِ يُسَالَلُهُمُ فَاكِنْفُ غُنَامُ إِصَىٰ لَمُلِكُ كُنْتُ الفُيْرَالِا مُولِا احْدُيا عَيْ يافَيُومُ فَلَنَا بالل عَبْنُ لِيَ أَيْ اللَّهِ مِنْكَ الرَّاحِ وَاللَّهَ السَّاعِلُ لِكَ الْمُعْبِلُ عَلَيْكَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل 

وضاعِفَ ٤

وعزبك

اعْطَيْنَهُ مُوادِيتَ الْمُنْفِياءِ وَجَمَلُنَّهُ عَلَيْفِكَ مِنَ الْأَفْصِاءِ فَآصَالُ فَإِللَّهُ الوَصَّحَ لنُّصْخِ وَمَذَلَ مُعْجَنَّهُ فِهِكَ لِيَنْنَقِ مَعِبَادَكَ سِنَالِخِها لَّذِ وَحَذُونَ الفَّدَلَ لِ وَقَلْعُولَا عَلَيْهِ مَنْ عُرُيُهُ الدُنْيَا وَبَاعَ حَظَمَهُ بِالْأَوْدُولِ الدُّفْ وَمَذَّىٰ اِخْرَنُهُ بِالنَّمْ الْوَكْسِ فَعُطُو وتردى فهموا وكتخلك وأسخط نبتيك واطاع من يعادك أمرا الغفاق والنفاف ويحكوا لأوفاد المنتوجيين للنارتجا مكافئ فبلك صابرا محتكيك عنى سفك فطاعنا وَمُنْهُ وَاسْتُبِي مَرِيْهُ ٱللَّهُمُ فَالْعَنْمُ لَعْنَا وَمِيلًا وَعَالَيْمُ عَلَيْا الْمِمَّا الْسَالَ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِّدُ يا آبن مَسُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبَى سَيِيالْلَوْضِنَاءَ الشَّهَ وُ اللَّكَ امْرَى اللهِ وَابْنُ أمينيه عفِّكَ سكيكًا ومَكَنَيْكَ حَمِيكًا ومَنْكَ فقَيكًا مَظَلُومًا شَهِيكًا وَآشُهُ لُ اتَّالِيُّ مَجُزُّ لِكَ وما وعَدَكَ ومَهُ إِلَ مَن خَذَلِكَ وَمُعَيِّدَتُ مَنْ فَثَلَكَ وَالشَّهَ لَ الَّكَ وَيَثَ بِعَهُ إِللَّهِ وَجَامَزُتَ فِي سِيلِهِ حَتَى آتَاكَ الْيَعَينَ فَلَقُنَ اللَّهُ مِنْ فَنَلَكَ وَلَعَرَ لِللَّهُ مِن مَنْ ظَلَكَ وَلَعَزَالِهُ لَيْهُ سَمِعَتْ بِذَلِكِ فَرَضِيتَ بِهِ اللَّهُمُ إِنِي أَنْهُ زُكَ آيَ وَلِي لَكِ وَالاهُ وَعَدُونًا لِمُعَالِكُ مِلْتِي آنَتَ وَلَيْ يَا ابْنِي رَسُولِ اللهِ اللَّهِ كُلَّكَ كُنْتَ وُوكَ في الْمُلْلَّ التَّايِخِة وَالْأَرْهُ إِمِ الطَّاهِرَوْ مُنْعَيِّ لَا الْجَامِلِيَّةُ بِٱلْجَامِمُ اللَّهُ لِمَنَّاتُ مِنْ يَيْا بِهِا وَآمَتُهُ لُ أَنَّكَ مِنْ دَعَا فِي اللَّهِ فَ وَلَكُمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَمْ اللَّهِ مِن كَالْمُمَّالِ الله المُ البَرُ التَّعَيُ الرَّحِيُّ الرَّكِيُّ المادي المَهْدِئُ وَالتَّهَ لَ الْأَلْاَيْدُ مِنْ وَلَالَ كَلَّهُ النَّقُوى وَآعَادُمُ الْهُدُى وَالْعُرُونُهُ الْوَثْقِي وَالْجَدُّ عَلَى هُمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قبابالتكؤ مؤون الشاريع دبني وتحوله عمل وقبلي لفليكم مساله وأموى لامركو المساورة لَكُمْ سُعَكُةٌ يَأْذِنَا اللَّهُ لَكُمْ تَعَكَّمُ مُعَكَّمُ لُامْعُ عَلَى لَا مُعَالِّفًا أَفْحُمُ وَاجْدُ اللَّهُ وَيَنْ المِيلَةُ وَعُالِيَهُ وَظَالِمِهُ وَالطِّيلَةُ اللَّهِ وَيَ الْعَالَمَ لَهُ اللَّهِ تكفنين وفاغوا بالخبث وتتقر النفاءالل وللبكنين بقيتا المناه كالمفنير

سَيَّعَلَ بَعْرِينَهُ وَخَبَكُم فَلَسَلُهُ الْمُعُرِيدُكُمَّ لَلْفُنْزُوعِينَ مِنْ طَاعَيْكُم بِيِّهِ وَتَحْمَيْه مَعْ أَلِينُ مِ النَّاجِ عَمَّرُ إِن الْعَرْمُ الْعَمَابُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةُ وَتُزْلِعَكُمُ الْعَذَابُ من البَيْمِ الْخَاصِ وَالْمِشْرِينَ مِنْ لُسَنَةَ النَّبِعِ وَلَيْمِينَ كُلَّاتَ وَفَاكَ وَيَنْ الْعَالِمِينَ عَا يَنَ الْحُدَيِّنِ عَلَيْهِا السَّالَمُ صَفْعُ الْدَلِيَوْمَ مِنْلُهُ سَمَّةَ الحَدِينَ وَعَلَيْهِ وَمَانَةُ كَانَ مُعْفَلُ وْيُورْنِي عِلْ يَنِ الْنُسْيَنِ بِمِعِلَيْنِ الإِطْلِيعِيَّةِ إِلَى الشَّالْةُ وَأَلْبَكُمُ الفَّالِيُ مِنْ اسْتَدَ الْوَع وسَيْن المرى ومنيا أبتر عقب أيناب الكثبة وكعجطان الإنبران فكصدعت وكالكيمان عَبْدِا لِقَبْنَ ذُبِيَرُ مِنْ قَبَلِ فَإِيَّانِ مُعَالِيَةٍ وَفِالْبَعِّمِ العِنْبِيَ مِنْهُ كَانَ دَجُوعُ مُرْسَيَانًا لَهُ عَنْدَا لِذَ مِن الْحُدَيْنِ مِنْ عِنْ إِنْ لَهُ طَالِهِ عِكْنِهُمُ السَّاهُمُ مِنَ النَّامُ لِلْ مَد يَتِهِ الرَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّاهُمُ مِنَ النَّامُ لِلْ مَد يَتِهِ الرَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّاهُمُ مِنَ النَّامُ لِلهَ مَا يَتُنْ الرَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّاهُمُ مِنَ النَّامُ لِلهَ مَا يَسَالُوا لِمِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّاهُمُ مِنَ النَّامُ لِلهَ مَا يَسَالُوا لِمَا يَسَالُوا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَبْدُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّلْمُ مِنْ النَّسُولِ عَلَيْهُمُ السَّاهُمُ مِنْ النَّالُةُ لِمِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَسْدُولِ عَلَيْهُمُ السَّالُومُ مِنْ النَّالُةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ السَّالُهُ مِنْ النَّسْلُومُ مِنْ النَّسْلُومُ مِنْ النَّالُةُ مِنْ النَّسْلُومُ مِنْ النَّالِي عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ السَّالُةُ مِنْ النَّسْلُومُ مِنْ النَّسْلُومُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ النَّالِي عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّ عَلَبْه وَالِهِ وَرَضَى عَنْهُ مِنَ الْمُرَبِّدُ إِلَى كُوْبَلِالْإِيْاتِيَّةِ فَتَرْكَ عَبْدِالْهُ لَكُ مَنِيْعَ عَاجِلَيْهِمَا فكان اوك مؤذاك من الناس ويستك نياده ع بدوي بالرَّالاَيْم بن فروي عَن آيَةُ إِنَّا أَلْمَ تُكُرِي عَلَيْهِ السَّالَةِ اللَّهُ فَالْعَلَامًا ثُ الْمُؤْرِثِ عَمْنُ صَلُوهُ الْمُحِدِي والمختبين وزيانة الادنعين والتحتم في لهتي وتعفه ولجيس وأنجه بنيات الوحق صْرِح دْيَادَةُ الانعِبْقِ الْحَبْرُنا عَلَاعَتُ عَنَ أَجْعُيَ مُرْكَ مِن مُوسَى النَّلْمَكْبِرِي فالحافظ عِين على من منهوفال حدَّقة أبولك يعان عيل من منعدة وَأَكْسَلُ مِن فَصَالِعَن سَعُ لَمَا تَا بِينَ مُسْلِعِ مَنْ صَفَّوْلَ مَنْ مِعَمَّلِ فَالْ فَالْ فَالْ إِلَى السَّادِقُ صَلَّوْلَ فَالْوَعَلِينَ إِ نى زيارة الأونبين نَزُورُ عِنْدَا رُنْهَا عِ النَّهَا رِعِنْفُولَ السَّالِمُ عَلَى عَلِيالِهِ وَعَبِيدِهِ السَّالُو عَا خَلِيلًا للهُ وَيَجِيبُهِ الشَّلَامُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَيَ صَفِيهُ الثَّاهُ مَكَّا فُرينيا أَلْفَالُوم النَّهَيد السَّال مُعْلَى سَبِرالكُرُمْ إِن فَنبِ لِالْعَرَّ النِي الله مُعَلِي الشَّفَ أَلَهُ وَلِيْكَ وَابْن وَلِيكَ وصَفِيتُك وَانْ صَغِيلَ الْفالزُ بِكَرْامِيْكَ ٱلْمُنَاةُ إِلْفَهَادَةِ وَجَوْفَهُ بِالتَعَادِ وَلَكِيْفُ بطب الولادة وتَجَعَلُ مَن مُرامِين السَّادَةِ وَقَا فِكَامِنَ الْعَادَةِ وَزَائِدًا مِن الزَّادَةِ وَ

بالتبين

12%

من ريين

مِنْ مُنْوِالسَّنَةَ تُحُ الْبَعْرَةِ لِإِمبِولْلُونْينِينَ صَلَوْاتُ اللِّعِبَةُ وَمِوْمَ النَّالِغُ مِنْهُ كانَ فيد ورَفَا أَ فَاطِهُ بِنِكِ رَسُولِا فِي صَلَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالدِسْمَةُ الحِذَى عَشَّرٌ وَفَالنِّفِ سِنْهُ عَلَى وستعين من الجيمة كاست معتل عبرالله بن وبكرو لذنك وسنعوك وفا ليزم الفيري مينه سَنَةُ ٱنْنَدُو مِنَ الْمُنْفِ كَان مَوْلِدُهُ اللَّهُ عَلَيْسِا السَّلامُ فِيهُ فِالرَّالْ الْدِوفَ وَوَلَتُهِ الْحَرى سَنَعْ عَيْنِ مِنَ الْمَنْفِ وَالْعَامَةُ مُرَّوى الْقَصُولِكَمَا قَبُل الْمُعَنْ عِجْزَ مِنِينَ وَفَالْمُومَ الشابِعُ وَالْمِنْ عِنْ مِنْ السَّنَّةُ تُلْتَ عَنْزًا كَانْتُ وَفَاذُ لِيَ بَكُرُووَلِانَا عَمَرُولَ لِخَفَابَ مَعَادُ يُنْضِه ووَيِهِ اليَّهِ رجب مُواغِرُ لأَنْهِ إِلْحَالِهِ فِالسَّنَّةِ عَلَالتَّرْفِ اللَّهِ فَلَمْنَا أَمِن انَّا أَوْل شهروالتية فهرمكنان وموسقه عظم البركة كابت ألحاملية فعظة وجاوالاسلام يتعظمه ومُوالنه الاحتم سنى ذلك لأن العرب أتكن فغيرو ولانزى الحرب وسملك الزماء كان لانشم فيد محركة المقالي ولاحه بالفيل مليس اتفا التهر المعب لاعة يَتُنَّ اللهُ فِيهِ عَلَى إِلَهِ وَلَيْتَكِتُ مَوْمُهُ ووى عَنْ أَمِيرِ لَلْوَفِينِ مَكِيدُ السَّالُهُ اللَّهُ كَانَ يَصُومُ وَيَعُولُ رَكِبُ سَهُ عِ وَسَعْبِ الْ شَهْرَ بَسُولِ اللَّهِ مَلْكِلْلْ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَهْرُومُنَّا تَهُمْ إلله ودوى سَمَاعَة بِنِي مِهْ إِي عَن الجِ عَبْدِ السَّامَة مِنْ ال وَسَوُلُ لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالِهِ مِنْ صَامَ تَلْفَةَ أَيَّا مِنْ رَجَبِ كَتَكُ لُدُ مِكَا يَوْم مِيامَ سَنَةٍ وَمَن صلم سبنعة أَنَافِ مُنْفَتَ عَنَاهُ سَعَةُ أَبُولِ بِالنَّارِ وَمَنَ صَلَّمَ مَثَانِيَةَ أَيَّامَ مِن حَجَب فَعَتْ لَدُ الوَّاكِ الْمُنْ الْمُنَّانِيكُ وسَنَ صام حن عشر وَمَّا حاسَهُ اللَّهُ عِنْ الْمُلايلُ ومَنْ صَامَ كَيِيًّا كُلُهُ كَتِنِكُ لَهُ رَضُوانَهُ ومَنْ كَنَّكُ مِنْ وَاللَّهُ لَمُ يُعْتِلُهُ وروى كَنْيُرْ النّوادَعَن أَبِ عَبْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ اللَّهُ وَيُعَاء رَكِ السَّفِينَة في أَرِّ لِيَوْم مِن ريّب وأمّرٌ مَنْ مَعَدُ أَنَ نَعِمُ وَمُواذَ لِلمَالْمِقِمَ وَفَالَ مَنْ صَامَ وَلِكَ الْمِرْعُ مَبَاعِدِ التَّا كَفَعْهُم سَنَةٍ ويَنْ صَامَ سِنْعَةَ أَيَّامِ غُلْقَتُ عَنْهُ أَيُواكِ النَّا بِالسَّنِعَةَ وَمَنْ صَام مَنَانَدُ لَلَّ

مِنَ الْحِيْدُ كَاتَ وَفَا فُرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَفِي سَنَّالِهِ مُسَارِية مُسَامِين مِنَ اللَّهِ كانت وَفَا ثُلَا فِي الْمُ مَن بُوعِلَ إِن الْمُ طَالِمِ عَلَيْمُ السَّالْمُ مَهْمِهِم لا وَل الْاَلْكَةِ سُنُهُ مَا جَرَالَةِ عِمَلًا لَهُ عَلَيْهِ وَلِلِهِ مِنْ مَكِيَّ الْإِلْمَنْيَةِ سَنَةً تُلْفَ عَشَرٌ مِن مَبْعَيْدِ فِيهَا كَانَ مُبَيِّفُ إِمَيْزَلُوْفِينِينَ صَلَوْكَ اللَّهِ وَعَلَى فِلْفِيهِ كَانَ لَيَلَدُّ أَخْيَسِ مَنْ لَيَلَا الزَّاعِ سِنهُ كَانَ خُرُوجُهُ عَكِيْهِ السَّالِمِ سِيَ الْغَادِينُ وَجَعَّا الْكَالْمَنِيَّةِ وَفِي الْكَلِيمَةِ مِنهُ كَانَتَ مَعَا وُلَهِ عَيْدُ الْمُسْتَى بْنِ عَلِي الْمُسْكَرِينَ عَلَهُمَا السَّاحُ وَمَصَيْلُ لِمُولِكِ الْعَاجِ بِالْحِقِّس ويُومُ الْعالِينِ مِنْهُ مَرَيَّةُ الدِينَ صَلَى الْأَعْلَيْهِ وَالِهِ بَنَدِيَةِ مِنْنِ خُرَيْلِهِ مَلَهُ يُؤْمِنِدُ تَمُنُ وَعَفِرُهُنَ سَنَةً وَتَى شِيلِهِ لِقِلْهِ سِنِينَ مِنْ وَلِيهِ كَانَتُ وَفَا مُحِزَّةٍ عَبْدِ الْمُلِكِ سَنَةَ مَنَّانٍ مِنْ عَلِمِ الْفِيلِ وَفِي يَوْمَ النَّائِ عَنَّ مِنْ لُهُ كَانَ فَلُ وَمُ البِّينِ سَلَّ الْعَلَيْدُ وَالد المُدِّينِية مَعَ زُوالِ التَّمْسُ وَفِي مِنْلِدُ سَنَةَ النَّيْنِ وَلَا يَهُ كَا مَا نَفَضَاءُ وَلَكَ بتى مَرْوْك و في وَم الرُّل مِعند مِنْ أُسِيِّ وَسِنَّةٍ بِي كَا فَمُونُ بِزِيلَ بِنَ مُعَا دِيْ لِعَنْهَا وَكُوْيَوْمِنْ لِمَنَانٌ مَثَلَثُونَ سَنَدٌ وَفِي الْيَوْمِ السَّافِعِ عَتَرَمِينُ كَانَ مَوْلِلُسَيْدِ السَّوْلِلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عِنْدَا طُلُوحِ الْعَرْصِ بَرْمُ الْجُعَةِ فِي عَلِم الْفِيلِ وَهُوا لِلْ يَوْمُ سَرِيفٌ عَلِيمُ الْتَوَكَدُ وَفَيَوْمِهِ فَضْلُ كَبِينُ وَتَوْابُ جَوِيلُ وَهُوَ احْذُالْأَيَّامُ الْأَرْبِعَدُ فَرُوكَ عَنْهُمْ عَلَمْهُ السَّالْخُ النَّهُ مَا لُوَامِنَ حِيامَ يَوْمَ السَّا مِعْ عَقَسٌ مِنْ سَقُورَبِيعِ الْأَوَّلَ كَتَبَّ اللَّهُ لَهُ حَامَ سَنَةٍ وَكُنَّتِينُ فِيهِ الصَّرَقَةُ وَلِياتَةُ الْمُشَامِدِهُ فِي الْمُعْرِيعِ لَلْغُورِ يَوْمُ الْعَافِر منيةُ سَنَمَةُ الْفَكَيْنِ وَتُلْتَيْنَ وَمَّا نَيْنِي مِنَ الْجِيزَةِ كَانَ مَوْلِدُ الْجَحُوَّةِ الْحُسَنَ بنعليْن مُحَلَّةُ عَلَا لِيْضَاعَكَيْهُ السَّلَامُ مَغْ يَوْمِ التَّاسِنُ عَسْرِينُهُ فِي أَقَلِ سَنَهُ الْجُرُةُ السُّنَةُ وَفُرْضَلَوْهُ الحذرة السَّفِي المكالوليني وشيف وشاه سَنَّهُ سَيْدٍ فَلَدْيِن كَانَ مَوْلِدُ إِنَّ مُعَلَّمَانَ الْمُنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْهَا السَّالْمُ لُسُتَعَبُّ صِيامُ هُلَا أَلِيقِمْ وَفِيهِ بِعَيْدِهِ مِنْ مُذَالْتَهُ

انتاين ومالله

.....

وَالْيُسَ وَالْشَكْرُولَعُمْم مِذَالِكَ مِا رَبِ آمَلِي وَوَلَدَى وَالْحِوان فِيكَ وَمَنَ الْمَبْنَ وَلَعَبَى مَعَلَدَثُ وَوَلَدُّهِ مِنَ الْمُنْلِمِينَ فَلْكُوْمُنِينَ بِارْتِ الْعَالْمِينَ فَالْدَ ابْنُ أُنْيَتِهِ فَاللَّفَانُونِينَ لقاب الرَّفُعافِ وَتَقِيلًا لوِ قرض مُصَّلًى لوِّ وَالنَّلَ الرَّلِمانِ فَاذِ اسْلَتُ قُلْ وَاسْتَعَالِنَّ كُهُ إِلَيْهِ الذِّي لاَيْفَكُ خَزَانِينُهُ وَلاَيْخَا ثُ امْنِينُهُ ديِّ ابِوازِكَيْتُ الْعَاصِي فَذَ إِلَّ فِتَكُمْ عَيْكِمْ إِلَيْ يِّكَ نَغْمَلُ التُّوبَةَ عَنْ عِبالُوكَ وَتَعْفُوعَنْ سَيْنَا فِهُ وَنَغْفِرُ الزَّلُ وَإِنَّكَ يَجُبُ لِماعِيكَ مَيْنُهُ فَسَبُ وَآفَا فَاشِبُ الْبَكَةُ مِوَلَحُطْلِنا لِاخْالِقَ لَلْبَرْايا بِاسْفَعْدَى مِنْكُنْ وَبَدِي بِالْجِيمِ مِنْكُلْ تخذر وفزعا الترود وأفني وكالفن وكالفن والمرود فأنت الماعل فلايك وجواعظايك مُسْكُونًا وَكُولُ خِيْرِ مَنْ خُورً ووف البُوعَيْ إِنْ عَنْ عُمْلَةٍ الْحَدَّ الْحَافِيقِ الْمَصُورِي عُلِيهُ مُوسى عن سيتدنا أبَا لِحَسَرِ عَلَى مِن حُرِصَلْ لِلْهُ عَلَيْهِا إِنَّهُ كَانَ يَلْفِي هِنِ السَّاعَ ربه وَادْعُ يِمُ ذَا النُّهُاءِ فَإِنَّهُ عَرَجَ عَنِ الْمَسْكِرِ عِعَلَيْهِ السَّاهُ فِي وَلِينِ عَيَّا مِنْ يَا فُرَ النُّولِ الْمُرْبَرّ لْمُوْدِيا الْجُرِّ الْجُرُدِيا باعِثَ مَنْ فَالْقُبُودِ يَاكَهَ فَحِينَ نُنْيِدِي لَلْمَا هِنُ وَكُنْزُحِينَ يَخْفُونِ الأبَاعِدُ وَقِلْتِي الْأَوَارِبُ وَمُنْزَى بْجَالِيكَةَ أُولِيانِهِ وَمُرْافَقَةِ الْجِبَانِهِ فِي إِنْهِ يَسْأَتِيَ أُولِيسَيْهِ مِنْ مِنوريا صِنه وَوَلِعِي مُخَاوَ وَيَدِهِ مِنْ وَرَعَلَةِ الدُّنُوكِ الْوَجُوَّةُ القَّرِ تَعْبَيْلِهِ بِوَلِا يَنْ إِعْلَى أَا لَعُمَّا مِاسِ ذِلَّةِ الْغُمَّا يَا أَسْلَاكَ يَا شُولُونَ بِالْفِيرِ وَاللَّهُ اللَّهِ فِوَاللَّقِيمِ مَا لَوْ مُرْ وَالْلِيشَلِ فِي السِّرو بِالْجَرِي بِهِ كَلِّمُ الْأَفْلَامُ بِعَيْرَافَ وَكَابَهُ الْمِ اللَّما لِلمَّالِطَامُ عَيْنِكَ عَلَى مِيهِ الْمَا مَامِ عَلَيْهُ مِينَكَ اتَحْتَلُ السَّالِمُ مَيَّ اسْغَفْظُهُمْ مِن اسْمَا عِلَ الكِرامِ انَ تُسَاعَكُهُ وَتَرْجَعُنَا فِي مَنْهِ زَام فا وَمَا مَعَلُ مِنَ النَّهُ وُدِوَ لَا يَامِ وَأَنْ بُهَ إِمْ مَا مَعْ مُن القيام فهامناه فادفئ كلهام باقالها وكلالهم والمين المام والآويم والمين المنام وَعَلَيْحَيْنَ وَالله مِنَّا ا فَمُنَال السَّالُم الله والمعوم من رجب بسُعَيْن فيه زيادة إن عَبَرًا الله الْمُنْ يُن بِن بِي كَيْمِ السَّالْمُ اوَّلُهُ وَي وي دجير عمل بني والدَّم الْ ومعلى

فَعِنَ لَدُ أَبُوابُ لَجِنَّةِ الْمُنَانِيَةُ وَصَنْ صَالْمَ مَنْ يَعَمَّرُ وَمِنَّا أَغُولُ مَسْتَلَكُ ومَن ذاذ « وَادَوُ النَّعَرِّيْسِ وَلَيْنَا مُنْ الْمُونُ فِي يَسِي وروعُ الْمُعَلِّيْلِ النَّالَةُ إِنَّا الْمُسْرَةُ فِي يَسِي يخ فالغفل العمل في اول ليلا وجب ووى آبُوالْجُنُونَ وَمَبِ عَنَ آبِي عَبَالِ اللهِ عليهم سَلُّهُ إِلَّا وَمُنَّا مُرْسَةُ وَيُعْرُقُ مَا مُنْفِقُ فَاللَّهُ مُلْكَا الْمُنْكَوْنَةُ وِيَسْتِهُ عَلَيْهِ وه إقالُ ليلةُ مِن حديدٍ وليلة النَّفِيف من عبالَ وليلةُ الفِّيرِ ولللهُ النَّفر عوابي جَمْعَ النَّهُ اللَّهِ عَالَ يَجِبُ النَّهُ عَلَى النَّهَا اللَّهِ مِنْ رَجَبِ مِنْ المِنْ الأَخْوَ لَلْهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّاكَ مِلَاكُ وَأَنَّكَ عَلَى عَلَى كَلِّي فَدَيْرُ مُعْفِيدُ ذُوانَّكَ مَا تَشَاءُ مِنَا مُويَكُمُ لَهُ عَلِيْ الْفَيْمَةُ الِيَنْكَ بَنِينِكَ فَيْ يَعِيَا لِتُعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهِ بِالْفَيْ يَا رَسُولِا اللَّهِ فِي الْفَا إِلَّهِ وَيِكَ وَدَيْ لِيُعَ لِكِ طَلِيق اللهُمْ يَيْلَ مُعَلِّ وَالرَّفِيْةِ مِنْ الْمُولِجَنِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَ يَخْطِلَقِ و وقع خ مستُلط احتُك عَلَيْ حديدٍ فالك كأن البولكس الوَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ يَعَوُلُ وَهُوسًا جِنَّدِ بَعْلَ وَإِنْهِ مِنْ صَالِوهِ اللَّيْلِكَ الْحَمْدُ أَن اَطْعَنْكَ وَلِكَ الْجُودُ إِنْ عَتَيْدُنُكُ لَامُنْعَلِي وَلاينترى فِي خِنا فِ الإبِكَ يَا كَانِنًا وَبُلَكِ فَ وَيَامُكُونَ كُلِ مَنْ إِنَّكَ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنَّ اعْوُدُ بِكَ مِزَالْعَ مَلِيْ عِنْدَالُونَ ومَنِي نَشِرًا لَيْجِعِ فِي الْتَبُودِ وَمِينَ النَّمَا مَنْ يَعُمَ الْأَزِقَةِ فَأَسْالُكُ أَنْ عُسَلِّعَ فَي وَلَادَ الناعِمُ لَعِبْدَى عَبِدُ أَنْقِينًا وَمَهِنَى مِينَةً سُولِيًّا وَمُنْظَلِينُ فَلَبًّا كَدِمًّا عَرَبُخُو وَلَافَا فِي للهنتم صباعلى مجرة والداكم يتذيب بناسم الحكاة وافكاليتمة ومعاوي العيمة واعفف بهام سنكل سؤء ولاتأنفذ بخلع زيو ولاعفلا ولاجتناع وايتا أغاليضرع وأوثث فَانِّ مَغْفِرْنِكَ لِلِّضَالِمِينَ وَآنَا مِنَ الطَّالِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِ الْأَيْشُرُ وَلَعْظِيْ مِالأ يَنْفُصُكَ قَالِكَ الْوَسِمُ وَحَنْهُ الْبِرَمْ حِيدَنْهُ وَآعْطِفِ النَّقَةُ وَالدَّعَدُ وَالأَصْ وَالْقِعَةُ وَالنُّوعُ وَالنُّوعُ وَالنَّكُرُ وَالْمُا فَاهُ وَالتَّعْلَى وَالمَّيْرَ وَالضِّدُقَ عَلَيْكَ وَعَلْى الْحَلِيا فِك

الانان

1

سَان، بِالْأَئِيَّةِ لِيَ

والفي

عَيْثَى ا

والعمد

الله

F98

اللَّهُ مَ لَكَ لَكُنْ وَلَكَ أَلَجَدُ وَلِكَ الْعِزُولِكَ الْغَذُ وَلِكَ الْقَمْ وَلِكَ النَّعَادُ وَلِكَ الْعَظَيْدُ وَلِكَ الرَّجْهُ وَلِكَ أَلْهُ السُّلْطَانُ وَلِكَ النُّسُلِطَانُ وَلِكَ الْمُؤْمِنَا لُو وَلِكَ التَّسْبُخُ وَلِكَ النَّقَوٰلِينُ وَلِكَ التَّهَلِيلُ وَلِكَ التَّكَيْبِرُ وَلِكَ مَا يَرَىٰ وَلِكَ مَا الْأَيْفِ وَلِكَ مَا فَقَ لتُمُوابِ النَّا وَلِكَ مالِغَتَ النَّزِي وَلِكَ الْأَرْضُونَ الشَّعْلِ وَلِكَ الْإِجْرَةُ وَالْأُولِ وَلِكَ مَا تَرْضَى مِهِ مِوَالنَّفَاءِ وَلَهُمْ وَلَكَ التَّكَرُولَ لَنْعَاءِ اللَّهِ مُصَاعًا يَجْبَرُهُ إلْمِينَات غلى يَحْدِكَ وَالْعَرَىّ عَلَى مَوكَ وَالْمُطَاعِ فِي مَمَّوانِكَ وَتَحَالُ كُولُمانِكَ الْمُتَّمَلِ كِيَلَا إِنَّالِنَامِي كإندايك المكرة ولاعذايك الله تركي كالعالم كاليكر ملك وخيلك والخاد والفات والسنففوالمعين لأهلطاعينك اللهة كمستاعا إسرافيل مامل عنفك وصاحب الصورالننظر لامرك والوجل لشفق من خيفنك اللهم صاغا يحكة العرف الظا وتغلى تلانكية الذكراضل لتأسب على عاء المؤنينين وعتى السفرة الكولم البروف الطبرة وتفلى الكنارة الكرام الكانبين وتفلى النكر الجنان وتحزيقه النبران ومكات الموت والأعواك بإذا ألجالال والكفرام اللهكة صراع ابيذا ادمم بيرم هر فطونك الذب المرفتة المحود مالانكتاب وأنجنة جنّنك الله لم صناعا إمنا حواة المطهرة من الرجس المصقال مِنَ الدُّسَ لِلْفُصَّلَةِ مِنَ الانسُ الْمُرَودةِ مَنِي كَال الْقُدُولَ لَلْهُمُ صَلَّ عَلى هابِ أَنْسَبَيْنِ وَاذِرلِينَ وَنُوح وَهُود وصَالِي لِم وَالْوَهِيمُ وَاسْمِينَ لَ وَالْحِقَّ وَيَعْفُوبَ وَيُؤْسُفُ وَ لأنتباط وكوط وتنفيني فأبؤب وموسى وكمروك ويوفئ وببنا والخضرون الفزان وَيُولِنُ وَالِياسَ وَالْيَسَعُ وَذِي الْكَفْلِ وَطَالُوتَ وَدَا وُدُوسُلِمَا انَ وَذَكُرِيًّا وَسَعَنَا وتجنى وتؤرخ ومتى وارتبيا وكبفوى ودانيال وغزيز وعبك وتتمنون وجوبتر والتواريين والانباع وخالد وتخفطة اللهة صراع فادواله دكا سكت وكخت وَبَارَكَ عَلَى بِرْهِ مِهِ وَاللَّهِ مِهِ اللَّهِ مَن كَبِيكُ بَدُ اللَّهِ عَمْرَ عَلَى الدَّفِيلُ وَالْمَعْ مَا

490

مُ يَخِينُ مَكًّا مَلْأَمِكُونُ لَدُسَّرَاكِ فِي الْلَّكِ مَلْمَكِنَّ لَدُمُوكِ مِنَ الذُّلِ مَكِيزُ لَكُيْر المُمْتَعَوّل بين ذلك الله م الحي السَّا لك معانون والعمال تكان عَرْضِك ومُنفَى وَحَيْك من كِنالِك وانيها الاعظيم الاعظم الاعظم ووكرنا الاغلى المغلى وكلاالا الغامان كلالا ويجترالي في المادعينك والمناداليك أن تُعطِيني السَّاعِدَ السَّاعِدُ كَانَا وَلَهُ السَّاعِدُ كَانَا وَلَهُمْ مَعْ كَذَلِكَ فِنَا ٱلْحُدَّبُ يَعِيمُ الشِّيْفِ مِن حَجَبِ لِيُتَحِيثُ فِيهِ الزِّيَا كَ الْحُدَّبُ فِي الْحَ تعبري بجاعته عن الج فولو يمع يابن ما معن جعفر بن مح ين بها الماس عن أحسن عُلَاَيْنِ لَهِ نَصْرُونَا لَغَيْرُهُ عَنْ أَخْلَيْنِ عُلَيْنِ الْمِعْنِ الْحَيْدِ عَلَيْنِ الْمُعَلِّرِ فَالَ النائم الماكس الوضاعية التلامى القاهرة وركس يوم وفال فالنفيف من وي وَالنَّصِفِ مِنْ شَعْبًانٍ وَكُبْتَعَبُّ الْفُسُلَ يَعْرُفِهِ ولِيَجْتُ أَنْ يَلَعُوْمِ يُعَاءِدُا وُدَ فَكَوْالُادَ دلات فلينيم الميزم الفالف عشروالتاج عشروالخاص عشركالزوالاغتيل فالذا فالت التناسط الفهر والمصري وكارون ووود ويكون فهون عَالِ لاتَّنْعَلُدُ شَاخِل كَلْكِيكُهُ النَّالَ قَالِمُ الْعَيْمَ مِنَ السَّلَةِ اسْتَعْبَلَ الْفِيلَةُ وَصُرَّا المَهُ مَا لَهُ مَرَّةِ وَسُورَةِ الْمُؤْلِقِي مِلْلَةُ مِرَّةٍ وَأَيَّهُ الْكُرْنِيَّ عَنْ كُمْ يُفُرَّا لَعِلْ كَذَلْ الْمُرّ النقام وتبنى السرائيل فألكهف وكفا ب ولير والضافان وحرسين وحماسف وحرالمتخان والغتيوا لواقعة والملك ون واذا التماء المنتقث وما مبكها الحاخ القراب فالخاء وغ من دلك قال ومُوسَنَفِ لَا لَقِبُلَة صَدَقَ اللهُ الْمُطَيِّمُ الدَّويُ اللَّهُ الْ هُوَالِيُّ الْفَيْوُمُ وُلِكُمُا لِوَالْكِلِمِ الرِّحْنَ الْجَمْ الْكُرِيمُ الْنَهِ النِّي كَيْلِهِ فَنَى وَصُو التجيعُ العَليُم الْبَصَيُّ وَلَغُبَ رُغَهِمَ اللهُ أَنَّهُ لا اللهُ الْأَمْوُ وَالْمَلاَئِدَةُ وَالْوالعِلِمَ عَامِقًا بالقييط لاالة كإفوالعزيز لك يموملفت وسكلة الكوام وآناعن فللتوالفافة

بَرِيعُ الشَّمَاتِ وَأَلْوَكِ بَرِيعُ الشَّمَاتِ وَأَلْوَكِ الْكُلُمِرُهُ

والمن عنداله الإنادم

وازخ معداً والعسد وبال

خَطَائِفُ آبُضًا وَالْأَنَامِ يَاسَنُ عَنَتِ الْوَجُو مُ لِمُبَيْنَهِ وَخَضَمَكِ النَّعَمَانَي فَهُنَا النَّصُر برسخة فاسعته ونغتن فاذعتر وكفيرها دكفكها فانعترالي نزؤ لاكافرة وتكل لاخرة وماهلية صابَّرَةُ وَغَالِبَوْمُ الفَالِيفُ مُنْسَمَّةُ أَدْبِعَ وَخَسْبِنَ وَمَا نَيْنَ كَانَتُ وَفَاءُ سَيَدِنَا الْفَالْحُسَّن عَلَيْن فَيْ إِصَاجِبِ الْعَسَكُرِي وَلَهُ يَوْمَيْنِ إِجِنْ وَالْمِعُونَ سَنَةٌ وَذُكَّرُ بَنْ عِيَّا لِي الْمُكَانَ مَوْلِدُ إِنِّي لَحْسَنِ الفَّالِيفِ بَوْمَ التَّانِي مِنْ رَجَبِ وَذَكُرْ آيَفُوا فَدُكَانَ يَوْمَ الْخامِسُ قَدَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ بِوَم الْمَا شُرِمُولِدا فِي جَعْفِر التَّالِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُكُوا بَدُّيُ وَمُ النَّالِيفُ عَثَرُكانَ مولالمَلْأَوْ مَلَيْهِ السَّالَ فِإِلَكُمْ يَوْ قَبَلُ النُّووَ وَإِنْفَقَ عِنْمُ اسْتَا يُومُ الْمَاسِ عِنْرَ مِنْ الْمُرَّةِ فِيهَ وَكُولًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِزَالْتِفِ وَفِي هُنَا أَلِيوَمُ لِمُكَا أَلْهُمُ مِنَ الْمِزْرِيَعَ مُن رَسُول اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالدِيْمِيرِلْمُوْسِنِينَ عَلَيْنَيْدِهِ فَاطْهُ عَلَيْمِ السَّلْمُ عُفُرُةَ النَّكَاحِ وَكَانَ كَالَ فِي الانتهادكة والامتلاك وكما ومعتن تلك عشرة سيئة في عض الزوايات وفي بيض كان لحنا نَيْعُ سِنِهِنَ ودوى عَنَنُ وَرُوِى عَيْرِ ذٰلِكَ وَفِي هٰ فَاالْيَوْمُ حُوْلَةِ الْقِبْلَةُ مِنْ مَنِ الْمُتَكِنَّ كَيَالْكُبُهُ وَكَانَالنَّاسُ فِصَلْوِهُ الْعَصَرِفَعُولُوامِنْهَا الْكِالْبِدُ الْخُرَامِ كَكَانَ بَعْضُ صَلَونِهِمُ من لِالْمِيْتِ الْمُفَكِّس وَيَغُثُهُ اليّالْبَدْنِ الْحَرَّامِ والنَّجْدِ النَّلْيَةِ النَّفِيف مِن رجبَ إِنّ نفُكًا إِنْفَتَى عَسَنُرَةً رَكْعَةً وروى دا ودبن سِرَجانٍ عَنَ الجِعَبْدِ الشَّعْكَيْهُ السَّالَمُ قَالَ تُسَكِّ لَيْلُةِ النَّفِيفِ مِنْ رَجَّبِ انْنَتَى عَشَرٌ مَعَ رَكَعَةً تَعَزُّا فَي كُلِّ رَكْعَةٍ الخِدوسورة فاذا فوغتُ سِرَالصَّلوة قرات نَعِنْ دُلكَ الْحَدُوالمُعُودُ نَيْنَ وسورة الدِّفْ الْص وَالِدَ الكُرْسِيِّ مَبِعِمَرًانِ وَفَقُولَ مَعِنْ وَلِكُ سُجَانَ اللَّهِ وَأَكِنُ لِلَّهِ وَلِالْدُالِاللَّهُ اللَّهُ والقاكم وارتع مَرَّانٍ فم تقول الله الله ويكال أشك بوسفيدًا وما شاءاله وكافؤة الإبايف العلى العكيم ونقول فِلَمَّلَةِ سَبِيهِ وَعَشْهِ يستله فال ابنَ ابِعُنَيْ وَفِي دَوْايَةِ الْعُرَى تَقُوَّا مِنَ الْإِنْفَى عَشْرًا وَلَقَالًا الحذ وللوود فين وسورة الاخلص وسورة الخرسبقا سبّعًا وبَعَا كَذَلك مُعَول الرَّالِ اللّهِ

عَلَيْمَا لِمِن السَّالُمُ مِن الرَّكُ يَنِي بَعَلِي كَلِّهُمَا السَّالَحُ أَوَّلُ مِنْ مِن جَبِ عَمَرَ اللَّ ودرجن جابوا لجعنني فالوليا البالق أبوجنف وعالين علي عكب السلامية مالحعة عزوجي البين الذعاء فاستن يماك تعليج السابلين ومكم ضيرالتسامنين كيكن تلومنيك تناع لمانيةُ وتَجْولَبُّ عَنِيكُ ٱللَّهُ مَهِ وَعَلِيمِ لِكَ الصَّالِحَةُ وَٱيَّادِيكَ الْفَاضِلَةُ وَكَعَنَّكَ الْمُلِيمَةُ قَانَا اللَّهَ الدُّمْمَاعِ عَلَيْهِ وَالْحَقِّدُ وَآنَ فَقَوْقِي خَلِينِي الْإِنْيَا وَكُورُ وَلَعْمَرِ كَا يُتَاكِنِي مَلَيْهِا السَّالْا فِي مَعْبِ كُلُونَ لِيَسْلِعِ فِي الكُبِّ عَلَيْدَ لَيْلَةً وَفَهَا وَوَكِيْفِهِ عَلَيْ الكُبِّ وتَقَالِهِ وَكَانَ لَيْمَةُ مِينُهُ فِي جُودِهِ عَظُمُ الْمَنْبُ صِنْ عَبِيدَ لَ فَلِكُ إِلَيْمُوسُ عِنْمِكَ ل بِيدُتِكُ صِنْ اسْتَاةَ مُشَامِهِ وروى المعلَى بَنَيْسَعَنَ الْحِبَيْدِ الشَّالِمُ إِنَّهُ فَالَ في حب اللهُمّ إِنِيَ اسْأَلَكَ حَبُولِكُ أَكِونَ لِكَ وَعَمَا كُنَّا بِعِينَ مِيلًا وَيَعِينَ الْمَالِينَ عَ ك اللهُ مَانِينَ العَلَى الْعَلَيْم وَانَا عَبَدُكَ الْبِالْعِي الْعَلَيْرُ الْنَالِعِينَ الْعَلَى الْمُعَلِي الذَّالِيلُ ٱللَّهُ مُسَاعَا عُهُدُ وَاللَّهُ وَامْدُنْ بِنِينَاكَ عَلَى مُنْزِي وَ إِلَيْكُ عَلَى مَنْ وَفَال مَنْ أَتَنَى بِالْحِيْنُ يَاعِدَ بُرُ اللَّهُ مَ صَاعَ فَيْ وَالِدِ الْأَوْمِيلِ اللَّهِيْنِينِ وَالْفِي المَثْنَى عَنْ إِلَيْ الْمُنْ وَالْمُعْرَةِ بِالْحُهُمُ الرُّاحِينَ وليحتب ان يربعوابقرب فاللُّفاء اللَّهُمَّ با والمقالسانية والالإوالوافية والزحة الواسعة والتذرة الجامية والتيم الجمسة فالمتواهيب المتطبخة والايادى الجيهاز والعطاليا الجزيان باست لاينت يتمنيل ولاتيت أ ينظيرو لأيقلب بنلع طابش تملق وزنق والميم فانطلق وابنكع منفرع وعلاقا فلغ وفك فاست وصور والفن والجيج فابا والعيم فاسبغ واعطى فالجزل وسيخ فالعسل ياسي ه في اليوسات تعواطرا المضارر تك فاللُّطني فَا التحولين الأنكار يا من مؤكدة باللك فالانزَلَدُ في الدُّونِ سُلطانِهِ وَتَعْتُمُ بِالْأَلاءِ وَالْمَثِينَاءِ فَالْفِيدَّالُ فِي مَبَرُونِ عَنَائِدِ إِسْنَ الْمَارِثُ فَيُكِيرِا مِعَبْدِيْهِ وَقَالِقُ لَمَا ثِفِ أَوْمَامِ وَلَغَبَّ وُونَا إِذَالْ عَنْكَ

بالمغنى

يَا هُولِمُ اللهِ

مَا مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يا مُغْنِي يامُغْنِي ياخالقُ يا راحِكُ يا واحِدُ يَا حَاضِرُ لِإِجَابِرُ يَاحًا فِظْ يَاسْكَيْدِ يَاغِياتُ مِنا عائيلُ يا قابضُ يامَنَ عَلَى المُتَعَلَى مُكانَ مِلْنَظُوالْعَلَى المَنْ قَرْبُ فَدَكُ تَعِدُ فَتَابُ وَغُلَم ليتَرَقَكُ عَلَى إِسْ الكِيهُ (لتَكَنْ بِبُرُوكَكُ أَلْقًا دِبُرُ إِسَ إِلْعَسَ بُرِعَكُمْ لِسَبِرُ وَسُنَ لِيَا أُوكَيْرُ بامرسل الزياح بافالق لامتناح باباعث كأنولح باذا بجود والتماح بالادما فذفك بالفيرالة ولي ياجام الفتان بالازق موكف ويافاول فالاكرا والاكرام يَاحَيُ يَا قَيْفُمُ يَا حَيُّ حِينَ لَاحِيَّ مِا حَيُ يَا مُحَيِّي لَمُونَى يَا حَيُّ لَا لِمَا لِأَلْثَ مَلِيعُ السَّمُواتِ والدخر بالفي سراع في والعبر والمتم والما والمناع في والعبر كالما والما و وَإِلَيْتُ وَوَجِنْ وَنُرْجَنَ عَلَى بِرْمِيمَ وَلِيا بَرْمِبِمَ إِنَّاكَ حَيْثُ بَعِينٌ وَارْجَمْ ذُلِّي فَاقَتَى وَقَتْرَى وَانْفرادى وَوَحْدَى وَخُنُوعِي مَيْنَ بِدَلْكَ وَاعْتِمادى عَلَيْكَ وَنَفَرُ عُ اللَّكَ أدعوك دعاء الخاضع الكليال فاضع الخائف المشفق البايس المقير الحقبر الجارج يج الفغيرالما يوالسنجيرالفؤورذبيه المستغفرمينه المستكبين لويه دعاء سياسي للثة فقنة وكفشنه لجبته وعظمت فجيعنه دعاء عزق حرين صعيف مهين بالين لكور بِ مُسْجَوِر اللَّهُمَّ وَإِلَاكَ بِاللَّكِ مِاللَّكَ مَلِيكَ وَأَمَّكَ مَالتَفَاءُ مِنْ أَمِرِيكُونُ وَأَمَّلَ عَلَى النَّفَاءُ وقاية وأسالك بُخرَية مذااليَّه الحرام والبين العرام والبكراغرام والوَّف والع الم وَالْمَنْ اعِرِ الْعِظَامِ وَيَجْقَ بَيْنَكَ مُحِينًا عَلَيْهِ وَالِدِ السَّارُهُمْ لِاجِنُ وَهَبُ لأَدْمَ شَهِنَّا كَوْلِرُهِيمٌ فاشعبل فانفحق ويامن دك يوسف على فرن وياس كشف مين البالو فتراقف النادة موس كالمرو وأزا في الحضر فعله والمن وعب لذاؤد سكمات ولوكر فارتيني وَلِمُ يَمْ عِدِينَ مِا عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ وَآنَ نَعْفَرَلِي ذُنُوبِ كُلُّهَا وَيَجْبَرِي مِنْ عِنْ إلى وَهُوجِ الْحِيْوَ لِلَّهُ وَلَمَا أَنْ فَلِيسًا لَك وَعُوْلِكَ وَجِنَاكَ وَسَالَكَ النَّقُلُكَةِ كُلُّهُ لَيْ وَلَهُمُ لِي كُلُّهُ مِرْ وَخُرْدَتَ

والقهااء وآيني الحدى اللهتم صاعكا لأبال والأياد والنياج والمبناء والخليمين والزماد وأفيل لني والمجتهاد واخمص فحماا وأصكبنيد بافضيل سكونك وأجراكاك وتبلغ روعد من يجيئة وسالاما وزده فضالا وترقا وكرما حنى بلينه اظه كهاينا مل التَّرِي مِنَ النِّبَدِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَلَا فَاضِلِ الْمُقْرَّقِينَ ٱللَّهُمُ وَصِّلْهُا مِن مَمَّيثُ وَسُن أتنع مين مالا يكتاك و آنبذايك ووسلاك والفيظ عنيك وأفض إصكولي الميزم والك الرواجة والبخالة الغوالي فيك وأغوان على عانك اللهم إن استنفه بك اليك وبكريك اليكريك وبجودك الدجودك ويرخينك الماحجينات وبرام الطاعيناك اليك وَأَنْ ٱللَّهُ ٱللَّهُ مَهُ بِكُلِّ مَا سَالَكُ بِهِ الْحَذَّ مَنْ مُرِنْ مِنْ مَسْتَكَانَ شَرَيْهَ فِي عَيْرِ مُرْدُودَةٍ وَعِلَا حَوَلَ يه مِن مُعَوَّة مُحالَمة عَيْرِ كُتُبَّة لِاللَّهُ بِالسَّمْ الرَّحْسُ إلى حَجْمُ إلى اللَّهُ مِا عَظِمُ الْكِلْمُ ال منيل ياجيل باكتيل ياكتيل ياكيل المفيل المفير الالمجبر المنبر والمسبر والمتينع المدبل بالعجبل يَا لَبَبُرُ يَا قَدَبُرُ مِا بِصَبُرُ لِلسَّكُورُ فِي الْمَوْلِيا خَلُولِيا خَاهِرُ يَا خَاهِرُ يَا بِالطِيل السَّاتِرُ يَا حُولُما يًا مُقْنِدَ كُمُ يَاحْمَينُظ بِالْتِحَيِّرُ مِا وَرَبْ بِإِودُودُ يَاحْمِيدُ يَا عِجَدُ يَامْبُرِكُ يُامْمِدُ مِاسْهَيْد مُا صُدِّى يَا يَجَدُلُ فَاصَنِعِهُم فِي مُفْضِلُ لِمَا تَضَى فَا بَاسِطُ فِاهَا دِي فَاصَرِّشِلُ فِي المُنْشِكُ فِي المُسَكِّةُ بالمفطئ مالمانئ بالدافئ بالطوئم باباقي بالاقي الكلأى ياقطاب بانقاب يانقام بالنظافر المتزاح بامن بمدئ كأمفناج بانقناء بارؤك باعطوف باكاني اغاني بالمخافي ياوَيْ يَامُهُمَى يَاعَزِيثُ يَاجَبُالُ يَامُنَكِّرُ بَاسَلَامُ مَامُؤْمِنُ يَا احْدُنَا وَمُذَا اوْدُنَا امُؤَ يْافَرُدُ يَا وِيْدُ يَا فَكُونُسُ مِا نَامِرُ عَالَمُونِسُ يَا بَاعِثُ يَا فَارِثُ يَاعَلَمُ يَا خَاكِمُ يَا بَارِحِ مِنَا مُتَعَالَى بِالْمُصَوِّدُ بِالْسُلِمُ بِالسِّبَيْكِ بِالْحَاجِ أَيادَ لِيرُ بَاعَلِمُ بِالْحَبُولِ بَالْإِرِي إِلَا ذُياعَكُ يَا فَاضِلُ لِادَيُاكُ يَا حَذَاكُ يَا مَثَاكُ مَا مَثَالُ المَهِمُ مَا بَكِعُ بِاحْتَهُرُ فَا مُعْرَى المَالِينُ ياغافرا وَلَهُ مَامُونَ لَامْكِرُوالمُهِ مُناعَدِي النافِح والزي يَامْكُرُ والمربِدُ يامْجَتُ

وحبات

صَلَوْلَكُ اللَّهُ

ن وَمَنِينَ مَنْ يَوْ ذِينِي وَنَفِيمَ مُلِينَ مِنْ مُنْ يَوْ ذِينِي وَنَفِيمَ مُلِينَ إِكِلَّ صَعْبِ لَعْلِي

ياكويه يامقندرنا

4:19

كُلُّ الْمِيْوِلِيَيْرِ وَتَكُفَّعَنِّى كُلَّ الْمُ وَكَلِّيتَ لِي كُلُّعَنْفِلِ وَعُلْمِ وَتُنْعَ فِي كُلُّ ال كُلُ عَامِقٍ يَجُولُ بَيْنِي وَيَهِنَ وَلَكِي وَكِياوِلُ النَّيْزِي بَيْنِي وَيَهِنَا الْعَيْلِ وَلِيَقِطِينَا باسن الجيم المي وبن وقف علاماة التيالمين ولدُّل يعاب المجينين وردُّ كيك الْتُكَالِينِ عِنَ السَّمَعَ مِن وَاسْلَاكَ مِثْدُ وَلِكَ عَلْ مِالْتَنْ الْمُ وَكُنَّ مِيلًا كَيْلًا كَنْ أَوْلَيْنَ تتناءات بختر فقاء كاجتي فهالتناء نعم اسيرعال لافض وعفر خذيك وفل اللهملة مَعَنْ وَبِكَ السَّنْ فَادْمَ وَلَا فَقَى وَلَجْنِهادى وَفَقَرُى وَسَكَّمْنِي وَعَتْرَى اللَّهِ لَ بادت ولجهدات كتجعيناك وكوفين زطيس الثابابتدد موعافا قاف ذلك علافة الإبا مَنْ الْيَوْمِ النَّامِنْ عَدَّكُمانَ وَعَاهُ إِبْرِهِ يَهِنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشَّعَكَيْهِ وَالْمِدُونِ لقَّاصِنُ وَالْعِنْرِينِ مِنْهُ كَانَتُ وَفَاهُ مُعَا وِيَهَ بِنُ آبِ سُفِيانَ وَفِي الْيَوْمِ الْحَادِي وَ لْمَدِّين مِنْدُكُانَتُ وَعَاءُ الطَّاهِرَةِ فَاطِهَ مَكَيْمِ السَّالُمُ فِي قُولِ الْمِن عَبَّا الْ وَفَالنَّالِين والعين ولين المسترب ويحت السالغ فغالزاغ والعيني مينه كان فقي محتيم والكالمالية يقليد باب الغرور وقفل سرحب مفائغان والعفرين منيه كات وفاء إجالحسك مؤسَّىٰ ين جَعْدَ عِلَيْهُ اللَّدَالْمُ وَرُوكَ انَّ صَامَتُ كَانَ كَذَانَّ مَا يَنْ سَنَةٌ وَفِي الميومُ السّادّ والعقين منية كاستف وكائم الج طاليب تنحةُ اللهُ عَلَيْهِ فَقُولِ نِن عِبَّاضِ ليلة الْبُعْث وَهِ كِلَلْهُ سَنِع وعَنْزِ مِن رَجِيد وحَصَالِ إِنْ عَقِبَ أَعَنَ أَبِالْمُسَىِّ مُوسَى بَنِ جَعَفُوا عَلَيْهَا السَّالَاثُمُ إِنَّهُ قَالَ صَلَّ لَيْلَةً سَيْعٍ وعشرين من رجب اي وَفُكْ شِيْدَت من اللَّيل تنتى عَنَيْ وَكُونَهُ نَقِراء في كِل ركعنِ الحين والمعود نَيْن وقُلْ هُوالله أحَدُّ اربع مُراتِ فاذاً وَ قَلْتَ وَامْنَتَ فَى مِكَا يَلْتَ ادْبِعَ مَوَّاتٍ كَا الْهَ لِكَاللهُ وَآلَةُ ٱكْبُرُ وَلَهُ اللهِ وَمُنْجَانَا فِيْوَلا حَوْلَ وَلا فُوَّا الْإِيالِينِهُ إِدع مِنْ بَعِنْ دلكَ بِالسَّفِينَ وَلا يَدْلُخُونُ وَيَى عَنَ الِحِ جَفَرُ عِلْبُنْ عَلِي الرِّضَاءِ الله قالَ انَّ في رجَب فيهاليُّلةَ هي خيرُ مناطلقتُ عليه التمسُ وفي ليُّلة

وروى

4

بَنْبَغِي السَّبِيءَ لِالْهُ سُحَانَ ٱلْمُعَيِّزُ الْأَلْرَمُ سُجَانَ مَنْ لِبُسَ الْمِزْوَهُ وَلَدُ ٱخْلُسْحَانَ مَنْ تَعَظَّفَ بِالْحَيْدِ وَكُرْتُمِيدِ وَدُوكَ سَلَانَ الْفَارْسِيُّ دُخَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا لَ دَخَلَتُكُ رَسُول الله صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالله فِي أَخِرِيوَم مِن جُوادِي الأَخِرَة فِي وَقَبْ ثُمُّ أَدَخُلُ مِكَينُهُ قِيدِ قَبْلَةُ فَقَالَ لِاسْلَانُ النِّي مِنَّا اصْلِلْمِينِ اقَالُ احْكَفْكَ قُلْتُ بِلْغِلَاكَ أَبّ وَافْتِي لِلوَيَسُولَ لِلهُ فَالْ بِالسَّلَمَاكُ مَامِنْ مُؤْمِن وَلامُؤْمِنَةٍ مَسَالِخِ مِنَا النَّهُ فَلَتْبِنَ رَكْفَةُ وَهُونَهُ بُهِ بَهِ يَقُراهُ فِي كُلُ رَكْفَيْرِ فَالِحِدُّ الكَّيَابِ مَرَّةٌ وَهُ قُلْ هُ وَلَهُ احْلُ تُلْفَ مَرَّاتٍ وَقُلْ يِالنِّهُ الكَّافِرُونَ ثَلْثَ مَّوْاتِ الْإِنْحَاالَهُ مَّا لَحَنْهُ كُلُّهُ مُنْ عَلَهُ في صغَرِهُ وَكَيْرِهُ وَأَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَهُ جُوكُمُنَ صَامَ ذَلِكَ الشَّهُ كُلَّهُ وَكَتْبَعْنِدُ صِيَ المُصَلِّينَ اليَّالسَّنَةِ الْمُتَّبِلَة وَوْجَ لَهُ فَكُلِّيوُم شَهِيدهِ مِنْ شُهَا إِدِيرَ وَكَتُبَكُدُ بِصَوْمِ كُلْ يَوْمِ بِصَوْمِهِ مِنْ لُمُ عِبْلاَتُهُ مِنْكَ وَزُوْمَ لَدُّا لَفُ دَيَّةٍ فَإِنْ صَامَ الفَيْرِكُ لَدُّ تَغَاهُ اللهُ عَرِّعَ عَلَى إلنَّا يواَوْجَ لَهُ الْجِنَّةُ السَّلْمَانُ أَخْرُى بِذَلِكَ جَبُرَيلُ ع وَعَالَ مِا عَيْنَ هِنْ عَلَامَةُ مَيْنَكُمْ وَيَتِنَ النَّا فِنِينَ لِأِنَّ النَّافِقِينَ لَا يُعَالَدُن دلك قالَ سَلَّنَاكُ فَعَلْثُ يَارِسُولِ اللهِ اخْبَرِي كَيْفَ اصْلَحِينِ الثَّلَيْنِ وَكُفَّةٌ وَمَتَى اصَّلَهُ الْ قَال لِاسْلَمَاكُ تُصَلَّى فَأَقِلِهِ عَتَى كَلَمَانِ مَعْدُو فَكُلْ كَلْمَةِ فَاتِحَةُ الكِّمَابِ مَرَّةً واحلَّةً وتُقَلُ هُوَاللَّهُ احْكُ ثُلَفْ مِرَّانيٍّ وَقُلْ يَا إِنَّهَا الْكَا فِرُونَ تُلْكَ مَرَّاتٍ فَاذِ استَكْ فَانْتُع يدَّيْكَ الْكِ لَتَمَاءِ مَعُلَكَ لَا إِلَهَ الْإِلَالَةُ وَخَدَةٌ لِانْتَرَاكِ لَدُلَةُ الْمَلْكُ وَكَذُ الْمَلْ يُخِوَيُّنِكُ وَهُوجَى لَايُونَ بِيَكُ الْخِيْرُ وَهُو كَالِيَةً فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْفِعُ لِدَا عَطِينَ وَلَا يُطْ الماسَّعَتْ فَلَا يَنْفَعُ وَالْكِنَ مِنْكَ الْحِكُمُ الْمَعْمُ بِهَا وَجُمَّاكَ وَصَرَّلِ فِي عَلِما الْعَرْعِ مِنْ بِكُولَانِ تَقُرُا فَيْ كُلِ دَلْعَةٍ فَالْجِنَةَ الْجِابِ مَتَوةً ول من موالْ أَعَلَا تُلكَ مَوَانِ وَمُسُل

بالمنطالكا فوون تلف مواح فأذاسكت فارتغريدنا الى لتماء وفل الدكاللة

سَبْعٍ وعَيْفِين من رجَبَ فِها يَجِيُّ رَسُولُ اللهِ صَالَّى اللَّعَلَيْهِ وَالْهِ فِي يَجْهَا مَا وَانَالْهُ إِيلَ قِيها مِن سَيِعَنِا الجرَعَمَلي سِيِّين سَنَةٌ قِبل لَهُ وَمَا الْعَمَلُ فِيهَا اصْلَحَكَ اللَّهُ قَال إِلْسَكَ ليناءالانوة اكذت معجماك فتراسية قلف الكاساعة بيدت سي الليل إلى في الواليا نْتَقَى عَشْرٌ وَكُنْدُ تَقُولُهُ فَكُلُ كُلُولُ الْمُن وسُورة سِن خِفْافِ الْمُسْكِلِي الْمِي الْخِد فالْحَاسَكَ في كاشفع بكت بعن الشايم وقرات الحراسبات والمعود تين سبعًا وتله والله الحد وَثَقَلَ بِالنَّهَا الْكَ افْزِكُ نَ سِبْقًا سِبْعًا وَإِنَّا انزَلْنَا أَهُ وَايَدَ ٱلكُّرْسِيَّ سَبْعًا سَبْعًا وَقُلْ بعقب ذلك هُذَا الدُّعَاء آكُونُهُ الدَّي أَمَّ يَكُونُ وَلَدًا وَأَرْكُلُ لَهُ مَرَاكُ فِ المَلْكِ وَأَكُونُ لَدُ وَلِيٌّ مِنَاللَّهُ وَكُبُرُهُ مُكْبِرًا للَّهُمَّ إِنَّ اسْأَلُكَ بِعَاقِيمِ لِكَعَالَ ذُكَافٍ عَنْ لِكُونُهُ لرُحُةِ مِن لِزال وَبِاسِ الكَعْظِم الْعَظِم الْعَظْم الْعَظْم وَوَرُونَ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي المُعْلِي لغاما ف الد مصريم على والدوات نفعتلى ما الذك الفلاخم العوم السوات والمنتا النسل في في الكيكة البروم السّاع والمؤتر ممينة في منت سول الكيكة البروم وَالِهِ وَلِينَتِي صَوْمُهُ وَهُوا كَذَا لَا يَامِ الْوَبْعِينِي فَالسَّنَةِ وَلِينَجِبُ لِينَّا الْفُساخِة وَالسَّلَة لْخَسُوصَةُ فُونِي الرَّيَانَ بَنَّ الصَّلْتِ قَالَ صَامَ ابْوَجَمْ فَيَ النَّا ايم مَنَّا كَانَ يَتِغَالَاتَ يُوْمَ النَّفِيفِ مِن ركبَ وَيُوْمُ سَبِّعٍ وعَشْرِين مِنْهُ وصَالْمُ بِيَبِعُ كَتَمِهِ وَأَمْزَاأَتْ الصّلوة الذي في افتناعد و ركد كفراء في كُل تكني المندورة فالم المريقة قال لحذانيعًا مَغُلُه واللَّهُ الْمُعَّا وللوَوْدُنَيْنِ انبِعًا وَلَكَ لَا الْهَ ٱلْأَلْشُولَا لَلَّا كُبُرُ وَسُنَّا نَا اللَّهِ مَلْكُنْ إِنَّ وَلَا تَوْلَ وَلَا قُونَهُ الْإِيالِيَّا لَمَا لَكُولُمُ الْبُعْ اللَّهُ اللَّ بَنِي لا أَشْلُ بِدِينَتُكِ الْمِعَالَا أَشْرُكُ مِنْ الْمُكَّا الْمِعَا ولِيتَعِبُ انْ يَلْعُولُهُ فَا للقاء في هذا اليوم لامتي أمر ما لعقومًا للها وُزِجْمِنَ عَلَيْفِ الْعَفْرَ وَالْجَا الْذِيار مَنْ عَنْي وَتُجَّا وَرَاعَفَ عَنِي رَجًّا وَثُمَّا كَوْيُمُ اللَّهِ مُ وَقُنْ أَكُوكَ الطُّلِّبُ وَلَعْيَتِ ال

0.1

وَحَوْهُ الْمُولِدُ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَكَهُ الْحَرْجُ فِي وَلَيْتُ وَهُورَى الْمُؤْفُ بِينِ الْحُرُولُوكِي

كُلَّ يَنْ عَلَيْدُ الْمِنْ الْوَالْكُمَّا مَمَّكًا وَدًا مَمَّكًا لَمُ يَخْتُصْ إِحِبَّةً وَلَاكَمَّا مَمَّ استخيصا

ويجهك وتصراني اليوالنة عقر كمان تقران كاركة فاعة الكناب مزة واحدة

وَعُلِ الْوَحَدُ ثُلُثُ مَوْاتٍ وَقُلْ إِلَيْهَا الْكَانِرُونَ تُلْكَ مَوْاتٍ قَافِ اللَّهَ وَالْفِرَالِيّ

الما التماء فع المراف الا الله العدادة المنظمة المناف والما المنافي والمست وهوى المناف والموات وهوى المناف والموات وهوى المناف والموات والموات وهوى المناف المناف والموات والمناف المناف والمناف والم

لْعَمَادِقَتَى قَالَ نَعُمُ أَشْرُفُها وَكُمُّ الْيَوْمَ الْدَى يُعِتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَليه وَالله

مَالِد قَالَ قُلْتَ كَلِي عَيْدَالِفَ فَا عِيمِ مَوْالَ إِيَّالْ يَامْ تَلَوُرُ وَفُوتُومُ البَّنْ لِيَبْعِضُ

مِن رجي قال قلت فانقعل فيه فقال تصوم وتونوم المنية وتكثر المسادة عام كالد

على بنهدا بوالحسير من المنت لوم المنت الم

بًا الفاسِم لُكُنَّ مِن رَفِي وَفِي اللَّهُ عَنْهُ فَا لَ ذُرْلَكَ اللَّهُ الِمِنْ كُنْتَ يَحْسَرُهَا في حَبَب نفوا ذادخك الخافيالكج المهامة فاستنهدا وليانه في دي والحب على المن حقيما قَنْ وَجَبُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُغِبِّ وَعَلَى وَصِيالِهِ الْحُبُ اللَّهُمَّ فَكُمَّ انَّهُمْ وَالْمُعْ لَنَا مَوْعِدَهُمْ وَأَوْدِهُ نَامَوْدِهُ مُّ غَيْرُكُ لِينَ عَنْ وَدِفِي ذَا وِلْكُمَّا مَرَةٍ وَلَخُ لِلوَالسَّلْهُ مُعَلَّنَكُمْ أَيْعَ قَافَكُنَا لَكُمْ وَاعْتَمَانُكُمْ بَسْنَلَق وَحَاحَني وَيَ فَكَالَ رَقِيق مِنَ النَّارِ وَالْمَقُومُ عَكُمُ في ذا دالْقُرَادِ مَعَ شِعَكُمُ الْأَبُوادِ وَالسَّالْمُ عَلَيْهُ بِإِحْبَرُتُهُ فَيْعِمَ عَقِي الذارِ أَنَا اللَّهُ وَلَيِكُمْ فِهَا الْيَكُمُ التَّفُونِيُ وَعَلَيْكُمُ الفَّوْنِشُ فِيكُمْ يُجَرِّ الْمُيْدُ وَكُنْ فَالْرَيْسُ وَمَالْزُولُوا الأرَّحَامُ وَمَا نَفِيْفُرُ إِنِي لِسَرِّقُ مُومِينٌ وَلِقُولِكُو ْ اللهِ وَعَلَى إِلَّهِ بِكُمْ مُقِيمٌ فِي رَجْعَتَى كُولِكُو وَقَصْنَا لِهَا وَامِضًا لِهَا وَالْخِلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَكُمْ حَوَاجُدُ مُودِعٌ لَبَالُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ المُرْجِعُ وَسَعْدُ البِّكُمْ عُيُومُ مُعْلِع وَأَنْ يُرْجُعَنَي خُفْلُمُ كينوسكي إلىجناب فمرع وكفيل اوتي وتكيل الدجين الأبكل وتكنوسم ووعا فالقيم أذكل وأليفي النبي ووطام الأكل وتثب الزجيق والتكسل وتفل وتفيل كسام مِنْهُ وَلَامَلُ وَرَجْدُ اللهِ وَيُوكِا لِهُ وَتَحِيّا لِللهِ تَعَيّا لِللَّهِ وَالْمَخْدَرِينَ وَالْفَوْفَ مُرَكِّمُ فَلْحَرّ فى زُنْوَكِهُ وَالسَّالَامُ عَلَيْكُ وَحَهُ اللَّهِ وَبَكِكَانُهُ وَصَلَّانَهُ وَتَجَيَّانَهُ وَهُو حَسَبْنَا وَفِعَ الْكِيكُا ومنعبان ووى الْمُسَوِّنُ تُجُوبِ عَزَادِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِنْ كُرِّم الأَدْدِيِّ فَالْمَعْتُ فَالْمُعْتُ ٱلمَعَبْدِ الشِّيرُ السَّالَامُ يَقُولُ مَنْ صَامَ أَقَلَ يَجُم مِنْ شَعِبَانَ وَكِيَّةً الْكِنَّةُ السُّكَةُ ومَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مَطَرَالُهُ اليِّهِ فَكِرَامِعِ وَكَيْلَةُ فِهُ اللَّهُ مَا احْتَامَ مَطُوَّةُ اليّهِ فَالْجَنَّةِ وَتَنْصَامً مَلْنَةَ آيَّا مَ دَارَالُهُ فِي مَنْفِهِ فِي جَنَّنَهِ فَيُكَابِعُمْ وروى آبُو مَنَّ المُمَا إِنْ مَنَ الْجَحَفِيمَ كَالْبِيمُ فالسن صام مُثنان كان مَهُورًا لَهُ سِيُكِا ذَلَةٍ ووَحَمَةٍ وَبَا دِرَةِ وَالْقَلْفُ لَدُومًا الْحَمَثُ عَالَ الْمِينَ فِي الْمُعْسِدَةُ قُلْتُ فَا اللَّا وَدُهُ قَالَ الْمِينَ عِنْدَ الْعَضِبُ وَالتَّوْمِيةُ مِنْهَا السَّدَّمْ

عَلَيْهُم السَّالَةُ وروى أنعاقُ بن عَبْدِالْ العَلِّويُ العَرْيَعَيْ اللَّهِ الْعَالَدُ الْمُوسِكِ فالأوبعة الأيام التي تصام فالسنة فكلوا الي مؤنا الجائمين على التي السافة وهو مقية بيس المبال معير إلى سرَّمَن رائ فقا الواحيناك إلى يكن الاتواخلفنا فيه فقا ال تعته خِنْهُ تَسْلُونِي مِنَ الزَّامِ الَّتِي تَصَامُ فِي السِّنْ فَقَالُوا مَا جِنْنَا كَ أَلَّا لِمَا فَعَالَ كَلِّيا اللَّهِ الْيُومُ النَّاعِ عَمَّ مِنْ تَهْرَبِيمُ الْوَلْ وَهُوَ الْيُومُ الَّذِي وُلْأِنِيهِ وسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَالْيَوْمُ النَّامِ وَالْعَيْرُ وَكَ مِنْ رَجَيْهِ وَالْيَوْمُ النَّبَ بُعِثَ فِيهِ رَسُولًا للْمَسَكَاهُ عَلَيْهُ وَالِدُ وَالْمِوْمُ الْخَامِينُ وَالْمُغِرُونَ مِنْ دَعِ الْقِعِدَةُ وَهُوَ الْمَوْمُ الْذَبِ دُمِينَ فِهِ الأَنْضُ مِنْ فَ الكَبْيَةُ وَاسْتَوْتَ سَفِينَهُ نُعْيِ عَلَى الْجُوعِيةِ فَنَ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْأَنْ الْمُسْعِينَ وَكُلِينُمُ النَّامِنُ عَسَرَيْنَ وَالْخِيَّةِ وَمُورَيِّومُ الْعَدَيْرِيَّومُ نَتِبَتَ فِيهِ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَلَّهِ عَلِينًا الْمَيْرَ لِلْوُفِينِينَ عَكَيْهُ السَّالْمُ عَلَّا مُنَاصًامٌ فَالِكَ أَلِيَّوْمِ كَا أَكَا لَا سَتِينَ عَامًا وردى مُنْ وَسُلِّمُانَ الْلِّيكِي فَالْسَالَتُ إِلَيْمِ مِنْ مَلِيدُ السَّالُهُمْ عَنْ رَجُل مَ مُنَّا الْمِرْ مَنْيَعًا بِالنِّيرَةِ لِلَّانِجُ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَيْجِمُ فَمَ الْمَرْيَةَ فَسَلْمُ عَلَى سُؤُلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالدِينَةُ لَيْ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسِينِ عَلَيْهِ السَّلْمُ عَارِفًا عِقْمَ بَعِكُمْ اللَّهُ اللَّه عَلَيْنَا وَمِالُهُ النَّهِ مُعْنَى مِنْ مُسَالِمُ مُنْ مُعْلَدُهُ مَا كَالْمُ المَّالِمُ مُنْ مُعْلَدُهُ السَّالُمُ فَ وَعَلَيْهِ فَتُهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلِّي مُوسَى بِي جَعَفِر وَمَ الصَّرِكَ اللَّهِ وَلَمَا كَاتَ في وَفِي الْجُ وَرَقُهُ اللَّهُ عَالَى مَا جُرِيهِ مَا إِنَّا الصَّلَّ لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْجٌ جَدَّ الْمُسْادِ مِرْجُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَيَخْرُجُ إِلَى الْمِرْاسَانَ لِلِي أَبِهَا مَعَايِّنِ مُوسَى الرِّضَاعَكَمْ السَّلْمُ فَيْسَلَّمُ عَلَيْهُ السَّلْمُ عَالَمَ بَلَيَ إِنْ خُولِمَانَ فَلِيكُمْ عَلَى إِلَيْكُ مِنْ لِلسِّكُ وَلَلْكُنْ وَلِكَ فِي حَيْدٍ ووق الْحَسَنَ فَ مُوسِدَ مِثْنَاهُ إلى الْمِرُهُ وَلَا فِيهِ لِاللَّهُ } أَنْ فَعَلَّوا فَلِهِ ذَا الْمُومَ فَانَّعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعِلْمَا الْعَلَانَا وَعَلَيْنَا وَعِلْمَا الْعَلَانَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعِلْمَا الْعَلَانَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعِلْمَا الْعَلَانَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعِلْمَا لَيْعَالِمُ اللَّهِ وَعَلَيْنَا وَعَلِينَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعِلْهِ فَيْعَالِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلِيْنَا وَعِلْمَا فَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ وَالْعَلِيْعِلَالِهِ وَعَلَيْكُوا فَعَلْ شُنعة ويادة والفاابي عِناسْ فالابن عَيَاشِ حَالَيْنَ عَيْدِانِ عَيْدَانِ عَيْدَالِلْ عَنْ وَلا مُعَا

وكالمتنابية

الى عَمَا وَسُبِهِ اللَّهُ مَ صَاعِلُ فِي وَعِيْرَ فِهِ وَلَدُنْ فِا فَيْ صُرْبَهِ وَيَوْمُنَا مَعُهُ ذا وَلَكُوا مِنْ وَكُولُوا فَي لَلْهُمَّ وَكُمَّا أَكُونُنَا يَعْمِهُنِهِ فَآكُرِهُنَا مِرْلِفَنِهِ وَادْدُقْنَا الْمِرْلِفَةُ وَسَايِقَتُهُ وَلَجُعَلَنا مِمْرُهُمْ كامره وتَيْكِزُ الصَّلَوْءَ عَلِيْهُ عِنْدُوكُرِهِ وَعَلَى تَمِيعاً فيضافِه وَأَصْلِ صَفِينَانِه أَلَمُ وُوَيْنَ مِنْكَ بِأَلْعَهُ لأغنع النفي النصوالي على عالبد الله موقت كنافي كالدوم كرووية والجاكنافيه كُلُّ لَلْبَدُكُمْ وَمَنْ لَكُ يَن لَحُرُكُمْ وَعَادَ تُطُوسُ بِهِيْنِ فَغَنْ عَانِيْدُكُ بِقَيْرٍهِ مِن بَعْيِرِ النَّهَا تُرْبِنُهُ وَكُنْتُولُ أُوبِئُهُ الْمِينَ دَبِ الْعَالِمِينَ فَمْ تَلِعُونِهُ إِذْلَكَ بِمُعَاوِلْكُ مِن عَلَيْهُ السَّالْمِ وهوالعودعا وعيه عكيه السادم ومكونو اللهم آنت متعالى لكان عظيم البروف شكيل الخالفة غُين أخارية عرض الكيرياء فادرتك مالتفاء قريب الرجة صادف الوقيد سايغ الغيّة حسّن المالا قريب إذا دُعيت محيط بالمكتف فابل العُوبَد لين فاب البَك فادِنْعَا مااردن ومُذرك لِاطلب وشكورًا إذ الشكرت ومَنكورًا إذ الشكرة ومَنكورًا ذا ذكرت المعُول مُعناجًا وَانْفَتِ الْيِلْتَ خَافِقًا وَلَهُ الْيُكَ مَكُونًا وَاسْيَفُ إِنْ صَعِبِقًا وَاقْتُكُمُ لَيْكَ كَا فِيكًا الْحَكَ بكننا وتجبى قومنا بالحق فايه عزونا وكذعونا وكذكونا وعذروا بناوقتكونا وتخريجون نبيتك ووَلَدُحِيدَ عَلَيْنِ عَبْداللهِ اللَّهِ الطَّيْنُهُ بالرِّسَالَةِ وَالتَّنْفُعُ عَجِكَ فالمعلل لناص المرفا فريجا وتخريبا برخيف بالديم الزاجيين فالدايث فيلغ ممنث الماين بن عَايْق سُفيان البَرُوفري يقولُ سِعَنُ آباع بدالله عليه الله المعلمة في منكا اليوم فعال مُو الدعية اليوم الذالي من سُعَبان ومُورول لل يومية السّامُ مايقال كالعدوى عُرَان يجني لغَفادُعن أَحَلَيْنِ عُرَاكِلَيْد عِمَا لَتَبَاسُ ابن مُجامِد عَن لَيد وَ كَانَ عَلَى الْكُنُوعِ لِمُنْ السَّالْ مَلْ عُوعِن كُلُّ وَوَ إِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَيْلَةُ النَّفِيفِ مِنْهُ وَيُصَلِّعَ النَّي حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِهْذِهِ الصَّلَوْء نقول اللَّهُمُ حَلَّ

عَيْنِها وروى صَفُوانُ بُنُ مَقِرُانَ لَجَمَالُ فَالَ فَالْكَ أَبُوعَبَالْ الْمُوعِ حَتَّ فِي فَاحِينِ مَعَاضَوْم تَعَيَّانَ فَقُلْ حَيْلَتُ وَلَهُ لَ تَرَى فِيهِ شَيْنًا فَعَالَ فَتَمْ إِنَّ سَوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ والدكا عافياتك ملافي فشباع التركينا وبالنادي في لكنبة فالمنك يترب الخ سول وسُولُ إِنَّ الْمَاقِ الْمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَانَ يَقُولُ مَا فَا نَتَى كُومُ عَبُنانَ مُنْكُ مِينَ مُنْ ادِى رَسُولِ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَالدِّينَاةِ غ سَّمُمان لَن يَعُونَني أَيَّا مَكِيفِي صَوْمُ سَبَان انِ شَاء اللَّهُ مَعًا لا يُمَّ كَان مَلَّيْهِ السَّالمُ يَعُولُ صوم مَرْ مِنْ مُنتَا وَعَنْ مُولِفَ وَوَى الْمِمْ لُنِي عَبِدَالْخَالِقِ فَالْكُنْ عَنِدَالْجَا عَنِوا فِي عَلَيْهِ السَّالَةُ فَرَيْكُ فَرُكُونُ فَوْمِ مَعْبِانَ فَعْلَلْ الْبُوعِينِ الْعَالَةُ السَّالْمُ الْوَ فَعُولِ وَمُ تَشْبَانَ كَنَا كَنَا خَنَى إِيَّ الدَّجُلُ لِيَرِّيكُ الدَّمُ الحُرْمَ يُغَفَّرُ لَهُ وروى ٱبُوالصَّاحِ ٱللَّ الك سَعِبُ أَبَاعِبُدا هِ عَمِعُولُ صَوْمَ سَعِبًا فَ وَوَكَمَنَا فَ تَوْيَدُ مِنَ اللهِ وردى عَرَيْوَاللهِ عَن العَجْمَعُ عِلَيْهِ السَّالَامُ فَا لَكَانَ مَسُولِ الشِّمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِينُومُ شَعَيْنان وَمَعَنا يَعِيلُمُا كُنَاكَ يَقُولُ مُلاَتَهُ إِلَيْ وَمُلاَكُنَا رَةً لِمَا مَنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَمِ الفالف مينك فيد وكلة المكسكين وعلى عكيما السّائم عيج الي الفاريم في التلا ألمّاني وَكِيلِ أَبِعِ عَكِيدُ السَّالُحُ الْعُ سَوَلا فَالْحُسَنِي عَلَيْهِ السَّلْمُ وَلِنَ يَوْمُ الْحَبْ لَوَلَا عَلَوْنَ من شَيْدُ الْ مِهُدُ وادع فيه بهذا الله ما الله ما الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله لوغور الدور الكراف وكالمزود بكنه السماء وثبها والأدف وترع كليها وكأ يَطْأُلُاهِ يَنْهُا لَنَهُ لِللَّهُ وَسَيَعِلْ لاسْرَوْ الْمُلُودِ بالنَّصْرَةِ بَوْمَ الْكُرَّةُ الْمُوَضِ مِن قَلْله كَالْأَيْثَةِ مِن نِشِيلِهِ وَالنِّفَاءَ فِي نُرْتِينِهِ وَالْفَوْزَمْكَةُ فِي وَبَيْدٍ وَالْاَفْصِيلاء مِنْ عَزَلْهِ بعَدَ فَا يُعِنْ وَغَيْمَنِهِ حَتَىٰ يُذِيكُوا الْأَنْا مُوَيَّنَا وُلِالْغَا وَوَيَرْضُوا الْجُنَادِ وَيَكُونُوا تنبر أنضاد صكالة عكية متاخذ أو الليل والقيار الله عَن يَعِقَوه اليّف الوَّسُلُ

يَعُولُ شَعْبَانَ ا

كِتَى، يِضًاء

لمُهَيِّي فَالَ فَالْأَوْجَعَهِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فِالنِّصِ صِنْ شَعِبَانِ عَفِرَتُ لَدُونُونُهُ فَمُ مَكَّبُ عَلَيْهِ سَيْعَةُ فِي سَنَيْهِ خَفْرَكُ لَكُمْ لَكُولُ فَاقِدْلُوهُ فِي السَّنَةُ التَّالِيَةِ خَفْرَتُ لَدُولُولُهُ روى اَبُونِهِ بِرِعَنَ إِذِعَبُوا فِي عَلَيْهِ السَّالْحُمُ فَالَهِ فَا الْحِنَ الْحَبِّدَ الْعُلُمُ اللَّهُ الْفَاقِدُ وَأَنَّهُ لَفَ بَيْ غَلَيْزُو يَبْلِكُ مِي مِنْ فِيضِفَ شَعْبا لِعَلَيْ أَدُوا حَ النِّيَدِينَ لَشَمَّا ذِي اللَّهُ عَلَيْ فِي لِيَ يُوذُنُ لَمُ مُورِقِى هَا رُعُتَ بُنُ خَارِجَةً عَنَ إِنْ عَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالَمُ فَالرَّادُ كَأْنَ الْفَصْ ين عَبْانَ نادى مُنادِينَ الْأَفِيُّ الْعَلْي لَامْرِ الْكُنِّينِ الْجِمُوامَعْفُورًا لَكُمْ قُوالْكُمْ عَلَى يَكِمُ وَعَلَى يَهُكُمُ صَلَوهُ لِسُلَةَ النِّفِيفَ مِنْ شَعْبًاك دوى ابُونِيِّ الضَّعَان عَمَّاكِي جَعْفِرِ وَالْحِعْبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِا السَّالْمُ وَدُواهُ عَنْهُ أَتَلْفُونَ وَجُلَّمُ فَنُفُونَ إِنَّهِ فَاللَّافِ كَاتَ لِبَلَةُ النِصْفِ مِن شَعْبًا لَ فَصَلِ إِدِيمَ كَكُافٍ تَفْرُلُونَ كُلُ الْحَلَةِ الْحَلَالَةُ إِلَى مانه من فا دافرغت فقل اللهُمّ ليّ إليّك فَعْبُروسَ عَلَا بِكَ خَافِفٌ مُسْجَدُ واللَّهُ لانتكال في كلافتير فيه ولانتحد بالان ولانتيت بالعفائ اعو المففول من عِقَابِكَ وَاعْوُدُ بِيَرْمَنِكَ مِنْ عَذَا بِكَ وَاعْوُدُ بِضِاءِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ بَلَ نَنَا وُكَ آمَنْكُمُ النَّيْسَ كَلِّي مَنْسِكَ وَقُوقَ مَا يَعُولُ القَّالِمُونَ صَلَّوَالْخُ فيضاف الليكة دوى البُوكيني عن جَعْفَرِين مُحَيَّعَكِيمُ السَّالَةُ فَالسُيلَ الْمَاوَمُكَلِيكُمُ عَن فَضْ لِلَّذِلَةِ النَّفِيفِ مِن شَعَبًا لَ فَقَالَ فِي أَفْصَلُ لِنَلْةً مَنْ كَبَلَّةِ الْعَرَّ فِي الْأ يَّجُواللهُ الْعِبَادَ فَضَلَهُ وَيَغَفِرُهُمْ بِيَدِ فَاجْنَهِ أُولِي الْفُرْتِيرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِها فَإِنْهَا لَيَّاةً الْإِلْهِ عَزْوَجُواكُولُ مَنْهِ إِنَّ لا يُرْوَسُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ التيجمَلَها اللهُ لذا المراكبين بأواء ما بحمَل لَهُ لَهُ الْعَدُولَيْنِيا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَجُّهُ في للنَّعاءِ وَالنَّدَاءِ عَلَى إِلَيْهُ مَنْ سَجَّا للهُ تَعَالَى فِهِمَا مِإِنَّهُ مِرْدُ وَكُمْ مِ اللَّهُ مَرْدُ وَكُمْ مِالْهُ مِنْ وَعَلَلَهُ مِالْهُ مُهْلِمِلْ غَفَرَاتُ لَدُمْ السَّلْفَ مِنْ مَعَاصِيهِ وَقَعَمُ لَهُ عَوْلَيْ

عَلَيْ وَالْمُعْمَدُ عَلِي عَبِي النَّهِ وَمُعَوْضِع الرِّسالَةِ وَمُعَنَّلِف المَالْكَيْدِ ومَعَنْ الْعِلْم وَصُلْبَتِ الوي الله عَسَنْ عَلَيْ عَلَيْ الْفُلْاتِ الْجَارِيَّةِ فِالْجِالْفَاسِرَةِ فَالْخِالْفَاسِرَةُ فَاسْ مَنْ دَكَمَهَا وَيَعْرَفُ مِن قَرَقُ النَّفَوَ مُهم من وفي وَلَلْمَاكِنُوعَهُمُ وَلِينَ وَالْأَوْمُ لَمُ الْحِقُ ٱللَّهُمَّ صَلَّفًا عُيَّات الغي الكهف الحميس وعيان الفطر النفكين ومنها الهاريبن وعصمة المعتمين اللهُ مُسَاعًا عُنِي وَالِغُي صَلْوة كَنْبِرَة بكُولَ لَمْمْ رِضَى وَغِنْ عُنِي وَالْغُنِيِّ أَذَا وَ وَصَلْا يُحُولِ وَمَنْكَ وَفَيْ فِي أَدْتِ الْعَالَمَ بَنَ ٱللَّهُمْ مَسْلِطَ فِي أَوْلِ فَيْ ٱلطَّيْسِ بَنَ الْأَبْوا والْكَمْنَ اللَّهُ وَجَبَّ مَنْ مُتُوفَعُ وَقَرَضَ طاعَمُهُ وَوَلَيْنَهُ مَ اللَّهُ وَلِيْنَا عُلَّا اللَّهُ وَالْعُلَّا الْعُلَّا بطاعيناك ولانخرى بمتصنفك وازدتني فواساة من فكرون عكية وزول باحسفنتك من فضلك وكشَّرْت على من عَلاك وكليدنتي عنت ظلك وهذا عُرْبَيْدِيك ومنا الله المنظمة لَذَى عَنَفَتُهُ مَنِكَ بِالنِّنَةِ وَالزُّفُوايِ اللَّهِ كَانَ وَسُولُ اللَّهُ مَثَّلَ اللَّهُ مَلَّهُ وَلِلْمِذَانُ فَ عيايه وَيُوالِهُ فِلْيَالِدِ وَآيُّامِهِ بُحُومًا لكَ فَيَ كُولِمِهِ وَأَغْطَامِهِ الْيَعَيَّاجُ إِللَّهُ مَ فَاعِنَا عَمَّا لِاسْتِنَانِ لِيَنْفِهِ فِي وَتَيْلِ الشَّفَاعَدِلِيَهِ اللَّهُمَ وَاجْعَالُهِ فَي شَيْعًا مُنْفَعًا وَعَلَيقًا لِلَيْكَ مهيها واجتلى لدمتها حفى الفالتيوم الفيمذعني لاضيا وعن دنوبي غاضيا تذاويب لى سنك التَّيَّةُ وَالرُّسُولَ وَأَنْزَلَنَى وَادَالُقُرادِوَكُولَالْمُعَادِ ووقك فَيْرَيِّن لَكِمْ وَعَن لَهِ عَبِيا السَّعَلِيدِ السَّاحُ مُالَّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّامِ مُسَبِّنا وَسَعِيدٍ وَرَوْ السَّفَيْ إِنَّا اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ الرَّامُ وَالرَّحِينُ النَّهُ مُ مَا لَعُهُمُ وَالْحُهُ لِللَّهِ مُلَّكُ اللَّهُ بِالْأَفْقِ المُبْدِي فَالْ فَاغْ مُرِّدَيًّا الْعَرْشَ فِيهِ آنَهُا ذُنْتَظَرِدُ فِيهِ مِينَ الْقُلْهُ الْعَالِمُ الْتُحْوِمُ لَيْلَةُ الْقِيفِ مِنْ شَعْبُ الِ أَفْضَلُ لَهُ إِلَ فِيهَا وَلِي أَوْ الْمِجَيْدِ اللَّهُ لَكُ يُونِ عِلْحَ كَيْنِ السَّالْمُ فَالْ مَنْ وَارْفَ وَلَكُ يُونِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ عِناقُ عَنى إِعْبَدِ القِيعَدِ والسَّاوْمُ فَالْ مَنْ وَادْقَارُ لَكُيْنَ مِنْ عَلِيمُ السَّاوُمُ فَكَ يَجِي مَتُوالِلِاكَ لاَيْفِصِلْدِبَهُ فَي النِّصْف مِنْ شَعْبا لاَ عَفْرَف خُونْهُ البَّدَ وَرَفِي عَيْ مُارِدِ

فالأر

واعود ما يضاك

م إِلَيْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

تَحْمَدُ فَقَالْ حَلَى طَفِي لِكَ وَتَحْمُقُ رَحَالُى لَكَ وَعَلِقَتْ بَكُرُمِكَ وَآتُ ازْحُ الزَّاحِينَ كَأَلُوا الأكرمين اللهم والخصصنى من كريك بجزيل قيمك وأعذني بعفول من عقوينك وَاغْفِرْ لِيَالْذَبْ الذَّهِ يَيْلُ عَامًا الْخُلْقَ وَيُفِينَةُ عَلَيَّ الزِّزْقَ حَتَىٰ قُومٌ مِسْ الجريال وَلَعْمَ يجذي لقطاء مك وَأَسْمَانَ فِسانِع مَمَّا يَكَ فَقَالُانْ يُجَرِيكَ وَتَعْرَسُكُ لِكُرْمِكَ وَاسْتَعَانُكُ بَعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَنِكَ وَجِلِكَ مِنْ عَضْبَكَ فَيْ أَي بِالسَّالَذُكَ وَلَوْمَالْمَسَّتُ مِنْكَ آسًالكَ بِكَ لَابِقَنِي مُوَاعَظُمُ مِنْكَ حَمّ نتجدونقول عَفْرِس وَ ياديّ يا اللهُ سُبعُولَيْ لا حُول ولا فَوْةَ الإبايد سبع فان ماشاء الله عفر فان لا فَوْ الإبايد عنر فران وَتُصَاعِ فِي وَالِد مِنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكَنَّ اللَّهُ اجْتُكَ وَاللَّهِ لَوْسَالَتَ بِهَاء كَرَالْقَطْير لَبُلَغْكَ اللَّهُ عَزْوَجُلُ آيا ما بكريه و فَضَياد ونقول الهي عَرْضَ لاك في هذا اللَّيْ النُّعَرْضُونَ وتفكك الفاصدون وأمكا فغلك ومعروفك الظاليون ولك في لهذا اللَّيان عَالَتُ ويجواني وعطايا ومتواهب تشق بهاغلي متن نتفاء عبادات وكمنتفها متن لم تنبق لذالينايك وَعَارَنَانَاعُمِينَاكَ الْفَقَهُ ولِيَنْكَ الْمُومِّلُ فَضَلْكَ ومَعَ فَكَ قَافِكَتُكَ بِامْوَلِى فَفَصَلْتُ من اللِّيلة على حَدُون خَلْفِكَ وَعَدْتَ عَلَيْه بِعَالِدَة مِنْ عَطْفِكَ فَصَّلِ عَلَى عَلَى وَلِي مُعَمَّدُ الظَّيْبِينَ الظَّاهِدِينَ الْخَيْرِينَ الْفَاضِلِينَ وَجُدَّعَيَّ بَطُولِكَ وَمَعْزُوفِكَ يَادِبُ الْعَالَمَبْنَ وَ صَنِعَ عَافِ النِّدِينَ وَالِدِ الطَّامِرِينَ وَسُنَّمَ مُشَلِّمًا إِنَّ الصَّحِبُدُ بَحِيدُ اللَّهُمُ إِيَّ ادْعُولَ كُلُامَرْنَ فَاسْجَيْكُ كُلُوعَنْ ايِّكَ لِأَتَّفِلْ الْمِعْ ادْ فَاصْدُ اصَّلْتُ صَلَّوهُ اللَّيْلِ فِصَلَّ وكعنين وادع بهذا الناعا وقُل اللُّهُمّ صَلَّعَا يُحَرِّ النَّبُوِّ وَمَوْضِعِ الرِّيا لِدَ وَعُنْكِف الكاثيكة ومَعُدن العلم وأضل بكن الوخي وأعطن في هذه اللُّهُ لَةِ الْمُعِينَ وَنَقِبُلُ وَسَبِلَتَي فَانِيْ يُحِيُّ وَعَنَّ وَأَقْصِينًا نِمِنَا الِمِنْكَ انْوَسَّلُ وَعَلَيْكَ اتَّوَكُّلُ وَلَكَ اسْتَلُ يَالْجُيبُ الْمُصْطِّيِّ يَامَلُكُما الْمَارِينَ وَمُنْفَى رَغْمَة الرَّاعِينَ وَيَبْلِ الطَّالِينَ اللَّهُمُ حَامَا عُرُوال مُحَمَّدٍ

للُّهُ فِيا وَالْاجْرَةِ وَمَا الْمُسَادُ وَمَا عَلَمُ خَاجَّنُهُ اللَّهِ وَإِنَّهُ أَلَكُمْ مِنْدٌ وَفَضُ الْأَعْلِ عِبَادِهِ عَالَ ٱلْوَكِيْفِ فَتُلْكُ لِيِّينِ مَا الصَّادِقِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاكُ فَيْ افْضُلُ الْأَدْغِينِهِ مَعْالَ الدِّالْتُ سلت الناء الاجرة فسَارَ كُفْنَيْن تَقْرُادُ فِالأَوْمَا لَجَدْمُودٌ وسُودٌ ٱلْجَنْدُوجِي فَالِالنِّهَا الْحَافِر وَأَوْا فِي الْوَكْتُ الْأُولِي الفَّايِيِّةِ الْمُرْوسُورَةُ النَّوْحْبِدُ وَيَى قُلْمُواللَّهُ السَّدُ فالْح الله الفَلَقًا وَتَلْنِينَ مَرَّةً وَالْمُرَافِي لَقًا وَتُلْنِينَ مَرَّةً ۖ وَالْفَاكَبُرُ أَوْبَهَا وَتَلْنِينَ مَّرَّةٌ وَلَ باست اليّه مَلَاه البيارد في المهمّان وَاليّه مَعْرَ وَالْخَلْقُ فِي الْمِنْاتِ بِاعا لِمَا لِمُرْزِ وَالْخِيْراتِ اسْنَ لا تَخَفُّ مِكَيْهِ خُوا طِزًا لأَوْ هَا مِ وَمَثَرُفُ الْحَلَّوْكِ بادِيَّ الْخَلَافِقُ وَالْبِرَفَاتِ المِنْ بين مَكَكُونًا لأَيْنَا وَالنَّمُواتِ انْتَ اللَّهُ لا المَوَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِلْدَا لِا اللَّهُ الْاللَّهُ الْاللَّهُ الْاللَّهُ الْمُعْلَى فى من اللِّيلَة عِنْ نَظَرَتَ اليِّهِ فَرَحِنْهُ وسَهَتَ دَعَاءَ فَأَجَبُنَهُ وَعَلِثُ اسْنِمَا لَنَهُ فَأَقَلُتُهُ وتَجَاوَزَتْ عِنَ سَالِفِ خَطِهُنَا وتَعَظِيم جَرِيرَ فَفَيْلا نَجِيَّتُ بِكَ مِن ذُنُوبِي وَجُلَّتُ البِّكَ فِي سِنْزِعْبُولِي ٱللَّهُ مِنْ جَنْ عَلَى مِكْرِيكَ وَفَصَلِكَ وَاخْطُطْ خَطَايًا يَ بِحِلْكَ وَعَفُولُ وتَعَمَّدُنِي فَي مَنِ اللَّيْلَةِ لِبَنايِعِ كُوْمَيْكَ وَاجْعَلْنِي فِهَا مِنْ ٱوْلِيْكَ الذِّينَ اجْتَبَهُمُ الطَاعِلَةُ والخَتْرِيُّهُمْ لِعِبْادَ يْكَ وَتَجْعُلْتُهُمْ فَالِصَنَّكَ وَصِفُونَكَ اللَّهُمُ الْجَعَلْنِي في هٰذِه مِينَ سِعِـكَ يَكُ وَكُوَّوْ يَا كُنِيْرانِ وَاجْتُلُنِ فِي سَلَّهُ فَيْعَمَ وَفَا دَفَعَيْهُ وَكَفِينِ مَرَّمُ السَّلَقَكُ وَاعْمِمْنَى سن الازدياد في معفينات وكيب إلى ظاعبات ويُعرَبي سال ويُولفن عيدات سيدى النَّكَ يَلْحَا الْمَارِبُ وَمَنِكَ يَلِقِسُ القَالِبُ وَعَلَيْكُومِكَ يُعَوِّلُ الْسُنْقِيلَ لِقَانِبُ اذَّبُكَ عِبَادِكَ بِالتَّكَرُّمُ وَٱنْكَ آكُرُمُ الْأَكْرَمِينَ وَأَمَرْكَ بِأَلْعَغُوعِبَا دَكَ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الدِّعِيمُ اللهنة فلا يخرض ها وجوناد من كرمك ولانوليني من ايغ نعك ولا يخبنني ريجزيل قِيمَكَ في هٰذِن اللَّيْلَةِ لاَصْلِطاعَيْكَ وَاجْمَلْنِي فَجُنَّةٍ مِنْ غِيارِ مِرْتَيْنِكَ وبَ إِن لاَ النُّ من الفلاد الى قائد الفل الكرم والعقو والمنفرة جده على بالنَّ الملَّ لابا

كوتيات ال

وَاوْتُرْفَاذِ الْوَيْفَ مِن مُعَاءِ الْوَتُرِوَانَتَ فَايِمْ مَفُلِ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ السُّمَ اللَّهُ الكَّفَايَدُ وَسُلِحِقُهُ الرِّعَايَةُ لِما مَنْ هُوَ الرَّجَاءُ وَالْإَسَالُ وَعَلَيْهِ فِالشَّمَا مِن الْمُتَكَّ وَسَنَّتِي الفُرُرُ وَكَنْكَ أَنْحُمُ الزَّاحِينَ وَصَافَتَنْكَنَّ الْمُواعِبُ وَيَنْكَخَيُّوالزَّازِقِينَ كَبْفَ الْحَافُ وَكُنّ رَجًائ وَكُنِفَ اخْدِيمُ وَآنْتَ لِينِيرَيْنِ وَرَخَاجُ اللَّهُمُ إِنِّي ٱسْأَلُكُ لِمِنْ الْوَيْسَ أَخِيْنِ ف جَلَالِكَ وَجَالِكَ وَيُمَا ٱلْحَافَ وَبِهِ الْعَرِضُ مِنْ بَعَاءُكُمُ اللَّهِ وَيَعَا فِيزُ مِنْ مُ إِلْكَ فَإ الأركان ويما تخيطيه فُلاتُك مِن مَلكُونِ السُلطانِ ياسَ لالدَلامِره وَالمُعْقِبَ كُلُّه اغْدِب مَنْني وَمَيْنَ لَعْلابي سِتْرَاسِ سِيْرِكَ وَكَافِيَةٌ مِنْ امْرِكَ مِا مَنَ لَاغْرَفُ قُدْ مَنْهُ عَوَاصِفُ الزِيَاحِ وَلا تَقَطَّمُ مُواتِرُ الشِفاحِ وَلاَ تَفْكُفِ عَوَامِلُ التِماعِ بات بدا أبكي ياعالى العرش النيف فترياكا ينف فيولوك وافيرب كفي ويَبْنَ يَرْمِينِي بِيُوانِفِهِ وَلَيْمُوالِي طُوارِقَهُ بِكَافِيَةٍ مِنْ كُوافِهِ لَ وُوافِيَةٍ مِن دُولِهِ لَ وَوَيْرِهُ مَن يَعْنِي يَا فَالِيَ عَمْ يَعْفُوبَ وَاغْلِيْ إِسْ عَلَيْنِي يَا غَالِبًا عَيْرَمَغُلُوبِ وَ ودًا للهُ الذِّينَ كَفَرُوا بِعِنظِهِم أَرَينَا الْوَاحَيْرًا وَكُفَّيَ لللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنالَ وَكَانَ السُّقِقًا عَدَيْرًا فَأَيَّنَ اللَّهُ بِنَ امْنُوا عَلَى عُلْوَهِمْ فَاجْتُوا خَاهِرِينَ ياسَنْ يَحَى تُوهَاسِ الْفَيْظُلِيمَ ياسَ بيتى لُوكًا سِ الْقَوْمُ السُنَهَ زِينَ آسًا لَكَ يَتِي نَهُ فِإِ مِنْ الْوَالِيهِ الدَّو كُلْ سُولُكُ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ مُذِيبُ نَفْ مُ فِيلَامِهِ وَفِيلَامِهِ مَنْ سِنِيدٍ وَأَعْولِهِ الله يَجْمَلُني فِيهِ مِنَ الْمُقْبُولِينَ آغًا لُمُثُمُ الْغَالِبِينَ آمَا لُمُمُ الْغَاصِلِينَ فِطَاعَنِكَ الماؤولة فكدك ويام التفالمة تزع تعالقيام كالتكاة والقاع والمنام كالفاد مِيَ الْأَوْمِ وَلَذِي مُحَمِّدُ مِنْ مِن دُولِ عَنْصاحِ مِلْمَا يَكَ الْعِظْمِ وَمُولَا لَوْ لِيا يُكَ الْكِلْمِ أَوْلِ النَفْين وَالابْرَامِ آمِامِ مَنْ مُعَدَ إلمامِ مَمالِحِ الفَلامِ فَيْعَ الْمُعَلِيجِ عِلْا نَامِ عَلَيْهُ مِنْك أنفلُ الملَّافِي وَالسَّالِمِ اللَّهُ مَعَلِي السَّالَتَ بَعَ الْمِينِ الْحَرَامِ وَالزُّرُومُ اللَّهُ مَ طَلَّنَا عِر

مَالِوَّ لَنَبِرَةً طِينَةً تَكُونُ لِكَ رَفِي مَجَعَهِم قَضَاءً اللَّهُمُ الْجُرَفَلِي وَطَاعَيَكَ وَلَا فَإِن يعقيدنك والدفين فواساة من فترك عكبه في وفيفك بالسّعت على من فعدلك فالله واسعُ الْفَصْلِ والعِمُّ الْعَمْلِ كُولَ مُعْرِرُ أَصْلُ فَمْ صَلِّ كَعَنْيُن وَعَلَ اللَّهُمُّ الْتَفَ المُدَّعُو كَانْتَ الدُّجُونُ وَانِينُ الْغَبْرُوكُمَا فِيفُ النُّووالْعَفَّادُ وَكُوالْعَقُوالْوَقِيعِ وَالدُّهَاءِ النَّهِيمَ اسْأَلُكَ عَ من اللَّهُ اللَّهُ الْإِجَامَةَ وَحُسُنَ الْإِنابَةِ وَالْقُوْمَ وَلَا وَبَهُ وَحَيْرُهَا تَسَمَّتُ فِها وَوَتَنْ مُرَكًّا المرحكيم فَانْتَ إِلَا عَلِيمُ وَي رَحِيمُ الْمُنْعَالُ إِلْمَالَكَ بِهِ عَلَى الْمُنْفَقِقِينَ سِنعِ الدك وَ جَعَلَىٰ مِنَ الْوَارِنِينَ فِيجَوَارِكَ مِنَ الأَبْنَيْنِ فِي وَالِالْقُوادِ وَتَعَيَّلُ لَاتَخِيادِ صَمَّلُ كَعْنِينَ تنجاعة الواحد الله كالمدخيل لتدبير الذي لابكاكه الذاع الذي لانتادكه التابيلك لاقراع لَدُ الْجَيَا لَذَى لا يُوتُ خالِق ما يُرِي وَمَا الأَيْرِي عَالِم كُوا يَتَى بِعَيْرِفَدَلِيم السَّالِق فَعِلِم مُالابِهُمْ لِلَّهِ إِنْ وَفِي وَفِيهِ سُجِانُهُ وَتَعَالَىٰ عَالِيْكُونَ ٱللَّهُمْ إِنِّ آسَالُكُ سُوال مُعْتَرَفِ ببلاوك القديم وتغاوك أن فقتاعل مُناخِرانيانك وأخل بنيد أصفاراك وكيناك وَأَنْ ثُهَا وِلَهِ فِي لِمَا إِنْ يَا كُمَا فِفَ الْكُرْبِ وَمُنْذَالِ كُلْصَيْبُ وَمُبْنَكِ فَا لَيْتِمَ مَلَ فَيَا وَرَا مَنْ مَفَرَعُ لَكُلُقِ الِّبَدُ وَتَوْكُلُهُمْ عَلَيْهِ الرَّثَ بِالنَّعَاءِ وَصَيْفَ الْمِجا بَدِ فَصَرَاعًا مُجَّدٍّ والعُسَيْدِ وَابْدَأْ بِينَ فِي كُلْخِيْرِ وَفَيْ مَنَى يَغَى وَارْدُفَى بَرْدَعَنُولَ وَعَلَاوَةَ ذِكُولَ تُتَكُلُ والنظار أنول انظر إلى تظرة رجمة من تطرانك كليني مالحينني موفولاسنورا وَاحْمَلَ المُؤْتَ لَحَمُلُ لا وُسُرُورًا وَا قَدْرُ وَلا نَفْتَرِ فِحَيَوْنِ الْحِدِينِ وَفَافِحَتَى القَالَ سُنَ لَعِينَى سَمًّا وَلِلا خِرَهُ قِرِمًا اللَّهُ عَلَيْ إِنَّى قَلَيْرُ مُمَّ الْمُحَدِّينِ وَقُلِعِنَهُما قِبْل فَيامَك لا لون اللهُ مَا الشَّنْعِ وَالْوِيْرِ وَاللَّيْلِ إِذْ التَيْرِيِّقِ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُسْتُومِ فِهَا مَيْنَ عِبَادِكَ مَا نَقَيْهُ وَالْمُعُومِ فِيهَا مَا كَيْتُهُ آجُرُلُ فِهَا قِسِنِي وَلاَتْبَدَلِ اسْمِي وَلاَنْكِيَرَّ جِسْمي وَلاَتَجَعْلَني مِينَ عِن الزُسُوعِ عَن وَاخْتُم لِي الشَّمَا وَوَ وَالْعَبُولَ بِاخْتُرْصُوغُوبِ النَّهُ وَصَنْوُلْ فُمَّ فُل

لفاسفين يامئ بخياه الفاموس يامن بخيام الفور مس

في هذه اللِّبلَّةِ رفى التَّلَعكَبريُّ بإسْناد مِعن سليام مُولَحُكَيفَةُ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى لَلْ عَلَيْهِ وَالِهِ مَنْ مَلَقَ لِنَيْلَةَ التَّصْفِ مِنْ شَعْبًانَ فَآخْسَ الظَّهُ وَلِسَ فَيَيْنَ تَطِيفَيْنِ ثُمَّكُورَةِ الْمُصَافَةُ فَصَلَّا لَمِنْ اءَالْلَحْرَةُ فَهُمَا إِبِينَ هَا رَكُنْ بِينَ مِلْ وَا في اقَلِ مَلْعَة الحِدُوتَلَكَ الْمانِ مِن الْكِلْلَقِرُهُ قَايَة الْكُرْنِي وَتَلْت المانِ مَنْ تَحْوِما نَّهُ رَهَرَا وُفِي لَرَكُ فِهِ النَّانِيَةِ الحُهُ وَقُلْ الْعُودُ بِرَبِ الفلقِ سُبِعَ امرَّانِ وَقُلْ اعْوَدُ بِرِللِيَّا الْ سبع مران فقرنيكم فترنيك عبدكما اربع كعاب يقراء في أول كعفرليس وفي القائية حَمَ لِلنَّفَانِ مِنْ التَّالِنَةِ الْمَ النُّحُنَّةِ مِنْ الزَّابِقِي مَارَكَ الذِّي بِينِ المُلْكُ فَتَمْتُكُم بعنهامانة كعة يَقُوادُ فَكُلُ تَكْتِهِ عُلْمِواللهُ أَحَدُعَ إِن والحِدُ لِلهِ مرّةَ والحِرّةُ قَطَالُهُ تَعَالَىٰ لَهُ مُلْتَ حَوْلِيجُ الِمُنافِعَاجِلِ الذُّنْيَا ٱوَلَيْعَاجِلَ لاَعِرَوْفَمَ إِنْ سَالَ لَذُ أَنْ يُولِينَ فِي لَيْلَةُ تُوَلِّي صلوة اخْرِي في هذا الليلة مَرْويَةٌ عَنْ عَايشَة ووي الحسِّرُ المِنْ مِنْ عَزْعَالِيَّةً فالنف في حديث طويل في لبُلة النفيف مِن مُنظارات النَّ رَسُول الصَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّوَالَ فهذي اللَّيْلَة مَيْطَعَلَيْ حَبِيعِ جَبْرَضُ فَلِيهِ السَّالُّهُ فَفَالَ لِي الْحَيِّرُ مُنْ أَسَّلُكَ إِذْ كَالْكُلَّةُ ليَضِف مِنْ سَعِبانَ أَنْ يُعِمَّلِ السَّامِ عِنْ رِيفانِ فِيْلِ وَكُوبَيْمَ لُوا فَاتِذَ الكَفابَ وَقُ مَقُولُهِ اللهُ احَلَّعَسُر مِرَانِ فَمْ سَجَدًا وَمِقُولُ فَيْسِمُ وَلَيْ اللَّهُمَّ لِلنَّ سَكَا سَوَادى وَخِيالَي وَيَا انِيَ إِاعَظَ مَهُ كُلِعُطِهِما غَفِرلِ دَنِي العَظِيمُ فَإِنَّهُ لاَيْفَرُ مَعْيُرِكَ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذِلا يَحَكَّفُهُ تعالى عنه اتذين وسبعين الف سينة وكتب لدس المسان ويتلها وتحاعن والدبه سبعين الفسيقة مطايد الخري عنها فالتكان وسول الإسكالة عكبه والدعيناي فيها فَالنَّسَلُ مِنْ كِانِي فَانْدَهُ فُ فَكَخَلْوْ مَا يَخُلُ الدِّمَا وَمَنَالُفَيْنِ وَطُنَّتُ إِنَّهُ في مِض تحرننانه فاذانا به كالتوب النافطفا وخدالان ساحكا على طرف اصابع فكمت ومويقول آجَتُ اللَّكَ فَقِيرًا عَالِمُا اسْتَجِيرًا فَالْتُبَالِيْسِي وَلاَفْتِرُولِ مِي كَلْتُهَاكِمَ لاَتْ

لْعِظَامَ أَنْ تَعْبُ لِيَ اللَّهِ لَمَا لَكِيلَ مِن عَطَائِكَ وَالْمِعَادَةُ مِن بِالْدِيكَ ٱللَّهُ مَ مَرَاعَ حُرَّةً وَأَعْر يَيْنِه الأَوْسِياء المُداةِ الزُّعاةِ النَّها فِي وَلاَجْعَلَ كَفِي مِنْ هِذِهِ الذُّهاءِ فِلْ وَلَهُ وَاجْعَلَ حَفَّى مِنْهُ إِجَابِلَهُ إِنَّكَ عَلَيْظُ فِي قَلَيْرٌ صَلَوْلِنِي فِي هُذِا اللَّيْلَةِ ووعِينِ فَايِنِ عَنْ عُمَانُ ل مَرْوَانَ عَنِي الْمَا وَعِهُ فَالَ قَالَ وَالْ وَسُولِ إِنَّهُ مِنْ كَانَّهُ مَا لِيهِ مَنْ مَنْ لَيْلَةِ النَّفِيفِ مِنْ سَعْبًا لَا مَا يُتَهُ كَفَيْ يَقُولُونِ كُلِ كَفَةٍ لِحَيْثُ وَقُلُ مُولِّا لَا مُا يَكُنَّ مُ عَنَى بِينِ مَنْوِلَلُ وَإِلَيْنَةِ ٱوَنُونَىٰ لِمُصْلِقِ الْحَىٰ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ دوى فِي إِن صَدَقَرَا لَعُنْرِيُّ والمحدث الموليين ويجفو عن المعلم التلام فال الصّافة ليله الفيف من سَعَا أُوارَع وَكُمَّا فِي تَقُولُونُ فَكُلُ وَكُنَّةِ النِّي وَقُولُ مُواللهُ أَخَذُ مِائِنَكِينِ وَحَسْبِينَ سُرَة عَلَا وَفَتَسَهَانُ وكتيا وكان وكالشكام وتقول المفتهاني الكياك فكم وكي ون عمَّا بِكَ خاعتُ وَا منتي وي النبك الدي مت الفيروسي وي الجهر بالفي الله على المؤدّ بعفوك من عُدُوبُكِ وَاعْوُدُ بِرِضَاكَ مِن حَيَّاكَ وَاعْوُدُ بَرِحَيْكَ مِن عَنَا بِكَ وَاعْوُدُ إِنَّ عَلَى مَفْسِكَ وَقُوقَ مِالِيَةُولَ الْعَائِلُونَ وَرَبِي صَرَاعًا فِي الْمُعَدِّدُ وَافْعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا وكذا لا اجتلاا الا شاءا فصلوة المرية الروعيا بن الكرويين فضا إعن أيده فال سَانُ إِمَاكَ عَلَى المُوسَى الرضاعَلِيمُ السَّالْ المُعْنَى لِمَلَّةِ النَّصِفِ مِن سَعْبًا نَ فَالْكِي لَيْلَةُ نَعِنِي اللهُ تَعَالَيْهِ إِلَيْهِ الزِقابِ مِنَ النَّارِ وَيَعْفِرُ فِهَا الذَّنُوبِ الْكِبَارَ قُلْكُ فَهُلِ فَا صَلَوْهُ وَالْكُوْمُ عَلَى الْمِيالِمِ عَلَى لَلْمَنْ فِيهِ أَعَنَّى مُوَظِّفٌ وَكَلِينَ الْوَالْجَبْثَ أَنْ نَشَطَّحُ فِهَا فَيْ وَعَكَيْكَ بِصَالِقِ جَعَفَرَين آجَ طَالِيطِيمُ السَّالَمُ وَالْيُزْفِيا سِن ذِكِواللهِ تَعَالَ ويَن الْمُنْفِقُنا رِوَالْمُعَاءِ فَانَ آجَ عَلَيْهِ السَّلَّمُ كَانَ يَعُولُ النَّعَاءُ فِهَا مُتَحَابُّ فَلْ الة النَّاسَ مَقُولُونَ اكْمَا كَيْلَةُ الضِّكَ لِي فَعَالَ لِكَ لَيْلَةُ الْعَدَرِ فِي فَهُرِ وَمَضَانَ صَلَّ

باعظها الريخي لكُلِّ مَطِيم اغفرل دَنَى الْعَلِيم فَانَّهُ لايَعْمُ النَّبُ الْعَلَامُ إِلَّا الرَّبُ الْعَظْر دَفَرُكُ نَعْمَ عَادَسَاجِمًا فَسَمِعْنُهُ بِعُول اعْوُدُ بِنُورِوحِهِكَ الَّذِي اصَّاءَتُ لَهُ المَّمَاتُ وَالْاَرْضُونَ وَانْكُنْفُتُ لَدُ الظُّلَاتُ وَصَلَّحُ عَلَيْهُ التُرالُولِينِ وَالْمُونِينَ مِنْ فَإِذْ فَقِيْكَ وَصَنْ يَوْسِل عافينك وتين زفول فينك الله مترا زدفى قلما نقيد فينا وسراليزل بريالا كافرا ولانتيا خَمْ عَفْرِ جِلْ يِهِ فِي الرِّقِ وَعَالَ غَفَرَتُ رَجْهِي فِالتُّرابِ وَكُوٍّ لِأَنْهَ أَنْكُونَ لَكَ فَكَا مُرَّسُولُاتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِ الْمُنْصِرَافِ مَرْوَلَتُ الْي فَرَاسُها فَانْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْهُ وَلَه فَالْما فَاخِالْهَانَفُسُ عَالِ فَعَالَ تَسُولُ اللهِ صَكَاللهُ عَلَيْهُ وَلِلِهِ مَا هَذَا الْتَفْسُ الْعَالِي إِمَا تَعَلَيْنَ إِنَّ لَيْلَةٍ صَنِهُ مِنْ لَيُلَدُّ النِصَيف مِن مَعَنانَ فِها الْعَتَمُ الْمُذَاءُ وَفِها مَكْتُ الْأَجَالُ وَفِها لَكُبِتُ وَقُلُ الْحَاجَ وَاتِيَا اللَّهَ مَعَالَىٰ لِيَغِيُّر مِنْ اللَّيْلَةِ سِنْ عَلَيْمَ ٱلْذَرَّسِ عَعْوِمَغْزِي كَلِيثَ يَزْلُ للهُ تَعَالَىٰ مَالْكِينَ مِنَ المَّمَاءِ الْإِلَى الْمَنِي مِكْرَوْمَا النَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ لَهُ مني منية اللَّيْلَةِ وَلِمَا لَكُمْ أَلْمُ الصَّالِحُ صَاحِبُ الْأَسْرِعَكَيْدِ السَّالْةُ لَيْنَعَ يُرْتَعَ فِيهَا بهنكالنُّفاءِ اللَّهُ مَهِي لِيَانَا مَنِ وَيَوْلُودُ مَا وَيُجْنَكَ وَمَوْعُودِ مَا الَّتِي وَرَنْتَ فِيلًا تَصَدُّلُ فَمَتَ كُلِينَكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لأَمْبِيِّلَ لِكِيلَاتِكَ وَلاَمْفَقِبَ لِإِيالِكَ وَوُلِ الْمُتَأْلِقُ وَضِيا وُكَ الْمُنْزِقُ وَالْعَكُمُ النُّورُ فِي لَيْهِ الدِّيخُورِ الْعَايِثِ الْمُسْتُورُ حَلِّمَ مُؤلِدُ وكُرُ مُحْنَانُ ا وَالْمُلْأَنِينَ شَهَّانُ وَاللَّهُ عَالِمُ وَمُوْمِينُ أَوْالْ صَعِادُهُ وَالْمُلْكِمُ أَمْثَالُوهُ مُنْفِقًا لَا يُبْوَقَ فودهُ الذَّبِ لاَيْهُو وَدُوالعِلِم الذَّبِ لا مَصْبُومِنا اللَّهُ وَتَوَامِيسُ الْعَصَرُ وَوَلا وَالْإِمْ وَالْمُزَّلُ عَلَيْهُمُ النِّنُولُ فِي لَيْلَةِ الْفَذُرِ وَأَسْحَابُ الْحَيْرُ وَالنَّفِي وَالدِّهِ وَكُلْهِ أَوْرُهُ وَكُنِّيهِ اللَّهِمُ فَصَيْلِ عَلَى خَالِمَهُ مُ وَقَامِهِمُ الْمُسَوُّرِ عِنْ عَوَالمِهِمْ وَآدَيْكُ بِنَا أَيَّامَهُ وَظَهُورُهُ وَقِيامَهُ وَ المتملِّذا مِن انصاره واقرن تَارَغا بِعَارِه وَالْمُنْذَا فِي عَوْلَيْدِ وَخُلُصًا مِدْ وَأَخِينًا في وَوَلَدُهُ المورَ ويضحينه غاينبن فكيقه فابين وين الشوء سالمين فاازعم الزاحين والم الله وكالفالمير

والفيل ختركة كأسة وتحجدا الخاتية فتعفله يقول مجكلك سؤادى ويالي وامتها فُوادِي هَانِهِ مَنَاىَ بِالْجَلَيْتُ عَلَيْهُمْ فِي الْعَطِيمُ مُرْخِي كُلُّ عَلِيمٍ الْغَفِيرُ وَنِي الْمَطَاعَ وَالْفُلْفِيمُ العَظِيمُ إِذَا العَظِيمُ فَرَرُهُ وَاسْدُ وسَجِلُ القَالِنَةِ فَسَيْفُنْهُ يَقُولُ اعْوُدُ يَعِنُول سِن عِقَالِك وَآعُودُ بِرِصْاكَ مِنْ مَحَطَاكَ وَاعُودُ بُهِا فَالِكَ مِن عَفُونَيْكَ وَآعُودُ بِكَ مِنْكَ التاالث كُمَّا أَنْيَتَ كَايَنْتُما يَوْفَقُ ما يَعُولُ الْفايلُونَ فَعْرَكُمُ كَاللَّهُ وَكُمَّا الرَّابِعَ فَفَالَ اللَّهُمْ لِنِّي الله الظُّلُما فِي النَّهِ النَّارِقُ لِلَّهُ النَّهُ إِنَّ وَالْاَصْ وَلَاَيْضُ وَتَخْتِفَ فِيهِ الظُّلُما فِ وَصَلَّمْ إِلَهُ النَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُوبِينَ اللَّهُ مُهَالَ مِنْ مُعَدِّبُكَ أَفْتُولَكُنَّ مُعَلَّكَ أَعُودُ مِكْ سِنْ وَالْمِعْيَاكَ وَفُا مَوْفَعُ لَكَ وتخفيل عافيتك ويجيع يخطيك النتنى فبمالسنك ولاخول ولافوة الإلى فالنعاليَّةُ مَّنَا رَايَتُ ذَلِكَ مِنِهُ مُّكِنَّهُ وَانْصَرَّفُ مُحَوِّلْمَزْلِ وَأَحَدَّىٰ نَصُرُّ فِالِاثْمُ إِنَّ سَوُل اللهِ مَكَلَّهُ مَنْ وَلِدَا بَعْنَى ثَمُّالَ إِمَا إِنَّهُ مَا هُذَا الْتَغَنُّ الْعَالِي قَالَ قُلْثُ كُنْتُ عِنْدَكَ يَا رَحُولُا هُوْتَغَالً لِمُلَادِينَ لَنَالَةٍ مِنْ لِمُلَةً النِّصْفُ مِن سَعْبانَ فِهانْتُحِوَّالْأَعْ الْوَافْ مَلْكُ وَلَا وَكُنْب الأبال وتفق أنتالى الإلنزل والشاجن أفقاط وتع المتناس سيراؤ مفير فأذنب المنشاع والخامين دفايته اغرى عنها وى خا دُنوع بني عن الهان بن نعلت فال فال اعلاقات كَاكُا وَلَيْلَةُ النَّصِيفِ مِن شَعْمًا وَكَان دَسُولُ اللَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّعِن وَعَا النَّهَ فَكَا النَّفَا فَ اللَّيْلُ قَامُ رَسُولًا لِلهِ حَلَّى لِشُعَلَيْهِ وَالِدِعِنْ فِرانِها فَكَمَّا انتَهَبْتُ وَجَدَتُ رَسُولًا فَأَعْلَى اللَّهِ عَلَبْ وَاللَّهِ قُلْ فَامْ عَنْ قَالِيْهِا فَكَاخَلُها مَا يُنْ إِنِّ السِّلَّاءَ وَقَلْفُتُ لَهُ فَكُوامُ الْمِعْوِيشِكِ فَعَامِتُ وَكَلَفَكُ بِغَيْلِهُ الرَّيْمِ اللهُ ما كَا مَتْ فَوَّا وَلَاكَتَانًا وَلَافَطَنَّا وَلَكِن كَانَ سَاهُ مُسْعَتَ وكمنته اوبالايل تقامت تعلك وسكول فوصكا فاعكيه والدفي بجروا يدخور كاخرة ميناي كَتُلِكَ إِذْ نَظُرُتُ إِلِي سَوْلِ اللَّهِ صَلَّى لِلْمُعَكِّمَةِ وَالدِسَاجِمًا مُتَلِيَّظٍ مِوْجِه الأرض فَلَكُ مِنْهُ فَهِمّا فَكُمُهُ أَنْ وَهُو بِقُولِ مِعَدُ لِكَ سُوادِي وَيُولِ إِلَى الرَّبِكِ فُوادِي هُذِي يَاكِ بِالجَيْنَةُ عُلْمَ فَي

المالقعلير

وَأَنْ فُونِعَنِي مُنْكُولَ وَأَنْ لُلِهِمَنِي وَكُولَ اللَّهُمُمَ إِنِّي ٱسْأَلِكَ سَوْالَ عَاضِعِ مُنَكَرَلِكِ غاشيع الناليخي وتزحمني وتجعلنى بقيمك الضيا فانعا وفيجيع الكواله تعاصنا للهُمَّ وَلَسْالِكُ سُول مِن شَكَوت فاقَنْهُ وَأَنْوَلَ بِكَ مِن الشَّذَان حاجَنَهُ وعَظُمُ فبماعيدك وغيننه الله معظم سلطانك وعلى كأنك ويخفي كأرك وظهر امرل وعلت فَعُرُكَ وَجَنَّ فُذُرَفُكَ وَلاَيكِنُ الْفِرادُمِن حُكُومَيْكَ اللَّهُ لا إِجْلُ لِذُنونِي عَامًا وَلا لِقِبَالِحِي الرَّاوَلَالِفَقِي مِنْ عَمَال لَعَبِيدِ إِلْحَيَ مُمَثِلًا عَيْرِكَ لَالْهَ الْأَاتَ سُحَالَكَ وَ وَجَنْ لَ ظَلَتُ فَصَّبِي وَتَجَرَّ فَإِنَّا إِن عَلَيْهِ وَكُلَّ لِي وَمِعْلَ عَلَيْ اللَّهُ مَ مُؤلاى لا من فيجسنونا وكومين فالحصور البالاوقينا وكاس عساوا فلنا وكوين مَكُرُوحٍ دَفَانُهُ وَكُرُمِن مَنَاءِ جَمِيلِكَسْتُ إِعَلَّالَهُ لِنَزَيْدُ اللَّهُ وَعَظْمَ بَالِين وَأَفْظَ ى سۇئىللى دَصَّرْت بى عالى دَ فَكَانْت بى عالى دِكَانْدى دِكَانْدى دِكَانْدى دَكَانْدى دِكَانْدى دِكْرَانْدى دِكَانْدى دِكَانْدى دِكْرَانْدى دېڭى دېڭىدى دېڭى دېڭىدى دېلىدى دېڭىدى دېلىدى دېلىدى دېڭىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى دېلىدى د النُّنَيا بِشُورُهَا وَنَفْسَى جَبِنالِمَهَا وَمَطَالَى إِن يَدِي فَأَسَالُكَ بِعِزَنِكَ آنُ لِأَجْ عَلْكَ مِقَا سُونُوعَهُا وَتَعَالَى وَلَا نَفْضَى يَخْفَى ما الْلَكَ عَلَيْهُ مِنْ سِرَى وَلَاتُعَاجِلِهِ ، الْعُنْدُ عَلَى ماعيلنه فخكوان من سؤو فغلى وإساءى ودواج نفريط ويجهالتي وكنرة منهوا فوفظت وَكُواللَّهُ مُ وَزُلِكَ فِي الْمُوالِكُلُها وَفُقًا فَكُنَّ فِجَمِعِ عَمُونًا اللَّهِ وَدَيْ مَنْ فَعُكُم السَّالُكُ لَهُ لَمَعْتَ ضُرى وَالنَّقَرَقِ أَمْوى الْمِ فَتَوَلَاى الْجَرِيثَ كَا يَحْكُمُ الْبَيْكُ فِيهُ مَوَى نَفَنِي فَكُوَّ أَخِرَسُ مِنْ نَزْيِينِ عَلُوى فَعَرَّى مِالْمُولِي وَلَسْعَرَهُ عَا ذِلْكَ الْقَصَلُ أَفَيْ إِزَّا بالجرى عَلَى مَنْ دَلِكَ بَعْضَ لَهُوكَ وَخَالَفْ بَعْضَ أَوْامِ كَ قَلْكَ لَكُمْ عَلَى كَجِيع ذُلِكَ وَلاَ خُكَة لِي فِها جَرِي عَلَي فِيهِ فَصَا أُول وَالْزَمِني كُمِك وَلاَ وْكَ وَقَا لَيْنُكَ إِللَّي بَعْ كَانْقَصْيرِي وَالسَّوافِي لَيْ نَفْسِي مُنْعَبِدُ مُنْ نَادِمًا مُنْكِمُ السِّنْقِيدُ وَمُسْتَقِيدًا منعينًا مُعْرِقًا لا جَلْمُعُوَّامِنا كان منى وَلامَفْرِيَّا التَّوْجُهُ اليَّهْ في أَمْرى عَيْرَ مُولا يُعُنْ

وَعَنَّى الْمُعَالَيْنِ عَلَيْهِ إِللَّهِ مِنَ وَلَهُ مُسَلِّينَ وَعَلَى مُولِينِهِ الصَّادِقِينَ وَعَزْ وَلِنَّا طِقِينَ وَالْعَلْ جَيِعَ الطالِحِينَ وَأَحَلُمْ بَيْنَنَا وَتَكِيْنِهُمْ مَا أَخَمَّ الْحَاكِينِ وَدِوى السِّمِيلُ فَضَلِ الْمَاشِينَ فالتعكي أبوعين وتبد السعكذ التالغ دعاء أدغون ليلة النضف سؤستعباك الله النَّتَ الْحَيُّ الْفَيَوْمُ الْفَكَ الْفَالِمُ الْفَالِقُ الزَّارِقُ الْفَيْالْمِيثُ الْبِرَيْ الْبِرَيْمُ الْسَالِمُ لِلْأَرْفُ الْفَيْالْمِيثُ الْبِرَيْنُ الْبِرَيْمُ الْسَالِمُ لِللَّهِ وَلِكَ الْفَضَلُ وَلِكَ أَنْهُ وَلِكَ أَلَنُ وَلِكَ الْجِدُو وَلِكَ وَلِكَ الْكُرُّ وَلِكَ الْمِرْوَلِكَ أَلْجُنُ وَلِكَ الشَّكْرُ وَحُمَلَ لَا مَرِيكَ لِكَ بَا وَلِحِدُ بِالسَّحَدُ يَا حَمَّدُ بِاسْنَ لَهَ بِكِرُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُوا الْحُرُّ مِن عَلَى عُرِدٌ وَالْحُمَّةُ وَاغْفِرْ فِي وَادْحَتَى وَالْفِي مِالْمَتَتَى وَما لايهُ فَي وَافْض دَيْنِي وَدَيْنِ عَلَى فَيْ رِنْدَةِ فَا لِلْكَافِي إِن اللَّيْلُ أَلْمُ كَالْمِرْحَكِي تَعْرُقُ وَمَن اتناء في خَلَوْلُكُ مَرْدُقُ فَارْدُفْنِي وَانْتُ تَعَيْرُ الزَّادِقِينَ فَالِكَ قُلْكَ وَلَتْكَ تَعَيْرُ الْفَالِلِينَ النَّاطِقِينَ وَاسْكُواللَّهِ مِنْ فَشْلِهِ قَنْ فَغَلِكَ أَسْدَلُ فَصَّالِتُ وَابْنَ بَعِيْكَ اعْمَدُكُ وَلَكَ رَجُونُ فَادْحَنِي إِلَيْكُمُ مفاد اخرات كُيْلُ أَنْ زِيادٍ الْفَيْ لِكِي المَيْرِ النَّهِ مِن عَلَيْهِ السَّالِمُ سَاجِكًا يَكُونُ المَيْلُ المُعاءلِكُلُةُ التَسْفِ مِن شَبْهَا مَا اللَّهُ مَ إِنَّ اسْلَكَ يَرْحَيْكَ الْقَى مَسِبَتُ كُلُّ فَتُ وَيَفْوَوْكِ التَّى قَهُرَتَ مِهَا كُلِ عَنِي وَدَلَكُمْ غَنِي وَيَكُرُونِكَ التَّيْ فَكَبْتُ مِهَا كُلُّ عَيْ وَيَوْزُلُ التَّهُ لاَيَةُ وَمُ لَمَا تَنْيُ وَيَعَلَمُ إِنَا التَّيْ مَلَافَ كُلُّ بَيْنَ وَكِيدًا لِمَا إِنَّ الذِّي كَلُ فَيُ وَيَوْجِيكَ لْبُلِق مَبْدَةُنَاءُكُلُّ فَتَيْ وَإِنَّمَا يَكَ الْفَيْخَلِبَثُ أَثُكًا تَكُلِّ فَيْ وَبِعَلِكَ الذِّي الحَاصَيْخُ فَيْ وَيَهُوْرِوجَنِهِكَ الذِّي اَصَاءَلَهُ كُلُّ فِي إِنْ وَأَزُلِ قُلُوسُ يَا اقَلَ الْأَوْلِينَ فَالْأَجْرُكُ خِرِينً اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِالدُّهُوكِ الذِّي مَهُ فِكَ الْمِعَمَّ اللَّهُمَّ اغْفِي الدُّبُوكِ النَّي نُتُولُ التَّهَمُ اللَّهُمَّ اغَفْرِلِ الدُّنُونِ التِّي نَعْيَةِ وَالنِعَيَّمُ اللَّهُ مَ اغْرَى الذُّوْبِ التَّيَّكِينُ النَّاء اللَّهُمَ اغْرَ الذُكْرَ النَّي تُعْزِلُ الدَّالْةِ اللَّهُ مُ اعْفِرُكُمْ لَهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ الْ أَتَوْبُ الِيَّاتَ مَرْ لُولَ وَاسْتَنْفَهُ إِلَى اللَّهَيْلِ وَاسْلَاكَ يُحُومِكُ أَتَّ مُنْفِقِينَ فَالْ

كالشاء

فُسُمُ صَادِمًا لَيْنَ أَكُنَّى فَالِمِقَا كَافِعِينَ البِّكَ بَيْنَ أَمْلِهَا فِيُو الْلِينَ وَلَا تَرْفَقَ البِّكَ صواح المستضيرخين وكلبكون مكيك بخاء الفاقدين ولأناديتك انن است الطاللة إلى ياغاية الماليا لفامض باغياك الشغفينين ياحبب فكوب الضاوقين باالدالفالمين فنزلك سنعانك بااله فبجرك تتم فها حوت عيد سلم يحن ببرا كالفيد وذاق طعم عَذَا الله المعصلينية وحِدْس بن أَخْبالها الجُرْمِية ويجرونه وعُورِيَّةُ السَّا المَعْيِرِمُوْسَ لِتَحْيَكَ وَيُنَادِيكَ وَلِينَا لِهِ آَمُلُ وَحِيلَ وَيَتُوسُلُ الْفِكَ بُونُو يَدِيكَ الْمَوْلَى كَلْفَ بَنِي فِي العَذَابِ وَهُوَيَرْجُومَا سَلْفَ مِنْ خِلِكَ وَوَافِيْكَ ٱمْكِفْ تُولِيُهُ النَّادُ وَهُوَ النَّلْ فضلك ووحملك المركف نجوفه لمبلها والمشمع صونة ووى سكانه المركف فيتمل عليه وفبرها وآت تعلم صعفه لم يس سيعان المباقها والت تعلم صافة المُركَفُ نُوْدُهُ وَالْمِينُهُا وَهُوَيُناحِكَ لِادْبَاهُ أَمْ كَفَ يَرْجُوفَهُ لَكَ فَعِنْقِهِ مُتَكُولُهُما عَبْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ مِكَ كَلَا لَمُورُفُ مِنْ فَصَلَّ كَلَامَتُنَّ لَهُ لِاعَامَلَ عَيهِ الْجَلِينَ سِنْ بِرِكَ وَلِيسًا أَنِكَ فِيا لَهُ بِنِ أَفَطَةُ لُولُا مَاحَكُمْتُ مِدِمِنْ فَعَنْ سِبِ جاحِدِكَ وَقَعَلْت بدسن اخلاد معانديك بمعلف الناتكلها بزدًا وسَلامًا حَاكَانَ لاحْيَادِ بالمَسَرَّ ولانتغام كِنَتَكَ نَفَكَسَتْ اسْمَا وُلَ آخَمت ان تَلَاها مِنَ لَكُمْ اوْنِي مُوَاجَدُه وَالنَّارِ أَجْمَعِينَ وَأَن تُخِلِّونِهِا الْمُانِدِينَ وَلَنْتَجَلَّ مَنا وُلْكَ قُلْتَ مُبْدَنَ الْوَقْدَاعِ مُتَكُونًا أَخَيْ كَانَ مُومِيًّا كُنَّ كَانَ فاسِقًا لاينُونَ المِي وَسَيْدِي اسْأَلُ بالفُرْوَالْي فلأرتها وبالقفيقة التحقنها وحنم اعكيت من عليه إخرينها أن تقب لم ف هذه الله وَفِي مِنْ السَّاعَةِ كُلُّهُ مِنْ أَنْ وَكُلُّ فِينِ انْبُنْ أَذُكُمْ فِيهِ السِّرِيَّةُ وَكُلُّ مِنْ إِمَالْ الْمُنْ اقاعاتناهُ اخْفَيننهُ افا طَهْزُهُ وَكُلَّ سِينةِ امْرَى إِنْباقِهَا الْكُرْامَ الْكَانِينَ النَّين كُوْمُهُ عفظمالكون مى يجعلن شهوداعي موجواري وكنت أث الرقيب كالمن والفر

سَكِيدٍ وَمُلْقَ إِرْتِ المُمْ ضَعْفَ مَكِن وَوَقَدُ جِلْدِهِ وَدِقَدٌ عَظْمِ إِلَّنْ خُلْقَى وَوَكُرى وتويدي وتيوى وتغذي تعلني لأنيال كرمك وساليد بوك بوالح وستبدى وردي التاك معتذى بنارك معكرة ويبدك وكعبلكم الفلوع مكيدة فليه من معرف ك وليج لِنَا فِي مِن وَكُولَ وَاعْنَقُكُهُ مَمْ يرى مِن حُيِّكَ وَيَعْدَ صَرِيقِ اعْتِراني وَدُعَا فِي خَافِيعًا لِمِيُولِيَاكَ عَبْداتِ النَّكَ أَكُمُ مِنْ أَنْ نَفْطِيعَ مَنْ رَكِيْنَةُ أُونِيعِ مَكَ فَانْفَيْتُهُ الْفَيْرِ مِنْ أَنَّا فَلِيَامُ المَشْتِلُمُ إِلَيَّا لَهُ اللهِ مَنْ كَلَيْنَ أُو وَكُمْنَهُ وَلَيْنَ شِمْرِي بِاسْتِدِى وَالْحِي وَمُوالاتَ السَّلَطُ النَّأَ عُلِي وَجُوهِ حَرَثَ لِعَلَيْكِ سَاجِكَ وَكَالَكُسِ طَفَتَ بِتَوْجِيكَ صَادِقَةٌ وَلِيْكُولَ مَادِخُ وكالخلوب اعترفت بالجيوا بمحفقة وكاخ فالوكوت سيا لميله بالتحتى صارتفاطة فكالجوارح سعت الي أفطاب تعترك طابعة وكذادت بإسنيفارك مناعة المالمكذا العَّنْ مِكَ وَلا الْجِرُوا مِفْضِلاكَ عَمَاكَ مِاكَوْمِها رَبِّ وَلَتْ تَعَلَّمْ مَعْفَى وَلَهِ الرَّالَةُ النَّيْ وعَقُوبًا فِهَا صَاجَرِي فِهِا مِنَ أَلَكُارِهِ كَا أَفِهَا عَلَى ذَٰلِكَ بَالْوُرُ مُكَرُّوُهُ تُلِيلُ كُلْمُهُ بَ بُرِيقًا وُهُ مُلَيَّةُ فَكِيفًا عِنْمِ لِي أَلِيلُوا الأَدْيُ وَجُلُولُ فُوْءِ أَلْكُلُ مِنْهَا وَهُومًا وَنُطُو مدَّنَهُ وَمَلِيُصُرُفُهُ اللَّهُ وَلا يُخْفَعُنَ اصْلِهِ لاَنَّهُ لَا يَكُونُ الْأَعَنَ عَضِبِكَ كَانْفِهَ المِكَعِيَّالَةُ وَهَذَا الْإِنْفَوْمُ لَهُ التَمَوْنُ وَالأَرْضُ بِالسِّيرِي فَكُفَّ بِثَا نَاعَبُمُكَ الضَّعِيفُ النَّابُرُ المقير المسكرين السكتين باالها وتبن وسيدى وتؤلاى فإنجا الأمور اليك أفكوا وَيِلا مِنْها الْجَيُّ وَلَيْهَا لَا يَمِ الْعَنَابِ وَمَنْ ذَالِهِ الْمُلِطُولِ الْبَالْجِ وَمُنَّانِهِ فَلَيْن صَيَّر فَيُلْلُتُقُونا مَعَ أَعْدَا فِلَ وَجَعَتَ بَغِينُ وَيَهِنَ أَصَلَ الْمِنْكِ وَفَوَفَ بَغِينَ كَجِنَا فِكَ وَأَفْلِيا إِنْكَ مَلِينَى اللهِ وسَيْدِي وَمُولِايَ وَنَذِي مَبَرُونُ عَلَيْنَا لِكَ فَكِيفَ أَصْبِرُعَكَ النَّولِ الْكَدَّامَيْكَ الْمُكِنَّةُ أَسَكُنَ فِالنَّارِ مِنْجَالِي عَفُولَ فَعِزْنِكَ الْمَلِي وَفُولَانَ

مُوافِلَتُ وَكُمْنِي مِنْ الْمِنْكِيلِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِينِينِ الْمُولِينِينِ الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِينِي الْمُؤْمِلِينِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِي الْمُؤْمِلِينِ

لتّلبّما كَنْبِرُ ادْعَاء آخر لِنَالَهُ مَنْ شَغْبِان دوى الْحَادِث بن الغيرة البضري فالكات بُوعَنِوالْفِ مِيُّولُ فِي إِجْرِلُمُ لَهُ سِؤْشِعِيان وَأَقِل لَيْلَةٌ سِن شَهْرِ مَصَانَ اللَّهُمّ إِنَّهُ مُ النَّهُ إِلَيْا وَكَ الزَّبَ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُوانَ مُدِيٌّ لِلنَّاسِ وَيَتِّنَانِ مِنَ الْمُدَى وَالْفُرُوانِ قَلْحَصَّرَ فَسَلِنَا فِيهِ وَسَيْلُهُ لَنَا وَتَسَلَّهُ مِنَالِيَّ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ يَامَن إِخَدَالْقَلِمَ وَشَكَرٌ لكتبر ففل من السير الله ماي اسالك أن تخفر لي الكوني سب الدون فل الايخيات مانِعًا بِالرَجِّ الزَّاحِينَ بِامْنَ عَفِي عَمَّا خَلُونُ بِهِمِنَ السَّينَافِ يَامِنَ أَيُولِفِرُفِ بانتكاب المعاص عَفُول عَفُول عَفُول بالرئم المي وعَظْنَي فَلْم انفيظ ودَيَّز نَعَ عَزْجُ إِلَّا فَكُمُّ الْحَجْرِ فَإِعْدُوكِ فَاعْفَعَنَى بِالْكِيمُ عَفُولَ عَفُولَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسَالَكَ الرَّاحَةُ عِنْالْلُونِ قَالْتَغْوَعِيْدَة لِكِابِ عَظْمَ الدَّبْ مِنْ عِبالِدِكَ فَلْيَسُ الثِّمَا وُرُمِينِ مِنْ كَالْ الشَّفِي وَالْمُ الْمُغْفِرَةُ عَفُولَ عَفُولَ اللَّهُمُ لِي عَنْدُلُ اللَّهُ عَنْدِل اللَّهُ اللَّ لا رَجْيَكَ وَانْكَ مُنْوِلُ الْفِي وَالْبَرَكَةِ عَلَى الْمِبْادِ فَالْمِرْمُ فَنْدَدُ الْحُمْدِثَ أَغْ الْمُ وَكُنْكَ أدْ لَا فَهُمْ وَيَعَلَنَهُمْ مُخْتُلُفَةً ٱلسِّنَكُمْ وَالْوَافَةُ مُ خَلَقًا مِنْ بَدِيخَلِقَ لَا يَعَلَمُ الْعِبَادُ عَلَالَ وَلا يَقُدُلُ الْفِهَادُ قُلْدُلُ وَكُلُّنا فَقَبُرُ إِلَى دَخَيَلَ قُلْاصَرْفِ عَني وَجُهَلَ وَلَجَلَّن مِن صَالِي في العبيل وَالْأَسِل وَالْقَصَاءِ وَالْقَدَر اللَّهُمَّ أَبْقَىٰ خَيْرَ البقاءِ وَاقْنِيْ خَيْرَ الْفَناءِ عَامُولاة أفليافك ومعادات لعناءنك والتغبه اليك والتفتية منك فلنتفرع والوفاء والقلم لك والتعد لي يجنايك والناع سُنية وسُولِك اللهُ مَماكان في الدي ويتا اوريبة المخجود اوفوط اوفرح اوبلاج اوبطرا وخباء اوياد اوسمتة اوسفا يافنفا فالمكم أَوْسُونِ أَوْعِيْهُ إِو أَوْعَلْمَ يَوْ أُوسَى لاعَيْتُ فَأَسْأَلُكَ يَادِبُ أَنْ بُرِيلَيْ صَالَانُهُ إِمَا تَابِعِيلُ وَقَاءً بِعِهَاكَ وَيَصَّا بِقَضَاءِكَ وَرُهُمَّا فِي النَّيْ اوْرَغْنَا الْمِنَانِ وَالْوَهُ وَمَا نَبْنَا وَوَقَالًا نفَوجًا أَنَّ اللَّهُ ذَالِكُ يِادِي العَالمِينَ إلِي النَّ مِنْ حِلْكَ مَعْفَى وَمِن كُرِيكَ وَجَوْ كَ مُعَاعُ

وَالنَّامِنَ لِالْعَيْعَالُمُ وَيَرْحَيْكَ ٱخْفَيْنَهُ وَيَعْمَلِكَ سَنُونَهُ وَأَنْ تُوفِرُكُمْ فِي كُلِّ حَيْر التُلْنَادُ الْحَالِي عَلَيْنَا أَوْرِيَ مِنْدُ الْوَرْقِي بَلْمُ لَهُ تَقْوُرُهُ الْحَطَاءِ لَسَارُهُ بالجِياتِ باالها وسنبدى ومؤلاى ومالك رقى باسئ بين ناحيتى باعلبه ابضرى وسكنتي بالخيرا بْهَقَرى وَقَاقَتَى لِادْتِ يَادْتِ بِادْتِ اللَّهِ كَيْفَاكُ وَقُلْسِكَ وَكَفَظِم صِفَانِكَ وَأَسْائِكَ اَنْ يَحْدَلُ اللَّهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا وِبِلِّرْكَ مَعْوُرُهُ وَيُؤْمِنُكَ مَوْصُولُهُ الْعَالِمِينَكَ مَعْدُولَةٌ عَيْ بَكُونَ اغْهَا فِي وَلِوْلَةِ كُنُلُهَا وِرْدًا وَلِحِدًا وَعَالِى فَيْخِلُمُ الْمُ اللَّهِ ا المتنعلبة معول يامن البه شكوف آخوالى ارجى بارج وارب وعلي ليك كواري ولفائد تقالعز بتدخواجي ومناف الجيز فخنتيك والدوام فالايضال بخومنا اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهُ الدِّينَ وَاسْمُنا قَ اللَّهُ وَلِمَ فَالنَّفْنَا فَهِنَ وَلَدْ نُوسُلْكَ دُنُو ٱلْخُلِمِينَ وَكَنَا فَلَتَ تَخَافَهُ الْمُوتِينِ وَكَجْمَعَ فِجُوالِكَ مَعَ الْمُؤْنِينِ اللَّهُ مُوصَنَ اللَّهِ فَارِدُهُ وَمَنَ كَادَنِي فَكِنْ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُسْرِعِيدِلِكَ نَفْنِيدٌ لَعِيْدِكَ وَقُورِهِمْ مَنْزِلَةً مَنْكَ وَلَتَعَيْهِمْ ذُلْفَةً لَدُيْكَ فَائِنَةُ لاينَالُ وَلِكَ الْإِمْضَلِكَ وَجُلْطِ يَوْلِكَ فَأَعْطِفَ عَلَى يَجِيُّونَ وَلَحْفَظْنِي مِرْجَيْنِكَ وَلَجْعَلْ لِكَانِي بِلِكُرِكَ فِي وَقَلْمِي خِبْكُ مُتِّيسًا وَمُنْعَكُمُ وي الطالبات والعلامة والمفرد والمفرد والتي الله والمالية والمالية والمالية والمالية والمنافرة بِكُمَا يُكَ وَفَكُونَتَ كُنْمُ الْإِجَابَةِ فَالْمَنْكَ يَادِبَ فَكَيْلَتَ وَجَهِى فَالِّلْكَ بِارْتِ مَكَوْثُ يكه يَقِيزُ فِكَ النِجَيْنُ لِي مُعَالِي وَبَلَّغَنَى مُنَاى وَلاَ تَعْمَامِ مِنْ فَصْلِكَ وَتَجَابُ وَكُفِنِي وَ الْمُنْ وَالْالِسُ مِنْ اعْلَافِ الْرَجِ الرِّضْ الْغَفْرِ لِينَ لَا يَلْكُ كِلَّا الْمُعَامَّوَا لَكَ فَعَالُكِ الْمُ صَّادًا مِن المُهُ وَاذَ وَدَكُرُهُ شِفَاءً وَطَاعَنُهُ عِنَا ارْجَعُ مِنْ وَأَسُّ اللهِ الرِّجَاءُ وسِلْخَهُ البلط بالماع التعمادا فع المقم بالذريانؤد للتؤخينين فالفكم باعاليًا المعمم لم عَلَيْ مِنْ وَالْحُكُولُ الْمُعَلِّيْ مِنَا الْمُنْ الْمُلْدُ وَعَلَى اللَّمَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ

لَيْلَةَ النَّفِيفِ مِنْ نَمْعُبَانَ بِإِرْضِ كَرْيَا فَقُلُوا لَفَ مَرَّةَ فُولُ مُولِشًا أَكُنَّ مَا سَعُفُولِ اللَّهُ عَالَى كَفَ مَوْ وَجَرَةُ مُعَالَىٰ الْفَ سَنَ تُنْهَدُهُ فَيُصْلِل دِيمَ وَكَعَانٍ بَعْرَادُ فَكُلْ رَكْمَ الف مِيَّة ايدا لكُونِي وَكُلُّ اللَّهِ مِلْكَيْنِ يَفَظَ إِندِ مِن كُلُّ وَوَيْنَ فِيرَكُلْ مُنظانِ وَسُلطانِ ويكتباك لأحتفانه ولاتكث علبه سيتة وكستغفران لأمادامامكة فشافي كر ما لايخنص بوقت معين من العبادات منا الفضل يُتَمَلَّ عَلَى فَوَعَرَف احَلَقُهُما عِبادة الأبداي وَالْخِرعِيادة الأسوال وَالْوَلْ نَشْمَلُ عِن احَرُفُ اللِّعِها وَالدَّال الأربالعروف والنهوي المنكر واليهال عن ريون احساه العليداد سن فالت الأسلام مين آسناف الكفار والقابي جهاد البعاد الفارجين عالية السليب فَأَمَّا جِهَادًا لَكُفَّا وَفَاقِهُ يُلِزُمُ كُلُّ دَكَرِيالِغ عِيلِهِ مَعْيَرِمَنُو لِفَيْ مِن أَنواع للانع عَيْرا أَنَّهُ الْأَيْوَمُ لِجِهَادُ الْأَجِفْدُو ولِماح عادِل الْوَصَى مَثِيدَ لُهُ الْمِنامُ الْمِفَام نقد الأمام العامل توفقيه من مصرة لالكزم لجهاد ومتى وبجب الجهاد كايت يَبُ عَلَى الْكِيفَالِيَةُ لِاقِمُ لِنَسْسِ فُرُفْضِ الْعَيْدَانِ وَمَتَى قَامَ بِدِ مَنْ فِي إِلَيه كِمَالَهُ عَطَعِينَ الْبِاحِينَ وَالكُفَّا وَالدُّبِينَ فِي الْمُ وَنَعَلِيمَ وَيَنِ الْمُلْعَ مِنْ يَكِفُ فِي الدُّامَة المَيْ الْوَيْمَانُوا الْوَيْلَزُمُ الْحِرَيةَ وَبَذَلُوهَا وَصَدِالْيَهُودِ وَالتَصَاوِعَ وَالْحُولُ فَإِنَّ مؤلاء سنى قبلول فزرة وكذلوما أجبوا البها وافروا على فرف واحكام فرطافية مُوسَالُوا والأهامُ مِنْ فَلِيل اَوْكَنْ يِرِي بَيْتِ مَا تَحْقِلُ الْمُنْ مِنْ فَقِي اَوْفَغْمِرِ يَقِيعُهَا عَلَى دُوْسُونِهِ وَادْخِهِ مَوَلا نُوْنَالُ مِن النِّاءِ وَالْفِينِيا بِهِ وَ لَيْنَ بَهِكُولُ مَا أَلِي وَأَلْجَانِينَ وَمَنَى أَنْ يَعْلُوا الْجُزِيَّةُ فِنْلُوا وَسِبِّي دَارِيتُهُ وَكِنْ الْحُمْ وَعَنْ فَالْمُواصّ . وَالنَّبِينَ لانْفُبَلْ مِنْهِ مُهُ الْجُزِيَّةُ هُمْ مَنْ عَكَا الْفِرَى اللَّهُ مَنْ سَا يَراضَنا فِ النَّفَا وَاللَّهُ لانفتال نها مالجزية ويفناون وكنب واليهاء ولنا ومندوالتراويك

فَيَكَ قَلَ لَمَ تَعْتَ وَأَنَا وَمَنَ لَهُ يَعِفِيكَ شَكَانُ ادَّفِيكَ فَكُنَّ عَكِنًا بِالْفَضِّلِ جُولُا لَجُيْعِ وَلَا يا أرْجَمُ الرَّاحِينَ وَصَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالدِيمُ الوَّهُ وَالْمِيدُ وَلا تَفْيَى وَلا تَعْلَى وَلا يَقُولُ فَوَرُومُنا عَيْرُكَ إِلاَحْتُمُ الزَّاحِينَ مُصَلِّحُ لِزَيادات فَهُ لِكَ دوى صَفُواتُ الخَالَعَنَ الْبِعِبُواللهُ جَيْمَ بْن يُحَكَّاعَلَيْهُا السَّالْهُمْ قَالَ وُلِدَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ السَّالْمُ فِي يَعِما لْحَوَالسِّيْعِ خَلُونَ مِن شَعْدانَ وروى الحسَّى بُن دَيْنِ عَن جَعْفَرِين فَحَيَّا عَلَيْهَا السَّالَامُ قَالَ وُلِيَ الْحُسَيْنِ بُ عَلَى عَلَى السَّالَهُ عَيْنَ لِيا لِخَلُونَ مَنْ شَعْبَانَ سَنَّهُ أَنْهُم مِنَ الْحِيَّةِ وَوَى الْمِعْيِلِين مؤسى بيجة فيرعلها السّالة عن البيد فالكان عَنْ أيطالبِ عَلَيْ السّالة يَعُولُهُ فِي إِنْ يُفِرِّوَ الْخُولْ مَنْكُ فِي السَّدَةُ ادْمَ لِيالِ لَيْلَةَ الْفَطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَصْحِ وَلِيلَةَ النَّفِيفِ عَزِشُفًا وَلَوْلَ لَيْلَةِ مِن حَجَب وَدوى الْحِيُّ بِي عَمْ إِعَنَ جَعْفَرَ مِنْ كُيْ عَلَيْهُمَا السَّالِهُمْ عَنَ لِبِدِ مِنْلَ فالك معدة الحسن بأع بالقدة والكاكم التلام فال إن استطفت الف فالعل الملكة لَنظِ وَلِينَالُهُ النَّفِرِ وَاقِلَ لَيْلَةُ مِنَ الْحَنِّمِ وَلَيْلَاهُمَا سُوراء وَلِقَلْ لَمَلَةٍ مِن ريجب فليلَهُ النصيف من شَعْبًانَ فَافْعَلُ وَأَكْنِرُ فِهِينَ مِنَ النَّعَاءِ وَالصَّلُوهُ وَلَلْافَهُ الْفَتْرَاقِ وَرُوحُ سَعِيدُ بن سَعَدُ عَن إِلِي أَحْسَن الرِّصْنَاعَلَيْهُ السَّالْمُ فَالْكَانِ امْسِرَ لْلُوْضِينُ عَلَيْهِ السَّالْمُ كَيْنَا فَلْفَ لِيالِ لَيْلَا فَلْفَ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهُ وَعَضَانَ وَلَيْلَةَ الْفِظُرِ وَلَيْلَةَ النَّصِف مِنْ شَعُبالَ وَفِهَا نُفَتُمُ الْأُوذُولِيُّ وَالْأَجَالُ وَمَا رَبِكُونُ فِي السَّنَةِ وروى زيْدَبَنَ عِلْقِلْ والسَّلْمُ قَالَ كان على ذاكم ين عليهما السَّالْ أَجُعُنا جَيعًا لَيْلَةُ ٱلنِّصْفِ مِن شَعْبًا كَنْتُمْ كُوزُكُ لِلَّكُ جُرِاءً نَلْنًا فَيُصْلِي بِناجُزِءً نِمَ يَرْعُورَوْفَيْنَ عَلِيمُانِهِ ثُمَّ لِيَنْغَفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وتَسْنَغَفُرُ إِللَّا لْحِنْدُ عَنْيَ يَعْجُ النَّهُ وُوهِ كَا بُونِصِيرِ عَنْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَالَ صُومُواسْعُنَا ان وَاغْتَ لُوالْمِلْلَّةُ النصف مِنهُ ذلك تخفيفُ مِن مَن المرادوي أبوالقاسيم كففر الحالين فولويد رحالة فى كناب الزاليالان روى سالم بن عبد المؤخرة فن الي عبد الشارية والتكاوم والتن إن

خْالْفُنا وَالْلُقُوى انْهُ مِنْ فَرُفُضِ الْأَعْيَاتِ وَمُورِيَّةُ مَنْ لَكُمَّ ٱفْسَامَ الْقَلْفَ اللَّيانِ كَالِيدُ فَقَى المَصَى وَكِيالَجِيمُ وَلَيْ لَمُ يَكِنُ الْفِيمُ وَكَالِنَا إِن وَالْعَلْبِ وَالْ لِكِنْ أَنْنُ رَعَا فِي الفَلِكِ وَلانيقُطْ عِالِ فَالأَمْرُ بِالْمَدُ رُوفِ عَلَى عَنُوبَ والحِبُ وَمَدَكُ فالأمر مالواجب فاجب والندنب معنب والماللة وعي المن وفك لل والحك لأِنَّ الْمُنْكَرِكُ لَهُ قِيهِ وَسُرُوطِ الأَمْرِ وَلِفَعَرُوفِ وَالتَّهُعِ فِي الْمُنْكَرِثُلُثُ احدمها أن يُعلمُ الْمُحرُوفُ مَعْرُوفًا وَالْمَنْكِرِمِنْكُولًا وَالثَّابِي أَنْ يُحَوِّرُ كَانْيِنَ إنكاره وَالنَّالِيفُ أَقُ لَا تَكُونُ فِيهِ مُفْسَكَةٌ بِأَنْ تُؤْمِّى الْخِيْلِدِ أَوْجِ الِعِدَاوْفِيَّا غَيْرِهِ أَوْ أَخْفِي مالِله أَوْمَا لِغَيْرِهِ فَتَعَعْضَ فَعَى مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُفْسَكُمٌ وَعِنْكُ مَكَ اللَّهُ النَّرُوط كِبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ الْعَثَلُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَنِ الدُّرُوط سَقَطَ فَرْضُ لَهُ مَنْفَضِينِ دُلِكَ وَفُرُوعُهُ بِيَمَالُ فَالنَّهَا يَهُ وَالْمَسُوطِ وَالْمُكِلِّ وَالْمُتَقُومِ فصل في لحك الكوة الزكوة على مربين ذكوة الأموا على مربيز ولجيا وتذب فالزكوة الواجب فيجث فيشعة اكتبا التقب والفشة والجنطة والتنب وَالمُّنِّرِ وَالرَّبِينِ وَالْدَبل وَالْبَقْرِ وَالْفَكَمْ فَنْرُولُ ذَكُوهُ النَّهَبِ وَالْفِيفَة الْلِلْ وَالنِّمابُ وَكِنَّمالُ الْمَقَلُ وَالتَّكُرُ مِنَ الصَّرُفِ فِي الْمَالُ وَجُولُ الْحُولَ عَلَيْف فَالنِّصْنَابُ فِي الدُّهِيبِ أَنْ سِلْمُ عَشْرِينَ مِنْقَالُ دَنَا نِيرُمَضُرُودُومَ مَنْقُومَتْ وَانْكَيْكُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فِيهُ مُؤْمِفُ دِبِنَا رِضْم بِعَلَ ذَٰلِكُكُما ذَادَ أَرَبِعَ لَهُ دَنَا نِعِرَكَانَ فِيهِا عَنْ دِينَالٍ وَمَا مَيْنَ النِّصَا مَيْنِ أَوْمَا نَقَصَ عِنَ النِّصَاءِ عَفُوُّ وَمِن شَرْطِ حَيْ المَا الاسادم وَامَّا الفِيفَيَّةُ فَيَصَابُهُ النَّا يَكُونَ مَانِقِي وَرْفَ مِ فِظْنَهُ مُرْفِيلُمُ فَلَ وَبَا فِي شُرُوطِ الدَّهِبَ حَاصِنَكُهُ فَعِنْ لَهُ لِلتَّ يَجْبَ فِهَا خَسْتُ وَرَاهِم وَعِنْ لَهُ لِكَ كُلِّ آدَبِتَينَ دَرْفَتُمَّا فِينَهُ وَوَفَهُ إِلَا مُا بَلِحٌ وَمِانْقُصَ عَزَلْنَافِينَ الْأَدْبَقِينَ

سِّن لمَّ سَبُلْغٌ مِنَ الذُّكُولِ وَالقِسَّاءَ آجْمة وَنُفْتَمُ أَمُوالْمُنْهُ وَيَتَىٰ جِيرَفِ الْعَنَالِمُ وَالدُّلْرِيُّ وَالنِّسَاءُ خَيْنَ وَلَخِيَّ خُسُلُهُ فَعَزُقَى فِمِنَ لِسَجِّفَا لُمِينَ فَعُكُمْ وَكُونُهُ وَالْبَاقِي يُفَيِّزِيُ فِي الْقُالِكَةِ لِلزَّاجِلِسَةُ حُرِيقًا مِي سَهَمَانَ فِما كَيْكِنْ تَقُلُهُ إِلَى دُادِ الأَسِيانِم ومَا لأَيَكِنُ نَقُلُهُ مِنَ الْاَرْضِينَ وَالْمِعَا وَان عِنْدَجُ خُنُهُ لاَمِيلِهِ وَالْبِاقِ يَجِيعِ الْسُلِينِ يُؤْخَلُ الْنِفِاعَةُ فَيُتَرَكُ فِي مِنْ الْمَالِلِيمُ الى مصَالِح المُسْلِين وَآمَا الْبُعْنَا وَفَهُمُ الدَّبِي عَرْجُونَ عَلَى لَهِ الْعَادِلُ وَيَعْسُونَهُ ويَفْسِ دُونَ فِالأرْضِ فَ فَالْا رَضِ فَ فَالْا رَضِ فَ فَ الْهِ مِنْ الْمُعْلَى فَلْ مِنْ يَكِبُ جِهادُ الْكُفْسَارِ بإغيبانهي وإذادعا مستدالهام الي ولك ولائجا حدد وتامتع عكم الأميام فتم البغناة عَلْى مَ وَبِينِ الْحَدُهُ مَا لَمُ مُرْمِينُ مِرْجِعُونَ الْمِنْدُ وَمُسِّكَةُ بُولُونَ بِاللَّهِ وَالْأَخِ وُلْيَتَ لَهُ وَيُؤِنُّ مِلْ الرَّفْ مَكُونُ سُورى فَا لَاقُلُونَ يُفَالُلُونَ تَعَيْ بِرُجْعُ واللَّى لَقَاعَةِ أويُّفْنَكُوا وَلاَيْفَعُ مَنِهُ مَ الْإِلمَ كَلِهِمَا وَجُولُانِ يَنْبُعُ مُلْ برُفُمْ وَيُلَّانَعَى جَرِيهِمْ وَيُؤْخِلُ مِنْ مَا لَحُنَّا مَا حُولُهُ الْعَكَرُ دُونَ مَا دُوْرِهِمْ وَمَكَا زِلْمِمْ والنبي ولاينة ولاينا ومدولان الماوك والفرك الاخرائف المقالك وكالموك جستا يزجعُواللَاكِي عَد اَوْيُقَنَالُواغَيْراكَهُ مُلاكِانْعَلى جَرِيعِيْمُ وَلاينْهُمْ مُدْيِرُهُمُ ولابتنك من الدينة مولان المدوني المنارقة والمرتب الماء والفريقان جَيِعًا يُلْفَفُونَ في مقاير السُهابين وَبُوارِفُونَ وَيُسَاعِ مَيْفُ وَلَمَا سِيَ قَيْلَ مِنْ مَا لِي في جها والكُفادِ وَالبَعْانِ فَاتِدُسْفِهِ لَا لِيَ عَسَلَهُ بِلَيْكُ فَي بديد وتنايه الق فنل بها وتيكا عليه مغيراند يتركم على ولا ويلعن البُغَاةُ مَعِنَى التَحَجِيرَةِ الزَاعِيةِ وَاتَنَا الْأَمْرُ مِلْعَ رُوفِ وَالتَّهُ عِنَ الْمُنْكِر فَهُمَا فَرَضًا قَ مِنْ فُوكُضِ الْكَفَاكُ يُانِ عِنْدُكُتَيْرِسُ أَكُا بِنَا وَأَكَ تُرْتُنَ

عُلِّ أَنْبَعِينَ بِنُكَ لَبُونِ وَأَمَّا حُوُلُ الْحُولُ فَشَيْدُ لِانْتَكِمِنَا وَالسَّوْمُ سَنِظً ايَشَكَّا الْعَلْوَقَةَ لَيْسَ فِهِ أَذَكُونَ فِي الْأَجِنَاسِ النَّائِيِّ وَصَنَ لَيْسَ بِكَامِ إِلَّا لَقُوْ إِنْعَالَقُ شِيدِ الزَّكُوةُ وَيَلْزُمُ الْوَيِّ الْحِراجُها وَأَمَّا الْبِقِ رُفِيصًا إِبُدُ الْأَوَّلُ تَلْعُونَ فَعَيَهُا أَوْبَيْمَةٌ وَهِي التَّيْخُمُ لِمَاسَنَةٌ وَفِي أَنْفِينَ مُسِنَّةٌ وَهِي التَّيْسَنَنَا إِنْمُ هُلُا ابِ بالِمَّا مَا بَلَغٌ وَيَصَابُ الْعَنْتِمِ فِي الْأَنْفِينَ شَاةٌ وَلَيْرَ بِعَنْ ذَلِكَ الْحِمانَ في وعَشِرِينَ فَنَيْ فَعِنْ ذَلِكَ فِهِالْمَا اللهِ فَمَ لَلْبَي فِهَا فَنَيْ لِلْ ما وَرْبِ كِيَّةٍ فَغَيْهِا تَلْتُ شِياهُ مُمْ لَيْسَ فِيهَا فَنَيَّ الْيَ تَلْتَ مَائِدٌ وَوَاحِيَّ فَغَيْهَا إساة فتمكيس فيها متن الحاديع مانة فكسفط منكا الاعناد والخرج منكأ تَهِ شِنَاةٌ وَلَا يُعَدُّ مِنَ الْمُوافِقِي هِ فِي الزَّلُومَ الْإِمَا حَالَ عَلَيْهِ وَافِدا وَجَبْنِ الزَّلُومِ الخراجهاع الفؤد ولانوع والأوتجوز تقديها ابته روتنه وين تَعَقَّهَا مُعْلَى عَجْهِ الْفَرَضِ مُجْدَّبُ بِهِ عِنْكُو لِلْحُولِ الْحَالِ الْمَعَاعَلَ الصِّفَةِ التَّي السِّنِيَّةُ لِلْأَكُودَ أُولِيُنِي قُعْلَيْهُ وَسُنْتَحَقُّ الْأَكُودَ أَحُذُ الْأَصْنَافِ النَّمَ الذِينَ وَاللَّهُ مِعْالَى وَهُمُ الْفَقُرَاءُ وَالْمَاكِينِ وَالْعَالِمُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ جُنَّاتُ و المؤلفَةُ تُلُومِهُ مُرَفِهُ الذِّينَ لِينَمَ الوُنَ الي فِنا لِ الْكُفَارِيمِينَ الفَّالَانِ الْأُمُ الْحَاكَ حَسَنَ التَّرِي فَي الْمِسْلَامِ وَفَي الرِّفَاتِ وَفَي النَّالِيَةُونَ والغيسكُ الدَّينِ يَكُونُونَ في شِيْكَة وَالْمُنا رِمُونَ وَهُهُ الدَّينَ دَكَ مِنْ الدُّيُونُ النفقوما في مباج على لأقيما ووفي سيبالية ومُولجها دُوجبيعُ مصاليك أُسْلِيرِتَ وَابْنُ السِّيلُ وَهُوَ الْمُفْطَعُ بِهِ وَأَنْ كَأَنْ عَنِيًّا فَهَلِهِ وَكِيفُطُ لَهُم لْوَلْفَتِهِ الْيُومُ وَسَهْ خُو السَّعْلَافِهِ وَالْجَهْادِيْفَ وَالْبِالْقِينَ الْفَاقِينَ الكففادة صاحيه من نقص العضه على يعف الطخصاص بعض مينه وكفاع

سَمَةُ الْمَاتَيْنِ لانتَقَلْقُ بِهِ ذَكُوةٌ وَأَمَازُكُوهُ الْفَكْرَةِ الْأَجْنَاسِ الْأَدْبَعَيْهِ فَنَهُ وَطِهَا الملك وَالتِّصَابُ وَلا يُراعى با في القيماتُ فَالنَّصَابُ أَن يُعَلَّمُ مَنَّ السُّوِّي وَالْوُكُتِي سِتُونَ صَاعًا وَالصَّاعِ نِيْعَتُهُ أَنْطَالِ بَكُونُ مَبْلَقُهُ الفينِ وسَبَعَ مانَهُ تَطَلِّهُ الصِّمَّ المن مؤسى الأرفِن وَمَا مَلِزمُ عليه وَلَيْسَ مِنْ مُرُوطِ الْعَلَّاذُ كَمَّا لَ الْمَقَدُل لانٌ عَلَافِ الْأَطْفَالِ وَالْجَانِينَ تِجَبِ فِيهَا الزَّكُورُ وَيَلْزِمُ الْوَلِيُ الْخِرَاجِيا وَحُولًا كُولَ لَيْنَ بِغَرِط أَيْمَنا فِهِما فَايَعِن كَحَمُولِ الْفِلَة عِبُ اخِراج الزَّكُوة منها وَلَيْنَ مَعَة النِصَابِ الْأُوَّلَ نِصَابُ الْحِرَرَ لَلْخُوجُ مِنْ قَلِيلَه وَكَتْبِرِه وَأَذَّا وَجَبِيا لَلْكُوَّةُ فيها فَانْ كَانْكِ الْأَرْقُلُ لِنَتْقَى سَيِّعَانَ أَوْعَلَيًّا وَيَجَبُ فِيهِ الْعَشْرُ وَانْ كَانَ نَتُ عَي بالغِرَب وَالدُّولِي وَمَا نَلْوَمُ عَلَيْهُ الْمُؤْنِ فِيهِ فَفِيهِ نِصُفُ الْعَفْرُ وامّا الإلا وَ البِقَدُ والعِنْمُ فَشُرُوطُ الزَّكُونَ فِهَا الملكُ وَالنِّصَابُ وَكُونِهَ اسَا يَتَةً وَحُولُتُ كُول وَلِيْنُ كِيمُالُ الْعَفْلَ مِنْزُمًا فِهِمَا كُمَا قُلْنَا أَهُ فِي الْفَلَافِ وَالنَّبُ فَي الْأَبْل وَهُمَا فَكَ الْجُسُ سَاءً اللَّهُ مِن وَعَلَيْنَ فَعِيهًا خَسَسُيانِهُ فَاقَامَانَ سِيتًا وعيثُريت فَفها ابذُكُ تَخاضٍ وَفِي التَّيْحُلُثُ المُها بألِيطُن الثَّانِ فَتَمَّلِينَ فِيهَا فَيْنُ الْيَسِتِ وَتَلْثُينَ فِيهَا بِنِكُ لَبُونِ وَهَالِتِّي وَلَاثُ أَمُّهَا بِالْبَطَارِلْتَيَّا كَمُسَلِّ فِيهُ الْبُن ثُمُ لِيْسَ فِيهَا شَيْ إِلَى سِتِ وَالْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِ النَّي اسْتَعَقَّتُ أَنَّ مُرْكِ أُوبِيَّلِوْفَهَا الْغَيِّ وَفِي إِذِ ابْلَعْتُ أَدْبِعُ سِنِينَ دُمَّلِيْنُ فِيهَا شَيْخً إلى إخِلاك تَعِينَ فَاذِا لَلِمَنْكُ دَلِكَ فَضَهَا خِزَعَةٌ وَهَالِقًا سَتُوفِئَ خَسْسَنِينَ وَ وخلف فيه النّاه سنة نُتُم كنين فيها نتني اليست وسَبَعين فقيها بنّنا المُون خُمُّ لَيْسَ فِيهَا نَتَى لِي الْحِلْكِ وَلِشِعِينِ فَقَيْهِ الْحِقَّنَا الْإِثْمُ لَكِسُ فِيهَا فَتُنَّ الْمُمانَة وَاحِدِى وَعَفِرِ مِن فَعِنْ وَلِكَ كَينَقُطُ مُثَالاعِنْبا أَدْ وَيَجْرَحُ مِن كُلْ مَنْ يَن حِقَّاةُ

فَلْهُوَ اللهُ آكَانُ وَفِي الرَّبِعَنْ فَانْخِهُ الْكِيَّابِ وَعَنْتُ رَانِ الْمُؤْذِنْيَن وَلَتِعْلَ يَّفُدُ وَالْفِكَ مِنَ الرَّكُانِ سُجِرَةِ الشَّكْرِ وِتَكَاعُونِها بِهِنَا النَّاوِيَّةُ السَّدُنُوِّبُ مُسَّىنِينَ النَّهَا ٱللَّهُ مُصَلِّعًا مُؤَدِّ وَالْحُقِي الْأَوْصِياءِ الْمُضِينَ وَعَلَيْجِيعِ ٱلْمِيالًا دُسُاتَ بِا فَضَلَ مَكَانِكَ وَبِالِكُ عَلَيْهُم بِافْضَا بِرَكَانِكَ وَصَاعَا إِرُواحِيةَ أجساده اللهمة بارك في والعَيْدُ مَبارِك لنا في مناه ذا الذي فَسَلَتُهُ وَكُرْمُنَهُ وَتُسْرُفُنَهُ وِعُظْمُتَ عَطَرُهُ ٱللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُنَّ مِدْعَلَيْمُ الشكر الحكاغبرك ووسيعلى فيرزق بادا الجلال والاكرام اللاي ماغاب عنى فلابغب بن عنع وُنك وحِفظك وما فق كوك س في فَلا نَنْفِ نِعَوْلَكَ عَلَيْه عَنِي لَا إِنْكُلَفُ مَا لا احْدَاجُ الَّيْهِ يَا دَا الْجَلَالِ وَالْكِرَامِ وَكَنْ مِنْ فَوَلِكَ إِذَا الْجَلَالِ وَ الكِرْاهِ وَصَالَى اللهُ عَلَيْ كُلُّ وَاللَّهِ الظَّاهِ وَمَالًا اللَّهِ الطَّاهِ وَمَا لَا اللَّهُ العَصُونِينَ مَنْ الْكَابِ المصياح الكبيرفغرهشفر شعبان المعظمة سنه ف وسبعين بعدالالف ما العنواليونة

ن يجرة إلى ذلك أن يكون مُسلِّا مُؤسِّنًا عَيْسَ فاسِق أَفْكُون بِحَمَّ الإيمان مِن اطْعَالَ المُؤْمِنِينَ وَأَقُلُ مَا يُعِلَّى الْأَكُوةِ مَا يَجَبُ في ضِيابٍ اَقَلَهُ مِنَ النَّفَ بِضِفْ حِشَادٍ وبَعَدُدُ لِكَ عُنْدُو بِنَارِ وَمِينَ الدُّواهِمَ مَنَا وُدُاهِمَ وَعَنَا دُولِكَ وَرُهُمْ وَرُهِمْ ويَوْزُانَ مِعْلَى ذَكُوهُ مَا إِكَنْ يَرِلُوا حِدِيثُ لِهِ وَأَمَا مَا لِنَحْبُ الْزَكُوهُ فِ فسبايك الدَّهَب قالِفضَّة وَالْوَافِ المُسلِغ مَيْهُ ادْمَالَيْنَ يَتَفُونُ مِوَالِمُ كَنِ وَزَكُوهُ الْخُلِي عَارَتُهُ الْحِاكَانَ حُلِينًا مُباعًا وَمَالُ الْجَالِيَّةِ النَّحْيَةِ فِيهِ الرَّكُوهُ الْوَالْمِلْ براس الال كاذاد يُقِومُ بالدّراهِم آوالدَّ نانير وَيُوْرَحُ عَلْحِيابِه وَمَاعِكَا الْجِنَاسِ الانبعة مينا يكال ويؤون موالتكن ويتبك فيه الزكوة فالخيال الزمة الإناسُ إذا كانتُ عَرَبِيَّةٌ فِي كُلُ والحِرَةُ دِينَا دَانِ فَكُلُ سَنَّتِهِ وَفِي الْبَرَادَةِ بَنَ دِينَاكُ والحِدُّ وَلِنَفْصِيلِ مِنْ وَالْأَيْسِاءِ وَفُرُوعِها شَرْحُ طَوِيَّلُ ذَكُونًا وْفَي كُنْدُنَا النَّهَايَةَ طَلْسُوح وَالْجُلُ وَمُعْرُودُ لِكَ فَنَ أَلَادُ مُرْجُمُ إِلَيْهِ وَمُ كَالْقُدُرُ فِهِ كُفًّا يَهُ مُنَا لِأِنَّ الْعَرْضَ الإنتكل شيئامين البيالان في منكالكِخاب وافكان الأميمام بيبالالذاك كالمعاو ٱللهُ وَقَدُوتِهِ مِنَا مِا مَنْ طَنَاهُ في حِيلُ مِعْ قَالَكُمُنَابِ وَتَشَالُنَا لَهُ تَعَالَنَ تَجْعَلُهُ لَوْ خالصًا وَيُفْعَنَا وَكُنَّ مِنْمَالُ مِهِ أَوْمَعِضِهِ وَكَنَّ لَهُ أَنْ لَنْ يُخْلِينًا مِنْ مُعَانِهِ سَبِلَهِ الْ ماعدتناهُ النَّاءَالةُ تَعَالِى مُؤْمُ النَّيرُونِ وى الْمُعَافِينُ خُنَيْرِعَنَ مَوْلَانِ أَ الضادي عليه المتالة في يوم التيروز فال إذا كان يوم النيروز فاغتير كالبت المُلْقَ بْنَابِكَ وَكُمْلَيْ بِالْمِيتَ طَيِيكَ وَكَكُونُ وَلِكَ الْيُؤَمِّ صَالِمًا فَاذَاصَلَيْكَ الدَّاوَلَ وَالتَّلْهُ وَالْعَصُرُونَ مِنْ مَنْ وَلِكَ الرَّبِعُ كُفَّانٍ بِالشَّلِمِينِ نَقُرَا فِي أَفِ تَكْفِدُ فَاعْدَ الْكِنَابِ وَعَشَرَمُونِ إِنَّا أَنْزَلْنَا مُفِي لِيلَذَا لْمَثَارِ وَفَى الثَّايَةِ فَاعْدَ الكتاب وعَتَهُ وَمُرانِ قُلْ مِا إِنَّهُا الْكَا فِرُونَ وَفِي النَّالِيَّةَ فَاعْدَ الْكِنَابِ وعَسَرُونِ

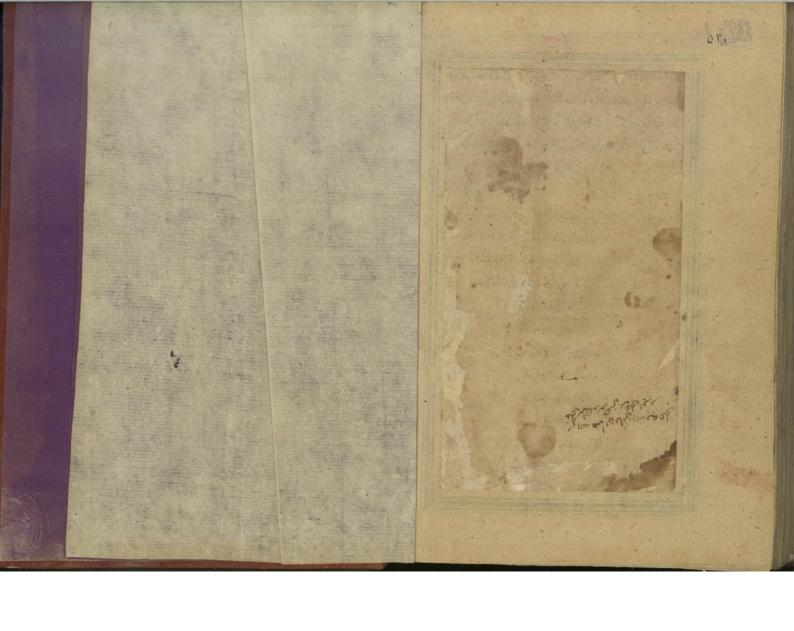

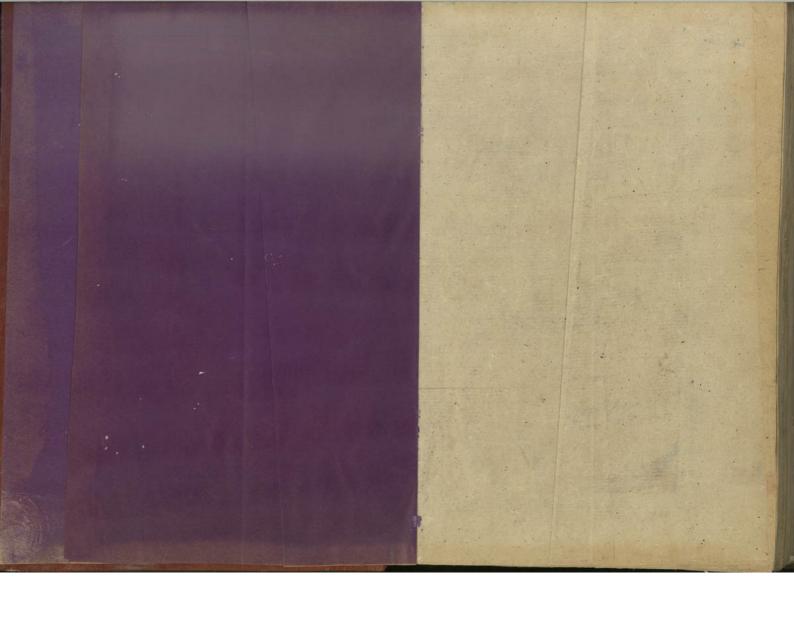



